

إهـــداء2005 أ/إبراميم منصور تنيم القامرة

# مقدمة أدبية لمصح السكتاب بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين

( أما يعد ) فيقول راجي غفران المساوي مصحح مطبعة ( دار الکتب العربیة الکبری ) محمله الزهری النمراوی انه لما عُزِم على طبع كتاب نهج البلاغة المنسوب للامام على كرم الله وجهـه جمع الشريف الرضى رحمه الله سنح لى ان أذكر بعض كلمات في الادب ومزاياه ليتعرف منها الواقف موقع الكتاب وبمض ماحواه اذأبت العقول البشرية والفطر الانسانيــة أن تمترف لشيء بفضل حتي تعرف مقدار فوائده وكثرة عوائده هذا مع اعترافي بعجز لسانى وانحراف قلمى وقلة بيانى ولسكن مالا يدرك كله لايترك أفله ومقصودي انبعاث الهمم على اكتساب الآداب وخلوصها من عقال الفتور الموجب لها انقطاع الاسباب

#### ﴿ علم الادب ﴾

هو عبارة عن الاجادة في فني المنظوم والمنثور على حسب اساليب العرب ومناهجهم فيتتبع ماقالته العرب من الشعر العالى للاحاطة بمفردات اللغة ومسائل من النحوكل ذلك ليتحصل على ملكة بإيفتدر على أداء المقصود بعبارة تشبه ماقالته العرب فانقسم الادب الى فنين من الـكلام الشعر المنظوم المقني على روى واحد وهو يستعمل في المدح والهجاءوالرئاء ونحوها والنثر وهو الكلام إ غير المنظوم وهو اماسجع وهو الذي يلتزم في كل جملتين منه قافية واحدة واما مرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام ولا يقطع بل نرسل ارسالا من غـير تقييــد بقافيــة وغيرها وهو يســتعمل في ا الخطب والدعاء والترغيب والترهيب مع ملاحظة تطبيق الكلام على حسب ما يفتضيه حال المخاطب والمخاطب وهنذا الفن هو الذي نظهر فيمه الملكات القوية وبه تنقاوت الدرجات في الفصاحة البلاغيــة وهو الحتاج اليــه في جميع الاعصار وعليه تشييد مناهج 🅊

الاستعمار فكل أمة في حاجة الى تبادل الافكار واقامة البراهين والحجبج على المنافع والمضار فلولم تكن العبارات فصيحة والمقاصد واضحة المنار ذهبت ثمرات تعاضد الامم وتعدت الفهاهمة من لسانها إلى مصالحها بل إلى حياتها فكان من الواجب على كل أمة تو يدأن تعرف قيمة الحياة ان تسعى غاية جهدها في ترقى أبنائها فى الفصاحة والآداب ولا يخفى ان الفصاحة والآداب اللسانية غير مختصة باللغة العربية ولكن لما كانت لغة العرب حازت من ذلك الشأو الوسميع وأعظم افتخار لاهلها التوسع في الخطابة واللسانة مع جزالة الالفاظ وترتيب المعاني على حسب ماتقتضيه الاحوال الطبيعية حتى يقتدر الفصيح برشاقة عبارته ودقيق بلاغته ان يجذب قلب السامع اليه ويضمه الى نصرته بعد ان كان من الخارجين عليه فلهذا ورد ان من البيان لسحرا فلا نكون من المجاز فين ان قلنا ان الامة العربية هي التي حازت قصب السبق في ذلك الميدان وان كانت الامم لها في ذلك كبير حظ وأرفع شان خصوصا وانها اللغة ¥ الفاشية فيما يبننا فيالتخاطب وتبادل|لافكار واذا تتبمنا الحوادث التاريخية بجدان الملوك كانت تستمين على قضاء مآربها وانتظام مصالحها بذوي اللسانة والقلم أكثر ماتستمين عليها بذوي السيف والعلم واليك مروان بن محمد آخر ملوك الدولة الاموية واستمانته بالقاضي بعبد الحميد الكانب وصلاح الدين الايوبي واستمانته بالقاضي الفاضل وغيرهما من الماوك والامراء من قرأ التاريخ لا يكون له في ذلك أدنى امتراء واذ تطابقت الادلة المقلية والتاريخية على مزايا الفصاحة والادب وإن الملكة والافتدار لابد لهما من عناية بمطالمة الكتب فلا يتم الغرض الا ببيان طبقات الفصحاء من الموب ومن جاء بعدهم من البلغاء

#### (طبقات الفصحاء)

ان الفصاحة في العرب كانت من غرائز هاالفطرية و نوامبسها الروحية ولكن العرب كانت قبل الاسلام ليس لها جمية قومية ولا رفاهية معيشية حتى تتوفر لديها دواعى المدنية فكان أكثر ما نقل عن خطبائهم المعدودين الافتخار بعماد الصيت في الشجاعة والكرم وكثر منهم النصح بالوفاء بالذم ولكن فاتهم كثير من

مناهج المدنية لم يخوضوا عبابه ولم يعلوا مناره لالقصور في المادة ولا تهيب من أمر ولكن لقلة المدنية التي أدتهم اليها حالهم الطبيعية فلما جاء الاسلام واستولوا على الأم واتست مدنيتهم ولم تفسد غرائزهم كان منهم فطاحل الخطباء في جميع مناحى المدنية واتسع أمر الخطابة والكتابة ونقل الينا من ذلك مافيه الكفاية واستمر هذا الأمر فيهم مدة استقامة لغتهم ولما فشافي بنيهم النشو بين أم شتي فسدت لنتهم فانحط في الخطابة والكتابة شأنهم وجاءت طبقة أهل الصناعة فافرغوا جهدهم في تتبع أسلافهم فأتوا بكل مليح من تشبيه غريب ومعنى بديع ولكن لبس الكُنحل كالكَعَل فصار اعباد المتأخرين من ذوى النباهة والادب على مانقلءن الطبقتين الاوليين من المقالات والخطب لجزالة الالفاظ ومتانة التركيب ولبعد الالف بالكلام العربي لم تخـل تلك المقالات من المعنى البعيــد واللفظ الغريب فوضعوا بتلك الاسباب كتب الغريب التي أضاءت أشعتها تلك التراكيب ولم ينقلءنأحدمنأهلهذهالطبقات مانقل عنأميرا

المؤمنين على بن إي طالب كرم الله وجهه فقد اشتملت مقالاته على المواعظ الزهديه والمناهج السياسيه والزواجر الدينيه والحكم النفسيه والآداب الخلقيه والدررالتوحيديه والاشارات النبييه والردود على الخصوم والنصائح على وجه العموم وقد احتوى على غرر كلامه كرم الله وجهه كتاب نهج البلاغة الذي جمعه وهذبه ابو الحسن محمد بن الطاهر المشهور بالشريف الرضي رحمه الله وأثابه رضاه

### \* ( ترجمة الشريف الرضى )\*

هوابو الحسن محد بن أبي أحدالحسين بن موسى بن ابراهم بن موسى بن المحمد بعد جعفر الصادق ولد سنة ١٥٥ و كان أبوه عظيم القدر رفيع المنزلة في دولة بني العباس و بني بو يه ولى نقابة الاشراف ببغداد ومات وهو يلها وأم الرضى فاطمة بنت الحسين من على بن أبي طالب رحهم الله جيعا كان الرضى رحه الله أد بباعلل اشاعر امن لمقا فصيح النظم ضخم الالفاظ وكان له في النرالباع الطويل ومع هذا كان عفيف النفس عالى الحمسة مستنز ماللدين وقوانينه لم بقبل من أحد صلة مدة حياته لامن الملوك و لامن غيرهم حتى من أبيب وكان له المكانة الزلني عند الطائع والمقتدر من خلفاء بني العباس ولى تقابة الاشراف ببغداد وكانت نفسه تنازعه أن يلى الخلافه وله في ذلك الاشعار الطويلة توفي سنة ١٩ م وحده الله واله والمدة



(ألجامع لخطب ورسائل مو لاناأ ميرا لمؤمنين على بن أبي طالب صاوات الله عليه)

﴿ جِمَّهُ الْآمَامُ اللَّمُونُ مُحْمَّدُ بِنَ أَحَمَّدُ الْحَسَيْنِي ﴾

( الملقب بالشريف الرضي )

وقدضبطه وعلق عليه حواشيه بعدأن أضافاليهاكل فكرةناضجة لمنتقدمه

( حضرة الاستاذ الشيخ محمد حسن ناثل المرصني )

مدرس ( البيان ) بكلية الفرير الكبرى بمصر

🤏 حقوق الطبع محفوظة 🦫

(طبع بمطبعة)

(على نفقة أصحابها مصطفى البابى الحلبى وأخويه ( بكرى وعيسى بمصر )



### مقدمة الشارح

أَخَمَدُ يَلُهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَلَّدٍ اللَّهِيِّ الْمُلَدِي النَّبِيِّ الْذِيِّةِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

( أَمَّا بَشْدُ ) فَهَـذِهِ كُلَيْمَاتُ أَحْبَبُنَا نَشْرَهَا فِي صَـدْرِ شَرْعِنَا السَّذِيرِ لِنَهُ جَ أَسُلُهُ ٱلْمَتُونَةَ وَاللَّهَ أَسَأَلُهُ ٱلْمَتُونَةَ وَاللَّهَ أَسَأَلُهُ ٱلْمَتُونَةَ وَاللَّهَ أَسَالُهُ عَلِيبٌ

# ــُو کلة فی اللغات کی⊸

لَمْ يَكُنْ لِلا نَسَانِ بَعْدَ أَنْ خُلِقَ مُعْرِبًا عَنْ صَنِيرِهِ . مُفْصِحًا عَنْ ذَاتِ نَفْسهِ . أَنْ يُهْلِ قُوَّةَ النَّطْقِ الَّـتِي اخْتَصَّهُ اللهُ بِهَا وَمَازَهُ عَـلَى هَذَا الْعَالَمِ وَمَا فِيهِ مِنْ كَائِنِ حَيِّ وَغَـهْرِ حَيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ حَاجَتِهِ الشَّدِيدَةِ الَى الْحُوَارِ وَالْخُطَابِ أَنْ يُهْمِلِ هَذِهِ الْقُوَّةَ . بَلْ كَانَتْ حَاجَتُهُ تَأْ بَى عَلَيْهِ الاَّ أَنْ يُنْفَقِ مَالَدَيْهِ مِنْ حَوْلٍ وَطَوْلٍ فِي تَرْقِيَنِهِا وَالسَّمُوَّ بِهَا الى حَيْثُ تَسَدُّ خَلَّتَهُ . وَتَنْفَمُ غُلِّتَهُ

أَجَلْ أَبَتُ عَلَيهِ الْخَاجَةُ الاَّ ذَلِكَ . فَجَرَى طَائَهَا أَوْ كَارِهَا فِي تَرْقِيةِ لَمُنتِهِ شَائِها أَوْ الْمِنسَانِ فِي الْقَرْنِ لَنتَهِ شَأْوًا بَسِيدًا انْقَطَعَتْ مَعَهُ سَيِيلُ الْمَقَارَنَةِ بَدِينَ لُنَسَتِي الْإِنسَانِ فِي الْقَرْنِ الْمُشْرِينَ وَلُغَتَهِ يَوْمَ اسْتَقَلَ الإِنسانُ الأَوْلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْضِ . فَلَيْسَتِ الْمُقَارَنَةُ بَدْنُ اللَّهُ الطِقْلِ قَبْلَ أَنْ يَدْرُجَ وَلُفَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْبُمُ الأَّكُ كَامِلاً فَي الْمَقَلِ اللَّهُ الطِقْلِ قَبْلَ أَنْ يَدْرُجَ وَلُفَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَسَانُ الأَكْلِ مَا اللَّهُ كَامِلاً فَي يَعْدُرُ مَا وَلُفَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَسَالُ الْمُعَلِقُ وَالْمِلْوَ الْمَالِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِينَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْ

عَلَى أَنَّ هُنَاكَ وَجُوهاً تَفْضُلُ بِهِا لُنَةُ الطَّفِلْ لِنَةَ الْإِنسَانِ الْأُوّلِ. فَإِنَّ يَسِلَكَ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ أَصُوات صحيحة ذَاتِ مَعْنَى هِي لُنَةُ أَبَرَيْهِ . أَمَّا هَذِهِ فَهَا آسْتَمَدُها الْإِنسَانُ الْأُوَّلُ الاَّ مِنَ الزَّفِيفِ وَالرَّفِيفِ وَنَحْوِهِما مِنْ أَصُوات الطَّبِيعَةِ السَّاذَجَةِ الَّتِي لاَ يَزَالُ لِلْحاكَانِهِا أَثَرُ فَي لُنَةِ الْإِنسانِ الله الآنَ وَعَلَى نَحْوِ مِن ثُمُو الْإِنسانِ وَنُشُوئِهِ كَانَ ثُمُو اللَّنَةِ وَنُشُوءها. الله الآنَ وَعَلَى نَحْوِ مِن ثُمُو الْإِنسانِ وَنُشُوئِهِ كَانَ ثُمُو اللَّنَةِ وَنُشُوءها. وَتَسَعَبَتْ أَطْرَافُها. وَتَشَعَبَتْ أَطْرَافُها. حَتَّى كَانَتْ مَنها عَمَالُها. وَتَشَعَبَتْ أَطْرَافُها. حَتَّى كَانَتْ مَنها عَمَالُووَ قَبَائِلُ . ثُمُ شُعُوبُ وَأَمَمْ . ذَهَبَتْ كُلُّ وَاحِدة مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ الْإِنْ الْمَالِيلُا خَاصَةً .

وَلَيْسَ بِنَا الآنَ أَنْ نَسْتَقْصِيَ هَذَا كُلَّهُ . فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُوَفَّقُ إِلَيْهِ

الأَجْعَفَلُ لَجِبُّ مِنَ الْمُلَمَاءُ وَالْبَاحِثِينَ. وَالْمُسَاسَيِلُنَا أَنْ ثَمُرٌ بِالْقَارِيءِ ﴿ اللَّهِ مُسْرِعِينَ عَلَى أَطْوَارِ اللَّنَةِ الْمَرَبِيَّةِ لِنَعْرِفَ مَكَانَ الْسَكِتَابِ الَّذِي نَحْنَ بِإِزَائِهِ مِنْ هَذِهِ اللَّهَةِ

## حَجُمُو كُلَّةً فِي اللَّمَةِ العربية ﷺ

قد كان الفرّبُ قبل الإسلام شعبًا مُنفَرِق الْكليةِ. مُنشقَ الفصا. قد شغف بالشَّرِ فَلَم يَفْضُ عَنْهُ وَلَم يَنْزِع اللَّ الَيْهِ. وَكَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مِن الْفَضِيلَةِ حَظَّ مَوْفُورٌ حَبَّ الْيه الثَّنَاء وَجَعَلَهُ أَرْغَبَ ما يَكُونُ فِي الْفَخْرِ. مِن الْفَضِيلَةِ حَظَّ مَوْفُورٌ حَبَّ اليه الثَّنَاء وَجَعَلَهُ أَرْغَبَ ما يَكُونُ فِي الْفَخْرِ. يَشْتَرِيهِ بِآ مالِهِ وَأَمْوَ اللهِ. وَيُرْخِصُ فِيهِ حَبَاتَهُ وَلَذَّاتِهِ . وَلَـ بُن كَانَ قَدْغَاكِ فِي اللهِ فَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَا أَنَّهُ هُو اللّذِي الْمُلْقَ لِسَانَهُ بِالْحَكْمَة وَفَصْلِ الْخَطَابِ

نَمَمْ انَّ شَغَهُ اللَّاخَرَةِ والمُنافَرَةِ. وَكَلْفَهُ المُساجَلَةِ والمُناضَلَةِ. وهُمِامَهُ يَخْلِيدِ الْمَا ثَرِ. وَوُلُوعَهُ بِتَأْيِيدِ الْفَاخِرِ . كُلُّ هَذِهِ الْخِصالِ هِيَ الَّتِي رَاضَتِ لَهُ مِنَ اللَّفَةِ كُلُّ شَمُوسٍ وَذَّلَاتَ لَهُ مِنْهَا كُلَّ جَمُوجٍ. وأَدَلَتْ الَّهُ بِأَعِيَّةِ الْبَانِ. يَذْهَبُ هِ كُلَّ مَذْهَبٍ. ويُصَرِّفُهُ كَمَا يُرِيدُ. حَتَّى أَصْبَحَتْ لَهُ الْهِيزَةُ الصَّحْيِحَةُ فِي جَاهِلِيَّتِهِ عَلَى الْأَثْمِ الْقَدِيمَةِ كَافَةً : مِنَ الْيُونانِ والرُّومانِ والْفُرْسِ والْفِنْدِ. والنَّارِيخُ فَإِثْنَاتِ ذَلِكَ كَفِيلٌ

وَاذَا كَانَتِ اللَّنَاتُ مِرْآةَ الْحَبَاةِ الِاجْنِمَاعِيَّةِ فِي حَالَيْ رُقِيِّهِـاً وَالْحَطَاطِ فَنَحُنُ مُخْطِلُونَ إِذَا رَجَوْنَا مِنَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِأَنْ يَشْتَقُوا

كَلاَمَهُمْ مِنْ تَنَفُّسِ الأَرْهَارِ. وَتَناغِي الأَطْبَارِ. وَمِنَ ابْسَامِ الْحِسَانِ. وَتَشَيِّيَ الأَغْصَانِ. وَتَجْرَى الضَّمَا ثِرِ. بَمِنَ خُبِّ وَاشْتَبِاقِ الْمُخْصَانِ. وَمَنْ اللّهَ اللّهَ بَنْهُمْ وَبَيْنَهُ وَاثْمَىا أَوْ تَوَجُّسِ فِرَاقِ اللّهِ الْخَفْضِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ هُو شَأْنُ الْخَفْضِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ الْمُقْمِمُ خُشُونَةُ الْفَالْمِ وَشَطَفَ الْمُلْلِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَشَطَفَ اللّهُ اللهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللل

عَلَيْهِمْ اللَّا يَخْلُو كَلَامُهُمْ مِنْ بَنْضِ الْاسْتِـكْرَاهِ وَالْاسْتِفْلَاقِ وَلاَ يَأْمَنَ ا قَلِيلاً مِنَ النَّمُوضِ وَالتَّمْثِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِثًا لاَ يُلاَئِمُ أَذْوَاقَنَا . وَلا تَصْبُو اللّهِ طَيَاتُهُنَا

هَـنهِ حَالُهُمْ قَبَلَ الإِسْكَرِمِ وَ تِلْكَ حَالَتُهُمْ أَيَّامَ الْخَصَارَةِ فِي دَمَشْقَ وَبَعْذَاذَ وَقُرْطُبَةَ . وَبَـنِنَ هَذِهِ وَ تِلْكَ مَـنْزِلَةٌ هِي عُلْبًا مَنَاذِلِ الكَلامِ (فِيهَا نَعْلَمُ) وأَشْرَفِهَا مَـكَانًا وأَجَـلِهَا خَطَرًا : 'أَقَامَ فِيها صَدْرُ الإِسْكَرِمِ وشَطْرُ مِنْ خِلِافَةِ بَـنِي أُمَيّةً جَمَعُوا فِيها بَـنِي جَمَالُ الْحَصَارَةِ الْجَدِيدَةِ إِنْ وجَلال الْبَدَاوَةِ القَدِيمَةِ . وَبَشَاشَةِ القُرْآنِ الكَرْمِ

بِمَـــذِهِ الْخِصَالِ الشَّـــلاَثُ أَمْتَازَ الْخُلَفَالِهِ الرَّاشِـــدُونَ وَمَنَ أَ تَأَثَّرَهُمْ كَزِيادٍ وَالْحَجَّاجِ وَقَطَرِيِّ بْنِ الْنُجَاءَةِ . وَلَقَدْ كَانَ المَجَــَّلِيَ فَي هَذِهِ الْخَلْبَةِ عَـــلِيُّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَمَا أَحْسَبُنِي أَحْتَاجُ فِي اثْباتِ هَذَا أَ

الى دَلَيلُ أَكُنْرَ مَنْ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ . ذَلكَ الْكِتابُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ حُبَّةً وَاضِحةٌ عَـلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ كَانَ أَحْسَنَ مَثَالَ حَى لنُورِ الْقُرْ آن وَحَكُمْتِهِ .وَعِلْمِهِ وَهَدَايَتِهِ . وَإِعْجَازِهِ وَفَصَاحَتِهِ. اجْتُمَعَ لَعَـلَقِ في هَــٰذَا الكيناب مالم بجنم لكبار المككاء وأفذاذ اللاسفة وتواسم ارَّ بَا نِيْهِ بِنَ مِنْ آياتِ الحُـكُمَةِ السامِيَةِ وَقَوَاعِدِ السَّبَاسَةِ المُسْتَقْبِمَةِ وَمن كُلُّ مَوْعَظَةَ بَاهِرَةَ وَحُجَّةً بِاللَّهَ تَشْهَدُ لَهُ بِالْفَصْلُ وَحُسْنِ الْأَثْرِ . خاصَ عَـلِيٌّ في هَذَا الْكِتَابُ كُلَّةَ الْمِلْمِ وَالسِّياسَةِ والدِّينِ. فَكَانَ فِي كُلُّ هَذِهِ المُسائِلِ نابِفَةً مُسَبَرِّزًا. ولَـنَنْ سَأَلْتَ عَنْ مَـكان كِـنابِهِ مِنَ الْأَدَبِ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ مِنَ الْمِلْم فَلَيْسَ في وُسْع الْكَاتِب الْمُسْتَرْسل والْخَطيب الْمِصْقَم . وَالشَّاعِ الْمُثْلِقِ أَنْ يَبْلُغَ الْنَايَةَ مِنْ وَصَفِيهِ وِالنَّهَايَّةَ مِنْ تَقْرِيظِهِ. وَحَسْنُهُنَا أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ الْمُلْتَتَى الْفَـذَّ الَّذِي الْنَقَى فِيهِ جَمَالُ الْحَصَارَةِ وجَذَالَةُ الْبَدَاوَةِ وَالْمَانُولُ الْفَرْدُ الَّذِي اخْتَارَتْهُ الْمَقِيقَةُ لِنَفْسِها مَسْنَزُلًا نَظْمَ بَنَّ فيه وتَاوِى الَيْهِ. بَعْدَ أَنْ زَلَّتْ بِهَا المَنَازِلُ فِي كُلِّ لُغَةً

كُن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَ خَ يَرُ وِمِنْ أَصْحَابُ النِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَرَاحَةِ الرَّأَى وَشِدَّةِ المِرَاسِ وَالإَسْتِمْسَالَةِ بِالْحَقِّ. الَّا أَنَّ مِيزَةَ كَانَتُ لَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ نَمْرِفَا الَّا فِي أَبِى بَكُوْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. فَقَدْ صَحَانَ أَمْرَعَ النَّاسِ إِلَى تَلْبِيَةِ السَّبْفِ مَتَى ظَهْرَ الْحَقُّ وَلَجَّ الْباطِلُ فِي عِنادِهِ. يَشْهُدُ بِذَلِكَ مَوْقِفُهُ يُوْمَ الْجَمَلِ وَصِيفِينَ وَالنَّهْرَوانِ كَمَا يَشْبَهُ بِذَلِكَ لِأَيْ يَكُومُ مُوْقِنَهُ مِنَ الْمَرَبِ أَيَّامَ الرِّدَّةِ وَلَقَدْ كَانَ عَلِيٍّ أَشَدَّ النَّاسِ مَبْلَا الى أَيِي بَكُو وَأُوَّلَ مَنْ هَبَّ لِنَصْرِهِ عَلَى انْمَرَبِ اذْ تَلَكَأَ الْمُسْلِمُونَ وأَشْمَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ فِلْتَهِمْ وَكَثْرُ قِالْمَدُورِ (۱)

وَاذَا كَانَ فِي المُسْلِمِينَ رَجُلُ قَدِ افْتَنَنَ بِهِ النَّاسُ بَـ بَنَ مُبْغِضِ وَمُحِبِ فَلَيْسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الأَّ عَلِيًّا. كَانَ كَاللَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ غَلَا فَ مُحَبِّهِ قَوْمُ مُ فَــكَ فَرُوا وَأَسْرَفَ فِي بُنْضِهِ قَوْمٌ فَمَرَقُوا وَقَصَدَ آخَرُونَ فَحَسُنَتْ لَهُمُ المَّثُوبَةُ وَطَابَتِ الذِّ كُرَى

هَذَا شَأْنُ عَـلَيْ مَعَ عُلاَةِ الشِّيعَةِ وَالْخُوَارِجِ وَغَـدْ هِمْ مِنَ المُسْلَمِينَ. أَمَّا الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَـكُنْ الا مِثالاً صادِقاً لِحُبِّ الْحَقِّ وَالذَّوْدِ عَنْهُ ما يُبالِى اذَا أَرْضَى الْحَقَّ أَرْضِىَ النَّاسُ أَمْ كَانُوا كَارِهِينَ

عَلَى هَٰذَا الْاصْلِ تَقُولُ انَّ نَهْجَ الْبَلَاغَةِ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْـكَتُبِ

(۱) أى بعدان مات النبى وولى أبو بكر الخلافة امتنع العرب عن تادية الزكاة وقال قوم لوكان مجد نبياما مات وكثر المنبؤن فا تقضت بذلك العرب على المسلمين ولم يبق على الاسلام الاقريش و ثقيف والانسار و تقدمت غطفان الى المدينة بريدون مهاجة المسلمين فرأى أبو بكر الحرب ورأى المسلمون الموادعة وأصر أبو بكر على رأيه ووافقه على ثم أذعن المسلمون لرأيه حتى كانت لهم النصرة ودخل الناس فيا خوجو إمنه طوعا وكرها

الْهِلْمِيَّةِ أَوِ الْأَدَيِيَّةِ الَّتِي يَسْتَفَيِدُ النَّاسُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيها بَلَ هُوَ كِتَابُ تَنَجَلَّى فِيهِ رُوحُ شَرِيفَةٌ يَكْسِبُ الْقَارِيُّ فِي هَذَا الْسَكِتَابِ مِنْها الْمُصَيِيَّةَ لِلْحَقِّ وَالسِّيَّاسَةِ وَعِنْدَنَا أَنَّ لِلْحَقِّ وَالسِّيَّاسَةِ وَعِنْدَنَا أَنَّ اللَّذِينَ يَسْمُونَ الى الْإِصلاَحِ فِي هَذَا الْبَلَدِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا هَلَا اللَّذِينَ يَسِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوا هَلَا اللَّهِ مَنْ جِهَاتِهِ اللَّهُ وَالْمَلْمِيَّةِ وَاللَّهِ بِنِيَّةٍ وَأَنَّ اللَّهِ مِنْ فَيَا اللَّهُ وَالْمَلْمِيَّةِ وَاللَّهِ بِنِيَّةٍ وَأَنَّ اللَّهِ مِنْ فَيَا اللَّهُ مِنْ فَيَالُوا مِنْ الْمِيلَارَةِ وَصَدْقِ النَّفُو لِبَلِنُوا مِنْ إِلَيْكُ وَاللَّهِ مِنْ لِللَّهُ وَالْمَلْمِينَّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَنْ فَيَا الْمُعْلِقُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُؤْلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ ال

 هَذَا الْكِتَابَ مُمْتَذَرًا مِثَّاعَتَى أَنْ يَكُونَ فِيدِمِنْ هَفُوةٌ أَوْ زَلَّةٍ. فَمَا أَعْلَمُ أَنَّ لِي فِي ذَلِكَ ذَنِباً ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَسْنَكُ ثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِومَا مَسَّنِي السُّوْمِ ﴾ إِنْ أَنَا الَّا انسانُ يُخطِي \* وَيُصِيبُ

وَلَقَدْ أَخَذْتُ نَفْسِي فِيهَذَا النَّفْسِيرِ بِالْـنَزَّامِ النَّصِّ اللَّغَوِيِّ وَأَلَّا غَيِّرَهُ تَغْسِيرًا قَلِيلاً وَلَا كَنيرًا لِيَنْقَ الطَّالِبُونَ مِا يَقْرَوْنَهُ. بَعْدَأَنْ رَأَيْت كَ ثيرًا مِنْ مُفَسِّرِي هَذَا الْـ كَتَابِ قَدْتَصَرَّفُو افي الْأَلْفاظ اللَّفَويَّةِ وَمَعَانِيها صَرُّقاً بَعُدَتْ مَعَةُ سَبَيلُ النَّوْ فِيقِ بَـيْنَ مَا يَرَوْ نَهُ وَمَا يَرَاهُ الْمُعْجَمُ اللَّغَويُّ وَلَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ كَنْدِرًا مِنَ الْبُلْهِ الْأَغْمَارِ. وَالْحُمْقِ الْأَغْرَارِ. سَيَقُولُونَ عَدَاعَلِي كِنابِ الْقَامُوسِ وَصَاغَ لَنَفْسِهِ مِنْهُ كِنَابًا كَمَاأُنَ كَنْبِرًا مِنْهُمْ مَيَقُولُونَ قَدْ فَسَّرَهُ قَبْلُكَ الْأَسْتَاذُ الْإِمامُ . وَلَعَمْرِي لَقَدْ فَسَّرَهُ قَبْلَ الْأَسْتَاذِ الْإِمامِ فُلانٌ وَفلانٌ مِمَّنْ ذَكَرَهُمُ الْأَسْنَاذُ فِي كِـنَابِهِ. وَلَيْسَ مُنْسَكَرًا مِنَّ ارَّجُلِ أَنْ يَنْهَضَ لِيُجارِي مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي بَمْضِ عَمَلِهِ. وَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَأْتِي ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْحَكْمَةَ حَقُّ شَائِعٌ لِلنَّاسِ كَافَّةً وَلَيْسَ لِأَحَدَمَنْهِمْ أَنْ يَحْسَكَرَهُ أَوْ يَخْتَصَّ بِهِ عَلَى أَنِّي أَ بَشْرُ مستى القَدِيم وَالْمُحافظ بِنَ عَلَيْهُ بِأَنَّ هَذَا الْـكـنَابَ وَانْ كَانَ مُحْدَثًا لَمْ ﴿ يَخْلُ مِنْ آرَاء الْقُدَمَاء وَمَنْ فَسَّرَهُ قَبْلُنَا اللَّهُمَّ الاَّ مَا لَمْ نَجِدُهُ نافعًا أُولَمْ نَجِدِ الْحَاجَةَ الَيْهِ شَدِيدَةً فَلْهَنْوُ البَدَاكَ بِالاَّ وَلْيَقَرُّوا عُيُونًا

أَمَّا غَرَضُا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَلاحِلَجَةَ الْهَ أَنْ نُبَدِّنَ أَنَّهُ بَرِي ثُمنِ الْمُحَلِّ الْمُرَاضِ الشَّيْرَةِ وَالصِّيتِ وَغَيْرِهِما مِنْ أَمْرَاضِ الْكُنَّابِ فِي هَذَا الْمَصْرِ . واللهُ شَهِيدٌ ما قَصَدْنا بِهَذَا النَّفِيدِ إِلَّا أَنْ يَهُمَّ فَعُ الْكِتَابِ وَيَسَدُّمُ وَمَنَعُوا النَّاسَ خَيْرَهُ فِي وَقْتِ وَيَسَكُّمُ وَمَنَعُوا النَّاسَ خَيْرَهُ فِي وَقْتِ هُمْ فِيهِ أَشْوَقُ مَا يَسَكُونُونَ النَّهِ

فَقِدَ هَذَا الْكِنابُ وتَشَوَّقَ النَّاسُ الى أَن يُمادَ نَشْرُهُ وَأَبَى مُحْسَدِرُوهُ عَلَيْهِمْ فَلِكَ . وآيْمُ اللهِ مافَعَهُ لُوا بِذَلِكَ الَّا خَيْرًا. فَلَقَدْ طُهِمَ الْكِنابُ فِي اللهِ ما مَوْرَقَى تَصْحِيحَهُ قَوْمُ شُوَّهُوا خَلْقَةُ ومَسَخُوا مُورَتَةً فَلَ مُ شُوَّهُوا خَلْقَةً ومَسَخُوا صُورَتَةً فَلَ مَنْ اللهِ ما مَوْرَتَةً اللهِ ما مَوْرَتَةً فَلَ اللهِ ما مَوْرَتَةً اللهِ ما مَوْرَتَةً فَلَ اللهِ ما مَوْرَتَةً فَلَ اللهِ مَا أَوْلُولُ مَا أَنْهُ وَمَسْتَعَمَّهُ عَلَيْهُ وَمَسْتَهُ مَا اللهِ ما مَوْرَتَةً وَمَسْتَهُ عَلَيْهُ وَمَوْمَانَهُ وَمَعْمَالًا مَا مُولَا اللهِ ما مَا مُنْهُ اللهِ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا لُهُ مَنْ اللهِ مَا مُؤْمِنَا لُهُ مِنْ اللهِ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مُولِكُ مِنْ اللهِ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا مُؤْمِنَا لِهُ اللهِ مَا مُؤْمِنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ اللهُ مَا مُؤْمِنَا لُولُولُولُ مَا اللهُ مَا مُؤْمِنَا لُولُولُولُولُولُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُؤْمِنَا لَهُ مُنْ اللهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمِنَا لُولُولُولُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهَذَا ماحَدَانا عَلَى أَنْ نَتَوَلَّى تَشْسِيرَ هَذَا الْسِكِـتَابِ واظْهارَهُ لِلنَّاسِ كَا اسْتَطَمْنَا أَنْ نُظْهِرَهُ فِي صُورَة إِنْ تَسكُنْ حَسَنَةً فَمِنْ حُسْنِ تَوْفِيقِ اللهِ والَّا فإخْلاَصُنَا فِيما قَصَدْنا الَهِ شَفْسِحْ وكَنِي بِهِ شَفِيعاً اه

نحمد حسن نائل المرصفي لبتراسالحالحي

أمًّا بَهْدَ تَحْدِ اللهِ الَّذِي جَلَلَ الْحَمْدَ ثَمَنَّا لِيَعْمَائِهِ (أ) . وَمَعَاذاً مِنْ بَلَاثِهِ (أ) . وَمَعَاذاً مِنْ بَلَاثِهِ (أ) . وَسَبَيلًا إِلَى جِنَانِهِ ، وَسَبَباً لِزِيَادَةِ إِحْسَانِهِ ، وَالتَّسَلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ نَبِي الرَّحْمَةِ ، وَإِمَامِ الْأَيَّةِ ، وَسِرَاجِ الْأُمَّةِ ، الْمُنْتَخَبِ مِنْ طِينَةِ الْمُكْرَمِ ، وَسُلَلَةِ الْمُجْدِ الْأَقْدَمِ (أ) ، وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُوْقِ (أ) وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُوْقِ (أ) وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُوْقِ (أ) وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُوْقِ (أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ الْوَاضِحَةِ ، وَمَثَاقِبِلِ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ (أَهْلِ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ (أَهُمْ أَوْلِ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ (أَهْلِ الْفَضْلِ الرَّاجِحَةِ (أَهْلِ الْفَضْلِ الْوَاجِحَةِ (أَهْلِ الْمُعَالِ الْمُعْلِ الْوَاجِحَةِ (أَهْلِ الْمُعْلِ الْوَاجِحَةِ (أَهْلِ الْمُعْلِ الْوَاجِحَةِ (أَهُ الْمُعَادِ اللهِ الْمِلْوْلِي إِلَيْلُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِ اللهِ الللهِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱) المتعماء اليد البيضاء الصالحة وجمها أنم كباساء وأيؤس (۲) المعاذ اللجأ جعد معاذات والفحل كنصر (۳) السلالة بالضم : النسل والولد (٤) الفخار بالفتح كالفخر والفخارة : التمدح بالخصال الجيسة وقعله كمنع و إذا كسركان مصدراً لفاخر الرجل غيره: عارضه بالفخر ففخره • والمعرف: اسم فاعل من أعرق الشهراذ ااشتدت عروقه فى الارض (ه) عصم كعنب : جمع عصمة بالكسر وقضم وهى المنع والحفظ (٦) المنار والمنارة : موضع النور والمسرجة والمثلاثة والجعمناور ومناثر وروى شعرعن الاصمى: أن المنار العلم بجمل الطريق أوالحد للارضين من طين أوتراب ومنه الحديث (لعن الله من غير منار الارض) أى

لَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَدِينَ صَلَاةً تَكُونُ إِزَاء لِفَضْلُهِمْ (١٠٠ وَمُكَافَأَةً لِعَمَالِهِمْ ، وَكَلِمَاءُ لِطِيبِ فَرْعِهِمْ وَأَصْلِهِمْ . مَاأَ نَارَ فَجْرٌ سَاطِمْ ،وَخَوَى تَجْمُ طَالِعَ (") فَإِ نِي كُنْتُ فِي عُنْفُوان السِنّ (")وَغَضَاضَةِ الْغُصُن ("). ابْنَدَأْتُ بِتَالِيفِ كَيَابٍ فِي خَصَائِسِ الْأَيَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، يَشْنَمُلُ عَلَى مَحَاسن خبارِهِمْ ، وَجَوَاهِرَكَلَامِهِمْ ، حَدَانِي (٥) عَلَيْهِ غَرَضُ ذَكَرْتُهُ في صَدْر الْكِيْنَابِ، وَجَمَلْتُهُ أَمَامَ الْكَلَامِ، وَفَرَغْتُ مِنْ الْخَصَائِصِ الَّتِي تَخُصُّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيًّا عَلَيْهِ السَّــَلَامُ وَعَاقَتْ عَنْ إَعَامَ بَقَيْةِ الْــكَيَّاب مُحَاجِزَاتُ الزَّمَان، وَمُمَــاطَلَاتُ الْأَيَّامِ، <sup>(١)</sup> وَكُنْتُ قَدْ بَوَّاتُ مَاخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ أَنْوَابًا ، وَفَصَّلْتُهُ فُصُولًا ، فَجَاء فِي آخرها فَصَلْ يَتَضَمَّنُ مَحَاسنَ مَا تُقُلَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْكَلَامِ الْقَصِيرِ فِي الحِكْمِ وَالْأَمْثَالِ وَالْآ دَابِ دُونَ الْخُطَبِ الطُّويَاةِ وَالْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ ، فَاسْتَحْسَنَ جَعَاعَةُ منَ الْأُصْدِقَاء وَالإخْوَانِ مَااشْتُمَلَ عَلَيْهِ الْفُصَلُ الْمُقَدَّمُ ذِكُوْهُ مَعَجبينَ بِيَدَا لِيْهِ، وَمُتَعَجِّبِ بِنَ مِنْ نَوَاصِيهِ، ﴿ وَسَأَلُو بِي عِنْدَذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ يَتَأْلِفَ مثقال ذرة) أىزنة درة (١) ازاء لفضلهم أى مكافأة لهم (٦) ماظرفية وعنفوان السن: أولما أوأول بهجها (٤) غضاضة الغصن: نضارته، والمراد أيام شبابه (ه) حداه على كذا: بشهوماعــداذلك فغلط (٦) محاجزات الزمان ا

ومماطلاته:موانعه (٧) يقال أعب بالشي بمعنى رافه ولا يكون الابالسَّهُ الْفَيْمُولُ الْ

ومنه المثل المشهور (كل فتاة بأيم امعجبة) والنواصع: الخالصة من الشوائب (1) ثواقب السكام أى كلماته الهادية كايم دى النبم الثاقب مستضيفه (٢) المشرع والمشرعة بضم الراء وفضها في الثانية: مورد الشاربة من الابل وغيرها والجم مشارع قال الازهرى ولا تسميا المرب مشرعة حتى يكون الماء عند الانقطاع له كاء الانهار و يكون طاهرامه بنا لا يسستقى منه برشاء فان كان من ماء الامطار فهوال كرع بالتسريك (٣) المسحة بالفتح: الاثر الخفيف الذي يبقى على ظاهر المسمة من اصابة اليد المبتلة ومنه يقال (عليه مسحة من حال أوهز ال) كقوله (على وجهى مسحة من ملاحة) قال شعر ولا يقال عليه مسحة قبح والعبقة:

أُولَئِكَ آبَائِي فَيجنِّي بِمِنْلِهِمْ إِذَا بَعَمَنْنَا يَاجَرِيرُ الْمَجَامِعُ وَرَأَيْتُ الْجَامِعُ وَرَأَيْتُ الْمُلَّمِ الْمُلَامُ يَدُورُ عَلَى اقْطَابِ لَمُلْفَةَ : أَوَّلُهَا الْخُطَبَ وَالْأَوَامِرُ ، وَثَالِتُهَا الْحِكُمُ وَالْمَوَاعِظُ . وَالْمَوَامِدُ الْحُكِمُ وَالْمَوَاعِظُ . وَالْمَوَامِدُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

<sup>(</sup>۱) لا يقال اعقدت به الااذا ضمن معنى قصد (۲) الدركسبت: الكثيرمن كل شئ يطلق على الواحدوغيره فيقال مال دثر ومالان دثر وأموال دثر وقد يحمع فيقال دثور ومد (دهب أهل الدثور بالاجور) (۳) ساجله: باراه وفاضره وعارضه بان يصنع مثل صفيعه في جرى أوسق ، وأصلها في السهن من السجل (بالقتح) وهوالدلو، وأما المساجلة عند الشمراء فهوان يتناشد الشاعران ينافيينا أوشطر افشطرا (٤) أما خافل فل توجد في معجم لغوى وليس هناك سوى ناقة حافل وضرع حافل أى ممثلة كثير لذبا فقيل ولملها من ذلك

محَاسِن الْكُنْبِ \*ثُمَّ حَاسِن الْحِيكُم وَالْأَدَبِ • مُفْرِداً لِكُلِّلَ صِنْف مِن سُسَلًا فيهِ أوْراقًا ۚ لِتَكُونَ مُقَدَّمَةً لِإسْتِدْرَاكِ مَاعَسَاهُ يَشِأ عَنَّى عَاجِلا،وَيَقَعُمْ إِلَىَّ آجِلًا، وَإِذَا جَاء شَيْءٌ منْ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَام انْخَارِ ج فِي أَثْنَاء حَوَارِ <sup>(١)</sup> أَوْ جَوَابِسُوَّال، أَوْ غَرَض آخَرَ منَ الْأَغْرَاض غَــيْرِ الْأَنْحَاءِ الْتِي ذَكَرُ تُهَا وقرَّرْتُ الْقَاعِدَةَ عَلَيْهَا ، نَسَيْنُهُ إِلَى أَلْيَق لَا بُوَابِ • بِهِ وَأَشَـٰ يِدْهَا مُمَلَائِحَةً لِغَرَضِهِ • وَرُبُّهَا حَاءٍ فِمَا أَخْنَارُهُ مِنْ ذَلِكَ يرُ مُنَّسِقَةً ،وَعَاسنُ كَلِم غَيرُ مُنْتَظِمَةً، لِأَنِّي أُوْرِدُ النَّـكَتَ واللَّمَعُ ۚ وَلَا أَقْصِدُ النَّتَالِيَ وَالنُّسَقَ . وَمَنْ عَجَائِبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا. وَأَمِنَ الْمُشَارَكَةَ فَهَا ۚ أَنَّ كَلَامَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَارِدَ فِي الزُّهْدِ وَا لَوَاعِظِ، وَالتَّذْ كِيرِ وَالزَّوَاجِرِ ، إِذَا تَأَمَّلَهُ الْمُتَأْمِلُ ، وَفَكَّرَ فَهِ الْمُنْفَكِّرُ وَخَلَعَ مَنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ كَلَامُ مِثْلُهِ مِثَنْ عَظُمَ قَدْرُهُ ۚ وَنَفَذَ أَمْرُهُۥ وَأَحَاطَ رِّقَابِ مُلْكُهُ ۥ كُمْ ۚ يَفْتَرَضُهُ الشُّكُّ فِي أَنَّهُ مِنْ كَلَامٍ مَنْ لَاحَظَّ لَهُ فِي يْرِ الزَّهَادَةِ وَوَلَا شُغْلَ لَهُ بَغَيْرِ الْعَبَادَةِ ، قَدْ قَبَعَ فِي كَشربَيْت، (٣) أو فَطَخَ فِيسَفْحٍ جَبَلِ ، لَا يُسْمَعُ إِلَّا حِسَّةُ ۚ وَلَا يُرَى إِلَّا نَفَسُهُ ، وَلَّا يَكَاذُ كَلَامُ مَنْ يَنْغَيِسُ فِي الْحَرْبِ مُصْلِيّاً سَيْفَةً · فَيَقُطُّ الرّقابَ

<sup>(1)</sup> الحوار: المحاورة (7) قبع القنفذ من باب قطع قبو عابالضم: ادحل رأسه في جلده وقوارى فيقال (فلان يقبع قبوع الفنفذ) وقبع الرجل أيضا: ادخل رأسه في جيبه وهو طوق القميص والكسر بالفتح جانب البيت ، ومن الخباء الشفة السفلى والجعاكسار وكسور

(۱) أصلت سيقه: حرده من عده ، و يقال السيف الصقيل الماضي صلت بالفتج ومنصلت و إصليت بالكدس ، وقط الشي من باب تصر قطا : قطعه وقيل عرضا في بريه ، فإن كان طولا قيل له قديقد من باب تصر أيضا و وحدل الفارس بالتشديد في بدل وانحدل : رماه على الارض (۲) ونطف من باب تصر وضرب نطفا و تنطافا : سال ، والمهج جعمه جة وهي دم القلب (۳) الابدال هم على ما يزعم كثير من أهل الله تكحمه بن يعقوب وابن دريد وصاحب العباب وغيرهم : قوم من الصالحين لا تخلو الارض منهم لم يعتمنهم واحد الأبدل الله مكانه آخر وقد اختلفوا في عدده : فقال ابن دريد ، سبعون أربعون منهم بالشأم وثلاثون يعبرها ، ونقل المناوى عن أبي البقاء أنهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وحص كلامنهم بنبي واقلم كقوله في الاول ان له الاول وهو على قدم الخليل وحص كلامنهم بنبي واقلم كقوله في الاول ان له الاقلم الاول وهو على قدم الخليل وحمل المنافق المنافق والم المنافق والمنافق والم المنافق والمنافق والم

شَدِيداً ۚ فَرُّيُّهَا ٱتَّفَقَ الْكَلَامُ الْمُخْتَارِ فِي رَوَايَة فَنُقُلَ عَلَى وَجْهِ ِ،ثُمَّ وُجِدَ

بَمْــدَ ذَلِكَ فِي رَوَايَةَ أُخْرَى مَوْضُوعاً غَـبْرُ وَضُعْهِ الْأَوَّل : إِمَّا بزيَادَة نْحْتَارَة،أوبلَفْظ أَحْسَنَ عِبَارَةً،فَتَقَنَّضي أَخَالُ أَن يُعَادَ اسْتِظْهَاراً لِلاحْسَارِ، وَغَـيْرَةً عَلَى عَقَائل الْـكَلَام ،(١)وَرُبُّهَا بَعْدَ الْعَهْدُ أَيْضًا بَمَا اخْتِـيرَ أَوَّلًا فَأُعِيدُ بَعْضَةُ سَهُوا ۗ أَوْ نِسْيَاناً، لَاقَصْدا ۖ وَاعْنِمَادا ۗ • وَلَاأَدَّعَى مَمَ ذَلِكَ أَيِّي حِيطُ إِنْفُطَارِ جَمِيعِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (\* كَتَّى لَا يَشِذَّ عَنَّى مِنْهُ شَاذٌّ، أ وَلَا يَنِيدٌ نَادُّ، بَلُ لَا أَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْقَاصِرُ عَنِّي، فَوْقَ الْوَاقِع إِلَى وَالْحَاصَلُ رِفِيرِ مَقَى • دُونَ الْحَارِ جِ مِنْ يَدَىَّ <sup>(٢)</sup>وَمَا عَلَىَّ إِلَّا بَذُلُ الْجَهْدِ وَ بَلَاغُ الْوَسْم، وَعَلَى اللهِ سُبُحَانَهُ نَهُجُ السَّبيلِ (() وَرَشَادُ الدَّليلِ، إِنْ شَاءِ اللهُ وَرَأَيْتُ مَنْ بَعْدُ تَسْمِيةَ هَذَا الْـكينَابِ بنَهْجِ الْبُــلَاغَةِ إِذْ كَانَ يَفْتُحُ لِلنَّاظِ فِيه أَبْوَابَهَا ، وَيُقَرَّبُ عَلَيْهِ طِلَابَهَا ، فيهِ حَاجَةُ الْعَالِمِ والْمُتَعَـلِّم وَبُغْيَةُ الْبَليـغ وَالزَّاهِدِ،وَيَمْضَى فِي أَثْنَائِهِ منَ الْكَلَامِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلُ، وَتَنْزِيهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَمَاكَى عَنْشَـبَهِ الخَلْقِ، مَاهُو بِلَالُ كُلِّ غُلَّةٌ <sup>(٥)</sup> وَجَــلَاهِ كُل النساءالكر يمة المحدرة ،ومن الرجال سيدهم (٢) الاقطار جع قطر بالضم وهوالناحيسة والجانب (٣) نداليمسير منباب ضرب ندا ونديدا وندودا ونددابالتمريك وندادابالكسر: نفروذهب على وجهه شاردا فهوناد وهي نادة ، وقال بعضهم ندت الـكلمة: شذت وليس بقوى في الاستعمال ﴿٤) يقال نهج إ

للا فلان الامرمن باب قطع نهجا: أبانه وأوضعه (ه) البلال مثلثة: ما يبل به الحلق

شُهُهَ ، وَمِنَ اللهِ مَبُحَانَهُ أَسْتَمَدُّ التَّوْفِيقَ وَالْمِصْمَةُ ، وَأَتَنَجَّرُ النَّسْدِيدُ وَالْمُمُّوْنَهُ وَأَسْتُمِيذُهُ مِنْ خَطَاإِ الجَنَانِ، قَبْلَ خَطَاإِ النَّسَانِ، وَمِنْ زَلَّةِ الْكَلَامِ، قَبْلَ زَلَّةِ الْفَنَمَرِ ، وَهُوَ حَسْمِي وَنِهْمَ الْوَكِيلُ

باب المختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجارى مجرى الخطب في المقامات المحصورة والمواقف المذكورة والخطوب الواردة فَمِن خُلْبَةَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَذْكُرُ فِيهَا الْبَيْدَاءَ خَلْقِ ٱلسَّمَاءَوَ ٱلْأَرْضِ وَخَلْقَ آدَّمَ

أَلْصَدُ لِلهِ ٱلّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ ٱلْقَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي لَعْمَاءَهُ الْفَادُونَ ، وَلَا يُحْصِي لَعْمَاءَهُ الْفَادُونَ ، الّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْمُجْتَهُ وَنَ ، الّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْمُهَمَّ ، وَلَا يَنْسُ لَصَفَتِهِ حَدَّ تَحْدُودُ ، وَلَا أَجَلَ مَمْدُودُ ، فَطَرَ وَلَا أَجَلَ مَمْدُودُ ، وَلَا أَجَلَ مَمْدُودُ ، فَطَرَ الْفَظَرَ اللهِ عَلَى الْمُحْدُودُ ، وَلَا أَجَلَ مَمْدُودُ ، فَطَرَ الْفَظَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

من لبنوماء • والغلة بالضم المطش وقيل شدته وقيل حرارته (١) غوص الفطن تسقفه في عار المعقولات (٢) يشيرالي ان الارض لم تكن على ماهي عليه من عدم الميدان والاضطراب الابعد تقبيتها بالجيال والصفور (٣) أي أساس (') ، وَكَمَالُ النَّصْدِيقِ به تَوْحيــدُهُ (') . وَكَمَالُ تَوْحيده ﴿ لْإِخْلَاصُ لَهُ (١٠) . وَكَمَالُ ٱلْإِخْلَاصَ لَهُ نَفَى الصَّفَاتَ عَنْهُ (١٠) لشَهَادَة كُلِّ صَفَة أُنَّهَا غَيْرُ ٱلْمَوْصُوف وَشَهَادَة كُلِّ مَوْصُوفٍ ا نَّهُ غَيْرُ الصَّفَّة ، فَمَنْ وَصَفَ اللهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ • وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزًّا أَهُ • وَمَنْ جَزًّا أَهُ فَقَدْ جَهَلَهُ ( • • وَمَنْ جَهَلُهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ . وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ (١) . وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ (<sup>v)</sup> . وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ <sup>(^)</sup> { وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ (٩) ﴿ كَأَنْ لَا عَنْ حَدَثِ • مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ • الدين معرفة الله تعالى (١) أي وكال معرفة الله النصديق بوجوده تمالى (٢) أى وكال التصديق بالله اعتقادك أنه أحد (٣) أى وكال التوحيد الاخلاص لهلا بكون حتى تنفى عنه تلك الصفات الني تعقق فى أشهناص وأفراد المخلوقات من طول وقصرو بياض وسوادالى غـــيرذلك (ه) فقـــد جهله أى

الاخلاص له لا يكون حتى تنقي عنه تلك الصفات التى تصفق هى اشخاص و افراد المخلوقات من طول وقصر و بياض و سواد الى غسر ذلك (ه) فقسد جهله أى جهل انه منزه عن ان يضارع الخسلوقات (٦) أى جعسل له حداينتهى اليه (٧) عده أى حصره كما يحصرا لحد (الطرف) لمحدوده (٨) أى من قال فيما الله فقد جمله متضمنا ثم أراد أن يمين ذلك المكان الذى تضمنه (٩) ومن قال علام فقد أثر سات هذاك مكان معين واذا كان كذلك فقد أثبت ان هناك مكانا عمره بخلومنه

مَعَ كُلِّ شَيْءً لَا يَقَارَنَهُ ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٌ لَا يُمْزَايَلَةً ('' . فَاعِلُ اللهِ مَنْ خَلَقه . لا يَمْنَى الْحَرَ اللهِ مِنْ خَلَقه . لا يَمْنَى الْحَرَ اللهِ مِنْ خَلَقه . مُتُوَحِدٌ إِذْ لَا سَنَوْحِشُ لِقَفْدَهِ ('' أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْ السَّتَوْحِشُ لِقَفْدَهِ ('' أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً ، وَالنَّذَاءُ ، اللهَ وَلا يَسْتَوْحِشُ لِقَفْدَهِ ('' أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً ، وَالنَّذَاءُ ، اللهُ وَلا هَمَامَةً فَشِي اصْطَرَبَ فِيهَا ('' استَفَادَهَا ، وَلا هَمَامَةً فَشِي اصْطَرَبَ فِيهَا ('' ) . أَكَالَ اللهُ الله

(1) المزايلة: المفارقة والمباينة (7) يعنى أنه متوحد الاان توحده ليس كفيره من المفلوقات يقتضى سحكنا اذا حله استأنس به واذا فقد المستوحش (٣) يقال أجال الروية اذا أدارها ورددها مكلفا المالالما المتوجش (٣) يقال أجال الروية اذا أدارها ورددها مكلفا المالالما النفس اهما مها بالامرواعتنا وهابه وذلك اذا آنست من نفسها عدم الاقتدار ان لم تتوجه البه بكلام و) يقال لام الذي تلخيل المعمد المعمد وجعه، والمعنى وفق بين المختلفات كاوفق بين النفس الروحانية والجسم المادى (٦) غرز الابرقف الشيء بالتعفيف والتشديد: أدخلها، والغرائز جع غريزة كسفينه وهي القريحة والسجة أوهي الاصل والمسبعة كاقال الشاعر

انالشجاعة فىالفنى كله والجودمن كرمالفرائز والانسباح والشبوح جع شبح بالعريك و يسكن : الشغص ومنسه يقال (همأشباح بلاأرواح) · والمعسى ركب الغرائز فى الانتفاص وأودعها اياها بحُدُودِهَا وَانْتِهَانُهَا ، عَارِفًا بَشَرَائِنَهَا وَأَحْنَاتُهَا <sup>(١)</sup> · ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْنَ الْأَجْوَاءِ<sup>(١)</sup> ، وَشَقَّ الْأَرْجَاءِ، وَسَكَانْكَ ٱلْهَوَاءِ، (١<sup>)</sup> فَأَجْرَى فيهَا مَاءً مُلْتَطَمًا تَيَّارُهُ ، مُتَرَاكَماً زَخَّارُهُ<sup>(١)</sup> · حَمَلَهُ عَلَىمَتْن الرّ بح الْعَاصِفَةَ ، وَٱلزَّعْزَعِ الْقَاصِفَةَ (° ، فَأَمْرَهَا برَدَّه ، وَسَلَّطَهَا عَلَّمَ شَدَّه ، وَقَرَنَهَا إِلَى حَدَّه . الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتُهَا فَتَيقٌ (١) ، وَالْمَاءُ مِنْ (١). أحناءالامور: متشابها موالقرائن: ما يقترن بهامن الاحوال (٢) الاجواء جع جووهوالفضاءالعالى بين الساءوالارض (٣) السكائك جع سكا كة بالضم والسكاك كذلك وهمااله واءالملاقى عنان السهاء (٤) التيار: مو بح العر الذي ينضح ومنه (كالعريقذف بالتيارتيارا) وفعله تار الصريتبر من بال ضرب تبرانا: تعاظمت أمواجه وهاج قال فى التاج ومن المجاز النطمت الامواج ضرب بعضها بعضا ٠ والزخاركشــداد : العرالشــديدالزخر أىالارتفاع والانحفاض (٥) الريح الماصفة: الشديدة الهيوب وكذلك الزعزع الفاصفة أى الني تفصف وتزعزع كُل ثابت قال الامام المرحوم الشيخ محد عبده: واستفيد من كلامه انالفضاء مخلوق وهومذهب قومكااسستفيدمنه انالله خلق في الفضاءماء جله

ان الفضاء مخلوق وهومنده بقوم كالستفيد منه ان الله خلق في الفضاء ماه جهه على متن رج فاستقل عليها حتى صارت مكاناله شمخلق فوق ذلك الماء ريحا أخرى سلطها عليه فوجته بمو بجاشه يداحتى ارتفع فخلق منه الاجرام العليا والى هذا يذهب قوم من الفلا سفة منهم ناسلين الاسكند رى يقولون ان الماء أى الجوهر السائل أصل كل الاجسام كثيفها من متكانفه ولطيفها من شفائفه اه (٦) أمرها برده أى منعسه من الهبوط ، وسلطها على شده أى حفظه بها وجملها رافعة له من السقوط ، وقرنها الى حده أى حداله وطرفا أسفل

فَوْفَهَا دَفِينٌ (١) . ثُمَّا نَشَأَ سُبِحانهُ رَبِحًا اعْتَفَرَ مَهِبَّهَا، وأَ دَامَ مُرَّبُّهَا، وأَعْصَفَ عَرْاهَا (٢) ، وَأَلْمَدَ مَنْشَاهَا . فَأَمَرَهَا بَتَصْفِيقِ الْمَاء ٱلزَّخَارِ <sup>(١)</sup>، وَإِثَارَة مَوْج الْبِحَارِ · فَعَنْضَتَهُ مَخْضَ ٱلسَّقَاءِ <sup>(٠)</sup>، وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ . تَرُدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخْرِهِ ، وَسَاجِيَهُ إِلَى مَاثَرُه (١) حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ ، وَرَمَى بالزَّبَد رُكَامُهُ (٧) . فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتَقٍ ، وَجَوَّ مُنْفَهِنَ (٨) . فَسَوَّى مِنْهُ سَبَّعَ سَمُوَاتٍ جَمَلَ سَفُلاَهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً (٩) ، وَعَلْيَاهُنَّ سَقَفاً عَفُوظاً ، وَسَمَّكا مَرْفُوعاً · بِنَيْرِ عَمَدِ يَدْعَمُهَا ، وَلَا دِسَارِ يَنْظِيْهَا ، <sup>(١٠) ثُ</sup>مُّ زَيَّنْهَا بزينةً ا )الفتيق:المفتوق.والدفيق:المدفوق (٢)جعلمهبماعقماوالر يحالعقيمالتي لاتلقم ساباولا ثبيرا والمرب اسم مكان من أرب بالمكان لأزمه (٣) عصفت فيه وعربكه فهوابن مخيض ويمخوض والسفاء الكسر: حلد السفلة إذا أحذع يكون/الماءواللبن والجع أسقية واسقيات وأساق (٦)الساجي:الساكن • والمسائر المسرك(٧)عب المسرمن باب نصرعبا بابالضم: ارتفع وكثرموجه والركام بالضم الشي المتراكم بعضه فوق بعض (٨) المنفهق: الواسع الهنوح (٩) أى كف عن السيلان (٠٠) السمك; السقف و دعم فلان الشي من باب قطع دعا: أسنه م الْسَكُوَّا كَبِ وَضِياءاً لَثُوَّاقِب (') وَالَّجْرَي فِيها سِرَاجَامُسْتَطِيراً (') وَقَمَراً مُنْيِراً وَقَيْمِ مَائِر ، (') وَسَقَفْ سَائِر ، وَرَقِيمِ مَائِر ، (') ثُمَّ فَتَقَ مَا يَئِنَ السَّمُوَاتِ الْعُلَا فَمَلاَّهُنَّ أَطُوْ اراً مِنْ مَلاَّ فَكَ يَمْهُمُ اللَّهُ فَتَقَ مَا يَئِنَ السَّمُواتِ الْعُلَا فَقَلَهُ الْمَائِقُ وَصَافُونَ لاَ يَتَوَا يَلُونَ ، (') سُخُودُ لاَ يَرْ كُونَ الْاَيْقَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَائِقُ وَمُ الْعَيْنِ ، وَلاَ عَفَلَهُ النِّسَيَانِ ، وَمَنْهُم أَمْنَا الْعُمُولُ ، وَلاَ قَلْهُ النِّسِيَانِ ، وَمِنْهُم أَمْنَا عَلَى وَمِنْهُم أَلْمَائِهُ وَأَنْسِهُ وَأَنْسِهُ وَمَنْهُم النَّائِيَة فَى الْمُحْوَلِ ، وَلاَ مَنْهُم النَّائِيَة فَى الْمُحْوَلِ ، وَلاَ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَأَنْوَ وَمِنْهُم النَّائِيَة فَى الْمُحْوَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْوَلُ ، وَلاَ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُحْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُولُونَ السَّمَاءِ الْمُلْيَا أَعْنَافُهُم (') الشَّفَلَى أَقْدَامُهُم ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْمُلْيَا أَعْنَافُهُم (') الشَّمْ فَيْ أَقْدَامُهُم ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْمُلْيَا أَعْنَافُهُم (')

عند ميله أولئلا بميل والدسار ككتاب المسار وقيل مسار محد دالطرفين يضم بعكل من اللوحين الى الا تخر بانتشار طرفيه فيما جيما (1) الثواقب جعثاقب وهو شديد الاضاءة كانه يثقب الظلمة فينفذ فيما (7) المستطير والساطع المنتشر يقال صبح مستطير وكذال البرق والشيب والشريم في انتشر وعم: والمراد بالسراج هنا الشمس (٣) لم أر رقيا من أساء الفلك كافيل وغاية ما فيه ان صاحب التاج قال (وفي حديث على رضى الله عنه في صفة الساء سقف سار و رقيم ما ثرير يدبه وشي الساء بالبحوم) واذا فهو فعيل بمني مفسعول من رقم الثوب: وشاه وخططه وعلمه (ع) أي مصفو فون صفاصفالا يتفار قون ولا يختل نظامهم (٥) السدنه كالكتبه : جمع سادن وهو الخادم (٦) المارقة أعناقهم أي النافذة

وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَفْطَارِ أَرْكَانُهُمْ ('' وَالْمُنَاسِةُ لِقَوَامِمُ الْمَرْشِ أَكْنَافُهُمْ ، 'اَ مُتَلَقِّمُونَ تَحْتَهُ الْمَرْشِ أَكْنَافُهُمْ ، 'اَ مُتَلَقِّمُونَ تَحْتَهُ الْمَرْشِ أَكْنَافُهُمْ ، مَضْرُوبَةٌ يَنْهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْمَرَّةِ ، وَالْمَائِرَةُ مَ حُجُبُ الْمَرْةِ ، وَلَا يَجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْقُدْرَةِ ، لَآيَتُوهِينَ ، وَلَا يَجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ ، وَلَا يَجْرُونَ عَلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') الْمَصْنُوعِينَ ، وَلَا يَشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') الْمَصْنُوعِينَ ، وَلَا يَشْيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') مُتَلِقًا مُنْ عَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا ، وَعَذْ بِهَا وَسَبَخِهَا ، '') مُتَلِعًا مُنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا ، وَعَذْ بِهَا وَسَبَخِهَا ، '')

(۱) الاركان: الاعضاء والجوار - (۲) يقال نكس رأسه من باب نصر نكسا: طأطأه من ذل أوخضوع (۳) جميع ما تقدم من أوصاف الملائكة مجول على التمثيل كا لا يحتى (٤) سبنج الارض: ما ملح منها وهو بر من بتعدد الاجزاء الى ما في الانسان من الاختلاف في العناصر والاستعداد الخير والشر (٥) يقال سن فلان الشيئ سهله ولاط الحوص ياوطه لوطا: مدره اللاينشف الماء والبلة بالفتح من البلل ولزب الشيئ من باب كرم لا باواز و با: دخل بعضه في بعض والطين لرق وصلب (٦) جبل بعني خلق و والاحتاء جم حنو بالفتح والكسر وهو كل ما فيه اعوجاج (٦) جبل بعني خلق و والاحتاء جم حنو بالفتح والكسر وهو كل ما فيه اعوجاج

من البدن كعظم اللحى والضلع وجعه أيضاحني بضم فكسر فتشديد وبكسرتين

نُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ ، وَلَاطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزُبَت<sup>ْ (°)</sup>

· فَجَبَلَ مَنْهَا صُورَةً ۚ ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوَصُولَ ، (¹) وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولَ

أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ (') . لوَ فْتُ مَعْدُودٍ ، وَأَمَد مَعْلُومٍ . ثُمَّ نَفَخَ فيهاً منْ رُوحه، فَمَثَلَتْ إِنْسَانًا ذَا أَذْهَانَ مُجِيلُهَا ، وَفَكَر يَتْصرَّفُ بِهَا ، وَجَوَارِ حَ يَخْتَدَمُهَا ، وَأَدَوَاتَ يُقَلِّبُهَاءُومَعُرِفَةَ يَفُرُقُ بِهَا بَيْنَ الْعَقِّ وَالْبَاطِلِ،وَالْأَذْوَاق وَ الْمَشَامَ ۗ وَالْأَلْوَانَ وَالْأَجْنَاسَ •مَمْجُونًا بطينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلَقَةَ ، وَٱلْأَشْبَاهُ الْمُؤْتَلَفَة ، وَالْأَضْدَاد الْمُتَّمَاديَة ، وَٱلْأَخْلَاط الْمُتَّبَايِنَة منَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ . وَاسْتَأْ دَى اللَّهُ سُبِيْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَديمَتَهُ لَدَيْهِمْ (٢) وَعَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ • فِي الْإِذْعَان بالسُّجُود لَهُ ،وَالخُشُوع لَتَكُرمَته •فَقَالَ سُبْحَانَهُ : اسْجُدُوا لآدَمَ سَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِسَ اعْتَرَتْهُ الْحَمَيَّةُ وَغَلَّبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ ( ) وَتَعَزَّزَ

قتسديدومنه يقال طوى عليه أحناه صدره وأما النو بعنى الجانب فليس الا بالكسر كاأنه ليس له سوى أحناه جما والوصول والا وصال جمان لوصل بالفتح والكسر وهوا لمفصل (1) يقال أصلات الارض: يست وصلبت وصلصل الشئ : صوت، ومنه الصلصال وهو الطين الحرخلط بالرمل، وقيل مالم يجعل خزفا (٦) يقال استأدى فلان فلانامالا: صادره وأخذه والوديمة هى عهده الهم بقوله تعالى: انى خالق بشرامن طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين (٣) الحية : الانفقلانه اسب الحاية والشقوة بالفتح والكسركالشقاوة بالفتح عِنْقَةَ النَّارِ، وَاسْتَبُونَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ، فَاعْطَاهُ اللهُ النَّظْرَةَ استَحْقَاقًا لَلْسَخُطْة ، وَاسْتُنْمَامًا لِلْبَلِيهِ ، وَإِنْجَازًا لِلْسِدَة ('' ، فَقَالَ: إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ، ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْعَدَ فَبِهَا عِيشَتَهُ ، وَآمَنَ فِيهَا عَمَلَتُهُ ، وَحَدُّرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدُو آتِهُ فَاغَيْرَهُ أَرْعَدَ فَيها عِيشَتَهُ ، وَآمَنَ فَيها عَمَلَتُهُ ، وَحَدُونَهُ أَلْهُ مِنْ الْمَعْنَ الْمُعْرَادِ ('' ) فَبَاعَ الْبَعْنِينَ عَدُوهُ ثَمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِدَادِ الْمُقَامِ ، وَمُرَافَقَةُ الْأَبْرَادِ ('' ) فَبَاعَ الْبَعْنِينَ لِيسَكَه ('' ) وَالْعَالَ الْمُعْتَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْمِيدِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

والكسرايضا: الشقاء وفعلها شق الرجل يشق شقابالفتح وشقاء التح وهومن باب علم والنظرة كفرحة : الناخير في الامر ، وفطر الدين وغيره : أخره (١) العدة بالكسر: مصدر وعداستعمل هنا بمنى الوعيد على رأى من لا يفرق بين أوعد ووعد في الاستعمال (٢) يقال نفس عليه ضير من باب علم نفاسة : حسده عليه فاغترار ابليس لا تم عليه السلام ليس الاحسدامنه على اقامته بالمئة ومرافقته الابرار من الملائكة المطهر بن والابرار جعز بالفتح وهو الحسن الطاعة لوالله والقدل من باب الصروضرب والمصدر برابالكسر ومبرة (٣) البقسين العلم الماسل عن نظر واستدلال وكذلك اليقين ازالة الشك و عقيق الامروانيا كان المناصر عن الدخل عن المناحظ وعليقال المخطر على مانهى عنه (٤) الجذل محركة : الفرح والفعل من باب علم ولايقال الاجذل به والوجل بالعربالية ربيل بكسرا والفعل من باب علم يوجل و يجل بقال الوادياء وباجل بقله الفاق والمحدر وجلا العرب بلك

وَوَعَدَهُ الْمَرَدُ إِلَى جَنَّهِ اوَ أَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ ، وَتَنَاسُلُ الذَّرِيةِ ، (') وَاصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَ نِبِياءً أَخَذَ عَلَى الْوَحْى مِيثَاقَهُمْ ، (') وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّ سَالَةَ أَمَانَتُهُمْ ، لَمَّا بَدَّلَ أَكُنْرُ خَلَقِهِ عَبْدَ اللهِ إِلَيْهِمْ فَجَهُلُوا حَقَّهُ ، وَاتَّخَذُوا الأَنْدَادَ مَعَهُ ، (') وَاجْتَالَتُهُمُ الشَيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، (') وَاقْتَطَعْتَهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، فَبَعَثَ فِيهِم الشَيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، (') وَاقْتَطَعْتُهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، فَبَعَثَ فِيهِم رُسُلَهُ ، وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَ نَبِياءَهُ ، (') لِبَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ ، (') وَمُنْ مَيثَاقَ فَطْرَتِهِ ، وَيَعْتَجُوا عَلَيْهِم ، بِالنَّبْلِيغِ ، وَيَثَيْرُوا وَيُذَكِّرُ وَهُمْ مَيثَاقَ فَطْرَتِهِ ، وَيَعْتَجُوا عَلَيْهِم ، بِالنَّبْلِيغِ ، وَيُثَيِّرُوا وَيُذَكِّرُ وَهُمْ مَيثَاقَ فَطْرَتِهِ ، وَيَعْتَجُوا عَلَيْهِم ، بِالنَّبْلِيغِ ، وَيُثَيِّرُوا

وموجلابقت الجم (۱) هى الدنياالى خلطها الله بتلك الشوائب وابتلى الانسان فها بما يكدر صفوه (۱) الموثق كوعد والميثاق الههد ومنه (وأخذنا منهم مينا قاغليظا) والجع مواثق ومياثق ومواثيق ومياثيق وقد أخذا الله العهد على الانبياء الذين اصلفاهم من ولدادم ليبلغوا ما أوجى البهد ون تحريف أوتيديل (٣) الانداد بعم ندبال كسروه والشل ولا يكون الاتخالفا أي التخذوا لله شركاء عن هداهم الى فسلالها وأخذتهم بأن يحولوا معها (٥) واتر قلان الشيء مواثرة وو تارا: تابعه وكدا واتر بين أخباره ، والصحيح أنه لا تكون المواثرة بين الشياء ووتارا: تابعه وكدا واتر بين أخباره ، والصحيح أنه لا تكون المواثرة بين الشياء الاذا وقدت بينما فترة والافهى مداركة ومواصلة (٦) ميثاق الفطرة هوذاك المهد الذي فطره الله في خلق منذأ ودع الانسان غرائره وأقام له من أدلة الحدى أما كان خير كفيل بأن بعملوا به لولا وساوس الشياطين التي أضائهم عنه فبعث الله المثالة النيين يطالبونهم بأداثه و يذكر ونهم منسى فمته

لَهُمْ دَفَائنَ الْمُقُولَ ، وَيُرُوهُمُ الْآيَاتِ الْمُقَدَّرَةِ : من مَرْفُوع ، وَمَهَادِ تَحْتُهُمْ مَوْضُوع ، (') وَمَعَابِشَ تَحْيِيْهُمْ ، وَآجَالِ نْيهِمْ ، وَأَوْصَابَ نُهْرِمُهُمْ ،('') وَأَحْدَاثَ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يُخْلِ يُعَانَهُ خَلَقَهُ مِنْ نَبِّي مُرْسَلِءاً وْ كَتَابِ مُنْزَلِ ءاً وْ حُجَّـة لاَزْمَة ؛ وْ عَجَّـة قَائِمَةٍ ('' • رُسُلُ لاَتْقَصَّرُ بِهِمْ قَلَّةُ عَدَدهمْ ،وَلاَ كَثْرَةُ الْمُكَذُّ بِينَ لَهُمْ : منْ سَابِقِ سُمِّيَّ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ ، أَوْ غَابِر عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ • عَلَى فَالَتَ أَسُلَت الْقُرُونُ ( فَ ) وَمَضَتِ الدُّهُورُ ، وَسَلَفَت الآباد، وَخَلَفَت الأَبْنَاد، إِلَى أَنْ بَعَثَ اللهُ سُبُحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله لإنجَازِ عدَّته ، (° وَتَمَام نُبُوَّته · مَأْ خُوذًا ّ الأَرْضِ يَوْمَثَذِ مَلَلُ مُتَفَرَّ فَةُ ، وَأَهْوَا مُنْتُشَرَةُ ، وَطَوَاثِفُ

<sup>(</sup>۱) السقف: الساء والمهاد: الارض وجمع أمهدة (۲) الاوصاب جمع وصب القسريك وهو المرض والوجع الدائم وقد يطلق على النعب والفتور في البدن (۳) المحجة: جادة الطريق أى معظمه ووسطه وما وضح منه والجمع محاج تقول غلبتهم بالمناهج النسيرة والمحاج الواضعة (٤) العسل: الخلق ونسلت خلقت (٥) العدة: الوعد لان الله وعد بارساله عليه الصلاة والسلام

مُنْسَنَتُهُ (') نَيْنَ مُسَبِّه لله بِخَلْفِه، أَ وْمُلْحِدٍ فِي اسْمِه، أَ وْمُشْدِرٍ إِلَيْ غَيْرِهِ (') فَهَدَاهُمْ بِهِمِنَ الْصَلَّلَة ، وَأَ نُقَذَهُمْ بَمَكَانِهَ مِنَ الْجَهَالَة ، وَأَنْقَدُهُمْ بَمَكَانِهَ مِنَ الْجَهَالَة ، وَرَضِيَ لَهُ مُا خَنَارَ سُبْحَانَهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِقَاءَهُ ، ورَضِيَ لَهُ مَاعِنْدَهُ ، وَأَ كُرْمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا ، وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَنَة الْبُلُوتِي . فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه ، وَخَلَفَ فِيكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِه ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا عَلَيْهُ وَآلِهِ ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا عَلَيْهُ وَآلِهِ ، وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَآلِهِ ، وَخَلَفَ فِيكُمْ وَلَا عَلَمْ قَائِمُ وَاللّهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَائِمُ وَمُلْعِلًا فَوَ مَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَائِمُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ قَائِمُ وَاللّهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَائِمُ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَاهُ مَا اللّهُ عَلَمْ مُنْ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَلَا عَلَمْ وَاللّهِ عَلَمْ وَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ وَاللّهِ عَلَمْ عَلَيْدُهُ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ وَقَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعُمْ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ وَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ

(1) المللجم ملة بالكسروهي الشريمة وهي اسم من أمليت الكتاب ثم نقلت الي أصول الشرائع باعتباراً بها يملها الذي والاهواء جع هوى وهوميلان النفس الي ما تستلف من الشيه الشرع وقيل سمى الموى هوى لانه يهوى بصاحبه الى النار ولا يستعمل في الفالب الافهاليس بحق وفيالا خيرفيه (7) الحد الرحل : شك في الله والمسيرالي الغيراى الذي وهم الماغير الله شريكاله في ملكه (٣) الهمل بالتحريث من الابل: السدى المتروك ليلاونها را يرى بلا واعمثل النقش (عركة) إلاان النفش لا يكون الاليلاو في المشل (اختلط المرى بالهمل) والمرى الذي الدى الذي المراع (٤) المسلم العلامة التي وضع في الطرق هاديا والمدى أن الانبياء لم يتركوا الخلق حيارى في ضلال بل أوضعوا لهم الطريق ونصوا لهم الطريق ونصوا لهم الطريق ونصرا لهناء الانبياء لم يتركوا الخلق حيارى في ضلال بل أوضعوا لهم الطريق ونصرا لماخلفت الانبياء

وَفَرَ الْضَهُ وَفَضَائَلُهُ ، وَنَاسِحَهُ وَمَنْسُوخَهُ ، (') وَرُخَصَهُ وَعَزَائِمَهُ، ('') وَعَرَاشُهُ وَعَزَائِمَهُ، ('') وَعَزَائِمَهُ، ('') وَعَرَاشُهُ ، ('') مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ ، وَمُحْدَمَةُ وَمُنْشَابِهَ هُ ، ('') مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ ، وَمُوسِمً عَلَى وَمُبِينَّا غَوَامِضَهُ : يَبْنَ مَأْخُوذِ مِيثَاق فِي علْمه ، وَمُوسِمً عَلَى الْمِبَاد فِي جَهْلِهِ ، وَمُوسِمً عَلَى الْمِبَاد فِي جَهْلِهِ ، وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكُتَّابِ فَرْضُهُ ('') ، وَمَعَلَمُ الْمِبَاد فِي جَهْلِهِ ، وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكُتَّابِ فَرْضُهُ ('') ، وَمَعَلَمُ الْمِبَاد فِي جَهْلِهِ ، وَبَيْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكُتَّابِ فَرْضُهُ ('') ، وَمَعَلَمُ الْمُبَادِمِ الْمُنْسَادِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَادِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّبُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

(١)النسخ في اللغة:الازالة والنقل، وفي الشرع هوان يرد دليل شرعي متراخيا عن لرمقتضاخلاف حكمه فهوتمديل بالنظر إلى علمناويبان لمدة الحكم النظر الى علم الله (٢) الرخص جعر حصة وهي في اللغة اليسر، وفي الشرع اسم أساشر ع متعلقابالعوارض أي بمااستيم بعذرمع قيام الدليل المحرم (٣) المصوص: التفرد يقال فلانخص بكذاأي أفردبه ولاشركة للفيرفيه وذلك من القرآن كقوله باأسا الني لم محرم ماأحل الله الكالا يق والعموم عبارة عن احاطة الافراد دفعة واحدة ومن القرآن مسل قوله تعالى باأيها النبي أذاطلقتم النساء فطلقوهن لعسبتهن (٤) العبركمن جم عبرة، وعبرالقرآن هي الآيات التي ذكر فهاماأصاب تلك الام الخالية من المذاب إذ حادوا عن الصراط المستقير وأمثال القرآن كقوله: الله نورالمعوات والارض مثل نوره كشكاة فهامصاح المصاح في زحاحة الرحاحة كأنها كوكب دري بوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر به الآتة ( • ) المرسل المطلق والمحدود المقيد (٦) المحكم كاتيات الاحكام والاخبار الصريحة فمعانها والمتشابه هوماخق بنفس اللفظ ولايرجى درجه أصلا كالمقطعات في أوائل السوركالم والمر(٧) المثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه كالصلاة إ فأنهامفروضة قبل على من كلفوا من العباد قبلنا وقد بينت السنة الهيئة التي إختصنا فِي السُّنة نَسِخُهُ، وَوَاجِبِفِ السُّنة أَخْذُهُ ،وَمُرَخَّص فِي الْـكتَابِ ْتَرْكُهُ · وَبَيْنَ وَاجِبِ بِوَقْتُه ، وَزَائِل فِي مُسْتَقَبَّلَه ، وَمُبَّايِناً يَيْنَ عَحَارِمه :مِنْ كَبِيرِ أَوْعَدَ عَلَيْه نِيرَانَهُ ، أَوْ صَغيرِ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ \* ﴿ وَ بَيْنَ مَقَبُولِ فِي أَدْنَاهُ ، مُوَسَّعَ فِي أَقْصَاهُ (٢) (منْهَا ذَكَرَ فِي الحَجّ ) وَفَرَضَ عَلَيْكُمُ حَجٌّ يَيْتُه الْحَرام، الَّذيجَمَلَهُ قَبْلَةً لْلَّأْنَام ، يَردونَهُ وُرودَالأَنْمَام ، وَيَا ۚ لَهُونَا إِلَيْهُ وُلُوهَ الحَمَام (٬٬ جَمَلَهُ سُبُحَانَهُ عَلَامةً لتَوَاضُعهمْ لَعَظَمَته ، وَ إِذْعَانهمْ لعزَّته • وَ آخَتَارَ منْ خَلْقه سُمَّاعًا أَجابُوا إِلَيْه دَعُوتُهُ ، وَصَدَّقُوا كُلَّمَتُهُ ، وَوَ قَفُوا مَواقفَ أَنْبِيايَه ، وَتَشَبَّهُوا عَلاَ لِكَتِّهِ الْمُطْيِفِينَ بَعَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الأَرْبَاحَ فِي مَتْجَر عِبَادَتِه ، وَيَتَبَادَرُونَ عَنْدَ مَوْعِدِ مَغْفِرَتَهِ . جَعَلَهُ سُبُحاً نَهُ وَ تَعَالَى لِلإِسْلاَم عَلَماً ، وَلِلْمَاثَذِينَ الله بهاوكلفنا أن نؤدى الصـــلاة بها (١) يعـــني ان المحارم منها ماهوكبيركالزنا وشرب الحروهذا الذى قدأوعد عليه نبرانه ومنهاما هوصغير كالنظر الى المارات بشهوةوهذا الذي قدارصــدله غفرانه (٢) المقبول في أدناه موسع في أقصاء ا هوكافي كفارةالمين فانه يقيل فها إطعام عشرة مساكين والتوسيع : كسوتهم ق وعنق الرقبة (٣) بألمون اليه أى بلوذون به كإبلوذ الحام فيأمن على نفسه إلى

حرَمًا . فَرَضَ حَجَّهُ ، وَأُوجَبَ حَقَّهُ ، وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وَفَاذَتَهُ ، ( فَقَالَ سَبْحَانَهُ : وَلِلَّهِ عَلِى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلًا وَمَنْ كُفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ أُ-مِي وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صِفْيَن (1) كُلْ أَحْمَدُهُ اسْتَتْمَاماً لنفيتَهِ ، وَاسْتُسْلَاماً لِعزَّته ، وَاسْتَعْصَاماً من مَعْصِيتَهِ . وَأَسْتَعِينُهُ فَأَقَةً إِلَى كَفَايَتِهِ . انَّهُ لَا يَضَلُّ مَنْ هَدَّاهُ ، وَلاَ يَثِلُ مَنْ عَادَاهُ ، (٢) وَلاَ يَفْتَقُرُ مَنْ كَفَاهُ • فَانَّهُ أَرْجَعَهُ مَاوُزِنَ ،'' وَأَ فَضَلُ مَاخُزِنَ .وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ أ لَاشَرِيكَ لَهُ ، شَهَادَةً مُتَحَنَّا إِخْلَاصِهَا ، مُعْتَمَداً مُصَاصِها ، (0) نَتَمَسَّكُ بِهَا أَبَداً مَاأَ بِقَاناً ، وَنَدَّخِرُها لأَهاو بل مَا يَلْقَاناً . ('' فَانَّهَا

<sup>(</sup>۱) وفداليه كوعد: زاره (۲) صفين كسجين: بلدة مايين الفرات ودجلة نمد الآن من ولاية حلب الشهباء (۳) الفاقة: الفقر والاحتياج ولافعل لها، ووال الرجل الى كذا من باب ضرب يثل والاووؤلا ووئيلا: طاوخلص (٤) انه أى المحد أرجع ما وزن وارج ما كسب (۵) مصاص كفراب: خالص كل شئ يقال (فلان مصاص قومه) اذا كان أخلصهم فسبايستوى فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث (٦) الهول: المخافة والجمع أهوال وجمع الجمع أهاويل

عَزِيمَةُ الإيمَانِ ، وَفَاتَحَةُ الإحسان ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَٰنِ ، وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطَان . (١) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّينِ المَشْهُور، وَالْعَلَمُ المَأْثُور، (٢) وَالْكَتَابِ المَسْطُور، وَالثُّور السَّاطِم ، وَالضَّيَّاءِ اللَّامِع ، وَالْأَمْرِ الضَّادِعِ . إِزَاحَةً لِلشُّبُهَأَت، وَاحْتِجَاجًا ۚ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَنَحَذْيراً بِالآ يَات ، وَنَخُويْهَا بِالْمَثْلَاتِ. (\* وَالنَّاسُ فِي فِنْنِ الْجَذَّمَ فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ ، وَتَزَعْزَعَتْ سَوَارَى اليِّمين ،('' وَاخْتَلَفَ النَّحْرُ ، (' وَتَشَتَّتَ الأُمْرُ ، وَضَاقَ الْمَخْرَجُ وَعَمَىَ الْمَصْدَرُ • (١) فَالْهُدَى خَامِلْ ، وَالْمَتَى شَامِلْ ، عُصِيَ الرَّحْمَٰنُ ، وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ ، وَخُذَلَ الإيمَانُ ، فَانْهَارَتْ دَعَاثُمُهُ ، <sup>(٧)</sup> وَتَنَكَّرَتْ

<sup>(</sup>۱) دحرفلان الرجل من باب قطع دحرا ودحو راومد حرة طرده وأبعده فهودا حرود حوروذاك مدحور (۲) السلم بالعريك: العلامة المادية في الطريق والمأثور المنقول وفعله من باب ضرب ونصرا ثراوا ثارة واثرة بالضر (۳) المسلات بفتح فضم بمع مشلة بفتح فضم أيضا وهي ماأصاب القرون المسافية من المداب فهي عبر يعتبر بها، أوالمثلات المغويات (٤) السواري جعسارية وهي الاسسطوانة (الممود) وانجزم: انقطع (٥) العبر كالشمس والعبار ككتاب: الاصل والحسب (٦) المصدر: المنشأ (٧) سقطت أعدته وماأتم عليه

كُلُّ مَعَالِمُهُ ﴾ (١) وَدَرَسَتْ سُلُّهُ ﴾ (١) وَعَفَتْ شَرَّكُهُ ﴿ (١) أَطَاعُوا الشَّيْطَانِ فَسَلَكُوا مَسَالَكُهُ ، وَوَرَدُوا مَنَاهَلَهُ . ( ُ ) بِهِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُهُ ، وَقَامَ لَوَاؤُهُ فِي فَتَن دَاسَتَهُمْ بِأَخْفَافَهَا ، وَوَطَيْتُهُمْ بِأَظْلاَ فَهَا، (°) وَقَامَتْ عَلَى سَنَّا بِكُهَا ۚ فَهُمْ فِيهَا تَأْتُهُونَ حَائرُونَ ، جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ . فِي خَيْرِدَارِ ، وَشَرّ جِيرَان ، `` نَوْمُهُمْ سُهَادٌ ، (٧) وَكُولُهُمْ دُمُوءَ بِأَرْضِ عَالِيمُهَا مُلْجَمِّ (\*) ، وَجَاهِلُهَا مُكَرِّمٌ . ( وَمِنْهَا يَعْنِي آلَ المعالم: جع معملم : مايعملم به الشئ (٦) ذهبت وانطمست طرقت. حنى أصبح لايعلمون من أى الطرق بصلون (٣) الشرك محركة من الطريق : حواده ، وقبلالطرقالني لاتحني عليـــ لله ولاتسجم على فأنت تراهاور بمــا انقطعت فلاتخفى عليك ، وقبل أخاديد الطريق ومعناهما واحدوهي ماحفرت الدواب بفوائها في متن الطريق ، الواحد شركة بالصريك أيضا . وعفت : درست (٤) المناهل جعمنهل وهومور دالشار بة من النهر وفعله نهلت الابل من باب عدا فه لا بالصريك ومنه لا شربت أول الشرب (ه) الطلف بالكسر: ظفركل مااجتر وهوالنفرة والشاةوالظبي وشبها بمنزلة القسدم للانسان والحافر للفرس والخضالبمبروا لجع ظلوف واظلاف، وقد استعاره عمرو بن معدى كرب للافراس نقال (وخيل تطأ كمباظلافها) واستعاره الاحطل في الانسان فقال (الى مَلْكُ أَطْلافه لم تَشْقَقُ) (٦) يعني بخيردار مَكة وشراطِيران من حولهامن عُمدةالاوثانالذين كانوافي الجاهلية وقيسل البعثة (٧) السسهادكغراب إ والسهدكقفل:الارق والفعل من باب علم سهدا بالسريك (٨) من قولهم أليم أ

النّبي عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ) مَوْضِعُ سِرّهِ ، وَلَجاً أَمْرِهِ، ('' وَعَيْبَةُ عَلْمَهِ ، وَكَهُوفُ كُتُبه ، وَجِيالُ دينه . وَعَيْبَةُ عَلْمَهِ ، وَجَيَالُ دينه . وَعَيْبَةُ عَلْمَهِ ، وَعَيْبَةُ فَا الْمُعْدِهِ ، وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصَهِ ('' وَمِنْهَا بَعْنِي فَوْمًا آخَرِينَ ) زَرَعُوا الْفُجُورَ ،'' وَسَقُوهُ الْنُرُورَ ، وحصدُوا النّبُورَ . لَا يُقَاسُ بَآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذَهِ الْأُمَّةِ النّبُورَ . لَا يُقَاسُ بَآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذَهِ الأُمَّةِ النّبُورَ . لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتُ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً . هُمُ أَصَالًا إِنْ اللهِ مِنْ فَرَتُ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً . هُمُ أَسَاسُ الدّينِ ، وَعَمَادُ الْيَقِينِ اليهم يُؤْثِ الْفَالِي ('' وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التّالِي ('' وَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّه

الدابة: البسهااللجام فهى لا نقدر على عدوولا همهمة (1) اللجابالتحريك الدابة البسهااللجام فهى لا نقدر على عدوولا همهمة (1) اللجابالتحريك ومن باب علم ومصدره بالقسرية (1) العيبة : ما يجعل فيه الثياب من الاوعية والجع عيب كمنب وعياب ككتاب وعيبات بكسر ففتح و والموثل: الملجا والمرجع وفعله نقدم أنه من باب ضرب والكهوف جع كهف بالفتح وهو البيت الواسع المنقور في الجبل فاذا صفر كان غارا أوهو الوزر والملجأ ، وتكهف الجبل صارفيه كهوف (٣) ارتعدت كان غارا أصر بت واهترت من الكبر أوغيره وقد كنى باعناء الفلم عن الضعف و بافامت عن القوة (2) الفجور مصدر فجر الرجل من باب نصر فبرا: انبعث في المعاصى وزنى وفسق أو بمعنى فجر الرجل كذاك : مال عن أحق (٥) يقال أفاء الظل : رجع ، وأما فاء الثلاثي فيمعنى عول أو بمعنى رجع أيضا ، ومنه الذي وهوما انصر فت عنه الشمس والجع أفياء وفيوء (٦) أصل التالى رابع غيل الحبدة وهاك ترتيما : قال أبوعبيدة المسمع في سوابق الخيل من بوثق رابع غيل الحبدة وهاك ترتيما : قال أبوعبيدة المسمع في سوابق الخيل من بوثق رابع غيل الحبدة وهاك ترتيما : قال أبوعبيدة المسمع في سوابق الخيل من بوثق رابع غيل الحبدة وهاك العلى عن بولهم التالى منهون على العبدة وهاك المناه المناه المناء الشمس والجمافية وفيوة (٦) أصل التالى رابع غيل الحبدة وهاك ترتيما : قال أبوعبيدة المسمع في سوابق الخيل من بوثق رابع غيل المناء المناء المناء المناء المناء المناه وفيوة المناه ولمناء المناه ولمناه المناه ولمناه الكبر عنه والمناه المناه ولمناء المناه ولمناه ولمناه ولمناء المناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناء ولمناه ولم

وَلَهُمْ خَصَا نِصُ حَقِّ الوَلاَيةِ ، وَفِيهِم الوَصِيَّةُ وَالوِرَاثَةُ · الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُ إِلَى أَهْلِهِ ، (') وَنُقُلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ

(وَمِنْ خُطْبَةً لِلَّهُ وَهِيَ الْمَعْرُونَةُ ۚ بِالشِّقْشَقِيَّةً (")

أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَضَمَّعَهَا فَلَآنٌ، (") وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ عَلَى مِنْهَا عَلَى السَّيْلُ، (") وَلِأَ يَرْقَى إِلَىٰ

بعلمه اسمالا للاول والثاني والعاشر: إماالا ول فاسعه السابق والثاني المصلي والعاشر السكيت وماسوى هسذه يقال له الثالث والرابع الى التاسع ثم السكيت بالتشديد والمنفيف ولكن كثيرامن أعمة اللفةذ كروآ ان أساء خيل الحلية عشرة لاتهم كانوا يرسساونها عشرة عشرة وسمىكل واحسدمها باسم فالاول منها السابق وهو المجلى لانه كان يجلى غن صاحب والثاني المسلى لانه يضع جحفلته على صلا السابق والثالث المسلى لانه يسليه والرابع التالى والخامس المرتاح والسادس العاطف والسابع المؤمل والثامن الحظى والتاسع اللطم والعاشر السكيت لانه بملوه تخشع وسكوت وبريد بالتالى هناالرجل المتباطئ في عله فانه اعمايتسني لهالخلاص المهوض ليلحق با "ل الني ثم يحدو حدوهم (١) اذرا الدة أو بمعنى قه (٦) قداشترت هذه الخطبة بين القوم بالشقشقية لقوله فها بعد (تلك شقشقة هدرت محقرت) وأصل الشقشقة بكسر ين بينهما سكون : ما يخرجه المعرمن فه كالرئة عند الهدير أى الصوت (٣) الضمير في تقمصها يمود الى الخلافة · وأمافلان فيعني بهأبايكر رضي الله عنه ، وأصل تقمص مطاوع قص بالتشديد يقال قصه القميص فتقمصه أي ألبسه قيصافلسه ويستعار فيقال تقمص الولاية 🕻 والامارةوتقمص لباسالعز (٤) هناوقفالامام على كرمالله وجهـــه ليمثل الطَّيْرُ . فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، (' وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، (' وَطَفَقْتُ أَوْنًا مِن عَلَى طِخْيَة عَمْيَاء، (' ) أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخْيَة عَمْيَاء، (' ) فَرَنَّا أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخْيَة عَمْيَاء، (' ) فَرَمُ فِيهَا الْكَبْدُ ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنُ عَلَى هَانَا أَحْجَى ( وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنُ عَنَى الْصَّبْرُ ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنُ عَنَى هَانَا أَحْجَى ( ) فَصَبَرَتُ وَفِي الْعَبْنِ قَدَى ، وَفِي الْحَلْقِ شَجًا . (' ) أَرَى ثُرَا فِي نَهْبًا ('' حَتَّى مَضَى الْعَبْنِ قَدْى ، وَفِي الْحَلْقِ شَجًا . (' ) أَرَى ثُرَا فِي نَهْبًا ('' حَتَّى مَضَى

للناسمبلغ عظمته ورفعته وإن الخسلافة لن تقوم لهسا فائمة بدونه فهولهسا محسل القطب من الرحى وان أصاب بعض الناس غيره شئ من تلك المواهب فلن بصيبه ذاك الامن فيض يديه وقد حسيرالرفعة والمكانة التي هو فها تحسيم المحسوسات فقال يُصدر عني السيل ولايرقي إلى ألطير (١) يقال سدل الرجل الثوب والسترمن ارخاه وأرساله والجلة كناية عن غض النظر (٢) الكشح: ماين الخاصرة إلى الضلم الخلف وهو أقصر الاضلاع وآخرها وهومنادنالسرة الىالمتن والجعكشوحومنه (طوىكشعه عنالشئ) أعرض عنه ونأى بجانبه (٣) ألجذاء: المقطوعة وقد كني بهاعن قصور اصحابه وتقاعدهم عن الفزوفان الجُند للامركاليد (٤) الطخية بتثليث أولها: الظلمة وقدنسب الهاالممي مجازاعقليا والعلاقة الحالية إذالعمي لايدرك الاالقائين فها (٥) أحجى: ألزم من قولم حجى به كرضي: أولع به ولزمه ، وها تابمعني هذه (٦) القذي : مايقع في العيب أوالشراب من تبنة أوغيرها وفعله قذيت عينه من باب علم قذى وقدياناً الصريك: وتعفم القدى، والشجامقصورا: مااعترض في الحلق من عظم ومحوه ثم استعيرالهم والحزن لان الانسان يغص مماوقد شعى الرجل بالشعا منبابعلم يشجى شها : اعترض في حلقه . وشها والامر من بات نصر يشهوه 🎖 شجواً : أخزنه وأطر بهضه (٧) التراث بالضم : مايخلفه الرجل لورثته والتاء 🎖 الأُوَّلُ لِسِيلِهِ ، فَأَذَلَى بِهَا إِلَى فُلاَن بِمَدَهُ (') (ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الأَعْشَى)

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا \* وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ ''' فَهَاعَجَبًا يَنْنَاهُوَ يَسْتَقْيلُهَا فِي حَيَّاتِهِ!'') إِذْ عَقَدَهَا لَآخَرَ لَمْدُوفَا تِهِ.

لَشَدَّ مَاتَشَطَّرًا صَرَعَيْهَا أَ<sup>(١)</sup> قَصَيَّرَها فِي حَوْزَة خَشْنَاء ، بَغْلُظُ كُلاَمُهَا (١) وَيَخْشُنُ مَسَّها ، وَيَكَثْرُ الْعِثَارُ فيها ، والاعْتِذَارُ مِنْها ،

فيدبدل من الواو و والنهب بالفتح الفنعة والجعنهاب بالكسر (1) ادلى بها الى فلان أى أسلمها اليه (٦) الضمر في كورها برجع الى الناقة ذكرت قبل وحيان أخوجاره خدا : أحدسادة بني حنيفة ذونعمة وافرة و رفاهية واسعة قد حظى عندملوك فارس ونال المكانة السامية فصار يضرب به المثل بين قبيلته بالتنج في الاعشى وقال فرق عظم بين يوى على رحل ناقنى و بين يوم حيان فانى أذوق فيه شديد العناء و يتنعم حيان بأنواع الرفاهية والهذاه (٣) بروى ان أبابكر رضى الله عند قال بعد بيمته (اقيلونى فلست غيركم) وقد أنكر المبابكر رضى الله عند قال بعد بيمته (وليتكم ولست غيركم) وقد أنكر المنتج لذوات الحف أوالما أوالية و وحوها : مدر اللبن مثل الملف للناقة والثدى المراة والجم ضروع و تشطر أ ضرعها أى أخذ كل واحد من ضرعها شطر المراة والجم ضروع وتشطر أ ضرعها أى أخذ كل واحد من ضرعها شطر المعترفة بين المعطوف والمعطوف عليه أوان الجلة تعجيبة أى ما شد تشطرهما (۵) المورزة بالفتح الناحة و والكلام بالضم: الارض الغليظة

فَصَاحِبُهَا كَرَاكِ الصَّعْبَةِ ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا رَ (') فَمَنٰىَ النَّاسُ لَعَـمْرُ اللَّه بَخَبْطِ وَشَمَاسَ ، (') وَتَلَوَّنْ وَاعْتَرَاضٍ • (٢) فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ ، وَشَدَّة الْمَحْنَةِ ، حَثَّى إِذَا مَضَى لسَبيله ، جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ ، فَيَاللَّهُ وَ للشُّورَى؛ (نَـُ) مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ \* حَتَّى (۱) الصحة من الإبل والداوب هي الني ليست بذلول • وشنق المعرمن باب ضَرَب ونصرشنقا : كفه بزمامه حتى ألصق ذفراه (العظمالناتئ خلف الاذن) بقادمةالرجل، وقيلرفمرأسه وهوراكبه وكـذاكُأشنق واللامف.لمــازائدة وخرم فلا نامن باب ضرب خرما: شق وترة أنقه وأسلس: ألان الزمام وأرخاه ٠ وأصلتقحم من قولهم تقحمالفرسالنهر: دخل فيه أوتقحمالفرس برا كبه : القاه على وجهه والمفي لا يسلم من أحد أمرين : اما الخرم وإما التقحم وكلاهما مضر (٢) يقال مناه الله به : ابتـــلاه وأصابه . وأمامني فلان لــكذا بالبناء للجهول فيناه وفق له . والخيط المشي لا على هدى ومنه (نضوسري خابط) وهو من قولم خيط الليل من بات ضرب : سارفيه على غيرهدي • والشباس بالكسر مصدر شمس الفرس شموسا من بات نصر: اذا كان لا يمكن أحدامن ظهره ولامن الاسراج والالجامولا يكاديستقر (٣) تلون الرجل تلونا اختلف أخلاقه من تلون الشي أذاصار ذالون واكتسى لوناغير الذي كان له و والاعتراض مصدر اعترض الفرس فيرسنه : لم يستقم واعترام صعوبة (٤) اجمال القصة ان عربن الخطاب رضي الله عنه لمادنا أحله وقرب مسسره الى ربه استشار فيمن

يوليه الخلافة من بعده فاشديرعليه بابنه عسدالله فقال لايلها (أى الخلافة)

صِرْتُ أَفْرَنُ إِلَى هَــَذِهِ النَّظَائِرِ ، لَكُنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَـٰفُوا

اثنان من ولدالخطاب حسب عرماجل، ثمرأى أن يكل الامرالي رأى ستة قال : ان الني صلى الله عليه وسلم مات وهور اض عنهم ، والمم بعد التشاور أن يعينوا واحداً منهــم يقوم بأمرالسلمين والستة رجال الشورى : هم على بن الى طالب وعمان بنعفان وطلحة بنعبيدالله والزبير بنالموام وعبسد الرجن بنعوف وسعد بنابي وقاص رضي الله عنهم وكان سعد من بني عم عبد الرحن كلاهما من بني زهرة وكان في نفسه شي من على كرم الله وجهه من قبل أخواله لان أمه جنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس ولعلى في قتل مستاديدهم ماهو معروف مشهور وعبدالرحن كان صهرآ لعثان لان زوجته أم كلثوم بنت عنبسة بنأيي معيط كانتأخنا لعثان من أمه وكان طلحة مبالا لعثان لصلات بنهما على ماذ كروبعض رواة الاثر وقديكني فيمسله الى عنان انحرافه عن على لانه تمي وقدكان بين بنى هاشمو بني تبممواجه لمكان الخلافة في أبي بكر و بعدموت عمر أبن الخطاب رضي الله عنه اجتمعوا وتشاور وافاختلفوا وانضم طلحة في الرأي إلى عمان والزبرال على وسسعدالى عبدالرجن وكان عرقد أوصى بأن لا تطول مدة الشورى فوق ثلاثة أياموان لايأتى الرابـم الاولهم أمير وقال : اذا كان-خـــلاف فكونوامع الفريق الذي فيه عبد الرجن فاقبل عبد الرجن على على وقال: عليك عهداللة ومبثاقه لتعملن يكتاب الله وسنةرسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال على أرجوان أفعل وأعمل على مبلغ علمي وطافني ثمدعا عثمان وقال له مثل ذلك فأجابه بنعم فرفع عبدالرجن رأسيه الى سقف المسجد حيث كانت المشورة وقال اللهماسمع واشهد اللهماني جملت مافي رقبتي من ذلك في رقبة عمان وصفق بده فيدعنان وقال السلام عليك باأمير المؤمنسين وبابعه قالواوحر ج الامام على واجدأ فقال المقداد بن الاسودلعيب الرجن والله لقد تركت علياً وانه من الذين م

ُ وَطِرْتُ إِذْطَارُوا ('' • فَصَغَى رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ ('' وَمَالَ الْآخَرُ لِصِيهْرِهِ ('' مَعَ هَنِ وَهَنِ ('' إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا حضنيهِ، (° بَيْنَ نَثيلِهِ وَتُمُعْتَلَفِهِ ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُواً بِيهِ يَخْضِمُونَ مَالَ

يقضون بالحق وبه يعدلون فقال بإمقداد لقد تقصيت الجهد للمسلمان فقال المقداد والله انى لا عجب من قريش انهم تركوار حسلاما أقول ولاأعلم ان رحلا أقضى بالحق ولاأعلم بهمنه فقال عبدالرجن بامقداداني أخشي عليك الفتنة فاتق الله تملاحدث في عهد عمان ماحدث من قيام الاحداث من أقار به على ولاية الامصار أووحه غلبه كبار الصحابة روى أنه قسل لمبدالرجن هسداعل يديك فقالما كنت أظن هذابه ولكن لله على ان لاأ كلمه أبدأ ثممات عبد الرحن وهومهاجرامثان حتى قيل انعثان دخل عليه في مرضه يعوده فصول الى الحائط الارض في طيرانه حتى كادت رجلاه تصيبانها ومنه أسف للامر الدني أي دنامنه (٢) صغى الرجل يصغى من باب علم صغى وصغيا بضم فكسر فنشديد (واوى): مال. والضغن الضغينة وهو يشيرالى سعد (٣) الصهر يرادبه في اللغة القرابة وزوج بنتالرجل وزوج أخته والمقصود الاخيرهنالان عسدالرحن بنعوف كان زوجالام كلثوم بنت عقبة وهي أخت عمان من أمه كما تقدم في الحبر (٤) الهن بالتخفيف و ربح الحاءمشد دا في الشعر: كناية عن الشيء يستفحش ذ كره ، قبل وأصله هنو فالغائب منه واو بدليل تصغيره على هنيو ، وقيل أصله هن بالنشديد فيصفرعلي هذبن فهو يشر به الى اغراض أخرى بكرهذ كرها (٥) يقال نفج الرجل الشيء من بالنصر نفجاونفاجا ونفوجا: رفعه والحضن بالكسر: مادون الابط الى الكشح والنثيل كجريج الروث وفعله نثل الفرس وكل الله خَضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْنَـةَ الرَّبِيعِ ، (') إِلَى أَنِ انْنَـكَثَ فَسْلُهُ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهُ عَمَلُهُ ، (') فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ وَأَجْهَزَ عَلَيْهُ عَمَلُهُ ، (') فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَمُرْفِ الضَّبُعِ إِلَىَّ يَنْثَالُونَ عَلَىَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَتَّى لَقَدْ وُطِيًّ لَكُرَفِ الضَّبُعِ إِلَىَّ يَنْثَالُونَ عَلَىَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَتَّى لَقَدْ وُطِيًّ الْحَسَنَانَ ، (') وَشُونً عِطْفَاىَ . مُجْتَمِينَ حَوْ لِي كَرِّ بِيضَةِ الْغَنَمِ ، (') فَلَمَّا الْحَسَنَانَ ، (') وَشُونً عِطْفَاىَ . مُجْتَمِينَ حَوْ لِي كَرِّ بِيضَةِ الْغَنَمِ ، (') فَلَمَّا

ذى حافر من باب نصر نثلا: راث ، والمعتلف اسم مفعول من قولهـــم اعتلفت الدابة: أكلت (١) الخضم مصدر خضم الشي من بال ضرب: قطعه والطعام أكله أومن باب علم: أكله أيضا، وقيل أكله بأقصى أضراسه، وقيل خاص بما هورطبكالقثاء . والنبتة بالسكسر: النبات وبالفتح واحدته (٢) الفتل والمبل (فتيل ومفتول) وانتكث: انتقض ورجع وأجهز عليه عله ذهب محياته تقول أحهزت على الحريج وأدفعت كذلك (٣) البطنة بالكسرال كظة وهوأن تمتلئ من الطعام امتلاء شــ ديد اومنه المثل (البطنة تأفن الفطنة) أي تذهباو يقال يس (البطنة خيرمن خصة تتبعها) والفعل بطن الرجل من باب على بطنا بالصريك: عظم بطنه من الشيع وكيت من قولم كما الجواد اذا سقط وجهه (٤) راعه: أفزعه والعرف بضم و بضمتين: شــعرعنق الفرس أي الشعر النابث في محدب رقبته واستعمل الضبع فيضرب به المشل في المكثرة والتزاحم وينثالون يتنابعون مزدحين والحسنان ولداما لحسن والحسين رضي الله عنهما ، والعطف بالكسرالجانب ، وشق : خدش (ه) الربيض: الفنم برعاتها المجتمعة ف مرابضها • والربيضة الطائفة وفعله ربضت الدابة من بالناضرب أ ر بضاور بوضاور بضــة بالكسر: مثل بركت الابل قال الجوهرى ور بوض 🎖 نَهْضَتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائْفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَقَسَطَآخَرُ وَنَ، (') كَأَنَّهُمْ لَمْ بَسْمَعُوا كَلاَمَ اللهِ حَيْثُ يَقُولُ : (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ غَمْلَهَا لِلَّذِينَ لاَبُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْمَاقِيَةُ لِلْمُثَّيِّينَ

بَلَى وَ اللهُ لَقَدْ سَمُوهَا وَ وَعَوْهَا ، وَلَكَنَّهُمْ حَلِيتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنْهِمْ ، (1)

وَزَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا (٢٠ أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأُ النَّسَمَةَ ، (١)

البقر والفم والفرس والكلب مثل بروك الابل وجنوم الطير ، والمرابض الغنم كالمعاطن للابل وهو يصف ازد حام الناس حوله ور بوضهم بين يديه وكان ذلك لاجل البيمة على الخلافة (١) نكث المهد والبيم من باب نصر وضرب نكثا بقضه ونبذه ، والطائفة الناكثة هم أصحاب الجل ، ومرق من قولم مرق السهم من الرمية بمرق مروقا من باب نصر : نفذ فها وخرج من الجانب الاتحر أي من غير مدخله ، ومنه قيل مرق من الدين أي خرج منه بيدعة أوضلالة فهو مارق و الجع مارقون ومراق ككتاب ، فال القاموس : والخوارج مارقون عروجهم عن الدين ، والطائفة الثانية وهي المارقة أصحاب النهروان ، وقسط الوالى وغيره من باب ضرب قسطاوقسوطا : جار وحاد عن الحق

وأماقسط عمني عدل فهومن باسضرب ونصر والمصدر قسطا بالكسر لاغير ومن الاول (وأما القاسطون فسكانوا لجهنم حطبا) والفرقة الثالثة الجائرة فهم أصحاب صفين (٢) حليت الدنيا من قولهم حليت المرأة من باب علم تحلى حليا بالفتح: لهست الحلى وتزينت به فهى حال وحالية والجع حوال (٣) الزبر جالكسر: الزينسة من وشي أوجوهر وتحوذ لك والجمز بارج و وراقهم: أعجبهم (٤) القسمة محركة: الروح و ورأها خلقها

لْ لَوْلاً حُضُورُ الْحَاضر، وقيامُ الْحُجَّة بوُجُودِ النَّاصر، (١) وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَى الْعَلْمَاءُ أَنْ لاَ يُقَارُّوا عَلَى كَظَّةً ظَالِم ، وَلاَسَفَبِ مَظْلُوم ('' لْأَلْفَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِيهَا(") وَلَسَقَيْتُ آخرَها بَكَأْ سَأَوَّ لهَاوَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَا كُرْ هٰذِه أَزْ هَدَ عنْدى منْ عَفْطَة عَلْمُ <sup>(')</sup> (قَالُوا) وَقَامَ إِلَيْـه رَجُلُمن أَهْلِ السَّوَاد (٥) عندَ بُلُوعه إِلَى هـ ذَا الْمَوْضِع من خُطْبَتَهِ فَنَاوَلَهُ كُمَّا أَمَّا فَأَ فَهِلَ يَنْظُرُ فِيهِ • قَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما : وَأَلْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَو اطْرَدْتَ خَطْبِتَكِ مِنْ جَيْثُ أَفْضَيْتَ فَقَالَ: مَيْهَاتَ بَاانِنَ عَبَّاسِ تِلْكَ شِيقْشَقَةٌ (١) هَدَرَّتُ ثُمُّ قَرَّتُ وَالَ ابْنُ عَيَّاسِ اً). النَّاصِ : الجيشِ الذي يستعينُ به على إزام الحارجينِ الدخول في السعِمة (٢) قاره مقارة : قرمعه ، يَهَال (أنا لاأقاركِ عِلَى ماأنب عليه) والكظَّةِ بالكسر البطنسة وقد تقدمت والمراد استثثار الظالم بالحقوق والسغب شدة الجوع والمراد هضم حقوقه (٣) الغارب: الكاهل وقيل ماس السنام والمنق وهوالذي يلق عليه خطام المعيراذا أرسل لمرعى حمث شاء ثم استعمر للرأة وحمل كنايقهن طلاقها فقيل لماحمال على غاربك أى ادهى حيث شكت أى انت برسلة مطلقة غير مشب ودة ولابمسكة بعقدزواج (١)عفطة العنز : مانشره من أنفها والفعل من بال ضعرب (ه) السواد المراق وسمى سواد السكترة الخضرة فيه بالزرع والاشجار والعرب تسمى المضرنسوادا (٦) الشفشقة تقدم تفسيرها إ فأول الحطية

: فَوَ اللهِ مَاأَ سِيفَتُ عَلَى كَلام قَطُّ كَأَسَفي عَلَى هٰذَ الْكَلام أَنْ لَا يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلَغَ منْـهُ حَيْثُ أَزَادَ ﴿ قَالَ الشَّرَيْفِ ﴾ ﴿ وَقُولُهُ كُرَّاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنُقَ لَهَا خَرَمَ وَإِنْ سُلَسَلَهَا تَفَحَّمَ مَيْرِيدُ أَنَّهُ إِذَا شَدَّدَ عَلَيْهَا فِيجَذْبِ الزَّمَامِ وَهِيَ تْنَازَعُهُ رَأْسَـهَا خَرَمَ أَنْهَمَا ءوَإِنْ أَرْخَى لَهَا شَيْثًا مَعَ صُـعُوبَتْهَا نَقَحَّمَتْ بِهِ فَلَمْ يَمُلَكُمْهَا • يَقَالُ أَشْنَقَ النَّافَةَ إِذَا حِـذَبَ رَأْسَهَا بالزَّ مَامَ فَرَفَعَهُ وَشَنَّقُهَا أَيْضَّاذَ كَرَ ذَ لِكَابْنُ السَّكَّيْتِ فِي إصْلاَحِ الْمَنْطَقِ . وَإِنَّمَا قَالَ: أَشْنَقَ لَهَا وَلَمْ يَقُلُ :أَشْنَقَهَا لأَنَّهُ جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةَ قَوْله: أَسْلَسَ لَهَا فَكَأْنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنْ رَفَعَ لَهَا رَأْسَهَا مَعْنَى أَمْسَكُهُ عَلَيْهَا)

حم ﴿ وَمَنْ خُطْبَةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ

بِنَا اهْتَدَيْثُمْ فِي الظُّلْمَاءَ، وَتَسَنَّمْتُمُ الْعَلْيَاءَ، (١) وَبِنَا أَفْجَرْتُمْ

عَنِ السَّرَارِ . وُثِيِّ سَمْعٌ لَمْ فَفْقَهِ الْوَاعِيةَ ('' وَكَيْفَ بُرَاعِي النَّبَأَةُ مَنْ أَصَّتَهُ الصَّيْحَةُ ('' ؛ رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِفُهُ الْخَفْقَانُ ('' . مَا لِللَّهِ عَنَانٌ لَمْ يُفَارِفُهُ الْخَفْقَانُ ('' . مَا لِللَّهِ الْمُفْتَرِّ بِنَ ('' . مَا لِللَّهِ الْمُفْتَرِّ بِنَ ('' . مَا لِللَّهِ الْمُفْتَرِّ بِنَ ('' . أَفَاتُ سَرَّ فِي عَنْكُمْ صِدْقُ النَّيَّةَ ('' . أَفَاتُ سَرَّ فِي عَنْكُمْ صِدْقُ النَّيَّةَ ('' . أَفَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَ

والامامانعه ونصيره فيدعونه والمسنى أنكم اهتمديتم فيظلمات شرككم وضلالتكينورارشادنا (١) الواعية: الصراخ وفي الاساس ارتفت الواعية الصراخ على المت والصوت أيضا يقال ممعت واعية القوم أى أصواتهم والمراد الزواحر الشديدة فتكون الجلة دعائية بالصم على من لم يفهه م ناك الزواجرولم يتمظ بتلك المواعظ (٢) النبأة بالتسكين :الصوت الخني والصعبة الصوت الشديد وقدكني باعن زواجرالقرآن والاحاديث وكني بالنيأة عن زواحره هورضه الله عنه يقول ان من لم يعتبر بعبرالله ورسوله كيف ينزحر بمواعظي (٣) حأشه على المناءللعلوم: اشته وقوى والفعل من باب ضرب ونصر والمصدر رباطة . والجناد بالفتح : القلب والجلة دعاء القلب الخافق خوفا من الله بأن يشته ومنزع منه خفقانه (٤) يقال نوسم الشيء : تخيله وتفرسه وتعرفه يقول لم أزل الوقع منكم الغدر وأتنين فيكم الغرور حلية لسكم فلاعب ان تركموني الى من لم ينل من الحق حظى (٥) الجلمات بالكسروا لحلمات بكسر من فتشديد: الثوب يقول انمالبسقوءمن رسومالدين ومعالمه وماتظاهر بمسمن الشعائر قدسه عنى ماتبطنوه منأحوالكم • ولكن مسدق نبنى وطهارة قابى قديصراني بمــا إ كننه صدوركم وماانطون عليسه جوانحكم

﴿ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ ، فِي جَوَادِّ الْمَصَلَّةِ ('' ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلَا دَلِيلَ ، وَتَحْتَفَرُونَ وَلَا تُدِيهُونَ ('' ، أَلْيَوْمَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ ('' ، غَرَبَ رَأْيُ أَمْرِئِ تَخَلَّفَ عَنِي ('' ، مَاشَكَكُتُ فِي الْحَقِّ مَذُ أُرِيتُهُ ، لَمْ يُوجِينَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خِيفَةً عَلَى قَصْبِهِ (' ، أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الجُهَّالُ وَدُولِ الضَّلَالُ ، الْيَوْمَ تَوَافَقْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، مَنْ وَثِقَ بِمَاءُ لَمْ يَظْمَأُ

(۱) سن الطريق محركة ومثلثة الفاء و بضمتين: بهجه وجهته ووسطه ومعظمه والجواد جعجادة بتشديد الدال وهي الطرق والمصلة الصلال يقول انكم وان تشعبت بينكم طرق الضلال ونهج كل منكم طريقا الاانكم تلتقون على طريقه الواضح تأثين بلادليل برسد كم ولاقا ثديقود كم (۲) يقال أماه الحافر إماهة وأموه على الاعجم وهومن لا يفصح ولا بين كلامه وان كان من العرب والفعل من باب كرم والمصدر عجمة بالضم والماأر دبالمجماء مرمو زم كرم الله وجهة واشاراته كرم والمصدر عجمة بالضم والماأرا دبالمجماء مرمو زم كرم الله وجهة واشاراته الى عرب الرحل من باب نصر غرو بابالضم : بعد أومن غرب العم كذلك غاب ونوارى في مغيبه يقول لم يكن لمن تخلف عنى رأى برى به الحق ولو كان ذلك عاف من غلبة الباطل على الحق وهدام توهم وهموه ولم يكن له تعيه السلام ما أوجس خيفة على نفسه والمافي من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام خاف من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام فاف من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام في المنافق من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام في الموم بالمنافع من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام في المنافق من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الته عنه تأس بوسى عليه السلام في إلى من غلبة الباطل على الحق وهذا منه رضى الته عنه تأس بوسى عليه السلام في المنافق والمنافق والمنافق

## رومن خطبة له عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطبه العباس وأبو سفيان بن محرب في ان يبايما له بالخلافة )

أَيُّهَا النَّاسُ شُقُوا أَمْوَاجَ الفَةَن لِسُفُنِ النَّجَاةِ ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِينِ الْمُنَافَرَةِ ، أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ طَرِينِ الْمُنَافَرَةِ ، أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ عَنَاحٍ ، أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَ (' ) . هذا مَا لا آجَنُ ، وَلَقْمَةُ يَغَصُ بِهَا لَكُلُها (') . وَعُبْتَنِي الثَّمْرَةِ لَفَيْدِ وَقْتِ إِينَاعِهَا ، كَالزَّارِعِ بِفَيْدِ أَرْضُهِ (') . فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا : حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ ، وَإِنْ أَسْكُتُ أَرْضَهِ (') . فَإِنْ أَشُولُوا : حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ ، وَإِنْ أَسْكُتُ

ودول الضلال تقلباته (۱) قلم الرجل: فازوظفر، واستسلم: اتفاد، يقول ال الرجل الظافر يكون بأحدا مرين اماأن ينض و يشازع اذا آفس في نفسه قوة الرجل الظافر يكون بأحدا مرين اماأن ينض و يشازع اذا آفس في نفسه قوة الداك و إماأن يتفاد فلا يعاطل وحيثة أنيكون قداراح نفسه وغير، وهذا الحاجر الذي يجب أن يتمع طريقه (۲) الاحزب بالمد: الماء المتغير الطعم والون والفمل كضرب ونصر وفرح أجنا وأجنا بالمحرب في حلقه شيء منه فنمه بالا تحق وغاص وغصال والاسم الغصة: يقول ان الخلافة هذه كالماء الاحن لا يتما المواقب، وغاص وحان المنسان حتى تذهب عيائه فعاقبها كما الابتاع مصدو أينع الخر: أدرك وطاب وحان رأيت شرا لعواقب، (٣) الايتاع مصدو أينع الخر: أدرك وطاب وحان قطاف وكذلك يتم كضرب وقطع ينما الفتح والضم و ينوعا فهو يانع: يقول لهس هذا الوقت الذي ينبغي ان يقوم الانسان فيطالبه والا كان مثل همثل هذا الوقت الذي ينبغي ان يقوم الانسان فيطالبه والا كان مثله همثل

يَقُولُوا :جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ ('` • هَيْهَاتَ بَعْدَ اللَّتَيَّا وَالَّتِي ('` • وَاللهِ لاَّبْنُ أَبِي طَالبِ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِثَدْي أُمَّهِ ('` • بَلِ انْذَعِتُ عَلَى مَكْنُون عَلْمٍ لَوْ بَحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرْشِيَة فِي الطَوِيّ الْبَعِيدَةِ (')

مجتنى الثمرة الني قطفها قبل أن تدرك فلا يحسد بها النفع المنتظر كأن الزارع في غير أرضه لابدرك ذلك (١) حزع من الشئ كعارجزعا بالسر يك وجزوعا : لم يصبرعلم فأظهرا لحزن - فالاما مرضى الله عنسه وقع بين شيئين بجاذباته حدهماالكوتعن طلب الخسلافة ويمنعه من الاستسلام له علم القوم بأنه أهل للخلافة وببنون ذلك على الخوف من الموت والعامل الثاني الطلب الخسلافة ويمنعه منهأيضا مايرميسه به بعض الذين أضلهمالله عن مقصده الاسني من الحرص على الملك (٢) همات اسم فعل عمني بعد وأصل قولهم بعد اللتيا والتي انرجلاتروج بامرأة قصيرة فلم بأبعشرتها فطلقها ثم تزوج أخرى طويلة فلم يرمنها الاأقسح من تلك فطلقها وقال لاأتزوج بمداللتيا (القصيرة) والتي (الطويلة) فضرب باللثل في المكاره والماعب وفي الفاموس أن اللتيا بالفتح والتشديد وبالضم أيضا والني من أساءالداهية ولم يقصد الامام الاالمشل يقول بعد مايرمونني به من الظن بالخوف من الموت بعد أن ذقت من الشدائد أمر ها (٣) آنس اسم تفضيل من قولم أنس به والدانسا المريك وأنسة من باسعلم وكرم وضرب: ألفه وسكن قلب به ولم ينفر منه (٤) اندمج الشي وادميج بالنشديد: دخل في الشيئ واستحكم فيه ولعله ضمنه ممنى اطلع. والارشية جمعرشاء وهوالحبل والطوى كفنى:البئر والبعيدة عمنى العميقة ومن كلام له لما أشير عليه بأن لايتبع طلحة والزبير .

ولا يُرصد لهما القتال (''

وَاللَّهُ لَاأْكُونُ كَالضَّبُم تَنَامُ عَلَى طُولُ اللَّذَم ، ('' بَصلَ إِلَيْهَا طَالَبُهَا ، وَيَخْتَلَهَا رَاصِدُهَا ، وَلَكُنَّى أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ ، إِنَّى الْحَقِّ الْمُذْبِرِ عَنْهُ ، وَ بِالسَّامِعِ الْمُطيعِ ، الْمَاصَى الْمُريبَ أَبَداً . **عَنَّى يَأْتَيَ عَلَى يَوْمِي . فَوَ اللَّهِ مَازَلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَتَّى ؛ مُسْتَأْثُراً** عَلَّى ، مُنْـذُ قَبَضَ اللهُ نَبِّيهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى يَوْمُ النَّاسَ هَذَا

(ومن خطبة له عليه السلام)

لَخَـٰذُواالشَّبْطَانَ لَأَمْرِهِم مَلاَكًا ، وَاتَّخَـٰذَهُم لَهُ أَشْرَا كَا، (\*)

١) أرصدله الشيِّ: أعدمله (٢) اللهمبالفتح:الضرب يسمع صوته والفمل لضرب فالأبوعبيدة يأنى صائد الصبع فيضرب بعقبه الارص عندباب جحره مرباغيرشديد وذلك هواللدم تم يقول خامرى أمعامر بصوت ضعيف بكررها راراقتنام الصبعود ذاك فصعل فيعرقو باحيلا فيعرها ويخرجها وخامري ـ تارى فى حدرك وحدله كضرب ونصر : خدعه (٣) الملاك بالفتح وبكسر :مايقوم به الشئ والاشراك جم شرك بالمر يك وهو الشبكة الني بصاد إبها فكانه اتخذهم شركايصيدبهم من بريدان يوقعه في صلاله فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ ، وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ، فَرَكِ بِهِمُ الزَّلَلَ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ ، ('' فِمْلَ مَنْ قَدْ شَرَّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ، لَهُمُ الْخَطَلَ ، ('' فِمْلَ مَنْ قَدْ شَرَّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ،

وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ

( وَمَنْ كَلاَمَ لَهُ عَلِيهِ السَّلاَمُ يَعْنِي بِهِ الزُّبَيْرَ فِي حَالِ اقْتَضَتْ ذَلِكَ )

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ ، وَلَمْ يُبَايِعُ بِمَلْبِهِ ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ ، وَٱدَّعَى الوَلِيْجَةَ ('' ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُمْرَفُ ، وَإِلاَّ فَلَيَدْخُلُ فيما خَرَجَ مَنْهُ

(۱) باص وفرخ كناية عن استنبابه وعكنه من صدورهم لان الطائر لاييض الاف مكان قدامن فيه كل طارئ ومنازع (۲) كناية عن أنه قدماك عندهم كل قوة حتى اسهال قلوبهم وصار واله كالوالدين بدب و يدرج في حجورهم كاندب الاطفال وقدرج و وفراخ الشيطان وساوسه (۳) الزلل مصدر زل الرحل كضرب وعلم زلا وزليلا ومزلة بكسرالزاى اذازلق عن مهرة وغيرها و يكنى به عن ارتبكاب الذوب و الخطل بالمدريك مصدر خطل الرحل في كلامه من باسعام: تكلم بكلام كثير فاسد (٤) الولمية الدخيلة وما يضعر في القلب و يكنم و بطانة الرجل صديقه الذي يكاشف أسراره ثفة و يودنه يقال (هو بطاني وهم بطانتي وأهل بطانتي) بلفظ واحد في الجيع

## (وَمَنْ كَالاَمِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ)

وَقَدْ أَرْعَدُواْ وَأَبْرَ قُوا ، وَمَعَ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ الْفَسَلُ ، وَلَسْنَا نَرْعَدُ حَتَّى نُولِمَ

﴿ (وَمَنْ خَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ ، وَاسْتَجَابَ خَيْلَهُ وَرَجْلَهُ ('' ، وَإِنَّ مَعَى لَبَصِيرَتِي، مَالَبَّسْتُ عَلَى تَشْيى، وَلاَ لَبْسَ عَلَى ('' ، وَانْبُرُ اللهِ لاَ أَفْرِطَنَّ لَهُمْ مَوْضًا أَنَا مَاتِحُهُ ('' ، لاَ يُصْدِرُونَ

> (۱) يقال أرعد الرجل وأبرق زيدا: أوعد موتهد د مقال الكميت أرعد وأبرق يارزيد د في اوعدك لي بضائر

يقول لا تتهدد عبرنا حتى توقع لمدونا ليكون امامنامثال نوجه نظر من تتهدده البه فسن لا تقول مالا نقبل ولا نسبل حتى عطراً ى لا يسبق تهدد نا فعلنا (٦) الخيل: الفرسان على المجاز أى ركاب الخيل و ف القرآن (وأجلب عليم غيلك ورجاك) أى بفرسانك ومشاتك فرجل الفتح ورجال بالكسر ورجلان بالضم ورجال بضم و فتح جع راحل وهوماليس له ظهر يركبه علاف القارس بالتشديد: خلطه والشي داسه (٤) أفرط الحوض والاناء ملاه وقيل حتى فاض و الماتح من قولم متح الماء من باب علم مصا: نزعه فهو ماتح ومتوح و وسئل الاصمي عن المتح والميح ققال (الفوق الفوق والمت المتحان يستقى وهو على رأس البرز والميح ان علا الدلووهو في قورها ومن أمنا لهم هواعرف به من الماتح والميح انا علا الدلووهو في قورها ومن أمنا لهم هواعرف به من الماتح والميح انتجال الدلورهو في قورها ومن أمنا لهم هواعرف به من الماتح الماتح المناتح قورها ومن أمنا لهم هواعرف به من الماتح المناتح المنا

عَنْهُ ، وَلا يَعُودُونَ إِلَيْه

( وَمَنْ كَلاَمِ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ لاَ بَنِهِ مُحَمَّدٍ بَنِ الْحَنَّفِيَّةِ لَمَّا أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ الْحَمَلَ)

تَزُولُ الحِبَالُ وَلاَ تَزُلُ . عَضَّ عَلَى نَاجِدُكَ (') . أُعرِ اللهَ خَمْجُمَتَكَ . (أ) إِرْم بِبَصَرِكَ أَقْصَى خَمْجُمَتَكَ . (أ) إِرْم بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عَنْدِ الله سُبْحَانَهُ الْقَوْمِ ، وَغُضَّ بَصَرَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عَنْدِ الله سُبْحَانَهُ (ومنْ كلام له عليه السلامُ )

رَا لَمَّا أَظْفَرَهُ اللهُ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَقَدْ قَالَ لَهُ بَمْضُ أَصْحَابِهِ :وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلاَ اً كَانَ شَاهِدَنَا ، لَيْرَى مَالْصَرَكَ اللهُ بِهِ

(۱) عض أجرمن عض الشئ عضا من باب علم: أمسكه باسنانه و يتعدى بعلى و بالباء أيضا و الناجذ احدالذوا جدوهي أربعة أقصى الاضراس وهي أضراس اللم النها تنبت العدالدوغ وكال العقل ومنه يقال عض على ناجذه أى بلغ أشده واستحكم وقيدل هي الاضراس كلها قال في البارع وتكون النواجد للانسان وذى الحافر وهي من ذوات التخف الانباب (۲) أصل الججمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ والمراده نما الانسان كله والجع جماجم وأعر أمر من قوله مأعاره الشئ ومنه اعارة: أعطاه إيام عارية (٣) تدفيل أمر من قوله مع وتداوند من بالمضرب يتده وتدا: ثبته و يقال تدويد الشالمية على المرتدة ويقال تدويد الشالمية عند المرتدة والمالة والمدالة بالميتدة

عَلَى أَعْدَائِكَ · فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَهْوَي أَخِيكَ مَعَنَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ مَا أَغُولُ مَ : لَمَ • قَالَ : فَقَدْ شَهِدَنَا • وَلَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكُرِنَا هَــٰذَا أَثُوامُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ ، وَأَرْحَامِ النِّسَاء ، سَيَرْعُفُ بِهِمُ الزَّمَانُ ، (') وَيَقُوي بِهِمُ الرِّمَانُ ، الإِيمَانُ وَيَقُوي بِهِمُ الإِيمَانُ

(وَمَنْ كَلَامٍ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ أَهْلِ الْبِصْرَةِ ) كُنْتُمْ جُنْدَ المَّرَأَةِ . وَأَنْبَاعَ الْبَهِيهَةِ . رَغَا فَأَجَبْتُمْ . ('' وَعُقْرَ

(۱) رعف الرجل من باب نصروعم وكرم رعفاو رعافا بانصم: حرج من أنفه الدم والمعنى ان الزمان سيبود بهم (۲) رغالبعير والصبع والنمام رغاء بالضم: صوت فضج و وعقر حرح والفعل عقر كضرب عقرا : حرحه يريد الجل و مجل القصة ان طلحة والزبير بعد ما بايما أمير المؤمنين فارقاه في المدينة وأنيامكة مفاضيين فالتقيا بماثمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسالنهما الاخبار فقالا: اناتحملناهر با من غوغاء العرب بالمدينة وفارقنا قومنا حياري لا يمرقون حقا ولا ينكر ون باطلا ولا ينمون أنفسهم فقالت تنهض الى هذه الفوغاء أو ناتي الشام و فقال أحدا لحاضر بن يمنون أنفسهم فقالت تنهض الى هذه الفوغاء أو ناتي السعرة فان لا هلها هوى مع طلحة فرموا على المسير وجهزهم يعلى بن منبه وكان واليالمان على الين وعزاحة و فرموا على المسير وجهزهم يعلى بن منبه وكان واليالمان على الين وعزاحة عنونلانة آلاف فسارت فهم الى البصرة و بلنه في الناس يطلب نارعان فاجمع عونلانة آلاف فسارت فهم الى البصرة و بلنه في الناس يطلب نارعان فاجمع عونلانة آلاف فسارت فهم الى البصرة و بلنه في الناس يطلب نارعان فاجمع عونلانة آلاف فسارت فهم الى البصرة و بلنه المرحليا فاوسع لهم النصة وحد خرهم الفتنة فل بعبح النصح فيهم الى البصرة و بلنه بالبصرة و بعد محالات كثيرة منه يبغى بها حقن الدماء انتشبت الحرب بين البصرة و بعد محالات كثيرة منه يبغى بها حقن الدماء انتشبت الحرب بين

فَهَرَ بَثُمْ ﴿ أَخَلَاقُكُمْ دِفَاقٌ ، وَعَهْدُكُمْ شَقَاقٌ ، وَدِينُكُمْ نَهَاقٌ ، (')
وَمَاوُ كُمْ رُعَاقٌ ، (') وَالمُقْيِمُ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ مُرْتَهِنَ بِنَدَنْبِهِ ،
وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مَتَدَارَكُ بَرَحْمَة مِنْ رَبِّهِ ﴿ كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمُ 
كَجُوْجُو مِنْ مَقِينَة (') قَدْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ 
تَعْبَهَا ، وَغَرِقَ مَنْ فِي ضَمْنَهَا (وَفِي رَوَايَةٍ) وَأَنْبُمُ الله لَتَغْرِقَنَ 
بَلْدَنُكُمْ ، حَتَّى كَأْ تِي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُو جُو سَهَينَةٍ ، أَوْ 
نَمَامَة جَا يُمَة ، (') (وفِي رَوَايَةٍ ) كَجُو جُو طَيْرٍ فِي لُجَةً جَوْ (وَفِي لَوَايَةً ) لَمُؤْجُو طَيْرٍ فِي لُجَةً جَوْ (وَفِي اللهُ ا

الفريقين واستد القتال وكان الجل يعسوب البصريين قتل دونه حلق كثير من الفئتين وأخذ خطامه سبعون قرشياً ما مجامتهم احد وانتهت الموقعة بتصرعلى كرمانته وجهه بعد عقرالجل وفيها قتل طلحة والزبير وقتل سبعة عشراً الفامن اصحاب الجل وكانوائلاتين الفاوقتل من أصحاب على سبعون (1) دقاق بالكسر جعد قيق ككريم وهو ضد الفليظ والقصود هنا الدناءة والشقاق: الخلاف والعداوة والنفاق بالكسر فعل المنافق وهو الذي يستر في قلبه صدم الخلاف على اسانه والفسط الذي لا يطاق شربه والفعل ككرم زعاقة بالفتح (٣) الجؤجؤ الصدر واعراب كان مكذا على المعتمد وهو النائدة ومسجد شربه والفعل ككرم زعاقة بالفتح (٣) الجؤجؤ الصدر واعراب كان مكذا على المنافق والمنافق بهد وهو النائدة ومسجد من المائر والانسان والنعام المكن منصوب وعلامة نصبه فهدة مقدرة (٤) جثم الطائر والانسان والنعام والمشف والبر بوع جشوما من باب ضرب ونصر تلب بالارض فه وجام وحثوم بالفتح وموضعه عبم يقول كانى أنظر الى بلدتكم هذه الح وقد حصل ما أوعدهم به بالفتح وموضعه عبم يقول كانى أنظر الى بلدتكم هذه الح وقد حصل ما أوعدهم به

رِوالِية ) أُخْرَى بِلاَدُكُمْ أَنْنَنُ بِلاَدِ اللهِ ثُرْبَةً . أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاء، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْمَاء، وَأَبْعَدُها مِنَ السَّمَاء ، وَبَهَا نِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِ ، المُحْتَبِسُ نِيهَا بِذَنْبِهِ ، وَالْمَخَارِجُ بِمِفُو اللهِ ، كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذَه قَدْ ، طَنَّقَهَا المَاء ، حَتَّى مَا يُرَى مِنْهَا الاَّ شُرَفُ الْمَسْجِدِ ، كَأَ نَهُ جُوْجُونُ فَلَا اللهَ فِي لُجَةً بَحْرِ

ر (ومن كلام له عليه السلام في مثل ذَلِكَ )

أَرْضَكُمُ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاء، بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاء، خَفَّتْ عُمُّولُكُمُّ وَسَغَهِتْ حُلُومُكُمُ • فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَا بِلٍ، (') وَأَ كَالَةٌ لِآكِلٍ • وَفَرِيسَةٌ لِصَائِلِ

فان البصرة قدغرقت وغشها الماء من محرفارس ولم يبق ظاهرا مها الا مسجده الجامع (۱) الحساوم كالاحلام جع حلم بالكسروه والعقل و يقال سفه الرجل من باب علم سفها بالصريك : كان ذاسفه وسفه علينا كذاك : جهسل والفرض الحسدف الذي يرمى إليه و والنابل الحاذق بالنسل والجعنبل كركم وفي المثل (نار حابله معلى بابلهم) أي أوقه وابينهم الشر والفسل كركم وفي المثل بالفهم الحيم حسرد ويقال جنا الشيء المحتمدة أي طعمة

## (ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين) (من قطائع عثمان رضى الله عنه (۱<sup>۰)</sup>)

وَاللهِ لَوْ وَجَدْنُهُ قَدْ تُزُوّجَ بِهِ النِّسَاءُ ، وَمُلِكَ بِهِ الإِمَاءُ ، لَوَ الْهِمَاءُ ، لَرَدُنُهُ ، فَإِنَّ فِي الْعَدْلُ ، فَالْجَرْرُ ، فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُ إِلَالْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ (ومن كلام له عليه السلام لما بويع بالمدينة)

ذَمِنِّي بَمَا اقُولُ رَهِينَةٌ ، '' وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، '' إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثْلَاتِ ، '' حَجَزَتْهُ التَّقْوَى

(1) القطائم جم قطيمة وهوما يقطع من أرص الخراج وقد أقطعها الناس عان رضى الله عنه وقدر وى الكلبي هذه الخطية مرفوعة الى ألى صالح عن ابن عباس ان عليا خطيب ثاني يوم من بيعت في المدينة فقال الان كل قطيعة أقطعها عان وكل مال أعطاء من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شيء والله لو وجدته الحزر) الذمة العهد والميثاق و الرهيئة ما رهن و الجمرها ثن ويقال (أنار هيئة بكذا) أى مأخوذ بعضا من له وفي الفرآن كل نفس بما كسيت رهيئة وكل امري عما كسيت رهين وهوفي الاصل مصدر كالشتمة ومنه الخلق رهائن الموت (٣) الزعم الكفيل وفي الحديث (الزعم عام) والجمز عماء رهائن الموت جمع عبرة بالكسروهي الموعظة والمشدلات تقدم أنها المقوبات والشبات والشبات جمع مرة بالكسروهي الموعظة والمشدلات تقدم أنها المقوبات والشبات والشبات وعرف فيايلتهس حله والشبات والشبات والشبات ما شبه بالفيم وهي اسم من الاشتباء وهي فيايلتهس حله

عَنْ نَفَحْمُ الشَّبُهَاتِ . أَلا وَإِنَّ بَلِيَّتُكُمْ فَدْ عَادَتْ كَهَيَا َمِهَا يَوْمَ لَمَتْ اللهُ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، ('' وَالَّذِى بَمَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبْلَئِنَّ بَلَبَاتًا ۚ ، وَلَتُغَرِّبُلُنَّ غَرْبَلَةً ، وَلَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ ، (''

بحرمته وصحته بفساده وحقه بباطله وتقحمها خاضها من قولهم تقحم الفرس النهر : دخلفيه : يريدان من تأمل في تلك العقو بات الني صرحت بها المواعظ وعلم أنهاله تليأ صابها الاعماا كتسبت أيديهم من الظلم والمسدوان منعته التقوي عن الوقوع في كان سبيا في نزولها وهي الشبهات التي هي المنبع لذلك (١) يقول بمثالله الني مسلى الله عليه وآله والعرب محيط بهــم اذذاك بلير التباغض والتنافر فكنت لاتجد فهما لاداعياال عصيته أومنا ديانداء عشر وغيرذاك منكلما كانسبياني مهلكتهم وقطع جراثيهم فلريزل بهادينه القوايج حنى أبادهاواستأسل شأفتها ولكنها قدعادت كهيلنهاعلي ما كانت عليه بط مقتل عثان فظهرت العسداوة ودبت عقارب الشعشاء والنفضاء بين الامو يهن والحاثميين (٢) لتبليلن أى انغلطن من قولم تبليلت الالسن اختلطت وأصل لتبليلن لتبليلونن حسذفت نون الرفع لتوالى الامثال والضمر الذي هوالواو الخلص وأدغمت النون فى النون وأبقيت الضمة على اللام الثانية دليلا على الواو المحذولة ومثلها في لتغر بلن ولتساطن وامامعني لتغر بلن فهوانقط من من قولم غربات اللحم: قطعته . ولتساطن من السوط وهوأن تحميل شينان في إناء وتضربهما بيديك حتى بختلطا وقوله سوط القدد رأى كاتختلط الازار ونحوها ف القدرعند غليانها فيرسب الطاف و يطفو الراسب وكل هذا حكاية عاسيؤولون البه يشبب الاختلاف

حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ ، وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ . وَلَيَسْبِقَنَ ساً بِقُونَ كَانُوا فَصُرُوا ، وَلَيْقَصُرَنْ سَبَّا نُونَ كَانُوا سَبَقُوا . (') والله مَا كَنَمْتُ وَشْمَةً ، (') وَلاَ كَذَبْتُ كِذْبَةً ، وَلَقَدْ نُبَّتْتُ مِهَا الْمَقَام ، وَهَذَا اليوم · أَلاَّ وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسٌ حُملَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَخُلَمَتْ لُجُمُهُا ، فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ • أَلاَّ وَإِنَّ التَّقْوَي مَطَايَا ذُلُلٌ حُملَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَأَعْطُوا أَزمَّتَهَا ، فَأَوْرَدَنْهُمْ الْجَنَّةَ . (\*) حَتَّ وَبَاطِلُ . وَلِكُلِّ أَهْلُ . (\*) فَلَثُنْ أَمَرَ الْبَاطِلُ لَقَدَمَّا (١) يشيرالى سيق بعض القوم الى الخلافة وليسوا من أهلها وقصور آلها . ولقد سنى معاوية الى بيت الخلافة ولم يكن ينتظر وقصرا ل بيت النبي عن بلوغه وقد كانأسبق الناس (٢) الوشمة: الكلمة و في الاساس ماعصيتك وشمة: أدني مصة (٣) الشمس بضمتين: جع شموس وهوالذي يمنعظهره من أن يعلوه فارس وفيله كنصر . واللجم بضمتين أيضا كالالجم وألجه: جع لجام وهو مايحمل فى فم الفرس من الحديد مع الحكمة بن والمذار بن والسيرقيل عربي وقيل معرب لكامبالفارسية • وذلل بضمتين : جعذلول وهوالسهل القاد والفعل كضرب ذلا بالضم والكسر: يقول ان الخطاياتري بصاحما الى المالك ويكون مثله مثل رجل امتطى صهوة فرس شموس (بريه فيذلك الامرين)حتى يرمى به الى النار وأماصاحب التقوى فشله مثل رجل رك بعيرا ذلولا فانقادله وملك زمامه بصرفه به كيفشاء ولايزال به حيث أورده خــىرالموارد وهوالجنــة (٤) بريدبذاك أن الانســـان في هــــذه الحياة /

فَعَلَ، ولَيْنُ قُلَّ الْحَقُّ فَلَرُّبَماً وَلَمَلَّ، (') وَلَقَلَما أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَ قَبَلَ (')

﴿ قَالَ الشّرِف ﴾ أَقُولُ: إِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ الأَدْنَى مِنْ مَوَا قِمِ

الإحسان، مالا تَبْلُفُهُ مَوَا قِعُ الاسْتِحْسَان، وَإِنَّ حَظَّ الْحَصِ مِنْهُ،

الْحَصَان، مالا تَبْلُفُهُ مَوَا قِعُ الاسْتِحْسَان، وَإِنَّ حَظَّ الْحَصِ مِنْهُ،

الْقَصَاحَة ، لاَ يَقُومُ بِهَا لِسَانٌ . وَلاَ يَطْلِعُ فَجَهَا إِنْسَانُ ('') ، وَلا يَقْرِفُ مَا أَقُولُ اللَّهِ مَنْ ضَرَبَ فِي هَذِهِ الصَّنَاعَة بِحِقٍ ، وَجَرَى فَيهَا عَرْق ، (') (وَمَا يَمْقُلُهَا اللَّ الْعَالِمُونَ)

فيها عَرْق ، (') (وَمَا يَمْقُلُهَا اللَّ الْعَالِمُونَ)

( ومن هذه الخطبة )

شُغِلَ مَنِ الْجَنَّـةُ وَالنَّارُ أَمَامَـهُ • (\*) سَاعٍ سَرِيعٌ

الدنيالا يحرج حاله من أحد أمرين اما الحق واما الباطل ولكل منها أهل قد اتبعوا طريقه وراق في أعينهم (١) يقول فلتن مشى قوم بحت أمرة الباطل فلا عجب في ذلك فهذا الفعل القديم ليس بالحديث وائن قل الحق فهذا أمر ليس بالحديث وائن قل الحق فهذا أمر ليس بالحديث وابه لقليل التوقع (٦) أى ادالامل أذا أدبر فقليل اقباله (٣) اطلع الامن : علمه و تفهمه والفج الطريق الواسع الواضح بين حيلين في قبل جبل وهوا وسع من الشعب والجمع في جبالكسر تقول (قطع واسلا فجاجا حتى أقوك حجاجا) (٤) العرق: الاصل وضرب فيه محق من قولم ضرب في الجروز بسهم اذا شرك فنها وأحد منها تصيبا (٥) شغل بالبناء للجمه ول ومن اسم موصول والمنة مبتدأ والنار بالعطف والظرف متعلق بالخبر والجلة صداة والمعنى ان من

نَجَا، (') وطَالبُ بَطِئ وَجَا، ('') ومُقَصِّرُ فِي النَّارِهُوَى. ('') اليمين وَ الشَّمَالُ مَضَأَةٌ ، وَالطَّرِيقُ الوُسْطَى هِيَ الجَادَّةُ · عَلَيْهَا بَا فَيَ الْكَتَابِ ، وَآ الرُّ النُّبُوِّةِ ، وَمنْهَا مَنْفَذُ السُّنة ، وَإِلَيْهَا مَصيرُ العَاقِبَة ('' ، هَلَكَ مَن ادَّعَى،وَخَابَ مَن افْتَرَى.مَنْ أَ بْدَىصَفْعَتَهُ لِلْعَقِّ هَلَكَ . (°) وَكَنَى بِالدِّءْ جَهَلًا أَنْ لاَيَعْرِفَ قَدْرَهُ · لاَيَهْكُ عَلَى التَّقْوَى سْنَخُ أَصْلُ (`` ، وَلاَ يَظْمَا عَلَيْهَا زَزعُ قَوْم • فاسْتَيْرُوا ببيُوْتِكُمْ، عرف الحنة والنار أمامه وان طريق الاولى عمل الصالحات فقد شغل نفسه بمعداتها حتى لم يعدله وقت خلو من عمل برضيه سعمانه وتعالى (١) شرع في تقسم ب من حيث الاعمال فقال إن القسم الأول السعاة الي عمل الخير الذين أسرعوا الهانجاز أعمالم وهؤلاء بلانسك قدنجوا من نقسمة الله وأحلهم دارنعمته (٦) والقسم الثانى الطالب البطئ وهوا لذى بنذ كرأوا مرالله ونواهيه فيود لوأقامها خبرالقيام ولكنه ربحاأ خلدالي الراحة متباطئا عن فروضه حتى يقضي أجله وربمـا كاناهـهوى الىالشهواتوهـذايرجو مناللهالعِـاة (٣) والقسم الثالث المقصروهوالذي أظهر على لسانه الإيمسان وربسا ترك مرأسم الدين الي طريق الضالين وهذا لاشك حدير به ان بهوى به ضلاله الى النار (٤) الطريق الوسط مي الشريمة القويمة فن سلك حادثها فقد كفل النعاة ومن مال عنوالي المن أوالشال فقد ضل : خالف الدين ونبذ الكتاب والسنة (ه) يقال أبدى للرَّجِل صفحته أي كاشفه بالعداوة و باداه بها (٦) السنخ بالكسِّر: المنبيت وعلى بمعنى معوالاصسل مايقام عليه الشئ كالجدار المناهوا لجسنور الشعير فهو يقول لابهك مع التقوى منيت أى لا يفسد وكذلك لا يظمأ زرع سق بمائما

ُ وَأَصْلِمُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلاَ يَحْمَدُ حَامِدٌ إِلاَّ رَبَّهُ ، وَلاَ يَلُمُ لاَثْمُ الاَّ تَفْسَهُ

﴿ وَمِنْ كَلَامُ لَهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فِي صَفَّةً مِنْ يَتَصَدَّى لَلْحَكُمُ بين الامة وليس لذلك بأهل)

إِنَّ أَنْفَضَ الخَلَاثِينِ الَّهِ اللَّهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ وَكُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نَفْسه ، (' فَهُو جَائِرٌ عَنْ فَصْدِ السَّبِيلِ ، مَشْفُوفٌ بِكَلَام بِدْعَةٍ ، (') وَدُعَاء ضَلَالَةٍ ، فَهُو فَتْنَةٌ لِمَنْ أَفْتَآنَ بِهِ ، ضَالٌ عَنْ هَدْيَ مَنْ كَانَ وَدُعَاء ضَلَالَةٍ ، فَهُو فَتْنَةٌ لِمَنْ أَفْتَآنَ بِهِ ، ضَالٌ عَنْ هَدْيَ مَنْ كَانَ فَلَاهُ ، مُضَلِّ لِمِن افْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، حَمَّالُ خَطَابًا عَنْ مَضْلًا اللهِ عَبْده ، رَهْنُ بَخَطَيْتُتِه ، (') وَرَجُلُ فَمَشَ جَهْلًا ، (') مُؤْضِمْ فِي عَبْره ، رَهْنُ بَخَطيئتِه ، (') وَرَجُلُ فَمَشَ جَهْلًا ، (') مُؤْضِمْ فِي

<sup>(</sup>۱) رجل وكله الله الى نفسه أى لم يعلمه بل تركه مع هواه يخبط خبط العشواء فلم يهده الى كناب ولم يدله على حقيقة (۲) كلام البدعة ماأوجد ته الاهواء لا من حق بركن اليه ولا عماد يعقد عليه (۳) رهن بخطيئته أى مأخوذ بها كانقدم مثل ذلك و باليت يقتصر على ذلك بل لابد وأن يحمل خطيئته وخطيئة من أضلهم بدعائه وفتهم ببدعه (٤) يقال قش القماش (ما على وجه الارض من فتات الاشياء) قشا بالقتح : جمه والجهل المجهول والمعنى أنه جع مسائل وقضا بإظام المحتمى والقمال الحتمى والقماولا والعمال المتمنى والقماولا والعمال

جُهَّالِ الأُمَّةِ ، (') عَادِ فِي أُغْبَاشِ الْفِتْنَةِ . ('' عَم بِمَا فِي عَدْدِ الْهُذْنَةِ . ('' عَم بِمَا فِي عَدْدِ الْهُذْنَةِ . ('' عَنْهِ الْمُدَّنَةَ ، ('' عَدْ الْمَا وَلَيْسَ بِه ، بَكَرَّ فَاسْتَكَثَرَ مِنْ جَمْعِ مَافَلَ مِنْهُ خَبَرُ مِمَّا كَثْرَ . ('' حَثَى اذَا ارَ تَوَى مِنْ آجِنٍ ، وَنْ جَمْعِ مَافَلَ مِنْهُ خَبَرُ مِمَّا كَثْرَ . ('' حَثَى اذَا ارَ تَوَى مِنْ آجِنٍ ، وَاكْتَنَذَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ ، (' ) جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ فَاضِيًّا،ضَامِنَّالْتِتَخْلِيصِ مَالْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ . ('' فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا مَالْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ . ('' فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا

١) من قولهـــم أوضـــعت الناقة : أسرعت في ســـبرها والمعني انه مسرع مِــم بالغشوالتّغر برالذي زينته لهالبه ع وزخر فته الاضاليل (٦) عاداسم اعــل من عــدا الفرس يمــدوعدوا اذا اشــتدفي جريه ، والاغباش جم غيش بالتمريك وهي الظلمات أي أنه ينتظر القوم في ظلمات الفتنة ويعدر الىغايتىـ وينال ما تربه و يحصل على أمانيه (٣) المدنة بالضم: المصالحة والدعةوالسكون والجعكصرد ومنهاالمثــل (هدنةعلىدخن) أىصلح على غش وفساد . والمعنى إن من كانت هـذه صفاته فهوغرقد أعماه جهله عما أودع الهدنة منالصالحومااحتوتعليسهمنالمنافع (٤) بكر بالتشسديد وأبكر وابتسكرالشئ أأتأه يكرة والمقصود المادرة يقول أن ذلك الذي زعسه الجهلة عالما وليس بعالم قدبادرالى تلك المسائل الني زينته اله الاضاليل فاستكثر وجعرأ شماء ماقل منهاخيرهما كثر وإذا فاموصولة مبتدأ (٥) الآبجن تقدم أنه الماء المتغير الطبر واللون واكتنز : اجتمع وامتلايقال! كتنزالتمر في الوعاء أي أنه استكثر وجمَّ من غير فائدة ولاجه وي حنى كان امتلاؤه ما اكثره جعه كالمرتوى بذاك الماء الفاسدلا يعود على الانسان الابالعلل والامراض (٦) الضليص مصدر خلص الشئ : صفاءومىزەمنغىرە • والتېس : اشتبه وخنى

مَشُواً رَثًّا مِنْ رَأَيه ، ثُمَّ قَطَعَ به ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ السُّبْهَاتِ فِيمِثْلِ نَسْج الْلَنْـُكَبُوت · (') لاَيَدْرى أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ ؛ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأُ ، وَإِنْ أَخْطَأُ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أُصَابَ جَاهِلُ خَبَّاطُ جَهَالَاتِ ، عَاش رَكَّابُ عَشَوَات، ('') لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعَلْمُ بَصْرُسِ قَاطِع ،(\*\*) يُذْرى الرّ وَايَات إِذْ رَاءَ الرِّ بِيحِ الهَشِيمَ · ( لَامَلِي ﴿ وَاللَّهِ بِإِصْدَارِ مَاوَرَدَ عَلَيْهِ ، وَلاَ هُوَ أَهْلُ لَمَا فُوْ ضَ الَّيْهِ • (•) ١) أى ان زلت به المشكلات وضع لهـاحشوالافائدة فيه كالثوب الرث البالي ثم كمبه ويزعم أنه أصاب كدالحقيقة وماهو بمصيب بل أظهر قصورعقله وسخافة أبه ببراهين انسلهاوأ دلة صورهاله الوهروماهى الاأضعف من نسج المنكبوت وأسقرمن جفن الغضيان (٢) خبط الرجل إذا مشي في الليل من غيرهدي ولا تتناس فهوخا بطوصيغة المالغة منه خياط والعاشي اسرفاعل من عشاالرحل وامزياب نصر: ساءيصره بالليسل والنهارأوعي أوأبصر بالنهار ولم يبصه بالليل والعشوةبالضه والسكسروالفتح قليل: ركوبالامرعلى غيربيان والجع عشوات أى ان الجاهسل في جهالته كالخابط الذي ضعف بصره فهو يضعر جله فتارة يخطئ ونارة يصبب (٣) كانت العادة اذا أرادمشتر أن يختبر عود العط أهولين أمصلب عضه ليتبينه ومنه قيسل للذى لم يتمكن من معرفة العلم مثلالم يعض عليه بضرس قاطع (٤) المشيم: ما يس من العشب والنبات واذرته الرياح : بعثرته واطارته (٥) الملئ ككريم : الحسن القضاء ويقال ملى بالبـــدل

والادغام وهوالسموع فيأ كثرالروايات والجعملاءككرام ومسلاء كشرفاء

لاَيْحُسَبُ الْعَلْمَ فِي شَيْءُ مِمَا أَنْكَرَهُ ، وَلاَ يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءُ مَا بَلَغَ مَذْهَبُ لِنَيْرِهِ . وَإِنْ أَظْلَمَ أَنْرُ اكْنَتَمَ بِهِ ،(''لِما يَعْلَمُ منْ جَهْل نَسْهِ • تَصْرُ حُرِّمَ مَنْ جَوْرٍ قَضَاً يُهِ الدَّمَاءِ ، وَتَعَجَّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ • (٢) إِلَى اللهِ أَشْذُو مَنْ مَعْشَرِ يَعِيشُونَ جُهَّالًا ، وَيَنُونُونَ ضُلَّالًا • لَيْسَ نِيهِمْ سِلْمَةٌ ۚ أَ بُورُ مِنَ الْـكَيَّابِ إِذَا تُلَيَّ حَقَّ تَلَاوَتُه ، وَلاَسلْمَةٌ ُ ثَهَىٰ بَيْمًا وَلاَ أَغْلَى ثَمَنّاً مِنَ الْكَتَابِ إِذَا حُرّ فَ عَنْمُوَ اضِيه، (" وَلاَ عِنْدَهُمْ أَنْكَرُ مِنَ المَعْرُوفِ ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ المُنْكَرِ ﴿ وَمَنَ كَلَامُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذُمَّ اخْتَلَافَ العَلْمَاءُ فِي الْفَتِيا ﴾ تَرِدُ عَلَى أَحَا هِمُ الْعَضيَّةُ فِي حُكُمْ مِنَ الْأَحْكَامَ فَيَحْكُمُ فيهاً برَابِهِ، ثُمُّ تَرَدُ تِلْكَ الْقَصْيَّةُ بِمَيْنَهَا عَلَى غَيْرِه فَيَحْكُمُ فِيهَا وأملناه كانصماء أي يحلس على كرسي الفضاء فلايحسنه ولاهو كفؤ لماتصدر له وفوض إليه (١) اكتثمه :كمَّه وستره (٢) عجالرجل عجا وعجعمام ضربوعلم: صاحورفعصوته • والميراثمايتركهالميثوالجممواريث وهوكناية عن شدة الظلروا لجورالذي يرتسكيه بجهله القضاءوأ حكامه (٣) بارت السلعة بوراو بوارامن باب نصر : كسدت • ونفقت السلعة والمرآة نفا فابالفتح

من باك نصر: كثرطلابها وخطابهاوهي بخلاف كسدت

بخِلاَ فِه ، ثُمُّ يَجْتَمِمُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الإمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمُ ، (' فَيْصُوّ بُ آزَاءهُمْ جَمَيعًا،وَإِلَهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبَيْهُمْ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ، أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ يَمَالَى بِالإخْتِلَافَ فَأَطَاعُوهُ ؛ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَمَصُونُ ، أَمْ أَنْزَلَ اللهُ دِينًا نَافِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِنْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرِكَاءَهُ • فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى ، أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِينًا نَامًا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَآله عَن تَبْلَيْغُهُ وَأَدَاثُهُ ، وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ يَقُولُ (مَافَرٌ طُنَا فِي الْـكتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وَقَالَ : فِيه تَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدَّقُ بَعْضُهُ بَمْضًا ، وَأَنَّهُ لاَا خَتْلاَفَ فِيه ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ (وَلَوْ كَانَ منْ عنْد غَبْر الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلاَفًا كَثِيراً ﴾ . وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنيِنٌ ، (') وَبَاطِنُهُ عَمِينٌ ، لاَتَفْنَى عَجَانُبُهُ ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ

 <sup>(</sup>۱) استقضى السلطان فلانا علينا: جعله قاضيا (۲) أنق الشئ من باب فرح:
 راء حسنه

(ومن كلام له عليه السلام قاله للاشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى فى بعض كلامه شئ اعترضه الاشعث فقال يأميرالمؤمنين هذه عليك لالك (۱)) فخقض عليه السلام اليه بصره ثم قال

مَايُدْرِيكَ مَاعَلَىٰ مِمَّالِى ، عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ اللَّاعِنينَ ، حَالِثُكُ أَبْنُ كَافِرٍ ، ('') وَاللهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْمُؤْثُ أَبْنُ كَافِرٍ ، ('') وَاللهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُذُرُ مَرَّةً وَاللهِ لَلْمَ أُخْرَى ، ('' فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْكَثْرُ مَرَّةً وَالْإِسْلَامُ أُخْرَى ، ('' فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

(۱) كان أمير المؤمنسين يتسكام في أمر الحسكمين فقام رجدل من أصحابه وقال نهيدناء والحكومة ثم أمر تنابها فام ندرأى الامر ين أرشد فصفق باحدى يديه على الاخرى وقال هذا جزاء من ترك المقدة فقال الاشمث ماقال وأمير المؤمنين يريدهذا جزاؤ كم في تركم الحزم وشقيم وألجأ بمونى لقبول الحكومة (٦) قيل ان الحائكين أنقص الناس عقد لا وأهل المين يعير ون الحياكة والاشعث هذا ان الحائكين أنقص الناس عقد امنا فقايتظاهر بالاخلاص لعلى كرم الله يهن من كندة (٣) كان الاشعث هسذا منا فقايتظاهر بالاخلاص لعلى كرم الله وجهه فكان في أصحاب كميد الله بن أبي ابن سلول في أصحاب رسول الله صلى الله قيد إله مراد قتلت قيساً الاشج أبا الاشمث فخرج الاشمث طالباً بثاراً بيه فخرجت كندة منساند بن الى ثلاثة ألو بة على أحدها كبيس من هائي وعلى أحدها ابتشعم بن الارقم وعلى أحدها الاشعث فاخطأ وا مراداً ووقعوا على بنى الحارث ابن كعب فقتل كبيس والقشم وأسرا الاشعث فاخطأ وا مراداً ووقعوا على بنى الحارث ابن كعب فقتل كبيس والقشم وأسرا الاشعث وقدى بثلاثة آلاف بعبر لم يغد بها

﴿ مَالُكَ وَلاَ حَسَبُكَ . وَإِنَّ آمْرًا ۚ ذَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ، وَساقَ ۗ [الرَّانِ مِن مَن مَن اللَّهُ مَنْ أَمْرًا قَدْلًا عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ، وَساقَ

الَيْهِمُ الحَتْفَ، لَحَرِيُّ أَنْ يَمْقُتُهُ الأَفْرَبُ، وَلَا يَأْمَنَهُ الأَبْعَدُ (١)

## (ومن كلام له عليه السلام)

فَإِنَّكُمْ لَوْ عَايَنْتُمْ مَاقَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِشَكُمْ لَجَزِعَتُمْ وَوَهِلَتُمْ ، '' وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ ، وَلَكِنْ تَحْجُوبُ عَنْكُمْ مَاقَدْ عَالَمُونُ مَاقَدْ عَالَمُ مَاقَدْ عَالَمُ مَاقَدْ عَالَمُ مَاقَدْ عَالَمُ مَا فَدْ عَالَمُ مُ أَنْ أَبْضُرُتُمْ ، عَالَمُ الْمَارِحُ الْحِجَابُ ، ''وَلَقَدْ بَصَّرُتُمْ ، وَقَرِيبُ مَا لِمُطْرَحُ الْحِجَابُ ، ''وَلَقَدْ بَصَّرُتُمْ ،

عربى قبله ولا بعد مغفى قول أميرا لمؤمنين في الحداك لم يتمك من الاسر وأماأسر السلام له فذاك ان بنى وليعة لما ارتد وابعد موت الني صلى الله عليه وسلم وقاتلهم زياد بن لبيد البياضى الانصارى لم والله الاشعث مستصر بن به فقال لا أنصركم حتى بملكونى فتوجوه كايتوج الملك من قحطان فخرج معهم مرتداً يقاتل المسلمين وأمد أبو بكر زياد الملهاجر بن أبي أمية فالتقوا بالاشت فقص منهم فاصر وه أياماً ثم نزل البسم على ان يؤمنوه وعشرة من أقار به حتى أتى أبا بكر فيرى فيه رأيه وفت لهما لحص فقتاوا كل من فيه من قوم الاشعث المالعشرة الذين عزلهم وكان المقتولون عامائة ثم جلوه أسيراً مفلولا الى أبي بكر فعفا عنه وعن كان معه و زوجه أحت ام فروة بنت أبي قحافة (1) قال الشريف الرضى ان ذلك اشارة الى وقعة جرت بين الاشعث وخالد بن الوليد في حرب المرقد بن المامة وان الاشعث دل خالداعلى مكان من قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد والحقيقة ان الرحل وهلا بالصريك من باب فرح: ضعف وفزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحل وهلا بالصريك من باب فرح: ضعف وفزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحل وهلا بالصريك من باب فرح: ضعف وفزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحل وهلا بالصريك من باب فرح: ضعف وفزع (٣) ما مصدرية والمنى

وَأَسْمَعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ ، وَهَدَيْتُمْ انِ اهْتَدَيْتُمْ . بِحَقِّ أَفُولُ لَـكُمْ ، لَمَدْ جَاهَرَ تَكُمُ الْمِبَرُ ، (')وَزُجِرْتُمْ بَمَـا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ، وَمَا يُلِلَّغُ عَنِ اللهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاء إِلاَّ الْبَشَرُ

🥢 (ومن خطبة له عليه السلام)

قَإِنَّ الْغَايَّةُ أَمَامَكُمْ . (') وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحَدُوكُمْ . (') وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحَدُوكُمْ . (') حَتَفَقُوا تَلْحَقُوا وَ الْفَرِيفِ ﴾ تَحَقَقُوا تَلْحَقُوا وَ اللهِ سَبْحَانَةُ وَلِمَدَ كَلامِ اللهِ سَبْحَانَةُ وَلَمَدَ كَلامِ اللهِ سَبْحَانَةُ وَلَمَدَ كَلامِ اللهِ سَبْحَانَةُ وَلَمَدَ كَلامِ اللهِ سَبْحَانَةُ وَلَمَدَ كَلامِ وَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ بِكُلِّ كَلامِ لَمَالَ بِهِ رَاجِحاً ، وَ بَرَّزَ عَلَيْهِ سَابِقاً : فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ تَحَقَّقُوا تَلْحَقُوا،

انطرح الحجاب قريب وذلك لا يكون الاعند نهاية الاجل ونزول المرء في أول منائل الا تحرة (1) أى صرحت الكم بعواقب أموركم (٢) الفاية أى غاية الاعمال من ثواب أوعقاب (٣) تحدوكم من المداء وهوالسوق أى الساعة التي أنتم منتظر وها تسوق عمل الاعمال الصالمة حتى تناثوا حزاء ما كسبت أيديكم (٤) أى تحففوا من الشهوات والملة ان التي ليس له امصر سوى العقاب لتلحقوا القوم الصالحين الذين فاز وابست ادة الدار الا تحرة (٥) أى العقاب لتلحقوا القوم الصالحين الذين فاز وابست ادة الدار الا تحرة (٥) أى ان الساعة آتية لاريب فها ولكنها تنتظر با ولكم الذي توفى من قبل حتى يقضى ضعه آخركم وحيد ثمان أيدق من دابة فوق الارض فيكون ابتداء الساعة وذلك وراية من السور فاذاهم من الاجداث الى رجم ينسلون

فَمَا سُمِعَ كَلاَمْ أَقَلَ مِنْهُ مَسْمُوعًا وَلاَ أَكْثَرُ عَصُولاً، وَمَا أَبْعَدَ غَوْرَهَا مِنْ كَلَمَةٍ ا (' وَقَدْ نَبَّهَا فِي خَوْرَهَا مِنْ حَكْمَةً اِ (' وَقَدْ نَبَّهَا فِي كَتَابِ الخَصَائِصِ عَلَى عَظَمِ قَدْرِهَا وَشَرَف جَوْهَرِهَا (ومن خطبة له عليه السلام)

أَلَّا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ زَمَرَ حِزْبَهُ ، `` وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ ، `` لِيَمُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانه ، وَيَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ · `` وَاللهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَى مُنْكَراً ، وَلاَ جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصْفاً . (°)

وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ ، وَدَمَّا هُمْ سَفَكُوهُ ، فَلَانْ كُنْتُ

نَرِيكُهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ ، وَلَئِنْ كَانُوا وُلُوهُ دُونِي،

<sup>(</sup>۱) النطفة: الماءالصافى قل أوكثر تقول (سقانى نطفة عـذبة ونطفاعدابا وانهالنطفة باردة) وقبل قليل ماء يبقى فى دلواوقر بة والجع كرام وصرد والفعل من باب نصر وضرب: بمعنى سال الماء قليلا قليلا و وأنقع تفضيل من قولهم نقع الماء العطش نقعاو نقوعا: سكنه وقطعه (۲) يقال رمز فلانا بكذا من باب ضرب ونصر :أغراء به وحضه (۳) استجلبه: طلباً ديجلبله، والجلب بالسريك : ما تجلبه من بلدالى بلد فهو فعسل بمعنى مفعول كسلب بعنى مسلوب والجع أجلاب (٤) النصاب بالكسر: الاصل، وأول كل شئ ما النصف بتثليث الفاء اسم بمنى الانصاف والعدل

فَمَا النَّبِمَةُ إِلاَّ عِنْدَهُمْ . وَإِنَّ أَعْظُمَ حُجَّتِيمٍ لَمَلَى أَنْفُسِهِمْ . يَرْنَضِعُونَ أُمَّا قَدْ فَطَمَت ، (') وَيُحْبُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَ . يَاخَيْبَةَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، الدَّاعِي ا مَنْ دَعَا ﴿ وَ إِلَامَ أُجِيبُ ﴿ وَ إِنْ لَرَاضِ بِحُجَّةِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَعَلْمَه فِيهِمْ . فَإِنْ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْف ، وَكَنَى بِهِ شَافِياً مِنَ الْبَاطِلِ ، و نَاصِراً لِلْحَقِّ . وَمِنَ الْمَجَبِ بَمَنْهُمْ إِلَى أَنْ أَبْرُأَوَ للطّمان ا وَأَنْ أُصِبِرَ للجلاد . هَبَلَتُهُمْ الْهَبُولُ . (') لَمَذ كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ ، وَلَا أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ . وَإِنْ لَمَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِي ، وَغَيْرِ شَبْهَةً مِنْ دِينِي

﴿ وَمِنْ خَطِّبَةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

أُمَّا بَمْذُ فَانَّ الأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءُ إِلَى الأَرْضِ كَفَطرَات

<sup>(</sup>۱) فطمت المرضع الرضيع كضرب قطما: قصلته عن الرضاع والمراد أنهم يطلبون الشيء بعسد قوت إنانه (۲) الهبول: المرأة الشكول التي لا يبقى لهما ولد و يقال هبلته أمه من باب قرح: ثكلته فهي هابل قال في اللسان هذا هو الاصل ثم يستممل في معنى المدح والاعجاب يعنى ما أعلمه وما أصوب رأيه و يقال في الدعاء هبلت بالمعلوم ولا يقال بالمجهول وقال تعلب القياس هبلت بالمجهول لا نه المايد عو عليه أن تهبله أمه أي تشكله: والمعنى هذا الدعاء عليهم بالموت لمدم وصع أنفسهم في منازله الخالوت لمه خير من هذه الحياة

الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ تَفْسِ بِمَا تُسِمَ لَهَا مِنْ ذِيَادَةٍ وَنَفْصَانِ ، فَاذَا رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخْمِهِ غَفْيرَةً فِي أَهْلِ أَوْ مَالَ أَوْ نَفْسٍ ، ('' فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فَتَنَةً مَ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ مَالَمْ يَفْسَ دَنَاءَةً نَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكُرَتْ وَنُفْرَى بِهَا لِثَامُ النَّاسِ ، كَانَ كَالْفَالِجِ الْبَاسِرِ ('' الَّذِي

 الغفرة: الكثرة والزبادة و يطلق أيضاعلى ما يصلح به الشي (٦) الفالج الظافرالفائزوفعلهكنصرومنهالمثل (منيأنىالحكموحه يفلج) والياسراء فاعل من قولمسم يسر فلان يسرا من بابُ ضرب: لمُبِ بالقسد آحُ والْاسم الميسرُ كجلس: اللعب بالقسداح أوهوا لجزورالتي كانوايتقام ون علما: كأنوا إذا أرادوا أن يبسروا اشتر وأجزورا نسيئه ونحروه وقسموه ثمانسة وعشرين قسما كإفاله الاصمعي وهوالا كثر أوعشرة أقسام كإقاله أبوعمر وفاذاخر جواحد واحدباسمرجلرجلظهرفوزمنخرج لمذوأتالانصباءوغرممنخرجلم لغرم ، وأيما سمى الجزور مسرالانه يحزأ أجزاء فيكأ به موضع العزئة هكذا كرالقاموس، وأوضع منه قول بمضهم: كانوا بشرون جزو رانافة أو بمسيرا برونهاو يقسمونها تميانية وعشرين قسها ويتساهمون علمها يعشرة قسدا-رضون فيأحه هاأى محزون فرضا واحدا وفيالثاني فرضسين وهلرجرا الى ابع فيفرضون فيهسمة فروض ومجوع ذلك ثمانية وعشرون ويضيفون الما أحداح لاحزفهاو محعماون السكل فيخريطة سمونهاالريابة بالسكية ويضعونها فيدرح لعدل يسمونه الجيل أوالغيض فبييل بده في الخريطة وبخرج منهاقه حاللرجل منهمفان خرج لهقدح من ذوات الفروض أخذنصيما من الاقسام بعدد الفروض التي فيه وان خرج أوقدح من القداح التي لافرض فهاغرم تمن الجزور وتسمى القداح ذوات الانصبة الفذوهوذ والنصيب الواحد

يَنْتَظُرُ أُوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قَدَاحَه تُوجِبُ لَهُ الْمُغْنَمَ ، وَيُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ ُ الْمَغْرَمُ . وَكَذَٰ لِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلَمُ الْبَرِيءُ مِنَ الْخِيَانَةَ يَنْتَظُرُ مِنَ الله إحْدَى الْحُسْنَيين : امَّا دَاعَى اللهِ فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لَهُ ، وَإِمَّا رزْقُ الله فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلِ وَمَال ، وَمَعَهُ دينُهُ وَحَسَبُهُ . إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنْينَ حَرْثُ الدُّنْيَا ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الآخرَة . وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللهُ لا نُوام وَفَاحُذْرُوا مِنَ اللَّهِ مَاحَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسه، وَاخْشُوهُ خُشْبَةً لَيْسَتْ بِتَعْدِيرٍ ، (١) وَاعْمَلُوا فِي غَبْرِ رِياء وَلَا مُمْعَةٍ • فَا نَّهُ مَنْ بَعْمَلُ لَغَيْرِ الله يَكْلُهُ اللهُ لَمَنْ عَمَلَ لَهُ • نَسَأَلُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهِدَاءِ، وَمَعَايَشَةَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْسَاءِ

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالَ عَنْ عَشْدِرَتِهِ وَدَفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّأْسِ عَشْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّأْسِ حَيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ ، (1) وَأَلْمَهُمْ لِشَعَيْهِ ، وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ حَيْطَةً مِنْ وَرَائِهِ ، (1) وَأَلْمَهُمْ لِشَعَيْهِ ، وَأَعْظَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازِلَةٍ

ثمالتوأم ثمالرقيب ثمالنافس ثمالخلس ثمالمسبل ثمالمعلى وهوذوالانصبة السبعة وأصلكلامالامام فيه تقديم وتأخير وترتيبه هكذا :كانكالياسرالفالج كقوله تمالى (وغرابيب سود) (۱) التمذير مصدرعذرتعذيرا لم شبت له عدراً ي خشية لا يكون فيها تقصير لم شيت معه الاعتذار (۲) حيطة بالكسر

﴿ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ . وَلَسَانُ الصَّدْقِ يَجْمَلُهُ اللَّهُ ۚ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالَ يُورَثُهُ (') (منْهَا) أَلاَ لايمْدَلَنْ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ ، رَى بِهَا الْخَصَاصَةَ (') أَنْ يَسُدُّهَا بِالَّذِي لاَيْزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلاَ يَنْفُضُهُ إِنْ أَهْلَـكَهُ • وَمَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشيرَته فَإِنَّمَا نُعْضُ مَنْهُ عَنْهُمْ يَذُ وَاحَدَّهُ ، وَ تُقْبَضُ مَنْهُمْ عَنْهُ أَيْدِ كَثَيرَةٌ . (٩) وَمَنْ تَلَنْ حَاشَيْتُهُ بِسُنَّدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ. ﴿ قَالَ السَّرِيفَ ﴾ أَقُولُ: الْغَفَيرَةُ هُلَمَنَا الزَّيَادَةُ وَالْكَثَّرَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلْجَمْعِ الْكَثير الْجَمَّ الْغَفَيرَ وَالْجَمَّاءَ الْغَفَيرَ • ويُرْوَى عَفُوَّةً منْ أَهْلِ أَوْ مَالٍ • وَ الْعَفُورَةُ الْضَارُ مِنَ الشَّيْءِ يُقَالَ أَكُلْتُ عَفْوَةَ الطَّعَامِ • أَيْخَيَارَهُ•

مصدرحاطه محوطه : صانه وتعطف عليه ، والشعث بالتمر يك الا مروف الدعاء لم الله شعثكم أى أمركم وشعث أمر فلان من باب فرح شعثا بالتمر يك وشعوثة : انتشر (۱) لسان الصدق : حسن الذكر بالحق (۲) الخصاصة : الفقر والحاجة : وهي مصدر خص الرجل من باب علم خصاصا وخصاصة وخصاصاه بفتح الخافق الجيع : افتقر قال الشاعر (واذا تصبك خصاصة فقصل) وفي القرآن و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (۳) يقال قبض يده عن الشيئ : امتنع عن المساعدة كارأيت آخر الطبة بقلم الشيء في

وَمَا أَحْسَنَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ اعَلَيْهِ السَّلَامُ بِقُولِهِ : وَمَنْ يَقْبَضْ

يَدَهُ عَنْ عَسَيرَتِهِ الّٰى تَمَامِ الْكَلَامِ . فَانَّ الْمُسْكَ خَيْرَهُ عَنْ
عَشِيرَتِهِ إِنَّمَا يُمْسِكُ تَقْعَ يَدٍ وَاحِدَةٍ . فَاذَا احْتَاجَ الّٰى نُصْرَتِهِمْ ،
وَاضْطُرُ الْى مُرَافَدَتِهِمْ فَعَدُوا عَنْ نَصْرِهِ ، وَتَنَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ ،
فَمُنْعَ تَرَافُدَ اللّٰهِ يَدِي الْكَثَيْرَةِ ، وَتَنَاهُضَ الأَقْدَامِ الْجَمَّةِ
حَرِي وَمَنْ خَطَبة لهُ عليه السلامُ ﷺ

وَلَمَدْ ِي مَاعَلَى مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ ، وَخَالِطَ الْغَيَّ مِنْ إِذْهَانَ الْحَقَّ ، وَخَالِطَ الْغَيَّ مِنْ إِذْهَانَ وَلاَ لِهِهَانِ وَلاَ لِهِهَانِ وَلاَ لِهِهَانَ اللهِ عَبَادَ اللهِ ، وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ ، (') فَعَلِيُّ ضَامِنُ لِفَلْجِكُمْ أَخَالُهُ مُنْ مُنْفُوهُ عَاجِلاً (')
آجِلاً إِنْ لَمْ ثُمُنْفُوهُ عَاجِلاً (')

﴿ (ومنْ خطبة لهُ عليهِ السلاّمُ )

وَقَدْ تُوَاٰتَرَتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ بِاسْتِيلِاءِ أَصْحَابِ مُعَاوِيَّةَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) الادهان مصدراً دهن الرجل: غشه وداهنه وسائمه و الایهان مصدر أوهن الرجل: دخل في الوهن من الليل وعبارة الاساس أوهن القوم سروافيه والمقصود هنا التستر (۲) عصبه بكم اى شده وربطه والفمل مسكفرب (۳) القلج: الفوز والظفر كا تقدم

الْبِلَادِ وَقَدَمَ عَلَيْهِ عَامِلَاهُ عَلَى الْبَمَنِ وَهُمَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَسَمِيدُ بْنُ نَمْرَانَ لَمَّا عَلَبَ عَلَيْهِمَا بُسْرُ بْنُ أَبِي ارْطَاه ('') فقام عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ضَجِراً" بِتَثَاقُلِ أَصْحاً بِهِ عَنِ الْجِهَادِ، وَمُخَالَفَتَهِمْ لَهُ فِي الرَّأْي فَقَالَ:

مَاهِيَ إِلاَّ الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُهَا . (') إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلاَّ أَنْتِ نَبُنُ أَعَاصِيرُكِ ، (') فَقَبَّحَكِ اللهُ ( وَتَمَثَّلَ بِقُولِ الشَّاعِ ) لَمَشُرُ أَبِيكَ الْخَيْرِ يَاعْمُرُو إِنَّنِي \* عَلَى وَضَرٍ مِنْ ذَا الإِنَاءِ قَلِيلِ ('' (ثُمُّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَنْبِثْتُ بُسُراً قَدِ اطلَّعَ الْيَمَنَ . (''

(۱) بسرهذاهومن بن عامر بن لؤى بن غالب: قدسيره معاوية الى أهل الحجاز المجيش جرار فسارواراق الدماء حتى استكره الناس على البيعة لعاوية وفرمن بير بديه والى المدينة أو أبوب الانصارى ثم توجب والباعلى المين فتفلب علما وانترعها من عبيد الله بن المياس وفرعبيد الله ناجيا من شره فأتى بسر بيته فوجد ولدين صهيبن فذبحه ما وباء باتمهما كافاه الله (۲) اى أنصرف فها كيف أشاء (۲) الاعاصير جع أعصار: وهى ريح بهب و متدمن الارض نحو الساء كالممود: يقول الامام رضى الله عندان لم يكن لى ملك غيرهد والبلدة (الكوفة) كالممود: يقول الامام رضى الله عندان لم يكن لى ملك غيرهد والبلدة (الكوفة) الساء (٤) الوضر بالقريك بقية الدسم فى الاناء والفقل وضر الاناء من باب علم يوضر وضرا بالقريك : اتسخ بالدسم أوالان (٥) اى أدركها و تمكن منها يوضر وضرا بالقريك : اتسخ بالدسم أوالان (٥) اى أدركها و تمكن منها

وَإِنِّي وَاللهِ لَأَظُنُ أَنَّ هُوْلَاء الْقَوْمَ سَيْدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَا عِيمُ عَلَى بَاطْلِيمْ ، وَتَمَّ وَقَرَّ فِيكُمْ ، (') وَبِمَعْصِيْتَكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْبَاطِلِ ، وَبِا دَائِيمِ الْأَمَانَةُ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخَيَانَتِكُمْ ، وَبِصَلَاحِهِمْ فِي الْبَاطِلِ ، وَبا دَائِيمِ الْأَمَانَةُ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخَيَانَتِكُمْ ، وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ وَفَلَا اللّهُمْ الْتَهَمْ وَسَيْنَتُهُمْ وَسَيْنُونِي . فَأَ بْدِلْنِي بِهِمْ خَبْراً مِنْهُمْ إِنِي قَدْ مَلِئَتُهُمْ وَسَيْنَتُهُمْ وَسَيْنُونِي . فَأَ بْدِلْنِي بِهِمْ خَبْراً مِنْهُمْ وَاللّهُمْ مُثْ فَلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحِ فِي اللّهُمْ مُثْ فَلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحِ فِي وَأَبْدِلُهُمْ بِي مُنْ اللّهُمْ مُثَنَّ فُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْمِلْحَ فِي وَاللّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَادِسٍ مِن بَنِي فَرَاسٍ بْنِ غَنْمِ (')

<sup>(1)</sup> سيدالون أى ستكون لهم الدولة لانهم عتممون غير متفرقين وانكان المجاعهم على الباطل ولانكم متفرقون ولكم الحق فالحق اذافقه تأتصاره صل وظهر عليه الباطل مع الاعوان (٢) القعب بالضم: القدح، وعلاقته: ما يملق من حلق أوليف أوغيرهما (٣) مث فعل أمر من قولهم مات الشق بموت في الماء: أذا به فيه، وعبارة القاموس ومات الشيء دافه في الماء قال في الاساس ومن المجاز لبي عدرة قلوب نمات كابنات الملح في الماء وانحات مطاوع مات (٤) بنوفراس ابن غم بن ثملية بن كانة حى مشهور بالشجاعة ومنهم علقمة بن فراس كان فارسا منه يداجزل الطمان ومنهر بيعة بن مكدم حلى القلعن حياوميتا ولم يقعذ التلاحد من شهمان العرب: وذلك أنه كان مارا ومعه طعائن من بيته يحمين وحده لاحد من شهمان العرب: وذلك أنه كان مارا ومعه طعائن من بيته يحمين وحده

هُنَا لِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَنَاكَ مِنْهُمْ ﴿ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمْمِ · ثُمَّ نَوْلَ عليهِ السلامُ مِنَ الْمِنْبَرِ ﴿ قَالَ السَّرَفِ ﴾ أَقُولُ: لأَرْمِيَةُ جَمْعُ رَمَّى وَهُوَ السَّحَابُ . وَالْحَمَيمُ هُمُنَّا وَفْتُ الصَّيْف. وَانَّمَا خَصَّ الشَّاءرُ سَحَابَ الصَّيف بالذُّكْرِ لأَنَّهُ أَشَدُّ جُفُولاً وَأَسْرَعُ خُفُوفًا (') لأَنَّهُ لاَمَاء فيه ﴿ وانَّمَا يَكُونُ السَّحَابُ تَقْيلَ السَّبْرِ لامتلاَّتُه بِالْمَاءِ وَذَلِكَ لاَيَكُونُ فِي الأَكْثَرِ إلاَّ زَمَانَ الشُّيَّاءِ . وَانْمَا أَرَادَ الشَّاعِرُ وَصَفْهُمْ بِالسُّرْعَةَ اذَا دُعُوا وَالإِغاثَة اذًا اسْتُغْيِثُوا . وَالدَّلْيَــُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ . هُنَا لِكَ لَوْ دَعَوْتَ أ تَأكَ منهم

فرآه فرسان من بني سلم وكان باسلامهيدا فتشاو رواف قتلته حتى قر رأيهم على أن يرسلوا اليه السهام على غرقمنه فرصه واله حتى قرب منهم فأرسل أحدهم اليه سهما أصاب قلبه وهوعلى فرسه فشعر بقرب أجله ولكنه أراد ان يحمى حريمه من أيدى هؤلاء الفرسان فنصب رعم فى الارض واشار الى حريمه بالمسير فسرن حتى بلفن بيوت الخي وفرسان بنوسلم راصدون له فالماحلى فرسه فلم عسراً حد منهم ان يقدم عليه لمييته وشهرة شجاعته وماز الواكد الله حتى رموافرسه بسهم فوئيت من محته وكان قد قضى نحبه فسقط جنة باردة (١) خفوفا مصدر حف: معنى ارتعل مسرعا

## (ومن خطبة له عليه السلام)

إِنَّ اللهَ بَمَنَ عُمَدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ نَدْيِراً لِلمَالَمِينَ، وَفَي وَأَمْيناً عَلَى التَّذْيِلِ ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمَرَبِ عَلَى شَرِّ دِينٍ ، وَفِي شَرِّ دَارٍ ، مُنْيِخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشُنِ ، وَحَيَّاتٍ صُمِّ ، (') وَتَسْفَىكُونَ دِماء كُمْ ، لَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَتَأْ كُلُونَ الْجَشْبَ ، (') وَتَسْفَىكُونَ دِماء كُمْ ، وَشَطْوُنَ أَرْحَامَكُمْ ، الأَصْنَامُ فِيكُمْ مَنْصُوبَةً ، وَالآ أَمَ يَكُمْ مَنْصُوبَةً ، وَالآ أَمَ يَكُمْ مَعْصُوبَةً ، وَالآ أَمَ يَكُمْ مَعْصُوبَةً ، وَالآ أَمَ يَكُمْ مَعْصُوبَةً ، وَالآ أَمْ يَكُمْ مَعْصُوبَةً ، وَالآ أَمْ يَكُمْ مَعْصُوبَةً ، وَالآ أَمْ يَكُمْ فَضَيْتُ عَلَى الْقَذَى ، وَشَرِيتُ عَلَى فَضَيْتُ عَلَى الْقَذَى ، وَشَرِيتُ عَلَى الشَّجَى ، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخَذِ الكُظَمْ ، (') وَعَلَى أَمَّ مَنْ طَمْمَ الشَّجَى ، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخَذِ الكُظْمَ ، (') وَعَلَى أَمَّ مَنْ طَمْمَ الشَّجَى ، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخَذِ الكُظْمَ ، (') وَعَلَى أَمَّ مَنْ طَمْمَ الشَّجَى ، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخَذِ الكُظْمَ ، (') وَعَلَى أَمَّ مَنْ طَمْمَ الشَّجَى ، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخَذِ الكُظْمَ ، (') وَعَلَى أَمَّ مَنْ طَمْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْتَبْنِ مِنْ الْمَا عَلَى الْعَنْ الْعَلَى الْعَنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَلَى الْعَرْبُ مَنْ طَمْمَ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَدَى ، وَسَرَبْتُ عَلَى أَحْدَلُونَ الْعَلَى الْع

(۱) الحيات الصم: الخبيئة التى لا نترجر (۲) الجشب كشمس وفرج وكذاك المجشاب والجشوب من الطمام: الفليط الخشوب والجشوب من الطمام: الفليط الخشوب وهوالشد والمراد والفدل ككرم جشابة: خشن (۳) معصوبة من العصب وهوالشد والمراد أنها ثابت بينهم ملازمة لهم (٤) الكظم بالضم وبالتعريك : الفمأ والحلق او مخرج التنفس والجمع كظام بالكسر واكظام يقال أخذه بكظمه : مخرج نفسه اى كربه و يريد الامام رضى الله عنه عثيل الصبر فقال قد غضضت الطرف على الفذى وشربت على ما كاذيذهب عياتي

الْمَلْقُم . (مِنْهَا) وَلَمْ يُبَايِع حَنَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْنِيَـهُ عَلَى الْبَيْعَةِ

ثَمَنَّا . (١) فَلَا طَفَرَتْ يَدُ الْبَائِع ، وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْبُبْتَاعِ . فَخَذُوا
الْحَرْبِ أَهْبَتَهَا ، (١) وَأُعِدُّوا لَهَا عُدُّتَهَا ، فَقَدْ شَبِّ لَظَاهَا ، وَعَلاَ
سَنَاهَا . (١) وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَانَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ
سَنَاهَا . (١) وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَانَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ

أَمَّا بَعْدُ فَانَّ الْجِهَادَ بَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَتَحَهُ الله لِخَاصَةً أُوْلِيَاتُهِ ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّفْوَى ، وَدِرْعُ اللهِ الْحَسِينَةُ ، وَجُنْتُهُ الْوَثِيقَةُ ، '' فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، أَلْبَسَهُ اللهُ تَوْبِ الذَّلِ وَشَمَلَةَ الْبَلَاءِ ، '' وَدُرْ بِنَالصَّغَارِ وَالْقَمَاءِ ، '' وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ

<sup>(</sup>۱) قوله لم يبايع اى عمرو بن الماص حيث انه كان قد استرط على معاوية الايبايه حتى يتعهد على نفسه أن يولي مصر اذاتم له الامر (۲) الاهبة بالفسم : العدة ، وتأهب للامروأ هب بالتشديد : تهيأ واستعد (۳) اللغلى مقصورا : النارأوله به ، ولظيت النار تلظى من باس علم لظى (يائى) تلهبت والسنى بالقصر والمد : ضوه البرق والنار ، وسفت النار تسدنو : علاضوه ها ، واستمر واالنصراى أضمروه وهو عباز (٤) الجنة بالضم : كلم ما وقى من سلاح أو غيره والجم كصرد (٥) الشملة بالفتح وسمولا : غطاه بالشملة وكذلك والجم شملات، وشعله من باس علم شملا بالفتح وشمولا : غطاه بالشملة وكذلك المسلمة بد (٦) وديث بالبناء المجمول من قولم ديث تدييثا : ذله ، والقماء من باسمة به بالتسديد (٦) وديث بالبناء المجمول من قولم ديث تدييثا : ذله ، والقماء التحديث المسلمة وكذلك المسلمة بالمناسبة بالتشديد (٦) وديث بالبناء المجمول من قولم ديث تدييثا : ذله ، والقماء المسلمة وكذلك المسلمة وكذلت و المسلمة وكذلك المسلمة بالمناسبة بدارة والمسلمة وكذلك المسلمة وكذلك المسلم

إِبِالأَسْدَادِ ، (') وَأَدِيلَ الْحَقُّ مَنْـهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ ، وَسِيمَ الْخَسَفَ ، (الْ وَإِنِي قَدْ دَعَوْتُكُمُ إِلَى قِتَالَ هُوْلًا الْفَوْمِ لَيْلًا وَنَهَا وَاعْلَانًا ، وَقَلْتُ لَـكُمُ : اغْزُوهُمُ قَبْلَ أَنْ يَغَزُوكُمُ الْفَوْمِ لَيْلًا وَنَهَا وَاعْلَانًا ، وَقَلْتُ لَـكُمُ : اغْزُوهُمُ قَبْلَ أَنْ يَغَزُوكُمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فَوَ الله مَاغُزِيَ فَوْمٌ فِي عُشْرِ دَارِهِمْ الا ذَلُوا، فَنَوَا كَائَمُ وَيَخَاذَنُهُمْ حَتَّى شُنَّتُ الغارَاتُ عَلَيْكُمُ ، ('') وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأَوْطَانُ. وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ وَقَدْ وَرَهَتْ خَيْلُهُ الأَنْبَارَ ، ('' وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانَ ابْنَ حَسَّانِ الْبَكْرِيِّ ، وَأَزَالَ خَيْلُهُ لِكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا . (°) وَلَقَدْ

بالنتحلماه الم بمعنى الصفار والذل من قولم قوّالرجل كجمع وكرم قاة وقداءة كرجة وسعابة: ذل وصفر فهوقئ والجع كرجال (۱) الاسداد: جعسد والمفصود الحجب التي تحول بين بصيرته والرشاد (۲) أديل الحق منه أى انقلب من قولم دال الزمان من باب نصر دولة: انقلب من حال المي حال الحريب و الناسام و المناسات المي عقر الدار بالضم: وسطها و يقال شن عليم الفارة: صباعليم من كل جهة و يقال ملك على فلان أمره: استولى عليه والفعل كضرب من كل جهة و يقال من بي غامه (قبيلة من المين ) يسمى سفيان بن عوف قديمة معاوية لبشن الفارات على أطراف العراق به و يلاعلى أهله و الانبار المدة على الشط الشرق القرات (۵) الخيل الفرسان و والمسالح جعمساحة بدة على الشط الشرق القرات (۵) الخيل الفرسان و والمسالح جعمساحة بدة على الشط الشرق القرات (۵) الخيل الفرسان و والمسالح جعمساحة بالمدة على الشط الشرق الفرات (۵)

بَلَغَى أَنَّ الرَّجُـلَ مِنهُمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْنُسُلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَة فَيَنْتَزعُ حَجْلُهَا وَقُلْبُهَا وَقَلَائِدَها وَرعَاثَهَا ،('' مَاتُمُنَّمُ مِنهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ وَالاسْتِرْحَامِ • ('' ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافْرِينَ ، مَانَالَ رَجُـلاً مِنْهُمْ كَلْمٌ ، (") وَلاَ أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌّ . فَلَوْ أَنَّ امْرًا مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْد هَذَا أَسْفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا ، بَلْ كَانَ به عندى جَديراً . فَيَاصِّجَاً : وَاللَّهُ يُميتُ الْقُلْبَ وَيَجِّلْبُ الْهُمُّ اجْتِمَاعُ هَوُلاء الْقَوْمُ عَلَى بَاطليمٌ ، وَتَقَرُّ فِيكُمْ عَنْ حَقَّيْكُمْ . بالفتح وهيموضمالسلاحكالثغروالمرقب وفيالحديث كانأدني مسالجفارس الىالمَرب العــذَّبِ (١) المعاهــدة الذمية • والحجل بالكسرو بالفتح ويكسرنين: الخلخال والجعم على الوحيول • والقلب كقفل: سوار للمرأة غير ماوي : وقيل ما كان مفتولًا من طاق واحد لامن طاقين مستعار من قلب الغلةلبياضه وقيسل على المكس وفي الاساس في يدها فلب فضية اي سوارشيه بقلب الغلة في بياضها ٠ والقلائد جع قلادة بالكسر: وهي ما يوضع في العنق من الحلي والرعثية بالفتح وتعرك: القرط وفي الاساس (ماتذبذب من قرط اوقلادة) والجعرعات بالكسر (٢) الاسترجاع مصدراسـ ترجع الرجل في المصيبة فال انالله وانااليسه راجعون مستعيدا ، وفيل ترديد الصوت بالبكاء والاسترحام: الاستعطاف اوالمناشدة بالرحم (٢) السكلم بالفتح: الجرح والجع كلوم وكلام بالكسر والفعل كنصر وضرب تقول جاءبدواء الكلام (بالكسر) من أطايب الكلام (بالفتح) . وهذاها يكلم العرض والدين

فَقُبْحًا لَـكُمْ وَتَرَحًا (') حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُرْمَى . يُفَارُ عَلَيْكُمْ وَلاَ نَفْرُونَ ! وَيُمْصَى اللّهُ وَتَرْضَونَ . فَأَذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِالسّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الصيف قُلْنُمْ : هَذِهِ حَمَارَةُ الْقَيْظِ ! ('') أَمْهِلْنَا بُسَبِّحْ عَنَّا الْحَرْ . وَإِذَا أَمَرِ ثُكُمْ بِالسّيْدِ السّيْدِ اللّهِمِ فِي السّيْدِ اللّهِمِ فِي السّيْدِ اللّهِمِ فِي السّيْدِ عَنَّا الْحَرْ ! ('') أَمْهِلْنَا يَنْسَلَخْ عَنَّا الْحَرْ ، وَإِذَا أَمْرِ لُنَا يَنْسَلَخْ عَنَّا اللّهِمِ فِي السّيْنَا يَنْسَلَخْ عَنَّا الْحَرْ ، فَأَنْتُمْ وَاللهِ مِنَ السّيْفِ البّرُدُ وَكُنْ هَذَا فِرَاراً مِنَ الْحَرِ وَالنّهُ مِنْ السّيْفِ الْمُؤْدُ وَكُمْ الطّفْالُ ، وَعُقُولُ رَبّاتِ الْصِجَالُ ! لَوَدِذْتُ أَتِي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ . مَعْرِفَةُ وَاللّهِ السّيفِ الْصِجَالُ ! لَوَدِذْتُ أَتِي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ . مَعْرِفَةُ وَاللّهِ السِّجَالُ ! لَوَدِذْتُ أَتِي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ . مَعْرِفَةُ وَاللّهِ

<sup>(</sup>۱) الترح بالسريك: الغم تقول ماالدنيا الا فرح وترح أى سروروغم المومان فرحسة الاولها ترحة والفعل كفرح وكذاك تترح والفرض: ما ينصب ليرى بالسهام وضوها (۲) الحارة بتشديد الراء وقد شفف في الشعر: شدة الحرو الجم جمار بالتشديد (۳) يقال سنخ الحر بالتشديد أسكنه و وسكن أيضا فهو لازم متعد وكذاك تسبخ بالتشديد: فترا لحروسكن لازم لاغير والصبارة بتشديد الراء: شدة البرد والقر بالفم : البرد وقيل بردالشقاء خاصة والبرد عام فيه و في الصيف سعى بذلك من الاستقرار والسكون كانه بسكن الحرو يطفئه وقر يومناقرا من باب ضرب برد وقر فلان بالبناء للجهول قرابالفتح والكسر: أصابه القر

﴿ جَرَّتْ نَدَماً ، وَأَعْقَبَتْ سَـدِّماً . (١) قَاتَلَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَلَا تُمْ قَلَى قَيْحاً وَشَحَنْتُمْ صدرى غَيْظاً وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ التَّهمَام أَ ثَفَاساً ، (1) وَأُنْسَدُتُمْ عَلَىٰ رَأْ بِي بِالْمِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ ، حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّ ابَنَ أَبِي طَالِبِ رَجُلُ شُجَاعٌ ، وَلَكِنْ لَاعِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلهُ أَبُوهُمْ ؛ وَهَلَ أَحَدُ مُنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً؛ وَأَقْدَمُ فيهَا

مَقَاماً منى . (٢) لَقَدْ نَهَضْتُ فيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْمِشْرِينَ . وَهَأَ نَذَا قَدْ

ذَرَّفْتُ عَلَى السَّتَّينَ . (\*) وَلَكُنْ لَارَأَى لِمَنْ لَا يُطَاعُ

( ومن خطبة له عليه السلام)

َ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا فَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بوَدَاع ، <sup>(°)</sup> وَإِنَّ

(١) السدم محركة: الهمأومم ندم وقيل غيظ مع حزن وسدم الرجل كفرح كانبه سدم(٦)القيح:المدة آلبيضاه الخاثرة التي لآ يخالطهادم. وقاح الجرح يقيح عضرت : سالتمنه المدةها وصارت فسه والنف كصردجم نغية بالفتح ويضم : الجرعة أوالفتح الرة والضم للاسم . وتغب الرجل ف الشرب من ربوتصروقطعتنبا : جرع · والهمامبالفتح : الحم · وأنفاسا جعنفس المريك : وهوالجرعة يقال (أكرعف الاناءنفساأونفسين) أي جرعة أوجرعتين ولا تزدكفوله (بأنفاس من آلشم القراح) (٣) المراس والممارسة : مصدرمارس الامر : زاولُه وعاناه (٤) يَعَالَ زَرِفَ عَلَى السَّيْنِ مِثْلَا بِالتَّسْدِيدِ : إ ﴿ زاد (٥) آذنهالامر . و به إبذاناً : أعلمه به وذلك كناية عن تقلمها وتحولها ﴾

الآخِرَةَ فَدْ أَشْرَفَتْ بِاطْلَاع ۖ أَلَاوَإِنَّ الْيُومَ الْمَضْمَارَ، (')وَغَداً السَّبَاقَ • وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ ، ('' وَالْنَايَةُ النَّارُ • أَفَلاَ تَاثْتُ ٰ خَطَيْنَته قَبْلَ مَنيَّته ؟ أَلَّا عَامَلُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْم بُوْسِهِ • (\*) وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّام أَمَل ، ('' من وَرَائه أَجَلٌ · فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّام أَمَلَه ، قَبْلَ حُضُور أَجَله ، نَفَعَهُ عَمَلُهُ ، وَلَمْ يَضْرُرُهُ أَجَلُهُ • وَمَنْ فَصَّرَ فِي أَيَّامِ أَمَلَهِ ، قَبْلَ حُضُورِ أَجَلَه ، فَقَدْ خَسَرَ عَمَلَهُ ، وَضَرَّهُ أَجَلُهُ · أَلَا فَاعْلُوا فِي الرَّغْبَة ، كَمَا تَعْمَلُون فِي الرَّهْبَة · (·· أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَرَكَالْجَنَّةُ نَامَ طَالَبُهَا ؛ وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ؛(''أَلَّاوَإِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُرُهُ الْبَاطِلُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْـتَقَمْ بِهِ الْهُدَى ،

لان هذا اشسمار منهابالا نصراف (1) المضار: الموضع تضمر فيه الخيسل وأحسن منه: زمن التضمير و وحقيقة التضميراحسدات الضعور وهوالمزال وخفة اللحم وذلك لفضف السباق ولتنهض بصاحبها (٢) السبقة بالقريك: الغاية الذي يجب أن يصل إليما السابق (٣) البؤس بالضم مصدر بئس الرجل من باب علم بؤساو بئيسا: اشتدت حاجته فهو بائس (٤) أى في وم تأملون فيه البقاء وطول الحياة (ه) الرهبة بالفتح: اللوف وهي مصدر رهب الرجل من باب علم رهبا بالفتح والضم و بالسريك و حاف من باب علم رهبا بالفتح والضم و بالسريك : خاف (٦) أى المسرية المنارب منها

يَحِرُّ بِهِ الصَّلَالُ إِلَى الرَّدَى • أَلَاوَإِنَّكُمُ قَدْ أُمرَثُمُ بِالظَّفْنِ ، (¹) وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد . وَإِنَّ أَخُونَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اتَّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ. تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْبَا مَاتَحَرُزُونَ أَ تُنْسَكُمُ بِهِ غَدَاً. <sup>(1)</sup> ﴿ قَالَ الشَّرِيفَ ﴾ أَ قُولُ:لَوْ كَانَ كَلاَّمْ يَأْخُذُ بِالْأَعْنَاقِ إِلَى الزُّهْد فِي الدُّنْيَا ، وَيَضْطَرُ ۚ الِّي عَمَلِ الآخِرَة ، لَـكَانَ هَذَا الْكَلَامَ وَكَنَى به قَاطَماً لَمَلاَ ثَقَ الآمَالِ ، وَقَادِحاً زَنادَ الاتَّمَاظِ وَالازْدِجَارِ · منْ أُغَيِّبه قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّــلامُ ﴿ أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمُ البَصْمَارَ وَعَداً السُّبَاقَ وَالسُّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ ) فَإِنَّ فيه مَعَ فَخَامَةِ اللَّفْظ رَعِظُم قَدْرِ المُّعْنَى، وَصَادقِ التَّمْثيل،وَوَافِع التَّشْبيه سِرًّا عَمِيبًا. وَمَعْنَى لَطِيفًا ۚ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّــلامُ ﴿ وَالسَّبِقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ) فَخَالَفَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لاخْتلاَّ فِ المَعْنَيَيْنِ ، وَلَمْ يَقُل السُّبَّعَا النَّارُكَمَا قَالَ السَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، لأَنَّ الاسْتَبَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِنَّى أَ

<sup>(</sup>۱) الظعن بالفتح و بالعبريك وكة الثالظعون والمظعن : كله مصدر ظعن من باب قطع : سار وارتحل والمعنى أنكم قدركب فيكم الرحيل عن هذه الدنيالي الدارالا خرة و دالناعلى عمل الصافحات ليكون زاد النا (۲) يقال حرز نفسه كنصر والمصدر حرزا : حفظها وصانها

عَبُوبٍ ، وَغَرَضَ مَطَلُوبٍ ، وَهَذَه صِمْةُ الْجَنَّةِ ،وَلَبْسَ هَذَا الْمَعْنَى مُوْجُوداً فِي النَّارِ . نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولَ وَ السَّبَقَةُ النَّارَ، بَلْ قَالَ وَالْغَايَةُ النَّازُ، لأَنَّ الْغَايَةَ يَنْتَهِى إِنَّهَا مَنْ لَا يَشُرُّهُ الاثْتَهَا ومَنْ يَشُرُّهُ ذَلِكَ فَصَلَحَ أَنْ بُعَبَّرَ بِهَا عَنِ الْأَمْرَيْنِ مَمَّا . فَهِيَ فِي هَذَا الْمَوْضِيمِ كَالْمَصِيرِ وَالمَا ٓ لَى ، قَالَ اللَّهُ تَمَآلَى ﴿ قُلْ تَمَتَّمُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ ۚ إِنِّي النَّارِ) وَلَا يَجُوزُ في هَذَا الْمَوْضِعِ أَنْ يُقَالَ سَبْقَتُكُمْ بِسُكُونِ الْبَاءِ إِلَى النَّارِ ، فَتَأْ مَّلْ ذَلِكَ فَبَاطَنُهُ عَجِيبٌ ، وَعَوْرُهُ يَعيدُ، وَكُذَّ لِكَ أَكُثَّرُ كَلَامه عَلَيْه السلامُ ﴿ وَفِي بَعْضِ ﴾ النُّسَخ وَقَدْ جَاءَ في روَايَة أُخْرَي (وَالسُّبْقَةُ الْجَنَّةُ) بِضَمَّ السَّبِن وَالسَّبْقَةُ عِنْدَهُمُ اسْمُ لَمَا يُجِعَلُ لِلسَّائِقِ إِذًا سَبَقَ مِنْ مَالَ أَوْ عَرَّضٍ ، وَالْمَغْنَيَّانِ مُتَّقَارِبَانِ ، لأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ جَزَاءً عَلَى فَعَـلِ الأَمْرِ الْمَذْمُوم ، وَإِنَّمَا يَكُونُ جَزَاء عَلَى فِمْلُ الأَمْرِ الْمَحْمُودِ ﴿ ( ومن خطبة له عليه السلام ) أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمَعَةُ أَبْدَانُهُمْ ؛ الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ !

(١)الاهوا: جعهوى بالقصر: وهوارادة النفس والمهوى محودا كان أومذموماتم

كَلَّامُكُمْ يُوهِي الصَّمَّ الصَّلاَبَ، (١) وَفِعلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ • : تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِس كَيْتَ وَكَيْتَ ، (٢٠ فَاذَ اجَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ حيدى مَاعَزَّتْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ ، وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَنْ قَاسَاً كُمْ · <sup>(\*)</sup> أَعَالِيلُ بِأَضَالِيلَ · دفَاعَ ذي الدَّين الْمَطُولِ· <sup>(\*)</sup> غلب على غيرالمحموديقال(اتبع هواه)اذاأريدذمه . وهويه كعلمه هوىبالقصر صِه واشهاه فهوهو (١) يوهي من أوهاه إيهاء : حمله واهياوأ ضعفه ٠ والصم الغلظة والشدة مايضعف الجيرالصلدأو يشسقه من وهي الثوب من باب ضرب وحسب : انشق وادخال الهمزة عليــه قياسي ولــكن فعلـكم هـــذا وتباطؤ كم يجعلالاعداه فيكم طامعة (٢) كيت وكيت وبكسرآ خرهما :كذا وكذا وقيل يمنى بكيت عن الحديث والخبر كاهنا وبذيت عن الفعل فتقول فال فلان كت وكمت وفعل فلان ذيث وذيت ولاتستعملان الامكر رتبن بواوالعطف أو بدونها وأصل التاءفي كيت هاءوالماصارت اءفي الاصل وحكى أبوعبيدة (كان من الامركيه وكيه) بالهاء (٣) حيدى حياد : كلمة يقولها الهارب كانه يسأل المرب ان محيد عنه واصل حيدي فعل امر من حاد يحيد من باب ضرب حيدا وحمدانا بالسريك وعسداوحموداوحسدة بالفتحوحيدودة: مال وعدل . وحیاداسہفع آمرمنہ ایضا کنزال ودراك (٤) أىان من دعا كم لاتمز كلمته لتقاعسكم عن نصرته وكذاك لايطيب عيس من قاسا كرولا بهنابال من قهركم بانتقاضكم عليه (ه) أى انكم تتعللون بالاضاليل الني لا يجديكم نغماوا ذا دافسه عدوكردافعتم دفاع صاحب الدين كثيرا لمطل وهذا كله لايمنع ضماولا ينهض بذليل لاَيَنَكُمُ الضَّمَ الذَّلِيلُ . وَلا يُدْرَكُ الْحَقُ إِلاَ بِالْجِدِ . أَى دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنُونَ اللَّهِ الْمَغْرُورُ وَاللَّهِ بَعْدَ مَا تَالُونَ الْمَغْرُورُ وَاللَّهِ مَنْ غَرَرْتُنُوهُ . وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَاللهِ بِالسَّهِمِ الأَخْيبِ ('') مَنْ غَرَرْتُنُوهُ . وَلَا أُخْوقَ فَاذَ وَاللهِ بِالسَّهِمِ الأَخْيبِ ('') وَمَنْ رَبَي بِكُمْ فَقَد وَلَيْ أَخْوقَ فَاصِل . ('') أَصْبَحْتُ وَاللهِ لاَ أَصَدَّ وَاللهِ لاَ أَصَدَّ وَاللهِ لاَ أَصَدِّ وَاللهِ لاَ أَصَدِّ وَاللهِ لاَ أَصَدِّ وَاللهِ لاَ أَصَدِّ مُ اللهُ ا

(۱) السهم الاخيب وهومن سهام المسرالتي لاحظ لها (۲) الافوق من السهام: مكسور الفوق و والفوق : والفوق : موضع الوترمن السهم ، والناصل العارى عن النصل أى ومن رمى بحم فا بما برى بسهم لا يثبت في وتره وان ثبت و رمى به لم يسمقتلا اذقد عرى عن نصله وهذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين عندا غارة الفصاك بن قيس فان معاوية المابغة فسادا لجند على أمير المؤمنين دعالف المن قيس وقال المسرحتى بمر بناحية الكوفة وتر تفع عها ما استطعت في وحدت من الاعراب في طاعة على فاغر عليسه وان وحدت المخلط الموالوة تلمن للاعراب في طاعة على فاخر عليس بن مسمود الذهلي فقتله وهو ابن أخى عبد لله بن مسعود ونبب الحاج وقتل من مسمود الذهلي فقتله وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود ونبب الحاج وقتل من مسمود الذهلي فقتله وهو ابن أخى عبد ذلك أمير المؤمنسين وأخذ يستنبه وهم على طريقهم عند يارهم وهم يشاذ لون ذلك أمير المؤمنسين وأخذ يستنبه ض الناس الى الدفاع عن ديارهم وهم يشاذ لون فو مجمع بما تراه في هذا الخطبة ثم دعا عجب بن عدى فسيره الى الفساك في أربعة آلاف فقائله فانهزم فاراً الى الشام يفضر بأنه قتل ونهب

بَكُمْ • مَابَالُـكُمْ ؛مَادَوَاوْ كُمْ ؛ مَاطَبْكُمْ ؛ أَلْفَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُـكُمْ • إ أَقَوْلاً بِفَيْرِ عَلْمٍ ؛ وَغَفَلْةً مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ ؛ وَطَمَعاً فِي غَيْرِ حَقٍّ ؛ . ( ومن كلام له عليه السلام في معنى قتل عثمان) لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ فَاتِلًا ، أَوْ نَبَيْتُ عَنَّهُ لَكُنْتُ نَاصِراً . غَيْرَ أَنَّ مِنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطَيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، وَمَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطْيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى • (` وَأَنَا جَامِعُ لَكُمُ أَمْرَهُ . إِسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الأَثْرَةَ، وَجزعَتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْعَزَعَ . (1) وَلِلهِ حُكُمْ وَاقِعْ فِي السُّنَّأْ ثَرِ وَالْعَازِعِ ( ومن كلام له عليه السلام لان عباس لما أرسله الي الزبير بستفيته الى طاعته قبل حرب الجمل)

<sup>(</sup>۱) يقول ان ناصر به لم يكونواف شئ من الخير يفضلون به على خاذليه ولذلك لا يستطيع ناصروه أن يقولوا خاذلوه عن خبر منهم ولا أن يقول خاذلوه : ناصروه خبر منا فالقلوب متفقة على عدم فضل ناصر يه (۲) استأثر بالشئ استبداد فلم يستد بفرعتم جزعا استم فيه فلم يحسن الجزع ولم تقنوا عنسد المدالذي بليق بكم فلم يكن لكم أن تقتصوا منه بهذا القتسل ولكن الله قسد الزل أمره الواقع بالمستأثر والجازع

لَا تَلْقَبَنَّ طَلْحَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالْثُورِ عَاقِصاً قَرْ نَهُ ، (')

يَرْ كَبُ الصَّبَ وَيَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ ، وَلَكِنِ الْقَ الزُّ يَبِرَ، فَإِ نَّهُ أَلَينُ
عَرِيكَةً ، (') فَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ ٱ بْنُ خَالِكَ : عَرَفْتنِي بِالْحِجازِ
وَأَنْكُرْ تَنِي بِالْعِرَاقِ ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا ؛ (') ﴿ قَالَ الشريف ﴾ وَأَنْكُرْ تَنِي بِالْعِرَاقِ ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا ؛ (الله عَنِي الْعَرَاقِ ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا ؛ (الله عَنِي الْعَرَاقِ ، فَمَا عَدَامِمًا بَدَا الله الله الله عَلَيْهِ السلام )

( ومن خطبة له عليه السلام )

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ ،وَزَمَنِ كَنُودٍ، ''

(۱) عافساقرنه من قولم عقص شعره من باب ضرب عقصا: لواه على رأسه والثور لا يكون كذاك الاعتب الغضب فلا يستطيع أحدان يقوده وكذاك طلحة فهولا ينقاد لا مرغبره بل بركب الصعب من الامو رثم برعم أنه ذلول (۲) يقال رجل (لين العريكة): سلس الخلق منقاد من كسرالفوة و والعريكة: الغفس والجع عرائك ومنه شديد العريكة: شديد العلاج والبطش في كعلم عركا بالقر يكان الزبير قدعقد البيعة للامام رضى الله عنب والبطش في انتقل إلى العراق وخرج عليه وجع لقناله ، ويقال عدافلان عن الامركن من من البعدة على عدوا وعدوانا بالضم: صرفه وشغله ، ومن في عامي عن و بدا يمني ظهر فهو يقول ما الذي صرف و ثناك عماظهر منسك من البيعة حتى خرجت على يقول ما الذي صرف الكنود: الذي يعد الكفور في المستوى فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف التعريف التعريف التعريف فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف التعريف التعريف فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف التعريف التعريف فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف التعريف التعريف فيه المذكر والمؤنث وفي التعريف فيه المؤنث وفيه المؤنث وفي المؤنث وفي التعريف في المؤنث وفي التعريف في المؤنث وفي التعريف في المؤنث وفي التعريف في المؤنث وفي التعريف وفي التعريف وفي التعريف وفي المؤنث وفي التعريف وفي المؤنث وفي التعريف وفي

لِمُدَّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيثًا ، وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ عُتُوًّا ، لَا نَنْتَفِعُ عَاعَلِمْنَا، وَلَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحَـلً بِنَا . (') وَلَا نَسْأَلُ عُمَّا الْهَسَادَ إِلاَّ مَهَا اللَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافِ : مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُمُ الْفَسَادَ إِلاَّ مَهَا نَهُ فَلَسَّهُ ، وَلَضِيضُ وَفْرِهِ و (') وَمِنْهُم الْمُصْلِتُ لَسَيْفه، وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّه ، وَالْمُجْلِبُ بِخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، لَسِيْفه، وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّه ، وَالْمُجْلِبُ بِخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، لَسِيْفه، وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّه ، وَالْمُجْلِبُ بِخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، وَالْمُجْلِبُ بَخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، وَالْمُجْلِبُ بَخِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، وَالْمُجْلِ أَنْ مَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ مَمَنَا ، وَمِمَا لَكَ يَقُودُهُ ، أَوْ مِنْبَرِ فَيْمَالِكُ اللهُ مِمَا الْمُعْلِقُ لِنَاهُ اللهُ اللهُ

وينسى المواهب، وكند النعمة كنصر كنودا: كفرها (1) القارعة: الداهية على (قرعتهم قوارع الدهر) أى أصابهم نوازله الشديدة ومنه قوله (وخاف الفارعات الكدة) والفسمل كنصر (٢) الوفر من المال: الكثير والفسمل ككرم وفارة: كثر، والنضيض: الماء الفليل والمعنى ان الصنف الاول من الناس لم ينفعه عن طلب الامارة والسلطان الاحقارة نقسمهم وضعف قوتهم وقلة الناس لم ينفعه عن طلب الفرسان كانقدم والرجل: المشاة، وأشرط نفسه: هيأها الفساد، وأويق دينسه: أهلكه، وحطام الدنيا بالضم: مافعها من مال قليل أوكثير وأصله: ما تكسر من اليس وفعله حطمه كضربه، والمفنب بالكسر من الخيل عمان المائة وفي النهاية المقنب الكسر عمان المنافق على المنافق عن عمان في عمان في عمان في عمان والمنافق على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لها أهدلا ولكنه يجهر بذلك فهو مصلت سيفه على الذين المنافقة ولمنافقة ولمنافقة وليفانية ولمنافقة ولمن

عِنْدَ الله عَوَضاً . وَمِنْهُمْ مَنْ يَطَلُّبُ الدُّنْيَا بِمَلِ الآخْرَة ، وَلاَ مَطْلُبُ الدُّنْيَا بِمَلَ الآخْرَة ، وَلاَ مَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ شَخْصِه ، وَقَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ ، وَشَمَّرَ مِنْ نَفْسِهِ لِلأَمَانَة ، وَاتَّخَذَ سَتْرَ الله ذَرِيعة إِلَى الْمَعْصِية ، (') وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ سَتْرَ الله ذَرِيعة إِلَى الْمَعْصِية ، (') وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُوُّ وَلَهُ نَفْسِهِ ، وَانْقَطَاعُ سَبَهِ ، فَصَرَنْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ ، فَنَحَلِّي بِاسْمِ الْقَنَاعَة ، وَتَزَيَّنَ بِلْبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ فَيْتَكُلِي بِالْمِ الْفَالَةُ عَلَى الْمُعْرَدِ وَلَا مَعْدًى ، ('' وَبَقِي رِجَالٌ غَضَ أَبْصَارَهُمُ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَعْدًى ، ('' وَبَقِي رِجَالٌ غَضَ أَبْصَارَهُمُ : ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَعْدًى ، ('' وَبَقِيمَ خُوفُ الْمَحْشِرِ : فَهُمْ بَيْنَ ذَكُرُ الْمَرْجِعِ ، ('') وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشِرِ : فَهُمْ بَيْنَ ذَكُرُ الْمَرْجِعِ ، ('') وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشِرِ : فَهُمْ بَيْنَ

لا برضون لسلطان الباطل قداع نفسه الشروالفساد وأضاع دينه لينال شيئا من مناع هذه الفائية أو يقود خيلاف الفارة أو برق منبرالهث الناس على الاقرار له بطلبته فهوقد فعل هذه المنكرات ولا فائدة نرجع إليه ولا عائدة تعود له ولبتس مافسل (1) الذريعة : الوسلة أى الصنف الثالث قد طلب الدنيا بعمل الاتخرة أى تظاهر بأعمال الاتخرة أضليلا على الناس حتى بنال أمنيته وجعل سترالله وسيلة الى المعصية (7) الضؤولة بالضم : الصعف وهي مصدر صؤل الرجل ككرم ضاله وصؤولة : صغر (وما عليك فيه ضؤولة) أى ضعف الرجل ككرم ضاله وصؤولة : صغر (وما عليك فيه ضؤولة) أى ضعف من أبيه من الحولامة دى) اذا أشهد في كل أحوالة والعنى ان الصنف الرابع من أبيه من الحولامة دى الرصغر قدره وعدم عدته فقعد تبدأ لحال فيحل ذلك من باب القناعة والرهادة ولم يعرف هما من طريق في حياته (٣) يقول ويق

شَرِيدٍ نَادٌ ، (') وَخَانْفِ مَقْنُوعٍ ، (') وَسَاكِت مَكْمُومٍ ، (') وَسَاكِت مَكْمُومٍ ، (') وَدَاعٍ مُخْلِصٍ ، وَثَكْلَانَ مُوجِع ، قَدْ أَخْمَلَتُهُمُ التَّقَيَّةُ ، (') وَشَّمَلَتُهُمُ اللَّهِ أَنْ مَنْ فِي بَحْرٍ أَجَاجٍ ، (° أَ قُورَاهُهُمْ ضَاعِزَةٌ ، (') وَقُلُو بَهُمْ قَرِحَةٌ ، ('' وَقُلُو بَهُمْ قَرِحَةٌ ، ('' وَقُدُوا ، وَقُ

من التقسيم صنف من الناس لم يطلبوا ما طلب الاولون ولم تشرئب إليه أعناقهم وذاك خوفا من المرجع والماس لم يطلبوا ما طلب الاولون و يسألون في دعما كانوا يعملون و إعماليذ كرهم ضمن الاقسام السابقة فقال أربعة ولم يقل خسة لان هؤلاء الناس لم يكن منهم الاالشريد والحارب من أحوال الناس المؤدية بهم الى سوء الماقيسة أواخا أنف المنزوى والحزين الموجع فلم تجمعهم المطامع ليكونوا مع الطغام في فيلوا بها لا يجوز أن يحشروا مع السابقيين (١) المناد: الشارد النافر من قولهم فعلوا بها لا يجوز أن يحشروا مع السابقيين (١) المناد: الشارد النافر من قولهم فعلوا من المناس المناد النافر من قولهم فعلوا من المناس المناد الله عن المناس المناس

الكُمْ مَنْ بَمْدَكُمْ ، وَأَرْفُضُوهَا ذَمِيهَ ، فَإِنَّهَا رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشَمْفَ بِهَا مِنكُمْ ﴿ قَالَ الشريف ﴾ أَقُولُ: هَذُوالْخُطْبَةُ رُبَّماً لَسَبَها مَنْ لَا عَلْم لَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَهِي مِنْ كَلاّم أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مَنْ لَا عَلْم الْمَدِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلامُ الذِي لَا يُشَكَّ فِيهِ وَأَيْنَ الذَّهَبُ مِنَ الرَّعَامِ ؟ (أَ وَالمَذْبُ مِنَ الرُّعَامِ عَرُو بَنُ عَلَى فَلِكَ الدَّلِيلُ الخَرِيبُ أَنْ وَالْمَذْبُ مِنَ الرُّعَامِ عَرُو بَنُ جَمْ الْجَاحِظُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ فِي النَّاقِدُ الْبَصِيرُ عَمْرُو بَنُ جَمْ الْجَاحِظُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ فِي

بالضم: ما يسقط من قشر الشعير والارز والتمروكل ذى قشارة اذا نقى و والقرظ عركة : ورق السلم يديغ و أقر السنط و يمتصرمنه الاقاقيا وهي بما يتداوى به عند الاطباء ، وقيل هو شهر عظم له شوك غليظ و زهر أبيض و مرمثل الترمس تعصرمنه الاقاقيا المذكورة ، الواحدة قرطة بفتح الراء · والجلم بالمعريك المجوهرى : الذي يجز به وهما جلمان ، وفي المصباح: الجلم بفقة بن المقراض ، والجلمان بلفظ التنبية مثله كايقال فيه المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ، والكفود والجلمين معر بالعراب المشدى فال عترة في وصف الغراب :

 كِتَابِ الْبَيَانِ وَالتَّبِينِ وَذَ كَرَ مَنْ نَسَبَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ثُمَّ قَالَ:هِي بَكُلَام عَلِي عَلَيْهِ السلامُ أَشْبَهُ، وَ عَذْهَبِهِ فِي تَصْنِيفِ النَّاسِ ('' بَكُلَام عَلَيْ عَلَيْه مِنَ الفَهْرِ وَالإِذْلَالِ وَمِنَ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ وَبِالإِخْبَارِ عَمَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الفَهْرِ وَالإِذْلَالِ وَمِنَ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ الْمُتَادِينَ وَمَنَى وَجَدُنَا مُعَاوِيةً فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ بَسَلُكُ فِي كَلَامِهِ مَسَلَكَ الزَّهَادِ وَمَذَاهِبَ الْمُبَادِي

ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه افتال أهل البصرة (۱) قال عبدالله بنالمباس دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار (۱) وهو يخصف نعله (۱) فقال لى مافيمة هذا النعل فقلت لاقيمة لها فقال عليه السلام والله لهى أحب الى من امر تكم الا أن أقيم حقاً أوادفع باطلائم خرج فخطب الناس فقال إنَّ الله لَمْ يَمَنَ عُمَدًا صلى الله وآلِيش أحد من الله والله والله من المرتكم الا أن

<sup>(1)</sup> تصنيف الناس: تقسيمهم وتمييز أصنافهم (۲) واقعة الجل (۳) بله بين واسط والسكوفة على مقر بة من البصرة ، كانت فيه الحرب بين العرب والفرس ونصرت فيه العرب قبل الاسلام (٤) خصف النهل كضرب : أطبق عليها مشلها ومنه (الخيل محصف الابل محوافرها) أي تتبعها فتطبق حوافرها على أخفًا فها ، و يطلق أيضا على الخرز بالخصف وهوا لمراد

الْمَرَبِ بَقْرَا لَكِتَاباً ، وَلَا يَدَّعِي نُبُوَّةً ، فَساَقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّاً هُمُّ عَلَّمَةُمْ ، وَاطْماً نَّتُ عَلَيْهُمْ ، (') وَاطْماً نَّتُ صَفَاتُهُمْ ، (') أَمَاوَالله إِنْ كُنْتُ لَنِي سَاقَتْها ، حَتَّى وَلَّتْ بِحَذَافِيرِ ها . (') مَاضَفْتُ ، وَلاَ جَبُنْتُ ، وَإِنَّ مَسيرِي هَذَا لِمِثْلِها . (') فَلاَ ثَقْبَنَ مَاضَفْتُ ، وَلاَ جَبُنْتُ ، وَإِنَّ مَسيرِي هَذَا لِمِثْلِها . (') فَلاَ ثَقْبَنَ

بعث النبي مسلى الله عليه وسلم والعرب على ما كانواعليه من الامية فحتهم على الاسلام حتى أدخلهم فيهزر إفات ووحداما فكان لهم منهاة من المهالك والماطب (٢) الفناة : الرمح والجم قنوات وقنا مقصو راوقني بضم فكسر فتشمه يد وقنيات بفصات ، وقناة الظهر: التي تنظم الفقار: والحملة كناية عن استقامة أحوالهم (٣) الصقاة بالفتح: الحرالصلد الضغم لاينبت ومنه (فلانلانندى صفاته) أى بخيل لايسمج بشئ : وهومثـــل يضرب في شدة الحرص والامساك والجم مسفوات وصفابالقصر: وأراد الامام رضي الله عنه بالصفاة مواطئ أقدامهم أى انهم كالوالا يهتدون الى المدى والرشاد فكانهم على صفات بميدبهم ولماجاءالاسلام ودانوابه سكنت عقائدهم المزعزعة واطمأنت قلوبهم (٤) ان هذا: مخففة من الثقيلة وبريد: قد كنت والساقة جم سائق . والضميرف ساقتها وحسذا فيرها يعودعلي الجاهلية التي كانواعلها قبسل بعثة النبي وهي مفهومة من المقام . و بحسة افيرها : يأسرها ، من قولم (أخذه بحذفاره بكسرا لحاءو بحذفوره بالضم و بحذافيره) أى بأسره يقول: لف كنت من الذين يسوقونها و يطردونها حتى ذهبت بأسرها (ه) أى والى الا ت أسر المله الانه لا كان يسرالي الجهاد الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ · (١) مَا لِي وَلِثُرَيْشٍ \* وَاللهِ لَقَدْ فَاتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ ، وَلَا قَاتِلَتُهُمْ مَفَتُونِينَ · وَإِنِّي لَصَاحِبُهُمْ بِالأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ

(ومن خطبة له عليه السلام في استنفار الناس الى أهل الشام)

أُفَّ لَكُمْ؛ لَقَدْ سَثَنتُ عَنَابَكُمْ • أَرَّضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنيَّا مِنَ الا خَرَةِ عِوَضًا ؟ وَبِالذُّلِ مِنَ الْمِزِّ خَلَفاً ؟ إِذَا دَعَوْثُكُمْ إِلَى جِهَادِ عَدُو كُمُ ذَارَتْ أَعْيُنُكُمْ كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ ، (') وَمِنَ الذُّهُولِ فِي سَكَرَةٍ ، بُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوادِي فَتَعْبَهُونَ ، (') فَكَأَنَّ

<sup>(</sup>۱) شبه الباطل بصور كثيف قد ضم الحق وستره عن الاعين فقال ولا تقبن الباطل أى لا هدمنه حقيضر جالت من جنبه وذلك لان الحق لا يسلوالا اذا ضعضع الباطل و هدمت أركانه (۲) غمرة الشيء شدائد و ومكاره فضرات و غمار بالكسر و كصرد ، وغمرات الموت : شدائد ، ومكاره ، غمرات ألم تحقيد الباب كضرب المحقودة المورد المقتم و يكسر : مراجعة الكلام ، وعمد الرجل كقطع وعلم عما بالصريال معرفه وعمود و عما المحة المورد في منازعة والوسف، فهو عامه والجم عسم كرا كم و ركم وعمه أيضا كفرح والجم عمود ، وعن الرخشرى والمنه كالمدى غير أن العمى عام في البصر والبصيرة والعمه خاص بالبصرة : ولا يقال هواعه المين

قُلُو بَكُمْ: مَأْلُوسَةٌ ، (') فَأَنْتُمْ لَاتَّمْعُلُونَ . مَاأَنْتُمْ لِي بِشِّمَةٍ سَجِيد اللَّيَالَى،(''وَمَا أَنْتُمْ برُكُن يُمَالُ بِكُمْ وَلَازَوَافِرُ عزِّ يَفْتَقَرُالَيْكُمْ . ('') مَأَ نُثُمُ إِلاًّ كَإِبل صَلَّ رُعَانُهَا ، فكُلَّهَا جُمُعَتْ منْ جَانِ انْتَشَرَتْ نْ آخَرَ · لَبَئْسَ لَعَمْرُ الله سَمْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ ، <sup>(١)</sup> تُكَادُون وَلَا تَكْيدُونَ ! وَتُنْقَصُ أَطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَمِضُونَ ! (°) لَايْنَامُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفَلَةٍ سَاهُونَ ؛ غُلبَ وَالله الْمُتَّخَاذَ لُونَ . وَانْيُمُ اللَّهِ إِنِّى لَأَظَنُّ بَكُمُ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى ، وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ ِ قَد انْفَرَجْتُمْ عَنْ ابنِ أَ بِي طَالبِ انْفرَاجَ الرَّأْسِ. (``وَاللهِ إِنَّ امْرا ١) مألوسة من السالرجل بالبناء للفعول : احتلط عقله أوذهب والمعنى انكر اذا روجع كلامكم عهتم ومحسيرتم كان عقول كرذاهسة فلاتعون ولانمقلون الاخبرة بصيغة التصغيرأي أبدا فال الشنفري الازدي (٣) الزوافر جعزافرة وهي من البناه : رڪنه ، ومن الرحل: عشرته وانصار ۽ لَاتَهِم يزفرون عَنْه الاثقال وفي الحديث (وكان اذاخلامع صاغيته و زافرته انبسط.) ى انكم لستم من أنصار العزفنفتفر اليكم ونحتاج الى مساعدتكم (٤) السعر بالفتح: مصدرسعرالنار والحرب كقطم: أوقد هاواشعلها وهيها (ه) امتعض منه: غضب وشق عليــه ، وكذلك ممض كفرح (٦) حس كفرح : اشته كم

يُمكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ بَعْرُقُ لَحْمَةُ ، (') وَ يَهْشِمُ عَظْمَةُ ، وَ يَغْرِي جِلْدَهُ ، لَعَظِيمٌ عَجْزُهُ ، ضَعِيفٌ مَاضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَا نِحُ صَدْرِهِ ا ('') أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شَئْتَ ، ('') فَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ دُونَ أَنْ الْعَطِيَ ذَلِكَ ضَرْبُ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ ، وَتَطِيحُ السَّوَاعِدُ والأَقْدَامُ ، (') وَيَفْعَلُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَايَشَاهِ

وصلب فى الدين فهو حس كفرح ، والوغى مقصورا والوغى كقلب : الصوت والجلبة مثل الرعى بالمين المهملة ومنه سميت الحرب لما فيها من الصوت والجلبة ، واستعرال واستعرت الحرب (1) من قولهم عرق العظم كنصر : أكل المات القتال واستعرت الحرب (1) من قولهم عرق العظم كنصر : أكل ماعليسه من اللحم واخت في كلفه وعارق وعارقات (٦) البعوانيج واحد هاجائحة : الاضلاع تحت التراث عمايلي الظهر ، وماضمت عليسه : القلب (٣) بروى انه خطاب للاشعث بن عمايلي الظهر ، وماضمت عليسه : القلب (٣) بروى انه خطاب للاشعث بن في سعند مناقل له : هلا فعلت فعلى ابن عفان فأجابه بقوله : ان فعل ابن عفان في المخزاة على من لا دبن له وإن امرأ الح (٤) السيوف المشرفية : مقسوبة الى مشارف الشأم : فرى من أرض العرب تدنو من الريف وقيل : ان النسبة لموضع مشارف الشأم : فرى من أرض العرب تدنو من الريف وقيل : ان النسبة لموضع في الحين المنام الوقاف التي تلى الصهف ، وطاح يطوح و يطبح سقط ، والسواعه والسواعه جمع ساعد وهو الدراع أى ما بين المرفق والكف ، ودون هنا بمعسفي خسيس وقليل : والمعنى لأمكن المدوح في يكون أقل من ذلك ضرب تطير منسه العظام وتسقط الاذرعة والاقدام

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا ، وَلَكُمْ عَلَّى حَقَّ . فَأَمَّا حَقْكُمْ عَلَى عَلَى حَقَّ . فَأَمَّا حَقْكُمْ عَلَى فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ ، وَتَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ ، (1) وَنَعْلِيمُكُمْ كَيْلاً فَيْهَا فَالنَّصِيحَةُ وَالْمَالَمُ كَيْلاً الْمَعْقِي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالبَيْعَةِ ، وَالطَّاعَةُ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغْيِبِ، وَالإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ ، وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُ كُمْ

(ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكيم)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ ('' وَالْحَدَثِ الْخَلِيلِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَيْسَمَعَهُ الْخَلِيلِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَيْسَمَعَهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّغْيِقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَبْرَةَ، وَتُمْقِبُ النَّدَامَةَ . وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْ ثُكُمْ فِي هَذِهِ الْحَكُومَةِ

<sup>(1)</sup> الني : الخراج وما يحويه بيت المال ، وفي النعريفات الني مارده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلافتال : إما بالبجلاء أو بالمصالحة على حزية أوغيرها ، والفنيمة أخص منه ، والنفل أخص منهما (٢) من قولهم في فدح الامركة على : المادث

أَمْرى، وَنَخَلْتُ لَكُمْ عَنْزُونَ رَأْبِي ، ('' لَوْ كَانَ بُطَاعُ لِقَصْبِر ُمْرِ ، <sup>(٢)</sup> فَأَ يَيْثُمُ ۚ عَلَى إِبَاء الْـُخَالَفِينَ الْجُفَاة ، وَالْمُنَابِدِينَ الْعُصَاة ، (١) الحسكومة : حكومة الحسكمين عمر و بن العاص وأى موسى الاشعرى وذلك بمسدماوقف القتال بسعلى أميرا لمؤمنسين ومماوية بن أي سيفيان في بصفين سمنة سيعوثلاثين من الهجرة فان حيش معاوية لمارأى ان الدبرة تنكون عليسه رفعوا المصاحف على الرماح يطلبون ردالحسكم الىكناب الله وكانت الحرب أكلت من الفريقسين فانفدع القراءو جساعة تبعوهم من جيش على وقالوا دعيناالي كتاب الله ونحن أحق بالاجابة اليه فقال لمم أمر المؤمنين انها كلمة حق يرادبها باطل انهم مارفعوها ليرجعوا الى حكمها انهم يعرفونها ولابعملون بهاولكنماا لدبعة والوهن والمكيدة أعر وني سواعدكم وجاجكم ساعة واحدة فقديلغ الحق مقطعه ولمبيق الاان يقطع دابرالذين ظلموا فخالفوا واختلفوا فوضمت المرب أوزارها وتكامالناس فىالصلح وتحكيم حكمين يحكمان بمافى كتاب الله فاختار معاوية عروبن العاص واحمار بمض أصحاب أميرالمؤمنين أباموسي الاشمرى فلربرض أميرا لمؤمنين واختار عبدالله بن عباس فلم برضوا تماحنارالاشترالضي فلم يطيعوا فوافقهم على الى موسى مكرها

أولاوآخراً ثم انهي أمراله كم باعداع الى موسى لعمرو بن العاص وخلعه أمير المؤمنين ومعاوية م سسود عروبعده واثبا ته معاوية وخلعب أمبرالمؤمنين واعقب ذلك ضعف أمير المؤمنين واصحابه (ع) لا يطاع لقصيراً من : هذا مثل سائر وأصدله ان جذبحة الابرش كان قد غزا عروبن ظرب ابالزباء حتى قتله فلكت من بعده ابنته فلما ان البجمع لما أمرها واستحكم لما ملكها أجعت لفزوجذ بمة تطلب بثاراً بها فقالت لما اختماز بيبه وكانت ذات رأى ودهاء بازباء لفزوجذ بمة تطلب بثاراً بها فقالت المناخبة ازبيه وكانت ذات رأى ودهاء بازباء

بمدان أعذر في النصعة لم فلريذ عنوافقه بخل لم أي أخلص رأيه في الحكومة

# حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ ، وَضَنَّ الزُّنْدُ بَقَدْحِهِ ، فَكُنْتُ

انك ان غزوت جذيمة فانماهو يومله ما يعسده ان ظفرت أصت ثارك وان قتلت ذهب ملكك والحرب سيمال وعثراتها لاتستقال وان كعبك لم يزل سامها على من ناوأك وساماك ولم نرى بؤساولاغيراولاندر بن لمن تكون العاقبة فقالت الزباء : قدأ درت النصيعة وأحسنت الروية وان الرأى مارأيت والقول ماقلت فانصه فت كانت احمت علمه واتت أمر هامن وحوه الحيل والخدع والمكر فكتت الىحذيمة تدعوه الىنفسها وملكها وان يصل بلاده سلادها وكآن فها كتهت به: انبالم تحدمك النساءالاالي قسيج في السباع وضعف في السلطان وأنباكم تحد لمليكها موضعاولالنفسها كفؤاغيرك فاقبل آني فاجعرملكي الىمليكك وصل ملادي ببلادك وتقلدأ مرى مع أمرك فلماقرأ دجذيمة استفقه مادعته البه ورغب فها بته فسيه وجعاليه أهل الحجي والنهبي من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطرع الفرات فاستشارهم فيأحره فأجع رأيهم على أن يسسبر الهاو يستولى على ملكها وكان رحل قالله قصر بن سعد وسعدهذا كان قد تزوج أمة للذية فولدت له قصراوكانأر بماحازما أشراعنه بجذية ناصحا أمينا فخالفهم فماأشار وإبه عليه وقال رأى فاتروغه رحاضر فذهب مثلا • وقال لحذيمة : اكتب المافان كانت بادقة فلتقبل البك والالم بمسكنها من نفسك ولم تقع في حيالهـا وقدوترتها وقتلت أباهافله يوافق جذيمة ماأشار بهعليه قصبر فقال قصبر

أى امر ولا يميل المجزئرويني به أذا أنت دون شي مرة الوذم فقال جذبه : لاول كنك امر ورأيك في الكن لا في الضح فلا بمنارة فدعا جذبه أبن أخته عروبن عدى فاستشاره فنصعه على المسير وقال : ان بمارة قوى مع الزياء ولوقدر والصار وإممك فأطاعه وعصى قصير افقال قصير : (لا بطاع لقصير رأى) الى آخر ما جاء في هذه القصة بما دونه الطبرى وغيره وانتهى بصصة رأى قصير وقدل جذيمة ثم قتل الزياه بواسطة قصير وعرو بن عدى وَإِيًّا كُمْ كَمَا قَالَ أُخُو هَوَ ازِنَ (''

أَمْرَ تُكُمُّ أُمْرِي مِنْعَرَجِ ٱللَّوَى \* فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النَّصْحَ إِلاَّ ضُحَى الْفَدِ

(ومن خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان <sup>(۱)</sup>)

فَأَنَا نَدِيرُ كُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بَأَثْنَاءَهَذَا النَّسِ،وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الْنَائِطِ، (°) عَلَى غَـــْدِر بَيْنَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ ، وَلَا سُلْطَانِ مُبِينٍ

(۱)أخوهوازنهذاهودريد بن الصمة المتوفى فى الثامنة من الهجرة كان فارس بنى جشم وقائدهم وأشهر فرسان العرب مظفر اميمونا غزا نحومائة غزاة ما أخفق فى واحدة منها وأدرك الاسلام ولم يسلم ومن غرر قصائده كلمته التى يرثى بها أحاد عبد الله فنها

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى \* فلم يستبينوا الرشد الاضمى الغد فلما عصوفى كنت منهم وقدارى \* غوابتهم أو اننى غير مهتد وهل أنا الامن غزية ارشد دعانى أي والخيل بينى وبينه \* فلما دعانى لم يحدد تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا \* فقلت أعبد الله ذلكم الردى فان يك عبد الله خيل الله على السيد

(٢) الهروان: اسم لاسفل بهرف طرف محراء حوراء على مقر بة من الكوفة، وكان الذين خرجوا على أمير المؤمنين وخطأوه في السكم قد نقضو ابيمته وجهروا بمداونه وصارواله حرباوا جمع معظمهم عند ذلك الموضع، فحرب الهم الامام يعظهم في الرجوع الى بيعتم فأجابوا النصصة برمى السهام وقتال أصحابه فأمر بقتاله وقعدم القتال بهذا الاندار (٣) صرعى جع صربع : طريح، يقول

مَعَكُمْ · قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ ، ('' وَاحْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ ، ('' وَقَدْ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ هَـذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَ يَنَثُمْ عَلَى إِبَاءَ الْمُخَالَفِينَ الْمُنَابِذِينَ ، حَتَى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَا كُمْ ، وَأَ نَثُمْ مَعَاشِرُ أَخِفًا وِ اللهَ اللهُ عَبْراً ، ('' وَلاَأْرَذْتُ اللّهَمَ ، '' وَلاَأْرَذْتُ لَكُمْ ضُراً . '' وَلاَأْرَذْتُ لَكُمْ ضُراً .

( ومن كلام له عليه السلام يجرى مجري الخطبة )

فَقُمْتُ بِالأَمْرِ حِينَ فَشَلُوا ، وَنَطَلَّمْتُ حِينَ قَنَبَّمُوا ، (°) وَلَطَقَتُ حِينَ نَفَبَّمُوا ، وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ مِينَ وَقَفُوا ، وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ مِينَا نَهَا ، وَاسْتَبْدَدْتُ مِينَا نِهَا ، وَاسْتَبْدَدْتُ بِهِوَانَهَا ، وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، وَاسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، وَلَا تُزْيِلُهُ الْمُوَاصِفُ. برِهَانِهَا ، وَلا تُزْيِلُهُ الْمُوَاصِفُ.

أحدركم عصيانكم فانكم ستصهبون مقتولين باهضام هذا المهدر (1) أى قد ندتكم الدار فصر م غرباه لا تستطيعون الرجوع فتهلكون (٢) أى أوقعهم القدر في حبائله وأشراكه (٣) الحبام جمع هامة : الرأس (٤) الهبر بالضم: الشروالا مم العظيم (٥) اختباوا، يصف حاله فى حلاقة عثمان من الا مم بالمعروف والنهى عن المذكر أى انه أقام بانكار المنكر حبب جبنوا واختباوا بانكار المنكر عبن جبنوا واختباوا (٦) كناية عن التواضع (٧) الفوت: مصدر قات فلان فلانا في كذا من باسم زمين عنا باورهانها زمين عنا بالعنان : الجام القرس ، والضعير في عنا بها ورهانها

لَمْ يَكُنْ لِأَخَدِ فِي مَهْمَنْ ، (') وَلَا لِقَائِلِ فِي مَغْمَنْ ، أَلدَّلِيلُ عَنْدِي عَرَيْنَ الدَّلِيلُ عَنْدِي عَرَيْنَ مَغَمَنْ ، أَلدَّلِيلُ عَنْدِي عَرَيْنَ حَنَّى آخُذَالَحَقَّ مَنْ لَهُ \* رَضِينَا عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ ، وَسَلَّمْنَا لِلهُ أَمْرَهُ ، ('') أُتْرَانِي أَلَا لُكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؟ وَاللهِ لَأَنَا أُولُ مَنَ أَكُنْ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؟ وَالله لَا أَوْلُ مَنْ صَدَّقَهُ ، فَلاَ أَكُونُ أُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ \* فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي صَلَّقَهُ ، فَلاَ أَكُونُ أُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ \* فَنَظَرْتُ فِي عَنْقِي لِغَيْرِي ('') فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عَنْقِي لِغَيْرِي ('') فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عَنْقِي لِغَيْرِي ('')

يمودللفضية التي تحلى بهارض الله عند من الا مربالمروف والنهى عن المنكر، وهي مفهومة من المقام و والرهان بالكسر: الجعل الذي وقع التراهن عليه، وأصله جعرهن وهوما أخذته لينوب عما أخذمنك واستبدبه: اختص، وقد مثل هيئته من الفوز والسبق بهيئة الحلبة وما يجرى فها و إلى هنا كان آخر جهاة مستفلة عما بعدها في معنى غير معناها ولذلك فصله ابنجمة، وكذلك سيأتى بعدها ثلاث جل غيرها مفصولة بعبمة الذلك السبب أيضا (١) المهمز: اسم مكان من همزه كضر به وقصره: اغتابه في غيبته فهوهماز كشداد وهمزة بضم فقستين والمفرز كذلك من قولهم غمز عليه من باب ضرب: سبى به شراوطعن عليه: وسف في هذه الجلة حاله بعد البيعة أي انه أقام بالخلافة كالجبل الخ (٢) الجلة بعف في هذه الجلة وهي الزاجمة : قطعة من كلام الدف حال نفسه بعد و فاقالرسول هذه فالما المالام يقول فيه انه مأمور بالرفق في طلب حقه فاطاع الامر في بيعة الي بيم الدفق وإيفاء المرفى بيعة الى تكروعم وعمان رضى الله عنه المناه والمناه الامر في بيعة الى تكروعم وعمان رضى الله عنه المتالا لما أمره النبي من الرفق وإيفاء المي في بيعة الى المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والفاء المي والمناه المن الرفق في المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والمالي المي المي والمناه المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والفاء المرفى والفاء المي المناه والمرفى والفاء المياه والمناه والمناه المرفى والفاء المرفى والفاء المناه والمناه والمناه المرفى والفاء المياه والمناه والمناه المياه والمناه المياه والمناه المياه والمناه والمناه المياه والمناه والمناه المياه والمناه والمنا

### (وَ مَنْ خَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

وَإِنَّمَا سُمِيَّتِ الشَّبَهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تَشْبُهُ الْحَقَّ · فَأَمَّا أَوْلِيَا اللهِ فَضَيَا وَهُمُ فَيِهَا الْيَقِينُ ، وَدَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى · (') وَأَمَّا أَعْدَاهُ اللهِ فَضَيَاوُهُمْ فِيهَا الْفَقِينُ ، وَدَلِيلُهُمُ المَعَى، فَمَا يَنْجُومِنَ الْمَوْتِ مَنْ فَكَافَهُ ، وَلاَ يُعْظَى الْبَقَاء مَنْ أُحَبَّهُ خَافَهُ ، وَلاَ يُعْظَى الْبَقَاء مَنْ أُحَبَّهُ

#### (ومن خطبة له عليه السلام)

مُنْبِتُ بَمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرُتُ ، وَلَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ . لَاَ أَبَالَكُمْ اللَّهَ عَلَيْهُ وَلَا حَمِيّةً لَاَ أَبَالَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُسْتَصْرِ خَاوَا لَا دِيكُمْ مُتَفَوِّ ثَافَلاً تَسْمَوُنَ لِى فَخُشُكُمْ . ('') أَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَصْرِ خَاوَا لَا دِيكُمْ مُتَفَوِّ ثَافَلاً تَسْمَوُنَ لِى فَخُسُنَ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلا عَنْ عَوَافِبِ الْمُسَاءَةِ ، ('' فَمَا يُدُولُكُ بِكُمْ أَلَا "، وَلا يُنْلَعُ بِكُمْ مَرَامٌ . دَعَوْ ثَكُمْ الْمُسَاءةِ ، ('' فَمَا يُدُولُكُ بِكُمْ أَلَا "، وَلا يُنْلَعُ بِكُمْ مَرَامٌ . دَعَوْ ثَكُمْ الْمَسَاءةِ ، ('' فَمَا يُدُولُكُ بِكُمْ مَرَامٌ . دَعَوْ ثَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرَامٌ . دَعَوْ ثَكُمْ الْمُسَاءةِ ، ('' فَمَا يُدُولُكُ بِكُمْ مَرَامٌ . دَعَوْ ثَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الل

(۱) السمت بالفتح : الطريق والمحجة والجع سمون (۲) حش ف النا كنصر: هجه وأغصبه (۳) تكشف أصلها تتكشف محذف احدى الناه بن ، والمعنى لاتزالون كلما استصرختكم لا تسمعون لى نداء ولا تجيبون لى قولاحتى تجلى الاحوال عن عوافب السوء إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْأَسَرِ ؛ وَتَتَأَفَلُمُ تَنَاقُلُمُ النَّيْفِ الْأَمْرِ ؛ وَتَتَأَفَلُمُ تَنَاقُلُ جَنَاقُلُ النَّيْفِ الْأَمْرِ ؛ ('') ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنْكُمْ جَنَيْدُ مُتَذَائِبٌ ضَمِيثٌ كَأَنَّا بُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ . ('') فَقَالُ السَرِفَ ﴾ أقُولُ : قَوْلُهُ عليه السلامُ مُتَذَائِبٌ أَيْمُضَطَرِبٌ فَلَا السَرِف ﴾ أقُولُ : قَوْلُهُ عليه السلامُ مُتَذَائِبٌ أَيْمُضَطَرِبٌ مِنْ نَوْلِهِمْ تَذَاءَبَ الرّبِحُ أَي اضطَرَبَ هُبُوبُهَا ، وَمِنْهُ يُسَمَّى الذَّئِبُ ذَبُهَا لاضْطِرَابِ مِشْلِيتِهِ اللّهَ فِنْ فَرْبُهَا وَمِنْهُ يُسَمَّى النّبَهُ فَرْبُهُ وَلَا الْمَصْوَابِ مِشْلِيتِهِ اللّهَ ثُنْ وَلَهُ عَلَيْهِ اللّهَ مُنْ فَرْائِمُ وَمِنْهُ يُسَمَّى اللّهَ اللّهَ فَيْ وَلَهُ اللّهِ وَمِنْهُ يُسَمِّى اللّهُ اللّهَ فَيْ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ السَلامُ وَمِنْهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللمُ اللللللمُ اللللللمُلْمُ اللللمُ الللللمُلْمُ الللللمُلْمُ اللللمُلْم

( وَمَن كلام لهُ عليه السلامُ في الحوارج لما سمع قولهم لاحكم الاقله قال عليه السلام)

كَلَمَةُ حَقَّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ · نَمَ إِنَّهُ لَاحُكُمْ الاَّ لِلهِ · وَلَكِنِ هَوُّلَاء يَسُولُونَ : لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلهِ · وَإِنَّهُ لاَ بُدُّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمْيِرٍ بَرِّ

(۱) الجرجرة: مصدر جرجرالبعيبر: رددسونه في حجرته والاسرمن الجال: فوالسر ربالتحريك: وهووجه بأخذالبعيبر في كركرته من دبره والنسو بالكسر: المهزول من الابلوغيرها والجع أنضاء وأفضى بميره: هزله من كثرة السير و والادبر: المدبور: المجروح بالدبرة محركة وهي قرحة الدابة أو كالجراحة تحدث من الرحل ونحوه وجع الدبرة دبروادبار (۲) هذا الكلام خطب أمير المؤمنين في غارة النعمان بن بشير الانصاري على عين النمر من أعمال أمير المؤمنين وعلم الذذاك من قبله مالك بن كعب

أَوْ فَاجِرِ ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْتَمَتْعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُسْتَمَّتُعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُعْبَعُ اللّهُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُعْبَعُ اللّهِ الْعَدُوْ ، () وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ ، وَيُعاْتَلُ بِهِ الْعَدُوْ ، () وَتَأْمَنُ بِهِ السَّبُلُ ، وَيُوْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ القويّ ، حَتَّى بَسْتَرَيْحَ بَرُ ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرِ (وَقَلْ اللّهِ مِنَ القويّ ، حَتَّى بَسْتَرَيْحَ بَرُ ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرِ (وَقَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ

(ومن خطبة له عليه السلام)

إِنَّ الْوَفَاءَ تَوَاَّمُ الصَّدْقِ · وَلاَ أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ · '' وَلا يَشْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِيمُ · وَلَقَدْ أُصْبُحْنَا فِي زَمَانٍ قَدْ اتَّخَذَ أَكُثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ كَيْساً ، '' ونَسَبَهُمْ أَهْلُ الجَهْلِ فِيهِ إِلَى

<sup>(1)</sup> النيء: الخراج كاتفسدم (٢) النوام الذي يولد معالا تحرفي حسل واحسد، ولا شسئة ان الصدق والوفاء كليماقر بنان لايسبق أحدهما الاتحر، والجنة الضم: الملجأوا لحصن كاتفدم (٣) الكيس الفتح: العقل والظرف والفطنة وحسن التأنى في الامور، وفي الحديث (هذا من كيس أبي هر برة) أي من فقهه وفطنته لامن روايت، ، وكاس الفسلام كضرب يكيس

حُسنِ الصِلَةِ ، مَالَهُمْ ؛ قَالَلَهُمُ اللهُ ! قَدْ بَرَى الحُوَّلُ الفَّلُ وَجْهَ اللهِ اللهِ قَدْ بَرَى الحُوَّلُ الفَّلُ وَجْهَ الحَيلَةِ وَدُونَهُ مَانَعٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيهِ ، (') فَيَدَعُهَا رَائَ عَيْنِ بَعْدَ الفَّذَرَةِ عَلَيْهَا وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَاحْرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ (') الفَّذَرَةِ عَلَيْهَا وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَاحْرِيجَةَ لَهُ فِي الدِّينِ (') (ومن كلام له عليه السلام)

أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ ٱثْنَانِ:اتَبِاَعُ الْهَوَيَوَطُولُ الأَمَلَ · فَأَمَّا ٱتَّبِاعُ الْهَوَى فَيَصَدُّ عَنِ الحَقِّ · وَأَمَّا طُولُ الأَمَلِ فَيَنْسِي الآخِرَةَ · أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاء ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبْاَبَةٌ كَصُبُابَةِ الإِنَّاءِ اصْطَبَها صَابْهاً - ('' أَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ

كيساوكياسة : ظرف وفطن (١) يقال رجل حول قلب بضم فتشديد فيهما، وكذلك حولى وقلى وحولى وقلب : محتال بصر بتقليب الامور (٢) الحريجة : الصرخ من الا آثام ، يقول : لفسد أصعنا في زمان قسد عكست فيه الاحوال حنى انك لترى الرذائل يعلى بهاد ون الفضائل فانحذ الناس الفدر ديدنا لم ولم بعد موانصير الايقول بفدرهم والما ينسب ذلك الى حسن الحيلة تم قال مالهم قاتلهم الله أن الرجل المحتال البصير قديرى وجه الحيلة ميسور اولكنه لا يحسر أن يلجأ إليه اذيرى مانعامن أمر الله ونهيه فيتركه قادرا عليه ظافرابه ، قال المرحوم الشيخ عمد عبد مكانم أهل السياسة من بنى زماننا اه بل زاد وا النفاق والممالا أن السابة بالضم : البقية من الماء واللبن في الاناء والجع صبابات ويقال (م) الصبابة بالضم : البقية من الماء والتنفى من حوع ، واصطبها (لمأدرك من العيس الاصبابة) أى الانتهاد السمن ولا تغنى من حوع ، واصطبها

قَدْ أَفَلَتْ ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ . فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءالدُّنْيَا . فَإِنَّ كُلُّ وَلَد سَيْلُحَقُ بِأُمِّه يوم القيامة . وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حسابُ ، وَعَداً حسابُ وَلا عَمَلُ . ﴿ وَال الشريف ﴾ أقُولُ الحذَّاء السَّرِيمة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرُويهِ جَذَّاء (')

( وَمَنْ كَلَامَ لِهُ عَلَيْهِ السلام وقد أشار عليه أصحابه بالاستمداد للحرب بمد ارساله جريراً بن عبدالله البجلي الي معاوية )

إِنَّ اسْتَعْدَادِي لِحَرْبِ أَهْلِ الشَّأْمِ وَجَرِيرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَاقٌ للشَّامِ وَصَرْفُ لأَهْلِهِ عَنْ خَـيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ · وَلَكِنْ قَدْ وَقَتْ لجريرٍ وقْنَاً ، (') لَا يُشِيمُ بَعْدَهُ إِلاَّ عَنْدُوعاً أَوْ عَاصِياً · وَالرَّأْئُ عِنْدِي مع الأَناةِ · فأَرْوِدُوا · وَلَا أَ كُرَهُ لَكُمُ الإِغْدَادَ ('')

صابها: تركهاناركها (١) الجذاء: المقطوع حسيرهاولبنها (٦) يقال وقتسه كضرب: حمسل لهوقتا (٣) الاناة: التألى، وأرودوا: امهلوا وأرفقوا، يقول قدأرسلت جريراليغا برأهل الشأم ومعاوية كى يدخلوا في طاعتى ويقروا ببيمتى ولمأقطع الىالا تحدل الامل، وإنى وان أردت الاستعداد للحرب فلم يكن ذلك الا إغلاقا لا بواب السلم على أهل الشأم وصرفالهم عن الخبر، وأما الرأى

وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الأَمْرِ وَعَيْنَهُ ، (') وَقَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَلَطْنَهُ . فَلَمَ أَرَ لَى إِلاَّ الْقَتَالَ أَوِ الْكُفْرَ . إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى النَّاسِ وَال أَحْدَثَ إِحْدَاثاً ، (') وَأَوْجَدَ لِلنَّاسِ مَقَالاً . فَعَالُوا ثُمَّ نَعَمُوا فَنَيْرُوا

(وَمَنْ كَلَامَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لمَا هُرِبِ مَصَفَّلَةً بن هبيرة الشيباني الى معاوية وكان قد ابتاع سبى بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام واعتقه (<sup>۱)</sup> فلما

عندى فالتأنى والرفق ولكن لاأكره الاستمداد (۱) هذا مثل تقوله العرب فى الاستقصاء فى البعث والتأمل والفكر، والكفرهنا: المراد به الفسق لان ترك القتال بهاون بالنهى عن المنكر وهو فسق (۲) الوالى الخليف قالسابق له والاحداث: ما الحالقة من المائلة من فى صفين وجل يقال له الخريت بن راشد الناجى أحسد بنى ناجية ولكنه لم يلبث ان نقض عهده بعده هادف الهكم وخرج فسد الناس و يدعوهم المخلاف فبعث اليه أمير المؤمنسين كتيبة لفتاله تحت قيادة معقل بن قيس الرياجى فأدرك بسيف العرف فارس ففتله بعد أن أبى وكذاك قتل معه خلق كثير وسبى من أدرك في رحالهم من الرجال والتساء والصهيان في كانواخسها أنه أسير و بينا كان معقل سائر ابالسبى إذمر على مصدقات بن هبيرة الشهيانى وكان عاملا لعلى على ازد شير فبكى إليه القساء والصبيان و نصابح الرجال يستنفيثون به فى فسكا كهم فاشتراهم من مدهد على على الذهر من مدهد على المنالبة في مداخ على المنالبة من مدهد على المنالبة عن من مدهد على على المنالبة من مدهد على المنالبة عن من مدهد على على المنالبة عن من مدهد على على المنالبة عن من مدهد على المنالبة عن من مدهد على على المنالبة عن من مدهد على المنال على من مدهد على المنال على على المنالبة عن من مدهد على المنال المنال على المنال المنال على المنال على المنال على المنال على على المنال على على المنال على على المنال على الم

### طالبه بالمال خاس به وهرب الى الشام (١)

قَبَّحَ اللهُ مَصْفَلَةَ . فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِ وَفَرَّ فِرَارَ الْعَبِيدِ ! فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَهُ حَثَى بَكَتْهُ . وَلَا صَدَّقَ وَاصْفَهُ حَثَى بَكَتْهُ . وَلَوْ أَمَا أَنْطَقَ مَا أَنْطَوْهُ مَ أَنَّكُ مُ وَلَوْ أَمَا لَا فَوْوِرهُ . (٢) أَقَامَ لَا خَذْنَا مَيْسُورَهُ ، وَانْتَظَوْنَا بِمَالِهِ وَنُورهُ . (٢)

( ومن خطبة لهُ عليهِ السلامُ )

الحَمْدُ لِللهِ غَبْرَ مَقْنُوطِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ نَمْتَهِ ، وَلَا عَلُو مِنْ نَمْتَهِ ، وَلَا مُأْنُوسٍ مِنْ عَبَادَتِهِ ، الَّذِي لَا بَرْحُ مَأْنُوسٍ مِنْ عَبَادَتِهِ ، الَّذِي لَا بَرْحُ مِنْ عَبَادَتِهِ ، الَّذِي لَا بَرْحُ مِنْ أَنُو مَنْ لَهَ الْفَنَاءِ ، مِنْ أَنْ الْفَنَاءِ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِي لَهَا الْفَنَاءِ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِي لَهَا الْفَنَاءِ ، وَلَا هَنِهَا الْجَلَاءِ ، (\*) وَهِي حُلُوةٌ حَضِرَةٌ ، (\*) وَقَدْ عَجَلَتْ لِطَالِبِ ، وَالْتَبَسَتْ بِقِلْبِ النَّاظِي ، فَارْتَحَلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنَ لِلْطَالِبِ ، وَالْتَبَسَتْ بِقِلْبِ النَّاظِي ، فَارْتَحَلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنَ

الحق فرحمت استار الظلماء ولحق بمعاوية (١) خاس به من باب نصر: خان ونقض (٦) المسود: ما تسرك أى ما وجد بين يديه وانتظرنا ثراءه (٣) منى بالبناء للجهول: قدر لها والجلاء: مصدر جلا الرحل عن بلده كنصر: خرج، وأجليت : أخرجته (٤) أى انها ثروق العسين وتلذ الذوق والمعنى مرغوب فيها

ِ مَاكِحِضْرَ تِـكُمْ مَنَ الزَّادِ ، (') وَلَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْـكَفَاف ِ، (')

وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَ كُثْرَ مِنَ الْبَلَاغِ (\*)

( ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير الى الشام <sup>(١)</sup>)

اللَّهُمُّ انِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاء السَّفَرِ ، ( ) وَكَا ۖ بَةِ المُنْقَلَبِ، وَسُوء الْمُنْظَرِ فِي اللَّهُمُّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ،

(۱) الحضرة: القريب والفناه ومنه الحديث (كنا بحضرة ماه) أى عنده: يريداً فضل الاشياء الحاضرة الديكم من الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة (۲) الكفاف بالفتح من الرزق: ما كفعن الناس وأغف (۲) البلاغ بالفتح والبلغة بالضم والتبلغ: الكفاية، ومنسه قول الراجز (تزجمن دنياك بالبلاغ) والفعل تبلغ بكفا: اكتفيه (٤) بعد وقدة الجل خرج على أمير المؤمنين معاوية ولم يدخل في يعته م قام الحطالية بدم عمان وكان قد استهوى أهل المؤمنين معاوية ولم يدخل في يعته م قام الحمالية بدم عمان وكان قد استهوى أهل الشام واستنصرهم أرايه فعز ووعلى الحسلاف، فلذلك كله قام أمير المؤمنسين وجع جيشه وسار إليه فالنقيا بصفين واقتتلامدة غير قصيرة واتهى القتال بقسكم وكل خصلة مكروهة فهى وعثاء، ووعث الطريق كما وعثا بالفتح و بالقريك وككرم أيضا والمصدروعوثة بالضم: تسعر سلوكة و هذه الكلمة تروى عن وككرم أيضا والمصدروعوثة بالضم: تسعر سلوكة و هذه الكلمة تروى عن الني صلى الله عليه وسلم إلى قوله (وأنت الخليفة في الأهل) ثم آنها أمير المؤمنين

وَأَ نُتَ الْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، وَلاَ يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكُ ، لأَنَّ الْمُسْتَخَلَفَ

لاَيْكُونُ مُسْتَصَعَبًا ، وَالْمُسْتَصَحَبُ لَا يَكُونُ مُسْتَخَلَفًا

(ومن كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة)

كَأَنِّي بِكِ يَاكُوفَةُ ثُمَدَّينَ مَدَّ الأَدِيمِ المُكَاظَىّ ، '''ثُمرَكِينَ بِالنَّوَازِلِ ، وَثُرَّ كَبِينَ بِالزَّلاَزِلِ ، ''' وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَاأَرادَبِكِ جَبَّارُ سُوَّءَ اللَّا ابْتَلاَهُ اللهُ بِشَاغِلٍ ، وَرَمَاهُ بِقَاتِلٍ

(ومن خطبة له عليه السلام عند المسير الى الشام)

الحَمْدُ لِلهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيْلٌ وَغَسَقَ ، (١) وَالْحَمْدُ لِلهِ كُلَّمَا لَاحَ

(۱) الاديم: الجلدالمذبوغ و والعكاظئ نسبة إلى عكاظ كغراب وهواسم السوق كانت تقام بين الاول والعشر بن من ذى القسعدة في كل عام يم يحقع فيها العرب البيع والشراء والاحداد غيرا له كان بل الغراب العام المجازة على العرب البيع والشراء والاحداد في رق اللغة العربية والعادلة المالية المستول المستول المتحدد في رق اللغة العربية والعدلة المالية المستول المتحدد في رق اللغة العربية والمستول المتحدد في والشرف فلذلك أصبت لفتها أفسح اللغات وأوسعها انتشارا ولم يحتم هذه السوق الابعد عام الفيل بخمس عشرة منة (١٨٥م) وقد هدمت أركانها بأيدى المول بعد عام الفيل بخمس عشرة منة (١٨٥م) وقد هدمت أركانها بأيدى قولم عرك الشئ كنصر: حكه حتى عفاه، أومن عرك القوم الحرب: دارت عليم، والنوازل: المصائب والزلازل: المزعات من الخطوب (٣) وقب عليم، والنوازل: المصائب والزلازل: المزعات من الخطوب (٣) وقب الليل كضرب وقبا ووقو وا: دخل ظلامه على الناس وانتشر وفيا ووقب الليل كفرب وقبا ووقو وا: دخل ظلامه على الناس وانتشر وقبا ووقب المنس المناس وقبا وقبا ووقو وا: دخل ظلامه على الناس وانتشر وقبا ووقو وا: دخل طلامه على الناس والنوازل والمستور وقبا والمناس والنوازل والمناس والمناس والمن

نَجْمُ ۗ وَخَفَقَ ، (') وَالْحَمْدُ لِلهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْمَامِ ، وَلَا مُكَافَإِ الإفضال

أَمَّا بَمْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدَّمَتِي ، (") وَأَمَرَتُهُمْ بِلْزُومِ هَذَا الْمُلْطَاطِ ، حَتَّى يَأْ تَهِهُمْ أَمْرِي ، وَقَدْأَ رَدْتُ أَنْ أَ فَطَعَ هَدُوالنَّطْفَةَ إِلَى الْمُلْطَاطِ ، حَتَّى يَأْ نَبِضَهُمْ مَمَكُمْ إِلَى شِرْدَمَةً مِنْكُمْ مَنْكُمْ إِلَى عَدُو كُمْ ، وَأَجْمَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ الْفُو قِي لَكُمْ . (") ﴿ قَالِ الشريف ﴾ عَدُو كُمْ ، وَأَجْمَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادِ الْفُو قِي لَكُمْ . (") ﴿ قَالِ الشريف ﴾ أَفُولُ : يَعْنِي عليهِ السلام بِالْمُلْطَاطِ السَّمْتَ الذِي أَمْرَهُمْ بِلُزُومِهِ أَفُولُ : يَعْنِي عليهِ السلام بِالْمُلْطَاطِ السَّمْتَ الذِي أَمْرَهُمْ بِلُزُومِهِ

كضرب عسقا وغسقا بالمريك وغسقانا : اشتدت ظلمته (1) خفق العمم كضرب خفوقا : خاب وكذاك الشمس والقمر (٢) يسنى بقدمتى : صدر جبشه (٣) الشرذمة : الجماعة الفليسلة من الناس والجع شماذم وشراذيم و وموطنين : اسم فاعل من أوطن الرجل البلد : اتخذه وطنا ، وكذاك توطن و ودجلة بالكسرويفتح : نهر بقداد لانه يدجل أرضها أى يغطيها اذا فاض ، وهو علم علم عنوع من الصرف العلميسة والتأنيث وربحا أدخلوا عليسه الالف واللام ، ودجل الشي بالتشديد غطاه ، والاكناف النواجي (٤) المدد محركة : المساكر ودجل الشي بالتشديد غطاه ، والاكناف النواجي (٤) المدد محركة : المساكر به وهوف الاصل ما بزاد به الشيء و يكثروا لجم أمداد ، وأما هذه الخطبة فقد خطبها أمر المؤمنين وهو بأرض الغيلة اذ كان خارجامن الكوفة الى صفين لسبع بقين من شوال سنة ٣٧ ه

وَهُوَ شَاطِئُ الْفُرَاتِ.وَيُّهَالُ ذَلِكَ لِشَاطِيءِ الْبَحْرِ وَأَصْلُهُمَّااسْتُوَى مِنَ الأَرْضِ • وَبَعْنِي بِالنَّطْفَةِ مَاءَ الفُرَاتِ وَهُوَ مِنْ غَرِيبِ العبَارَاتِ وَأَعْجَبِهَا

🏃 ( ومن كلام له عليه السلام )

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بَطَنَ خَفَيَّاتِ الأُمُورِ ، (١) وَدَلَّتْ عَلَيْهُ أَعْلاَمُ الظُّهُورِ ، (١) وَامْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ البَصِيرِ . فَلاَ قَلْبَ مَنْ لَمْ يَرَهُ يُنْكُرُهُ ، وَلاَ عَيْنَ أَنْكُونُ فَي الْمُلُوّ فَلاَ شَيْءً أَعْلَى مِنْهُ ، وَلاَ عَيْنَ البَصِرُهُ . سَبَقَ فِي الْمُلُوّ فَلاَ شَيْءً أَعْلَى مِنْهُ ، وَقَرْبَ فِي الْمُلُوّ فَلاَ اسْتِعْلاَوُهُ مَا عَدَهُ وَقَرْبَ فِي الْمُكَانِ بِهِ . لَمْ يُطْلِع عَنْ شَيْءً مَنْ خَلْقَه ، وَلَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي الْمَكَانِ بِهِ . لَمْ يُطْلِع الْمُقُولُ عَلَى الْمُحَدِيدَ صَفِقَتِه ، وَلَمْ يَضِجُبُهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِه ، فَهُو اللّهَ عُلْمَ الْوَجُودِ ، عَلَى إِثْرَارٍ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ . (1) الذّي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَمُ الْوُجُودِ ، عَلَى إِثْرَارٍ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ . (1)

<sup>(</sup>۱) يقال بطن الامركنصر: عرف باطنه (۲) أصل الاعلام: جمع علم التصريك وهوالمنار بهتدى به والمراد بأعدام الظهور: الادلة الظاهرة التي بظهورها تظهرغديرها (۴) علوه تمالى وقر به معنو يان كالايخفي فالمسلو لجسلاله وكاله والقرب للعسلم والارادة (٤) أى ان المنكرلة تمالى السكافر بوجوده وان ظهر كفره في لفظه أوعمله فهناك أدلة الوجود تشهد على إقرار قلبه

مُ نَمَاكَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ المُشبِّهُونَ بِهِ وَالْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوًّا كَبِيراً ۗ

## (ومن كلام له عليه السلام)

إِنَّمَا بَدَهُ وَقُوعِ النَّتِنِ أَهْوَالا تُنَّبَعُ ، وَأَحْكَامُ تُبْتَدَعُ . فَأَخَلَمُ تُبْتَدَعُ . فَأَلْفُ فيها كَتَابُ اللهِ ، وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالاً رَبَالاً (') عَلَى غَيْرِ دِينِ اللهِ ، فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلِ خَلْصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِ ، لَمْ يَخْفَ عَلَى الدُنْ تَادِينَ ، '' وَلَوْ أَنَّ الْحَقِّ خَلَصَ مِنَ الْبَاطِلِ انْفَطَعَتْ عَنْهُ أَلْدُنْ الدِينَ ، وَلَذَ أَنَّ الْحَقِّ خَلَصَ مِنَ الْبَاطِلِ انْفَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُهَا لِدِينَ ، وَلَكِنْ يُوْخَذُهُ مَنْ هَذَاضِفْتُ وَمِنْ هَذَاضِفْتُ ، '' فَهُنَا لِكَ يَسْتَوْلِى الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِياتُه ، وَيَنْجُو الَّذِينَ فَيُخْرَجَانَ ، فَهُنَا لِكَ يَسْتَوْلِى الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِياتُه ، وَيَنْجُو الَّذِينَ

سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللهُ الْحُسْنَى

وأن ذاك إيماهوظاهر من ظواهر الاقوال والافعال (1) من قولم تولى فلانا: التحده والله ونصيرا (7) المرتادين: الذين بطلبون الحق، وأصله ار نادالشئ: طلبه، ومنه الرائد وهو الرسول الذي كانت ترسله العرب ليرتاد لها مكانا خصبا تنتقل فيه بالميا في وغد المرب المرتاد لها مكانا خصبا باليابس وفي الاساس ضربه بضغث أي بقبضة من قضبان صدخار أوحشيش بعضه في بعض والجم أضخات: والمهنى ان الحق لوخلص من شوائب الباطل أو عرى الباطل من رواء الحق ما اشتماعلى أحد ولكن الحق لايستطيع أن أو عي الداطل بصنى حقه من أشياء بظنها الجاهل بالمطل على الداطل

(ومن خطبة له عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة (١١ الفرات بصفين ومنعوهم المساء)

قَدِ اسْتَطْمَعُوكُمُ الْفِتَالَ (') فَأَقَرُوا عَلَى مَذَلَّةٍ ، وَتَأْخِيرِ عَلَّةٍ .

اوْ رَوْوا السُّنيُوفَ مِنَ الدِّماء تُرْوَوْا مِنَ الْمَاء فَالْمَوْتُ فِي

حَيَاتِكُمْ مُفَهُورِينَ ، وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ . أَلَا وَإِنَّ

مُعَاوِيةَ قَادَ لُمَّةً مِنَ الْنُوَاةِ ، (٢) وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ ، حَتَّى جَمَّى عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ ، حَتَّى جَمَّلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنْيَّة (١)

﴿ (وَمَنْ خَطَبَةً لِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا فَـد نَصَرَّمَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ ، وَتَنَـكُرَّ

مسعة من المق فيشتبه هذا بذاك عند من لم تمخضهم الجارب (1) الشريمة : مورد الشاربة ، يقال (الشرائع نم الشرائع من ورد هاروى والادوى) (٢) أى طلبوا منسكم أن تطمعوهم القتال (٣) اللة بالضم والتشديد : الصاحب أو الاصاب في السفر (لاتسافروا حتى تصيبوالمة) اى رفقة ، والمؤنس الواحد والجم تقول هو أوهم لمنى (٤) عمس السكتاب والخبر كنصر : أخفاه ، والاغراض جم غرض بالسريك وهو الهدف الذي برى إليه

مَعْرُوفُهَا ، وَأَذِبَرَتْ حَذَّاء ، (') فَهِي تَحْفَزُ بِالْفَنَاء سُكَاْفَهَا ، (') وَقَدْ أَمَّرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُوا ، وَقَدْ أَمَّرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُوا ، وَقَدْ أَمَرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُوا ، وَكَدرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفْواً فَلَمْ بَيْنَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَة الإِدَاوَةِ، (') وَتَدْزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') أَوْ تَمَزَّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') فَوْ تَمَزَّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') فَأَرْمِعُوا عَبَادَ الله الرَّحِيلَ عَنْ هَذَهِ الدَّارِ ، الْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ ، (الْمَقَدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الامَدُ . الزَّوَالُ ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الامَدُ .

(۱) حذاء بالنشديد: سريمة وأصلها قطاة حسداء: سريمة الطيران ، وكذلك يقال العزيمة حذاء : ماضية لا يلوى صاحبها على شئ قال الراعى

وطوى الفؤاد على قضاء عزيمة ﴿ حذا بواتَّخذالزماع خليلاً

 رم) يقال حفزه كضربه: دفعه من حلفه ، وكذاك حفزه الرمج: طعنه ومنه ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة \* سقنه نحيع امن دم الحوف أشكلا

وكلاهمايستقيم عليه المعنى (٣) أى تسوقهم ألى الهلاك (٤) السعلة بالضم و بالصريك: الماء الفليسل و الجعسمل بالصريك وأسال و وسال بالكسر وسعول قال ابن أحر (مثل الوقائع في أنسافها السعل) و الاداوة بالكسراناء صغير من جلد والجع أداوى (٥) المقلة بالفتح: حصاة النقسيم توضع في الاناء اذا قل الماء بالمقلة ، وكذاك قطلق على أسفل البثر يقال نزحت الركية حتى بلغت مقلنها (٦) تمززها: امتصها قليلا قليلا ، والصديان: المطشان والفعل كفرح ، وتقع الماء العطش تقماوته عا: سكنه وقطعه (٧) أزمعوا أمر من أزمع الامروبه

فَوَ الله لَوْ حَنَنْتُمْ حَسْيِنَ الوُّلَّهِ العِجالِ ، الْحَمَام ، ('' وَجَأَ زُنُمْ جُوَّارَ مُتَكِبَّلُ الرُّهْبَانِ ، <sup>('')</sup> وَخَرَجْتُمْ ۚ إِلَى الله منَ الأَمْوَال وَالأُوْلَادِ التمَاسَ الفُرْبَةِ إِلَيْهِ، فِي ازْتَفَاعِدَرَجَة عِنْدَهُ ، أَوْ غُفْرَان سَبُّنَّهِ أَحْصَتْهَا كُتُبُهُ ، وَحَفظَهَا رُسُلُهُ ، (' كَكَانَ قَلِيلًا فيما أَرْجُو لَكُمْ مَنْ ثَوَابِهِ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ عِقَابِهِ ، وَاللَّهُ لَوْ أَنْمَانَتْ قُلُوبُكُمْ أَنْسَانًا ، ( ) وَسَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْه ، وْ رَهْبُةَ مِنْهُ دَمّاً ءُثُمْ عُمَّرُنُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَاقِيةٌ ، (' مَاجَزَتْ وهليه :أجعوثبتعليه،وكـذلك:زمع،النشديد(١)الولهكركم : جعروالهةوالفعل وله الرجل كفرح: حزن أوذهب عقله حزنا فهوولم ان ووالهوآ له على الابدال وهي ولمي ووالمة وواله والعجال جمعول وهي الشكلي والواله من النساء (٢) الهديل والهدير : صوت الحام ، وقبل خاص بوحشيه وهدل الحام كضرب: صوت (٣) جأرالداعىكعلرجاراوجؤورا: رفعصوته بالدعاء ، إ اومن جارالي الله بالدعاء: ضج وتضرع واستغاث ومنه (ثم اذامسكم الضرفاليه تَجَارُونَ) والجُوَّارِ بالضم : اسمِ من ذلك · وتبتل الى الله و بتل بالتشديد: انقطع عن الدنيا السه تعالى و يقال (هومتبتك متبتل) . والراهب: من ترهب أي من تبتل الى الله واعترل عن الناس الى الدير طلبالا مادة والجمر هبان (٤) المراد بالرسل هنامن محصى أعمال العباد من الملائكة المنوطين بذلك (ه) انماثت: ذابت كَابِذُوبِ الملحِ في الماء (٦) مامصدر بة ظرفية : والتأويل لوعمر تممدة أَغْمَالُكُمْ \_ وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهُدِكُمْ \_ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامَ وَهُدَاهُ إِيَّا كُمْ لِلإِيمَانِ (١)

#### في ذكر يوم النحر

وَمِنْ كَمَالَ الْأَصْحِيَةِ أَسْتَشْرَافُ اُذُنِهَا، ``وَسَلَامَةَ عَيْنِهَا. فإذَا سَلِمَتْ الأُذُنَ وَالمَيْنُ، سَلِمَتْ الأُضْحِيَةُ وَتَمَّتْ، وَلَوَ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْفَرْنِ، نَجُرُّ رَجْلُهَا إِلَى الْمُنْسَكِ (\*) ﴿ قَالَ الشريف ﴾ :

بقاء الدنيا الخ (۱) قوله ما جزت أى ما كافات ، والانعم : النهم ، والعظام : الكبار : والمعنى وامات قلو بكروذا بت خشية وسالت عيونكر دمار عبة الى الله أو رهبة منه و بقيم كذاك ما بقيت الدنيا ما كافات أعمالكم هذه نعمه الكبار على ملاعات وان بذاتم في ذاك أقصى مجهود كروغاية وسعكم ، فعلى هذا يكون قوله (ماجزت) جواب وانحاثت وقوله (ولم بتقوا شيئا من جهدكم) اعتراضا بين الفاعل الذي هو (اعمالكم) و بين المفعول الذي هو (انعمه) وقوله (هداه) اياكم على الايمان معطوفا على (أنعمه) من عطف الخاص على العام إذا لهداه كانها وعصوص (٢) الاضهيمة بالفهم وتكسر : الشاة التي تذج بعد الشروق من يوم عسد الاضهيمة والجع أضاى ككراسي ، و يقال استشرق الشاة : مقفه هاليا خذها شريفة سالة من النيوب وفي الحديث (أمرنا في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن) أى نظله ما سلمتين بالنام والسلامة ، و في العام العن عردها واقت الاذن قطمها (٣) العصباء : مؤنث بالنام والسلامة ، و في الكسر والفرن الداخ وهو المشاش ، و يقال الذي العصب وهومن الفنم المكسور القرن الداخ وهو المشاش ، و يقال الذي

والْمَنْسَكُ هُنَا المَذْبَحُ

( ومن خطبة له عليه السلام )

وَتَدَا كُوا عَلَى تَدَاكُ الإبلِ الهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا (') قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا ، وَخُلِّمَتْ مَثَانِيهَا ، (') حَنَّى ظَنَفْتُ أَنَّهُمْ قَا بِلِيّ ، أَوْ بَعْضَهُمْ وَاعِيهَا ، وَخُلِّمَتْ مَثَانِيهَا ، (') حَنَّى ظَنَفْتُ أَنَّهُمْ قَا بِلِيّ ، أَوْ بَعْضَهُمْ قَاتِلُ بُدْ فَقَا الأَمْرَ بَطْنَـهُ وَظَهْرَهُ ، فَمَا وَجَدْنُنِي يَسَعُنِي إِلاَّ قِتَالُهُمْ أَو الْجُحُودُ بِمَا جَاءِنِي بِهِ مُحَدَّدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ . فَكَانَتُ مُعَالَجَةُ القَتَالِ ، أَهْوَنَ عَلَى مِنْ مُعَالَجَةً القَتَالِ ، أَهْوَنَ عَلَى مِنْ مُوالَاجِهَ المُعَالَبِهُ المُعَالِهِ ، وَمَوْنَاتِ الاَنْهَا ، أَهُونُ عَلَى مِنْ مَوْنَاتِ الاَخْرَةِ المُعَالِهُ السلام وقد استبطا أصحابه ( ومن كلام له عليه السلام وقد استبطا أصحابه

اذنه لهم في القتال بصفين )

انكسراً حدقرنيه من دون تقييد بالداخل والجع عضب بالضم و وتجر رجلها أى ولو كانت بعد الشرطين المتقدمين عرجاء (۱) يقال تداك عليه القوم بتشديد السكاف: از د حواعليه ، وذلك ليبا يعوم في قيله ، وفيل كانت المتابع الما الميام بالضم وهو شدة العطش ، وفيل داء يصيب الابل فتعطش فلاتروى و والورد بالسكسرا سمن ور داليمير وغيره الماء غيره بردمن باب ضرب و رودا: بلغه و داناه من غسيرد خول فيه وقد يحصل دخول فيه وقد يحصل دخول فيه وقد يحصل دخول فيه وقد يحصل و شعرا وعدل وقد وقد المعرا وغيره المثانى : جع مثناة بالفتح وهي حبل من صوف أو شعرا وغيره المتابع وقد العصل (٢) المثانى : جع مثناة بالفتح وهي حبل من صوف أو شعرا وغيره المتابع وهي حبل من صوف أو شعرا وغيره المتابع و قد العصل (١) المثانى : جع مثناة بالفتح وهي حبل من صوف أو شعرا وغيره المتابع و قد المتابع و العراق و المتابع و المتاب

أَمَّا قَوْلُكُمْ : أَكُلُّ ذَلِكَ كَرَاهِيَةُ الْمُوْتِ ؟ فَوَ اللهِ مَا أَبَالِي الْحَنْلُمُ : أَكُلُمُ ذَلِكَ كَرَاهِيَةُ الْمُوْتُ إِلَى اللهِ مَا أَبَالِي الْحَنْلُمُ اللهِ اللهَ اللهَ مَا أَفَوْلُكُمْ : شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ . فَوَ اللهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَعُ الْمَا فِي أَهْلِ اللهَ عَلَى الْمَوْتِ إِلَى ضَوْئِي ، وذَ لِكَ أَحَبُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدَى بَى ، وَتَعْشُو َ إِلَى ضَوْئِي ، وذَ لِكَ أَحَبُ الْمَا أَنْ اللهَ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عليه السلام )

وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۚ وَآلِهِ ۖ نَقْتُلُ آبَاءَنَا ،

بعقل به البعبر (۱) لماملك أمير المؤمنين على رضى الله عنه الماء على أصحاب معاوية لم يستبد به ولم يسأان يختص دو بهم بمنافسه بل شاطرهم الماه وقامههم عساهم بمبلون إليه وجنوحا منه الى جسن السيرة والمعادلة ومكث على ذلك أياما لا يراسل معاوية ولا أحدا بمن معه فاستبطأ الناس إذنه في قتال أهل الشأم واختلفوا في سبب التريث ولم يسطى عن في سبب التريث وفر يسطى عن قتالهم الا كراهة الموت والخوف منه ومنهم من ذهب الى الشبك في جواز قتال أهل الشأم فاجابم عليه بقوله أما قول اكر ذلك الخوالله ما كنت لابالى المرابطة عن غياو تعسد والله ما كنت لابالى المرابطة عن غياو تعسد لعن طريق صلالها فا قالحال من أن أقتلها وهي على وتبصرنارى فتعشو الباو تستدل على قال خسال من أن أقتلها وهي على ضلالها فان كانت ترجع بأو زارها ، و يقال عشالنار و إليا كنصر عشوا وعشو بصمتين : رآهاليلامن بعيد فقصد هامستضيدًا راحياهدى أوقرى

وَأَ بَنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَاعْمَامَنَا . مَايَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلاَّ إِيمَانَا وَلَسْلِيمًا ، وَمُضِيًّا عَلَى اللَّهَمِ ، (' وَصِبْراً عَلَى مَضَضِ الأَلَمَ ، وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْمَدُوّ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالاَّخَرُ مِنْ عَدُوّ نَا يَتَصَاوَلَانَ تَصَاوُلُ الْفَحْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَ نَفْسَهُما ('') أَيُهُما يَسْفِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونَ : فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوّ نَا ، ومَرَّةً لِعَدُوّ نَا مِنَّا . فَلَمَّا رَأَى اللهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِمَدُوّ نَا الْكَبْتَ ('') وأَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْتَقَرَّ الإِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ ، ('' ومُشَوِّ قَا أَوْطَانَهُ ، وَلَعَمْرِى لَوْ كُنَّا لِالسِلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ ، '' ومُشَوِّ قَا أَوْطَانَهُ ، وَلَعَمْرِى لَوْ كُنَّا فَيْ مَاأْتَهُمْ مُلْقِياً عَوْدُ ، وَلَا اخْضَرَّ لِلإِيمَانِ عُودُ . وَلَا اخْضَرَّ لِلإِيمَانِ عُودُ .

<sup>(</sup>۱) القمبالسريك وتصرد: معظم الطريق، وقبل وسطه، وقبل واضهه يقال عليث بلقم الطريق فارمه، ولقم الطريق وغيره كنصر: سدفه و والمضف: الوجع والبرحاء والمعنى كنانفغل هذه الاشياء جميعها فلم تزدنا الا إيمانا وتسلم القضاء ومضيا على مانصن عليه من الطريق الني شحن فيها سائرون الحق (٦) تصاولا: تواثيا حتى بذلله يقال تفالسوا الشئ : تسالبوه وتخالس القرنان أى رام كل منهما وتنل صاحبه (٣) الكبت مصدر كبت العدوك ضربه : أهانه وأذله (٤) أصل المران بالكسر من البعير عصد معنقه من مذبحه الى مهره والجم حرن المران بالكسر من البعير : مقدم عنقه من مذبحه الى مهره والجم حرن ككتب وأجرنة ومنه (ضرب الاسلام عرانه) أى ثبت واستقر وهو مجاز منقول عن الكناية من قوام (ألني البعير جرانه) إذا برك

## ﴿ وَإِنْهُ اللَّهِ لَتَحْلِبُنَّهَا دَمَّا ، (١) وَ لَتُنْبِعُنَّهَا نَدَمَّا

#### (ومن كلام له عليه السلام لاصحابه)

أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى رَجُلُ رَحْبُ الْبُلْعُومِ ، (") مُنْدَحِقُ البَطْنِ ، (") بَأْ كُلُ مَايَجِدُ ، وَيَطْلُبُ مَالَا يَجِدُ ، فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ تَقْتُلُوهُ ، (") أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأَ مُرُكُمْ بِسَبِّى وَالْبَرَاءَةِ مِنِّى : أَمَّا السَّبُّ فَسَبُونِي ، فَانَّهُ لِى زَكَاةٌ ، وَلَكُمْ نَجَاةٌ ، وأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا السَّبُ فَسَبُونِي ، فَانَّهُ لِى زَكَاةٌ ، ولَكُمْ نَجَاةٌ ، وسَبَقْتُ إِلَى الإِيمَانِ والْهِجْرَةِ ، وسَبَقْتُ إِلَى الإِيمَانِ والْهِجْرَةِ (")

(۱) الحلب الفتح والعريك والحلاب الكسر: مصدر حلب الشاة وغيرها من البضرب ونصر: اسخرج مافي ضرعها من اللبن وهافي لصلبها ترجع الى أعالم المفهومة من قوله عليه السخرج مافي ضرعها من اللبن وهافي لصلبها ترجع الى أغلم المفهومة من أعمالم واذاما تصيبهم دائرة السوء أوصل قريبا من دارهم يتبعون أعمالم هذه بالندم (۲) البلعوم بضمتين بينهما سكون وكذلك البلع : عجرى الطعام في الحلق وهوالمرئ والجع بلاعم (نعوذ بالله من قلة المطاعم وسسمة البلاعم) و قبل أن الامام عني بقوله هذا المفيرة بن شعبة ، وقبل زيادا ، وقبل معاوية (۳) رجل مندحق البطن : واسعها (٤) لما أمر هم بقتله وعلم أنهم سيفالفون أمر ، والبراءة هذا الافسلاخ من مذهبه عليه السلام

## (ومن كلام له عليه السلام كلم به الخوارج (۱)

أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ، (١) وَلَا بَقِيَ مِنْـكُمْ ۖ آبِرُ ۚ أَبْعَدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ

(۱) (الخوارج) كل من خرج على الا مام الذى أجعت عليه الامة تسعى خارجيا وأول من خرج على على أمير المؤمنين قوم بهن كانوامعه في صفين على معاوية لما نازعه في الخلافة . وكان من أمرهم ان حزب معاوية لما آنس من نفسه الضعف ودعا خرب على الى العكم أبي على ذلك وعلم أنها خديعة فعارضه هؤلاء الذين سعوا خوارج وقالوا: القوم بدعوننا الى كتاب الله وأنت تدعونا الى السيف ولترجعن الاشترعن قتال المسلمين والالفعلن بك كافعلنا بعثمان وكان الاشتراعي قده مرجوع معاوية ولم يبي فيم الابقية ، فاضطرع للارجاع الاشتر ، ثم حصل العكيم وجاء الحكم على مالا يرضى عليا عليه السلام فل قبله ، فخرجت عليه طائفة من المسلمين بالنهروان وكانوا اثنى عشر ألفا فقاتلهم على فخرجت عليه على المنازل المنازل عمان واثنان الى مجان واثنان الى الجزيرة وواحد الى المن فقشر والى كرمان واثنان الى مجان واثنان الى الجزيرة وواحد الى المن فقشر والى كرمان واثنان الى معان واثنان الى المجرود والمدالى المن فقشر والى كرمان واثنان الى معان واثنان الى المجرود واحد الى المن فقشر والعد الى المناوية المناوية والمناوية والم

وهم خرق كثيرة أكبرهاستة : وهم الازارقة والعدية والصفرية والعبدية والصفرية والعبدية والعبدية والعبدية والعبدية والعبدية والعبدي من أصحاب الكبائر ويرون الحروج على الاماماذا خالف السنة أمراواجبا

وكان هؤلاء الخوارج قد زعموا حطاعلى فى السكم وغلوا فسرطوا فى العودة الى طاعته ان يعترف بأنه كان قد كفرتم آمن فخاطهم بما منه هذا الكلام (٢) الحاصب الرجم الشديدة تحمل التراب والحسباء، وقيل هوما تناثر من

وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ أَشْهَدُ عَلَى تَفْسِى بِالْكُفْرِ ؛ لَقَدْ ضَلَلْتُ اذَا وَجِهَا عَلَى أَثْرِ اذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، فَأُوبُوا شَرَّ مَا آبِ ، وَارْجِعُوا عَلَى أَثْرِ اللَّعْقَابِ ، أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى ذُلاَّ شَامِلًا، وَسَيْفًا فَاطِمًا، وَأَثْرَةً يَتَّخِذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنُةً (١)

﴿ قَالَ النَّهِ فَ فَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَلَا بَقِيَ مِنْكُمْ آبِرُ يُرْوَى الْبَاءِ وَالرَّاءِ مِنْ فَوْلِهِمْ لِلَّذِي يَأْ بِرُ النَّصْلَ أَي يُصْلِحُهُ وَيُرْوَى أَثَرُ وَهُو اللَّذِي يَا ثُرُ الحَدِيثَ أَي يَرْوِيهِ وَيَحْكَيهِ وَ هُوَ أَصَحُّ الوُجُوهِ عَنْدِي ذَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا بَقِيَ مِنْكُمْ مُخَبِّرٌ وَيُرْوَي آبِزُ عِنْدِي ذَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا بَقِيَ مِنْكُمْ مُخَبِّرٌ وَيُرُوي آبِزُ عِنْدَى فَالَ أَيْضًا يَقَالُ لَهُ آبِرُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولَ اللْمُولَالَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ

(قال عليه السلام لما عَزَمَ على حَرْبِ الحوارجِ وقيل له إِنهم قد عبروا جسر النهروان)

مَصَارِعُهُمْ دُونَ النَّطْفَةِ ، وَاللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ ، (1)

دقاق الثلج والبردوف القرآن (إنا أنزلنا عليهم حاصبا) (١) استأثر بالشيء على غيره : استبد وخص به نفسه والاسم الاثرة بالصريك (٦) أي انه ما بحامنهم الاتسعة كانقدم وقد تفرقوا في الملادوم اقتل من أصحاب أمر المؤمن الأثمانية

مُ وَلَا يَمْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ . ﴿قَالَ النَّهُ إِنَّ كَانَ كَثِيرًا جَمًّا النَّهْرِ وَهُوَ أَفْصَحُ كُنَايَةً وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا جَمًّا

وَلَمَّا فَتُلِ الْخَوَارِجُ فَهِيلَ لَهُ : يَاأَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . هَلَكَ الْهَوْمُ الْمُوْمُ وَلَمَّ إِنَّهُمْ الْمُوْمُ الْهَوْمُ اللَّهِ الْمَالَ الْمَوْمُ اللَّهِ مَنْهُمْ قَرْنُ قُطْعَ ، حَتَّى الرَّجَالِ . وَقَرَارَاتِ النِّسَاء . كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنُ قُطْعَ ، حَتَّى يَكُونَ آخَرُهُمْ الْصُوصاً سَلَّابِينَ (١) ( وقال عليه السلام ) لَا تَقْتَلُوا الخَوَار جَ بَعْدى فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقِّ فَأَخْطَأَهُ ، كَنَى طَلَبَ الْخَوَار جَ بَعْدى فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقِّ فَأَخْطَأَهُ ، كَنَى طَلَبَ

( ومن كلام له عليه السلام لما خوف من الغيلة <sup>(٢)</sup> )

الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ ( يَعْنَى مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَالُهُ ( ")

<sup>(1)</sup> قرارات النساء: يكنى بهاعن الارحام و يقال بحم القرن كنصر: نبت والمعنى كلماظهر منهم قوم أهلكوا حتى يكونوا آخرا مم هم لصوصا ملا بين لا ينتصرون الى منده ولا ينقون الى بله (۲) أى ان الخوارج وان خرجوا عليه فلم يكن هـ ندا الالزعم زعوه واعتفاد اعتقد وا ان الدين يأمم هم به فهم عطلبون حقا إلا أنهم أخطر و مزعهم وفساد عقيدتهم فهم مع هذا كله أحسن حالا وأقوم سبيلا بمن طلبوا الخسلافة باطلا إذليسوا من أهلها وأدركوها وهم معاوية وأصحابه (۳) الخيلة: القتسل خداعا قال قتله غيدة أى خدعه فذهب به الى موضع فقتله على غرة دون شعور من المقتول

وَإِنَّ عَلَّى مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً ، (') فإذًا جَاءً يَوْمِي الْفَرَجَتْ

عَنِّي وَأَسْلَمَتْنِي . فَصِيَنْئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهُمُ ، وَلَا يَبْرَأُ الْكَلُّمُ (١)

( ومن خطبة له عليه السلام )

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا بُسُلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا ، (") وَلَا يُسْجَى بِشَيْءُ كَانَ لَهَا. (") ٱبْلُكَ النَّاسُ فِيهَا فِيْنَةً : فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا

مِنْهُ وَخُوسِبُواعَلَيْهِ . وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُواعَلَيْهِ ، وَأَقَامُوافِيهِ (\*)

(۱) الجنة الضم: الملجأوالمصن (۲) طاش السهم عن الهدف كضرب: جاز عنده ولم يصبه و الكلم الفتح: الجرح والجع كلوم وكلام الكسر والمحف لا يعليش سهم العدوعته اذا جاء يومه وانفرجت عنه جنته (۳) أى ان الدنيادار لا يستطيع الانسان أن يسلم من مصائبا الا وهو بها قبل ان بنتقل الى دارلا ينفعه فيها الا ماقدمته يداه من عمل صالح كسبه أو اقلاع عن خطيئة ارتكبها فن أراد الجماة قعليه بهذا في هدف الدار دار البلاء والفناء (٤) أى ولا يفييه عمل يقصد به زخارف الدنيا ولذا تهابل لا بدله اذا عمل شيئامن ذلك أن يقصد به غيرها والا يكون له فيه غاية سوى وجهر بكذى الجلال والا كرام (٥) ابتلى الناس في حده الداروا ميبوا قبابفتنة كبرى في الخدوه منها وادخر و ملك الناس في حرموا منه وعوقبوا عليه وما احدوم منه الغيرها أى الدار الا تحرة من ما النفق في منه النه على اليتاى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام وافي ما فناخه من النه على الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام وافي ما فناخه من النه على الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام وافي ما فناخه من النه على الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام وافي ما فناخه من النه على الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام والمناء في ما فناء من النه على الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام والمناء في ما فناء في ما فناء في الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه فالفوه وأقام والمناء في ما في الناعى والمساكن وابن السبيل قدموا عليسه في الناء والمناء في الناء والمناء والمناء

مُ فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِى الْمُقُولِ كَنَيْءِ الظَّلِّ ِ · <sup>(۱)</sup> بَيْنَا تَرَاهُ سَابِفًا حَتَّى قَلَصَ ، <sup>(۱)</sup> وَزَائداً حَتَّى نَقْصَ

﴿ وَمِنْ خَطَّيْةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

وَاتَّمُوا اللهَ عَبَادَ اللهِ ، وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ ، أَغَالِكُمْ ، (\*) وَ أَبْتَاعُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ ، عَمَا يَزُولُ عَنْكُمْ ، (\*) وَ تَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بكُمْ ، وَالْبَتَعَدُوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَظَلَّكُمْ ، (\*) وَكُونُوا قَوْماً صبيح بِهِمْ وَالنَّبَهُوا ، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَبْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْذَلُوا ، (\*) فَإِن

(۱) الظل بالكسر: نقيض الصح وهوالن أوهو بالغداة والن بالمشي قيل كلموضع تعكون فيدالشمس فنزول عند فهوظل يقال ظل الجنة ولا يقال في المعالمة المنظل والجع ظلال بالكسر وظلول وأظلال ، وإضافة الني الى الظلم من اضافة الخاص الى العام كانقدم (۲) سبغ الشي سبوغا كنصر: م فطال الى الارص والمراده ناامتداد الظل وانتشاره و وقلص الظلعن كذا قلوصامن باسضرب: انقبض أى ان غابته الزوال والانكماش ونهاية زيادته التقص والانقباض (۳) بادروا الاتجال بالاعمال أى سابقوها وعاجد وها بها كى تستكملوا الاعمال قبل حلول الاتجال (٤) ابتاع عمني اشترى علذات بها كى تستكملوا الاعمال قبل حلول الاتجال (٤) ابتاع عمني اشترى علذات الدنيا وشهواته المؤقفة التي ترفيك في الدنيا وشعر في المناصح و ينزجرون الدار الاتخرة (٦) أى كونواقوما حدارين يقبلون قول الناصح و ينزجرون الدار الاتخرة (٦) أى كونواقوما حداد بن يقبلون قول الناصح و ينزجرون

الله سُبْعَانَهُ لَمْ بِخَلْفُكُمْ عَبْثًا، وَلَمْ يَثَرُ كُكُمْ سُدًى، (') وَمَا يَيْنَ أَحَدَكُمْ سُدًى، (') وَمَا يَيْنَ أَحَدَكُمْ وَبَيْنَ الْمِنَّةِ أُو النَّارِ إِلاَّ الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ • ('') وَإِنَّ غَايَةً تَنْفُصُهَا اللَّحْظَةُ ، وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ ، لَجَدِيرَةٌ بِقِصَرِ الْمُدَّةِ . '') وَإِنَّ عَائِبًا يَخْدُومُ الْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ ،لَحَرِىٌ بُسُرْعَةِ الأَوْبَةِ . '')

جرالزاجرحتى اذاتبين لهمخطأهم وميلهم عن الصراط السوى انتبوا واستبدلوا الرشاد بالغي والصالحات بالطالحات والدارالا تخرة داراليقاء بالدارالدنيا دارألفناه ) أصلالسدىبالضمو يغتج : الابلالمهمة بلاراع ، وهيللواحدوالاثنين والجباعة . والعيث : ارتكاب أمرغيرمعلوم الفائدة أوليس فيه غرض صحيه لفاعله ، والمعنى لان الله عزت قدرته لم يخلق الانسان على ما فطر فيسه من القوى والملكات عيثا من غسرغرص ولم يدعه يسرح في مسارح هـ في الفائنة دون مرشدله الى مافيه صــــلاح حاله بل أوجدله من الانبياء من أنزل في كتابه (وما خلقتا لجن والانسالاليعبدون ماأر يدمنهممن رزق وماأر يدأن يطعمون) فهداهم الى حيث بريد وعلمهم مالم يكونوا يعلمون (٢) ان وما دخلت عليه في تأويل مُصــدرمر، فوع على البدليسة من الموت ، والمعنى انه ليس هناك بين الانسان وبنالجنةالآنزول الموتبه انكان قدسعي لهاسعما فيحيانه، ولايينه وين النارالانز ول الموت به ان كان عمل أهلها من الانغماس في الملذات والتسترنحت محاب الثملق والنفاق والنزبي بلماس الفسق والفجور (٣) اللحظة : الوقت القص مركقة راخطة العين ، يقول وان غاية كهذه يعني الأحل ينقصها لحظة اذكلمام رمن العمر لحظة كانت نقصافيه وتقصر امن وقته أوفانت ساعة ت منه ركناركينالمي جديرة بقصرالمدة (٤) الغائب: الموت و بحدوه الجديدان أى يسوقانه و يقر بان من أحله ٠ وَكُذَاكَ القادم الذي يقسد م بالهذاء أ رُ وَإِنَّ قَادِماً يَقْدَمُ بِالْفَوْزِ وَ الشَّقْوَةِ ، لَمُسْتَحَقُّ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ . فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَاتُحُوزُ وَنَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً . (''

فَاتَّقَى عَبْدُ رَبَّهُ لَصَبَحَ نَفْسَهُ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ ، وَغَلَّبَ شَهُوتَهُ . (<sup>1)</sup> فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ ، وَأَمَلَهُ خَادعٌ لَهُ . وَالشَّيْطَانُ مُو كَانِّ بِهِ

رِيِّنَ لَهُ الْمَصْيَةَ لِيَزْكَبَهَا وَيُمَنِّيهِ النَّوْبَةَ لِيُسُوِّ فَهَا ، (") حَتَّى تَهْجُمَ يَرِيِّنُ لَهُ الْمَصْيَةِ لِيَزْكَبَهَا وَيُمَنِّيهِ النَّوْبَةَ لِيُسُوِّ فَهَا ، (") حَتَّى تَهْجُمَ

مَنيَّتُهُ عَلَيْهِ أُغْفُلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا . (') فَيَالَهَا حَسْرَةً عَلَى ذَى غَفَلَةً

أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً ا ( ) وَأَنْ تُوَّدِّ بِهُ أَيَّامُهُ إِنَّى شَفْوَةٍ .

نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجَعَلْنَا وَإِيَّا كُمْ مِينَ لَاتُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ ، (١)

والشقاء الماهوالموت ، فليلزم حيثمة ان نسبى ف على البروالصالحات حتى نفوز الديه بسعمه المقسيم (١) من قولم أحر زفلان المال : جعدله في الحر زوسانه وادخره ليوم حاجته ، والمعنى ما تصوور به أنفسكم وتحفظونها من تلف تلك الدار (٦) أى ان تقوى العبه لربه يكون بنصح المرء نفسه وتقديم تو بته والفلب على شهوته (٣) من قولم سوف فلانا : مطله وقال له من بهد من قسوف أفعل ، والمعنى يؤخرها (٤) أغفل : حال من الضمير في عليه ، والمعنى ان الشيطان لا بزال بربن المصيدة عني عيديه ويشه بسوف تتوب حتى يدهمه الموت وهو في غفاة ما أشدها من غفلة المريض والسكر ان علدات حياته وتنعمات أيامه غفاة ما أشدها من غفرة المهلة ومهم (٥) اعماد كون الممرجة على صاحب الففاة لان الله تمالى أعطاه فيه المهلة ومهم الفوة على المعرف فلم نشط له والمداب لعمله (٦) يقال بطرفلان المعمة من باب

وَلَا تَفَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ ، وَلَا شَحِلُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ ۖ وَلَا كَا ۖ بَهُ ۖ (١)

🧋 ( ومن خطبة له عليه السلام )

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالُ حَالًا • (') فَيَكُونَ أَوَّلَا فَبْلِ أَنْ يَكُونَ بِاطِنًا • كُلْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ بِاطِنًا • كُلْ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ ، و كُلُّ عَزِيزِ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ ، و كُلُ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ ، و كُلُ عَزِيزِ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ ، و كُلُ فَوِي غَيْرُهُ مَمْلُوكٌ ، و كُلُ عَلِيهُ مَ عَيْرُهُ مَمَلُوكٌ ، و كُلُ عَلِيهِ عَيْرُهُ بَعَيْرُهُ مَمْلُوكٌ ، و كُلُ سَمِيعٍ غَيْرُهُ بَصَمْ مُعَلِيمٌ مَ مَنْ لَطِيفِ الأَصْوَاتِ وَيُصِيمُ كَيْرُهُما • وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَالِعُدَ مِنْها ، عَنْ لَطِيفِ الأَصْوَاتِ وَيُصِيمُ كَيْرُهُما • وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَالِعُدَ مِنْها ،

فرح: استخفهافكفرهاولم يسترجمها فيشكرها ومنه (وكم أهلكنامن قرية بطرت معيشها) (فائدة) قال أبوامها في نصب معيشها باسقاط في وقال بعضهم بطرت عيشك (بناءا لخطاب) ليس على النمدى ولكن على قولهم ألمت بطنك ورشدت أحمرك وسفهت نفسك بالخطاب في الجيح و نحوها بما أله لفظ الفاعل ومعناه معنى المفعول (١) المكاتبة: مصدركشب الرجل كعلم كأبابالفتح وكأبة بالتسكين وكاتبة: كان في هو ووعلى وانسكسار من حزن فهو (كثيب وكتب) (٢) أى ان الله سيمانه وتعالى لاتسبق صفة من صفاته صفة أخرى فهو أول وآخرا ولا إبدا

وَكُلُّ بِصِيرٍ غَيْرُهُ يَعْمَى عَنْ خَنَّى الْأَلْوَانِ ، وَلَطيف الأجْسَام وَكُلُّ ظَاهِرِ غَيْرُهُ بَاطِنٌ ، وَكُلُّ بَاطِنِ غَيْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرِ . لَمْ يَخَلُّقْ مَاخَلَمَهُ لنَشْديد سُلْطانِ • وَلَا نَخَوْف ِمنْ عوَاقب زَمَانٍ • وَلَا استعَانَةٍ عَلَى ندٍّ مُثَاوِرٍ . وَلاَ شَريكٍ مُكَابِر وَلاَ ضِدٍّ مُنَافِرٍ . ﴿ وَلَكِنْ خَلَاثَنُ مَرْبُوبُونَ. وَعَبَادُ دَاخِرُونَ ('') لَمْ يَحَلُلُ فِيالأَشْيَاء فَيُفَالَ هُوَ فيهاً كَائنٌ . وَلَمْ يَنْأً عَنْهَا فَيْقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائنٌ . (°) لَمْ بَوْدَهُ خَلْقُ مَاابُتَدَأَ <sup>(:)</sup> وَلَا تَدْبِيرُ مَاذَرَأً <sup>(٥)</sup> وَلَا وَقَفَ به عَجْزُ الند بالكسر: النظيروالمشل ولا يكون الامخالفا والجع أنداد يقال ماله نه أىمالەنظىرو يقال هي نەفلانة ولايقال نەفسلان 🕟 والمثاور : المواثس والمحارب والشريك المكابر: المفاخر بالكبروالعظمة • والضدالمنافر: لمحاكم في الرفعية والحسب (٢) حربو بون : مملوكون من قولم رب الشيئ كنصر: ملكه . وداخرون: اذلاءمن قولم دخركقطم وعلم دحرابالهـ ريك ودخورا : ذل وصفر وفي القرآن (سيدخلون جهنم داخرين) أي أدلاءمهانين (٣) بائن: منفصد لأى أنه لم ينفص ل عنها ولم ينا كاينا ي الجسم حتى يقال انه ـل (٤) آدهالامر : أوداوأوودا : بلغ منه المجهودومنه (ولايؤوده حفظهما)أىلايشق عليه ذلك ولايثقل ، وكذلك آده الحل: أثفله فهو آثدوذاك مؤود (ه) ذراً الله الخلق بدراً ، كما ذراً : خلقهم (يقال من الذاري الباري) | سواه واللهماك الذرووالبرء ومنك السقموالبرء (بالضم)

عَمَّا خَلَقَ . وَلاَ وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِيماً قَضَى وَقَدَّرَ . ('' بَلْ قَضَاءُ مُثُقَّنُ وَعَلْمُ مُحْكَمَّ . وَأَمْرُ مُبْرَمٌ ('' المَأْمُولُ مَعَ النِّقِم وَالمَرْجُوُّ منَ النِّمَ

( وَمَن كلام لهُ عليه السلامُ كان يقوله لاصحابه في بعض أيام صفين )

مَمَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الخَشْيَةَ وَتَجَلَّبَوُ السَّكِينَةَ. (\*) وَعَشُواعَلَى النَّوَاجِذُ (\*) فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسَّيُوفَ عَنِ الهَامِ وَأَ كَمِلُوا اللَّامَةَ (\*)

(۱) من قولم و لج الشي في غيره يلج كضرب ولوجاو لجة بالسكسر: دخل (۲) مبرم:

حتوم ومقطوع محصوله والاصل من أبرم الحبل: جعدله طاقب م فتله و بهذا

أحكمه وقواه (۳) يقال استشرال جل الخوف والخشية: أهمره، وهو مجازمن

قولم استشعر الشمار (بالسكسر) وهوما عمد الدثاراً ي ما يلي الجسد من الثياب

والجم أشرة وشعر بضمتين، وتجلب: لبس الجلباب، والسكينة: الطمانينة

والوداع والوقار، والمعنى تمسكوا بهذه الصدفات حتى تجمعه وهالكم شسمارا

(ع) النواجد نقدم تفسيرها وأنما ذكر العض على النواجد لان

الرجل اذا فعل ذلك نشد دت أعصابه وعضلاته المتصلة بدماغه فكانت هامته

الرجل اذا فعل ذلك نشد دت أعصابه وعضلاته المتصلة بدماغه فكانت هامته

عن الضرية كنصر نبواونبوة: كل وارتد عنه ولم يمض ومنه المدل (لكيل حسام نبوة ولدكل جواذكبوة) والهمام اسم جنس لهامة وهي رأس كل شئ وحمه اهامات، واللامة بالفتح: الدرع واكل لهمان يزاد عليا البيضة والسواعد

ونحوهاور بماآر يدمنها آلات الحرب فا كالها حيثة: استيفاؤها (1) فلقل الشئ : حركه ، والمعنى حركواسيوفكم قبل أن ضرجوها من أعمدتها حنى لا نخوذكم وتستعصى عليكم عند الحاجة إليها (۲) الخزر بالفتح : مصدر خزر كنصر : فظر بلحظ عنه ونداهى ، وشر زفلانا كضرب : طعنه طعمة عن ينه وشاله ، وأما طعن بالرمح فن باب ضرب وقطع (۳) نافحوا : ضار بوا ، والظبى : جع ظبة بالضم وهى حسه سيف أوسنان وصوه وأصلها ظبو والهاء عوص عن الواو (٤) أى اجعلوا سيوفكم بأعد أنكم فان قصرت عهم فصلوها علم (ه) الجاروالجر ورمن بعين الله متعلقان ضران المحذوف وتقدير وواعلموا أنكم ملحوظون بعين الله (٦) القرمصد و فرالرجل من عدوه كضرب فراوفرارا بالكسر ومفرا ومقراب كسرالفاء : هرب ، كانت العرب لاترى عارا أفضح من الهرب ولا شنارا أفظع من الفر ولذلك تعتبر معارا العرب لاترى عارا أفضح من الهرب ولا شنارا أفظع من الفر ولذلك تعتبر معارا العرب ورضاء خاطر فان ذلك هو الشرف والمجدد يوم مجمعكم جامعة التفاضر بالاعمال (۸) السجم كامتق اللبن السهل وهومن قولهم سجم خلقه كمل : بالاعمال (۸) السجم كامتي اللبن السهل وهومن قولهم سجم خلقه كمل :

بهذا السَّوَاد الأَعْظَمِ . وَالرَّ وَاقِ الْمُطَنَّبِ . (') فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ (') فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ (') فَإِنَّ السَّيْطَانَ كَامِنُ فِي كَشْرِهِ . قَدْ قَدَّمَ لِلْوَثْبَةِ يَداً وَأَخَّرَ لِلنَّكُومِ رِجْلًا (') فَصَمْداً صَمْداً . (') حَتَّى يَنْجَلَى لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ (وَأَنْثُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) (°) الحق (ومن كلام له عليه السلام في معنى الانصار قالوا لما انتهت الى أمير المؤمنين عليه السلام إنباء السقيفة (') بعد وفاة

سهل والمصدر سبحا وسباحة بقال (ف عقله رجاحة) وفي خلقه سبحاحة (۱) الرواق بالكسر و بضم : ببت كالفسطاط وقيل سقف في مقدم البيت والجعروا فات وأروقة فال المطرزي : الرواق : كساء مرسل على مقدم البيت من أعلاه الى الارس والمطنب : المسدو دبالاطناب جمع طنب بضمتين وهو حبل يشد به سراد في البيت وعنى بالسواد الاعظم جهورا هل الشام و بالرواق رواق معاوية (۲) الشيح بالعريك من كل شيء : وسطه ومن ذلك (بوشك أن برى الرجل من شيح المؤمنين) أى من وسطهم وركبت شيح العسر وسسطه ومن من الشيطان كامن وممظمه (۳) كسرالبيت بالكسر : شقه الاسفل والمنى أن الشيطان كامن في كسره بين مقدم وعجم فان رأى منكم النهو صرحه عن الوثوب أوالخول وقت و بنه والمنى ان الشيطان يقم و إليه وله كنصر وضرب صمدا : قصده أى فاقصد واقصد كم واتبعوا طريق من وتره المال والعمل كضرب و تراوترة بكسرالناء نقصه باياه والمعنى ان السعيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه سيجازون على أعمالكم المؤاة الذي عليه (۲) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه (۶) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قداحة عنها الصحابة بعد و فاة الذي عليه و كرين بني من حرابه الكرية المناسبة و فاة الذي عليه و كرين بني من حرابة المناسبة و كسرالنا و كسراليون و كسراليون بني بعد و فاة الذي عليه و كسراليون و كسر

رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام ماقالت الانصار قالوا قالت منا أمير ومنكم . أمير قال عليه السلام

فَهَلاً احْتَجَبْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِمْ ( فَالُوا وَمَا فِي وَضَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ ، وَيُتَجَاوِزَ عَنْ مُسِيثِهِمْ ( فَالُوا وَمَا فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ) فقال عليه السلام : لَوْ كَانَتُ الإمارَةُ فَيهِمْ لَمْ تَكُنُ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ ( ثَمَ قال عليه السلام ) . فما ذَا قالَتْ فُرَيْشُ وَ قَالُوا: احتَجَّتُ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . فقال عليه السلام : احْتَجَوْ ا بالشَّجرَةُ وَأَصَاعُوا الشُمْرَةَ ( )

(ومن كلام له عليه السلام لما قلد محمد من أبي بكر مصر فلكت عليه فقتل)

وَقَدْ أَرَدْتُ نَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُنْبَةً ۚ وَلَوْ وَلَّيْتُهُ ۚ إِيَّاهَا

الصلاة والسلام ليغتار والحليفة لهم (١) يريد من الثمرة أولاد بيت النبي صلى الله عليه وسلم

لَهَا خَلِّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ ، (1) وَلاَ أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَةَ . (1) بَلا ذَمَّ الْمُرْصَةَ . (1) بَلا ذَمَّ

لِمُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . (') فَلَقَدْ كَانَ إِلَى حَبِيبًا وكَانَ لِي رَبِيبًا. (أُ)

( وَمنْ كلام لهُ عليهِ السلام )

كُمْ أَدَّارِيكُمْ كُمَا تُدَارَى البِكَارُ الْمُحَدَّةُ ، (° والثِّيَابُ تُدَاعِيَةُ . (' كُلَّمَا حيصَتْ منْ جَانِب تَهَتَّكَتْ منْ آخَرَ ('')

 العرصة كضربة: ساحة الداروهي البقعة الواسسعة بين الدو فهابناء والجعءراص بالكسر وعرصات وأعراص وقسل محل بقعة وفهابناء فهيعرصية والرادماجعل لمرفسهامن المكان يجسدون مجالا للغالمة وقصدمن العرصة هناعرصة مصرفان مجدبن أبي بكررضي الله عنه كان قد فر من عدوه وظن محاءه في الفر ولكنهم أدركوه وقتاوه (٢) أصل الفرصة بالضم: النوبة وهي اسم من تفارص القوم يقال (جاءت فرصتك) أي نوبتك ووقتك الذي تسقى فيه ، وانتهز فلان الفرمسة : اغتنمها وفازيها والجع فرص (٣) قبل ان قول الامام بلاذم الخدفع لما يتوهم من مدح عتبة (٤) قالوا: ان أساء بنت عس كانت تحت جعفر بن أبي طالب فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت منه مجدائم تزوجها على وترياه في حجره وكان جاريا وجرى أولاده حيتي قال على كرمالله وجهه محدابني من صلب أني بكر (٥) البكاركسكرام: جع بكر بالفتح وهوالفني من الابل والانثى بكرة والجعأ بكرو بكران بالضمو بكار و بكارة بالكسرفهما. والعمدة بفتح فكسرجم عمدككتف وهوالجل أصاب سنامه عداى انقضاح داخل سنامه من الركوت وظاهره صحيح والفعل عدالبميركمل عدامالصريك (٦) الثباب المتداعية: الخلقة (٧) أي كلما خيطت من

أَ كُلَّمَا الْطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامْ أَعْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ ، وَالْجَبَّرَ الْجُبِحَارَ الضَّبَّةِ فِي جُعْرِهَا ، وَالضَّبُعِ فِي وَجَارِهَا . (') الذَّلِيلُ وَاللهِ مَنْ نَصَرْ نُمُوهُ . وَمَنْ رُمِيَ بِكُمْ فَقَدْ رُمِيَ بِأَمْ فَقَدْ رُمِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِي بَاللَّهِ مِنْ نَصَرْ نُمُوهُ . وَمَنْ رُمِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِي بِكُمْ فَقَدْ رُمِي بَاللَّهُ عَلَيْهِ لِكَثِيرٌ فِي الْبَاهَاتِ (') قليلُ فَحْتَ الرَّايَاتِ . وَإِنِي لَمَالِحْ عَالَيْهِ لِكَثِيرٌ فِي الْبَاهَاتِ (') قليلُ فَحْتَ الرَّايَاتِ . وَإِنِي لَمَالِحْ عَالَيْهِ عَلَيْهُمُ أَوْمَ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلَ . وَلَكِنِي لِأَلْوَلَ الْجَوْمُ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلَ . وَالْآمِلِ اللّهُ عُلُودَ كُمْ . (') وَالْمَالِكُمُ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلَ . وَالْآمِلِ كَالْمُولَ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلِ . وَلَا يُطَالِحُ كُلِ فِطَالِونَ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلِ . وَلاَ تُعْلِقُونَ الْحَقَّ كَمَعْرِ فِيْتِكُمُ الْبَاطِلِ . وَلاَ تُنْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَا إِنْطَالِكُمْ الْحِقَ قَلْحُمْ الْحَقَ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ الْمُؤْونَ الْحَقَ الْمُولِ فَيْكُمُ الْمَالِلُولُ الْمُؤْونَ الْحَقَ عَلَيْهِ الْمُولُ وَمَنْ الْمُؤْونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

جانب مخرقت من جانب آخر (۱) المتسرك جلس ومنبر: الخيل ما بين الثلاثين الى الاربعين أولى الستين أومن المائة الى المائتين ، وقيل الجيش الذي لا يمر وكذلك على قطعة من الحيش عرامام الجيش الكبير، وقيل الجيش الذي لا يمر بشئ الاافتلعه وهو بعيد هناوالجم مناسر ، ووجار الضبع بالكسر: جحرها (۲) الافوق من السهام: ما كان مكسور الفوق أى موضع الوترمنه ، والناصل: العارى من النصل وقد مرمث لذلك (٣) الباحات: الساحات الواسعة (١) الاود محركة: الاعوجاج (٥) يقال أضرع فلانا: أذله ومنه المثل (الجي أضرع تنى النوم) يضرب في الذل عند الحاجة (٦) الجدود: جع حد بالفتح وهو الحظ والنصيب وأنعسها أشقاها

( وقال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه (١٠)

مُلَكَتْنِي عَيْنِي وَأَنَا جِالِسُ ('' فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلُتُ : يارَسُولَ اللهِ مَاذَا لَهِيتَ مِنْ أُمَتِكَ مِنَ الأَوْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَانِي اللهُ بَهِمْ خَيْراً مَنْهُمْ وَأَبْدَلُهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ مَنِي ﴿ قَالَ السَّرِفِ ﴾ يعني بالأود الإغوجاج و باللَّدَد الخصام وَهَذَا مَنْ أَفْصَح الكلَّام

﴿ وَمِنْ خَطَّبَةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمَّ أَهُلَ الْعَرَّاقَ ﴾

أمَّا بَعْدُ يَأَ هُلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرَأَةِ الْحَاملِ حَمَاَتُ فَلَمَّا أَنْتُمْ كَالْمَرَأَةِ الْحَاملِ حَمَاَتُ فَلَمَّا أَتَّةً ثُمَاء وَوَرْتَهَا أَبْعَدُهَا . ('') أَتَتَ أَمَانُهُ مَا وَوَرْتَهَا أَبْعَدُهَا . (''

<sup>(</sup>۱) المصرة بالضم: آخر الليل وهوالمصر الاعلى من آخر الليل (۲) يقال ملكتنى عبنى غابنى النماس وما السكنى النوم وسنح لى رسول الله من قولهم سنح الطير والظياء سنوحا : مرت من المياسر الى الميامن (۳) امصلت الحامل : القت بولدها مينا (٤) قيم المرأة زوجها ويقال تأيمت المرأة وكذلك الرجل اذا مكثاز مانا لا يتزوجان بريد انكم يأهل العراق لما أنستم النصر وكدتم تستأصلون أهل الشأم ملتم الى السلو والمحكم فكنتم كالمرأة التي أنمت حاماتم القتد معينا لا فائدة لهمابه شم مات زوجها وطال تأيمها من بعد ه فسحت الذل ولم تجدمن يعولها حتى ما تت مات زوجها وطال تأيمها من بعد ه فسحت الذل ولم تجدمن يعولها حتى ما تت ورثها أقار بها الا بعدون وهو تمثيل يثبت شدة خيفتهم ونها ية ذلم وضعفهم

﴿ أَمَا وَاللهَ مَا أَنْيَتُكُمُ ۗ الْخَنْيَاراً ، وَلَكِنْ جِثْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً ، (')
وَلَكَنِّي بَلَغَنِي أَنَّكُمُ لَقُولُونَ عَلَى يَكْذَبُ ، فَالَكُمُ لِللهُ ! فَعَلَى مَنِ
الْكَذَبُ ؟ أَعَلَى اللهِ ؟ فَأَنَا أُوّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ أَمْ عَلَى نَبِيّهِ فَأَنَاأُولُ أَمَنْ صَدَّقَهُ ، ('' كَلاّ وَاللهِ وَلَكَنَّهَا لَهْجَةٌ غَبْتُمْ عَنْها ، ('' وَلَمْ وَاللهِ وَلَكَنَّهَا لَهْجَةٌ غَبْتُمْ عَنْها ، ('' وَلَمْ وَاللهِ وَلَكَنَّهَا لَهْجَةٌ غَبْتُمْ عَنْها ، ('' وَلَمْ نَكُونُوا مِنْ أَهْلِها ، وَيْلُمْهِ ! كَيْلاً بِنَيْرِ ثَمَنٍ ('' لَوْ كَانَ لَهُ وِعَالاً .

لاختيارهم واصطفائهم على من سواهم ولكن ساقني اليكم ساثق اضطرني الى الانتقال وهو تلك الواقعة المشؤمة ، وفي رواية أخرى شوقا اليكم بالشين المعجمة ومعناهاظاهر (٢) بريد : كيف أكذب علىالله وأباأول المؤمنسين به والمذعنين لسلطانه بلكيف أكذب على نبيه مسلى الله عليه وآله وأناأول من صدقه في رسالته وآمن بنبوته واعترف بممجزاته وآياته . اندلن بجمع مثل ذلك فى قلب كفاس مع الايمــال الصعبح واليقين النام . وأنمــانسبو، كرم الله وجهه الى الكذب لأنه كان بخسيرهم عمالم يعرفوه ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون فيتقول المنافقون عليمه الافاويل ويمزونه الىالكذب فيالقول والمتان في العمل كاكان بف الذاك المنافقون معرسول الله اذار أوامنه مسل ذلك (٣) أي ارتدعوا وانزجرواع أأنم زاعمون فلمبكن ذلك كذبامني أوبهتانا ولكنه نوع من الكلام فــ الكلت فرا أيحكم عن فهمه وضعفت قلو بكم وقصرت أذها نكم عن إصابة مرماه أوادراك مغزاه فلذلك تكذبونه ، و منتر هناءمه في بانت فرائحكم و بعدت (٤) و يلمه :كلمة أصلها في الدعاء عليه شماستعملت في التعجب مثل فاتلهالله ، يفال (رجلويلمه) بكسراللاموضمهاأىداهية ،و يقال للسجاد

وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

(وَمَنْ خَطِبةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَمْ فَيْهَا النَّاسُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، (١) وَدَاعِمَ الْمَسَمُوكَاتِ، (١) وَجَابِلِ الْقَلُوبِ عَلَى فَطْرَتِهَا : (١) شَقَيِّهَا وَسَعِيدِهَا، اجْعَلْشَرَائِفُ

(ویلمه) أی ویل لامکفولهم (لاباك) بریدون لاآب اك فرکبوه وجعلوه کالشی الواحد ثم الحقت الها ممبالفة کداهیة ، وقیل قولهم (ویلمه) مصوته من وی لامه بمعنی و یل لامه والاول أحسن ، وآخرها ضعیروما بعده تمییزمفسر الضعیرکافی ربه رجلایقال (ویلمه رجلا) وقال ذوالرمة

ويلمهارو-ة والريح معصفة ﴿ والغيث مرتم والله مقترب هذا وقد انتقل هذا وقد انتقلت هذه الكلمة من الذم الله المدح والتقريظ كانتقل الأبالك وقالثانات وتربت يداك وقالتاناته وتربت يداك والمعنى هنائه بكيل العسلوم الجة بالاعوض الاانه الايصادف قلبا واعيا و لاعقسلا عاقلا ، وقيل كيلا مقمول مطلق لفعل محذوف تقدير وانا أكيل لكم (١) داسى المدحوات أي باسط الميسوطات ، من قولم دحى الشي يدحاه من باسقطع : بسطه (بائي) وأراد بالمبسوطات الارضين أي بسطها وجعلها من تعالحلوقات ومنبت خيرانها (٢) المسموكات : المرفوعات والمقصود السعوات المرفوعات من قولم سمك الشين كنصر : رفعه من قولم سمك الشيء من عليه المنافظة والفعل في الانسين كنصر : رفعه فارتفع الازم متعد ، وداعها : مقيها وحافظها والفعل في الانسين كنصر : رفعه فارتفع الازم متعد ، وداعها : مقيها وحافظها والفعل في الانسان الشيء من والفطرة بالكسر : أول

صَلَوَاتَكَ ، وَنُوَامِيَ بَر كَاتَكَ ، (١) عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكَ وَرَسُو لِكَ النَّاتِم لِمَا سَبَّقَ ، وَالْفَاتِح لَمَا ٱنْعَلَقَ ، والمُعْلَن الْحَقِّ بالْحَقِّ وَالدَّافِع جَيْشَات الأَبَاطيل ، `` وَالدَّامِغ صوْلاَتِ ٱلأَصَاليل • `` كَمَا حُيِّلَ فَأَصْطَلَمَ قَائِمًا بِأَمْرِكَ ، ('' مُسْتَوْفَرَا ۖ فِي مَرْضَاتِكَ ، غَيْرَ نَا كُلِ عَنْ قُدُم ، وَلاَ وَاهٍ فِي عَزْمٍ ، (°) وَاعْبَا لِوَحْيْكَ ، حَافِظًا عَلَى عَهْدِكَ ، مَاضَيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكُ ، حَتَّى أَوْرَى فَبَسَ مالات الخداوق في بدءو جوده وهي الانسان حالت مخاليا من الاتراء والاهواء والديانات والعقائد أي خلق القلب وفطره على فطرته الاولى التي هو بها كاسب محض فحسن اختياره يهديه الىالسعادة وسوءتصرفه يضلله في طرق الغي والفساد (١) الشرائف: جمشريفة • والنوامي الروائد (٦) جيشات: جم جيشة وهر المرة من حيشان القدور أي غليانها ، والمني انه يقمع الباطل و بردانتشاره (٣)الصولات: جعرسولة يمنى السطوة • ودامغمن قولم دمغ الشيء : اذاشجه حتى بلفت الشعة دماغدير بدأنه عليه الصلاة والسلام بأدلته الواضعة وسلاطينه الساطعة قدكسر شوكة الباطل وقضي على الاضاليك فلاتعود تظهر لهاسيطوة ولايمين لها حول ولاطول (٤) يقال اضطلع الرجل: قوى ، واضطلع بحمله: احتمله ونهض به وقوىعلب . • وكماحل أي حل اعباءالرسالة فقام بهاخر قبام واخفلها معجلابمـايرضيك من أعمـال الخير ومنعالضير ، فالمستوفز: المعجل المسارع (ه) الناكل: الناكص والمتأخر، والقدم يضمتين المني أمام يقال (مضىقدما) أىلم يعرج ولم ينتن يوصف به الذكروالانثى و يقال أيضا (هو

الفَايِسِ، وأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلخَابِطِ ، ('' وَهُدِيَتْ بِهِ الْفُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْهَتَنِ، وَأَقَامَ مُوضِحاتِ الأَعْلاَمِ ، وَتَبِرَّاتِ الأَحكامِ. فَهُوَ أَمِينُكَ المَأْمُونُ ، وَخَاذِنُ عَلْمِكَ المَخْزُونِ ، ('' وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ ، ('' وَبَعِيثُكَ بِالْحَقِّ ، ('' وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ اللَّهُمُّ افْسَخَ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظَيْكَ ، ('' وأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَبْرِ مِنْ فَضْلِكَ . ('' اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاء الْبَانِينَ بِنَاءَهُ ، ('') وَأَكْرِمُ لَدَيْكَ

يشي القدم) اذامضي في الحرب: بريدانه مقد ام إذاطلب الاقدام لا يتأخر المن أوضف في العزم (١) يقال أورى الزند والنار ووراه واستوراه أخرج ناره وأضاءه ، والقيس: الشعلة من النار ، والقابس من يطلب القيس و والخايط الذي يسير ليلاعلى غير جادة والكلام تميسل لبلوغ طلاب الحق طلبتم على يديه به ان يطلم الحفرون: ما أودعه الله قلب ما شاءمن عباده ولم يسح لغيراً هل المظوة به ان يطلم واعليه مما لا يتعلق بالاحكام الشرعية (٣) الشهيد: الشاهد وشهيد على أمة بني بالذي أرسل البااذ يشهد عليم أمام الخالق عزاسمه يوم توفى على نفس ما كسيت كاهل تعالى ( فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد و حننايك على هؤلاء شهيدا) (٤) بعيثك فعيل بعنى مفعول أى مبعوثك الذي أرسلته بالحق بشيرا و وخبرا (ه) المسح : وسع لنا اللهم مفسحايس عناف ظلك أى برك و رحنك والظل هذا استمارة تصريحية (٦) مضاعفات الخدير: أطواره ودرجاته والظل هذا استمارة تصريحية (٦) مضاعفات الخدير: أطواره ودرجاته والظل هذا السمارة ما ماناه من شريعته فوق ما شديده الا نبياة قبله من الشرائع

مَنْزِلَتَهُ ، وَأَنْهِمُ لَهُ نُورَهُ ، وَأَجْزِهِ مِنَ ابْتِمَا ثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ ، وَمَرْضِيَّ الْمَعَالَةِ ، ('' فَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ ، وَخُطْبَةِ فَصْلٍ . ('' اللَّهُمَّ اجْمَعُ بَيْنَنَا وَيَبْنَهُ فِي بَرْدِ الْعَبْشِ ، وَقَرَارِ النَّمْةَ ، ('' وَمُنَى الشَّهَوَات، وَأَهْوَاهِ اللَّذَاتِ ، وَرَخَاء الدَّعَةِ ، وَمُنْتَهَى الطُّمَأُ بِينَةِ ، الشَّهَوَات، وَأَهْوَاهِ اللَّذَاتِ ، وَرَخَاء الدَّعَةِ ، وَمُنْتَهَى الطُّمَأُ بِينَةِ ، وَمُنْتَهَى الطُّمَأُ بِينَةِ ،

(ومن كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة )

(قَالُوا: أُخِذَمَ وَانُ أَبْنُ الْعَكَمَ أُسِيراً يَوْمَ الْجَمَلُ فَاسْتَشْفَعَ

الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ('') آلَى أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهِ السلام، فَكُلَّمَاهُ فيهِ ، فَخُلِّى سَبِيلَةُ ، فَقَالاً لَهُ : يُبَايِعُكَ يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

فَهَأَلَ عليه السلام):

<sup>(1)</sup> ير يداللهم احمدل جزاءه على بعثنات اياه الشهادة المفبولة والقول المرضى (7) روى ان النبى صلى الله عليه وسلم سيقوم بين يدى الله يوم القيامة و يشهد على أمته وغيرها من الام فيكون كلامه وخطبته قولا فصلا وعد لا مفعولا (٣) برد الميش من قولم عيش بارد أى لاحرب فيه ولا نزاع وهو العيش الرغد الذى يأتى عفو ابلا تعب وقر ارالنعمة مستقرها حيث تدوم ولا تفنى (٤) استشفع الحسن والحسس من الى أمير المؤمنين أى سأله ما أن يشفع اله

أُوَلَمْ يُبَايِدِنِي قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ؛ لَاحَاجَةَ لِي فِي بَيْمَتِهِ • إِنَّهَا كَنْ يَهُودِيَّةٌ • ('' لَوْ بَابَعَنِي بَكَفَّهِ لَفَدَرَ بِسَبْتِهِ ؛ ('' أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَمْفَةِ الكَلْبِ أَثْفَهُ • ('') وَهُو أَبُو الْأَكْبُشِ الأَرْبَعَةِ (') وَسَتَلْقَى الْاُمَةُ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهِ يَوْماً أَحْسَرَ

(وَمَنْ كَلام لهُ عَليهِ السلام لما عزموا على بيعة عُمان )

لَقَدْ عَلَيْهُمْ أَنِي أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي . وَوَاللهِ لاُسَلِّمَنَّ مَا مَنْ غَيْرِي . وَوَاللهِ لاُسَلِّمَنَّ مَا سَلَمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَى خَاصَةً ، التماساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَفَضْلِهِ ، وَزُهْداً فَيِما تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ للسَّمَا للَّهِ مَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ

(۱) بريدون بكف يهودية الهاجائنة غادرة لايستقيم لها عهدولا يستقرلها المان ولا يعقق لها وفاء (۲) السبت بالفتح: الاست: كفي بهاعن الفدراخني الانها بما يحرص الانسان عسلي اخفائه و و بما كان في ذلك اشارة الى ما كانت تفعله العرب اذا أرادت أن تسخف بعهداً وتقدر بعقد من أنهم كانوا يحيقون عند ذكره اسبراء (۳) أى سريعة الانقضاء قصيرة الامد كازمن الذي يتفلل لعقة الكلب أنفه (٤) الاكبس: جع كبس وهوسيد القوم و رئيسهم وقيل المراد بالاكبس بنوعب حالمات بن مروان وهم الوليد وسلمان و يزيد وهشام قالوا ولم يتول الحلاقة أربعت الحوقسوى هؤلاء، و يجوز أن يراد بهم بنو مروان لصلبه وهم عبد الملك وعبد العزير و بشر ومجدوكانوا كما شاأ بطالا ، أما عبد الملك وولى مجدا الحزيرة وعبد العزير مصرو بشراله العراق الما العراق المناف المنا

زِبرِجِهِ (۱)

(ومن كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عثمان)

أُوَلَمْ يَنْهَ أَمَيَّةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي ؛ أُومَا وَزَعَ الجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهُمَّتِي<sup>(۱)</sup>؛ وَلَمَاوَعَظَهُمُ اللهُ بِهِ أَبْلِغُ مِنْ لِسَانِي ا<sup>(۱)</sup> أَنا حَجِيجُ المَارِفِينَ ، وَخَصِيمُ المُرْتَابِينَ . (۱) وَعَلَى كِتَابِ اللهِ تُعْرَضُ

(۱) يقول والله لاسلمن الخلافة لمثان مادمت أعلمان أحوال المسلمين سالمة لم يس بضارعلى شريطة ألا يكون فهاجور على أحد اللهم الاعلى دون غيرى وذلك رغبة في أجرالله وفضله ورغبة عما تنافسوه لزخرفه و زبرجه فن في قوله من زخرف من مليلية (۲) يقال قرف الشئ بكذا كضرب : عابه أو أنهمه ، ووزعه ، والنهمة بضم ففتح : رميه بسب الاستراك في قتل عبان بريد : ألم يكف أمية ناهيا و زاجراعن انهاى بقتل عثمان ما تعلمه بي من البراءة الخالصة ، ألم يكن لدى الجهال ما يجعلهم يكفون عن انهاى بالاستراك في قتل من سابقتي الني عرفوها في وشاهد وها منى في ميلي إليه و وخنوى لجنابه على الاعداء (٣) اللام في لما وعظهم لام التأكيد و ما موصولة مبتدا و المنهدة والفيهة في مسئرات القال عزامه بان النمية والفيهة في مسئرات في الاسمال عم أحيمه مينا من حيث الكراهة والاشمنز از فقال عزامه (أعب أحدكم أن يأكل لم أحيمه مينا ف كرهموه) والاشمنز از فقال عزامه (أعب أحدكم أن يأكل لم أحيمه مينا فكرهموه)

## الأَمْثَالُ ، (') وَبِمَا فِي الصُّدُورِ نُجَازَى العبِادُ

## (وَمن خطبةٍ له عليه السلامُ )

رَحِمَ اللهُ أَمْراً سَمِعَ حُكُماً فَوَعَى ، وَدُعِي إِلَى رَشَادٍ فَدَنَى، ('' وَأَخَذَ بِحُبْزَةِ هَادٍ فَنَجَا. ('' رَاقَبَ رَبَّهُ ، وَخَافَ ذَنْبَهُ. فَدَّمَ خَالِصاً ، وعَمِلَ صَالِحاً ، اكْنَسَبَ مَذْخُوراً ، ('' وَاجْتَنَبَ عَذُوراً ، رَمَى غَرَضاً ، وَأَحْرَزَ عِوضاً ، كَابَرَ هَوَاهُ ، (' وَكَذَّبَ

الذين لايقين لهم ، والجيج : الخصيم : يقول أناحصيم الذين خرجواعن الدين ومناصله من في المنافق والمحتلفة وقد والمنافق والمحتلفة المحتلفة القرآن والحق فيهاما وافقها والدافل ما فالفها (٢) أى رحم الله المرأسم الحكمة فصادف الخاف فيهاما وافقها والدافل ما فالفها (٢) أى رحم الله المرأسم الحكمة والدع المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة والمحتلفة والمحتلف

مُنَّاهُ ، جَمَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةً نَجَاتِهِ ، وَالتَّقْوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ ، رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَّاء ، (') وَلَزِمَ المَحَجَّةَ الْبَيْضَاء ، اغْتَنَمَ الْمَهَلَ ، (') وَبَرْوَد مِنَ الْمَمَلِ

## (ومن كلام له عليه السلام)

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَيُفَوِّ قُونَنِي ثُرَاثَ مُحَدَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَفْوِيقاً 1 لَأَ نَفْضَنَهُمْ نَفْضَ اللَّحَامِ الْوِذَامِ التَّرِبَةَ (وَيُرُوَى التَّرَابَ الْوَذِمَةَ . وَهُوَ عَلَى الْقَلْبِ ) ﴿ قَالَ الشريف ﴾ . وقولهُ عليه السلام لَيُفَوِّ نُونَنِي أَى يُعْطُونَنِي مِنَ الْمَالِ قَلَيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا كَفَوَ اقِ النَّاقَةِ: وَهُوَ الْحَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ لَبَنْهَا . وَالْوِذَامُ : جَمْعُ وَذِمَةٍ : وَهِي الْحُزَّةُ مِنَ الْكَرِشِ أُو الْكَبِدِ تَقَعُ فِي التَّرَابِ فَتَنْفَضُ

ومن كلمات كان يدعو بها

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَاأَنْتَ أُعْلَمُ بِهِ مِنِّي • فَإِنْ عُدْثُ فَعُدْ عَلَىَّ

<sup>(</sup>١) الطريقة الفراء: الواضعة التي لايشو بهاشك ولا يعتورها تصليل . والمحجة الطريق وضيح المحجة الطريق ومنهج العدالة (٢) أراد كرمالته وجهه بالمهل حياة المرء إذ قد أمهل فيها ولم بحسل به الموت

بِالْمَغْفِرَةِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَ يْتُ مِنْ نَفْسِى وَكُمْ شَجِدْ لَهُ وَفَاءً عنْدَى ('' اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّ بْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ، ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِي اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِى رَمَزَاتِ الأَلْحَاظِ ، وَسَقَطَاتِ الأَلْفَاظِ، وَشَهَوَاتِ الْجَنَانِ ، وَهَنَوَاتِ اللِّسَانِ (')

ومن كلام له عليه السلام قاله لبعض أصحامه لما عزم على المسير الى الحوارج فقال له يأمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لاتظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام

أَنَّزُهُمْ أَنَّكَ تَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّذِي مَنْ سَارَ فيها صُرِفَ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) وأى كوعد لفظاومه في ولما كان الوعد بنادية ماأمر الله وفاء بما وعدت وعدم الوفاء بالوعد الساءة أى وعدم الوفاء بالوعد الساءة أى اللهم اغفر لى ما تقربت به شفه يا وخالفه القلب والاعتقاد كان يصرح بحمد الله على مصيبة أصابته وقلبه ساخط نا كرجاحد (٢) يقال رمز إليه كنصر وضرب رمزا: أشار، وقيل أوما بشفتيه أوعينيه أو حاجب أوفه وفي فقه اللفة الثمالي انه خاص بالشفة وعلى هذا يكون وهما ، والإلحاظ جملظ وهو باطن العين ، والجنان بالشفة وعلى هذا يكون وهما الى مالا محمد من غير الفضيلة وهفوات اللسان: ولانه وسقطانه

السُّوْء ؛ وَتَخُوِّ فُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرْ، (') فَنَ صَدَّقَ بِهِ الضَّرْ، (') فَنَ صَدَّقَ بِهِ الضَّرْ، اللهِ عَلَيْهِ فَنَ صَدَّقَ بِهِ الضَّرْ اللهِ عَلَيْهِ فَنَ مَلِكُ فَنَ مَدَّ اللهِ عَالَة بِاللهِ فِي فَلْ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الله اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ )

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَتَعَلَّمُ النَّجُومِ إِلاَّ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي أَنْ الْكَهَانَةِ ، وَالْمُنْجَيِّمُ أَوْ بَحْرٍ ، (1) فَإِنَّها تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ ، وَالْمُنْجَيِّمُ

(1) حافى به السوء كفرب يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا بالمسريك: أحاط به و بهم الامرازمهم ووجب عليم (٦) ينهى الامام على كرمالله وجهه عن علم التعبيم الذي يضابه المحتالون وسيلة لجلب الارزاق وحدعة لضعاف العقول من الناس و يطلب لنعلم علم الفلك الذي بعث عن سيرالكوا كب في أفلا كها وسعها في مجاريها و وجلة القول إن الفلك اسم لثلاثة أنواع: نوع بعث عن الكوا كب وأحرامها وارتفاعها واتصالاتها لمجرد التدبير والاعتراف بقدرة الخالق حلت قدرته: ونوع بعث عن الكوا كب والشمس والقمر واحتلاف الليل الخالق حلت قدرته: ونوع بعث عن الكواكب والشمس والقمر واحتلاف الليل والنهار وما ينشأ عنهما من الاهلة والمحاق والابدار والشروق والدوب والقمر العدات وهوما يطلب والدوالجزر وقعين المهان وما منا كلها وهدا اسمى علم الميقات وهوما يطلب

كَالكَاهِنِ،(') وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ ، وَالْكَافِرُ في النَّارِ .سيرُوا عَلَى ٱسْم اللهِ

﴿ (ومن خطبة له عليه السلّام بمد حرب الجمل في ذم النساء )

مَعَاشِرَ النَّاسِ! إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الإِعَانِ، نَوَاقِصُ الحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْمُقُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَيَامِ فِي أَيَّامٍ حَيْضِينَ وَأَمَّا نُفْصَانُ عُقُولِهِنَّ : فَصَهَادَةُ امْرَأَ تَيْنِ كَالْصَيَامُ فَيْ أَيْنِ وَالصَيَامِ فِي أَيَّامٍ الْوَاحِدِ : وَأَمَّا نُفْصَانُ حُظُوظِينٌ : هُوَارِيثُهُنَّ كَشَهَادَةُ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ : وَأَمَّا نُفْصَانُ حُظُوظِينٌ : هُوَارِيثُهُنَّ عَلَى الأَنْصَافِ مِنْ مُوَارِيثِ الرِّجَالِ . فَاتَقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، عَلَى الأَنْصَافِ مِنْ مُوَارِيثِ الرِّجَالِ . فَاتَقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ،

إليه الامام: ونوع بعث عن السكوا كب من اقصالا تهابعض ها ببعض وما بنشأ عنها من الارتباطات الدالة على السسمادة أوالشقاء وانباء الطبائع إليها وما له ما التأثير في الدائم الانساى وهوما يسهونه بعد التغييم و يحظر والامام كرم الله وجهه وفي التمرية له كنصر وقطع كهانة بالفتح : فنى أنه بالغيب وحدث به فهوكاهن ، وفي التمرية الاسمار ومطالعت عمل الغيب وفي السكوائن في مستقبل الزمان و بدى معرفة الاسرار ومطالعت عمل الغيب وفي السكليات السكاهن : من يخسبر بالاحوال المستقبلة ، والسكهانة بالسكر : حرفة السكاهن قال المرحوم الشيخ مجمعه عبده : وكلام أمير المؤمنين حجة عاسمة غيالات المعرفين بالرمل والجفر والتغيم وماشا كلها ودليل واضح على عام صحنها فرما قائم الشرعة والعقلية

﴿ وَكُونُوا مِنْ خَيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ ، وَلاَ تُطْيِعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَّى عَلَّ

## (ومن كلام له عليه السلام)

أَيْهَا النَّاسَ: الزَّهَادَةُ قِصَرُ الأَمَلِ ، وَالشَكْرُ عِنْدَ النَّيْمِ ، وَالشَكْرُ عِنْدَ النَّيْمِ ، وَالوَرَعُ عِنْدَ النَّيْمِ الْمِرَامُ وَالوَرَعُ عِنْدَ الْمَعَادِمِ . فَأَوْنُ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ ، فلا يَغْلِب الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ ، ('') فَقَدْ أَعَذَرَ اللَّهُ النِّكُمْ صَبْرَكُمْ ، ('') فَقَدْ أَعَذَرَ اللَّهُ النِّكُمْ

(۱) يأمرالامام برك المروف الصادر عن النساء في قوله (ولا تطبعوه في ألمروف) والناظر السه بربح المحكم لاول وهداة أنه كرم الله وجهه يهي عن المعروف وحاشاه ان بف عل ذلك فان ترك المعروف مخالفة السسنة الصالة ولاسسااذا كان المعروف عن الواجعات واعمار يدان المعروف بجب أن يعمل لائه صادر عن اطاعة الفساء والامتثال لامرهن بل لائه معروف وعلى صالح فان النساء طماعات فاذاراً بن إجابة لطلبين وتلبية لندائين طمعن فبالم يكن لينطر لمن على بال وربما كان فيه المذكر وهو قول أقامت عليه البيارب كل لسلطع من البراهبين في كل زمان ومكان (۲) يقال ورع الرجل كم وقطع وكرم وحسب ورعا وورعا بالسريك ووروعا: جانب الائم وصكف عن المعاصى والشبات بريدان الإهادة الماهى قصمالامل و وجس الموت وتوقعه والكف عن المعاصى والشبات عالم المادة الوقع في المحرمات وليس المراد بتوجس الموت انتظاره مع انقطاع الاعمال بل المراد الاستعداد له بالبر والاحسان وما نبيزه من صالح الاعمال ، وعزب عسكم الامر كنصر وضرب عزو بالعدوناب وخفى . وذلك: اشارة الى قصم الامر كنصر وضرب عزو بالعدوناب وخفى . وذلك: اشارة الى قصم الامل . والمنى ان غاب عنكم ال

بِحُبَجَ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ ، وكتُب بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَاصِحَةٍ ('' ( ومن كلام له عليه السلام فيصفة الدنيا)

مَاأُصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَالَا ؟ وَآخِرُهَا فَنَالَا ! في حَلاَلِهَا حِسَابُ ! وَفِي حَرَامِهَا عِقَابُ! مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فَيْنَ ! وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ ! وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَنَهُ ! (٢) وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَنْهُ ! (٢) وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَرَنْهُ ! وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ ! (٤)

تكونواعلى الوجه الاكل من الزهادة ولم تستطيعوا أن تقصر واأملكم فلاتجماوا السرام سلطانا على صبركم فيفوتكم الركنان الاخران وهما شكر الله والكف عن المحرم لان عدم الشكر يجرالى البطر وارتبكاب المعاصى يقسد نظام الحياة المعاشة فتكونون قد جلبتم النقمة لانفسى عندك عدراواضها حيث حنورتك وفي معتلك فل تقبل ولم تعمل ، والحج المسفرة : الكاشفة عن نتائجها الصعيعة ، وبارزة العفر : ظاهرته (٦) ساعاها أي سهى واياها وجرى معها في مقاصدها ، وبارزة العفر : ظاهرته (٤) ساعاها أي سهى واياها وجرى معها في مقاصدها ، وبارزة العفر : ظاهرته في طريقه وتفوته في كده وتعبد فانه كلما أدرك أملا والمحمل الإعمال لا يلبث أن تسبقه في طريقه وتفوته في كده وتعبد فانه كلما أدرك أملا الكدير (٣) بريد ومن قعد عن هذه الفائية ولم يجرمها وعمل الوصول الها الكدير (٣) بريد ومن قعد عن هذه الفائية ولم يجرمها وعمل ان الوصول الها الكدير (٣) بريد ومن قعد عن هذه الفائية ولم يجرمها وعمل ان الوصول الها الكدير (٣) بريد ومن قعد عن هذه الفائية ولم يجرمها وعمل ان الوصول الها الكدير (١) بريد ومن قعد عن هذه الفائية ولم يجرمها وعمل ان الوصول الها الكدير (١) بريد ومن قعد عنها بصرائينظر بها عرفته ما ولم المائية الم الانتظار المستقام فقد وانته ووافته فاراح حسه اذا لا يأسف على فائت ولايماني ألم الانتظار المستقر (٤) أبصر بالدنيا : أي جعلها بصرائينظر بها عرفته ما وراء الجد من المقتبل (٤) أبصر بالدنيا : أي بريد ومن المنائية والميائي ألم الانتظار المقتبل (٤) أبصر بالدنيا : أي جعلها بصرائينظر بها عرفته ما وراء الجد من المستقر (١) أبصر بالدنيا : أي جعلها بصرائي المنائية وراء الجد من المقتبل (٤) أبصر بالدنيا : أي جعلها بصرائي فلايماني ألم المنائية وراء الجد من المقتبل وراء الجد من المائية وراء الجد من المائية وراء المحدون أنسته وراء الجد من المائية وراء المحدون أنسان وراء الجد من المائية وراء المحدون أنسان وراء المحدون

﴿ قَالَ الشَّرِفِ ﴾ أَقُولُ : وَإِذَا تَأْمَّلُ الْمُنَّأَمَّلُ قَوْلَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ ، وَجَدَّضَتَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْمَحِيبِ ، وَالْغَرَضِ الْبَهيدِ مَالَا نَبْلَغُ غَايَتُهُ ، وَلاَ يُدُرَكُ غَوْرُهُ ، وَلاَ سَيِّماً إِذَا قَرَنَ إِلَيْهِ قَوْلَهُ : وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ . فَإِنَّهُ يَجِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَبْصَرَ بِهَا وَأَبْصَرَ الَيْهَا وَاضِحًا نَيْرًا ، وَعَجِيبًا بَاهِرًا

(ومن خطبةله عجيبة)

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَلَا جِوْلهِ ، وَدَنَا بِطَوْلهِ . (') مَا نِحِ كُلِّ غَنِيهَةٍ وَفَضْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وأَزْلٍ . (') أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمهِ ، وَسَوَالِمَغَ نَعَمهِ ، (') وَأُومِنُ بِهِ أُوّلاً بَادِيّاً ، (')

لذيذ المنافع وما يعقب الراحة والترف من الحون والاحتقار، وأبصرالها أى نظر الهاواستغل ما وقات بر بارجها اعته عن كل خير فيلهو عن الباقيات بالرائلات وتسلمه الى البواروت كون عاقبة أمر ، خسرا (1) الحول: القوة والقدرة على التصرف، والطول بالفتح الفضل والعطاء والقدرة بريد الجديلة الذي حل وعلا بقدرته ودناو قرب من خلقه بعطائه واحسانه مع علوشائه وعظمته (7) الازل بالفتح الشدة والضيق وهومصد رأزل فلان كضرب: وقع في منيق وشدة وجدب (٣) عواطف الكرم: ما يعطفك من الكرم و يستميل قلبك الى عسيرك، وسوابغ النم: كوامله التي تم الانسان كايم الظل أذكا يشمل الانسان عسيرك، وسوابغ النم: كوامله التي تم الانسان كايم الظل أذكا يشمل الانسان الثوب (٤) أولا و باديا الى حال كونه سابقا ظاهر ابذاته مظهر الفيره

سْتَنْدُىه قَرْ مَا هَادِياً ، وَأَسْتَعِينُهُ قَادِراً قَاهِراً ، وَأَتَّوَكَّلُ عَلَيْهُ كَافَيَّا نَاصراً ۚ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَحْمَداً صلى اللهُ عليه وآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَةُ لاِنْفَاذَ أَمْرِه وَإِنْهَاءُ عُنُدُرهِ ، (١) وَتَقْديمِ نُذُرهِ . (١) أُوصِيحَ عبَادَ الله بَنَقْوَى الله الَّذى ضَرَبَ الأَمْثَالَ ، (\*) وَوَقَّتَ لَكُمُ الآجَالَ، (') وَأَلْبَسَكُمْ الرِّيَاشَ ، (') وَأَرْفَغَ لَـكُمُ الْمَعَاشَ ، (') عَاطَكُمْ بِالإحصَاءُ ، <sup>(٧)</sup> وَأَرْصَدَ لَـكُمُ ۚ الْجَزَاءَ ، <sup>(٨)</sup> وَآثَرَكُمْ السَّوَا بِـنم ، وَالرفَدِ الرَّوَافِنم ، (٥) وَأَ نُدْرَكُمْ بِالْحُجَج )العذر بضمتين: الجج التي يعتذر جاوالقصود هذا الادلة العقلية والنقلية الذ مِت بِبعثة الني عليه الصلاة والسلام (٢) النذر بضمتين جع نذير وهي ماجاء به عنربه من الاخبارالتي تبشرالصالج يحسن العاقبة وتنذرالطالح بسوءالمصير وجعلها في أوقات محدودة لامتقدم عنها ولامتأخر (ه) الرياش بالكسر: الثياب الفاخرة الني تتكون كريش الطائر في نعومت وربما أريد بهاالخصب الغني فبكون البسكم تخييل للاستعارة (٦) أرفغ لكم المعاش : أوسعه الباء: سعةالعيش وطيبه (٧) أي ان الله أحصم أعمالكم اء جعله كالسورالحيط بحكم فلاتتعدونه ولاتصاوز ونحدوده فالثواب والمقاب أنما يكونان بمـاهوداخل في دائرة هذا السور (٨) أي أعدا لجزاء لكم فان كانت أعمالكم خسيرا فجزاؤ كم الثواب والافالمقاب (٩) الرفد كقطع

جع رفدة كقطعة : العطية ، والروافغ الواسعة

الْبَوَالِنْ ، (1) وَأَحْسَاكُمْ عَدَداً ، وَوَظَفْ لَكُمْ مُدَداً ، فِي قَرَارِ خَبْرَةٍ ، وَدَارِ عِبْرَةٍ ، (1) أَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيها ، وَمُحَاسَبُونَ عَلَيْها . فَانَّ الدُّنْيا رَلْقُ مَشْرَبُها ، رَدِغُ مَشْرَعُها . (1) يُونِنُ مَنْظَرُها ، (1) وَيُونِنُ عَنْبَرُها . (2) غُرُورٌ حَائلٌ ، وَضَوْلًا آفِلْ (1) وَظُلُ زَائِلٌ ، وسنادٌ مأثِلْ . (٧) حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِيهُا ، وَاطْمَأْنَ نَا كُرُها ، فَصَتْ بِأَرْجُلِها ، (١) وَقَنَصَتْ بِأَحْبُلِها ، (٤) وَأَقْصَدَتْ بأَسْهُمِها ، (١)

(۱) الحج البوالع: المبينة ماأحده وماحرمه وما كان الشجاه وعليدات (۲) قرار خبرة بكسرالخاء وتضم اختبار (۳) المشرع: كشرب الفظاومعنى، ورنق: كدروالفعل كفرح، وردغ: كثير الطين والوحل (٤) يونقه من آنقه الامر إيناقا ونيقا بالكسرعلى خلاف القياس: أهيمه (ه) المختبر والمخبرة بفتح الياء وضعه اللاخيرة: خلاف المنظر، ويوبق: يهلك يقال (أو بقت فلانا ذيوبه) أى أهلكته والموبق المهلك (٦) حائل من حال الشيء كنصر : عول من حال الله حال وضوء آفل أى غائب و مختف أى سيؤول أمره عاقر يب الى الافول (٧) السناد بالكسر: ما يستند إليه ومائل أى لا يقوى على حل ما يركن عليه (٨) من قولهم قص بالكسر: ما يستند إليه ومائل أى لا يقوى على حل ما يركن عليه (٨) من قولهم قص الفرس وغيره من باب ضرب ونصر قصاوف اصا: استن أى رفع يديه وطرحهما الفرس وغيره من باب ضرب ونصر قصاوف اصا: استن أى رفع يديه وطرحهما أنساجها ومن أن كرها اعترافا واطمئنا الله أعجبت بنفسه وأوقعته في حبائلها حتى لا يعود يستطيع الخلاص ولا الفكاك (١٠) اقصدت من اقصد السهم اصاب فقتل مكانه وفي الاساس (اقصد والسهم)

وَأَعْلَقَتَ الْمَرْءَ أُوهَاقِ َ الْمَنَيَّةِ • (١) قَائِدَةٌ لَهُ إِلَى ضَــنك المَضْجَم ، (1) وَوَجْشَةَ المَرْجِع ، وَمُعَايَنَةَ المَحَلّ ، (1) وتَوَاب العَمَلُ • وَكَذَلِكَ الخَلَفُ، يَعْمُبُ السَّلَفَ • لاَتُقْلِمُ المَّنَّيُّ إِخْتِرَاماً ، (') وَلاَ يَرْعَوى الْبَالُونَ اجْتَرَاماً . (' يَحْتَذُونَ مِثَالاً ، وَبَعْضُونَ أَرْسَالًا ، إِلَى غَايَةَ الانتِهاء، وَصَيُّورِ الْفَنَاء . (` حَتَّى إِذَا لْصَرَّمَت الأُمُورُ ، وَتَقَضَّت الدُّهُورُ ، وَأَرْفَ النَّشُورُ ، أَخْرَجَهُمْ مَنْ ضَرَائِمُ الْفُبُورِ ، وَأَوْ كَارِ الطَّيْورِ ، وَأَوْجِرَةِ السَّبَاعِ ، [1] الأوهاق: جمع وهق بالسريك وتسكن الهماءوهوا لحيل في طرفيه انشوطة يطرح فيعنق الدابة والانسان حتى يؤخسة قيسل هوممرب وهك بالفارسب واعلقت : بمعنى علقت حبال الموت بعنقه (٢)ضنك المضعم اي ضيق المرقد وهو القبر (٣)ايمشاهدة محله من النعيم المقيم اوالعذاب الالم (٤) باحتراما مصدر اخترمت النية القوم : استأصلتهم واقتطعتهم ، ولا تقلع : لانكف من أقلع عنه : كف (٥) ارعوى الرجل عن القبيح والجهل ارعوآه : كف ورجم فهو مرعو، وربمـاأستعمل لمطلقالرجوع فالرالمتني (شماسقرمريري وارتحوي الوثن) أى رجع النوم وهوعلى مثال افعل بالتشديد فأبدات الواوا لاخبرة ياء ثم صارت ألفا كانقل عن ابى العلاء والاجترام : مصدر اجترم الرجل: أذنب (٦) بحتذون مثالاً: أي يَعْدُونُ أعمال من سبقهم عوذ جايضر بون على قالبه . وأرسالاً: جعرسل التعريك وهوالحاعة والقطيع من كلشي وهومن قول لبيد وبمضون أرسالا وتصبيع بعدهم للمكاضم احدى الراحتين الاصابع

ومطارح المهالك ، (١) سراعاً إلى أفره ، مهطمين إلى معاده ، (١)

رَعِيلًا صُمُوتًا ، قِيَامًا صُفُوفًا ، يُنْفِذُهُمْ الْبَصَرُ ، (1) وَيُسْمِعُهُمُ

الدَّاعِي عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاسْتِكَانَةَ ، وَضَرَعُ الاسْتِسْلَام وَالذَّلَّة . (1)

فَدْ صَلَّتِ الْحَيَلُ ، وَانْقَطَعَ الأَمَلُ ، وهَوَتِ الأَفْثِيرَةُ ۖ كَاظِيةً ، <sup>(٠)</sup>

-يور الأمر، على وزن تنور: مصير الأمر، ومايؤولاليه: يريد الامام كرمالله وجهمه ان الدنيالا تزال تبسم لبقها وتغرر مهم حتى اذامارأت منهم الميل الماوالشفف بامالت بممالى مالا بدمنه وهمف غفلة ساهون حنى يأتهم أمرربات (أ) أزفالنشور: قرب البعث ٠ والضرائح: جع ضر بح وهوشق القـــبر ٠ وأوكارالطيور: مسكمًا وأوجرةالسباع : جعوجار بالكسر: جحره وأشار بمايبعث منأوكارالطيور وأوجرةالسباع إلىمااختطفتهم الطيورالصائدة وانترسهم السباع الضاربة الكاسرة (٦) مهطمين من قولم اهطم في السير: أسرع وأقبل مسرعا حالفاولا يكون الامم خوف كهطع على وزن قطع، والمهطع: من ينظر في ذل وخضوع ولا يقام بصره (٣) الرعيل: القطعة من الخيل وأنما. جعلهم كرعيل الحيل لانهم اشبه ذرعرهم وتملك الرعب من أفشد تهم يجقعون أ وبتداخل بعضهم فيبض معانكماش ذل وحسرة خضوع فينفذ فمم بصر الله أي محيط بهم فلا يمدعن بصره حلت قدرته فردواحد (ع) اللبوس بالفتج: ما يلبس وأنشد ابر السكيت (البس لكل حالة لموسها) و يطلق أيضاعلي الدرعومنه قول الفرآن (وعلمناه صنعة لبوس) أى صنع الدروع . والضرع بالصريك الضعف والخشوع (ه) بريدخلت القــاوب منكل أمل ومسرة كاظمة وكاتمة ذاك الرعب الذي علكها وهذا الذعر الذي أحاط بها

وخَشَمَت الأَصْوَاتُ مُهَيِّنَةً ، (') وَأَلْجَمَ الْمَرَقُ، '') وَعَظُمُ الشُّفَقُ، (°) وَأَرْعـدَت الأسمَاعُ ، لزَّبْرَة الدَّاعي إِلَى فَصْل الخطاَب، (1) ومُقَابِضَة الجزّاء، ونَكَال الْمِقاَب، ونَوَالِ الثُّواب عَبَادٌ غَلُونُونَ افْتَدَاراً ، ومَرْبُوبُونَ اقْتَسَاراً ، (°) ومَقْبُوضُونَ حْتَضَاراً ، (') وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاهاً ، (') و كَانْنُونَ رُفَاتاً ، (^) وَمَعْوُنُونَ أَ فَرَاداً ، ومَدينُونَ جَزَاة ، <sup>(٩)</sup> وَتَمَيَّرُونَ حسَاناً . <sup>(١٠)</sup> قَدْاُ مُهُلُو افْي طَلَّد ٤)مهينمة بتقديم النون على المرمن الهينمة وهي الصوت الخفي (٢) ألجم الماء حِل ولجم كذلك: بلغ فادوا لعني غص الانسان إذذاك بالعرق الذي يتصب للوفه حتى كانكاللجاملة لا يستطيع معه النطق ولا الاعتذار (٣) الشفق محركة: | الخوف(٤)أرعدتالامهاع:أصابتهاالرعدة ، وزبرةالداعي: صعبته وأصلها من | الزبر بالفتح : مصدر زبرالسائلكنصر : انتهره وزجره ومنه الحديث (اذا رددت السَّائِل ثلاثا فلاباً سعليك أن تزيره) أومن زيره عن الامر: منعه ونهاه (ه) مِحْلُوقُونِ اقتــدارا :أي خلقهم الله علت قدرته بقوته وقدرته ومربو بون أفتسارا أىتملوكون فسراوقهرالاحيرة لمرفى فنائهمأ وحياتهم (٦) يقال احتضر فلان: اذاحضَرَه الملائكة لقيض روحه (٧) الاجداث: جمَّحِدث بالعمر يكُ وهوالقبر: أي ينضمنهمالقبرو يشقل عليهم (٨) الرفات بالضم: كل ما تكسر وبلي وفي الفرآن (وَإِذَا كُنَّا عَظَامًا ورَفَانًا وَإِنالَمِيمُونُونَ خَلْفًا حِسْدِيدًا) (٩) مدينون حزاءمن قولم دان فلان فلانامن بال ضرب: جازاه وكافأه ، والدبن الكسر الجازاة والمكافاة قال الله (مالك بوم الدبن) أي مجز بون باعالكم ١٠) أي كل منكم لإيحاسب الاعلى ماع لنه أيديه منفصلاً عن غيره ولا نزر وازرة

المَخْرَج ، (١) وَهُدُوا سَبِيلَ الْمُنْهَجِ ، (٢) وَعُمِّرُ وامَهُلَ المُسْتَعَتْبِ: وَكُشفَ عَنْهُمْ سَدَفُ الرّيب ء (') وَخُلُوا لمضمّار الحيادِ ، وَرَو الازتيَادِ، وَأَ نَاهَ ٱلْمُقُتَبَسِ الْمُرْتَادِ، (°) في مُدَّة الأَجَلِ،وَمُضْطَرَب المَهَلِ ، فَيَالَهَا أَمْثَالًا صائبَةً ! ('' وَمَوَاعظَ شَافيَةً ، لَوْ صادَفَت وزراً حرى (١) أي قداً مهلهمالله في حياتهم ليطلبوا المخرج والمخلص من تلك المعاصي بمثل النُّوبة الصادقة والاعمال الصالحة (٦) أي دلواعر ألشر يعة الغراءوالمنهج الواضح منهج الدين القويم (٣) المستعتب: المسترضي أي الذي يطلب من الفير أن يرضى يعمله وإنماقال (مهل المستعتب) لانك إذا أسترضات اناأقسمت لهفىالاحل وعاملته بالحسسنى وزيادة حتى يطيب رضاءو يصدر عنقلبه ولسانه شأن الممترف المذعن : والمعنى ان الله أطال في الا تجال ليمتكنوا منارضائه(٤) السدف بالسريك: جم ســدفة بالفتح: الظلمة تمييــة ـ والضوء قيسية (صد)، وأسدف الليل: أظَّم \_ والفجر: أضاء، والريب كعنب: جعرية بالكسر: الشدك والتهمة وهي في الاصدل قلق النفس واضه طرابها الجياد من الخيل : كرامها ، والمضارتقدم العالمكان تضمر فيه الخيل ، والروية : أعمال الفكر ، والارتباد : مصدرارنادالشي : طلبه ، والاناة : التؤدةوالانتظار ،والمقتيس : اسمفاعل من اقتيس من النور : اتخذمنه ضوءًا | والمن أنهد متركوا في محال يتسابقون فيه الى الخسرات معرو بة الطالب وتؤدة المغذالنو رهمدي يعث فيسه عنشئ فقسدمنه وقدخص علىكرمالله وجهه المفتىس المرتادلان الذى بطلب الاشياء عادة في ضوء الصباح بكون مغذ االتؤدة

والاناةخوف اطفائه أوعساءيفونه ماييمث فىبمضخطواته لذلك كلهيكون [أ مِتَدَّامُصْطرَبَامَتَّالْمِيامَنَّامَلا فضربِ المُسْلِقُذَلْكُ ﴿٦) ۚ بِالْمَا : تَرَكِيبُ فِي ۖ ۖ

فَلُو مَّا زَاكِيَّةً ، وَأُسْمَاعًا وَاعِيةً ، وَآرَاةٍ عَازِمَةً ، وَأَلْبَابًا حَازِمَةً فَاتَقُوا نَقَيَّةً مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ ،وَوَجِلَفَمَ وَحَاذَرَ فَبَادَرَ ، وَأَيْمَنَ فَأَحْسَنَ ، وَعُبِّرَ فَاعْتَبَرَ ، (١) وَحُدِّرَ فَازْدَجَرَ ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ ، وَرَجَعَ فَتَابَ ، وَٱفْتَدَى فَٱحْتَذَى ، وأُرِيَ فَرَأَى. فَأَسْرَعَ طَالباً ، وَنَجَا هَارِباً . فَأَفَادَ ذَخيرَةً ، <sup>(٢)</sup> وَأَطابَ سَرِيرَةً ، وَعَمَّرَ مَعَاداً ، وَاسْتَظْهَرَ زَ اداً ، <sup>(٢)</sup> ليَوْم رَحيلِه، وَجِه سَبِيلِهِ ، وَحَالَ حَاجَتَه ، وَمَوْطَن فَاقْتَه ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لَدَار مُامِهِ . فَاتَّقُوا الله عبَادَ الله جهَةُ مَاخَلَصَّكُمْ لَهُ ، '' وَاحْذَرُوامَنْهُ معنى التعجب : فيا : حرَّف نداءوالمنادي محذوف تقسد يره (ياقوم) مثلا ، واللامالتمجبوها في محسل جرباللام يمودالي المتقدم والجار والمجرور: متعلق يفعل محذوف تقديره ياقوماعبوالهـا وقوله أمثالا تمينز (١) اقترفالرجل : كتسب وفيالقرآن (وليقترفواماهممقــترفون) وفياللسان: واقــترف المال : اقتناه ــ والذنب أناه وفعــله قرفته بالا مرفافترف به أي عبته فعيب ووچل كفرح : خاف ، وعبر : أىطلب منه أن بمتبر بان عرضت علىه العبر والمواعظ فاعتبر واتعظ (7) أفاد ذخيرة: استفادها بقال أفاد علما أومالا: أعطاه ، وأفادمنه علما أومالا : أخذه واستفاده (ضد) وفي المعسماح وقالوا استفادمالااستفادة وكرهوا ان يقال أفادالرجل افادة بمعنى استفاده وبعض أ العرب يقوله كقول الشاعر (مهلك مال ومفيد مال) (٣) استظهر زادا: حله على ظهر راحلته الى الا تخرة ولا يخفي المثيل (ع) الجهة مثلثة الغاء: الناحية

كُنْهُ مَاحَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، (' وَ اسْتَحِفُّوا مِنْهُ مَاأَعَدُّ لَكُمْ إِللَّنَجْرِ لِصِدْقِ مِيعَادِهِ ، (' وَالْحَذَرِ مِنْ هُولِ مَعَادِهِ (مِنْهَا ) جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعًا لِنَهِيَ مَاعَنَاهَا ، وأَ بْصَاراً لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا ، (') وَ أَشْلاَهُ جَامِعَةً لاَّعْضَائها ، مُلاَئِمَةً لِأَخْنَائِها ، (' ) فِي تَزْكِيبِ صُورِها ، وَمَدَدِ عُرُهُا ، بِأَ بْدَانِ فَاغْمَةٍ بِأَرْفَافِها ، وَ قُلُوبٍ رَائِدَةً لِأَرْزَاقِها ، (')

والجانب - وكل موضع استقبلته وتوجهت إلىه كالوجهة بالضم والسكسر وهي الاولى كوعدة وعددة والجمجهات بالضم والكسر وهوهناظرف متعلق بمحذوف حال من ضميرا تقوا والتقدير فاتقوا الله عبادالله حال كونكم متوجهين الى ماخلقه لكم من الجهات الني تدلى بكم الى الجنات الحسني (١) الكنه هنا بالضم : معناه الفاية ويقال أكنه الشي وأكتنه : بلغ غايته والمعنى احذروا غاية ما حذركم الله ولا تقدموا على أمريكون به مخالفة أوامر ، مونواهيه . هذا . ويطلق السكنه أبضاعلى حقيقة الشئ ورعاأر بدهناأ يضااذان الله قدحذرنا عن العدف كنه لعدم قدر تناعل ذلك (٦) التجز: السرعة بالوفاء في عل مايفمن لكم جناته ونعمه (٣) بقال جلاالرجل عن بلدته جاوارجلاء: خرج وجاوية أنا: أخرجته (لازم متعد) ، وعشاها: مصدر عشي الرجل كُمْلُم : عَيْ أُوسَاءُ بِصِرِهِ وَالْمَغِي لَتَبَعِدُ عَنْ عِمَاهَا ﴿ ٤) الْاشْدِ الاءالفتيج : جَع شلو بالكسر: وهوالجس مدمن كل شيء أوالعضو من أعضاء اللحم، والاحناء: جع حنوايضا : وهوكل مااعوج من البــدن والمعنى خلق لكم اسماعا المعفظ مآيهمها وأبصار البيصر بهافتبعث عنجي الدنيا وغرورها وجعل لكمأيضا أحسادانشفلعلىأعضاءتلائم وتشاكل|الصسلوع (ه) الارفاق : جع رفق 🏅

في مُحَلَّلَات نَمَه ، <sup>(١)</sup> وَمُوجِبَات مَنْنه ، وَحَوَاجِزَ عَافِيَة ·وَقَدَّ لَـكُمْ أَعْمَاراً سَتَرَهَا عَنْكُمْ ، وَخَلَّفَ لَكُمْ عَبَراً مَنْ آ ثَارِ الْمَاضِينَ لِلَّكُمْ ۚ مَنْ مُسْتَمَتَّعَ خَلَاقَهُمْ ۚ ، وَمُسْتَفَسَّحَ خِنَاقَهُمْ ۚ • أَرْهَقَتْهُمْ الْمُنَايَا دُونَ الآمَال، وَشَذَّ بهم عَنْهَا تَخَرُّمُ الآجَالِ . لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلَامَةَ الأَبْدَان ، وَلَمْ يَعْتَبرُوا فِي أَنْف الأَوَان ، `` فَهَلْ بَنْتَظُرُ أَهْلُ بَضَاضَة الشّبَابِ؟ الآحَوَانِيَ الْهَرَمِ ، وَأَهْلُ غَضّارَة صِّحَةَ إِلاَّ نَوَازِلَ السَّقَمِ ؛ وَأَهْلُ مُدَّةَ البَقَاءُ إِلاَّ آوُنَةَ الْفَنَاءُ ۚ (") الزَّ يَالَ ، ('' وَأَزُوفَ الانْتَقَالَ ، ('' وَعَلَز الْقَلَقِ ، ('' وهوالمنفعه ،وقلوبرائدةأىطالىة لارزإقها (١) يقال سماب مجلل لى صيغة اسم الفاعل بمعنى انه يغطى الارض و يطبقها (٢) الخلاق بالفتح: · والخناق بالكسر: ما يخنق به من حبل أو وثر ونجو. رأنف بضعتين : لعله كافال الفير وذاياذي : أحر أنف مسيناً نف لم يسبق به قدر ٣) البضاضـة والبض: الرخص الجســدالرقيق الجلدالمتلئ وهي بهاء والغضارة : النعمة والسمعة ﴿٤﴾ الزيال بالكسر : المفارقة وهو مصمدر اقترب (٦) العلز بالعريك : مصدر علزالمريض والاسسر والمحتضر علم باتعلزا) أىوجماللقالابنام ، وفيالاساس (العلز) : رعدةواضــطراب وأَلَمَ المَضَضِ ، (() وَعُصَصِ الْجَرَضِ ، (() وَ اللّه الاسْتِفَائَةَ ، الْمُضَرَّةِ الْمَضَدَّةِ وَالْقُرْنَاء ، (() فَهَلْ دَفَمَتِ الْمُفَرَاء ، (() فَهَلْ دَفَمَتِ الْأَفَارِبُ ؟ أَوْ قَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّهِ الأَمْوَاتِ الْمَقَالَ ، (() وَفِي ضيقِ المَضْجَعِ وَحِيداً ، قَدْ هَتَكَتِ الهَوامُ وَعَيْنًا ، (() وَفِي ضيقِ المَضْجَعِ وَحِيداً ، قَدْ هَتَكَتِ الهَوامُ عِلْدَنَهُ ، (() وَأَ بُلْتِ النَّوَاهِكُ جِدَّنَهُ ، وَعَفَّتِ الْمَوَاصِفُ آثَارَهُ ، عَلَا الْحَدَثَانُ مَعَا لِلهُ ، (() وَصَارَتِ الأَجْسَادُ شَحِيةً بَعَدَ بَضَيَّمًا ، (()

شديدمن عادى المرض وفرط الحرص والنم (۱) المضف: مصدر مض الرجل كفرح مضفار مضيفار مضاضة: ألم من وجع الصيبة (۲) الجرض عردة: الريق يقص موحزن بالجهد (۳) الحفدة بقصات : جع حافد وهوالناصر وولدالولد وجعداً بضاحف بفضت بن (٤) النواحب: جع خافد وهوالناصر وولدالولد وجعداً بضاحف بفضت بن (٤) النواحب: جع خاحبة وفعله انصب المراة مشلا كقطع وفي الصحاح والمصباح من باب ضرب عباوضيها وقيل السيب: بكت أسد البكاء الورف صوبها بالبكاء (٥) الرهبن: الحبس، وغود ر: ترك (٦) الموام: الحيات وكل ذي سم وهشكت من قولم هناك الستر وغيره من باب ضرب: خرقه وقيل سق منه جزءًا فيدا ماوراءه خرقه وقيل سق منه جزءًا فيدا ماوراءه خود وقيل سق منه جزءًا فيدا ماوراءه (٧) النواهات من قولم نهداك السلطان: اذابالغ في عقو بته وعفت: محت وأذهبت والعواصف: الرياح الشديدة والمعالم : جع معلم وهو مايستدل به (۸) الشحبة كفرحة: المهزولة المالكة والفعل كقطع ونصر وكرم شعو باوشهو بة ، قال أبوز بدالشعوب في لفسة بني كلاب: المزال ويقال شاحب اللون كايقال شاحب الجسم والبضة: الواحدة من البضافة وهو شاحب اللون كايقال شاحب الجسم ، والبضة: الواحدة من البضافة وهو شاحب اللون كايقال شاحب الجسم ، والبضة : الواحدة من البضافة وهو شاحب اللون كايقال شاحب الجسم ، والبضة : الواحدة من البضافة وهو شاحب اللون كايقال شاحب الجسم ، والبضة : الواحدة من البضافة وهو شاحب اللون كايقال شاحب المهزولة المالكة والفرائية المناسة وهو شاحب اللون كايقال شاحب المهزولة المالكة والفرائية المؤلولة المالكة والمنائية والمؤلولة المؤلولة المالكة والمؤلولة المؤلولة المواحدة وهو المؤلولة المؤلول

وَالْعَظَامُ عَنَرَةً بَعْدَ فُوتِهِا ، وَالأَرْوَاحُ مُرْتَهِنَةً بِشَقَلَ أَعْبَائُهَا ، لا تُستَزَادُ مِن صَالِحِ عَلَهَا ، وَلا تُستَزَادُ مِن صَالِحِ عَلَهَا ، وَلا تُستَزَادُ مِن صَالِحِ عَلَهَا ، وَلا تُستَمْ أَبْنَاء القَوْمِ ؟ وَلَلَهَا ، وَالأَقْرِبَاء وَلَا يَهُمْ ، وَلا تُعْبَهُمْ ، وَلا تُولِيهِ وَاللّهَا ، وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

مصدر بض الرجل كضرب وعلم بضاصة و بضوصة : كان رقيق الجلد ناعما في سمن والمعنى أصحت الاحسام مهزولة هالكة بعد الرقة والنعومة وأصحت أيضا العظام بعد القوة والشدة نخرة بالية (۱) الاعباء : جع عث بالكسر وهو الحل أى الاوزار الثقيلة التي كانت تبوعها في الدار الفائية (۲) الزلل : الخطأ ، والمعنى أنها بعد الموت لا تطلب عملاحيث لا يكون ولا يطلب منها تقديم المتى (التو به) عما فرط منها (۲) القدة بكسرفت ديد : الطريقة أى إنكم محتذون امثلتم وتسلكون طريقتهم وتضر بون على قالبم (٤) كان المقصود بالتكليفات الشرعة عمره منه القلوب وكان الرشد الما كان في احراز الدنيا ليس إلا والما الرشد المعالم الى نيل الا تحرة (م) قال المرحوم السيخ محد عدد : ان مجاز كم الحز : ان مجاز كم الحز ون على الصراط مع ما فيه من

الله تَقَيَّة ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ ، وَأَ نُصَبَ الْخَوْفُ بِدَنَهُ ، (') وَأَ ظَمَأَ الرَّجَا الْهَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، ('' وَأَ ظَمَأَ الرَّجَا الْهِ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، ('' وَأَ ظَمَأَ الرَّجَا اللهِ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ، '' وَظَلَفَ الذِّهُ ثُلُ بِلِسَانِهِ ، ' ' وَقَدَّمَ النَّخُ الْمُخَالِجَ عَنْ وَضَحَ السَّبِيلِ ، '' المُخَالِجَ عَنْ وَضَحَ السَّبِيلِ ، '' وَتَنَكَّبَ الْمُخَالِجَ عَنْ وَضَحَ السَّبِيلِ ، '' وَسَلَكَ أَ فَصَدَ الْسَبِيلِ ، '' وَسَلَكَ أَ فَصَدَ الْسَبِيلِ ، '' اللهُ فَا يَلاتُ النَّهُ وَ اللهُ مُورِ ، ظَافِراً بِمُرْحَة النَّمُ وَ ، وَاحَةِ النَّمْقَ ، فِي أَنْمَ نَوْمِهِ ، وَآمِنِ يَوْمِهِ ، (<sup>(9)</sup> قَدْ اللهُشَرَى ، وَرَاحَةِ النَّمْقَ ، فِي أَنْمَ نَوْمِهِ ، وَآمِنِ يَوْمِهِ ، (<sup>(9)</sup> قَدْ

مزالق الدحض والدحض هوانفلات الرحس بفئة فيسقط المسار والزلل: هو انزلاف القدم والتارات: النوب والدفعات (۱) انصب الحوف بدبه: اتحبه واضناه (۲) الغرار بالكسر: النوم الفليل أوالمشرد اى ان قيامه الليل النجعد قد شرد نومه بل أذهب ه (۳) اى انه قد اظما نفسه وصام فى المحاجرة رجاءان يشهد الله على عمله الصالح (٤) من قوله م ظلف نفسه ( كضرب) عبالا يحمل : كفها عنه ومنه (وظلفت نفسي عن لليم الماكل) (ه) اى حركه عبالا يحمل : كفيا عنه ووضح الشهيل اى جادة الحق الواضعة الظاهرة، والحالج : الشعوب والطرق ، ووضح السهيل اى جادة الحق الواضعة الظاهرة، والمعنى غادر الطرق المائلة عن الحادة الواضعة والعمراط المستقم (۸) اى لم يرده الخرور برخارف هذه الحياة و زبارجها (۹) النعمى بالضم : سعة العيش ونسمه ، وظافر احال من الضائر السابقة المائدة على قوله قدل (ذى لب) وفي المعم متعلق براحة النعمى واعماجه لله هدفة الاوصاف في حال الظفر عثيلا

﴿ عَبَرَ مَعْبِرَ الْمَاحِلَةِ حَمَيداً ، وَقَدَمَ ذَاتَ الآجَلَة سَعيداً ، (')وَبَادَرَ منْ وَجَل ، وَأَ كُمُشَ في مَهَل ، وَرَغَبَ في طَلَّبِ ، وَذَهَبَ عَنْ هَرَب، (") وَرَاقَبَ في يَوْمه غَدَهُ ، وَنَظَرَ قَدَماً أَمَامَهُ . (") فَكَفَى بِالْجَنَّةُ ثَوَابًا وَنَوَالاً ، وَكَنِّي بِالنَّارِ عَقَابًا وَوَبَّالاً ، وَكَنِّي بِاللَّهِ مُنْتَقَمَّا وَ نَصيراً ، وَكُنِّي بالْكِتَابِ حَجيجاً وَخَصيماً . (' ) أُوصيكم بَتَقَوَى اللهِ الَّذَى أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ ،وَ احْتَجَّ بَمَا نَهَجَ ، (°)وَحَذَّرَكُمْ لالتصاق الســعادة بالفضيلة وملازمتها اياها (١) العاجلة الدنيا وانمــاسميت برالانها كالجسرين الانسان وبهن الاشخرة فلايومسل اليالا تخرة وهي الاتحلة الااذاعبرهذا الجسر (٢) أكش الرجل في مشيه: أسرع وكذلك كشرككرمكاشة وتكمش وانكمش، والمرادأسرع في مهل هــذه آلياة اي مهلها وهي مدتهاالتي أعطيت له ، ورغب في طلب أي في إيطاب ويرجى من أعمال الدر وذهب عن هرب أي انصرف عن كل ما يجب على العاقل أن يهر ب عنه من كل عمل لا برضي المولى حلت قدرته وعزت سطوته (٣) القدم محركة : السابقة في الامر خيرا كان أوشرا بقال افلان في كذا قدم صدق أوقد مسوء . يريدخاف غده وفظرالي مايقسد مه أمامه من الاعمال وماوراه ذلك من الثواب أوالعقاب (٤) يعني بالكتاب الفرآن الكريم فانه هوا لحجيج المقتع والخصيم المرغم وقديرا ديه أيضاما أحصى من الاعمال على العامل اذا عرض عليه يوم الحساب (٠) يفال اعدرالرجل اي بالغف الاندار حتى لم يبق للعبدر عدرا ، والمعنى أنه تعالى قدسلب عذرا لمعتسندر بانذاره البالع الحد سخي لم يعد للعتذران إ يتفكرف عذر يعتذر بعد كل هذا الانذار في الحقوله بما أنذر؛ مصدرية . ٧

عَدُوًّا نَهَذَ فِي الصَّدُورِ خَهَيًّا ، وَ نَهَتْ فِي الْآ ذَانِ نَجَيًّا ، فَأَضَلَّ وَأَرْدَى ، وَهَوَّلَمُو بِقَاتِ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَمَنَّى ، وَزَيَّنَ سَبِئَاتِ الْجَرَائِمِ ، وَهَوَّلَمُو بِقَاتِ الْمَظَائِمِ ، ('' حَتَّى إِذَا اسْتَذْرَجَ قَرِينَتَهُ ، ('' وَاسْتَغْلَقَ رَهِينَتَهُ أَنْكُرَ مَاذَيَّنَ ، ('' وَاسْتَغْلَمَ مَاهَوَّنَ ، وَحَذَّرَ مَاأَمَّنَ (وَمِنْهَا فِي أَنْكُرَ مَاذَيَّنَ ، ('' وَاسْتَغْلَمَ مَاهَوَّنَ ، وَحَذَّرَ مَاأَمَّنَ (وَمِنْهَا فِي

وكذاك قدنهجالناس طرق الخيروفرق لمه بين طريق الرشسد من الصلال حق لزمهما لحجة بذاك فن اتبع سبيل الضلال بعد ذاك فقد حقت عليسه كلمة رياث وأم ن لديه من دليل يقيمه أوعدر يبديه (١) النبسي : السر، ويطلق على من تساره وقديكون الجمع أبضامثل الصديق ومنسه قول القرآن (وخلصوانحيا) اي منناحين وقال الفراء وقد يكون النبي والنبوي الماومصدر اوا لِم أنحية، ومني : و رالاماني كذباو بهتا اليوقع من يوسوس اليه في حيالته ، والعدوه والشيطان، والمعنى حسدركم هذا العدوالغرور الذي يلق بوسوسته في آذانكم فقتزج بدمائكم وتنفذمن صدوركم وذلك تميل لدقة المجارى التي يجرى فهاما يوسوس بهحني أضلكم عن الصراط المستقم وأوقعكم في مهاوى الملاك والدمارحيث لانحاة ولامغيث بعسدان زين الحرالاباطيل وصوراكم الاماني السكاذبة يصور الصادقة منهاوحسن في أعينكم سيئات الجرائم وخفف عليكم فعلل المويقات (٢) القرينة: النفس التي قارنها بوسوس المايما شاء إفساده ومعنى استدرحها: أنزلما وأسقطها من منازل الرشد الى حيث الني والصلال (٣) اي تبرأ وأنكر ماكان يزينه لمممن قبل كأن لم يفتن بالامس وظل يسستعظيما كان يصغره فاعينهمو يهونه عليهم ثملم بكفه الأأن يحسنرهم مأأوقعهم فيم وعرم عليم ماأصلهم فيرجعون علىأ نفسهم باللوم والتعنيف ولات ساعة مندم صفة خَلْقِ الإِنْسَانِ) أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْحَامِ ، وَشُغُفِ الأَسْتَارِ ، <sup>(۱)</sup> نُطْفَةً دِهَاقًا ، وَعَلَقَةً مُحَاقًا ، <sup>(۱)</sup> وَجَنَيْنًا ورَ اضعًا،ووَلِيداً وَيَافِعًا، <sup>(۱)</sup> ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظًا، وَلِسَانَالاَفِظًا،

(۱) قيلان أم هنا بمنى بل الانتقالية لانه بعدان بين صفات الشيطان انتقل لبنان مسفة الانسان، وإما الشغف فهوجع شفاف بالكسرو أصاب غلاف القلب استمبر هنائيمية (۲) الدهاق بالكسر من قولهم كاس دهاق : ماوء وفعلها كقطع أومن قولهم دهق المياء : أفرغه افراغا شديد اوامتلاء النطفة المياهر من جرائيم المياة ، وعلقة محاقا بالتثليث أى مظلمة فليكن لاحدان يعرف فيا شكلا أوصورة (٣) فائدة في فريب سن الغلام : ما دام في الرحم فهوجنين (بفتح فكسر) فائدة في فريب سن الغلام : ما دام في الرحم فهوجنين (بفتح فكسر) وما دام لم سسسة أيام فهو صديع (بفتح فكسر) ثم ما دام يرضع فهورضيع ثم اذا قطع عنه اللبن فهو قطم ثم اذا غلظ وذهبت عنب ترارة الرضاع فهورضيع شم اذا قطع عنه اللبن فهو قطم ثم اذا غلظ وذهبت عنب ترارة الرضاع فهوجحوش (بفتح تراية الما غله والمني حراق ه وآخر بحوشا فوق الفطم قتلنا مخلدا وابني حراق ه وآخر بحوشا فوق الفطم

فلله على والمحتمد والمحتمد والمحتمد المسلم مهادا مهاد مهادا معلى المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد والثاء المحتمد والثاء المستوط فهومتفور، فاذا كان يبلغ الملم الوبلغة والمحتمد فاذا والمحتمد والمحتم

ليفهَمَ مُعْتَبِراً ، وَيُعَصَّرَ مُزْدَجِزاً ، حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتَدَالُهُ ، وَاسْتَوَى مثَالُهُ ، (') نَفَرَ مُسْتَكْبُراً ، وَخَبَطَ سَادِراً ، (') مَافَعاً فِي غَرْدِ هَوَاهُ ، كَادحاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ ، في لَذَّات طَرَبه ، وَ بَدَوَات أَرَبه ، (٣) لاَجْتَسَ رُزِيَّةً ، (') وَلاَ يَخْشَعُ تَقَيَّةً ، (') فَسَاتَ فِي فَتْلَته غَريراً ، (') وَعَاشَ فِي هَفُونَهِ يَسبِراً ، لَمْ يُفِدْ عَوْضاً ، (') وَإَرْ يَقْضَ مُفْتَرَضًا • دَهَمَتُهُ فَجَمَاتُ الْمَنيَّةَ فِي غُبِّر جَمَاحه ، وَسَنَن رَاحه ، <sup>(٨)</sup> فَظَلَّ سَادِراً ، <sup>(٩)</sup> وَ بَاتَ سَاهِراً ، في غَمَرَاتالاً لاَ مِ، ١)أى استون قامته وبلغت حدنموها(٢)السادر : المسيرالذي لميهتد ،وخيط من فوله مخيط البعر اذا ضرب بيديه الارض لا يتوقى شيئًا (٣) الغرب بالفتح: الدلو، والمائح : المستق والمعنى أن لا يستق الامن الحوى وما يميل اليه، والبدوات : جميدأة وهي مابدامن الرأى ، والعني انه مشى في هندا لحياة كاتوجي اليهضهار.

جع بدأة وهي ما بدامن الرأى ، والمعنى انه مشى في هذه الحياة كانوى اليه ضهائر، ورشده البدر عائب لا متقيد ابشرية ولا مقتد بابغضيلة (٤) اى لا يفكر فيها ولا يتوفع وقوعها (٥) أى ولا يذل لتقوى الله وخشيته (٦) أى مغرورا (٧) أى لم يستقد توابا على على (٨) دهمته : غشيته و رمت به في خرجا له الم يقال المنتف و تعصب به ضدا لمق والباح الماطل من غسير مرجع ، فغير بضم فقسديد : جع غابر أى باقى ، والجماح الشرود أى عن الحق ، والمراح بالكسر: اسم من من حاذا أشرو بعلر ، والسن بالمريك الطريق (٩) سادرا: معيرا وهى اسم فاعل من سدرال جل كم سدرا بالعريك وسدارة : عميراى مصيرا وهى اسم فاعل من سدرال جل كم سدرا بالعريك وسدارة : عميراى

وَطَوَارِقِ الأَوْجَاعِ وَالأَسْقَامِ ، بَيْنَ أَخِ شَقْبِقِ ، وَوَالِدِ شَفَي رَدَاعيَةِ بالْوَيْل جَزَعًا ، وَلاَدمَةِ (¹) للصَّدْر قَلَقًا ، وَالْمَرْءِ إِذ مُلْبِيَّة ، وَغُمْرَة كَارِثَة ، (١) وَأَنَّةِ مُوجِعَة ، (١) وَجَذَبَة سَوَقَة مُتُمَّةً • (0) ثُمُّ أُذْرِجَ فِي أَكْفَأَنِهِ مُبْلِساً، (١) مُذَّتَ مُنْقَاداً سَلَساً ، ثمَّ أَلْفِي عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيعٌ وَصَبٍ ، سَقَم (^) تَحْمَلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ ، وَحَشَدَةُ الإِخْوَانِ ، (٩) نهاذادهمته تلك الفجعات وغشيته هذه العوارض ظل كذلك مصرافي أمر لايدرى له من نجاة ولا الهمن مسفا (١) اللادمة: الضارية واللاطمة والقسعل لدمة كضربه: لطمه ، وعن السكليات: اللطم: الضرب على اللد ا الكف واللكم بقبض الكف واللهم بكلتا اليدين (٢) غمرة الشيرم :

إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ ، وَمُنْفَطَع زَوْرَته · <sup>(١)</sup>حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْنُشَبِّ وَرَجَعَ الْمُتَفَجَّعُ ، أَنْعِدَ في حُفْرَتِه ، نَجَيًّا لِبَهْتَة السُّوَّال ،(')وَعَثْرَا الامتحَانُ • وَأَعْظَمُ مَاهُنَالِكَ بَلَيَّةً نُزُولُ الْحَمِيمِ ، وَنَصْ لْجَعْبُم ، وَفَوْرَاتُ السَّعْبِر ، وَسَوْرَاتُ الزَّفْير ''' . لاَقَتْرَةً يِعةٌ ، وَلإَدَعَةَ مُزِيعَةٌ ، ولا تُؤَّةَ حَاجِزَةٌ ، ولا مَوْتَةَ نَاجِزَةُ سنَةَ مُسْلِيَةٌ ، بَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ،وَعَذَابِالسَّاعَاتِ" • إِنَّابِالله جمحافدوهوالسر يعالماون والفعل كضربحفداوحفدانا ومثلهاالحشدة لفظَّاومعني (١) منفطع زورته أى المكان الذَّى تنفطع فيسهز بارة الناس له وهوكناية عن القبر (٢) العبي كما تقسد ممن تحادثه في السر ، والمهتة : الدهشة والمبروالفعل ككرم وعلموكذاك بهت بالبناءالفعول وهوأ فصعها وأشهرها حنى اقتصر عليه ابن قتيبة في أدب السكاتب وبه نزل الفرآن (فهت الذي كفر) (٣) الحمق الاصل الماء لخار ، والتصلية الاحراق والمرادهنا دخول جهنم وَالسَّورَةُ بِالْفَتْحِ : الشَّدَّةُ ، والرَّفيرعلي بْعِيلْ : شَدَّةُ صُوتُ النَّارِ عَنْسَدُوقَا (٤) الفترة الفتح: المدنة وسكون الحال والقسعل فترالشي كتصر وضرب فتوراوفتارابضمهما : سكن بعدحدته ولان بعدشــدته ، والدعة : الراحة ، والناجزا لحاضر، والسسنة بكسرففتح: أول النوم: والمني ان أعظم السلايا والصائب إذذاك دخول جهمنم وتصلية نارها فيكون المرءحينة اك أعاذ ناالله بين نار يصلاها وعداب بودلو بزاح ذلك بسكون أوراحة أوموت ولكن هبات وقد حقت عليه كلمة ربك واسبح من الذين اعدوا وقود الجهنم فلايقيلهم عَائِدُونَ . عِبَادَ الله : أَيْنَ الَّذِينَ عُمَّرُوا فَنَعِمُوا؛ (') وَعَلَّمُوا فَنَهِمُوا، وَاُنْظِرُوا فَلَهُوا، ('' وَسَلِمُوا فَنَسُوا، ('') أَمْهِلُوا طَوِيلاً، وَمُنْحُوا جَمِيلاً ، وَحُذَّرُوا أَلِيماً ، وَوُعِدُوا جَسِيماً . إِحْذَرُوا الذَّنُوبَ الْمُورِّطَة ، ('') وَالْمُنُوبَ الْسُخْطَة

أُولِي الأَّبْصَارِ وَالأَسْمَاعِ ، والْمَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ : هَلْ مِنْ مَنَاسٍ ؛ أَوْ خَلَاسٍ ، أَوْ مَمَاذٍ ، أَوْ مَلَاذٍ ، أَوْ فِرَارٍ ، أَوْ خَلَرٍ ، (°) مَنْ الْمُرْفُونَ ؛ أَمْ أَيْنَ لُصْرَفُونَ ؛ أَمْ يَمْاذَا تَفْتَرُونَ ؛ وَإِنَّمَا حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ الأَرْضِ ، ذَاتِ الطُّولِ وَالْمَرْض ، فيدُ

من ذلك مقيل ولا يعبيهم سوى رحة ربك التى وسعت كل شيء (1) عمر الرجل نمميرا : عاش زماناطو يلا ، وعمره الله كذلك : أبقاه ، ونعم الرجل وقطع وعلم نعمة بالكسرومنعما : رفه ، ونعم عيشه : طاب ولان واتسع ، ويقال نعم ينعم كحسب عسب وهو شاذ (٢) أنظر وابالجهول اى أخر وا والمهاوا من قولم أنظر قلان فلانا الدين (بالفتح) أحره والمصنى اين الذين امهاوا فالها هم الهسل عن العمل (٣) اى الذين سلمت احوالهم وابدائهم فلم تصب يمكر وهو أنشيا شوا أميالت كدير فقسوا بذلك نعمة الله عليم وكذلك يعمل المهتر بدوام الملك وطيب الماكل (٤) المهلكة (ه) المحار بالفتح : المرجع ومنه (والناس كهام محارم القبور) (٦) تؤف كون أى تقلبون و تنقلبون من قولم أفكه عنه كفعر به : سرفه وقلب رأيه فهو مافوك وأفيك

لاَ قَدَهِ ، (') مُتَعَفِّراً عَلَى خَدَهِ . ألا نَ عِبَادَ اللهِ وَالْخَنَاقُ مُهُمَلُ ، وَالرُّوحُ مُرْسَلُ (') فِي فَيْنَةَ الإِرْشَادِ، (') وَرَاحَةَ الأَجْسَادِ، وَبَاحَةَ الاَحْنِشَادِ، (') وَمَهَلِ البَقِيَّةِ ، وَا نُفُ الْمَشْئِقَةِ ، وَانْظَارِ التَّوْبَةِ ، وانْفُ الْمَشْئِكِ والْمَضْيِقِ ، وَالرَّوْعِ وانْفِسَاحَ الْحَوْبَةِ ، (') قَبْلِ الضَّنْكِ والْمَضْيِقِ ، وَالرَّوْعِ وَالنَّهُمُوقِ ، (') وَقَبْلَ قُدُومِ الْفَائِبِ الْمُتْتَظَرِ (') وأخذَة الْعَزِيزِ وَالرَّهُمُوق ، (') وقبلَ قُدُومِ الْفَائِبِ الْمُتَتَظَرِ (') وأخذَة الْعَزِيزِ الْمُفْتَدِرِ ﴿ وَاللَّهُمُونَ ، (') وقبلَ الشريف ﴾ وفي الخبر أنه لمنا خطب بهذه الخطبة المُفتَدِرِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(1)</sup> أى قدرطوله والقيد بالفتح والكسر وكذاك القاد: المقدار تقول بيهما قيد رمح بريد كرم الله وجهه موضع جنته من القبر (٢) الخناق بالكسر ومثله المختقة بورن اسم الا آلا : ما يحتق به من حب ل أووتر و يحوه وأما اهما له فلا نه مرسل غير مشدود و ذلك كذابة عن البقاء وسحة الحياة بريد وأتم في قدرة من العمل (٣) الفينة بالفتح : الحال والساعة (٤) الاحتشاد: الاجاع ، والباحة الساحة تقول هذه باحة الدارأى ساحتم اومتسعها والمعنى وأتم في مقسع من الحياة واجماع من الاخوان بقسد في اسكم أن بساعد بعض من بعضا فتتعاونوا على البواقلة وي النقوى قبل أن يساعد بعض من الخواف المالية والتقوى قبل المنافق القدى قبل المنافقة (٢) المنافقة (٧) المنافقة (٧) المنافقة (٧) المنافقة (٧) المنافقة (٧) المنافقة (١) ال

﴿ مِن بُستَى هذه الخطبة الغرَّاء

﴿ وَمَنْ كَارُمُ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ فِي ذَكَّرَ عَمْرُو بِنَ العاصُ ﴾

عَجِبْنَا لاَبْنِ النَّابِنَةِ ؛ <sup>(۱)</sup> يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً وَأَنِّى امْرُوْ تِلْمَا بَةُ <sup>(۱)</sup> أُعَافِسُ وَاُمَارِسُ . <sup>(۱)</sup> لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً ،وَلَطَقَ

آيًّا ۚ أَمَا وَشَرُّ الفَوْلِ الْكَذِّبُ ۚ ۚ إِنَّهُ لَيَقُولُ ۚ فَيَكَذِّبُ ۚ . وَيَعِدُ

فَيْخَلِدُ وَيَسْأَلُ فَيُلْحِثُ ، (') وَيُسْأَلُ فَيَنْخَلُ ، وَيَخُونُ الْمَهْدَ ،

وَيَقْطَمُ ٱلإِلَّ • (° ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَىٰ زَاجِرٍ وَآمَرٍ هُوَ ١٠ مَالَمْ تَأْخذ السُّيُوفُ مَا خَذَهَا • (' ) فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ اكْبُرُ

(۱) النابغة: المشهورة فبالابليق من القساء وذلك من قولهم نبع الشيء: ظهر (۲) الدعابة بالشهورة فبالابليق من القساء وذلك من قولهم نبع الشيء: ظهر (۲) الدعابة بالشهرة في المواقع ورجل تلمابة بكسراتاء: كثير المزل والقول المراءم خلاعة في القول وتملق باللهو والسب (۳) يقال أخف السائل: ألحق الطلب وداعب وكذلك الممارسة على الحجاز (٤) يقال أخف السائل: ألحق الطلب كان في الحرب الترى منه الازاج المحرضا وآسم احتاعلى الاقدام وأى حاث يمن في المدن المرابع من الرقاب من خذه وحيثة في بين فلا ترى منه الادبار و يحلى المه والفضاء (قيل) وكان قد نازل أمير المؤرن في على المدن الفضاء (قيل) وكان قد نازل أمير المؤرن في على المدن الفضاء (قيل) وكان قد نازل أمير المؤرن في على المدن المرابع الله المرابع الله

مَكِيدَتِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقِرْمَ سُبُتَهُ . أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهِبِ ذِكْرُ الْمَوْتِ . وإنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ فَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الآخِرَةِ . انَّهُ لَمْ يُبَالِمِ مُمَاوِيَةً حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهُ أَتِيَّةً ، وَيَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيْخَةً (١)

(وَمن خطبةٍ له عليه السلام )

وَأَشْهَدُ أَنْ لَآلِلَةً إِلاَّ اللهُ وحْدَهُ لَآشَرِيكَ لَهُ الأَوَّلُآشَيْءَ عَبْلَهُ ، والآخِرُ لآغَايَةَ لَهُ ، لآتَقَعُ الآوْهَامُ لَهُ عَلَى صِيفَةٍ ، ولاَ تَفْدُ القُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفَيَّةٍ ، ''ولَا تَنَالُهُ التَّجْزِثَةُ والتَّبْمِيضُ، ولاَ تَخْيطُ بِهِ الأَبْصَارُ والقُلُوبُ (مِنْهَا) فَاتَّعِظُوا عِبَادَ اللهِ بِالمِبَرِ النَّوَافِع ، واعتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِع ، '' وازْ دَجِرُوا بِالنَّذُورِ

عنه واريسـديرى امامه ملجاً يلجأ اليه ولاملاذا يلوذ به كشف عرو في وجه على كرما الله وجهه سببته (عورته) ففض أمير المؤمنين طرفه والتفت عنه وتركه و فأحذ الاتن (١) الاتبة : العطبة ورضخ له من ماله كقطع وضرب رضنة أعطاء عطاء غيركثير أوقليلا من كثير: والمراده نابالاتية والرضينة ولا يذمصر (٦) تقعد مجاز عن استقرار حكمها أى ليست له كيفية فسكمها (٣) الاتى بالمد : جم آية وهى الدليـ ل والبرهان والسواطع : الظاهرة الدلالة

الْبَوَّالِغُ ، (') وانْتَفَمُوا بِالذِّكْرِ والْبَوَّاعِظِ . فَكَأَنْ قَدْ عَلَمْتُكُمْ عَلَائِنُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمْ عَلَائِنُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمُ مُفْطِهَاتُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمُ مُفْطِهَاتُ الْأَمْوِرِ . ('') والسَّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدِ الْمَوْرُودِ . ('') وكُلُّ نَفْسٍ مَمَهَا سَائِنُ وَشَهِيدٌ : سَائِنُ يَسُوفُهَا إِلَى عَشَرِهَا ، وشَاهِدُ بَشَهَدُ عَلَيْهَا بِمَلَيَا (ومِنْهَا فِي صِفَة الجَنَّةِ ) دَرَجَاتُ مَتْفَاضِلات ، بَشَهَدُ عَلَيْهَا بِمَنْاوِلُ مَنْفَاوِنَاتُ ، لَا يَنْفَطِعُ نَشِيمًا، وَلَا يَظْمَنُ مَقِيمًا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهُا ، ولا يَبَأْسُ سَاكِنْهَا

## (ومن خطبة له عليه السلام)

البيان الكشف عواقب التفريط (٢) أى غشيت كم شدائد الامور من أفظع الامر اذا اشتد (٣) المرادبالورد: الموت أوالحضر والاصل فيه مورد الماء (٤) يقال أرمق فلان فلانا : حسله على مالا يطبق والمنى قبل أن يعجل المرء فصول بينك و بين ما تريد فهوا يضاقد حلائ على اصلاح العمل حين لا عمل ولا مناص

شُغُلِه ، وفي مُتَنَفَّسه قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بكَظَمه ، (١) وَلَيُمَهَّدُ لنَفْسه وَقُدُومِهِ ، وَلَيَتَزَوَّدُ مَنْ دَارِ ظَمْنِهِ ، لِدَارِ إِقَامَتِهِ • فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحْفَظَكُمْ مَنْ كِتَابِهِ ، واسْتَوْدَعَكُمْ مَن حُقُوقِهِ • فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُفُكُمْ عَبَّنَّا ، وَلَمْ يَتْدُ كُكُمْ سُدَّى ، ولَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلَا عَمَّى، قَدْ سَنَّى آثَارَ كُمْ ،(١) وَعَلَّمَ أَعْمَالَكُمْ، وَكُتُبَ آجَالَكُمْ ، وأَنزلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تَبِياناً لِكُلُّ شَيْءٍ ، وَعَمَّرَ فيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَانًا ، حَمَّى أَكُملَ لَهُ وَلَكُمْ فيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضَىَ لِنَفْسِهِ ، وأَ نْهَى إِلَيْكُمْ ۚ عَلَى لِسَانِهِ عَحَابَّهُ مَنَّ الأَعْمَال ومَكَارِهَةُ ، ( ) وَنَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرَهُ ، فَأَ لَقَى إِلَيْكُمُ الْمَعْدُرَةَ ، وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُبَّةَ ، وقَدَّمَ إِلَيْكُمْ ، الْوَعيدِ، وَأَنْدَرَكُمْ بَيْنَبَدَى ْ عَذَابِ شَدِيدٍ فَاسَتَدركُوا بَنيَّةَ أَيَّامِكُمْ ،وأَصْبرُوا لَهَأَ نُفُسَّكُمْ ، (\*) (١) الكظم بالضم والكظمبالصريك : الحلق اوالغم أوغرج النفس والح

<sup>(</sup>۲) النظم بالنام ويقال أخد بكظمه المحرج نفسه يريدكربه وأزهقه (۲) الى عين لكم الاعمال ومزهاو حددها (۳) محابه الى مواضع حبه وهى الاعمال الصالحة (٤) الى احادا الفسكم على التصبر عليها

فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثيرِ الأَيَّامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فيهَا الْفَفَلَةُ ، وَالتَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ ، وَلَا تُرَخَّصُوا لأَنْفُسكُمْ • فَتَذْهَبَ بكُرُ الرُّخَصُ فيهَا مَذَاهِبَ الطُّلَّمَةِ ، (') وَلَا تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ بَكُ الإِدْهَانُ عَلَى الْمُصِيبَةِ (٢) عَبَادَ الله : إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لنَفْســ أَطْوَعُهُمْ لَرَبِّهِ ، وَإِنَّ أَعْشَاهُمْ لنَفْسِهِ أَعْصَاهُمُ لرَّبِّهِ • وَالْمُغْبُونُ مَنْ غَبَّنَ قَسَةُ ، (') وَالْكَغْبُوطُ مَنْ سَلَمَ لَهُ دِينَهُ ، (' والسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، والشَّقِّيُّ مَن الْخَدَعَ لَهُوَاهُ • وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسيرَالرَّ يَاءُ رْكُ ، (°) ومُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاَةٌ لْلإِيمَانِ ، '`' وَمُحْضَرَةٌ للشَّيْطَان · جَانبُوا الْـكَذْبَ فَإِنَّهُ مُجَانَبُ لَلا ِيمَان · الصَّادقُ عَلَى رِّف مَنْجَاة وَكُرَّامَة ، والْكَاذبُ عَلَى شَفَا مَهْوَّاة وَمَهَانَة • (١) الظلمة كالكتبة : جعرظالم (٦) المداهنة والادهان : الرياءوهواظهارغير انسنى عليه الضاوع وتنظوى عليه الطوايا من الاخلاق القسمة (٣) المغمون : المُخدوع (٤) المغبوط: الذي تنظلمالناس اليمنزلنـــه فتودمثل نعمته دون زوال عنه بخلاف الحسدنانه تمني نعمة الغيرمع زوالماو يقال غيطه به واماحسده فعليه (ه) وأعلموا ان يسسرالرياه شرك لآن المراثي انما يفعل لريك ظاهره دونرضاء فمعره ولااخلامسه فكوزق أشركك معالله فيالخوف منس (٦) اىموضع لقسيان الإيمان ومحضر يحضر فيه الشيطان

وَلَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْ كُلُ الايِمَانَ كَمَا تَأْ كُلُ النَّارُ الْحَطَّبَ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ (') وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَمَلَ يُسْهِي الْمَقْلَ ويُنْسِى الذِّكْرَ فَأَ كُذِبُوا الأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ ، وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ ( ومن خطبة له عليه السلام)

عِبَادَ الله : إِنَّ مِنْ أُحَبِّ عِبَادِ الله اللهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَاسْنَشْعَرَ الْعُزْنَ ، وَتَجَلْبَ الْغَوْفَ ، ('') فَرَهِرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ ، وَأَعَدَّ الْهُرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ ('') فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسُهِ الْبَدِيدَ ، وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ ، ('' نَظَرَ فَأَ بْصَرَ ، وَذَ كَرَ فَاسْتَكُثَرَ ، ('' نَظَرَ فَأَ بْصَرَ ، وَذَ كَرَ فَاسْتَكُثَرَ ، (''

(۱) اى المباغضة والمشاحنة هى الحالفة النعم المزيلة للاممن قولهم حلق رأسه أزال شعره (۲) استشعر الحيزن: من قولهم استشعر: لبس السيمار وقد تقسه و وعليب لبس الجلبال بالكسر وهو وما يكون فوق الثياب (۳) القرى بالكسر: طعام الفسيف والمراده االعمل الصالح فان كلابها الفاء فالقرى القاء الفسيف والعمل القاء الموت (٤) أى إن اعتما للوت وجملة قريبا منه كى يكون له مستعدا في جميع أوقانه بزاد التقوى ولذلك هون الشدائد فاستطاع الصبر عن اللذائذ الفائية وحسبت بهشدة (ه) أى ذكر الله فاستكثر عما يرضيه والتباعد عمايته عنه ، والمنب المستطاب من الشراب ، والفرات بالضم : الماء العنب الكثير العسفوية أوالذي يكثر العطس لفرط عذو بتد يقال الفرد والجعما فرات ومياه فرات والاجمع الانادراعلى فرات

رَّ حَدَداً ، <sup>(۲)</sup> قَدْ خَلَمَ سَرَابيلَ الشَّهَوَات ، وَتَخَلَّى منَ الْمُوْمِ إِلَّا هَمَّا وَاحِداً انْفَرَدَ بِهِ ، مُشَارَكَة أَهْـلِ الْهَوَي ، وَصَارَ من مَفَاتيح أَبْوَابِ الْهُـدَى ، ومَغاليق أَبْوَابِ الرَّدَى • قَدْ أَيْصَرَ طَرِيقَــةُ ، وسَلَكَ سَسَلَهُ ، مِنَارَهُ ، وَقَطْعَ عَمَارَهُ ۚ • (\*) اسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْ ثَقْياً ، مِهِ ٓ الْحَبَالِ بَأَمْنَنَهَا ، فَهُوَ مَنَ الْيُقَينِ عَلَى مثل ضَوْءِ الشَّسْ فَدْ نَصَنَ تَفْسَهُ لِلهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْـدَارَ رَ رَارِدِ عَلَيْهِ ، وتَصْبِيرِ كُلُّ فَرْعِ إِلَى أَصْلُهِ . مصْبَاحُ ظُلُمَات عَشَاوَاتِ • مِفْتَاحُ مُيْهِمَاتِ (\*) • دَفَّاءُ مُعْضِلاَتِ. دَلِيا نظا لامحتاج معه الى العلل وهو الشرب الثاني (٢) المسه (٤) غمار بالكسر: جع غمر بالفتح وهومعظم الصريريد قد الى سواحل الماة يعسد ان اقسم الموال بحار المهالك (ه) اى كان قوى

فَلَوَاتٍ . (١) يَعُولُ فَيْفُهُمُ ، ويَسَكُنُ فَيَسْلَمُ ، قَدْ أَخْلَصَ اللهَ فَاسْتَخَلُّصَةُ ، فَهُوَ مَنْ مَعَادِن دينه ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ • قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْمَدْلَ فَكَانَ أُوِّلُ عَدْلِهِ نَفْيَ الْهَوَى عَنْ نَفْسه . يَصفُ لُحَقٍّ . وَيَعْمَلُ بِهِ • لَا يَدَعُ لِلْخَبْرِ غَايةً إِلاَّ أَمَّهَا ، ولا مَظنَّةً إِلاَّ قَصَدُهَا • قَدْ أَمْكُنَّ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ ﴿ (٢) فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ ﴿ يَكُونُ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ ، (") ويَنْذِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزُلُهُ ، وَآخَرَ قَدْ تَسَمَّى عَا لِمَّا وَلَيْسَ بِهِ ، فَاتَعْبَسَ جَهَالُلَ مِنْ جُهَّال ، وَأَصْالِيلَ مِنْ ضُلَّال ، (\*) (١) الفلوات: جع فلا ذوهي الصهراء الواسعة والمرادبها مجالات العقول وساحات الإفكار في الوصول الى المقائق اى ومن كان كذاك فالميكشف عن أعن ذوى العشاوات،عشاواتها ويزيل كلِمعضلة تنزل بأهلها (٢) الكتاب : القرآن الكريم وأمكنه من زمامه اى انقاداه في جيع أحكامه فلا بذهب الاحيث تريد أحكامه ولا يفعل إلامايام، به (٣) تقل المسافر بالصريك :مناعه وعشمه، وأما ثقل الـكتاب فهومايشقل عليــه من الاوامر والنواهي (٤) الجهائل: جع جهالة ويعنى بهاتصورالشي على غير حقيقته ، ويقال افتبس العله ومن العلم : استفاده تقول جاءنافلان يقتبس العلم فاقيسناه ، والاضاليل : جم أضاولة بالضم وهي ضد المدى ، وأماالصلال بضم فتشديد : فجمع ضال وكدال محمع على

خلالون ويرادمنه ضداهندى وفعله كضرب وعلم وقوله وآخرأى ورجل آحر

غرمن سبق وصفه قد تسمى باسم العالم وايس بعالم الخ

وَنَصَ لِلنَّاسِ شَرَكًا مِنْ حَبَّائلِ غُرُورٍ ، وقُولِ زُورٍ ، قَدْ حَمَلَ الْكَتَابَ عَلَى آرَائُهِ ، وعَطَفَ الْحَقَّ عَلَى أَهْوَائُه . يُؤمَّنُ (١) الْمَظَائِمُ ، وَيُهُوَّ نُ كَبِيرَ الْحَرَائِمُ . يَقُولُ أَقِفُ عَنْدَ الشَّبُهَأَ وَفيهاً وَقَعَ ، وأَعْتَزَلُ الْبِدَعَ وَبَيْنَهَا اضْطَجَعَ : فَالصُّورَةُ صُورَةً إنْسَان ، والقَلْتُ قَلْتُ حَيَوَان • لآيَعْرِفُ بابَ الْهُـدَى فَيَتَّبِّعَهُ ، وَلاَ بَابَ الْمَنَى فَيَصَدُّ عَنْهُ • فَذَلكَ مَيَّتُ الأَحْيَاء فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ وأً نِّي تَوْفَكُونَ ؟'` وَالأَعْلاَمُ قَائِمَةٌ ، والآيَاتُ وَاضِعَةٌ ، وَالْمَنَارُ نْصُوبَةٌ ، فَأَيْنَ يُتَاهُ بَكُمْ ؛ بَلْ كَيْفَ نَعْمَهُونَ وَيَبْنَكُمْ عِثْرَةُ لُمُ ('')؛ وَهُمُ أَزْمَةُ الْحَقّ ، وَأَعْلاَمُ الدّينِ، وَٱلْسنَةُ الصَّدْقِ . ُنْزُلُوهُمْ ۚ بَأَحْسَنَ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ ، ('' وَرَدُوهُمْ وُرُودَ الْهِيمِ وعطف الحق على أهوائه أى أمال الحق الى ما تميل اليه أهواؤه و رغمانه حقاالامايقشي مع هواه ولا يعترف يغير مانسوله له نفسه الامارة (٢) إي ون وقد تقدم مثل ذلك قريبا (٣) أين يتا وبكم من التيسب بمعنى الضلال والمنى أين تحدون مقراخلامن اعلام الله القاعة علىحقه ودلائله بل أى طريق يسع ضلالكم فلاترون المنارات دليلاعلى الخير والشر وتعمهون تسرون وعترة الرجل: نسله ورهطه (٤) أى انزلوا عترة الني صلى الله عليه وسلم على القرآن وهوالقلب ير مداحساواحهم في قلو بكم كالحالثم حسالقرآن وتعظيمه من قبل

إلْمِطاش (١)

أَيُّهَا النَّاسُ خُنُوهَا مَنْ خَاتَم النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله رَسَلَمْ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ بَيْتِ ، (" وَيَبْلَي مَنْ بَلَىٰ منَّا وَلَيْسَ بِبَالَ فَلَا تَقُولُوا عَا لَآلَعْرِفُونَ • فَانَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فيما نْنْكَرُونَ •"' وأَعْذَرُوا مَنْ لآحُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، وأَنَا هُوَ . أَلَّهُ أَعْمَلَ فيكُمْ بِالثَّقَلِ الأَكْبَر ؛ وأَثْرُكُ فيكُمُ الثَّقَلَ الأَصْـغَرَ . ('' وَرَكَزْتُ فَيكُمْ رَايَةَ الايمَانِ، وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الْعَلَال وَالْحَرَامِ ، وَأَلْبَسْنَكُمُ الْمَافِيَةَ مِنْ عَذْلِي ، وفَرَشَتْكُمُ الْمَفْرُوفَ ًا )وردوهه أى أسرعواالي ورود بحارعلومهم بشوقي زائدوا قبال شديد كانفعل لَابِلِ المطاش اذا أطلق سيبلها الى الماء (٢) قال المرحوم الامام خذوا هذه القضمة عنه وهرأنه يموت الميت منأهسل البيت وهوفى المقيقسة غيرميت لبقاءروس باطع النورفي عالم الظهور اه (٣) وذلك لان الجاهل اذار أي المقيقة غامضة على فكره بعيدة عن دائرة تصوره أنكر وجودها وماهى في المقيقة عنكرة (٤) الثقل بالقريات : كلشئ نفيس مصون وفي الحديث عن الني مسلى الله علىه وسلم قال تركت فيكم الثفلين كتاب الله وعترتي ويروى أني تارك فسكر الثقلن الفرآن وعترتى • والثقل الاكبرالذي عمل به الامام هوالقرآن ويترك الثقل الامسخر وهوولداه ، وأصلالثقلكاتقدمماً يكون معالانسان جمايثقله إ كالمتاعوا لحشم

مِن قَوْلِى وَفِيلَى ، (' وَأَرَيْتُكُمْ كُرَايُمُ الأَخْلَاقِ مِن تَفْسِى ، فَلاَ تَسْمَلُوا الرَّأَى فِيماً لاَيْدُرِكُ فَمْرَهُ الْبَصَرُ ، وَلاَ تَسْمَلُلُ إِلَيْهِ الْمُكُرُ (مِنْهاً) حَتَّى يَظُنُ الظَّانُ أَنَّ الدُّنْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُمِيَّةَ تَمْسَعُمُ مُ دَرَّهَا ، وتُورِدُهُمُ صَفُوهَها . (') وَلا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةُ سَوْطُها وَلا سَيْفُها . وَكَذَبَ الظَّانُ الذَلِكَ ، بَلْ هِي عُجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْمَيْشِ (') وَلا سَيْفُها . وَكَذَبَ الظَّانُ الذَلِكَ ، بَلْ هِي عُجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْمَيْشِ (') يَطَعَمُونَهَا بُرْهَةً مُنْ لَذِيذِ الْمَيْشِ (') يَطَعَمُونَهَا بُرْهَة مُنْ لَذِيذِ الْمَيْشِ أَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه اللّه اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللل

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

أمَّا بَعْدُ فَانَّ الله لَمْ يَقْصِمُ جَبَّارِى دَهْرِ قَطَّ ( ) إِلاَّ بَعْدَ الرَّ وَرَخَاءِ ، وَلَمْ يَجَبُرُ عَظْمَ أَحَدِ مِنَ اللَّمَ إِلاَّ بَعْدَ أَزَلَ اللهِ وَرَخَاء ، وَلَمْ يَجَبُرُ عَظْمَ أَحَدِ مِنَ اللَّمَ إِلاَّ بَعْدَ أَزْلَ مِع دَراعـه فشـه هما معا بصبل هوالعقال فلا يعود ينتقل فشـبه الدنيا بالناقة الني قصف على بين أبديهم مقهم لمنها (درها) وتوردهم صفوها ( ٣) الجمة بضم فتشد بدمن المج كذاك وهو نقط العسل: بريدان الدنيا هذه تكون عندهم كنفطة المسل في فم العل تتناوله عمن الإزهار ولم تلبث ان مجمها فـلادوام لم وذلك (ع) البرهة بالفيم: القطعة من الزمن طو بلة وقد قطل قالم النادرا على الزمن القليل (ه) أصل القصم يقال قسم الشيء كضرب : كسره وأبانه وفيل وفيل عدر والم ين وقولم قصمه الله في الذعاء قبل معناه : أهانه وأذله وقيل

وَبِلاَءِ (١) وَفِي دُونِ مَااسْتَقْبِلْتُمْ مِنْ عَتَبِ، وَمَا اسْتَذْبَرْتُمْ مِن خَطَم مُعْتَبَرٌ، `` ومَا كُلُّ ذى قَلْب بِلَبيب، وَلاَ كُلُّ ذى سَمْع بسَميع ، وَلاَ كُلُّ نَاظِر بَبَصِيرٍ ،فَيَاعَجَبِي اوَمَالَىَ لاَأُعْجَبُ منْ خَطَّا هَذَه الْفرَق عَلَى اخْتَلَاف حُجَّجِهَا في دينهَا. لَا يَقْتَصُونَ أَثَرَ نَبِي ١ وَلَا يَقْتَدُون بِمَلَ وَصِيّ ا وَلا يُؤْمِنُونَ بِنَيْبِ ا وَلا يَمْثُونَ عَنْ عَيْبِ ا يَعْمَلُونَ فِي الشُّبْهَاتِ ؛ وَيَسْسِيرُونَ فِي الشَّهْوَاتِ ؛ الْمَعْرُوفُ منْدَهُمْ مَاعَرَفُوا ١ وَالْمَنْكُرُ عَنْدَهُمْ مَأَانْكُرُوا ١ (\*) مَفَزَعُهُمْ في الْمُمْضِلاَتِ الَّى أَنْفُسِهِمْ ! وَتَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُهُمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ! كَأَنَّ كُلُّ ٱبْرِيءِ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيمَا يَرَى بِعُرِّي لقّات وأسباب مُحكّمات ا

قرب موته (1) جبرالعظم كنصرجبراوجبارة بالكسر: طبه وأصلحه من كسر، والازل محركة: الشدة (٦) المتب محركة: الامرالكريه والفساد أى أنكم أصهم حقيق بنبان تعتب واوتتعظوا بأقل مالا فيقو من المشدة وما اقتصدة وما اقتصدة من الخطوب (٣) من عف عن الشيء كضرب : كم عند وعاف (٤) يريد لا يعترفون بغير مأوحيه إليهم ضائرهم أوتزينه لم عقولهم على ما ما من المقم المب والضعف المزرى

## (ومن خطبة له عليه السلام)

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتَرَةً مِنِ الرَّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةً مِنَ الأُمَرِ وَاعْدَامٍ مِنَ الْفَقِينِ ، (() وانتشار مِنَ الأُمُورِ ، وَتَلَظَّ مِنَ الْخُرُوبِ ، (() والدُّنيا كَاسِفَةُ النُّورِ ، ظَاهِرَةُ النُّرُورِ عَلَى حِينِ الشُّرُوبِ ، (ا) والدُّنيا كَاسِفَةُ النُّورِ ، ظَاهِرَةُ النُّرُورِ عَلَى حَينِ اصْفَرَارٍ مِنْ وَرَقِهَا ، وَإِيَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَاغْوِرَارٍ مِنْ مَاثِهَا . (() قَدْ دَرَسَتْ مَنَازُ الْهُدَى ، وَظَهَرَتْ أَعْلاَمُ الرَّدَى ، فَهِي مُتَجَهَّدَ لَا فَدُرَسَتْ مَنَازُ الْهُدَى ، وَظَهَرَتْ أَعْلاَمُ الرَّدَى ، فَهِي مُتَجَهَّدَ لِلَّالِهَا ، ثَمَرُهَا الْفَتِنَةُ ، وَطَعَامُهُمُ لِلْهِمَ الْفِينَةُ ، وَطَعَامُهُمُ الْجَيْوُلُ ، وَدِثَارُهَا السَّيْفُ ، (() فَاعْتَبِرُوا الْجِينَةُ ، وَشَعَارُهَا الْفِينَةُ ، وَشَعَارُهَا الْنِي اللَّيْ اللَّهِ كُمْ وَإِخْوَالْنَكُمْ مِا مُرْتَمِنُونَ ، (() فَاعْتَبِرُوا عِيكَ النِّي اللَّيْ اللَّهُ كُمْ وَإِخْوَالْنَكُمْ مِا مُرْتَمِنُونَ ، (() اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

<sup>(</sup>۱) اعتزام مصدر من قولهم اعتزم الفرس: اذا مرجا محالى أرسله في غلبة من الفت ن (۲) تلظ أى تلهب واشته ادسمبر (۳) تمثيل الدنيا بالشهرة لما في كل من الانتفاع (٤) من مجهمت الطالب: استقبلته بوجه الفضوب (٥) الشحار بالحكسر ما يلبس في بلي الشعر، والدثار ما يلبس في الظاهر من الثياب نقيض الشحار واتحاكان الخوف شعار الانه حتى والسيف هو الطاهر فلذاك جعل دثارا وقد قال (طعامها الجيفة) اشارة الى العرب كانت تاكل الجيفة الشدة اضطرارهم وضرورة احتياجهم (٦) أشار عليه السلام نيك الى الاعمال السيئمة الني كانت تعملها الا العوال حوال

من فاسدالعقائد وقبيح المادات وهم بهامر بهنون أى محبوسون على عواقبها في الدنيا من الذل والضعف (١) الاحقاب: جع حقب الضم و بضمتين يطلق على بمانين سنة وقبل أكثر وربما أريد به الدهر (٢) يعنى ان مارك في هؤلاء القوم السابقين الماهوم ركب فيكم فلم اعكم اساعهم وأبصاركم كابصارهم فلم تنظر واشيئا لم ينظره من سبق كم كالم يعلموا شيئا جهلتموه فحالكم حالهم وأعمالهم أعمالكم (قدالخذاء على مثاله) (٣) الخطام بالكسر: ما يوضع في أنف الدم لينقاد به وجولاته: اضطرابه و تحركه انتشركا شاءت دون أن يأخذ شده وهذا التمثيل يراد منه تراجى الفتنة و تركه انتشركا شاءت دون أن يأخذ خطامها من يوقفها عند حده و يردعها عن سيرها وانتشارها ، والبطان خلالم بالكسر أيضا: حزام يجعل محت بطن الدابة ليقرال حل على الراحلة واذا كان بالكسر أيضا: حزام يجعل محت بطن الدابة ليقرال حل على الراحلة واذا كان

بطَانُهَا ، فَلاَ بِنرَّنَكُمْ مَاأَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ الْغُرُورِ · فَإِنَّمَا هُوَ ظِلْ ۗ مَدُودٌ إِلَى أَجَل مَمْدُودٍ

(وَمَنْ خَطَبَةً له عليهِ السلام )

أَلْصَلُهُ لِلهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَـيْرِ رُؤْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرٍ رَوْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرٍ رَوِيَّةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرٍ رَوِيَّةً ، (`` الَّذِي لَمْ يَرْلُ قَائِمًا هَا يُمَّا ، إِذْ لاَسَمَالِهِ ذَاتُ أَبْرَاجٍ ، وَلاَ حُبُّ ذَاتُ أَرْتَاجٍ ، وَلاَ خَبُّ ذَو فِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهَادٍ ، جَلَ ذُو فِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ ذَاتُ مِهَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْتِمَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْتِمَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ وَقَارِثُهُ ، ('') وَإِللهُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ ، ('') وَإِللهُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ ، ('') وَإِللهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ والْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ ، ('') يُبْلِيَانِ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ والْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ ، ('') يُبْلِيَانِ

رخوامتراخيا كان الراكب على خطرمهاك وسقوط مردى (١) الروبة كا تقدم الاعمال في الفكر والبعد في النظر (٦) الارتاج جعر في بالقريك وهوالباب العظيم ، وليسل داج : مظلم ، و بحرساج : ساكن ، والفجاج بالكسر : جعفج : وهوالطريق الواسع بير في جبلين ، والمهاد بالكسر : الفراس والمراد من ارض ذات مهاداى ذات طرق مبسوطة وجمهدة كالفراش، والخلق هنامصدر بمعنى اسم المفعول فهو بمنى مخسلوق ، والاعباد : التدبر والمتصرف بالفكروالوية (٣) مبتدع الخلق : موجده ومقشمة من المدم الحض لاعلى مثال سبق ، ووارته أى الباق بعد عدمه (٤) من دأب الرجل في عمله من باب : فتح : اذا جدواج تهدولا شك الشمس والقمر عجدان كُلَّ جَدِيدٍ ، وَيُقَرِّ بَانِ كُلَّ يَعِيدٍ ، قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ ، وأَحْصَى آثَارَهُمْ وأَعْمَاهُمْ ، وَمَا تُحْنِي صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّيرِ ، ' وَمَسْتَعَرَّهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الأَرْحَامِ صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّيرِ ، ' وَمَسْتَعَرَّهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ الأَرْحَامِ وَالظَّهُورِ ، إِلَى أَنْ تَنَنَاهَى بِهِمُ الْغَايَاتُ ، هُوَ الَّذِي اشْتَدَّتْ فِي شَدَّةً مَلَ أَعْدَائِهِ فِي سَمَةٍ رَحْمَتُهِ ، وَالسَّمَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شَدَّةً فَيَا أَعْدَائِهِ فِي سَمَةٍ رَحْمَتُهِ ، وَالسَّمَتْ رَحْمَتُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي شَدَّةً فَيَا أَعْدَائِهِ فِي سَمَةً وَحَمْتُهُ ، وَمُدَّرٌ مَنْ شَاقَةُ ، وَمُذَلِّ مَنْ نَاوَأَهُ ، وَمَنْ شَأَقَهُ ، وَمَنْ شَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَقْرَصُهُ فَضَاهُ ، ' وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ وَمَنْ اللَّهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَقْرَصُهُ فَضَاهُ ، ' وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ

عِبَادَ اللهِ : زِنُوا أَنْهُ سَكُمْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا ، وحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا ، وحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعَالِّمَ وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ الْخَنَاقِ، وانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ الْخَنَاقِ، وانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ فَاسِيرِهِماالذي قدره لهما العزيز العليم لا يغتران عن ذلك ولا يعتر بهما ملل المنافذ الذي المنافذ الذي المنافذ الذي المنافذ الذي المنافذ الذي المنافذ المنافذ الذي المنافذ المن

ولاسكون (۱) من بيانية أى وما تحنى صدورهم من ضائرهم (۲) من قولم عاز الرحسل (متسديد الرای) غسره: اذا أراد أن يشاركه في شئ من عرته أوتشبه بجبروته، وشاقه: نازعه، وناوأه: خالفه: فهوقاهر ولا جرم من غازه مهلك من نازعه مذل من خالف غالب من عاداه (۳) أى ومن قدم لله العمل الصالح الذى هو بمثابة الدين وفاه حقه وضاعف له كافال (من ذا الذي يقرض

السّيَاق ، (') واعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُمِنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَ اعِظْ وَزَاجِيرٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظْ (١) ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الاشباح وهي من جلائل خطبه عليه السلام وكان سأله سائل ان يصف الله حتى كأنه براه عياناً فغضب عليه السلام لذلك الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لاَّ يَفَرُهُ الْمَنْمُ والْجِمُودُ ، (") وَلاَّ يَكْديه الإعْطَاء وَالْجُودُ ، إِذْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ ، وكُلُّ مَا نِم مَذْمُومٌ مَاخَلَاهُ ، وهُوَ الْمَنَّانُ بَقَوَائِدِ النَّيْمَ ، وَعَوَائِد الْمَزيدِ وَالشُّمْ ، عَيَالُهُ الخَلْقُ . ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ ، وقَدَّرَ أَفُوالَهُمْ ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْه ، وَالطَّالِبِينَ مَالَدَيْه ، وَلَيْسَ عَا سُئُلَ بِأُجْوِد الله قرضاحسنافيضاعفه لهاضعافا كشرة) (١) العنف بالضم : الشدةوهي ضدار فق والمعنى انقاد والعبار فق واللبن قبل أن تساقوا إليه بالشدة (٦) معناه من لم يحمل على نفسمه معينا يساعد الزواجر والمواعظ لم ينفعه وعظ الواعظ وان إب ضرب ومضارعــه يفر وفراووفورا وفرة بالتكسر : كثره ووســعه وأتمه ، ولا يكديه: لا يفقره أى الحدالذي لا يزيد تعمه المنع والمنسل ولا يفقره الاعطاء

مِنْهُ عَالَمَ يُسْأَلُ • الأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُن لَهُ قَبْـلُ ۚ فَيَكُونَ شَيْءٍ قَبَلَهُ ، والآخرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ ۚ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ أَنَاسِيُّ الأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِكَهُ ، (') مَااخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرْ" فَيَخْتَلَفَ مِنْهُ الحَالُ ، وَلاَ كَانَ في مَكَان فَيَجُوزَ عَلَيْهُ الانْتَقَالُ ، وَلَوْ وَهَــَ مَاتَنَفَسَتْ عَنْهُ مَمَادِنُ الْحِبَالِ ، ('') وَضَحَكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ ، مَنْ فَلَزِ اللَّجَيْنِ والْمِقْيَانِ ، (") وَتُثَارَة الدُّرّ وَحَصِيدِ الْمَرْجَانِ ، <sup>(١)</sup> مَاأَثَرَ ذَلِكَ في جُوده ، وَلَا أَ نَفَدَ سَمَةً مَاعِنْدَهُ ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِر الانْعَامِ ، مَالَا تُنْفَدُهُ مَطَالُكُ والجود فليس كالانسان في صفة مامن ذلك (١) الاناسي وكذلك الاناسي والا "ناس بالمدجع إنسان وهوالمثال يرى في سوادالمــين (٢) تنفست عنه معادن الجيال أىأخرجها منحوفها خروج النفس منجوف الانسان وهو استعمال بديع قل أن بوجد لغيره من قبل ، وضحكت عنه اصداف الصاراي انفست عن الدراصداف المار والماساه مسكا لان ذلك كانفتاح الفم أثناء الضمك مع ظهورالثنايا والاستنال (٣) الفلذ كقطع جمع فلذة كقطعة : الذهب والفضة ، واللجين بلفظ التصفر: الفضة الخالصة ، والعقبان بالكسر: الذهب الخالص وفي الاساس: ذهب ينبث نباتا وليس بمايستذاب من الجارة (٤) نثارة النربالضم: منثوره وفيالة بالضم فاش للجيب المختار كالخلاصية | والساقط المتروك كالعلامة ، وحصيدالمرجان (بالفتج) : محصوده : يشير

الْأَنَاجِ ، (' الأَنَّهُ الْمِوَادُ الَّذِي لَا يَغيضُهُ سُوًّالُ السَّامُلينَ ، وَلا يُنحُلُهُ إِنْحَاحُ الْمُلُحِّينَ . فَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائْلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْه منْ صِفَتِه فَائْتُمَ ۗ به ، (٢) واسْتَضَى ْ بنُور هَدَايَته ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ علْمَةً مِّمَّا لَيْسَ فِي الْكَتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ ، وَلَا فِي سُنَّة النِّي صلى اللهُ عَلَيْه وَآلهِ وَأَنْمَةُ الْهُدَى أَثْرُهُ ، فَكُلْ عِلْمَهُ إِلَى الله سُبْحَانَهُ ، فَانَ ذَلِكَ مُنْتَهَى حَقَّ الله عَلَيْكَ ، واعْلَمْ أَنَّ الرَّاسخينَ فِي العَلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَة دُونَ الْغَيُّوبِ الإِفْرَارُ بَجُمُلَةِ مَاجَمَلُوا تَفْسيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَصْجُوبِ ، ('' فَمَدَحَ اللهُ اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْرِ عَنْ تَنَاوُلُ مَالَمْ بُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا ، وَسَنَّى تَزَكُّهُمْ التَّمَثُّنَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِه رُسُوخًا. فَانْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَلا تُقَدَّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْر عَمَّلكَ ،

الى الرجان نبات وقد حققته كاشفات الفنون حديدها قديمها (1) لاتفنيه مطالب الانام (7) من غاض الله الماء : اغاضه وانقصه ، ولا يغسله اى لا يجمله بخيلا ولا تصيفا على خلقسه كثرة الطلاب والا لحاح في السؤال (٣) اى اتبعه واحتد بهديه واستنبستنه (1) السدد بضم فقتح : جع سدة بالضم وهي باب الدار والمعنى ان الاقرار بعجزهم اغناهم عن اقصام السسدد فلذلك مدحهم

فَتَكُونَ مِنِ الْهَالِكِينَ . هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَمَتِ الأُوْهَامُ لِتُدُوكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ ، (' وَحَاوَلَ الْفَكُرُ الْمُبَرَّا مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَمَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُّوبِ مَلَـكُوتِهِ ، وتَوَلَّهَتِ الْمُنُوبُ اللهِ (') لِتَعْرِى فِي كَيْفِيَّةٍ صِفْاتِهِ ، (') وغَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْمُنُوبُ اللهِ (') لِتَعْرِى فِي كَيْفِيَّةٍ صِفْاتِهِ ، (') وغَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْمُنُوبُ اللهِ فَي حَيْنُ لا تَبْلُغُهُ الصَّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عَلَم ذَاتِهِ ، (') رَدَعَها الْمُنُوبُ فِي حَيْثُ مَهَاوِيَ سُدَفِ النَّيُوبِ ، (') مُتَخَلِّصَةً إليهِ سُبْحَانَهُ ، وَهِي جَوْبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ الْنُيُوبِ ، (') مُتَخَلِّصَةً إليهِ سُبْحَانَهُ ، وَهِي جَوْبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ الْنُيُوبِ ، (') مُتَخَلِّصَةً إليهِ سُبْحَانَهُ ، وَمَجَمَتْ إِذْ جُبُهِتْ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لا يُنَالُ بِجَوْرِ الاعْنِسَافِ كُنْهُ مَرْفَقِهِ ، (') وَلاَتَغُطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ ('') خَاطِرَةُ مَنْ فَديرِ جَلالِ

الله على ذاك (1) ارتمت الاوهام: ذهبت كالطليعة امام الافكار، والمنقطع: مااليه ينهى الشي (۲) ولمت أى استدعشقها وميلها لمحرفة كنه (۳) أى لتمرف كيف اتصف سيعانه وتمالى (٤) أى خفيت طرق التفكر الى حسد لا يبلغه الوصيف (٥) ردعها : كفها وردها وجوب : تقطع ، والمهاوى : المهالك، والسدف بضم ففتح : جعسدقة وهى القطعة من الليل المظلم وقوله ردعها جواب الشرط في قوله قبل اذا ارتمت الاوهام (٦) جبت من قولم حبه اذا ضرب جبت من قولم تنه والمعنى رجعت خالبة والمعنى رجعت خالبة معترفة بان كنه معرفة الاينال بجور الاعتساف (٧) الرويات : جعروية وهى الفكر

عزَّتهِ . الَّذي ابْنَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى غَبْرِ مِثَالِ امْتَثَلَّهُ ،(') وَلا مَقْدَار احْتَذَى عَلَيْه ، منْ خالِقِ مَمْهُودٍ كَانَ قَبْلُهُ ، وَأَرَّانَا مِنْ مَلَكُوت أَذْرَته ، وعَجَائِب مَانَطَقَتْ به آثَارُ حَكْمَتِه ، واعْتَرَاف الحَاجَة منَ الْخَلَقِ إِلَى أَنْ يَقِيمُهَا بِنَسَاكُ قُوَّتُه ، مَادَلَّنَا باضْطرَارِ قِيَا الحُجَّة لَهُ عَلَى مَعْرِفَتهِ ، (٢) وظَهَرَتْ فِي الْبَدَائِم للَّتِي احْدَثُهَا آثَارُ صَنْعَتِه ، وَأَعْـلاَمُ حَكْمَته ، فَصَارَ كُلُّ مَاخَلَقَ حُبَّةً لهُ ، ودَليلاً عَلَيْه ، وَإِن كَانَ خَلَقاً صَامَتاً فُحُجَّتُهُ بِالسَّـٰدِبيرِ نَاطَقَةٌ ، وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائمَةٌ ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بَنَبَائِن أَعْضَاء خَلَقِكَ ، وَتَلَاحُمُ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمْ النُّحْتَجِبَةَ لَتَذْبِيرَ حَكْمَتَكَ، (\*) َـقَدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ ، (¹) وَلَمْ يُباشِرُ قَلْبُهُ الْيَقَينَ لاكه ماعك والميني إن احتياج المحلوفات الي ما يمسيكها بقوة من عنه يد. ساطعة على معرفته سيمانه وتعالى (٣) الحقاق بالكسر: بالضبر وهورأس العظم عنسدالمفصل وامااحصاب المفاصسل فاستتارها باللحم

والجلدلتقوى على تأدية وظيفتها (٤) أى لميرذلك بعسين يقينه ولم يحكم بعلمه

في معرفتك على ما أنت أهل إله

بِأَنَّهُ لَا نَدَّ لَكَ ، وكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرُّأُ التَّابِسِينَ منَ الْمَتَبُوعِينَ ، إِذْ يَقُولُونَ تَالُّهُ إِنْ كُنَّا لَنِي ضَلَالَ مُبَينِ ، إِذْ نُسَوِيكُمُ برَبّ الْعَالَمِينَ وَكَذَبَ الْعَادَلُونَ بِكَ (١) إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ ، وَنَحَلُوكَ حِلِيَةَ الْمَخْلُوفِينَ بِأَ وْهَامِهِمْ ،'<sup>٧)</sup> وَجَزَّا ُوكَ تَجَز نُهَ الْمُجَسَّمَاتِ بَخَوَاطرهمْ ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخَلْقَة الْمُخْتَلَفَة القُوَى <sup>(٣)</sup> بَقْرَائِمُ عَثُولِهِمْ . وأَشْهَدُأُنَّ مَنْ سَأَوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلَقِكَ فَقَـدْ عَدَلَ بكَ ، والْمَادلُ بكَ كَافرُ بمَا نَنَزَّلَتْ به مُحْكَمَاتُ آيَاتكَ ، ونَطقَت عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجِّج بَيْنَاتِكَ ، وَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْمَقُولَ فَتَكُونَ فِي مَهِ فَكُرِهَا مُكَيِّفًا ، (') ولا في رَويَّات خَوَاطرهَا فَسَكُونَ تَحْدُوداً مُصَرَّفاً • (•) (وَمِنْهَا) قَدَّرَ مَاخَلَقَ (١) أي كذب الذين يعدلونك بغيرك أي يشهونك به (٢) تحلت فلانا كقطعت تحلابالضرأعطيته أىانأوهامهم قدأعطتك سيفات الخلوقين ووصفتك بها (٣)من قولم قدرفلان الشيء على الشيء قاسه به وحمله على مقداره

ووصفى به (م) من فوهم لدرفار السي على الشي فاسه به وجداد على مقداره (٤) أى لم تكن متناهيا في العقول أى محدود الحصورا قد حد تك الافهام وحصرتك الاوهام فقد كراك كيفية تكيفك بها (٥) أى تصرفك العقول بأفهامها في حدود ك

مَأْحُكُمَ ۚ تَقْدَيْرَهُ ، وَدَبَّرَهُ فَأَلْطُفَ تَدْبِيرَهُ ، وَوَجَّهُهُ لوجْهَتَه يَّمَدَّ حُدُودَ مَنْزَلَتِهِ ، ولَمْ يُفصِّرُ دُونَ الانْتِهَاءُ إِلَى غَايَسَه ، و نتَصَعَبُ إذْ أَمَرَ بِالْمُضَىّ عَلَى إِرَادَتِهِ • (١) وكَيْفَ ؟ وإنَّمَاصَدَرَتِ الأُمُورُ عَن مَشيئَته • الْمُنْشيء أصنافَ الأُشيَاء بلاَ روّ لَّه فيكمْ آلَ إِلَيْهَا، وَلاَ فريحةً غَرِيزَةٍ أَصْمَرَ عَلَيْهَا، ('' وَلاَتَحِرْبَهُ أَفَادَهَا منْ حَوَادِثُ الدُّهُورِ ، وَلاشَرِيكِ أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائْـ الأُمُورِ ، فَنَمَّ خَلَقُهُ وَأَذْعَنَ لطَاعَته ، وأُجَابَ إِلَى دَعْوَته ، وإَ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطَى ، (1) وَلا أَنَاةُ الْمُثَلَكِي ، (١) فأَقَامَ منَ الأَشْيَاءَ أُوَدَها، (° وَنَهَجَ حُدُودَهَا، (¹) وَلَاءَمَ بَقُدْرَته بَيْنَ رُتُنَفادٌ هَا ، وَوَصَلَ أَسْبَابَ قَرَائتِهَا ، <sup>(٧)</sup> وَفَرَّقُهَا أَجِنَاساً مُخْتَلِفَات يقال استصعب فلان الامر : وجده صعبا والمراد آنه لم يقصر دون الغاية وا بعب الوصول الى ذلك بل إن خضوعــه وامتثاله لار ادته سها عليه وقاده له (٢) الغريزة :الطبيعة والسبية والمرادآنه لم يشبه المخلوق في شيخ من الحواس ولاف أيحاد الاشياء (٣) الريث: التثاقل والتباطؤوهذا كلم لم يوحد

و بعترض فيعوقه عن اجابة دعوة الداعى لعبادة ربه (٤) المتلكئ : المتعلل إ يريدان الحلق أجاب ربه طائعامسرعادون تأن ولاتملل (٥) الاودمحركة : إ الاعوجاج وقد تقدم غيرمرة (٦) نهج : صورووسم (٧) القرائن : جعرفرينة في الحُدُود . والأقدَارِ ، وَالْغَرَائِزِ وِالْهَيْئَاتِ ، بَدَايَا خَلَائَقَ أَحْكَمَ صُنْعَهَا ، ('' وَفَطَرَهَا عَلَى مَاأَرَادَ وَابْتَدَعَهَا (مِنْهَا فِي صِفَة السَّمَاء) وَنَظَمَ بِلاَ تَمْدِينَ رَهْوَاتِ فُرَجِهَا ، '' وَلَاحَمَ صُدُوعَ انْفَرَاجِهَا، '' وَنَظَمَ بِلاَ تَمْدِينَ انْفَرَاجِهَا، '' وَذَلَّلَ بِلْهَابِطِينَ بَأْمُرهِ ، وَوَشَجَ يَيْنَهَا وَيَنْ أَزْوَاجِهَا ، '' وذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بَأْمُرهِ ، وَوَشَجَ يَيْنَهَا وَيَنْ أَزْوَاجِهَا ، '' وذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بَأْمُرهِ ، والسَّاعِدِينَ بأَعْمَالِ خَلْقِهِ ، حُزُونَة مِعْرَاجِهَا . '' نَادَاهَا بَعْدَاذُهِيَ

وهى النفس والمعنى وصل أسباب النفوس أى حيالها (١) بدايا: جع بدى وهو المصنوع المخترع، وبدأ الشيء من باب قطع: ابتدعه وأوجده (٦) الرهوة بالفتح: المكار المرتفع والمخفض وفي الاساس يقال طلع رهو اورهوة وهو صوالتل و فرج بضم ففتح: جع فرجة بالضم والمعنى ان الله قه فظم الاحرام و فرج بينها بلا تعليق ملب ، و فقالا دعائم تقمها (٣) الصدوع: جع صدع بالفتح وهوالشق في شئ ملب ، ولاحم: اصلح وسوى (٤) يقال وشع فلان عدام من باب ضرب عدر ته قد شبك بين السموات وأمثاله ابالسباب القدرة حتى جعلها متسلاجة متحازية لا تبعد ولا تقرب (٥) يقول المرحوم الشيخ مجد عيده: الهابطين والمنازية لا تبعد ولا تقرب (٥) يقول المرحوم الشيخ مجد عيده: الهابطين رجوع الى بيان بعض ما كانت عليه قبل النظم يقول كانت السموات هياء ما ثار المحاولة المنازية في المراسلة في المراسلة في المراسم والاثراج جع شرج بالصريك هوالعروة وهى مقبض الكوز والدلو وغيرهما وأشار باضافة العرى الاشراج الى ان كل جزء من ما دنها عروة الاستخر وغيرهما وأشار باضافة العرى الماث وعسوك فكل عروة وله عروة

دُخَانٌ فَالْتَحَمَّتْ عُرِّي اشْرَاحِهَا ، وفَتَقَ بَعْدَ الارْتَتَاقِ صَوَامِتَ أَ بْوَاهِاً ، (١) وَأَقَامَ رَصَداً منَ الشُّهُبِ التَّوَافِ عَلَى رِنقَابِهَا ، (١) وأمْسَكَهَا منْ أَنْ تَمُورَ فِي خِرَاقِ الْهَوَاءِ بَأَيْدِهِ ، (٢) وَأَمَرَهَا أَنْ تَهِنَ مُسْتَسَلْمَةً لأَمْرِهِ، وجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لنَهَارِهَا، (١) وفَمَرَهَا آيَةً مَمْحُوَّةً من ليلها ، (' فأَجْرَاهُما في مَنَاقِل عَزَّيْهَا ، وَقَدَّرَ سَـٰيرَهُمَا فِي مَدَارِجٍ دَرَجَيْهِماً ، ليُميِّزَ بَيْنَ اللَّيْـٰل وَالنَّهَارِ مِيَا ، وَلَيْغُلِّمَ عَدَدَ السِّـنينَ وَالْحِسَابَ بَمْقَاديرهما ، ثُمَّ عَلَّنَ فِي جَرِّهَا فَلَكُهَا ، وَنَاطَ بَهَا زَيْنَتَهَا ، <sup>(۱)</sup> مَر (١) أى بعدان كانت حسما واحدا فصلها الى أجرام (٢) النقاب بالكسر وكذاك الانقاب: جمنقببالفتح وهوالخرق والثقب ، والرصد يحركة : القوم يرصدون كالمرس والمدم الواحد والجم والمؤنث وربما قالوا أرصادا (٣) الأبد: القوة وهو مصدر آدالشي كضرب أيدا وآدا: اشتدوصل وقوى كقول امرئ القس يصف نخيلا فأتت أعاليه وآدت أصوله 😝 ومال بقنوان من البسر أحرا

فاتت اعاليه والدن اصوله جه و مال بعنوان من البسر الجرا أى قويت واشتدت ، والفنوان من التمركالمناقيد من العنب • ومار الشئ اضطرب : والمنئ وامسكما بقونه مخافة ان تصسطرب في المواء (٤) أى يبصر بهافي النهاركله (٥)أى وجعل قرها يمحى ضوءها في بمض الليالي عند إبداره (٦) الفلك مؤالذى ارتكزت فيه الكواكب • وناط بها أى علق بهازينها

خَفَيَّات دَرَارِيهَا (١) ومَصَابِيح كَوَا كَبَهَا (٢) وَرَبَى مُسْتَرَقَ السَّمْع بِثَوَاقِبِ شُهُبُهَا ، وأُجْرَاها عَلَى إِذْلاَّل تُسْخِيرِها ،من ثَبَات ثابتها: سَائرهَا ، وَهُبُوطُهَا وَصُعُودها ، وَنَحُوسَهَا وسُعُودهَا نْهَا ﴾ ثُمَّ خَلَقَ سُبُحَانَةُ لإسْكَانَ سَمُواتُهُ ، وعَمَارَةُ الصَّفيح الأُعْلَى (') من مَلَكُونِهِ خَلْقاً بَدِيماً من مَلَاثِكَتِهِ ، مَلاَّ بِهِمْ فُرُوجَ فِجاجِها ، وَحَشَي بِهِمْ فَتُونَ أَجْوَائِهَا · '' وَبَيْنَ فَجَوَات تَلْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ القُدْسِ ، وَسَتُرَاتِ الحُبُ ، وَسُرَادقات الْمَجْد . (°) وَوَرَاء ذَلِكَ الرَّجيج الَّذي أى الدرارى الخفية وهى الكواكب التي تظهر صغيرة في رأى المين (بصرك وهي التي في الغلك الثامن المسمى بها (فلك الثوابت) وأنمـا فالوا الثوارتوان كانت مسركة لان حركها لأنحس ولاتدرك حث كانت تقطع الدرجة الواحدة من (٣٦٦) من الفلك في قرون متعددة بخــــلاف السائرة فان حركتها سريعة متفاوته في السرعة فنهاما يقطع الفلك (٣٦٦) في شهر كالقمر أوسنة كالشمس مثلا · وهنوالكوا كالسائرة أما معود وهبوط فلاتزال تصعد حنى تصل نقطة أوجها وهوأرفع درجة يصلهاالكوكب ولكل منهاأوج كالمريخ وزحلوهناك كلامكثيرلامحل لذ كرهالا تن (٣) الصفيح : هنا الساء (٤) الاجواء: جع جووقه تقدم في أول الكتاب (٥) الزجل: رفع 🎖

تَسْتَكُ مِنْهُ الأَسْمَاعُ، سُبُّحَاتُ نُورِ تَرْدَعُ الأَيْصَارَ عَنْ يُوْعِيا، (١ فِتَقَفُ خَاسِثَةً عَلَى حُدُودِهَا . ('' أَنْشَأَهُمُ عَلَى صُوَر نُخْتَلِقَاتِ وَأَقْدَارِ مُتْفَاوِتَاتِ ،ا ُولَى أَجْنِحَةٍ تُسَبَّحُ جَلَالَ عِزَّتِه ، لاَيَنْتَحَلُونَ مَاظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ ، وَلاَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخَلْقُونَ شَيْئًا مَّا نْفَرَدَ بِهِ • بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَيَسْبَقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَلْهِ , يَمَلُونَ ، جَمَّلُهُمْ فيماً هُنَائِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحَيْه ، وَحَمَّلُهُ إِنَّى الْمُرْسَلَينَ وَدَائِعٌ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ ، وَعَصَمَهُمْ مَنْ رَبِّ الشُّبُّهَاتِ، فَمَّا مِنْهُمْ ۚ وَا يُغُرُّ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَائِهِ ، وَأَمَدُّهُمْ بِفَوَائِد الْمَعُونَة ، وَأَشْغَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعُ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ ، ('' وفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابًا ذُلُلاً ('' إِلَى تَمَاجِيده ، ونَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاصْبِحَةً عَلَى أَعَلاَمِ

الصون والعل كفرح ، والخطائر: جع حظيره: وهوالمكان الذي يحوط عليه الفسم أوالا بل مثلاً للقهابرودة الزمهر يروزعارع الربح ، وهوها المجازعن المقامات المقدسة الارواح الطاهرة ، والسرادقات: جع سرادق بالفسم وهو ما يمه على صدن البيت ليفطيه (١) الرجيح: الزلة والاضطراب ، وتستك منه الاساع أى تصردون ساعه لشدة وقعه ، وأصل السحات: الانوار نفسها منه الاستطيع التعدى حدها قتصل اليه (٣) الاخبات: المشوع مخافة منه والخضوع لاستطيع التعدى حدها قتصل اليه (٣) الاخبات: المشوع مخافة منه والخضوع لامره (٤) أى غير عسرة ولا صعبة وذلا جم ذلول

نَوْحيده ، (') لَمْ تَثْقَلْهُمْ مُوصِرَاتُ الآ ثَامِ ، (') وَلَمْ تَرْتَحَلِّهُمْ عَمَّهَ اللَّبَالِي والأَيَّامِ، (٢) وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِمْ، (٢) وَلَمْ نَمْتَرَكُ الظُّنُونُ عَلَى مَمَاقِـد يَقينهِم ، (°) وَلَا قَدَحَتْ قَادْحَةُ الإحن فيماً بينتهم ، (١) وَلا سَلَبَتهُمُ الْحَيْرَةُ مَالَاقَ مَنْ مَعْرِفَته بضَمَائرهمْ ، (٧) ومَا سَكنَ منْ عَظَمَتِهِ وهَيْبَةٍ جَلَالَتُـه في أثنَاء سُدُورهم ، وَلَمْ نَطْمَعْ فيهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَفْـتَرَعَ برَيْنِهَا عَلَى لِلْكُرْهِمْ : (^) مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْفَمَامِ الدُّلُحِ ، (^) وَفِي عَظَمَ ١) أي وضع لهم منارا توضح لهم الطريق واعلامالتهـــديهم الىسواءالسهيل والكلام عثيل لمأأنار بهمداركهم حنى انكشف لم بيده (٢) أىمثقلاتالا "ثام (٣) العقب بضم ففتح جم عقيسة بالض زهى السيل والنهار لانهما يتعاقبان أى أن هسة والعقب لم ترتحلهم ولم تسسد (٤) النوازع وكذاك النازعات : القسى مفردها نازعــة (ه) المعاقد : ج. معقدوهواسم مكان من عقد بمعنى اعتقد (٦) الاحن كقطع: جعراحنة كقطعة : المقدوالضغينة والفعل كفرح (٧) من قولم لاقبه : لاذولصق والفعل كضرب (يائي) (٨) الرين بالفتح: الدنس ومايطبع على القلب من حجب الجهالة وفي الاساس : هوماغطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعدالذنب (نعوذبالله من الرّين والران) وفعله كضرب ربناوريونا، واقترع من قولم اقترع القوم على كذا: ضربوا قرعة (٩) الدلج بضم فتشديد وكذاك

الجبال الشُّمَّة ، وفي قَتَرَة الظُّلاَمِ الأَبْهَمِ ، (١) ومِنْهُمْ مَنْ خَرَفَتْ أَقْدَامُهُمْ تَخُومَ الأَرْضِ السُّفْلَى ، فَهِي كَرَايَاتِ بيضِ قَدْ تَفَدَّتْ فِي غَارِقِ الْهَوَاءِ ،(٢) وَتَخَتَّهَا رِيحٌ هَفَاْفَةٌ تَعْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ انْهَتْ منّ الحُدُود الْمُتَّنَاهِيَة • قَد البِّتْفُرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ رِوَصِلَتْ حَقَائَقُ الإِمَانَ يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ،وقَطَعَهُمُ الإِيقَانُ بِهِ إِلَى الْوَلَهِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَجَاُوزُ رَغَبَاتُهُمْ مَاعِنْدَهُ إِلَى مَاعِنْــدَ غَيْرِهِ . قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةً مَعْرِفَته ، وشَرِبُوا بالكأس الرَّويَّة من عَبَّتــه ، (١) وتَمَكَّنَتْ مِنْ سُويْدَاء قُلُوهِم (1) وَشَيجَةُ خَيفَتِه ، (0) فَحَنَهُ ا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ • وَلَمْ يُنْفُذُ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعهِمْ ، (1) ولاَ أَطَلَقَ عَنْهُمْ عَظيمُ الزُّلْفَةَ رِبْقَ خُشُوعِهِمْ ، (٧) الدوالج: جعدالح وهوالساب الكثيرالماء (١) الفترة بالصريك: الفدة، والابهم آمسله منلايمقل ولايفهمقيل وصفبه الليل بماينشأعنسه فان الظلاء ﻟﯩﺎﻟﻪﻳﻘ**ﯩﻤﯘﺍﻟﯩـﯩﺮ**ﻩ ﻭﻳﺎﺧﺪﯨﺎﻟﻔﮭﯩﻤﻪﻥﺭﺷﺎﺩﻩ (٢) مخارق : ﺟﯩﻤﯩﻐﺮﻕ : ﺍ برمكان من الحرق (٣) الروية: التي تطفي لهيب العطش (٤) سويداء القاوب بالتصغيروسوداؤها : حينها وهي محل الروح الحيواني (ه) الوشجة في الاصل : عرق الشعرة و يرادمنه هذا الخوف من الله (٦) التضرع: الخوف والتذلل 🕻 والمعني ان رجاءهم الشديد لم يفن مادة نذالهم (٧) الربق كقطع : جعر بقة

ولَمْ يَتَوَلَّهُمُ الإعْجَابُ فَيَسْتَكَثِّيرُوا مَاسَلَفَ مِنْهُمْ ، وَلَا تَرَكَّتْ لَهُمْ اسْتِكَانَةُ الإِجْلَالَ (') نَصْيباً فِي تَمْظَيم حَسَـنَاتِهِمْ ، ولَمْ تَجْه الْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دَأْ بِهِمْ ، وَلَمْ نَفِضْ رَغَبَاتُهُمْ (') فَيُخَالَفُوا عَنْ رَجَاء رَبِّهمْ ، ولَمْ تَحِفُّ لطُول الْمُنَاجَاة أَسَلَاتُ أَلْسَنَتُهمْ ، ('أَ وَلاَ مَلَكَتَهُمُ الأَشْغَالُ فَتَنْفَطِعَ بِهَمْسِ الْجُوَّارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ ، (') وَلَمْ تَخْتَلِفْ فِي مَقَاوِم الطَّاعَةِ مَنَا كَيْهُمْ ، (°) ولَمْ يَثَنُوا الَى رَاحَة لتقصير في أمْرِهِ رقابَهُمْ ، وَلاَ لَمْدُو ('` عَلَىعَزيَمَة جدَّهمْ بَلاَدَةُ الْفَفَلَاتِ ، وَلاَ تَنْتَصْلِ فِي هَمِمِمْ خَدَالِمْ الشَّمَوَات ، (٧) قَد كقطعة وتفتح الراءوهي العروة من عرى الريق بالكسرالذي هوالحيل توضه عرى تربط به الهم (١) الاستكانة : الخضوع (٢) الدأب : ﻪﺭﺩﺃﺏ ﻓﻲﺍﻟﻤﻤﻞڪڤڟۼ : ﭼﻪﻭﺍﭼﺘﺒﻪﻣﻊﻣﺪﺍﻭﻣﺔﻓﻴـﻪ ﻭﻣﻼﺯﻣﺔﻟﻪ (٣) أسلات: جم أسلة وهي طرف اللسان أي لم تجف أطراف السفتهم ولم تقف عن ذكر وتعالى (٤) الجؤار بالضم: رفع الصوت بالتضرع ، والهمس الخي به والمعنى لم يكن لهم شاغل يشـ خلهم عن الدعاء إليه (ه) المقاوم : جع مقام والمراد هناالصفوف (٦) من قولم عدا الرجل وغيره عليه من باب نُصر وثب (٧) من انتضلت الابل اذارمت بأبديه السرعة ، وخد العالشهوات عى الشبهوات التي تخبيد ع النفس بمباتزينه لهيا والمهنى ان الشبهوات لم تحد في ال

الْخَذُوا ذَا الْمَرْش ذَخبرَةً ليوم فَاقتهمْ ، (١) وَيَسُّوهُ عندَ انقطاع الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ برَغْبَتهمْ ، (٦) لاَ يَقْطَعُونَ أُمَدَ غَايَةَ عَبَادَتِه، وَلَا يَرْجِعُ هِيمُ الاسْتِهْتَارُ بِلْزُومِ طَاعَتِهِ (\*) إِلَّا إِلَى مَوَادً مَنْ قُلُوبِهِمْ غَيْدِ مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَالِهِ وَعَنَافَتِهِ ، (') لَمْ تَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشُّفَةَ مِنهُمْ ، ( ) فَيَنُوا فِي جدُّ هِم ، ( ) وَلَمْ تَأْسِرُهُمُ الْأَطْمَاعُ فَيْوْتِرُوا وَشَيْكَ السُّمِّي عَلَى اجْتَهَادِهِمْ ، (٧) وَلَمْ يَسْتَمْظِيُوامَامَضَى مَنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَو اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ الرَّجَاءَ مِنهُمْ شَفَقَاتُ ممهم مسلكانسلكه ولاطريقا تطرقه (١) الفاقة: الفقروا لحاجة ولافعل لمسابقال افتاق اذا افتقر ولايقال فاق (٢) أى قصدوه بالرجاء عندما انقطمت الخلق الى الخاوتين (٣) الاستهتار : مصدراستهترفلان : اتم هواه فلايبالي عمايفهل ، واسترار حل بكدابالبناء الجهول : صارمولمايه لا يعدث بغيره ولايفمل غيره (٤) المادة: كل شئ يكون مددالفيره يقال (دع في الضرع مادة اللبن) فالمتروك فىالضرع هوالمـادة والجعموادومادات.و ير يدبهاالتي أ تمين وتبعث على الاعمال والمعنى أنهم كلما تولموا بطاعته زادت بهم المواعث علما من الرغبة والرهبــة (٥) الشفقة : الخوف والحـــذر وقيل الشفقة عطف مع خوف ولهذالا يوصف الله تعالى بالشفقة ، والفعل كفرح (٦) من قولهم وني الرجل فيالعسمل بني من باب ضرب ووني يوبي من باب فرح: فتر وكل وأعيا | والقصودهناالثاني (٧) الوشيك: القريبالهين والعـــنيانهم.يطمعون في 🛮

وَجَلِهِمْ ، ('' وَلَمْ بَعَنَلَفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتَحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ فَهُمْ عَلْ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ فَهُمْ عَلْ الشَّعْسَدُ، وَلَا شَعَبَتُهُمْ مَصَادِفُ الرِّيمِ ، ('' وَلا افْنَسَمَتُهُمْ أَخْيَافُ الهِمْم ، ('' فَهُمْ الْسَرَاهِ إِمَانِ ، لَمْ يَفْكُمُ مَنْ رِبْقَتِهِ زَيْنٌ وَلا عُدُولٌ ، وَلا وَيَّ وَلاَ فُتُورٌ ، وَلِيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابِ ('' إِلاَّ وعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ، أَوْ سَاع حَافِدٌ ، (' يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَة بِرَبِّهِمْ مَلَكُ سَاجِدٌ، أَوْ سَاع حَافِدٌ ، (' يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَة بِرَبِّهِمْ عَلْمَا ( وَمِنْهَا فِي صَفَة الأَرْضِ عَلَى مَوْرِ أَمُواجِ مُسْتَفْحَلَة ، (' ) كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمُواجِ مُسْتَفْحَلَة ، ('' ) كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمُواجِ مُسْتَفْحَلَة ، (''

السعى الهن القريب دون الكدوا بسد (١) الوجل: الخوف وألمنى انهم لواستعظمواذاك لمع حدارا لخوف الرجاعتهم (٦) شعبتهم: فرقتهم والريب كقطع: جعريب بالكسم الشائوالتهمة وهى فى الاحسل قلق النفس واضطرابها (٣) اخياف: جعريف بالفتح وهو فى الاحسل: ما المحدر عن سفح جبل ويريد الامام بذلك سواقط الهمم فان المحطاط الهمة يتسبب عنسه فى الغالب الاقتسام والتقرق (٤) الاهاب بالكسر: الجلد أومالم يدبغ منه والجم آهبة وأهب بضعتين (٥) حافداًى سريع (٦) الدحومصدر دحاالله الارض من باب نصر: بسطها (٧) يقال كبس النهر والبشر: طمهما بالتراب، والمور: الحرك المعديد، والمستفحلة: الهاشمة الشديدة وعلى مقتضى هدا كان حق التركيب أن يقال كبس بهامورا مواج ها المجة لكنه أقام مقتضى هدا كان حق التركيب أن يقال كبس بهامورا مواج ها المجة لكنه أقام

(١) تَلْتَطُمُ أَوَاذَىٰ أَمُوَاجِهَا ، لِمَّقَنُ مُتَّقَادَفَاتُ أَثْبَاجِهَا ، (° وَترْغُوا زَبَداً كَالْقُحُول عَنْدَ ، فَخَضَمَ جَمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِيمِ لِثَقِلِ حَمْلِهَا ، وَسَكَنَ هَيْ اذْ وَطِئْتُهُ بِكُلْكَلِهَا، (<sup>''</sup> وَذَلَّ مُسْتَخَذِّهَا <sup>(°)</sup> اذْ تَمَعَّكَتْ ُ بِكُوَاهِلِهَا ، (¹) فأُصْبِيحَ يَعْدَ أَصْطَخَابِ أَمْوَاجِهِ (<sup>٧)</sup> سَأَجِياً ُوراً ، <sup>(٨)</sup> وَفي حَكَمَةُ الذُّلِّ مُنْقَاداً أُسسيراً ، <sup>(٩)</sup> وَسكَنَد مَدْحُوَّةً فِي لُجَّة تَيَّارِه،وَرَدَّتْمنْ نَخْوَة بَا وهوَاعْتلائه، ' خ آتَّه وَسُمُونَ غُلُوَاتِه ، <sup>(١١)</sup> وَكَعَبَتُهُ <sup>(١١)</sup> عَلَم كَظَّة الا آلة مقامالف عول لانهاالمقصودبالعمل (١) ممثلثة (٢) الاواذى: جع الا "ذىبالمدوهوموجالهركقوله(نرىأواذيهالعبرينبالزبد) (٣)اصطفقت الاشبار: اهتزتبال بح ، والاثباج جعثبجبالسر بك وهومن كل شي وسسطة ومعظمه (٤) المكلكل: الصدرأوماينالترقوتين: استغارة لمالاق الماء من الارض (٥) منكسرامة لولا (٦) من قولم ممكت الدابة : مرغت في النراب (٧) أىارتفاع صوت أمواجه (٨) ساكناهادئا (٩) الحكمة الكبروال هروالاعباب (١١) الغلواء بضم الغين وفتح اللام وتسكن: الغلواواول الشباب ونشاطه وسرعت يقال خفض من غلوائك، وفعده في غلواء شمابه (١٢) من قول العرب كم البعيركنع : شــدفاه لئلا يعض أو يا كل والذي يشدبه

جَرْيَتهِ ، (') فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ ، (') وَلَبَدَ بَعْدَ زَفَانِ وَثَبَاتِهِ ، (') فَلَمَا سَكَنَ هِيَاجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا ، (') وَحَمْلِ شَوَاهِقِ الْجَبَالِ الشُّمَّخِ البُنْةِ عَلَى أَكْنَافِهَا (') فجَرَيْنَا بِيعَ الْمُنُونِ مِنْ عَرَانِينِ أُنُوفِهَا ، ('') وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، ('') وَقَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، ('' وَقَرَقَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا ، ('' وَقَرَقَاتِ

يقالله كمام الكسر (١) الكظة بالكسر: البطنة وشئ يمسترى الانسان من الامتسلاء من الطعام والقصود منه هنا ما يشاهسه في جرى الماء من تقسل الاندفاع (٢) السنرق بالقسر يك والنزقان كذلك: الطيس والخفشة في كل أمروجه لل في جق و فعسله كفرح وضرب (٣) من قولم زاف الرجل كضرب زيفاو زيفانا: تعتبر في مشسيه، ولبد كفرح ونصر: أقام وثبت كضرب زيفاو زيفانا: تعتبر في مشسيه، ولبد كفرح ونصر: أقام وثبت شمنح الجبسل كفتح علاوطال وكذلك البذخ في اللفظ والمني غيران فعسل بذح كفرح (٦) العرابين: جع عربين بالكسر وهو الانف كله أو ماصلب من عظمه وفي الصحاح: عربين الانف: عت عجمه عالما بالنقلة والمي في الارض و يرادم نها عبال (٧) الشهوب: جم سهب بالفتح: الفلاة والبيدا والبيد بالكسر: جعها ، والاخاديد: جم أخدود وهي حلم دبالفيم وهو الحالة في الارض و يرادم نها عباري الانهار (٨) الجلاميسد: جم حلم دبالفيم وهو القاسي والضم رفي (حركاتها) للارض

الشَّنَاخِيبِ الشَّمِّ (') من صَيَاخِيدها، (') فَسكَنَتْ منَ الْمَيَدَانِ (') لِيُسُوبِ الشَّمِّ لِلَّهِ فِي جَوْبَاتِ لِيُسُوبِ الْجَبَالِ فِي قطع أَدِيمَها، (') وَتَفَلْفُهَا مُنَسَرِّ بَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيمها، (') وَرُ كُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ الأَرْضِينَ وَجَرَاثِيمِا، (') وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا، وأَعَدَّ الهَوَاءَ مُتُنَسَّمًا لَسَا كَنِها وَأَخْرَجَ وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا، وأَعَدَّ الهَوَاءَ مُتُنَسَمًّا لَسَا كَنِها وَأَخْرَجَ إِلَيْها أَهْلَها عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِها، ('') ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الأَرْضِ ('') إِلَيْها أَهْلَهِ عَمْدُ مَيَاهُ المُنبُونِ عَنْ رَوَالِيها، (") وَلا تَجَدُ جَدَاوِلُ الأَنْهَادِ التَّي تَفْصُرُ مِيَاهُ الْمُنبُونِ عَنْ رَوَالِيها، (") وَلا تَجَدُ جَدَاوِلُ الأَنْهَادِ

(۱) الشغوبة والشغوب بالفم والشغاب بالكسر: أعلى الجبل والجم شناخيب، والشم بالفم: جع أشم وهوالرفيع (۲) جع صيغود وهوالصغرة الشديدة (۳) الميدان محركة: السريك والاضطراب (۶) أديم الارض: سطحها ووجهها والجع أدم بفستين و بضمتين (۵) التغلفل: المبالغة في الدخول، ومقسرية أى داخلة ، والجو بات: جع جو بة بمخى المفرة، والخياسيم: جع خيشوم وهو منفد الانف الى الرأس، وضعير (تغلغلها) البجال، و (حياشيهها) للارض (٦) أعناق سهول الارضين: سطوحها، وجرائيها: ماسفل عن السطوح وكون الجبال تركب أعناق السهول أى تستعلى على أعلاها (٧) مرافق وكون الجبال تركب أعناق السهول أى تستعلى على أعلاها (٧) مرافق البيت: ما يعتاج اليدة في التيش أوهوما يتم به الانتفاع بالسكني كصاب المياه والطرق الموصلة اليه والاماكن التي لا بدمنها الساكنين (٨) الارض الجرز بضمت بن : الارض التي ترعلها مياه العيون فتنبت (٩) جعرابيسة وهي الادن المدنعة

ذَرِيمَةً إِلَى بُلُوعَهَا، (')حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَاشِيَّةَ سَحَابٍ يُخْيى مَوَاتَهَا، ('') وَتَسْتَخُرُجُ نَبَاتَهَا • أَلَّفَ عَمَامَهَا بَعْدَ افْتِرَاق لُمَه ، (\*) وَتَبَايُن نَزَعه ، <sup>(٠)</sup> حَتَّى إِذَا تَتَخَضَتْ لُجَّةُ الْمُزْن فيهِ ، <sup>(٠)</sup> وَالْتَمَعَ بَرْثُهُۥ فِي كُنْفَهِ ، (') وَلَمْ يَنَمُ وَمِيضَهُ فِي كَنَهُور رَبَابِهِ ،(") وَمُثَرًا كُم سَحَابه ، أَرْسَلَهُ سَحًا مُتَدَاركًا ، <sup>(٨)</sup> قَدْ أَسَفَ هَبْدَبُهُ ، <sup>(٩)</sup> تَمْرِيهِ (١) الذريعة: الوسيلة والطريقة (٦) الموات بالفتح من الارض مالابزرع (٣) لع بضم ففتح: جع لعسة بالضم وأصلها القطعسة من النبات أخسنت تيبس وقداستعارها حنالقطعالسماب (٤) الفزع محركة : قطع من السماب متفرقة صفار الواحدة بهاء (ه) بمخضت: تحركت تحركا شديدا كا يُصرك اللبن في السبقاء الخض والضمير في (فيه) يرجع الى الحزن فيكون المعق محركت اللجة التي محملها الزنفيه ولايبعد أن يكون الضمير راجعا الى الغسمام في أول الكلام (٦) الكفف بضم ففتح: جع كفة بالضم وهي الطرف لـكل ثئ أي ناحيته وجانبه (٧) الكنهوركسفرجل: المتراكمين السماب، والربابالفتح: الابيض|لمتلاحقمن|لسماب(٨) أيمتواصلا | وأسف أي دناالي الارض من قولهـم أسف الطائر اذادنا من الارض ، ومرت الريح السعاب: استدرته ، ولعله من قولم مرت الحالبة الناقة من بات ضرب حريا (بائي) : مسعت ضرعها لتـــه ، والدركملل : جم درة بالــكسر : إ اللبن ، والاهاضيب : جم هضاب بالكسر وهوجم هضية كضربة : المطرة [ الجنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيهِ وَدَفَعَ شَآيِيهِ ، (') فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بَوَانِهِمَا ، (') وَبَمَاعَ مَااسْتَقَلَّتْ بَهِ (') مِنَ الْمِبِ الْمَحْدُولِ
عَلَيْهَا ، (') أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الأَرْضِ النَّبَاتَ (') وَمِن زُعْرِ
الْجَبَالِ الأَعْشَابَ ، (') فَهِي تَبْهَجُ بِزِينَة رِيَاضِهَا ، (') وَتَزْدَهِي (')
بِهَا ٱلْهِسَنَّةُ مِنْ رَيْطٍ أَزَاهِيرِهَا ، (') وَحَلِيَة مَاسَمُطَتْ بِهِ ('')
بِهَا ٱلْهِسَنَّةُ مِنْ رَيْطٍ أَزَاهِيرِهَا ، ('') وَحَلِيةً مَاسَمُطَتْ بِهِ ('')
مِنْ نَاضِرِ أَنْوَارِهَا ، ('') وَجَمَلَ ذَلِكَ بَلاَغًا لِلْأَنَامِ ، ('') وَرِزْقًا
اللَّهُ الْمَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى اللَّهَاجَ فِي آفَاقِهَا ، وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى اللَّهَا أَلْكِينَ عَلَى الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى

(۱) شاتب : جعشؤ بوب بالضم وهوالدفعة من المطر (۲) البرك في الاصل الصدر، والبواني : أصلاع الزور: شبه السعاب بالناقة اذابركت وضر بت يعنقها على الارض ولاطمئها بأضلاع زورها (۳) البعاع بالفتح : ثقل السعاب من الماه (٤) العب بالكسرالحل وجعه أعباء (٥) الهوامد : جع هامدة وهي اسم فاعلة من قولم همدت الارض اذالم بحث يها حياة ولاعود ولا بنت ولامطر (٦) الرعر بالفم : جع أزعر وهو الموضع الفليل النبات ولابيج (٨) أي تعجب (٩) الازاهير : جع أزهار وهي جع زهرة بالسكون وجهيج (٨) أي تعجب (٩) الازاهير : جع أزهار وهي جع زهرة بالسكون وعمرك بمعن نوركل نبات ، وإما الربط فجمعر يعلة بالفتح وهي كل ثوب رقيق (١٠) أي علقت عليا السعوط وهي الخيوط تنظم فيها القلادة (١٠) الاوار : جع نور بالفتح وهوالزهر (١٤) البلاغ : ما يتبلغ به من القوت

جَوَادٌ طُرُنْهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَأَنْهَذَ السلامُ خيرةً منْ خَلَقه ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبلته، (') وَأُسكَنَّهُجَنَّتُهُ ، وَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ فَيْمَا نَهَاهُ عَنْهُ ، وَأَعْلَمَهُ الإقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لَمُصْيِتِهِ ، والْمُخَاطَرَةَ مَلْزَلَتِه ، فأقدَمَ ، فأُ هُبَطَّهُ لَعْدَ التَّوْبَةِ لَيَعْمُرُ عَلَى مَانَهَا هُ عَنْهُ مُوَافَاةً لَسَابِقِ عَلْمُهُ رْضَةُ بنَسْلُه ، وَالنُّقيمَ الحُجَّةَ به عَلَى عَبَادِهِ ، وَلَمْ يُخْلَمُهُ بَعْدً أَنَّ يَضَهُ مَمَا يُؤَّكُّذُ عَلَيْهِمْ حَجَّةً رُبُويِيتِهِ ، وَيُصلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَبِ عَلَى أَلْسُنِ الْحَيْرَةِ مِنْ وَمُتَحَمِّلِي وَدَائِع رَسَالاً نِهِ • قَرْناً فَقَرْناً ، حَنَّى تَمَّتْ بَنَيْنَا مُحمَّدُ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ حُجَّتُهُ ، وَبَلَغَ المَّفْطَعَ عُذُرُهُ وَنُذُرُهُ ، ('' الأرزَاقَ فَكَثَرَهَا . وَقَلَّلُهَا وَقُسْمًا عَلَى الضِّيقِ وَالسُّعَةِ ، فَعَدَلَ ليها لينتل من أراد وَالصُّبِّرَ مِنْ غَنَّيَّما وَفَقيرِهَا • ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتَهَا عَقَابِيلَ فَاقَتَهَا ، (٣) ءهاغاية (٣)المقابيل : الشا مكانمن القطع بمعنى النهاية التي ليس

وَيِسَلَامَتُهَا طَوَارِقَ آفَاتِهَا، وَبَفُرَجِ أَفْرَاحِهَا<sup>(١)</sup>غُصَصَ أَثْرَاحِهَا،<sup>(١)</sup> وَخَلَقَ الآجَالَ فأَطَالَهَا ، وَقَصَّرَهَا وَقَدَّمُهَا وأُخْرَهَا ، وَوَصا إِلْنَوْت أَسْبَابَهَا ، (") وَجَعَلَهُ خَالِجاً لأَ شُطَانَهَا ، (' ) وَقَاطِماً لَهُ اثْر فْرَانِهَا، (°) عَالِمُ السِّرِ مِنْ صَمَاثِرِ الْمُصْمِرِينَ وَنَجُوَى المُتَخَافِتِينَ (١) وخُوَاطر رَجْم الظُّنُونِ، <sup>(٧)</sup> وعُمَد عَزِيمَاتِ اليَقينِ ، <sup>(٨)</sup> وَمَسَ إِيمَاضِ الْمُجْفُونِ ، (\*) ومَا ضَيِنتُهُ أَكْنَانُ القُلُوبِ ، وَغَيَابَاتُ جمعقبولةبالضم (١) الفرج بضم نفتح : جع فرجة مثلثة : التفصي من الم واللوص من الشدة بقال هوله فرجة أى فرج (٢) الاتراح: جعرر السريك وهوالغروالملاك (٣) الاسباب: الحبال (٤) خالجا: حافيامنّ قولم خلج الحبل وغيره خلجا كضرب: جذبه وسلبه وانتزعه ، والاشطان: جوشطن المصريك وهوالسل مطلقا أوالحيل الطويل يستقيبه وتربطيه الدآية : شديه الاعمار الطويلة (٥) المرائر : جعمر يرة وهي الحيل الشديد الفتل، والاقران: جع قرن بالصريك وهوا لسل يجمع به بعسران وذكره لقوته أيضا (٦) النبوى الفتح : السر ، والمتنافتين : الَّذِين يسر ون بكلامهم الرحيل: تكلمبالظن وهومن باب نصر (٨) العقد: جع عقده : مايرتبط القلب بتصديقه لا يصدق نقيضه ولا يتوهمه ، والمزيمات ، جمعزية : مايويب البرهان الشرعي والعقلي تصديقه والعمل به (٩) المسارق : جم سرق وهومكان مسارقة النظر ، والإيمان اللمان وكانحقمه ان ينسب الى

النُيُوب، (') ومَا أَصَفَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِحُ الأَسْاَعِ ، '' وَمَصَائِفَ النَّسُوبَ ، '' وَمَصَائِفَ الذَّرِ ، '') ومَشَاتِي الْهُوَامِّ ، '' وَرَجْعِ الْحَنْيِنِ مِنَ المُولَهَاتِ، ' وَهَمْسِ الأَقْدَامِ، '' ومُنْفَسَحِ الشَّرَةِ مِنْ وَلاَئِجٍ غُلُفُ الأَكْمَامِ، '' وَمُنْفَسَعِ الوُحُوشِ ، مِنْ غَيْرَانِ الْجِبَالِ وَأَ وْدِيْتِهَا ، '' وَمُخْتَبَا المُعُوضِ بَيْنَ سُوقِ الأَسْجَارِ وَأَلْخِيْتِهَا ، '' وَمَغْرَزِ الأَوْرَاقِ مِنَ اللَّهُونَ الْوَالِي الْأَصْلابِ ، '' المَّضَلابِ ، '' المَّضَلابِ ، '' وَمَحَطِّ الأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الأَصْلابِ ، ''' وَمَحَطِّ الأَمْشَاجِ مِنْ مَسَارِبِ الأَصْلابِ ، '''

العيون لاالى الجفون وانمانسب الى الجفون لا نه ينبعث من بينها (1) ضمنته:
حوته ، والاكنان وكذلك الاكنة بفتح فكسر فتشديد : جع كن بالكسر
وهووقاء كل شئ وستره ، والفيابات : جع غيابة كسهابة وهي من الوادى
والجب : قعره (٢) المصائخ : جع مصاخ وهو ثقبة الاذن (٣) الذر : صغار
النمل ، ومصائف : جع مصيف وهو مكان اقامتها بالصيف (٤) أى عل
اقامتها بالشناء (٥) المولمات : الابل الحزينات ، ورجع الحنين : ترديده
(٦) الهمس : أقل ما يكون من صوت القدم على الارض (٧) منفسخ الثرة :
مكان نموها ، والولائج : جع وابعة وهي الدخيلة والبطانة ، والخلف بضعتين :
جع غلاف ، والا كلم : جع كم بالكسر وهو غطاء النور ووعاء الطلع (٨) منقم :
اسم مكان من الانقماع وهو الانكماش والاختفاء ، والغيران بالكسر : جع غار وهو الكهف وقيل كالبيت وقيل كالجحر يأوى الدالوحش (٩) الالحية :
جع خاء بالكسر وهو قشر المعجرة (١٠) الافتان : جع فن بالصريك وهو المنصن المستقم طولا وعرضا (١١) الاهتاج النطف وهي جع مشيح والمشيح المنصن المستقم طولا وعرضا (١١) الاهتاج النطف وهي جع مشيح والمشيح

وَنَاشَئِةَ النُّنُوم وَمُتَلَاحِمَهَا ، وَدُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمُهَا وَمَا تَسْنِي الْأَعَاصِيرُ بِنُـٰيُولِهَا ، (¹) وَتَعْفُو الأَمْطَارُ بِسُيُولَهَا ، (¹) وَعَوْمُ نَبَاتُ الأَرْضُ فِي كُنْبَانُ الرِّمَالُ ، <sup>('')</sup> ومُسْتَقَرَّ ذَوَات الأَجْنِحَة بْذُرَى شَنَاخيبِ الْجِبَال ،(`` وَتَغْرِيد ذَوَاتِ المَنْطِقُو دَيَاجِيرِ الأَّوْ كَارِ ، <sup>(٠)</sup> ومَا أَوْعَبَتْهُ الأَصْدَافُ ،<sup>(١)</sup> وحَضَنَتْ عَلَهْ مُوَّاجُ الْبَحَارِ ، (٧) ومَا غَشَيَتْهُ سَدَفَةُ كَيْلٍ ، (^) أَوْ ذَرَّ عَلَيْهُ شَارِقُ هَار ، <sup>(١)</sup> وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِير ، <sup>(١٠)</sup> وَسُبُحَاتُ النُّورِ المختلط وهي كذاك لانها مختلطة منجلة جراثم مختلفة كلمنها يصلح لتكوين نزوله (١) من قولم أسفت الربح التراب: ذرته ، والأعامــــير جعماعصار مي ريح تشير السعاب أوتقم على الارض كالعمود (٢) تعفُّو: تممو ٣) الكثبان الضم : جع كثيب وهوالتــل (٤) الذرى بالضم : جع ذروة بالفتح والكسروهي أعسلا كل شيء ، والشسناخيسر، وس الجبال كانقسهم (ه) التغريد: رفع صوت الطيور بالغناه ، والدياجــــير: جعد يجور بالفتج وهوالظلام ، والاوكارة جم وكر بالفتح وهوعش الطابر أبن كان في شهر أوجيل (٦) أى جعته (٧) أى ربته وتولد في حضنها كالعنبر ونحوه (٨) سيدفة الل : ظلمته (٩) ذرشارق الهارأى طلمت الشمس والفعل كنصر (١٠) أي

توالتعليه أغطية الظلمات ، وسمات النور : درجاته وأطواره

وأُثَرَ كُلُّ خَطْوَة ،وحِسَّ كُلُّ حَرَكَةٍ،وَرَجْم كُلُّ كَلِمَةٍ،وتَحْريك كُلُّ شَفَةٍ ، ومُسْتَقَرَّ دُلُّ نَسَمَةٍ ، ومِثْعَالَكُلِّ ذَرَّةٍ ، وهَمَ كُلُّ قَسْ هَامَةٍ ، (¹) وما عَلَيْهَا منْ ثَمَر شَجَرَةٍ ، (¹) أوساقط وَرَقَةٍ ، أَوْ قَرَارَة نُطْفَةً ۚ ، (٢) أَوْ نَمَاعَة دَم وَمُضْغَة ، (٠) أَشْئَةَ خَلْق وسُلَالَة ، لَمْ يَلْحَقَّهُ فِي ذَلَكَ كُنْفَةٌ ، وَلاَ اعْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَاابْتَدَعَهُ منْ خَلَقه عَارِضةٌ (° وَلاَ اعْتَوَرَتْهُ في تَنْفيذ الأُّمُور وَتَدَابِيرِ الْمَخْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَلاَ فَتْرَةٌ (¹) بَلْ نَفَذَ فيهم علْمُهُ حصاهم عدة ووَسمهم عَدْلَهُ وَعَمَرَهم فَضَلَهُ مَعَ تقصيرهم عَنْ كُنْهِ مَاهُوَ أَهْلُهُ

أَلْلَهُمْ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَمِيلِ ، والتَّعْدَادِ الْكَثيرِ، إِنْ تُؤَّمَّلْ

<sup>(1)</sup> المماهم: المموم: مجاز من الممهمة: ترديد الصوت في الصدر من الم اوهي جم همهمة: كل صوت فيه صح (7) أى على الارض (٣) أصل القرارة: القاع المستدير يجتمع فيه ماء المطرومنه (فتركن كل قرارة كالدرهم) والمرادهنا مستقر التطفة (٤) نقاعة الدم بالضم : ما ينقع منه في أجزاء البدن أى يعلم القسيسانه وتعالى مقرج يع ذلك (٥) العارضة: ما يعترضك في طريقك أو عملك في منعك عباريد (٦) اعتورته: لفقه ، والفترة: الفتور

فَخَيْرُ مُؤَمَّل ،وَ إِنْ تُرْجَ فَأَ كُرَمُ مَرْجُو ۗ • أَللَّهُمَّ ۖ وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فيما لآأَمْدَتُ به عَبْرَكَ ، وَلاَ أَثْني به عَلَى أَحَد سوَاكَ ، وَلاَ أُوَجِّمُ إِنِّي مَمَّادِن الْخَيْبَةَ وَمَوَ اصْعِ الرِّيبَةِ (') وَعَدَلْتُ بلسَانِي عَنْمَدَامِ الآدَميّينَ ،وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَرْ بُو بينَ الْمُخْلُوقينَ • اللَّهُمُّ ۚ وَلِـكُلِّ مُثَّن عَلِ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةٌ \* مَنْ جَزَاء ،أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاء ، وَقَدُّ رَجَوْتُكَ دَلِيلاً عَلِي ذَخَائر الرَّحْمَة وَكَنُوز الْمَغْفَرَة •أَللَّهُمَّ وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ ، وَلَمْ يَرَ مُسْتَحَقًّا لِلْذِهِ المَعَامد وَالسَادِح غَـيْرَكَ، وَ فِي فَاقَةَ إِلَيْكَ لَآيَكِيْنُ مَسْكَنْتُنَا إِلَّا فَضَلُّكَ وَلَا يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتُهَا (") إِلَّا مَنَّكَ (' وَجُودُكُ ، فَمَكْ آنَا في هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَاغْنَنَا عَنْ مَدَّ الأَيْدِي إِلَى سِوَّاكَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ قَدِيرٌ

(ومن خطبة له عليه السلام لما أريد على البيمة بعد قتل عثمان رضى الله عنه)

<sup>(</sup>۱) اى اصلى الخيبة ومنابع الربية وهم المخلوقون (۲) اى الثواب والجزاء (۳) فقرها (٤) احسانك

دَعُونِي وَالْتَبَسُوا غَيْرِي، فإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهُ وَأَلْوَانُ ، لَا تَقُومُ لَهُ القُلُوبُ ، ولا تَثْبُتُ عَلَيْهِ المُقُولُ ('' وَإِنَّ الآفَانَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالْمَحَجَّةَ ('' قَدْ تَنَكَّرَتْ، وَاعْلَمُوا إِنْ أَجَبْتُكُمْ لَا فَانَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالْمَحَجَّةَ إِلَى قَوْلِ القَائِلِ وَعَنْبِ الْعَاتِبِ ، وَلِيْتُ بِكُمْ مَاأَعْلَمُ وَلَمْ أَصَغْ إِلَى قَوْلِ القَائِلِ وَعَنْبِ الْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكُمْ مَاأَعْلَمُ وَلَمْ أَصَغْ إِلَى قَوْلِ القَائِلِ وَعَنْبِ الْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكُمْ مُنْ فِي قَالَمُ الْعَلَمْ وَلَمْ فَي أَسْمَكُمُ وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَإِنْ تَرَكُمْ مَنِي أَمْدِراً وَمَنْ خَطْبة له عليه السلام )

(1) اى لانستطيعا حالها ولانطيق الصبرعليا (٢) اى حيمت عليها الهيوم فصارت ميهمة مظلمة ، والحجة قدد نشكرت اى ان الطريق قد جهلت وذلك ان الاطماع كانت قد ننبت في كثير من الناس على عهد عان رضى الته عنه بما نالوا من نفضيلهم بالعطاء فلايسهل عليم قيابعد ان يكو توافي مساواة مع غيرهم فلو تناولهم المدل انفلتوا منه وطلبوا طائشة الفتنة طمعاً في نيل رغباتهم وأولئك هم اغلب الرؤساء في القوم فان أقرهم الامام على ما كانوا عليه من الامتياز فقد أنى ظلما وخالف شرعا والتاقون على عان قاعون على المنالبة بالنصفة ان المناوه العرس من الفن وقد كن بعد يما من الفن وقد كان بعد يمته ما تفرس به قبلها

أَمَّا يَمْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ . فَأَنَّا فَقَأْتُ عَينَ الْفَتْنَةَ (') وَلَمْ بِيَجْرُأً عَلَيْهَا أَحَدُ غَيْرَى ، بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْبَهُمَا ، `` وَاشْتَدُّ كُلُّهُمَا، '` قَاسْأَ لُونِي قَبْلَ أَنْ تَصْفَدُونِي • فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لاَنَسْأَ لُونِي عَن شَيْءٍ فيما يَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَة ، وَلا عَنْ فئَةٍ تَهْدَى مائَّةً ، وَ نُضِلُّ مِائَةً ۚ إِلاَّ أَنْبَأَ نُكُمُ بِنَاعِقِهَا ، (' ۖ وَقَائِدَهَا وَسَائَقُهَا ، وَمُنَاخ رِكَابِهَا ، وَتَحَطَّ رِحَالِهَا ، وَمَنْ يُعْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا ، وَيَمُوتُ مِنْهُ، مَوْناً ، وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُمُو فِي وَنَزَلَتْ بِكُمْ كَرَانَهُ الأُمُورِ، (\*) وَحَوَادِبُ الخُطُوبِ ، (') لَأَطْرَقَ كَثيرٌ منَ السَّائِلينَ ، وَفَشِلَ كَثيرٌ منَ ش تغليه على الفتنة وإذلا لهـاله بفق العين لمـافى كل من البم المذلة ووضد غضوعوذلك كانبعدانقضاءأمرالنهروانوتفليه على الخوارج (٢) ظلا

(۱) مثر تغليم على الفتنة واذلالم الديفق العين لما في كل من الم المذلة ووضيع الخضوع وذلك كان بعدا نقضاء أمر الهروان و تعليم على الخوارج (۲) ظلامها وماموج الظلام الاامتداده واتساعه (۴) الكلب بالسريك: مصدر كلب الرجل كمل : حن ، و يستعار لداء يشبه الجنون يا خدا الكلاب فتعفر الناس فت كلب الناس أيضا ، وشبه به اشتداد الفتنة حتى لا يصيب أحدا الا أهلكته و تعقل الناس أيضا ، وشبه به اشتداد الفتنة حتى لا يصيب أحدا الا أهلكته و نعقا الماسكة و نعقا و نعقا

الْمَسْولِينَ ، وَذَ إِكَ إِذَا قُلْصَتْ حَرْبُكُمْ (١) وَشَمَّرَتْ عَنْ سَأَق، وَضَاقَتَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ ضيقاً تَسْتَطيلُونَ مَمَهُ أيَّامَ الْبَلَاءِ عَلَيكُمْ ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ لَبَقيَّة الأَبْرَارِ مِنْكُمْ ۚ ۚ إِنَّ الْفِيَّةِنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شُبُّهَتْ ، (') وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبُّهَتْ ، (') يُنْكَرُنَّ مُقْبِلاًتْ ، وَيُمْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ ، يَحُمْنَ حَوْلَ الرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَداً ، وَيُخْطُثْنَ بَلَداً ۚ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ الْفَتَن عَنْدى عَلَيكُمْ ۚ فَنْنَةُ بَنَى أُمَيَّةَ ، فَإِنَّهَا فَنْنَةٌ عَمْيَا ۗ مُظْلِمَةٌ ، عَمَّت خُطَّتُهَا ، ( ) وَخُصَّت بَلَيْتُهَا ، وَأَصابَ الْبَلَاءِ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، (°) وَأَخْطَأُ البَلَاءِ مَنْ عَمَى عَنْهَا ، وَانْبِمُ اللَّهِ | لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَكُمُّ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْديكَالنَّابِ الضَّرُوسِ،('' ١) قلص الرجل كضرب قلوصا : وف ، وفي السان : تداني وانضم ، وفي الصماح: ارتفع(٢) أى اشتبه فها الحق الباطل (٣) اى تكون عيرة بعد انكشاف حقيقتها فتوقظ الناس إلى شرها وتنبهم الي ضرها (٤) الخطة بالف الامر والمعني شمل امرهاوعم، وخصت أي خصت بليتها آل الني لانها اغتصاب لحقهم(ه) يعني ان من أبصر فها وعرف الحق منها نزل به بلاء الانتقام من بني أمية (٦)الناب: الناقة المسنة وتصغيرها نبيب قيل معيت بذلك لطول نابها فهو كالصفة

فلذاكم تلحقهالمساء لإنالمساء لاتلحق تصغيرالصفات ومنهسه من يقول نو يب والجعمأ نياب ونيوب ونيب الاخير بالعسكسر وفيالمثل (لأأفعل ذلك ما حنت

بِفِيها ، وَتَخْبِطُ بِيدها ، وَتَزْبِنُ برجلها ، وَتَذْبِنُ الْوِن بَكُمْ حَتَّى لا يَتْذُكُوا منكُمْ إِلاَّ نَافِعاً لَهُمْ ، أَوْ غَيْرَ ضَائِرِ بِهِمْ وَلَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ حَتَّى لا يَكُونَ انْتِصَارُ أُحَدِّكُمْ مَنْهُمْ إِلاّ كَانْتِصارِ الْمَبْدِ مِنْ رَبِّهِ ، وَالصَّاحِبِ مِن مُسْتَصَّحِبِهِ ، تَرَدُ عَلَيْكُمُ فَتَلَتُهُمْ شَوْهَاءَ غَشْيَّةً ، (') وَ وَطَلَّماً جَاهِليَّةً ، لَيْسَ فيهَا مَنَارُ هُدًى وَلا عَلَمْ يُرِي ، (٢) نَحْنُ أَهْلَ البَيْت مِنْهَا بِمَنْجَاة ، (٢) وَلَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ، ثُمَّ يُفَرِّجُهَا اللهُ عَنْكُمْ كَتَفْرَجِ الأَدِيمِ (<sup>''</sup>) بَنَ يَسُومُهُمْ خَسْفًا،<sup>(')</sup> وَبَسُوتُهُمْ عُنْفًا ، وَيَسْفِيهِمْ بَكُأْسِ مُصَبَّرَة ، (١) لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، وَلا يُحْلسُهُمْ ۚ إِلاَّ الْخَوْفَ ، <sup>(٧)</sup> فَمَنْدَ ذَلكَ تَوَدُّ قُرَيْشٌ بِالدُّنْيَا النيب)والضروس:الثاقة السيئة الخلق تعض حالما، وعدّم من قولم عدّم الفرس مرس: عض أوأ كل بحفاء • وتزين كتضرب من زينت الناقة: د ماعن ضرعها وحالها عن حلها • والدر بالفتح: اللبن كاتقهم ( ٩ )الشوهاء قبيعة النظر، والمحشسية : المخوفة المرعبة (٦) العلم: الدليسل يهتدي به في الطرق (٣) اسم مكان من نجاالرجل اذالم يصب (٤) أي كايسلخ الجلدعن اللحم (٥) يَأْيُ بَن بُولِهِمُ الْحُسْفُ و بِر بِدَهُمُ عَلَيْهِ (٦) مَن قُولُمُمُ اللَّكَاسُ الماصبارها وهوجع مسبر بالفتجو يضبمالذى هوا لمرف والمسيني ملاهاستي ساوى بين الجروا لحاقة (٧) من قوام أحلس البعير : ألبســـه الحلس بالكيم

وَمَا فِيهَا لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاحِداً وَلَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ ﴿ ۚ لِأَقْبَلَ مَنْهُمْ مَا طُلُبُ الْيَوْمَ بَمْضَهُ فَلَا يُعْطُونَنِي

(ومن خطبة له عليه السلام)

فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي لا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَ ، وَلاَ يَنَالُهُ حُسْنُ الْفَطَنِ ، الأُوَّلُ الَّذِي لا غَايَة لَهُ فَيَنْتَهِي ، وَلا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِي (منْهَا فِي وَصِفِ الأَّنْبِيَاء) فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتُوْدَع ، وَأَقَرَهُمُ فِي خَيْرِ مُسْتُوْرَع ، تَنَاسَخَتُهُمْ ('' كَرَائِمُ الأَصلابِ إِلَى مُطَهِّرَاتِ الأَرْحَامِ ، كُلِّمَا مَضَى منهُمْ سَلَف ، قَامَ منهُمْ بِدِينِ اللهِ خَلَف ، حَتَى أَفْضَت كَرَامَة الله سَبْحَانَهُ إِلَى مُحَدَّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَف ، حَتَى أَفْضَلَ الْمَعَادِنِ مَنْبِناً ، وَاعْزَ الارُومَاتِ مَنْها أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْهَا أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مُنْهَا أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْهَا أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْها أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْها أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مُنْها أَنْبِياءَهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْها أَنْبِياءَهُ ، (الْهُ سَرَاهُ خَيْرُ الْهُ مَاهُ ، (') وَانْتَضَا مَنْهُ أَنْبَاءَهُ ، عَنْرَالُهُ خَيْرُ الْهَ قَدْ ، (') وَأَسْرَتُهُ خَيْرُ الْهُ سَرَيْهُ فَيْرُ الْهُ مَنْ اللهُ مَا أَنْبِياءَهُ ، (الْهُ مَنْهُ الْهُ مَنْهُ أَلْهُ مَاهُ أَنْهَا أَنْهِ اللهُ مَاهُ أَنْهَا أَنْهَا اللهُ مَاهُ أَنْهَا أَنْهَا اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَاهُ أَنْهَا أَنْهَا اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ ا

وهوكساء يوضع على ظهره عن الكوروه و بمقام الباد الآن (١) أى ولومة و خيم المبزور (٢) أى المرومة في المبزور (٢) أى تناقلهم (٣) الارومات : جع أرومة بالفيم وهي : الاصل (٤) من قولم صدع فلانا : قصده لكرمه والمعنى أنه من تلك الشهرة التي اختص باأنبياء وهي شهرة ابرهم عليه السلام (٥) عترة الرجل بالكسر:

﴿ خَبْرُ الشَّجَر ، نَبَنَتْ في حَرَم ، وَبَسَقَتْ في كَرَم ، لَهَا فُرُوعُ طوَالْ ،وَثَمَرَةُ لَا تُنَالُ . فَهُوَ إِمَامُ مَن الَّقَى، وَبَصِيرَةُ مَن اهْتَدَى، سراجٌ لَمَعَ صَوْءِهُ ، وَشَهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ ، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ ،سيرَتُهُ القَصْدُ ، (١) وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ ، وَ كَلَّامُهُ الْفَصَلُ ، وَحَكْمُهُ الْعَدْلُ ، عَلَى حَينَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، (1) وَهَفَوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ ، (1) أَوْغَبَاوَة منَ الأُمَمِ · إغْمَلُوا رَحْمَكُمُ اللهُ عَلَى أَعْلاَم بَيْنَة ، فَالطَّر يِقُ نَوْجُ <sup>(١)</sup> يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ،وَأَ نَتُمْ فِي دَارِ مُسْتَعْتَبِ عَلَى مَهَل وَفَرَاغ ،<sup>(٥)</sup> وَالصُّحُنُ مَنْشُورَةٌ ، وَالأَثْلَامُ جَارِيَةٌ ، وَالأَ بْدَانُ صَحيحَةٌ وَالْأَلْسُنُ مُظْلَقَةٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ ، وَالأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ ۗ

( وَمَن خَطَبة لهُ عَليه السلام )

بَشَهُ وَالنَّاسُ صُلَّالٌ فِي حَبْرَةٍ ، وَخَابِطُونَ فِي فَتِنْهُ ، قَدِ

آل بيت، وأسرته: رهطه الادنون وهي تقوم مقام المائلة الا "ن وقد شاع استمالها (1) أى الاستقامة (7) الفترة: المدة من الزمن بين الرسولين كاسبق مثل ذاك (٣) أى أيام كان الناس قد زلوا والمحرفوا عن الجادة التي مهدتها لم الانبياء السابقون (٤) أى واضح بدعوال (٥) مستعتب بصيفه المرافعة والمال النافعة

استهوتهم الأهواء ، واستزائهم الكبرياء ، (' واستَخَفَّهُمُ الكبرياء ، (ا واستَخَفَّهُمُ الْجَالِيَّةُ الْجَهْلَةِ ، وَاسْتَخَفَّهُمُ الْكَبْرِيَاء ، وَالْمَاعِ مِنَ الْجَهْلِ ، وَبَلَاءٍ مِنَ الْجَهْلِ ، فَبَالَغَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّصِيحَةِ ، وَمَضَى عَلَى الطَّرِيقِ ، وَدَعَى إِلَى الْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ الطَّرِيقِ ، وَدَعَى إِلَى الْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ (وَمِنْ أَخْرَى)

أَلْصَدُ لِلهِ الأَوَّلِ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَالاَ خَرِ فَلا شَيْءَ بَمْدَهُ ، وَالظَّاهِرِ فَلا شَيْءَ دُونَهُ ( مِنْهَا فِي ذَكْرِ الظَّاهِرِ فَلا شَيْءَ دُونَهُ ( مِنْهَا فِي ذَكْرِ النَّسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) مُسْتَقَرُّهُ خَبْرُ مُسْتَقَرَّ ، وَمَنْلِتُهُ أَنْسُونُ مَنْبِت ، فِي مَمَّادِنَ الكَرَامَة ، وَمَهَاهِدِ السَّلَّامَة ، (٢) أَشْرَفُ مَنْبِت ، فِي مَمَّادِنَ الكَرَامَة ، وَمَهَاهِدِ السَّلَّامَة ، (٢) قَدْ صُرِفَت خَوَّهُ أَفْلَدَهُ الأَبْصَارِ ، (١) قَدْ صُرِفَت خَوَّهُ أَفْلَدَهُ الأَبْرَارِ ، وَثَنِيَتْ إلَيْهِ أَزِمَةُ الأَبْصَارِ ، (١) قَدْ مَنْ بِهِ الضَّفَائِنَ ، (٥) وأَطْفَأ بِهِ النَّوَائِرَ ، (١) النَّذَ بِهِ إِخْوَانًا ، وَفَنَ بِهِ الضَّفَائِنَ ، (٥) وأَطْفَأ بِهِ النَّوَائِرَ ، (١) النَّذَ بِهِ إِخْوَانًا ،

(۱) أى اسقطتهم وازلتهم الكبرياه (۲) الجاهلية اى ظلمات الجهل قبل ان ببددها و رالاسلام ، والجهلاء وصف البداغة (۱) المماهد: جع بمه تقعه وهو المكان المدمث ببسط فيه الفراش و ضحوه والمنى انه عليه السلام ولدفى اسلم المواضع وانقاها من دنس السفاح (٤) اى محولت محوه ازمة الابصار (۵) بريدان الله تعالى قد أزال برسوله صلى الله عليه وسلم الضفائن والاحقاد وأوثق بين قومه عروة الصداقة والانقة (٦) الثوائر: جع ثائرة وهى العداوة التي تثور بالانسان فصمله على قتل

وَفَرَّقَ بِهِ أَفَرَانًا ، ('' أَعَزَّ بِهِ الذِّلَّةَ ، ('' وَأَذَلَ بِهِ العِزَّةَ ،كَلَامُهُ بَيَانٌ ، وصَنتُهُ لِسَانٌ

( ومنخطبة له عليه السلام ) وَلَيْنِ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ ، (\*) وهُوَ لَهُ بالمرْصَاد عَلَى عَجَازِ طَرِيقهِ ، وَبعوضِع الشَّجَى منْ مَسَاغ ريقه · (ن) أَمَا وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِه لَيَظْهَرَنَّ هُؤُلًّا ۚ القَوْمُ عَلَيْكُمْ ، لَيْسَ لأَهُّمْ أُونَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ لِإِسْرَاعِهِمْ إِلَي بَاطلِ صَاحِبَهُمْ والْطَائِكُمْ عَنْ نَحْتَى ، ولقَدْ أَصْبَحَتِ الأُمَ ْتَخَافُ ظَلْمَ رُعَاتُهَا ، وأُصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعيني ﴿ إِسْتَنْفَرْتُكُمُ ۚ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا ﴾ خيەوالرسولعلىمالصلاةوالســلام قدأطفأنارهابېرددينه (١) أىفرق، وما كانواقرناً في الشرك أصحباء في الضلال (٢) أي عكس به أحوال الناس القكأ واعلباقبل الاسلام فنكان من ذوى الفضسل وصربت عليه الذلةحتي لمتسه على أمره فصارمحجو باعن الناس بحجاب الخول منزو يافي زواياالذلة والاهمال أعزهالله بهواظهر عليسه نوره ومنكان عزيزا بكفره متمنعا بضلاله طقت بعاقبته وأصبح أذل من بيضة البلد (٣) أى لا يعزب عنه ولا يذهب أنبأخذه فلامفرولامنياة (٤) الشهي بالقصر: مايعترض الانسان في حلقه من عظماً وغسيره وقد تقدم ٠ ومساغ الريق: جمره من الحلق والكلام كنابة

وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا ، وَدَعَوْتُكُمْ سِرًّا وَجَهْراً فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ فَلَمْ تَشْبَكُوا ، أَشْهُودٌ كَثْيَابٍ ؟ ('' وَعِيدٌ كَأَرْبَابٍ ؟ أَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْحِكْمَ فَلَمْ الْحِيدُ كَأَرْبَابٍ ؟ فَتَنْفَرُونَ مِنْهَا ، وَأَعْظَكُمْ فِاللَّهِ فِلَا الْبَنْ فَلَا آتِي عَلَى آخِي فَلَا الْمَنْ فَلَا آتِي عَلَى آخِي الفَوْلِحَقَى أَوْلَ الْبَنْ فَلَا آتِي عَلَى آخِي الفَوْلِحَقَى أَوْلَ الْبَنْ فِلَمَ آتَى عَلَى آخِي الفَوْلِحَقَى أَوْلَ الْبَنْ فَلَا آتِي عَلَى آخِي السَكِمْ ، الفَوْلُ حَتَّى أَوْلَ مَكُمْ عُدُوةً ، وتَرْجِعُونَ إِلَى جَالِسِكُمْ ، وَتَشْخَلُونَ عَنْ مَواعِظِكُمْ ، الْقَوْمُكُمْ عُدُوةً ، وتَرْجِعُونَ إِلَى عَلَى آلِكُمْ عَنْدَوَةً ، وتَرْجِعُونَ إِلَى عَلَى اللَّهُ وَتَعْمَلُ الْمُقَوْمُ ، وأَعْضَلَ الْمُقَوْمُ (') عَشِيّةً كَنْهُو الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُقَوْمُ ، وأَعْضَلَ الْمُقَوْمُ (') عَشِيّةً كَنْهُو الْمُقَوْمُ الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُقَوْمُ مُنْ الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُقَوْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّقُومُ الْمُؤْمِونَ الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُقَوْمُ أَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

عن قرب سطوة الله من رقاب الظالمين (١) الشهود بالضم : جع شاهه : ضد غالب ، وغياب كتناب : جع غالب (٢) اماسافه وابوتبائل المن كافة وهو يصرف على القياس ولا يصرف لو زن الفعل و عداى يقال فيه (سباء) ولا عد اى يقال فيه سبأ ، وإما (تفرق القوم أبدى سباواً يادى سبا) بابدال الحمزة ألفا اى تبدد وا تبدد الااجهاع بعده و ذلك لان الله أرسل على تلك الارض السيل فأعرقها واذهب جناتها فانترح سباوقومه وتبدد وافى البلاد فضرب بهم المثل قبل المراد بايدى سبأ وأياد يه جنوده لأنه كان يسطو بهم ويستعين على اعماله في الغارات وقيل كان المعشرة اولاد أقام منهم ستة عيناوار بعد شهالا تشهيالهم البيدين ثم تفرقوا كاعلمت ، وأيدى وأيادى كلاهما منصوب على الحال من قبيل حسف المضاف واقامة المضاف الدمقامه اى مشل أيدى سبأ و في هذا المن المت بالقوم ايدى سبأ اى تشتنوا في كل مكان (٣) أى كظهر القوس (٤) اعضل الشيء : استعصى وعز

أَهَّا الشَّاهِدَةُ أَ بْدَانُهُم ؛ الْفَالْبَةُ عُثُولُهُمُ ؛ الْمُخْتَلَقَةُ أَهْوَ اوُّهُمُ السُّبَلَى بِهِمْ أَمَرَاقُهُمُ ! صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ لَمُصُونَهُ ! وَصَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللَّهَ وَهُمْ يُطيعُونَهُ ! لَوَددْتُ والله أنَّ مُعَاوِيةَ صَارَفَنِي بَكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بالدَّرْهَمَ [، فأخذَ منَّى مَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلاً مِنْهُمْ • يَأَهْلَ الْكُوفَة مُنْبِتُ مَنْكُمْ بثَلَاثِ وَاثْنَتَيْنِ : ضُمٌّ ذَوُوا أَسْمَاع ، وَبُكُمْ ۚ ذَوُوا كَلَام ، وعُمْرٌ ذَوُوا أَبْصَار : لاأَحْرَارُ صِدْق عِنْدَ اللَّقَاء ، وَلاَ إِخْوَانُ ثُقَّةٍ عَنْدَ الْبَلَاءِ • يَاأْشْبَاهَ الإِبلِ غَابَ عَنْهَا رُعَانُهَا ،كُلَّمَا جُمُعَتْ منْ جَأْلَم نَفَرَقَتْ مَنْ جَانِبَ آخَرَ ، وَاللَّهُ لَكَأْنِّي بِكُمْ فَيِمَا اخَالُ إِ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَحَمَيَ الضِّرَابُ ۚ وَقَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَي طَالِبِ انْفِرَاجَ الْمَرْأَة عَنْ فَبْلَهَا ۚ وَإِنَّى لَعَلَى بِيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّي ،وَمِنْهَاجِ (٣) إخال : أظن وكسرالممزة أفصح وحسالوغي كفرح : اشستدت الحرب

<sup>(</sup>۱) قبـــلانفراجالمراةعن قبلهاعندالولادةأوعندمايشرع على استعند اسرب (۱) قبـــلانفراجالمراةعن قبلهاعندالولادةأوعندمايشرع على اسلاح و وجه

ر. الشبه بينهما: العجز والدناءة في العمل والفرض التقبيح

وَإِنِّي لَمَّلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِمِ أَلْفُطُهُ لَمُطَّأً. (١) أَنْظُرُوا لَ يَيْتِ نَبِيَّكُمُ فَالْزَمُوا سَمَّتُهُمْ ء (`` وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ ،فَلَنْ يُخْرِجُوكُمُ مَنْ هُدًى ، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدِّى . فَأَرِنْ لَبَدُوا فَالْبِدُوا ، (٦) وَإِنْ نَيَضُوا فَانْيَضُوا ، وَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَتَصْلُوا ، وَلاَ تَتَأْخُرُوا عَنْبُ فَتَهْلَكُوا ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْه وَآله فَمَا أَرَى حَدَا مِنْهُمْ يُشْبِهُ ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبْراً ، (') وَقَدْبَاتُوا سَجَّداً وَفَيَاماً : يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُذُودِهِمْ ، (°) وَيَفِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَسْرِ مَنْ ذَكْرِ مَعَادِهِمْ ،كَانْ بَيْنَ أَعْيُنُهِمْ رُكَبِ لْمِعْزَى (أَ) مِنْ ظُول سُجُودِهِمْ ، إِذَا ذُكرَ اللهُ هَمَلَتْ أَعْيِنُهُ

(1) اللفط: مصدرلقط الشئ كنصر: أحدة من الارض بلانعب: واتما جعمل اتباعه طريق الحدق لقطا لان الحق واحد والباطل الوان عندانه والمد فهو يلتقط الحق من بين ضعروب الباطل والوانه (٢) السمت بالفتح: الطريق (٣) يقال لبدال حمل من باب نصر: أقام أى فان أقام واقموا (٤) معنا: جع أشعث: ورجل أشمث مخبر الرأس متلبد الشعر أومنتشره لقاة تمهد مبالدهن والاسهداد وهي شعثاء (٥) يراوحون الخ الي تارة يضعون جيم المنافقة (٦) الركب بالضم فالفتح: جعركة بالضم وهي موسسل الساق بالفت واتما شدرك المدركة المنافقة واتما شدرك المدركة المنافقة واتما شدركة الفتركة المنافقة واتما شدركة المدركة المنافقة واتما شدرك المدركة المنافقة واتما شدركة المدركة المدركة المنافقة واتما شدركة المدركة الم

حَتَىٰ تَبُلُّ جُيُوبَهُمْ ، وَمَادُوا كَمَا يَسِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيمِ الْماصِفِ،

خَوْفًا (١) مِنَ الْعِقَابِ، وَرَجَاءً لِلثَّوَابِ

(ومن كلام له عليه السلام)

وَالله لاَيْزَالُونَ حَتَّى لاَيدَعُوا لله مُحَرَّماً إِلاَّ استَحَلُوهُ ، (")
ولاَ عَمْداً إِلاَّ حَلُّوهُ ، وَحَتَّى لاَينَتَى يَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَر إِلاَّدَخَلَهُ
ظُلْمُهُمْ ، " وَنَبَابِهِ سوءُ رَغِيهِمْ ، " وَحَتَّى يَقُومَ الْبَاكِيَانِينِكِيانِ:
باك يَبكي لِدِينِهِ وَ بَالله يَبْكِي لِدُنْيَاهُ ، وَحَتَّى تَكُونَ نُصْرَةُ الْحَدَكُمُ
مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْمَبْدِ مِنْ سَيَّدِهِ ، إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا مَنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ مُنْ فِيهَا عَنَاء ، أَحْسَنَكُمْ بِالله غَلَب اللهُ اللهُ بَعَافِيةَ فَأَ قَبْلُوا ، وَإِنْ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ اللهُ مُ الله بَعَافِيةَ فَأَ قَبْلُوا ، وَإِنَا ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ اللهُ مَا فَيْهِ فَأَ قَبْلُوا ، وَإِنْ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنَّ اللهُ مَا فَيْهِ وَا مَا أَيْهُ مَا اللهُ اللهُ مَا فَيْهِ فَأَ قَبْلُوا ، وَآنِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنْ اللهُ مَا فَيْهُ وَاللّهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

كان بين اعينه جساخشنا يدور فيها في منهم عن النوم والاستراحة وذلك لطول سبودهم و والمرى بكسرالا ول مقصورا : المعزعلى قول سببويه لانه يقول ان الالف للالحاق لالتأنيث وإما الفراء فيقول المعزى مؤنثة و بعضهم ذكرها فعلى قول سببويه تكون مصروفة منونة دائما (۱) مادوا : اضطربوا (۲) المحرم : ما حرمه الله ، واستماوه : استباحوه : والضمير يرجع الى بني أمية (۳) يبوت الوبر: الخيام ، والمدر المبتبة بالحجر وضوه (٤) ونبايه أى المستده سوء حكمهم والمستق ان المحكومة الظالمة لا تتبوا الاستدة الخراب المستده سوء حكمهم والمستق ان المحكومة الظالمة لا تتبوا الاستدة الخراب المستده سوء حكمهم والمستق ان المحكومة الظالمة لا تتبوا الاستدة الخراب المستده سوء حكمهم والمستق ان المحكومة الظالمة لا تتبوا الاستدة الخراب المحكومة الغالمة المحكومة الغراب المحكومة المحكومة الغراب المحكومة الغراب المحكومة الغراب المحكومة الغراب المحكومة المحكومة المحكومة الغراب المحكومة المح

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

## ( ومن خطبة له عليه السلام)

غَمْدُهُ عَلَى مَا كَانَ . وَنَسْتَمِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَآيَكُونُ ، وَنَسْتَمِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَآيَكُونُ ، وَنَسَأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي الأَبْدَانِ عَلَمَ نَسْأَلُهُ الْمُعَافَاةَ فِي الأَبْدَانِ عَبَادَ الله أَوْصِيكُمْ ، وَإِنْ لَمْ عَبَادَ الله أَوْصِيكُمْ ، وَإِنْ لَمْ الدُّنْيَا التَّارِكَةَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ

عَبِادُ اللهِ أُوصِيهُم بِالرَّفْسِ لِهِدِهِ الدِيبَ التَّارِ لَهُ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمُ نَتُمْ فَيُونَ تَقِدِ بِدَهَا، فَيُؤْمِ تَرَدُّهُمْ ، وَإِنْ كُنتُمْ فَيُونَ تَقِدِ بِدَهَا، فَيُؤْمِ تَرَدُّ بِعَدَ مِنْ مَنْ مُنْ فَيْدُونَ تَقِدِ بِدَهَا،

فَإِنَّهَا مَثَلُكُمُ وَمَثَلُهَا كَسَفَرٍ سَلَكُوا سَيِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ، (١)

وَأَمَّوا عَلَمَّا <sup>(\*)</sup> فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ ، وَكَمْ عَسَى الْمُجْرِى إِلَى الْغَايَةِ أَنْ يَجْرِىَ إِلَيْهَا <sup>(\*)</sup> حَتَّى يَلْغُمَا ، وَمَا عَسَى أَنْ يكونَ عَقَاءِ مَهُ. لَهُ

بَوْ يَرِي إِيهِ يَوْمُ لاَ يَعْدُوهُ ، وَطَالَبٌ حَثِيثُ بِحَدُوهُ فِي الدُّنْيَا حَتَّى ثِفَارَهَما ، <sup>(1)</sup>

فَلاَ تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّنْيَا وَفَضْرِهَا ، وَلاَّ تَمْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَلَمْيِهِا ،

وَلاَ تَجْزُعُوا مِن ضَرَّائِهَا وَبُوْسِهَا،َفَإِنَّ عِزْهَا وَقَنْمُرَهَا إِلَى انقِطَاعٍ ،

<sup>(</sup>۱) السفر بالفتج: جماعة المسافرين (۲) أموا: قصدوا، والعلم محركة الجبسل (۳) المجرى اى الذي مجرى فرسسه الى غاية مصاومة لابدان يسشه و يزجره حتى يصلها (٤) محدوه اى يتبعه و يسوقه

وَإِنَّ زِينَتُهَا وَنَمْيِمَهَا إِلَى زَوَالَ ، وَخَرَّاءَهَا وَبُوسُهَا إِلَى نَفَاد ، (١) وَ كُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتَهَاءٍ ، وَ كُلُّ حَيِّ فيهَا إِلَى فَنَاءٍ . أَوَ لَبْسَ لَـكُمْ في آثَار الأوَّلينَ مُزْدَجَرٌ ؟ (٢) وَفي آبَائكُمُ الأُوَّلِينَ تَبْصَرَةٌ وَمُعْتَبَرُهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقُلُونَ أُولَمْ تَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مَنكُمْ لاَيَرْجِمُونَ ؛ وَإِلَى الْخَلِّف الْبَاقِينَ لاَ يَبْقُونَ ؟ أَوَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُصْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَحْوَال شَتَّى ؛ فَسَيْتُ يُبْكَى وَآخَرُ يُعَزَّى ، وَصَرِيمُ بُتِلِّي،وَعَاثَدُ يَمُودُ، وَآخَرُ بِنَفْسِهِ بِجُودُ، (") وَطَالَتُ لِلدُّنيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ ، وَغَافِلْ وَلَيْسَ بِمَغْفُولِ عَنْهُ،وَ عَلَى أَثَرَ الْمَاضِي مَا يَضِي الْبَاقِيٰ أَلاَ فَأَذْ كُرُوا هَاذُهَ اللَّذَاتِ، وَمُنْغَصَّ الشَّهَوَاتِ، وَمَا طَعَ الأمنيَّات، عندَ الْمُسَاوَرَة للأَعْمَال الْعَبَيْحَةِ ، (\*) وَاسْتَعْبُنُوا اللَّهَ النفاد بالفتح:مصدرنفدالشي كفرحنفدايالسريك: فنه وفرغوذهـ وانقطم (٦) مزدجراًىمكان تزدجر ون به وترتدعون (٣) يقال جادالرجل مس منصر نصر أوكذاك حؤودا: قارب أن يقضي كانه يحود ما لخالفها (٤) يقال ساور الرحيل قرنه مثلا: وإنسيه وانمياعبر هذا بالمساورة للاعباللانه رأى وماأدق رأبه ان العمل القبيم لكونه لايلائم طباع الانسان

كانه يغرمن المقدم عليه ولايستطيع ادرا كه حتى بثب عليه غيلة

اً عَلَى أَدَاءُ وَاجِبِ حَقِّهِ ، وَمَا لَاَئِحُصَى مِنْ أَعْدَادِ نِمَهِ وَلِحَسَانِهِ (ومن أخرى)

أَلْحَمْدُ لِلهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ ، وَالبَّاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ

يَدَهُ . نَحْمَدُهُ فِي جَمِيعِ أَمُورِهِ ، وَنَسْتَمِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حَقُوقهِ ،
وَنَشْهَدُ أَنْ لاَلَهُ فَ غَبْرُهُ ، وَأَنَّ مُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ با مْرِهِ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَلَهُ عَبْرُهُ ، وَأَنَّ مُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ با مْرِهِ وَاللّهُ عَبْرَا وَمَنْ تَغَلَّمَ عَنْها مَرْقَ ، (') وَمَنْ تَغَلَّمَ عَنْها وَحَلَّفَ فِينَا رَايَةَ الْحَقِ : مَنْ تَفَدَّمَهَا مَرَق ، (') وَمَنْ تَغَلَّمَ عَنْها وَحَلَّمَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> يقال صدع بالامر كقطع اصاب به موضعه وجاهر به مصرحا (۲) اى خرج من الدين ببدعة اوضلالة وهومن قولهم مرق السهم من الرمية كنصر مروقا: نفذ فيها وخرج من الجانب الاسخر (۳) اى هلك فن تقدم راية المق اى زاد على شريعة الله بدعا خرج من دينه بسيبها ومن قصر عنه الضمحل وهلك (٤) يقال رجل مكيث على قعيل أى رزين لا يعجل والجع مكثاء بضم ففتهج ومكيثون وفعله ككرم مكثا بالضم ومكانة قال الاستاذ الشيخ مجدع بدء وكانه

حَقَّى يُطِلْعَ اللهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ ، وَيَضُمُّ أَشَرَكُمْ • (') فَلاَلْطَمْعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلِ ، وَلاَ تَيَّاسُوا مِنْ مُدْير ، (') فَإِنَّ الْمُدْير عَسَى أَنْ تَوْلًا إِحْدَى قَالِمَتَيْهِ ، (') وَتَثَبُّتَ الْاُخْرَى وَتَرْجِعاً حَتَّى تَثَبُتُ جَمِيماً • أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آل عُمَد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاء إِذَا خَوَى (') نَجَمُ طَلَّعَ خَمْ ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِن اللهِ فِيكُمُ الصَّنَالِمُ وَأَرَاكُمْ مَا كُنتُمْ تَأْمُلُونَ اللهُ فِيكُمُ الصَّنَالِمُ وَأَرَاكُمْ مَا كُنتُمْ تَأْمُلُونَ اللهِ فِيكُمُ الصَّنَالِمُ وَأَرَاكُمْ مَا كُنتُمْ تَأْمُلُونَ ( ومن أخرى )

أَلاَّ وَلُ تَبْلَ كُلِّ أَوَّلُ ، وَالآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ . بِأَوَّلِيَّهُ وَجَبَ أَنْ لاَأَوَّلَ لَهُ ، وَبَآخِرِيَّتهِ أَنْ لاَ آخِرَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةً يُوَافِئُ فِيهَا السِّرُ الإعْلاَنَ،والْقَلْبُاللِسَانَ أَيْهَاالنَّاسُ لاَيجَرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي،ولاَ يَسْتَهُو يَنْكُمْ عِصْيَانِي، (٥)

يصف بذاك حال نفسه كرم الله وجهه (۱) القشر و يحرك : القوم المتفرقون لآ يجمعهم رئيس (۲) المقبل : الذي يقبل على الامر طالبا المصول عليسه ، والمد برالذي فقل في المروف المراكزي المروف المراكزي عاب (۵) إلى المروف القرآن (لا يحرمنكم ثقاف الروسيكم ما أصاب قوم موح الح) أي لا يكسمنكم وقسماً يضابلا يحملنكم ومعنى قوله

وَلاَ تَتَدَامَوُا بِالأَبْصَارِ عِنْدَ مَاتَسْمَعُونَهُ مِنِّي ، (') فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّ الَّذِي أُنبِّتُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا كُذَبَ الْمُبُلِّغُ ، وَلاَ جَهِلَ السَّامِعُ ، لكنِّي أَنْظُرُ إِلَى نيلِّيل <sup>(٢)</sup> قَــٰد نَعَقَ بِالشَّأْمَ وَقَحَصَ برَايَاتِهِ ، <sup>(٢)</sup> في ضَوَاحي كُوفَانَ ، '' فاذَا فَغَرَتْ فَاغرَتُهُ ، '' واشْتَدَّتْ شكيمَتُهُ ، '' وَ ثَقْلَتْ فِي الأرْضِ وَطَأْتُهُ ، عَضَّت الْفَتْنَةُ أَ بْنَاءَهَا بِأَنْيَاهِا ، وَمَاجَتِ الحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ الأَيَّامِ كُلُوحُهَا ، (٧) ومِنَ كرمالله وجهه : لانشاقوني فيكسبكم الشقاق خسرانا فحمد فالمفعول العلم به ولايستهو ينكم عصسياني أى لاتعصوني فيغو يكم عصسياني الى الضلال المبسين (١) أىولاتتنامزوا بالابصارانكارا لماأقول (٢) الضليل كشرير: من انغمس في الضلال حتى لم يستطع الخلص منه (٣) من قولم خصت القطاة التراب كقطع: حفرت في الارض موضحاتييض فيه قيسل ومنه الفحص عن الشئ ، والمعنى انه بحث براياته في الأرض حتى أوجد له امركزا (٤) الكوفان بالضرونفتح: الكوفة مدينة مشهورة بالعراق ويقال لما كوفة الجندلانه اختطت فبأخطط العرب أبام عان أوجئه كسرى وأصل معنى الكوفة : الرملة الحراءالمستديرة وقيل كل رملة تخالطها حصياء (ه) فاغرة الرجل: فه والفعل كقطع بتعدى و يقصر (٦) أصل الشكمة : تلك الحديدة المعترضة في فم الدانة أ

من|الحامويكنىبشدتهاعنشدةالبأسوصعوبةالانقياد(٧)السكلوح:مصدر 🍸

اللَّيَالِي كُدُوحُهَا ، (') فَاذَا أَيْنَعَ زَرْعَهُ ، (') وَقَامَ عَلَى يَنْعهِ ، وَ هَدَوَتْ شَفَا شِفُّهُ ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ ، عُقدَتْ رَايَاتُ الْفَتَن الْمُنْضَلَة ، وَأَقْبَلَنَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلَمِ ، وَالبَّحْرِ الْمُلْتَطَمِ ، هَذَا وَكَمْ يَخْرَقُ الكُوْفَةَ مَنْ قَاصِفَ ، (¹) وَيَشُّ عَلَيْهَا مِنْ عَاصِف ، وعَهْ قَلِيل تَلْتَفُّ القُرُونُ بالقُرُونِ ، (°) وَيُحْصَدُ الفَايْمُ وَيُحْطَمُ الْمَحْصُودُ (ومن کلام له یجری مجری الخطبة) وَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فيـهِ الأَوَّلِينَ والاَّخْرِينَ لِنقَاش الحساب، (') وَجَزَاهِ الأَعْمَالِ ، خضوعاً قيَاماً،قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ، وَرَجَفَت هِمُ الأَرْضُ ، فأَحْسَنُهُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضَماً ، وَلَنَفْسِه مُتَّسَماً (مِنْهُ) فَتَنْ كَفَطَع اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ ، الوجه كقطع كلوحاوكلاحابالضم فيهما: تكشر في عبوس أوعبس فأفرط بسه (١) الكدوح بالضم : جمَّ كدح وهوالخدش أوهوفوقه والفـــما ىدحوچهه كقطع: خدشمه (۲) أى نضج وحان قطافه (۳) حالة نضيه

الفتن المزعجة (ه) أى يشتبك قواد الفتنة ومثير وهاباً هـل الحقى التشتبك الكهاش بقد وما كان قد حصد الكهاش بقد وما كان قد حصد المحاش بقد وما كان قد حصد المحاس وبياء المان أي قم الحق نصير (٦) نقاش بالكسر:

· القامف : الرَّعدالشــديدالصوت ، والعاصف|أريحالشــديدة والمراد|

وَلاَ تَقُومُ لَهَا ۚ قَائِمَةٌ ۚ ، (¹) وَلاَ ثُرَدُّ لَهَا رَايَةٌ ۚ ، تَا تَيكُمُ مَزْمُومَةُ يَخْذُهَا قَائِدُهَا ، وَيُجِـدُّهَا ۚ رَاكَبُهَا • (") أَهْلُهَا قَوْ. شَديدٌ كَلَبُهُمْ ! فَلَيلٌ سَلَبُهُمْ ! (\*) يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبيلِ الله قَوْمُ أَذِلَةً كَبْرِينَ • فِي الأَرْضِ عَهْوَلُونَ ، وَفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ • نَّوَيْلُ لَكَ يَالِصُرَّةُ ! عَنْدَ ذَلْكَ مَنْ جَيْشِ مِنْ نِقَمَ اللَّهِ لارَهَجَ لَهُ وَلا حَسَّ،('' وَسَيْبُتُكَى أَهْلُك بِالْمَوْتِ الأَحْمَر،والْجَوعِ الأُغْبَرِ صدرناقشه الحساب وفي الحساب: استقصى في حسابه (١) أي لا يستطيب ريحفزها قائدها أي بحثها بركضهالمط رحلها في دياركم (٣) السساب محركة : مايسلب تقول أخبة ساب القتسل واسئلاب القتسلي وهومامعه ن سلاح ودانة وهوفعل بمنى مفعول وجعه اسسلاب والمعنى الهسم ليسوامن اهلاالثروة (٤) الرهج بسكون و يحرك : النبار والحس بفتحالحاء : الجلمة والاصوات المختلطة . فالوابش رالى فتنة صاحب الزنج وهوعلي بن مجد بن عبد الرحم من بني عبدالقيس ادعىانه علوى من ابناء مجد ن احد ن عيسي من زيد انعلى ن المسين جع الزنوج الذين كانوابسكنون السسماخ في نواحي البصرة رخرجهم علىالهندى المياس فيسنة خس وخسان وماثنان واستفحل ام وانتشرت أمحابه فيأطراف البسلاد السلب والنهب وملك ابلة عنوة وفتك باهلها واستولى على عبادان والاهوازئم كانت بينه وبين الموفق في زمن المقد حروب الجليفها عن الاهواز وسلم قصية ملكه وكانسهاها المختارة بعد محاصرة شديدة

## (ومن خُطّبة له عليه السلام)

أُنْظُرُوا آلَى الدُّنِيا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِفِينَ عَنْهَا . (")

فَانَّهَا وَاللهِ عَمَّا قَلِيلِ تُزِيلُ النَّاوِيَ السَّاكِنَ ، (") وَتَفْجَعُ المُتَرَفَ

الآمِنَ ، (") لا يرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَدْبَرَ ، ولا يُدْرَى مَاهوَ آت مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ . سرُورُهَا مَشُوبٌ بِالحُزْنِ ، وَجَلَدُ الرِّ جَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفُ وَالْوَهْنِ . فَلَا يَفُرُّ لَنَّكُمُ كَثَرَةُ مَا يُسْجِبُكُمْ فِيهَا ، لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا

رَحِمَ اللهُ امْرَأَ تَفَكَّر فَاعْتَبَرَ ، واعْتَـبَرَ فأَيْصِرَ ، فَـكَا أَنَّ مَاهُوَ كَائِنْ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يكُنْ ، وَكَأَنَّ مَاهُوَ كَائِنْ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلْ . (\*) وَكُلُّ مَمْدُودٍ مُنْقَضٍ ، وَكُلُّ

 مُتَوَقَّمَ آتٍ ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبُ دَانٍ . (مِنْهَا) أَلْمَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ ، وَكَنَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً أَلاَّ يَعْرِفَ قَدْرَهُ ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ لَعَبْداً وَكَلَّهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ ، جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَائِراً بِنَيْرِ دَلِيلٍ : إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرَّثِ الدُّنْيَا عَمِلَ ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَي حَرْثِ الاَّخِرَةِ كَسِلَ ، كَأَنَّ ماعَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، (') وَكَأَنَّ مَاوَتَى فيهِ سَافِطُ عَنْهُ (')

(مِنْهَا) وَذَلِكَ زَمَنْ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنِ نُوَمَةٍ ، (\*)

إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ، وَ إِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ · '' أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، وَأَعْلَامُ السَّرى، '' لَبْسُوا بِالْمَسَايِيحِ وَلَا المَذَايِيعِ

<sup>(</sup>۱) وهوحرث الدنيا المأخوذ من قوله ان دعى الى حرث الدنياعل (۲) و فى الرجل بنى كضرب (يائى) و و فى كذلك يونى كعلم يعلم و نيا بالفتج و و ناء بالكسر و كذلك و نيه و ان و في كذلك يونى كعلم يعلم و نيا بالفتج و و ناء بالكسر كهمزة: الكثير النوم (٤) أى ان شاهدهم لم يعرفه أحدمنهم و ان غاب عنهم لا يغتقدونه (٥) السرى بالضم: سيرحامة الليل مؤنث و يذكر يقال أعبنتنى و أعجبنى سراء و منه المثل المشهور (عند الصباح عمد القوم السرى) يضرب ليضافي الحث على مزاولة الامى و الصبر و وطين النفس حتى عمد عاقبته

﴿ الْبُذُرِ • أُولَئِكَ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ ، وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرًاء يِقْمَتِهِ

أَيْماً النَّاسُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكُفَأُ فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَايُكُفَا الْإِسْلَامُ كَمَايُكُفَا الْإِنَاءُ مَا فَيهِ الْإِسْلَامُ كَمَايُكُفَا الْإِنَاءُ مَا فَيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا النَّاسُ إِنَّ الله قَدْ أَعَاذَ كُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ، وَلَا يُعَدِّ مَنْ قَائِلِ (إِنَّ فِي وَلَا يُعَدِّ مَنْ قَائِلِ (إِنَّ فِي فَلِكَ لَا يَاتَ وإِنْ كُنَا لَمُبْتَلِينَ ) ﴿ وَقَدْ قَالَ الشريف ﴾ قَوْلُهُ عَلَيْهِ لَسَلَّامُ الشريف ﴾ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (كُنُّ مُؤْمِنِ نُومَةٍ ) فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْخَامِلِ الذِّكْ لِللَّاسِ السَّلَامُ (كُنُّ مُؤْمِنِ نُومَةٍ ) فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْخَامِلِ الذِّكُ لِللَّاسِ السَّلِيحُ مَنْ النَّاسِ الشَّرِ ، والْمَسَايِيحُ جَمْعُ مِسْيَاحٍ وَهُو الَّذِي يَسِيحُ بَيْنَ النَّاسِ النَّسَادِ والنَّمَا أَذَا مَا مَا مَنْ مَا عَلَى اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَيْكُورِ وَهُو اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّاسِ النَّهُ وَاللَّهُ مَنْ النَّهُ وَاللَّهُ وَالَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(ومن خطبة له عليه السلام وقد تقذم مختارها بخلاف هذه الرواية )

<sup>(</sup>۱) أى عشركم فيتبين الصادق من المكاذب والمخلص من المربب فتكون الجونة على خلفه

أمَّا بَعْدُ فَآنَ اللهَ سَبْحَآنَهُ بَعَنَ نَحَدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَآبًا ، وَلاَ يَدَّعِي نُبُوَّةً وَلاَ وَحَيًا ، فَقَانَلَ مِنَ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ : يَسُوفُهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ ، وَيُبَادِرُ بِهِمْ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ ، بَحْسَرُ الحَسِيرُ ، وَيقِفُ الْكَسِيرُ ، فَيقيمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ ، بَحْسَرُ الحَسِيرُ ، وَيقِفُ الْكَسِيرُ ، فَيقيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ ، إِلاَّ هَالِكًا لاَ خَبْرَ فِيهِ ، (') حَتَّى أَرَاهُمْ مَنْجَاتُهُمْ ، وَبَوَّأُهُمْ ، وَبَوَّأَهُمْ ، وَبَوَّأَهُمْ ، وَاسْتَقَامَتُ وَلا جَنْنَ وَلَا خُنْتُ ولا وَهُنْتُ وَلاَ مَنْتُ ولا وَهُنْتُ ، وَلا خُنْتُ ولا وَهُنْتُ . وَانْجُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلَّتَ بِحَدَافِيرِهَا ، وَانْجُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلِّتَ بِحَدَافِيرِهَا ، وَانْجُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلِّتَ بِحَدَافِيرِهَا ، وَانْجُ اللهِ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقَتِهَا حَتَّى تَوَلِّتَ بَعَدَافِيرِهَا ، وَانْجُ اللهُ لَا مُؤْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ وَانْجُ اللهِ لَلْ مُرَنَّ الْبَاطِلَ (') حَتَى أُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرَتِهُ فَا أَنْهُمْ مَنْ خَاصِرَتِهِ وَانْجُ اللّٰهِ لَهُ لِمُ لِمَا لَا اللهُ لَا أَمْلِ لَا اللهِ لَلْ الْحَقَ مِنْ خَاصِرَتِهِ وَانِهُ مَنْ خَاصِرَتِهِ وَانْجُ اللّٰهُ لَا لِمُنْ مَنْ خَاصِرَتِهِ اللّٰهِ لَلْ اللهُ لَا اللهُ لَلْ اللهُ لَا اللهُ لَلْ الْمُؤْلِ اللّٰهُ لَا اللهُ لَا لَعْمَالًا قُولَتُهُ مَا اللهُ لَا لَكُلَا لَا اللّٰهِ لَلْ الْمُؤْلِقُ اللهُ لَا اللّٰهُ لَلْ اللّٰهُ لَا اللهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا اللهُ لَلْ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَلْ اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَلَا لَهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا لَهُ لَا لَا اللّٰهُ لَلْ اللّٰهُ لَقَلْمُ لَلْمُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا اللّٰهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَا لَا لَا لَا اللّٰهُ لَا لَنْ لَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا لَلْهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا الللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَالِهُ لَا لَا اللّٰهُ لَا الللّٰهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّٰهُ لَا ال

<sup>(</sup>۱) من حسرالبعير كفرح: أعياوكل وبعب ، والكسير: المكسور والمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من ضمف يقينه أو تزعزع إيمانه فقصر عن انباع طريق المؤمنين حتى يلحقه عليسه الصلاة والسلام بالمخلصين الرجسم المهم الانفسا خبث عنصرها فلا ينفع معها عداج ولا يضع فياد واء فتبوء بائمها و بئس المباءة (۲) أى توفرت أرزاقهم فدارت رحاهم و عت حيراتهم ، والفناة في الاسلل المبع : كناية عن استقامة أحوالهم (۳) بقرالشي تحقطع : فعه وشقه أى لاشقن جوف الباطل حتى انزع الحق من خاصرتيه ، وشق الباطل ايما يكون بقهم أهله وهو يميسل بلع غاية في بلاغته من خاصرتيه ، وشق الباطل ايما يكون بقهم أهله وهو يميسل بلع غاية في بلاغته

## ( ومن خطبة له عليه السلام)

حتى بَعَثَ اللهُ مُحَدًّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَهِيداً وَبَشِيراً وَنَدِيراً : غَيْرُ الْبَرِيَةِ طَفْلاً ، وأَنجَبُهَا كَهْلاً ، أَطْهَرُ الْمُطَهَّرِينَ شَيمةً وَأَدَيراً : غَيْرُ اللهُ اللهُ

(۱) الديمة بالسكس: مطريدوم في سكون بالارعب والابرق والجع ديم تعطع وديوم بضمتين والمسقطر بصيفة المفعول: من تطلب منسه المطروا المصودة المعونة والقيدة والاشك أنه اغز رالناس فيضالل خير على طلابه (۲) الاخلاف: جع خلف بالسكسر وهو حلمة ضرع الناقة (۳) الخطام بالسكسر: كل ما وضعى أنف البعير ليقتاد به والجع خطم بضمتين و والوضين بالفتج: بطان عريض منسوح من سيور أوشعر، وقيل لا يكون الامن جلد والا فهو غرضه، وقيل الوضي بين المرح والجن المسرح والجن بضمتين قال المثقب البيدي وسن بضمتين قال المتقب البيدي

تقول ادادرات لهاوضيني ، أهذا دينه أبدا وديني

وتقول العرب : قَلَق وضيَّهُما أَى بَطَانَهَا هَزَالا والصَّميرالدَّابَة (٤) السَّدربالـكسر عبرالنبق والحضود : القطوع الشوك شَاغِرَةٌ، (''وَأَيْدِيكُمْ فَيْهَا مَبْسُوطَةٌ ،وَأَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةٌ ،
وَسُيُّوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ ، وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَفْبُوضَةٌ . أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ دَم ثَاثِراً ، '' وَلِكُلِّ حَقِّ طَالَبًا ، وإِنَّ الثَّاثِرَ فِي دَمَاثِنَا كَالْحاكِمَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ . '' وَهُو اللهُ الذِي لاَ يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ، ولا يَفُونُهُ أَمَنْ هَرَبَ . فَأَفْسِمُ بِاللهِ يَابِنِي أُمِيَّةً عَمَّا قَلِيلِ لِتَعْرِفُنَهَا ولا يَفُونُهُ أَمَنْ عَلَيلِ لِتَعْرِفُنَهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ ، وَفِي دَارِ عَدُو كُمْ ، أَلا وَإِنَّ أَبْصَرَ الأَبْصَادِ فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ ، وَفِي دَارِ عَدُو كُمْ ، أَلا وَإِنَّ أَبْصَرَ الأَبْصَادِ مَا نَقَدُ فِي النَّذَ كِيرَوقَبَلَهُ مَا نَقَلَ النَّاسُ استَصْبِعُوا مِنْ شَعْلَةً مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ ، أَنْ النَّاسُ استَصْبِعُوا مِنْ شَعْلَةً مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ ، وَامْ مَنْ قَدْ رُو قَتْ مِنْ الْكَدَر ('')

عِبَادَاللهِ لا تَنْ كَنُوا إِلَي جَمَالَتِكُمْ ، وَلا تَنْمَادُوا إِلَى أَهُوَ الْبِكُمْ ،

<sup>(</sup>۱) من قولهم شفرت الارص كنصر شغورا: لم بيق فهامن مهمها ويضبطها فهي شاغرة (۲) يقال ثارالتنيل وبالفنيسل: طلب دمه وقتل قاتله والفعل من باب قطع وعليه قول عبيد بن الابرص

ادامنت فلا تر بب المناربي \* وان مرضت فلا عسبت عوادي (م) أى ان الطالب دما تُناكم الما أحد فلا بدان يثار البنة فكانه هوالقاضي بنفسه لنفسه (ع) أى اطلبوا الماءمن عين صافية لنطفتُوا به لميب عطشكم وهي عين عادم السلام

فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْدَنْزِلُ <sup>(١)</sup> نَازِلُ بِشَفَا جُرُفٍ هِمَارٍ ، يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْيِضِمِ إِلَى مَوْيِضِم ، لِرَاى يُجْدِثُهُ بَعْدَ رَاى ، يُريدُ أَنْ يُلْصِقَ مَالا يَلْتَصِقُ ، وَيَقَرَّبَ مَالاً يَتْقَارَبُ · فَاللَّهُ اللَّهَ َّنْ تَشْكُوا الَى مَنْ لايُشْكَى شَجْوَكُمْ ، <sup>(')</sup> مَاقَدْ أُبْرِمَ لَكُمْ ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ إِلَّا مَاحُمُّلَ مِنْ أَمْر رَبَّه الأَالبَلاَغُ في المَوْعظَة وَالاجْتَهَادُ في النَّصيحَة ، وَالاحْيَاءُ السُّنَّة وَإِقَامَةُ الْخُدُود عَلَى مُسْتَحَقَّيهَا ، وَإِصْدَارُ السُّهْمَان عَلَى أَهْلِهَا • (أَ فَبَادِرُوا الْمَلِمَ مَنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتَهِ ، ('' وَمَنْ قَبْلِ أَن تُشْغَلُوا تْهُسَكُمْ عَنْ مُسْتَثَار الْعَلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ ، (°) وانْهَوْا عَنِ الْمُنْكُرَ أي بالمنزل الذي ركن فيه صاحب الى الجهالة و ينفاد للاهواء إنزل على حافة حرف مشرف على الأنهـــدام والســـقوط (٢) يقال اشكاه : اذا أزال مشتكاه . والشيوبالفتج : الحاجــة يقول قد أبرملكم فبالشر بعبة الغراء ماتتذ مرون منبه الآن وتشكونه اليفان كنتر بشكانتكم هذه تحاولون انانقض ماقدأ برم فعيثا تحاولون واذا فليس لتكم الاأن تنصرفوا عياز بندل كما لمهالات وتسوله الاهواء خبرلكم (٣)السهمان بالضم : جع سهم وهوالحظ والنصيب، واستدارها رجاعها الى مستعقبا (٤) التصويح مالياء: السفيف وصوحته الشمس والمواء: جففه أي بادر وااليه وهوغض قبل ن يحف فلا تنتفعون به بعد يبسه (٥) المستثار من استثار كأثاره: هاجه وأظهره

أُوتَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهِي بَعْدَ التَّنَاهِي

( وَمن خطبة لهُ عليه السلام )

أَلْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي شَرَعَ الإسلامَ فَسَهَّلَ شَرَائِمَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ، وأَعَرُّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ ، فَجَمَلَهُ أَمْنَا لِمَنْ عَلَقَهُ ، (') وسلماً لِمَنْ دَخَلَهُ ، (') وَبُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وشاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ ، ونُوراً لِمِنْ اسْتَضَاء بِهِ ، وفَهُما لِمَنْ عَقَلَ ، وَلُبًّا لِمَنْ تَدَبَّر ، وَآيَةً لِمَنْ قَوَسَمَ ، وَتَبْعَر أَلِينَ عَقَلَ ، وَلُبًّا لِمَنْ تَدَبَّر ، وَآيَةً لِمَنْ قَرَم ، وَعَبْرَةً لِمَن الْعَظَ ، وَنَجَاةً لِمَنْ قَرَم ، وَعَبْرَةً لِمَن الْعَظَ ، وَنَجَاةً لِمَنْ

صَدَّقَ، وثقةً لَمَنْ تَوَكَّلَ، وَرَاحَةً لِمَنْ فَوَّضَ، وجُنَّةً لِمَنْ مَلِرَ، (١)

فَهُوَ أَبْلَجُ الْتَنَاهِجِ ، (' وأَوْضَحُ الْوَلَائِجِ ، ' مُشْرَفُ الْمَنَارِ، '' مُشْرِقُ الْجَوَادْ ، <sup>(۷)</sup> مُضِيُّ الْمَصَابِيحِ ، كَرَيمُ الْبِضَمَارِ ، <sup>(۸)</sup>رَفِيمُ

(۱) علقه كملمه: تعلق به (۲) أى أماناً لمن دخسله (۳) الجنقبالفيم: اللجأ والحصن والوقاية (٤) أى أوضيح الطرق وأظهرها (٥) الولائج جمولية وهى المذهب (٦) مشرف اسم مكان من أشرف على الشي أذا أطل عليه ومنا رالدين: دلائله من العمل السالحوالها كانت كذاك لان البصير يشرف منها على حقائق العقائد ومكارم الاخلاق (٧) جعجادة وهى الطريق الواضح لدمائته (٨) يعنى انه اذا حوذى وسويق: سبق

الْفَايَةِ ، جَامِمُ الْطَلْبَةِ ، (١) مُتَنَافَسُ السَّبْقَةِ ، (١) شَرِيفُ الْفُرْسَانِ. أَلْتَصْدِينُ مِنْهَاجُهُ ، والصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ ، وَالدُّنِيَا مِضْمَارُهُ ، (١) وَالقِيامَةُ حَلْبَتُهُ ، والْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ (١)

(مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) حَثَّى أُورَى قَبَساً لَمَّابِسِ ، (° وَأَنَارَ عَلَماً لِحَابِسِ ، ('' فَهُو أَمِينَكَ الْمَأْمُونُ، وشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ ، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً ، ('' وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ

(۱) الخلبة : خيل عمع السباق من كل أوب ولا تفرج من وجه واحد والجع حلاله لا تهاجعتى حليه (۲) أى جزاء السابقين (۳) المضار : مكان تضمر فيه المثل السباق أى ان الدنيا المضار الذى يعد فيه للا تحرة (٤) السبقة بالضم الجزاء (٥) من قولهم أو رى الزند : أخرج ناره وكذلك و رى بالتشديد واستورى و والقهس بالصريك : الشعلة من النار والقابس : آخد القهس منها والمرادان النابي عليه الصلاة والسلام قد قهس لطلابه من و رالدين ما به يستضيئون (٦) المرحكة : الجبل و والحابس اما بعنى عبوس كقولهم عيشة راضية فيكون مجازا عقليا قال حصين بن حام المرى

موالى موالينا الولادة منهم • ومولى المين حابس قد تقسها وإمااسم فاعل من حبس القدة أى عقلها حيرة منه وذلك اذا ضالطريق وحارف المره فاصبح لا يدرى اذات المين يقصداً م ذات الشهال وأيقدماً م يحجم عجاء له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له نارافوق جبل ليستضى و يهتدى فينقذ من تلك الميزة (٧) البعيث: فعيسل بمعنى مفعول أى مبعوثك وقد تقدم مشل ذلك

رَحْمَةً . أَلَلَّهُمَّ اقْسَمَ لَهُ مَقْسَمًا مِنْ عَدْلِكَ ، (') واجْزِهِ مضاعَفَاتِ الْخَيْرِ مَنْ فَصْلَكَ • ٱللَّهُمَّ ٱعْلِ عَلَى بنَاءِ الْبَانِينَ بنَاءَهُ ، وَأَكَّرُ ، لَدَيْكَ نُزُلَهُ ، (1) وَشَرّ فْ عَنْدَكَ مَنْزَلَتَهُ ، وَآته الْوَسيلَة ، وَأَعْطه السُّنَاءَ والْفَضيلَةَ ، (°) وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَاياً ('' وَلاَّ نَادمينَ ، وَلاَ نَاكَبِينَ (°) وَلاَ نَاكثينَ ،('') وَلاَ ضَالَّينَ وَلاَمُضلَّينَ ولاَ مَفْتُونِينَ ﴿ قَالَ الشريفَ ﴾ ﴿ وَقَدْ مَضَى هَذَا الْكَلَّامُ فيمَا تَقَدُّمَ إِلَّا أَنَّنَا كُرَّرْنَاهُ هُمُنَا لَمَّا فِي الرَّوَايَتَيْنِ مِنْ الاخْتِلَاف) (منهُ فِي خِطَابِ أَصْحَابِهِ ﴾ وَقَدْ بَلَغَثُمْ مَنْ كَرَامَةَ اللهِ لَكُمْ مَنْزَلَةً (١) المفسمكقعدومنبر: النصيب والخط، وكذلكالقسمة والقسسم والقس

<sup>(</sup>۱) القسم المعدومير: النصيب والحد، وللالتسليد والقسيم والقسم بالكسرللاخير (۲) الزلبالضم وبضعتين: ماهي الضيف أدينزل عليه أى رزقه وقراه ، والزل بفتح فكسر وبالصريك : المكان الذي ينزل فيسه كثيرا وهو يرادف الات اللوكند، عند الفريخ (۳) السياء بالمله: الرفعة مثل السيم منه واسعياه (۵) الناكب: العادل عن الطريق وقعله نكب عن العادل عن الطريق وقعله نكب عن الطريق كنصر نكباونكوبا : عدل وكذاك من باب فرح ومشله نكب بالتشديد وتنتكب عنه ، والعاريق هناطريق الحق (۲) ناكثين أى ناقضين

ثُكْرَمُ بِهَا إِمَاوُكُمُ ، (') وَتُوصلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ ، وَيُعَظِّمُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَدَلَكُمْ عَنْدَهُ ، وَيَهَا بُكُمْ مَنْ لاَيَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً ، وَلاَ لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ ، وقَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ الله مَنْقُوضَةً فَلاَ نَضْبُونَ ! وَكَانَتُ أُمُورُ الله مَنْقُوضَةً فَلاَ نَضْبُونَ ! وَكَانَتُ أُمُورُ الله عَلَيْكُمْ تَا تَقُونَ ! وَكَانَتُ أُمُورُ الله عَلَيْكُمْ تَرَدُ ، وَإِلَيْكُمْ تَا تَقُونَ ! وَكَانَتُ أُمُورُ الله عَلَيْكُمْ تَرَدُ ، وَإِلَيْكُمْ تَرَدُ ، وَاللّهُ أَمُورُ الله عَلَيْكُمْ تَرَدُ ، وَاللّهُ مَنْ أُمُورَ اللّهُ الله الله فِي أَيْدِيهِمْ ! يَعْمَلُونَ فِي الشّهُوات ، وَيَسْيِرُونَ فِي الشّهُوات ، والله فِي أَيْدِيهِمْ ! يَعْمَلُونَ فِي الشّهُوات ، وَيَسْيِرُونَ فِي الشّهُوات ، وَأَنْ يَكُمْ اللهُ لِشَرِ وَا مَنْ اللهُ لِشَرِ اللهُ اللهُ لِشَرِ اللهُ اللهُ اللهُ لِشَرِ اللهُ اللهُ اللهُ لِشَرّ وَمْ اللهُ اللهُ

(ومن كلام له عليه السلام)

وَقَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَاغْيَازَكُمْ عَنْ صَفُوفِكُمْ ، غُوزُكُمُ الْحَرَبِ، (') الْجُفَاةُ الطَّفَامُ ، ('') وَاعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ، (''

<sup>(1)</sup> الاماه بالكسر: جعامة بفهة بن : المملوكة وتجمع أيضاعلى أموات وآم بالمه وأموات بالضم والفسبة البهاأموى وتصفيرها أمية (۲) يريد أنكم سبت معون و بني أمية ف دائرة البلاء الشد بدحتى بنال منكم ومنهم ولوكانوا قد فروكم تحت كل كوكب من الساء لملكم تفر ون منه فلابد أنه ملاقيكم (۳) الطغام بالفتح : أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء (٤) اللهاميم : جمع لهميم بالكسر

وَيَا فَيِخُ الشَّرَفِ، (') وَأَفْ الْمُقْدِمِ ، والسَّنَامُ الْأَعْظُمُ ولقَدْ شَـنَى وَحَاوِحَ صَدْدِى ('' أَنْ رَأَ يَشَكُمُ يِأْخَرَةٍ ، ('' غُوزُونَهِمْ كَمَا حَاذُوكُمْ ، وَتُزِيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا أَزَالُوكُمْ حَسَّا بِالنَّصَالِ ('' وشَجْراً بِالرِّمَاحِ ، ('' تَرْكَبُ أُولاَهُمْ أُخْرَاهُمْ ، كَالا بِلِ البِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، ('' ثُرْنَى عَنْ حِيَاضِهَا ، و تُذَاذُ عَنْ مَوَارِدِهَا كَالا بِلِ البِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، ('' ثُرْنَى عَنْ حِيَاضِهَا ، و تُذَاذُ عَنْ مَوَارِدِهَا ( ومن خطبة له عليه السلام وهي من خطب الملاحم ) الحَمْدُ لِلهُ الْمُتَجَلِّى لَخَلَقِهِ بِخَلَقِهِ ، وَالظَّاهِ لِقَلْوْ هِمْ بُحُبَّةٍ .

وهوالسابق الجواد من الخيل والناس ، ولهاميم الناس أسياخهم وأسعياؤهم (1) اليا فيغ وأصله بوافيخ : جعيافوخ وهوالموضع الذي يصرك من رأس الطفل ، أواليا فيغ : جعيافوخ المحموز (۲) الوحاوح : جعيوصوحة وهي مصدر وحوح الرجل : صات بصوت فيه بحجيم من شدة ألم (۴) الا خرة محركة : آخر الامرويقال (جاه بأخرة وماعرفته الاباخرة ) أي أخيرا ، والمصدر المسبك من ان ورأى فاعل شي (٤) الحس بالفتح : مصدر حسه من باب نصر : قتله واستأصله و في القرآن (إن محسونهم باذنه) والنصال : جع فصل بالفتح وهوالسيف مالم يكن له مقيض فان كان له مقيض فهوسيف ، ومن روى بالفتح وهوالسيف مالم يكن له مقيض فان كان له مقيض فهوسيف ، ومن روى النصال بالمتح وهوالسيف مصدر شهر فلان بالرمح من باب نصر : طمنه به (٦) المهم (۵) الشهر بالفتح مصدر شهر فلان بالرمح من باب نصر : طمنه به (٦) المهم الكسر : التي أصابها الهيام من شدة العطش وترى أى تطر ذو تزاد : تمنع و قد في بالكسر : التي أصابها الهيام من شدة العطش وترى أى تطر ذو تزاد : تمنع و قد في بالكسر : التي أصابها الهيام من شدة العطش وترى أى تطر ذو تزاد : تمنع و قد في الكسر : التي أصابها الهيام من شدة العطش وترى أى تطر ذو تزاد : تمنع و قد في المناسبة الهيام من شدة العطش وترى أي تطر في النصر : التي أصابها الهيام من شدة العطش وترى أى تطر ذو تزاد : تمنع و قد في المناسبة الهيام من شدة العطش وترى أي المناسبة المياس وترى أي الشهر وتراد : تمنع وتراد : تمنع وترو المياسة وتراد : تمنع و تدفيه و التي المياسة وتراد : تمنع و تدفي المياسة وتراد : تمنع و تدفي المياسة وتراد : تمني و تدفي وتراد : تمني و تدفي المياسة وتراد : تمني و تراد : تمني و تبدي التي أي المناسبة وتراد : تمني و تراد : تم

خَلَقَ الْخَلَقَ مَنْ غَبْرَرَويْهِ ، إِذْ كَانَتْ الرَّويَّاتُ لاَ تَلْبِقُ الأَّ الضَّمَائِر ، وَلَيْسَ بَذِي صَمَيرِ فِي نَفْسِهِ ، خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطنَ غَيْب السُّتُرَات ، (١) وأُحَاطَ بغُمُوض عَقَائِد السريرَاتِ (مِنْهَا فِي ذَكُرِ النَّيِّ صلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ) إختارَهُ من شَجَرَة الأنبيَاء ، مِشْكَاةِ الضَّيَاء ، (٢) وَذُوَّابَةِ المَلْيَاء ، (٢) وسُرَّة الْبَطْحَاء ، (١) ومَصاَ بيح الظُّلْمَةُ ، وَيَنَابِيعِ الحكْمَةَ (منْهَا) طَبِيتُ دَوَّارٌ بِطبِّه، (1) السترات: جع ستره بالضم وهي مايستر به أيا كان وقد غلب بعد ل ماينصب المسل أمامه من سوط أوعكازة أوغيرذاك سواء سيترجسه بتمامه أملا (٢) المشكاة بالكسر: كل كوة غيرنا فذة وقيس الانموية في وسط القنديل (٣) الذؤابة: الناصية ، وقيل منيتها من الرأس (٤) أصل البطحاء كالبطمة والابطح: مسيل واسم فيه دقاق حصى وجع اليطحاء بطاح بالكسر وبطحاوات وجعالابطحأباطح وجعاليطمسة البطائح وإذا أظلة الابطح والبطحاء: أريدم مابطحاء وأبطح مكة: وهما ماين أخشى مكة وهماجيلاها: أبوقييس ومايقابله وأعاقال شرة البطحاء لان النبي عليه الصلاة والسلامقرشي وقريش منهاماسكن البطاح ويقال لهاقريش البطاح وهي كرم قريش لانهم صبابة قريش وصميها الذين اختلطوا ببطحاءمكة ونزلوها ويقابلهم قريش الظواهر وهم الذين لمتسمهم الاباطح والكل قبائل قال الشاعر فلوشهدتني من قريش عصابة \*: قريش البطاح لاقريش الظواهر قيل وفي قريش من ليس بأبط حية ولاظاهر مة قَدْ أَحْكُمَ مَرَاهِمَةُ ، وأَحْنَى مَوَاسِمَةُ ، (') بَضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ الَّذِهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمَى ، وآذانِ صُمَّ ، والْسَنَةِ بُكُم ، مُتَّبِّعْ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفَلَةَ ، ومَواطِنَ الحَيْرَةِ ، لَمْ يَسْتَضِيْثُوا بِأَصْوَاء الْحِكْمَةُ ، وَلَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْمُلُومِ الثَّاقِيَةِ ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ ، والصَّخُورِ القَاسِيَةِ

قَدْ النَّجَابَتْ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ ، ('') وَوَصَنَّحَتْ عَجَةً اللَّمِ النَّصَائِرِ ، ('') وَوَصَنَّحَتْ عَجَةً الْحَقِّ لِنَافِطِهَا، (' وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجَهِهَا ، وَظَهَرَتْ الْعَلَامَةُ لَمُتُوسِّهِا ، مَا لِى أَرَاكُمْ أَشْبَاحاً بِلاَ أَرْوَاحٍ ، وَأَرْوَاحاً بِلاَ أَشْبَاحٍ ، وَنُسَاعاً بِلاَ أَرْبَاحٍ ، وَأَيْفَاظاً نُوسَاً ، أَشْبَاحٍ ، وَنُسَاعًا نُوسَاءً ، وَشَهُوداً غُيْبًا ، وَنَاظِرَةً عَمْياً ، وَسَامِعةً صَمَّاء ، وَنَاطِقةً بَكْماء ، وَشَهُوداً غُيْبًا ، وَنَاظِرةً عَمْياءً ، وَسَامِعةً صَمَّاء ، وَنَاطِقةً بَكْماء ،

<sup>(1)</sup> المراهم : جع مرهم: طلاه لين يظلى بدا المرح مستق من الرهمة الينه وقيد معرب، والمواسم : جع ميسم الكسر وهو المسكواة و يجمع أيضاعلى مياسم (٢) من قولم المجابت الناقة : اذامه ت عنقه العلب والمراد الخضوع لنورال بصائر (٣) من خبط الليل اذاسار فيه

رَأْيَتُ ضَلَالَةً قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا ، (') وَتَفَرَّقَتْ بِشُمْبِهَا ، (')
تَكْبِلُكُمُ بِصَاعِهَا ، (') وَتَضْبِطُكُمْ بِبِاعِهَا ، (') قَائِدُهَا خَارِجٌ مِنَ
الْمِلَّةِ ،قَائِمٌ عَلَى الضَّلَّةِ ، فَلاَ يَبْقَى يَوْمَثْذِ مِنْكُمْ إِلاَّ ثُقَالَةٌ القدْرِ، (')
أَذْ ثُقَاضَةٌ كَنْفَاضَةَ الْعَكْمِ ، (') تَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الأَدِي ، ('')

(١) القطب مثلثة و بضمتين : حسه يدة في الطبق الاستفل من الرحي أقطابها) ومادامت الرحى تدورعلى قطها فهىمسستقيمة الدوران لايعتورها انتشرت بفروعها فالشعب جع شعبة بالضم وهوغصن الشبيرة و يحمع أيضاعلي شعاب (٣) أمسل الصاع والصواع بالضم ويكسر والصوع بالضم ويفتج: المكيال الذي يكال به ويؤنث وهوعند أهل الحجازأر بعسة أمدادكل مدرطل وثلث ، أوأر بع حفنات بكني الرجل الذي ليس بعظيم الكفين والاصغيرهما . وعندأ هل العراق : عمانية أرطال والمقصود أنهاأى الضلالة تأخذ كرالهلاك جلة واحدة كإياحة الكيال ما يكيله من الحب (٤) من خيط البعسر الارض بيده : ضربها وأشار بالباع الى تطاوله اعلهم وتناوله القريم و بعيده (م) الثفالة بالضم كالثف ل بالضم أيضا: ماسفل من كل شي يقال في الماء والمرق والدواء وغيرهاعلاصفوه ورسب ثفله وهوخثارته (٦) النفاضة بالضم مايسقط من النفض ، والعكم والعكام والعدل : الغرارة أوالجوالق (٧) من قولم عراث الاديم من باب نصر: دلكه دلسكات ديدا والاديم الجلد ويقال عرك الشئ حكه حنى عفاه

وَتَدُوسُكُمُ دَوْسَ الْحَصيدِ ، (١) وَتَسْتَخْلُصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ يَيْنَكُمُ سْتَخْلَاصَ الْعَبَّةُ الْبَطْيَنَةُ ، ('' مَنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْعَبِّ وَأَيْنَ لَذْهَب بِكُمُ الْمَذَاهِبُ ۚ وَتَنْبِهُ بِكُمُ الْغَيَاهِبُ ۚ ۚ وَتَخَذَعُكُمُ ۗ الْكُوَادْبُ ۗ ؟ وَمَنْ أَيْنَ تُؤْتَوْنَ ؟ وَأَنِّي تُؤْفَكُونَ ؟ فَلَكُلِّ أَجَلَ كَتَابٌ ، وَلَكُلِّ غَيْنَةٍ إِيَابٌ ، فَاسْتَمِعُوهُ مَنْ رَبَّانِيَّكُمْ ، (أَ) وَأَحْضِرُوهُ قُلُو بَكُمْ وَاسْتَيْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِنْمُ ، <sup>(\*)</sup> وَلْيَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَهُ ، <sup>(°)</sup> وَلْيَحْمَ شَمْلَهُ ، وَلَيْتُحْضِرْ دْهَنَّهُ ، فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الأَمْرَ فَلْقَ الْخَرَزَة،وَقَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْغَةِ ، (') فَعَنْدَ ذَلكَ أَخَذَ الْبَاطْلُ مَا خَذَهُ ، وَرَكَ الْجَهَلُ مَرًا كَبَهُ ، وَعَظْمَتِ الطَّاغِيَةُ ، وقَلَّتِ الدَّاعِيَةُ ،وَصَالَ الدَّهْرُ

<sup>(</sup>۱) المصيد بالفتح: الرتح المحصود فهوفعيسل عدى مفعول وحب المصيد: حب السبر المحصود (۲) أى السمينة (۳) الربانى بالفتح وتشديد الباء: المثاله العارف بالله عزوجل ، وقيل هومة سوب الى الرب بزيادة الالف والذون كالمحياني (٤) هنف: صاح (٥) الرائد: الرسول الذي برسله القوم لينظر لم مكانا ينزلون فيسه ومنه المشل (الرائد لا يكذب أهله) أى لا يكذب عليه لان المصلحة مشتركة بينه و ينهم والامام رضى الله عنب يأمر الهداة والدعاة ان يصد قوا في النصيحة (٦) أصدل الفرف عام فيقال قرف الشهرة منسلا كضرب : قشرها ولكن الامام خص الصعفة لانها ذا اقتلمت لم يبق الماأنر

صَيَالَ السَّبُمُ الْمَقُورِ،وَهَدَرَ فَنيقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ ،(''وَتَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ ، وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ ، وَتَحَابُّوا عَلَى الْكَذْبِ، وتَبَاغَضُوا عَلَى الصَّدْقِ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَسْظًا ، (") وَالْمَطَرُ قَيْظاً ، وَتَفَيضُ اللِّيَامُ فَيْضاً ، وَتَغَيضُ الْكِرَامُ غَيضاً ، (") وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذَنَّايًّا ، وسَلاَطينُهُ سَبَاعًا ، وأوسَاطُهُ أُكَّالًا ، وفقرَاؤُهُ أَمْوَاناً ، وغَارَ الصَّدْقُ ، وفَاضَ الكَذبُ، واستُعمَلَت الْمَوَدَّةُ ۚ بِاللَّسَانِ ، وتَشَاجَرَتِ النَّاسُ بِالقُلُوبِ ، وَصَارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا ، والْعَفَافُ عَجَبًا ، وَلُبسَ الإسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْومَقْلُوبًا أصل الفنيق: الفحل المكرم لايؤذى لكرامته على أهدله ولايرك والجم فنق بضمت ف وأفناق و والكظوم : مصدر كظم الرجل غيظه والمعنى إن الماطل بعد أن كان كامناسا كناهدر وانتشر في الاصقاع (٢) يقول المرحومالشيخ مجدعيده فيحسذا الموضعكان الولدغيظاأي يغيظ والدملشيوبه علىالعقوق ويكون المطرقيظا لمدمفائدته فان الناس منصرفون عن فوائدهم والانتفاع عايفيض القعلهم من شيرالىاضرار بعضهم بيعض وماآتسسبه هذه الحال محال هذا الزمان أه والفيظ: شدة الحر (٣) من غاص الماء كضرب غيضاومغيضاومغاضا : غار فــ فـ هب في الارض وفي الصحاح : قل فنضب وغاضالماء : فجره الىمغيض بتعسدي ولايتعدى والمرادانالسكرامتفسل

## (ومن خطبة له عليه السلام)

كُلُّ شَيْءٍ خَاصِمٌ لَهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ به · غَنَى كُلِّ ۚ كُلِّ ذَلِيلٍ ، وَقُوَّةُ كُلِّ ضعيفٍ ، وَمَفَزَعُ كُلُّ مَلْهُوفٍ ، و نَكُلَّمْ سَمِعَ نَطْقَهُ ، وَمَنْ سَكَتَ عَلَمَ سِرَّهُ،ومَنْ عَاشَ فَعَلَيْه رِزْقُهُ • وَمَنْ مَاتَ فَإَلَيْهِ مُنْعَلَبَهُ ، لَمْ تَرَكُ الْمُبُونُ فَتُخْبَرَ عَنْكَ ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصْفِينَ مِنْ خَلْقُكَءَلَمْ تَخَلُّق الْخَلْقَ لوَحْشَةَ ،ولااسْتَعْمَلُتُمْ لْمَنْفَعَةِ ، ولا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ ، ولا يُفلتُكَ مَنْ أَخَذْتَ ، ( ولا يَنْفُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ ۖ ، ولا يَزيدُ في مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ ، ولا يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخطَ قَضَاءَكَ ، وَلا يَسْتَغْني عَنْكَ . مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ . كُلُّ سرّ عندَكَ عَلَانِيَةٌ ، وكُلُّ غَيْب عندَكَ شهَادَةٌ • أنتَ الأبدُ لا أُمدَ لَكَ ، وأنتَ النُّنتَهِي لا عَبِصَ عَنْكَ، (1) وَأَنْتَ المَوْعَدُ لَامَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . بِيَدَلَّتُهُ نَاصِيَةٌ كُأْرٌ دَابَّةً ، وَالَيْكَ مَصَيرُ كُلُّ نَسَمَةً . ('' سَبْحَانَكَ مَاأْعَظُمَ مَانَزَى مَنْ أى لاينفلت منسك (٦) الحيص: المهسرب و فى القرآن (سواء علينا

<sup>(</sup>۱) الحديثيث مسك (۲) الهيض : المهدرت و الفران (سواهينا أجزعناأم صبرنا مالنامن حيص) والفعل حاص عنسه كضرب : حاد وعامل (۳) النسمة عمركة : الروح

لْ خَلَقْكَ ا وَمَا أَصِفَرَ عَظْمَهُ فِي جَنْبِ فُدْرَتْكَ ا ومَا أَهْوَلَ مَانَزَى مَنْ مَلَكُوتِكَ ؛ ومَا أَحْقَرَ ذَلِكَ فيمَا غَابَ عَنَّا مَنْ سُلْطَانِكَ ؛ ومَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا ؛ وَمَا أَصْغَرَهَا فِي نَعيمِ الآخِرَة ؛ (منهاً) من مَلاَثِكَةِ أَسْكَنْتُهُمْ سَمُوَالِكَ ، وَرَفَعْتُهُمْ عَنْ أَرْضَكَ ، هُمْ أَعْلَمُ خَلَقِكَ بِكَ ، وَأَخُورَفُهُمْ لَكَ ، وَأَفْرَبُهُمْ مِنْكَ، لَمْ يَسْكَنُوا الأَصْلَابَ ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا الأَرْحَامَ ، وَلَمْ بُخُلُّمُوا مِنْ مَاء بَهِينِ ۽ (') وَلَمْ يَشْعَبُهُمْ زَبُ الْمَنُونِ . ('' وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ منك ، ومَنْزَلَتِهِمْ عِنْدَكَ ، وَاسْتَجِمَاعِ أَهْوَالْهِمْ فيك ، وكَثْرَة لَاعَتِهِمْ لكَ ، وَقِلَّةٍ غَفَلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَايِنُوا كُنْهَ مَاخَنَى مَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ ، وَلَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، <sup>(\*)</sup> ولَمَرَفُوا نَهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ ، ولَمْ يُطيعُوكَ حَقَّ طَاعَتك . سَبُعَانَكَ خَالَقاً وَمَعْبُوداً بحُسْنِ بَلاَئِكَ عِنْدَ خَلَقْكَ ، (' خَلَفْتَ

(أبلاهما خير البسلاء الذي يبلو) أي خير الصنب الذي يختسبر به عباده ومنه

<sup>(</sup>۱) المساء المهين أى الحقير والمقصود النطفة (۲) أى لم يصدع ملائكتك الدهر ولم تفرقهم صروف الزمان (۳) يقال زرى عمله عليه من باب ضرب زريا وزراية بالسكسر ومزرية بكسسر الراء ومزراة (يالى) : عابه عليه (٤) البلاء : الاختيار يكون بالخير والشركة ولزهير

ُ دَاراً وَحِمَلْتَ فِيهَا مِأْ دُبَّةً (١) مَشْرَيّاً ومَطْعِماً ، وَأَذْوَاحِاً وَخَدَماً ، وَقُصُوراً وَأَنْهَاراً ، وَزُرُوعاً وَثَمَاراً ، ثُمُّ أَرْسَلْتَ دَاعياً يَدْعُو إِلَيْهَا ، فَلاَ الدَّاعِيِّ أَجَابُوا ، وَلا فيما رَغبت إلَيْه رَغبُوا ، ولا إلى مَاشَوَّ قُتَ إِلَيْهِ اشْنَاقُوا: أَقْبِلُوا عِلَى جِيفَةَ افْتَضَحُوا بِأَ كُلْهَا ، وَاصْطَلَّحُوا عَلَى مِبُّهَا ، وَمَنْ عَشْقَ شَيْئًا أَعْشَى لِصَرَهُ ، (١) وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ ، فَهُو يَنْظُرُ لِيَهِنْ غَيْرِ صَحِيحَةٍ ، وَيَسْمَعُ بِأَذُنْ غَيْرِ سَمِيعَةٍ . قَدْ خَرَقَتُ الشُّهُوَاتُ عَقَّلُهُ ، وأَمَاتَتْ الدُّنيَا قَلْيَهُ ، وَوَلَّهَتِ عَلَّيْهَا تَفْسُهُ ، فَهُوَ عَبْدُ لَهَا وَلَمَنْ فِي يَدُهُ شَيْءٌ مَنْهَا ، حَيْثُمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا ، وَحَيْثُمَا أَفْبَلَتْ أَقْبَلَ ، وَلا يَزْدَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِرٍ، ولا يَتَّفِظُ مِنْهُ بِوَاعِظ، وهُوَ يَرَي المَاخُوذِينَ على الغرَّة ، (') حَيْثُ لَا إِقَالَةً وَلا رَجْعَةً ، كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا بَجْبِلُونَ، وجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا

(أعوذبالله من جهدالبلاء الإبلاء فيه علاء عندالله) ، والمقصودهنا : الخسير لانه أسيف البدالله المسلم (1) المأدبة لانه أسيف الدال المهسملة وفسها : ما يها من الطعام المدعوين في عرس أوغيره فيل والمراذم م الجنة (٢) أعشى بصره : ذهب بنوره (٣) الفرة بالكسر : الغفلة ويقال اغتره الامر : أخذه على غرة قال الشاعر

اذا اغترهبينالا حبة لمبكن فخ لهفزعة الاالموادج محذر

بأَمْنُونَ، وَقَدَمُوا مِنَ الآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ، فَغَيْرُ مَوْصُوفُ مَا لَازُلَ بِهِمْ : إِجْمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ ، وحَسْرَةُ الْفَوْتِ ، وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ ، وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ ، وَحَسْرَةُ الْفَوْتِ ، وَخَسَرَةُ الْفَوْتُ ، فَقَالَ الْوَائُهُمْ ، ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فَيْهِمْ وَلُوجًا ، (') فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطَقِهِ ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَحْدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطَقِهِ ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَخْلَهِ يَنْظُرُ بَيصَرِهِ ، ويَسْمَعُ بأَذُنه ، على صحةً مِنْ عَقْلَهِ ، وبَقَاءِ مَنْ لَبُه ، يُشَكِّرُ فَيْمَ أَفْنَى عُمْرَهُ ، وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرَهُ ، وَيَتَذَكَّرُ مُنْ الْمَالَةِمَا مَنْ مُصَرَّحًا بِهَا أَوْاللَّهَ مَنْ اللَهُ الْفَيْرَةُ وَلَيْكُونُ الْمَهْ أَلْفَيْرَا الْمَالِيمَا ، (') وأَخذَهَا مَنْ مُصَرَّحًا بِهَا أَوْلَا اللّهَ اللّهُ الْفَيْرَةِ وَلَيْكُونُ الْمَهْ أَلْفَيْرَا أَلْفَيْرَا الْمَالُومَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّ

 <sup>(</sup>۱) ولوجا: أى دخولا والمسنى ان الموت ازداد فيسم توغلا و بهسم اغتيالا
 (۲) يقولون من المجازأ غمض عن الشئ وغمض بالتشديد واغتمض اذا أغضى

ومان ومن لايغمض عينه عن صديقه الله وعن بعض مافيه يمت وهوعاتب وعلى ذلك يكون ممناه جع أموالا طائلة وأغمض وتفافل عن حرمتها في مطالبها (٣) النبعات : جع تبعث وهي مااتبعت به صاحبت من ظلامة و محوها يقال في

قيلةلانتيعة أى ظلامة ، ويعيارة أخرى : مايترتب على الفعل من خير اوشر الاان اســـتعماله في الشرفيقال لمذا الامرتيعة أى لحوق شروضرر (٤) المنا

والْمَعُ ۚ عَلَى ظَهْرِهِ ، والْمَرْءُ قَدُّ غَلَقَتْ رُهُونُهُ بِهَا ، (') فَهُوَ يَعَضَ يَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَأَأْصُحَ لَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ ، (1) وَيَزْهَذُ نْيِمَا كَانَ يَرْغَبُ فيهِ أَيَّامَ عُمُرهِ ، وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذَى كَانَ يَنْبِطُهُ مَا وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ ، فَلَمْ يَزَل الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي سَده ، حَتَّى خَالَطَ لَسَانُهُ سَمْعَهُ : (٢) فَصَارَ بَيْنَ أَهْلُه لا نَطْقُ . مَانِهِ ، وَلا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ ، يُرَدِّ دُ طَرْفَهُ بالنَّظَر فى وُجُوههمْ بَرَي حَرَكَاتُ أَلْسَنَتُهُمْ ، ولا يُسمَّعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ التيَاطَأَ ، ('' فَتُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا فُبِضَ سَمْعُهُ ، وَخَرَ الرُّوحُ مَنْ جَسِدَه،فَصَارَ جِيفَةً ۚ بَيْنَ أَهَلِهِ ، قَدْ أُوحَشُوا مِنْجَانِبِهِ وَتَبَاعَدُوا مِن قُرْبِهِ ، لاَ يُسْعِدُ بَاكَيّاً ، ولاَ يُجِيبُ دَاعِياً ، ثُمَّ حَمَلُوهُ لِّي عَطَّ فِي الأَرْضِ ، وَأُسْلَمُوهُ فَيْهِ إِلَى عَمَّلُهِ ، وَانْقَطَّعُوا عَنْ زَوْزَتِهِ ، (° حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَتَابُ أَجَلَهُ ، والأَمْرُ مقَادِيرَهُ ،

كقمه: ماأناك بلامشـقة ولاقليل عناء (١) كناية عن تعذرا لخلاص ومعنى علقت رهونه المستحدد (٣) فسره علقت رهونه : استحدد (٣) فسره بقوله بعــه فصار بين أهله لاينطق بلسانه ولا يسمع بسممه (٤) من الناط به بعنى النصق (ه) الزورة بالفتج : الزيارة

﴿ وَٱلْحَقَّ أَخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ ، وَجَاءَ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ مَايُريدُهُ مَنْ تَجْديد خَلَقه ، أمَادَ السَّمَاءَ وفَطَرَها ، (')وأَ رَجَّ الأَرْضَ وأَرْجَهَهَا، وقَلَمَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا ، وَدَكُ بَمْضُهَا بَعْضًا مِنْ هَيْبَة جَلَالَتِهِ ، وَنَخُوف مَطْوَتِه ، وَأَخْرَجَ مَنْ فَيْهَا فَجَدَّدَهُمْ عَلَى أَخْلَاقِهِمْ ، ('' وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَقَرُّ قِيمٍ ، ثُمُّ مِيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُ من مَسْأَلَتِهِمْ ، عَن خَفَا يَاالاً عُمَّال، وخَبَايَا الْأَفْعَالَ ، وجَعَلَهُمْ فَريقَيْنِ أَنْتُمَ عَلَى هُؤُلَّاء ، وانْتَقَمَ منْ هُوُّلَاء : فَأَمَّا أَهْلُ طَاعَته ، فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ ، وخَلَّدَهُمْ فِي دَارِه، حَيْثُ لَآيَظُعَنُ النَّزَّالُ ، وَلا تَنَعَـيَّرُ لَهُمُ الْحَالُ ، وَلاَ تَنُو بُهُمُ الْأَفْزَاءُ ، وَلا تَنَالُهُمُ الأَسقَامُ ، ولا تَعْرِضُ لَهُمُ الأَخْطَارُ ، ُ وَلاَ تُشْخَصُهُمُ ۚ الأَسْفَارُ : (٢) وأمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةَ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ ، (١) أى حركهاوصدعها (٦) الخلق محركة : البالى لله كروالمؤنث يقال (نوب

<sup>(</sup>۱) أى حركها وصدعها (۲) الخلق محركة: البالى للذكر والمؤنث يقال (وب خلق وجبة خلق) كالجسد يديقال (فوب احديد وجبة جديد ولا بحوز جديدة) والجع أخلاق وخلقان بالضم و يقال (فوب احلاق) اذا كانت الخار قيسة في تكله كايقال ثباب أخسلاق وذلك أنهم بجعسلون النعت لجماعة أجزا ثما البالية فيسنة كرونه بلفظ الجع واذلك اذا كان بعضسه باليا يقولون ثوب خلق بالافراد و الاولى أن يجمسل إحلاق مصسدر الحلق الثوب: بل كمنعلق بالضم يتعدى و يلزم (٣) أى لا ترجمهم

﴿ وَغَلَّ الْأَيْدِيَ إِلَى الْأَعْنَاقِ ، وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ ، وَأَلْبُسَهُمْ سَرَابِيلَ الفَطَرَانِ ، ومُقَطَّعَاتِ النَّيرَانِ ، (') في عَذَابٍ قَد اشْتَدَّ حَرَّهُ ، وبَاب قَدْ أُطْبَقَ عَلَى أَهْلُه ، في نَار لَهَا كَلُّتْ وَلَجَتْ ، (") وَلَهُتْ سَاطِعْ ، وَقَصِيفٌ هَاثُلُ ، (") لِأَيْظُعَنُ مُقْيِمُ ا ، وَلا يُفَادَى سِرُهَا ، وَلا تُفْصَمُ كَبُولُهَا : (') لامُدَّةَ لِلدَّارِ فَتَفْنَى ، ولا أَجَلَ للقَوْمُ فَيُتَّفَّى ، (مِنْهَا فِي ذَكْرِ النَّبِّيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ ) فَدْ عَثَرَ الدُّنيا وَصَمَّرَهَا ، وأَهْوَنَهَا وَهَوَّنَهَا ، وَعَلِرَ أَنَّ اللهَ زَوَاهَا عَنْهُ اختياراً ، (0) وَتَسَطَّهَا لَقَيْرِهِ احتقاراً ، فأعْرَضَ عَنْهَا بِقَلْيهِ ، وأمَاتَ ذَكْرَهَا عَنْ تَفْسُهُ ، وَأُحَبُّ أَنْ تَفْيَتَ زِينَتُهَا عَنْ عَنْسُهُ ، لَكُلِلاَ يَتَّخَلَدُ مِنْهَا رِيَاشًا ، ('' أَوْ بَرْجُونِيهَا مُقَامًا ، بِلَغْ عَنْ رَبِّه ١) المقطعات: أثوات كالجية (٦) استعارال كلب محركة لمصان النار، واللجب صوتهاالمرتفع (١٠) القصيف بالقتح : الرعد الشديد (٤) أى لا تقطع قعودها

فريشىمنكم وهواى معكم 🗱 وانكانت زيارتك لماما

<sup>(</sup>۱) المقطعات: اتواب كالجية (۲)استمارال كلب محركة لهبيان النار. واللجب : صونها المرتفع (۲) القصيف بالفقح : الرحدالشديد (٤) أى لانقطع قعودها والكبول : جع كبل الفتح وهوالقيد (٥) يقال زدى الشئ برويه زيا و زويا بضم فكسرفتشديد : قبضه قال طرفة بن العبد (شامية تزوى الوجوه بليل) أى تقبضها وتسكلمها (٦) الرياش والريش بالكسر: اللباس الحسن قال الله (قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا) وهومستمار من الريش الذى هو كسوة الطر قال جرير

مُذُراً، (' وَنَصَحَ لأَمَّتِهِ مُنْذِراً ، ودَعَا إِلَى الْجَنَّةَ مَبَشِّراً غَنْ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَعَطَّ الرِّسالَةِ ، ومُخَتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ ، ('' ومَعَادِنُ الْفِلْمِ ، وَيَنَابِيعُ الحِكْمِ ، نَاصِرُنَا وَمُحْبِثْنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وعَدُوْنَا وَمُبْغِضِنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ

## ( ومن خطبة له عليه السلام)

إِنَّ أَفْضَلَ مَاتُوسَلِّ بِهِ الْمُتُوسِلُونَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ الإِيمَانُ اللهِ سُبْحَانَهُ الإِيمَانُ اللهِ سُبْحَانَهُ الإِيمَانُ اللهِ وَيَرَسُولِهِ ، والْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، فَإِنَّهُ دُرْوَةُ الاسلام ، وكليةُ الإَخْلَاسِ ، فَإِنَّهَا الْمِلَةُ ، وإِنَّاهُ اللَّهِ كَاةَ ، فَإِنَّهَا الْمِلَةُ ، وإِينَاهُ الرَّكَاةِ ، فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ ، وصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَانَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْمُقَابِ ، وَرَحِجُ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ النَقْرَ ، وَيَرْحَضَانِ الذَّبِ ، وَصَدَقَةُ الرَّحِ ، فَانَّهَا مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ ، وَمَشَاةً ، وَصَدَقَةُ السِّرِ فَانَهَا ثَكُورُ الْخَطِيئَةً ، ومَنْسَأَةٌ فِي الْمَالِ ،

واشترى على رضى الله عنه قيصا بثلاثة دراهم فقال الجدلله الذى هذا من رياشه (١) أى مينالله حجة تقوم مقام العندر في عقال الحدلله القرار أعرب ومنه المشال (٢) المختلف : اسم مكان من اختساد فهم أى مجئ الواحد بعد الا تحر (٣) برحضان من رحض الثوب كنع : خسله فهور حيض و ومرحوض (٤) أى تأخير من قولهم نسأ الامر أخره ونسأته فانتسأ أى : أخر

وصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ ، فَأَنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوء ، وصَنَّا ثِعُ الْمَعْرُوفِ :

فانَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهُوَانِ

( وَمن خطبة لهُ عليه السلام )

أَمَّا بَمَدُ فَانِّى اُحَدِّ رُكُمُ الدُّنيَا ،فَانَّهَا حُلُوَةٌ خَصَرَةٌ : حُفَّتُ بالشَّهَوَاتِ ، وَصَبَّبَتْ بالْمَاجِلَةِ ، وَرَاقَتْ بالفَليلِ ، وَتَحَلَّتْ بالآمَالِ ، وَتَزَيَّنَتْ بالْفُرُورِ ، لاَتَدُومُ حَبَرَتُهَا ، (٢) وَلا تُؤْمَنُ فَجَمَتُهَا، غَرَّارَةٌ

(۱)اذبكون بين يدى القاهر فلا يجدله عنى إياوى اليه ولا قبولا يلوذبه فسأألومه الاكن وأفظع خبوله (۲) المنبرة كقرة : النمية والسرور ومنه حبره الله : سره لْ ضَرَّارَةٌ ، حَائَلَةٌ زَائِلَةٌ ، (' ) نَافِدَةٌ بَائِدَةٌ ، (' أَكَالَةٌ غَوَّالَةٌ ، (') لاَتَمْدُوا إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنيَّة أَهْلِ الرَّغْبَة فيهَا ، والرَّضَاء بِهَا ('' أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فأصبَحَ هَشيماً تَذْرُوهُ الرّ يَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَدراً ﴾ لَمْ يَكُن امْرُؤُ مِنْهَا فِي حَبْرَة إِلاَّ أَعْقَبْنُهَا عَبْرةً ، (° وَلَمْ يَلْقَ فِي سَرّائِهَا بَطْناً ، ('` إِلاّ مَنَحَتْهُ مِن ضَرّالهَا ظَهْراً ، وَلَمْ تُطلَّهُ فيهَا ديمَةُ رَخَاءِ ، إلاَّ هَتَنَتْ عَلَيْهُ مُزْنَةُ بَلاَءِ ،(٧) وَحَرَىٰۚ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصَرَةً • أَنْ تُسْيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً ، وإنْ ومحبورمسر وروفيالامثال (كلحبرةبعدهاعبرة) (١)من قولهم حال الشئ كنصر: تغير من حال الى حال (٢) نافدة من نفد الشيء : فني ، و بائدة من باد : انقطع (٣) غوالة بصيغة الميالغة : موبقة مهلكة (٤) أي متى وصلت بأهل الرغية الىمنتهى أمانهم تصبح كاقال الله كاء أنزلناه الاية (٥) العبرة بالفتح:

انقطع (٣) غوالة بصيغة المبالغة : مو بقة مهلكة (٤) أى متى وصلت الهل الرغبة الى منتهى أما نهم تصبيح كاقال الله كاء أنزلناه الآية (٥) العبرة بالفتح : المدمسة التى تفيض من العبن حزنا أو تأسيفا (٦) البطن كناية عن الاقبال والظهر كناية عن الاقبال الطرف كنصر : مطرب علما الطل و والديمة : المطر المقيف القطر وطلت الساء الارض كنصر : مطرب علما المطل و والديمة : المطر يدوم في سيكون لا رعد معمولا برق و والمزنة : القطعة من المزن بالضم وهو السماب أو أبيضة أو ذو الماء و قال عينا من المزن كوا كف المزن و همتن الساء كضرب همتنا وهنونا و فالمنا الما المعرف و المطرفوق المطل أو المطرفوق المطل المطل المطلق المط

جَانَ مَنْهَا اعْذُوْذَبَ واحْلُوْلَى ، أَمَرُ مِنْهَا جَانِتْ فأُوْدِ ، لايَنَالُ الرُّو منْ غَضَارَتِهَا رَغَبًا ء'` إلا أَرْهَقَتْهُ منْ نَوَاثَبَهَا تَعَبًا،'') ولاً بُسْى منهاً فِي جَنَاح أَمْنِ إِلاَّ أَصْبَحَ عَلَى قَرَادِم خَوْف غَرَّارَةُ غُرُورٌ مَا فيهَا فَانيَةٌ ، فَانِ مَنْ عَلَيْهَا . لاَخَيْرَ فِي شَيْءٍ م أَزْوَادِهَا إِلاَّ التَّفْوَى • مَنْ أَفَلَّ مِنْهَا اسْتَكَثْرَ مَّا يُؤْمِنُهُ ، وَمَـٰ اسْتَكَثَّرَ منْهَا اسْتَكَثَّرَ مَمَّا يُوبِقُهُ ، (°) وَزَالَ عَمَّا قَليل عَنْهُ ۥكَمَ منْ وَاثِق هِاَ فَجِمَتْهُ ، (') وَذَى طُما نبِنَةَ قَدْ صَرَعَتْهُ ، وَذِى أُهَّةَ فَدْ جَمَلَتُهُ حَفَيراً ، <sup>(٧)</sup> وَذَى نَخُوهَ فَدْ رَدَّتهُ ذَليلاً · <sup>(٨)</sup> سُلْطَانُهَا الضعيف الدائم أومطرساعة ثم يفتر ثم يعود (١) يقال أو بأت الإرض مشسر إماء : كثرفهاالوباوهوالطاعون أوكل مرض عاموجعسه أوباء وكذلك يقال الوباء بالمدأيضا وإلم أوبئة ، ومثلها وبثت الارض كعمل تبيا وتوبا وياء (٣) الغضارة : طيبالعيش وتضرته ويقال بنوفلان مغضورون ومفاض اذا كانواف عضارة • والرغب السريك : الرغبة والمرغوب (٣) يقال ارجقه ومثلهاالقداي وهي عشر ريشات في مقدم الجناح وهي كمار إلريس ، وآنلوا في: مفاره وهي محت الفوادم (٥) بهلكه (٦) يقال فجعه الدهر كقطم: أوحمه أوالفجع ان يرجع الانسان بشئ يكرم عليه فيما مه يقال فجع في ماله وأهله و بماله

وأهله عَجهولا فهومفجوع (٧) الاُبهة : العظمة (٨) اِلْشُوءُ اِلفتح : العظمة /

دُولٌ ، (') وعَيْشُهَا رَنِقَ، '' وَعَذْبُهَا أُجَاجُ، '' وحُلُو هَاصَرْ، (') وَعَذَاؤُهَا سَمَامٌ ، (°) وَأُسْبَا هُمَا رَمَامٌ ، (') حَيْفًا بِمُرْض مَوْت وصَحيحُهَا بِعُرْضِ سُمَّم ، مُلْكُهُا مَسْلُوبٌ ، وَعَزِيزُهَا مَعْلُوبٌ وَمَوْفُورُهَا مَنْكُوبٌ، <sup>(٧)</sup> وَجَارُهَا عَرُوبٌ •<sup>(٨)</sup> ٱلسَّنَمُ ۚ فِي مَسَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ أَطُولَ أَعْمَاراً ؛ وأَبْنَى آثَاراً ، وأَبْعَدَ آمَالاً ، وأُعَدُّ عَديداً ، وأ كُنْفَ جُنُوداً ، نَعَبُّدُوا لِلدُّنْبَا أَيَّ نَعَبُّدِ وَآثَرُوهَا أَيَّ إِيثَارٍ ، ثُمُّ ظَمَنُوا عَنْمَا بِغَيْرِ زَادِ مُبَلِّغ ، ولاَ ظَهْرِ قَاطِع ، (٩) فَهَلَ بَلَغَكُمُ ۚ أَنَّ الدُّنيا سَخَتَ لَهُمْ نَفَساً بِفِذية ؟ (`` أَوْ أَعَانَتُهُمْ بَمَعُونَة، والحساسية والمروءة (١) أىتقلبات (٢) رنق بفتح وبفتعتسين وبفت نكسر : كدرو يقال رنق المساء من باب نصروعم ومصد رالاول رنفاو رنوا ومصدرالناتية بالسريك (٣) أى ملج شديدالماوحة (٤) الصبركتنف رمروا لجعصبو ربالضم الواحدة مسسبرة بفتح فكسرأ يضاولانسكن باؤءالافيضرورةالشيركقولة (صيرت على ثق أمرمن الصير) (ه) الساء بالكسروكذاك السموم بالضم : جع سم بتليث السسين وهوالفائل من الادوية (٦) الرمامبالكسر: جعرمةبالضروهيالقطعةالباليسة من الحبـــل والمعنى مَا يَشَكُ بِمِمْنَ الدَّنِيافِهُو بَالْمُنْقَطِّعُلَافَائِدَةُفِيهُ (٧) المُوفُورُ : الذَّيُ كَثَرْمُهُمْ صبيه النكبة وهي المصيبة (٨) من حربه حربا بالنسريك: اذاسل ماله (٩) أى راحلة تقطع الطريق (١٠) الفدية بالكسر: الفداء

أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً ۚ ، بَلْ أَرْهَمَتْهُمْ بِالفَوَادِحِ ، (`` وَأَوْهَنَتْهُمْ بالقَوَارِعِ ، وَضَعَضَعَتْهُمْ بالنَّوَائِبِ ، (٢) وعَفَّرَتْهُـمْ لِلْمَنَاخِرِ ، (٢) وَوَطِئْتُهُمْ بِالْمَنَاسِمِ ، ( ) وأَعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونَ ، فقَدْرَأْ يُثُمُ تَنَكَرُهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا ، وَآثَرَهَا وأَخْلَدَ لَهَا ، (٥٠ حَثَّى ظَمَّنُوا عَنْهَا عَنْهَا لَفَرَاقَ الأَبَدَ ، (١) وهَلْ زَوَّدَتْهُمْ إِلاَّ السَّنَبَ؛ (٧) أَوْأُحَلَّتُهُمْ إِلَّا الضَّنْكَ ؛ أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا الظُّلْمَةَ ؛ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا النَّدَامَةَ ؟ فَهَذَه تُوْتُرُونَ ؟ أَمْ إِلَيْهَا تَطْمَتُنُّونَ ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِ صِبُونَ ؟ فَبَثُسَتَ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهُمُهَا ، ولَمْ يَكُنْ فيهَا عَلَى وَجَل منهَا ، فَاعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَمُلَمُونَ بَأَنَّكُمْ تَارَكُوها ، وَظَاعِنُونَ عَنْها ، وَالْمَظُوا فيهًا بِالَّذِينَ قَالُوا ( مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ) حُمِلُوا ۚ إِلَى قُبُورِهُمْ فَلاَّ يُدْعَوْنَ رُ كُبَانًا ، وَأَنْزَلُوا الأَجْدَاثَ فَلاَ يُدْعَوْنَ ضِيفَانًا ، وَجُمِلَ (١)أىغشيتهم والمتهم عايثقلهم ويفسد حالهم (٦) ضضعتهم: ذالتهم وأهانتهم (٣) المناخر والمناخير : جعمفربتثليتالميروالخاء ومثلهالمُضوربالضيروهو الانف أوثقيه وأمسله موضعالغير (٤) المناسم : جعمقسم بفتج فكسر بينهماسـكونوهوخفالبعــير (ه) أىركنواستنه (٦) الابد: الدهر 🛣 والمعنى ارتحاواعنها وفارقوها فراقالانهايةله (٧) السمب السريك: الجرع

لَهُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْنَانٌ ، (') وَمِنَ الثُّرَابِ أَكُفَانٌ ، وَ الْثَفَات جبِرَانٌ ، (٢) فَهُمْ جبرَةٌ لاَيُجِيبُونَ دَاعياً ، وَلاَ يَسْمُونَ نَيْمًا، وَلاَ يُبَالُونَ مَنْدَبَهً · إِنْ جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا ، (٣) وَإِنْ لْعِطُوا لَمْ يَقْنَطُوا . جَمَيعٌ وَهُمْ آحَادٌ ، وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَلْعَادٌ، مُتَدَانُونَ لاَ يَتَزَاوَ رُونَ ، <sup>(¹)</sup> وَقَر يَبُونَ لاَ يَتَقَارَ بُونَ · حُلْمَاء قَدْ بَّتْ أَصْـغَانُهُمْ ، وَجُهَلَاء قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ ، لَآيُثُمَّ. بَتْ أَصْـغَانُهُمْ ، وَجُهَلَاء قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ ، لَآيُثُمَّ مَرْد. ، (°) وَلاَ بُرْجَى دَفْتُهُمْ · إِسْنَبْدَلُوا بِظَهْرِ الأَرْضِ بَطْنَاً ، وَ بِالسَّمَهُ صَنِيَّاً ، وَبِالأَهْلِ غُرْبَةً ، وَبِالنُّورِ ظُلْمَةً ، فَحَاهُوهَا كَمَا فَارَقُوها ، (1) حُفَاةً عُرَاةً ، قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَغْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاة الدَّائمَة ، وَالدَّارِ الْبَافَيَهِ ، كَمَا فالَّ سُبْخَانَهُ (كَمَا بَدَأُ نَا أَوَّلَ خَلَقَ نُميدُهُ وَعَداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَأَعِلِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الصفيع : وجسه الارض · والاجنان : جع جنب الصريك وهوالقبر (۲) الرفات بالضم : العظام البالية (۳) أى ان جادتهم الساء لم يفرحوا(٤) أى لايز وريعض جم بعضا ولايصابون ولايقساعهون (۵) ليس لهم ضرر فضشى ولايطش فضاف (٦) أى سكنوا الارض بعدان فارقوها في بدء خلقهم اذ خلقوا منها قال تعالى (منها خلقنا كم وفها لعيد كم ومنها تخرجكم نارة احرى)

(ومن خطبة له عليه السلام ذكر فيها ملك الموت )

هَلْ تَحُسُّ به إِذَا دَخَلَ مَنْزِلاً ؟ أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً ؟ بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ ؟ أَيلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَمْضِ جَوَّارِحِهَا ؟ أَمِ الرُّوحُ أَجَائِتُهُ بِإِذْنِ رَبِّها ، أَمْ هُوَ سَاكِنُ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا ،كَيْنَ يَصِينُ إِلَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفْةٍ عَلُوقٍ مِثْلُه ؟

(ومن خطبة له عليه السلام)

وَا حَذَّرُ كُمُ الدُّنيا ، فإنَّها مَنْزِلُ قُلَمَة ، (') وَكَيْسَتْ بدَارِ نُجْمَةٍ ، (') قَدْ تَزَيِّنَتْ بنُرُورِها ، وَغَرَّتُ بِزِينَتِهَا ، هَانَتْ عَلَى رَبِها ، فَخَلطَ حَلاَلها جَرَامِهَا ، وَخَيْرَها بِشَرِّها ، وَحَيانَها بَمُو تِهَا، وَحُلُوها بِمُرِّها لَمْ يُصِفْها اللهُ تَعالى لأَّوْلِيَا ثِهِ ، وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى

وأعلم اننى سأسيررسا 😝 اذا انجع الفواجع لاأسير

<sup>(1)</sup> القلمة كهمزة: من لايثبت على السرج (٢) العيمة بالضم: طلب الكلاً ا فى موضعه ومساقط النيث وهي اسم من النيوع يقال خرج واللبيعة وجمعها تجم كصرد وعليسه يقال هو مجمعني أى محط آمالى وقسد انتبعوا وتجمعوا ومرت بنا ناجعة قال

أَعْدَاتُه وَخُدُهُا زَهِيدٌ ، وَشَرُّهَا عَتَيدٌ ، (١) وَجَمْعُمَا نَفَدُ وَمُلْكُمُهُا بُسُلَبُ، وَعَامِرُها يَخْرَبُ ، فَمَا خَيْرُ دَارِ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاء ، وَعُمْرُ يَفْنَى فِيهَا فَنَاء الزَّاد ، وَمُدَّة تَنْقَطَعُ الْقِطَاعَ السَّيْرِ . جَمَلُوا ماافَتَرَضَ اللهُ عَليكُمْ مِنْ طَلَبكُمْ ، (') وَاسأَلُوهُ مِنْ دًا عَقَّهُ مَاسًا لَكُمْ ، وَأَسْبِينُوا دَعْوَةً الْمَوْتَ آذَ انَكُمْ ، قَبْلَ أَنْ يُدَّعَى بِكُمْ ﴿ إِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَبْكَى مُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا ، وَيَشْسَتُدُ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرَحُوا ، وَيَكْدُرُ مَقْتُهُ أَنْهُسُهُمْ وَإِنْ اغْتَبُطُوا بِمَا رُزْقُوا ، <sup>(١)</sup> قَدْ غَالَبٍ عَنْ قُلُو بِكُمْ ذَكُرُ الآجَالِ ، وحَضَرَتُكُمْ صَكُوَاذَبُ الآمَالِ ، فَصَارَتُ الدُّنيا أَمْلَكَ بَكُمْ مِنَ الآخرَة ، وَالْمَاجِلَةُ أَذْهَبَ بَكُمْ مِنَ الآجِلة ، وَإِنَّمَا نَتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دين الله ، مافَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلاَّ خُبِثُ السَّرَائِر ، ١)من قولهم عندالشيُّ ككرم عنادة: ببأوجسم (٦)الطلب: المطلوب والمعنى حعلوا الفرضالذي فرضه الاله عليكهمن صلاتكم التي تنشر ونها ومطالبك الني تسعون و راءا لحصول علها واسألوا الله تعالى أن يمسكم القدرة على أدائه و يمز ليكم بتوفيقه (٣) أى وان تمني غيرهم أن يكون في مثل ماهم فيد من الرزق

و وَسُوءِ الضِّمَا ثِر ٠ فَلَا تَوَازَرُونَ وَلَا تَنَاصَحُونَ ، وَلَا تَبَادَلُونَ وَلَا تَوَادُّونَ ، مَا بَالَكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنيا تَمْلِكُونَهُ ۗ وَلاَّ يَحْزُنُكُمُ ۚ الْكَثْيرُ مِنَ الاخرَة تُحْرَمُونَهُ ، وَيُقْلِفُكُمُ الْبَسْيرُمنَ الدُّنيا يَفُونُكُمْ ، حَتَّى يَنبَيَّنَ ذَلكَ فِي وُجُوهِكُمْ ، وَقِلَّة صَبْرَكُمْ ، عَمَّا زُوىً منْهَا عَنْكُمْ . (' كَأَنَّهَا دَارُ مُقَامِكُمْ ، وَكَأَنَّ مَتَاعَهَا بَأَن عَلَيْكُمُ ، وَمَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ بَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلاَّ عَنَافَةُ أَنْ يَسَتُقْبَلَهُ بمِثْلُهِ • فَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى رَفْضِ الآجلِ، وَحُبِّ الْعَاجِلِ ، وَصَارَ دِينُ أُحَدِكُمُ لُمُقَّةً عَلَى لَسَانِهِ · <sup>(٣)</sup>صَلِيع مَنْ قَدْ فَرَغْ عَنْ عَمَلِهِ ، وَأَحْرَزَ رِضَا سَيَّدِهِ (ومن خطبة له عليه السلام)

الْحَمَّدُ يَنَهِ الْوَاصِلِ الْحَمَّدَ بِالنَّمَ ، وَالنَّمَ الشَّكْرِ ، نَحْمَدُهُ عَلَى آلَاتُهِ ، كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَنَسْتَمِينُهُ عَلَى هَذِهِ النَّفُوسِ

 <sup>(</sup>۱) أى خنى عليكم و بطن (۲) قيسل يريد باللمقة أن يعسترف بلسانه ولا
 يذعن بقليه

الْبِطَاء ، عَمَّا أُمِرَتْ بهِ ، (١) ٱلسِّرَاعِ إِنِّي مَا نُبِيَتْ عَنْهُ ، وَنَسْتَغَفُّرُهُ مَّا أَحاطَ بِه علْمُهُ ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُهُ ، عَلَمْ غَيْرُ فَاصر ، وَكَتَابٌ غَيْرُ مُفَادِرٍ ، (1) وَنُوْمِنُ بِهِ إِمَانَ مَنْ عَايَنَ الْفُيُوبَ ، وَوَقَفَ عَلِي ا المَوْعُود : إِمَانًا ۚ نَنَى إِخْلَاصُهُ الشَّرْكَ ، وَيَقْيِنُهُ الشَّكِّ . وَنَشْيَدُ أَنْلَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لِآشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَّلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآله وَسَلَّمَ : شَهَادَتَيْن نُصْعَدَان الْقُولَ ، أَوْتَرْفَعَانِ الْمَمَلَ : لاَيَخَتْ مِيزَانٌ تُوضَعَان فيه ، وَلا يَثْقُلُ مِيزَانٌ ثُرُفَعَان عَنْهُ ا وصَيْكُمْ عَبَادَ اللَّهِ بَتَقُوَّى اللَّهُ الَّتِي هِيَ الزَّادُ ، وَبِهَا الْمَادُ، زَادْ مُبَلِّغٌ ، وَمَعَادُ مُنْجِحٌ . دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاع ، وَوَعَاهَا خَيْرُ وَاع ، (") فأسْمَ داعيها ، وَفَازَ وَاعيها

عِبَادَ اللهِ : إِنَّ تَمْوَى اللهِ حَمَّت أَوْلِيَاء اللهِ محَارِمَةُ ، (')

وَتَدْبِرِهُ وَقِبْلُهُ وَجِمْهُ وَحُواهُ ﴿٤) يَقَالُ جَيْ المَرْيَضُ مَا يَضْرُهُ : مُنْعَمَّا يَاهُ مُتَمَدِياً ﴿

<sup>(</sup>۱) البطاء الكسر: جع بطيئة وهي صفة مشسبة من بطؤ الرجس ككرم بطأ بالضم و بطاء الكسر: منسد أسرع ، والسراع بالكسر أيضا: جع سريسة (۲) من غادر و بمنى تركه وأبقاء والمعنى أنه لم يفادر صفيرة ولا كبرة الأاحصاها (۳) يقال وهي الفي والمسديث من باب ضرب بعيه وعيا (يالي): حفظه

وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ عَاَفَتَهُ ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لَبَالِيهُمْ ، وَأَظْمَأْتُ إِ هُوَكَجِرَهُمْ ، (١) فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ ، وَالرَّىُّ بِالظَّمَإِ ، وَاسْتَقْرَبُوا الأَجَلَ ، فَبَادَرُوا الْعَمَلَ ، وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ ، فَلاَحَظُوا الأبطَلَ • ثمَّ إِنَّ الدُّنيَا دَارُ فَنَاء وَعِنَاء ، وَعَبَر وَعَبَر : فَمِنَ الْفَنَاء أَنَّ الدَّهْرَ مُوتَّرٌ قَوْسَهُ ، ('كَالْتَخْطَى سَهَامُهُ وَلَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ . ('') يَرْمِي الْحَيِّ بِالْمَوْتِ ، وَالصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، وَالنَّاجِيَ بِالْعَطِّبِ ، آكُلُ لاَ يَشْبَعُ ، وَشَارِبُ لاَ يَنْقُمُ ، ('' وَمنَ الْمَنَاءُ أَنَّ الْمَرْءِ يَجْمَمُ مَالاً يَا كُلُ ، وَيَدِي مَالاً بَسْكُنُ . ثُمَّ بَخْرُجُ إِلَى الله لا مَالاً حَمَلَ ، وَلاَ بِنَاءً نَقَلَ : وَمِنْ غَيْرِهَا (٥) أَنَّكَ تَرَى الْمُرْحُومَ مَغَبُوطًا ، وَالْمَنْيُوطَ مَرْحُوماً ، لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ نَمِيماً زَلَّ ، (١) وَبُوساً نَزَلَ ، الىمفعولين والاشهر تعديه الى الثاني بالرف أي (ممايضره) والفعل كضرب والمضارع بحميه حياوحيــة بالكسروحــابة وعمية (ياثي) والمعنى ان تقوى الله قدمنعت أولياء الله من محارمه الني حرمها والزمت قلوبهم محافته (١) أي ان التقوى قداظمان هوا جرهم بالصيام (٢) يقال وترالقانص قوسه بالقشديد بمعنى شــــدوترها وهومن أجل الفثيل (٣) أى لاندارى جراحه من الجرح تقلبانه ومصائب، (٦) من قولهـ مزل فلان زليـــــلاو زلولا : اذامر، سريماً

وَمِنْ عَبِرِهَا أَنَّ الْمُرَءَ بُشْرِفُ عَلَى أَمَلَهِ ، فَيَقْطَعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ ، فَلاَ أَمَلَ يَدْرَكُ ، وَلاَ مُؤَمَّلُ يُتْرَكُ ، فَسَبْحَانَ الله مَاأَعَرَّ سُرُورَهَا، وَأَظْمَأْ رِبَّهَا ، وَأَضْحَى فَيْشًا ، ('' لاّجَاء يُرَدْ ، '' وَلا مَاضٍ يَرْتَدْ، فَسُبْحَانَ اللهِ مَاأَ فَرَبَ الْحَيِّ مِنَ الْنَيِّتِ لِلْحَاقِهِ بِهِ ، وَأَبْعَدَ المَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الْإِنْقِطَاعِهِ عَنْهُ

إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرّ مِنَ الشَّرِ إِلاَّ عِنَابُهُ ، وَلَيْسَ شَيْءِ بِغِيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مَنْعِيَانِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مَنْعِيانِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعِهِ . فَلَيْكُفُكُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الاَّنْيَا السَّمَاعُ ، وَمَنَ الْغَيْبِ الْغَبَّرُ ، وَٱعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقْصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الاَّخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَا ، وَمَنْ يَدْ مِمَّا نَقَصَ فِي الآخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَاء فَى الدُّنْيَاء مَنْ مَنْقُوصٍ رَاجِحٍ ، وَمَزيدٍ خَاسِرٍ ، إِنَّ الذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَكُمْ مَنْ مَنْقُوصٍ رَاجِحٍ ، وَمَزيدٍ خَاسِرٍ ، إِنَّ الذِي أُمِرْتُمْ بِهِ

<sup>(</sup>۱) يقال من المجازق الدعاء لاأضعى لناظلك أى لاهلكت ، ويقال أيضاضعي ظله : اذامات من قولم متجرة ضاحية الظل أى لاظل لها ومفازة ضاحية الظلال (۲) أى لاجاضر يستطاع رده ودفعه والمرادبه الموت

أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ ، وَمَا أُحِلَّ لَـكُمُ أَكُنَّرُ مِمَّا حُرَّ عَلَيكُمْ ، فَذَرُوا مَافَلٌ لِلَاكَثُرَ ، وَمَا ضَاقَ لَمَا ٱنَّسَعَ ، قَدْ نَكَفُّلَ لَكُمْ بِالرَّ زْق، وَأَمْرُتُمْ بِالْعَمَلِ • فَلاَ يَكُونَنَّ المَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أُولَى (') بِكُمْ من المَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ ، مَعَ أَنَّهُ وَالله لقَد اعَتَرَضَ الشَّكُّ وَدَخلَ الْيَقينُ ، ('' حَتَّى كَأَنَّالْدَىضُمنَ لَكُمْ قَدْ فُرضَ عَلَيكُمْ ، وَكَأَنَّ الَّذِي قَدْفُرضَ عَليكُمْ قَدْوُرِضَعَ عَنْكُمْ ۚ فَبَادَرُوا الْمَمَلَ ، وَخَافُوا بَفْتَةَ الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مَنْ رَجْعَةُ الْمُنُرُ ، مَايُرْجَى مِنْ رَجْعَـة الرَّزْقِ · مَافَاتَ مِنَ الرُّ زْقَ رُجِيَ غَـداً زِيادَتُهُ ، وَمَا فَاتَ أَمس مِنَ الْمُسُر لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْمَتُهُ • أَلرَّجَاء مَمَ الْجَائِي ، وَاليَّأْسُ مَمَ الْمَاضِي ، فاتَّقُوا الله حَقَّ تُقَانه وَلاَ تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَ نُتُمْ مُسَلِّمُونَ

<sup>(</sup>۱) الجلة من طلبه أولى: خبر يكون والمضمون: امعها ، والمنى لاعمه الواطلب الرق المضمون المعهد (۲) يقال دخل الرق المضمون لكم أولى بكم من العمل الذى فرض عليكم عليه أي قد حصل الامردخلا من بأب فرح : داخسله الفساد فهومد خول عليسه أى قد حصل الشك وفسد البقين وأسبح المضمون لكم كأنه فرض عليكم وكأن الذى فرض عليكم ودا نجاة عليكم قد رفعه الله عنكم فلاعل ولاأمل ولا خوف ولا نجاة

(ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء).

اللهُمْ قَدْ الصَاحَت جِبَالنَا، (١) وَاغْبِرَتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ دَوَابْنَا، وَهَامَتْ دَوَابْنَا، وَعَجَتْ عَجِيجَ الشَّكَالَى عَلَى أَوْلاَدِهَا، وَعَجَّتْ عَجِيجَ الشَّكَالَى عَلَى أَوْلاَدِهَا، وَمَلَّتِ النَّرَدُدَ فِي مَرَائِهِمَا، وَالْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا ، وَالْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا ، وَالْحَنِينَ الْحَانَّةِ ، اللّهُمْ فَارْحَمْ حَبْرَتَهَا أَلْلَهُمْ فَارْحَمْ حَبْرَتَهَا

في مَذَاهِبِهَا ، وَأَ نِينَهَا فِي مَوَالِمِهِا . (') اللَّهُمُّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حَبَّنَ

اعْسَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَا بِيرُ السِّنينَ ، وَأَخْلَمَتْنَا عَنَا بِلُ الْجَوْدِ ، (١)

فَكُنْتَ الرَّجَاء لِلْمُبْتَشِينِ، وَالْبَلاَّغَ لِلْمُلْتَسِينِ ، نَدْعُوكُ حِبنَ قَنَطَ

الأَنَامُ ، وَمُنْحَ النَّمَامُ ، وَهَلَكَ السُّوامُ ، (') أَلْا تَوَّاخِذَنَا بَأَعْمَالِنَا

(١) أى انشفت جبالنا لشـــدة مااعـــتراها هن الحر لعــــدم نزول النبث

 (٦) الموالج : المداحس في المرابض (٣) المخايل من السعب : المنسفرة بالمطركة في مروان بن أبي حفصة (ان أخلف الفيث لم تحلف مخايله)
 وهي جم مخيسلة بالضم والكسر والفتح فالكسر . والجود بالفتح : المطر

ربعي جمع حيسته بالقم والشعشر والقميع فالمحتسر · والجود بالقدم (٤) السوام وكذالك السوائم : جمع سائمة وهي الابل الراعيسة الني لاتعلف

فيالعطن

وَلاَ تَأْخُدُنَا بِذُنُو بِنَا . وَانشُرْ عَلِينَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَقِ، (')
وَالرَّبِيمِ الْمُغُدِقِ، (') وَالنَّبَاتِ الْمُونِقِ، ('') سَّحًا وَا بِلاً، ('') تُحْيِي
به ما قَدْ مَاتَ، وَتَرُدُ به ما قَدْ فَاتَ . أَلَّهُمَّ سُقُيا مِنْكَ عُمِيةً مُرْوِيةً،
نَامَةً عَامَةً ، طَيِّبَةً مُبَارَكَةً ، هَنِيثَةً مَرِيعَةً . ('') زَاكِياً نَبْتُها . نَامِراً فَرْعُهَا ، ('' نَاصِراً وَرَقُهَا ، تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مَنْ عِبَادِكَ. نَامِراً فَرْعُهَا ، تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مَنْ عِبَادِكَ. وَخُمِي بِهَا الْمَنْتِ مِنْ بِلاَدِكَ . أَللّهُمْ سُقِياً مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا خِهَادُنَا، وَخُمِي بِهَا الْمَنْتِ مِنْ بِلاَدِكَ . أَللّهُمْ سُقِياً مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا خِهَادُنَا، وَتَغْمِلُ بِهَا جَمَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا وِهَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا جَمَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا جَمَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتَغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتَغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتُعْرِي بَهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتَغْرِي بِهَا بَعْمَادُنَا ، (") وَتَغْرِي بَهَا مِنْهَا مِنْهَا مَنْهَادُنَا ، (") وَتُغْرِي بِهَا فِيمَادُنَا ، (") وَتَعْرَبُ مِنْهِ مِنْهُ بَا مُعْدَادًا ، (") وَتُعْرِي مِنْهَا مُنْهَادُهُ مِنْهُ مِنْهِ مِنْهُ بِهِ فَيْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهِ مِنْهُ بِهِ فَيْهُ مُنْهُ مِنْهِ الْمَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ فَالْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ بِهُ فَيْهَادُنَا ، (") وَمُعْفِي مِنْهِ مِنْهُ مُنْهُ وَمُونُو مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَالْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنَاقًا مُنْهُ وَالْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُولُونُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُو

(1) من المجازانبعق المزن وبعق: انبعج أى انفرج عن المطركاتم اهوى انشقت بطنيه فنزل مافيا قالرؤ به (جود تحود العيث اذبعقا) (٢) من اغدق المطر: كثرماؤه (٣) يقال انقد النبئ : افرحه ومره (٤) بها: مصدر سح الم اعدن باب نصر به اوسوحا: سال من فوق الى اسفل ، والمطر صب ، والوابل : المطر الشب يدالضغم القطر وقد سبق (٥) من قولم امرع المكان : اخصب بكثرة الكلا ومنه المشل (أمرع وادبه وأجنى حلبه) بضم فتشديد : بضرب لمن انسع أمره واستفنى \_ أومن مرع المكان كذلك بوابه كرم وفرح (٦) ذا كيا: ناميا ، وثامر امن غرالشجر عوارك تقعد : طلع غره وكار تقدد : طلع غره وكار تقدد : جع فيد وهو ما ارتفع من الارض و يقابله الوهاد : جع وهدة ضد البعد (٨) الجناب بالفتح : الناحة

وَتَمِينُ مِا مُوَاشِينًا ، وَتَسْدَى بِهَا أَقَاصِينًا ، (١) وَتَسْتَمِينُ صَوَاحِينًا ، (1) مِن بَرَكَانَكَ الْوَاسِعَة ، وَعَطَابَاكَ الْعَزِيلَة ، عَلَ رَيِّنَكَ المرملَة ، (\*) وَوَحشكَ السُّهلَة ، وَأُنزِلْ عَليْنَا سَهَاهِ غَضْلَةً ، (') مَدْرَاواً هَاطِلَةً ، يُدَافِعُ الوَدْقُ مِنْهَا الوَدْقَ ، (') وَيَحْفَرُ الْقَطَرُ مِنْهَا الْقَطْرَ ، (') غَيْرُ خُلِّب بَرْفُهَا ، ('') وَلاَ حِهَامُ عَارِضُهَا، (" وَلاَ فَزَعٌ رَبَانِهَا، (" وَلاَ شَفَّانٌ ذَهَانُهَا ، (" حَدٍّ سِ لَا مُرَاعِهَا الْمُعْدِبُونَ ، وَيَعْنِي بِدَ كَتِهَا المُسْنَتُونَ ، (١٠) فانْكَ . تُذِلُ النِّيثَ مِن يَعْد مَاقَنطُوا، وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الوَلْى الحِيدُ ﴿ قَالَ الشَّرِيفَ ﴾ قوله عليه السلام ( أنْصَاحَتْ جَبَالُنَّا) أَيْ تَشَفَّقَتْ منَ المُحُول يُقَالُ انْصَاحَ الثَّوْبُ إِذَا انْشَقُّ وَيْقَالُ أَبْضًا انصَاحَ ١) اقاصينا: اطراف بلادنا (٦) الضاحية: الناحيـة اليارزة من كل ثيرة جمها ضواح (٣) أى التي ارملت وافترقت (٤) مبتلة ندية (٥) الودق لطر (٦) يحفز كيضرب: يدفع (٧) الخلب بضم فتشديد: هوالذي مافىمطرەولامطر (٨) الجهامبالفتح : السحابالذيلامطرفيه. والمارض ما بعرض في الافق من الغمام (٩) الرباب بالفتح: السماب الابيض. والقرع كاسساني فيكلام الشريف: القطع الصــخار المتفرقة من السماب (١٠) سأتى فى كلام الشريف (١١) أى الذين نزل بهم القحط

النَّبْتُ وَصَاحَ وَصَوَّحَ إِذَا جَفَّ وَبَسِ وَفَوْلُهُ ( وَهَامَتْ دَوَابُنَا ) أَىُّ عَطِشَتْ وَالْمُيَامُ الْمَطَشُ ( وَفوله حَدا بِيرُ السِّنَينَ ) جَمْعُ حِذْبَارِ وَهِى النَافَةُ الَّتِي أَ نْضَاهَا السَّيْرُ فشَـبّة بَهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَا فَيهاً الْجَذْبُ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ

حَدَا بِيرُ مَا تَنْفَكُ إِلاّ مُنَاخَةً عَلَى الْنَصْفَأُو نَرَى بَهَا بَلداً قَفْرا (وَقُولُهُ وَلاَ قَزَعُ وَبَا بُهَا) القَزَعُ القَطْعُ الصِّفَارُ المُتَفَرِقَهُ مَنَ السَّحَابِ • وَقُولُه (وَلاَ شَفَانُ ذِهَا بُهَا) فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ وَلاَ ذَاتُشَفَّانِ ذِهَا بُهَا وَالشَّفَّانُ الرِّيحُ الْبَارِدَةُ وَالذِّهَابُ الأَمْطَارُ اللَّيْنَةُ فَحَذَفَ ذَاتُ لِعِلْمَ السَّامِم بِهِ

(ومن خطبة له عليه السلام)

أُرسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقّ، وَشَاهِداً عَلَى الْخَلْقِ، فَبَلَغْ رِسَالاَتِ
رَبَّهِ غَيْرَ وَانَ وَلاَ مُقْصِرٍ، (') وَجَاهَدَ فِي الله أَعْدَاءَهُ غَيْرَ وَاهِنِ
وَلاَ مُمْذِرٍ وَ" إِمَامُ مَنِ القّي ، وَبَصَرُ مَنِ اهْتَدَى (مِنْهَا) لَوْ
نَطَمُونَ مَأْأَعَلُمُ مِمَّا طُوِى عَنْكُمْ غَيْنُهُ ، إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى

 (1) الوانى كأتقام غيرمرة: المتباطئ المتثاقل (٢) المعذر: الذي يستسفر ولايثبت له عذر

(' نَيْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، وَتَلْتَدَمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، '' وَلَدَ كُنْهُمْ أَمُوالَكُمُ لَاحَارِسَ لَهَا ، وَلاَ خَالِفَ عَلَيْهَا ، (\*) وَلَهَمَّتْ كُلُّ امري ۚ نَفْسُهُ ، ( ) لاَ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ غَيْرِهَا ، وَلَكُنَّكُمُ نَسِيتُهُ مَاذُ كِرْنُمْ ، وَأَمِنْتُمْ مَاحُذَّ زُتُم ، فَنَاهَ عَسَكُمْ رَأُ يُكُمْ ، وَلَشَلَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ ،وَلَوَدَدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ يَبْنِي وَبَيْنَكُمْ ،وَأَلْحَقَى مَنْ هُوَ أَحَقُ بِي مِنْكُمُ · فَوْمٌ وَاللهِ مَيَامِينُ الرَّأْى ، <sup>(°)</sup>مرَاجيح لحَلْم ، مَقَاوِيلُ بالحَقّ ، مَتَارِيكُ لِلْبَغْي ، مَضَوًّا قُدُمًّا (') عَلَى الطَّريقَـة ، وَأُوجِفُوا عَلَى المُحَجَّة ، (٧) فَظَفَرُوا بِالْمُقْتَى الدَّائِمَة ، (١) الصعدات بضمتين : جم صغيدوهوالطريق والممني أنكرلوتعلمون ماأعل بماحنى عنسه وغاب لهمتهم فىالطرق حوفا ولبكيتم علىأعمالكم ندما (٢) التَّدمت المرأة : ضربت وجههاأ وصدرها على فقد عز يزلديها (٣) الخالف الذيبيق بعــدذهابك وفيالقرآن (فاقعدوامعالخالفين) (٤) أحزنت وشغلته (ه) الميامين : جممعون : وهوالمبارك . والمراجير من الناس: الحكماء الواحد (مرجح) . والمقاويل: جم مقوال وهوما يحسن القول. ومتاريك : جعمتراك وهوالمبالغ فيالترك (٦) القدم بضمتين : المشي امام يقال (مضىقدما) أىلم يعرج ولم ينتن يوصف به الذكروالانثى (٧) يقال أوجف الفرس والبعير: أعداء وهوالعنق (محركة) فىالسير ومنه (أوجف ماعف ) ووجف الفرس والبعير أيضا كضرب: مشى هذا النوع

مُ وَالْكُرَامَةِ الْبَارِدَةِ ('' أَمَا وَاللهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمَدِيثِ الْمُؤْدُ الْوَذَحَةُ الْخُنْفَسَاءُ وَهُذَا الْمَوْنُ الْوَذَحَةُ الْخُنْفَسَاءُ وَهُذَا الْمَوْنُ يُومِيُّ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ وَلَهُ مَعَ الْوَذَحَةِ حَدِيثٌ (') لَيْسَهُذَا الْفَوْنُ يُومِيُّ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ وَلَهُ مَعَ الْوَذَحَةِ حَدِيثٌ (') لَيْسَهُذَا مَوْضُوعَ ذَكْرِهِ )

## ( ومن كلام له عليه السلام )

(١)منقولهمعيشبارد: ناعمقال

قليلة لممالناظر بن يزينها الم شباب ومخفوض من العيش بارد وهو مجاز (٢) الذيال: الطويل الذيل المتعتد في مشيته (٣) ايه : إسم فعل للاستزادة من حديث كان وفي المستزادة من حديث كان وفي الصحاح عن ابن السرى (فاذاقلت ايه لرجل فاعما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بين كما كانك قلت هات الحديث وان قلت إيه بالتنوين فسكانك قلت هات حديثا ما قال دوالرمة

وقفنا لقلنا إيه عن أمسالم ﴿ وَكِفْ بِشَكَلَمِ الدَّيَارِ البَلَاقِعِ وَاما إِبِهَا الدَّيَارِ البَلَاقِعِ وَاما إِبِهَا الدَّكَسُرُوا النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ

فَلَا أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا ، وَلاَ أَنْفُسَ خَاطَرُتُمْ بِهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا ، وَلاَ أَنْفُسَ خَاطَرُتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا ، تَكْرُمُونَ اللهَ لِلَّذِي خَلَقَهَا ، تَكْرُمُونَ اللهَ في عَبَادِهِ ، (') وَلاَ تُكْرُمُونَ اللهَ في عَبَادِهِ ، فَاعْتَبِرُوا بِنْزُولِكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوانِكُمْ مَا فَيْكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ ، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ إِخْوانِكُمْ

(ومن كلام له عليه السلام)

أَنْتُمُ الأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ ، وَالْجِنْنُ يَوْمَ النَّاسِ ، ('' كَكُمُ أَضَرِبُ المُدْبِرَ، يَوْمَ الْبَاسِ ، ('' كَكُمُ أَضَرِبُ المُدْبِرَ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ ، فَأَهِينُونِي بِمُنَاصَحَةً خَلِيَّةً مِنَ الغِشِّ ، سَلِيعةً مِنَ النِّسِ ، سَلِيعةً مِنَ الرِّيبِ ، فَوَ اللهِ إِنِّي لأُونَى النَّاسِ بالنَّاسِ

ومن كلام له عليه السلام وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً <sup>(1)</sup>

(۱) من قراعم كرم الشئ كرامة وكرما وكرمة بالسريك: نفس وعز والمنى أنكم تعزونا بلق : نفس وعز والمعنى أنكم تعزونا بالته ولا تعزونه بكرم عباده (۲) الجن بضم ففتج: جم جنة بالضم والقسديد بمحنى الوقاية (۳) بطانة الرجل بالكسر: خواصه والمتربون اليه من الندامي وأهل سره (٤) يقال ان أمير المؤمنين كرم الله وجهه خطب هذه المطبة عندما جع الناس بعدوا قعت صفين وقد رأى أهل الشأم

فقالعليه السلامُ: أَخْرَسُونَ أَنْتُمْ ﴿ (فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: يَاأَمِيرَ لاَسُدّ دُمَّمْ لرُشْد ؟ (') وَلاَ هُديتُمْ لقَصْد ؛ أَفِي مِثْل هَذَا يَنْبُغِ أَنَ أَخْرُجَ ؟ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مثـل هٰذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ منْ شُجْعَانِكُمْ وَذُوى بأسكمُ ، وَلا يَنْنَى لَى أَنْ أَدَعَ الْمِصرَ وَالْجِنْدَ وَيَيْتَ الْمَالَ وَجِبَايَةً الأَرْضِ وَالْقَضَاءَ بَيْنَ المسْلمينَ ، وَالنَّظَرَ فِي حُقُوق الْمُطَالِبِينَ ، ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتبِبَةِ أَتَّبِعُ أُخْرَي ، أَتَقَلْقُلُ نَقَاقَلَ القدْح فِي الْجَفَيرِ الفارِغِ • (") وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَّ ، وَأَنَا عَكَانِي ، فَإِذَا فَارَقَتُهَا ٱسْتَحَارَ " مَدَارُهَا ، وَاصْطَ بَ هُــٰذَا لَعَمْرُ الله الرَّأْيُ السُّوءِ • وَالله لَوْلاَ رَحَالُ تغيرعنىأطراف أعماله (١) من قولهم سدد فلانا نسديدا : وفقه وأرشده لى السداد أى الصواب من القول والعمل (٢) القدح بالكسر: ل ويراش والجم قداح بالكسر وأقدح كانفس وأقداح ، والمفير بالفتح : جعبة من خشب لاجــاودفها أومن حِلودُلاخشب وما أشــد قلقاة لسمهم وقتشد (٣) أي اضطرب (٤) الثغال بالضم وبكسر الطبقة السفلي من ا**ار** حي

الشَّهَادَةَ عِنْـدَ لِقَائِى الْعَدُوَّ لَوْ فَـدْ حُمَّ لِى لِقَاوَّهُ ، (') لَقَرَّبُ لَكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبُ رِكَا بِى ، (') ثُمَّ شَخَصَتُ عَنْـكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبُ وَشَمَالٌ . إِنَّهُ لَا غَنَاء فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ ('' مَعَ قَلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلَتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِحِ الَّتِي لَآيَمِلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا لِقَدْ حَمَلَتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِحِ الَّتِي لَآيَمِلْكُ عَلَيْهَا إِلَّا هَا لِكُ : (') مَن اسْتَقَامَ فَإِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ ذَلَّ فَإِلَى النَّادِ هَا لِكُ : (نَا مَن اسْتَقَامَ فَإِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ ذَلَّ فَإِلَى النَّادِ (ومن كلام له عليه السلام)

تَالِمَةِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالاَتِ وَإِنْمَامَ العِدَاتِ ' وَتَمَامَ الْكَلِمَاتَ وَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْحِكْمِ ، وَضِيَاهِ الأَمْرِ . أَلاَ وَإِنَّ شَرَائِمَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ ، وَسُبُلُهُ قَاصِدَةٌ ، ('' مَنْ أُخَذَبَهَا

<sup>(1)</sup> يقال حمر له كذا بالبناء المفعول: قدر (7) الركاب بالكسر: الابل واحدتها راحلة والجم رئب بضعت و ركابات و ركائب، وأشخصت عنكم: رحلت و تركيب الغناء بالفتح: الاكتفاء والنفع، قال بمضهم غنى الدنيا وهوالكفاية مقصور و غناء الاتخرة وهوالسلامة بمدود (٤) الاهالات أى الامن كان هلاكة أمر امحتوما لا نضماسه في الشهوات و يمكن الفساد من نفسه (٥) جمعدة بمنى الوعد (٦) مستقمة من قولم قصد في امره: استقام

لَحِقَ وَغَيْمَ ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدَمَ ، إِعْمَلُوا لِيَوْم تُذْخَرُ لَكِهِ ، أَلْ خَرُ لَكِهُ اللَّهُ الْلَّذِخَارُ ، وَمَنْ لاَ يَنْفَعْهُ حَاضِرُ لَكِهِ ، فَمَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ ، (') وَاتَّفُوا نَاراً حَرُّهَا فَمَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ ، (') وَاتَّفُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . (') شَديدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . (') الله وَيْدُ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . (') الله وَإِنَّ الله الله عَنْهُ الله والله عَنْهُ الله مِن النَّاسِ خَبْرُ لَهُ مِنَ اللَّالِ بُورِثُهُ مَنْ لاَ يَحْمَدُهُ (')

## (ومن كالام له عليه السلام)

وَقَدْ فَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: نَهَيْنَنَا عَن الحُـكُومَةِ ثُمَّ أَمَرَ نَنَا بِهَا فَلَمْ اللَّمُ إِحْدَى أَمْرَ نَنَا بِهَا فَلَمْ السَّلَامُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى السَّلَامُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الاُخْرَى ثُمَّ فَالَ :

<sup>(1)</sup> عازب: غائب والمعنى ان المرء الذى لم ينتفع بحاضرابه فهوجد برالا ينتفع بماضرابه فهوجد برالا ينتفع بماز به (۲) من عوز الشئ كفرح: عرفلم بوجد وأنت عناج الدومنه قولم (سداد من عوز) يضرب الفليل يسد الحلة (۳) المسديد على فعيل: ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم فبسل ان تغلظ المدة ، وقسل هو الفيح المختلط بالدم ، وقيسل الحسل المنافق المفصود من اللسان الصالح: الذكر الحسن

هَٰذَا جَزَاء مَنْ تَرَكَ الْمُقَدَّةَ . (¹) أَمَا وَالله لَوْ أَنِّي حينَ أَمَرْ ثُكُمْ عَا أَمَرْ ثُكُمُ بِهِ حَمَلْتُكُمُ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فيه خَيْراً ، فَإِن اسْتَقَمْنُمْ هَدَيْتُكُمْ ، وَإِن اعْوِجَوْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ ، وَإِنْ أَيَّنُهُمْ تَدَارَ كُنُّكُمْ ، لَـكَانَت الْوَثْقَى . وَلَـكُنْ عَنْ ؛ وَإِلَى مَنْ ؟ أُرِيدُ أَنْ أُدَاوَى بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائِي ، كَنَاقِشِ الشُّوكَةِ بالشُّو كَدُّ ، وَهُوَ يَمْلَمُ أَنَّ صَلْعَهَا مَعَهَا • (") أَلْلَهُمْ قَدْ مَلَّتْ أُطبَّاهِ هٰذَا الدَّاهِ الدُّويِّ ، (٢) وَكَلَّتِ النَّزَعَةُ بِأَ شُطَانِ الرُّكِيِّ . (١) أَيْنَ الْفَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إلى الإسْلاَم فَقَبْلُوهُ ؟ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ (١) العقدة : ماحصل عليه النعاقد من حرب الخارجين عن السعة حتى يكون الظفر اوالهزيمـــة (٢) الشوكة واحدةالشوك وهوالنبت الذى يخرج شبها بالابر • والضلع: الميل • وأصل المثل لاتنكش الشوكة الشوكة فان ضلمهامعها وهو يضرب الرجل الذي بخاصه غبره ثم يستمين عليه بمنهومن قرايتم اوأهل مشريه • وأمانكش الشوكة فهواخراجها من العضوالذي تدخل فيه (٣) الدوى كغني : المؤلم (٤) النزعة محركة : جمر نازع وهوالذي يمنح الماءمن الاكبار • وأما الاشطان فجمع شطن وهو الحنل • وأماالركى بضم فىكسرفتشديد : فجمع ركية وهىالبئر والممنى ان الذين ينزعون أ لالى مياءالمعونة من آبارالمساعدة فةكلت نزعتهم وضعفت همتهم وخارت عزيمتهم لأ فَأَحْكَمُوهُ ، وَهُيَّجُوا إِلَى القِتَالِ فَوَلِمُوا وَلَهَ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلاَ دِهَا، ('' وَسَلَيُوا السُّيُوفِ أَغْمَادَهَا ، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الأَرْضِ زَحْفَازَحْفاً، وَصَفًّا صَفًّا : بَعْضُ هَلَكَ وَتَعْضُ نَجًا ، لا يُنشَّرُونَ بالأَحْيَاء ، وَلاَ يُعَزُّونَ بِالْمَوْتَى ، مُرْهُ الْمُيُون منَ الْبُكَاءِ <sup>(١)</sup> خَمْصُ البُطُون <sup>(١)</sup> ينَ الصَّيَام ، ذُبَّلُ الشِّفَاه منَ الدُّعَاء ، <sup>(٠)</sup> صُفْرُ الأَلْوَان منَ لْسَّهَرِ، عَلَى وُجُوهِيهِمْ غُبْرَةُ الْخَاشِعِينَ. أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ، فَحَقٌّ لَنَا أَن نَظْمَأً إِلَيْهِمْ ، وَنَعَضرٌ الأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ • إِنَّ ً١) ولهاللقاح : حنوالنياق|لىأولادهافالقاح : جعلقوح (٢) لايبشرون حياء لانه خسيرلمم ان يموت الرجل منهم تحت سنابك الخيسل في تشييد الحق إعزاز كلمةالدين • ولايعزون الوبي فانهموان ماتت حسامهم فقـــدحبي ذ كرهم وخلدت أرواحهم في تلك الحياة الإبدية حياة السمادة والهناء (٣) يقال

خيص من قوله مخص الجوع فلانا خصا و خوصا والفسل كنصر: جمله خيص البطن أى ضامره والجع خص وخماص وفي المديث (خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم) أى لم يأخذوا أموالهم ولم يسفكوا دماءهم (ه) ذبل الشفاه: جعذا بل وذبلت شفته : جفت و يبست أى يسهل لكم الساوك فيها بتزيينه الشهوات

عنه: إذا فسدت فهو أمره وجمه مره بالضم (٤) خص بالضم جم

الشَّيْطَانَ بُسَنِّي لَكُمْ طُرُّقَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَعَلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عَقْدَةً ، (') فَاصْدُفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَتَفَاتُهِ ، (') فَاصْدُفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَتَفَاتُهِ ، (') وَافْبُلُوا النَّصِيَحَةَ بِمَّنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ ، وَاعْقَلُوهَا عَلَيْهُما أَنْ الْمُحْدَاهَا إِلَيْكُمْ ، وَاعْقَلُوها عَلَى انْفُسِكُمْ (') عَلَى انْفُسِكُمْ (') ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مُسَكّم هُمْ وَهُمْ مُقْسُمُونَ عَلَى انْكَاد الْحُكَدُمة فَقَالَ عَلِها السلام عَلَى الْحُكُمُ الْمُحَوَّادِج وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مُسَكّم هُمْ وَهُمْ مُقْسُمُونَ عَلَى الْحَكَاد الْحُكَدُمة فَقَالَ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

ومن كلام له عليه السلام قاله المخوّارِج وَقد خرَج إلى مُعَسَكْرِهِمْ وَهُمْ مُقْيِمُونَ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكُومَةَ فَقَالَ عَلَيه السلامُ الْمُكُومَةَ وَمَنَا مَنْ الْمَيشَدُ وَمِنَا مَنْ الْمَيشَدُهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللل

<sup>(</sup>۱) بريدانالشيطان يدخل بينكم فيفرق شملكم و يبعثر قوتكم فيعطيكم الفرقة بدل الجماعة (۲) أى فاعرضوا عماينفثه في سعدوركم من الوساوس وما يسوله لكم من الضلالات (۳) اعقلوها من عقل الناقة اذار بطها بالمقال ولما عن فاحبسوا النصيحة على أنفسكم ولانتركوها فينسر وا

أَلَمْ تَقُولُوا عِندَ رَفْمِهِم المَصَاحِفَ حيلةً وَغيلَةً؛ وَمَكْراً وَخَديمَةً : إِخْوَانُنَا وَأَهْلُ دَعْوَتَنَا اسْتَقَالُونَا وَاسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، فَالرَّأْ يُ الْقَبُولُ منهُمْ ، وَالتَّنْفِيسُ عَنْهُمْ ، فَقُلْتُ لَـكُمْ :هٰذَا أَنْ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ ، وَإَطْنَهُ عُدُوانٌ ، وَأُوَّلُهُ رَحْمَةٌ ، وَآخَرُهُ ندَامَةٌ ، فأَقِيمُوا عَلَى شأَ نـكُم ، وَالْزَمُوا طَرَ يَقَـكُم ، وَعَضُواعَلَى الْجِهَاد بِنَوَاجِدُ كُمْ ، وَلاَ نَلْتَهْتُوا إِلَى نَاعَق نَعَقَ : إِنْ أَجِيبَ َصْلً ، وَإِنْ تُركَ ذَلَّ ، وَقَدْ كَانَتْ هَلْده الْفَمْلَةُ ۖ وَقَدْ رَأَيْتُكُمُ أَعْطَيْتُمُوهَا ، (') وَالله لَئَنْ أَيَيْتُهَا مَاوَجَبَتْ عَلَىٰ فَريضَتُهَا ، وَلاَحْمَلَىٰ اللهُ ذَنْبَهَا ، وَوَالله إِنْ جِئْتُهَا انَّى لَلْمُحِقُّ الَّذِي يُنَّبَعُ ، وَإِنَّ الكتَابَ لَمَعَيَ مَافَارَفَتُهُ مَذْ صَحِبْتُهُ ، فَلَقَدْ كُنَّا مَمَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَإِنَّ الْقَتَلَ لَيَدُورُ عَلَى الاَّ بَاءَ وَالأَبْنَاءَ وَالإِخْوَان وَالْقَرَابَاتِ، فَلَا تَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةً وَشَدَّةٍ إِلَّا إِيمَانًا وَمُضيًّا 1) أيراينكم مددعوها واعتتموها فاوصلت الى ماهى عليه الآن

الإعامهدعوماما

عَلَى الْحَقّ ، وَتَسْلِيماً لِلأَمْرِ ، وَصَبْراً عَلَى مَضَضِ الْجِرَاحِ • وَلَـكِناً إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوانَنَا فِي الاسْلامِ عَلَى مَادَخُلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغُ وَالاعْوِجَاجِ ، وَالشَّبْهَةِ وَالتَّأْوِيلِ • فَاذَا طَمِعْنَا فِي خَصْلَةً يَلُمُّ اللهُ بِهَا شَمَثَنَا ، (') وَتَتَدَانَى بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ (') فِيما يَبْنَنَا ، رَغِبْنَافِيها وَأَمْسَكُنَا عَمَّا سُواها

(ومن كلام له عليه السلام قاله لاصحابه في ساعة الحرب)

وَأَى اَمْرِى مِنْ مَنْكُمْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رِبَاطَةَ جَأْشِ عِنْدَ اللَّقَاءِ (') وَرَأَى مِنْ أَحَد مِنْ إِخْوانِهِ فَشَلاً (') فَلْمَذُبُّ عَنْ أَحَد مِنْ إِخْوانِهِ فَشَلاً (') فَلْمَذُبُ عَنْ نَفْسِهِ ، أَخِيهِ (') فِفَطْلِ نَجْدَتُهِ النِّي فُضَّلَ بَهَا عَلَيْهِ ، كَمَا يَذُبُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَطْدُ شَاءَ اللهُ لَجَعَلُهُ مِثْلَهُ مِ إِنَّ المَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثُ لاَ يَفُوتُهُ اللَّهِمِ مُ

<sup>(</sup>۱) المرادمن الحصادها: الوسيلة ويقال لم الله شعثكم في الدعاء أى جم أمركم (۲) نتداني أى نتقارب الى البقية الباقية من علائق الحب وروابط الالحاء (۳) رباطة الجاش بالكسر: قوة القلب عند اللقاء والنبات مع اشتداد المبجاء (٤) الفشل مصدر فشل كفرح: جبن وضعف (ه) أى فليدافع عن أخيه نهدته أى شجاعته

وَلاَ يُسْجِزُهُ الْهَارِبُ • إِنَّ أَكْرَمَ المَوْتِ الْقَتْلُ • (') وَالذِّي نَفْسُ ابْن أَ بِي طَالَب بِيَدِه لَأَلْفُ ضَرْبَة بالسَّيْف أَهْوَنُ عَلَّ. منْ مَيْتَة عَلَ الْفَرَاشِ ( مَنْهَا ) وَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكَشُّونَ ۖ الضَّبَابِ ، ''' لَا تَأْخُذُونَ حَقًّا ، وَلاَ تَمْنَعُونَ ضَيْماً ، قَدْ خُلِّيُّهُ (") فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ ، وَالْهَلَـكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ (مَنْهَا فَقَدَّمُوا الدَّارِعَ <sup>(١)</sup> وَأُخْرُوا الْحَاسِرَ ، وَعَضُوا عَلَى الْأُضْرَاس ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوف عَن الْهَام ، <sup>(٥)</sup> وَالْتَوَرُوا فِيأَطْرَافِ الرَّ مَاح · <sup>(١)</sup> فَإِنَّهُ أَمُورُ للأَسنَّة ، وَنُحْشُوا الأَبْصَارَ ، فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ ، وَأَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ، وَأُميتُوا الأَصْوَاتَ ، فَإِنَّهُ أُطْرَهُ لِلْفَسَلِ ، (١) أي الموت فيسبيل اقامة اعسلاما لحقوطمس الباطل خسيرمن الخياة (٢) كثيش الضباب ما يحصد لمن الصوت عند احتكال حداودها والمراد اخطارالموت فيجوومن تـــاوم أى توقف وتبطأ : هلك (٤) الدراع : لابس الدرع . والحاسر: من ليس له درع (ه) تفضيل من نباالسيف: لم يقطع (٦) التووا: العطفوا وميلوا . والمور: الاضطراب وأمورتفضيل منه

والمعنى اذاقصدتكم الرماح فتغلوا عنها بانعطافكم عن أطرافها فان ذاك أشد

اضطرابا لماوأ سلالكممن وعزالسنان

وَرَايَتُكُمُ فَلاَ تُسِلُوهَا ، وَلاَ تَخُلُّوهَا ، وَلاَ تَجَمَلُوهَا إلاَّ بأَيْدى شُجْمَانَكُمْ ، وَالمَالِمِينَ الذِّمَارَ مِنْكُمْ ، (١) فَإِنَّ الصَّابِدِينَ عَلِي نْزُولِ الْحَقَاثِقِ (١) هُمُ الذينَ يَحَفُّونَ برَايَاتِهِمْ ، وَيَكْتَنِفُونَهَاحَفَافَيْهَا، وَوَرَاءَهَا وَأُمَامَياً ، وَلاَ يَتَأْخُرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِّمُوهَا ، وَلاَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا فَيُفْرِدُوهَا ٠ أَجْزَأُ أَمْرُؤُ فَرَنَّهُ ، (١) وَآسَى أَخَاهُ بِنَفْسه ، وَلِمْ يَكُلِلْ فِيزْنَهُ إِلَىٰ أَخِيهِ ۖ فَيَجْنَمَعَ عَلَيْهِ فِيزَنَّهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ • وَانْبُر الله لَيْن فَرَرْتُمْ مِن سَيْفِ العَاجِلة لاَ تَسْلَمُوا منْ سَيْف الآخرَةِ ، وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ ، ﴿ وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ ۚ • إِنَّ فِي الفرَارِ جِدَةَ الله ، (°) وَالذَّلُّ اللازمَ ، وَالمَارَ الْبَاقَ ، وَإِنَّ الْفَارَّلْفَيْرُ و في عُمُرهِ ، وَلاَ عَجُوزٌ بينَهُ وَبَيْنَ يَوْمِهِ • الرَّايْحُ إِلَى الله الذمار بالكيس: مايح على الرجل حفظه من مال أوعر ض

<sup>(</sup>۱) الذمار بالحكسر: ما يجب على الرجل حفظه من مال أوعرض (۲) الحقائق : جمع حافقه هي النازلة والمصبة و محفون بالرايات أي يحيطون بها وحفافها أي جانبيها (۳) أجزأ وما بعده: فعل ماص بمعنى الاحمروالمعنى فليكف كل منكم كفؤه فيقتله وليؤاس أخاه أي فليقوه للا يجمع الفرنان عليسه (1) لهامم: جمع لهميم بالكسروهوا لجواد السابق من الانسان والخيل وقد تقدم (۵) الموجدة: الفضب وهي مصدر وجد عليه من باب نصر وضرب

كَالظَّمَا ۚ أَن ِ بَرِدُ المَاءَ ، أَلْجَنَّةُ نَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي ، ('' أَلْيَوْمَ ثَبُ مَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُض جَمَاعَتَهُمْ ، وَشَيْتُ كَامِيْمِ مُ اللَّهُمُ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُض جَمَاعَتَهُمْ ، وَشَيْتُ كَامِيْمُ ، وَأَنْسِلُهُمْ بِحَطَالِاهُمْ ، (') إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَا وَفِيمِ ، كَلَمَتَهُمْ ، وَأَلْسِلُهُمْ بَعِطَالِاهُمْ ، '') إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَا وَفِيمِ ، دُونَ طَمْن دِرَاكُ (') يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ ، وَضَرْب يَفْلِقُ الْهَامَ ، وَيُطْبِحُ الْعَظَامَ ، وَيُنْدَرُ السَّوَاعِدَ وَالْأَفْدَامَ ، ('') وَحَنّى يُرْمُوا وَلَكَنَا أَبِ تَقْفُوهَا الْحَلَائِثِ ، ''كَانَّ مِنْ تَقْفُوهَا الْحَلَائِبُ ، ''كَانَّ مِنْ تَقْفُوهَا الْحَلَائِبُ ، '

وجداوجدة (بالكسر) وموجدة ووجدانا بالكسرأيضا: غصب وفحديث الإيمان (اني سائلك فلاتجسعلى) أى لا نفضب من سؤالى (١) العوالى وكذلك العاليات: جمع عالية وهي اعلاالفناة اورأسه أوالنصف الذي بلي السنان أوماد حل عت السنان من ثلثه (٢) تبلي الاخيار: أى تحمن أخبار الانسان حتى تبين الصادق في إيمانه من الكاذب (٣) يقال أبسله: أسلمه للهلكة ومنسه في القرآن (أن تبسل نفس بما كسبت) (٤) الدراك: بالكسر: المتلاحق أى لن ينتقلوا عن مواقفهم حتى يصابوا بالطعن المتلاحق الذي يجعل في أبدانها (٦) المناسر: جع في أبدانها (١) المناسر: جع مسركبطس ومنسبر: قطعة من المبش تمرقد أما لمبيش الكبير وقبل المبيش الذي لا يمر بشي الااقتلمه وفي الحديث (كلما أطل عليكم منسر من مناسراهل الشأم أغلق كل رجل منكم بابه) (٧) الكنائب: جع كتيبة وهي الحييش

وَحَقَّى يَجُرُّ بِيِلَادِهِمُ الْخَمِيسُ يَتَلُوهُ الْخَمِيسُ ، (') وَحَتَّى تَدْعَقَ الْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِمْ ،'') وَ بَأَعْنَانَ مَسَارِهِمِمْ وَمَسَارِحِهِمْ (') فِي نَوَالَمْ الْخَيُولُ بِحَوَافِرِهَا فِي اللَّمْ أَى تَدُقُّ الخَيُولُ بِحَوَافِرِهَا أَرْضَهُمْ ، وَنَوَاحِرُ أَرْضِهِمْ : مُتَقَابِلاَ تُهُمْ يُقَالُ مَنَاذِلُ بَنِي فُلانِ النَّاحَرُ أَيْ تَنَقَابِلْ أَنْهُمْ يُقَالُ مَنَاذِلُ بَنِي فُلانِ النَّاحَرُ أَيْ تَنَقَابِلاَ تُهُمْ يُقَالُ مَنَاذِلُ بَنِي فُلانِ اللَّهُ الْحَرِ أَيْ الْمَهِمْ : مُتَقَابِلاَ تُهُمْ يُقَالُ مَنَاذِلُ بَنِي فُلانِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُل

(ومن كلام له عليه السلام في التحكيم)

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا القُرْآنَ ، وَهَذَا القُرْآنَ ، وَهَذَا القُرْآنَ القُو القُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطَّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ (') لاَيَنْطِقُ بِلِسَانِ ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمُانٍ ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ ، وَلَمَّا دَعَانَا

وقيل القطعة منه مجمعة وقيل الجاعة المستعيزة من الخيل وقيل جاعة الخيل اذا عارت من المائة الى الالف ، وأما الحلائب فهى جمع حليه بالفقد سع : الجاعة من الخيل محتملة المنافر بعد الجيش العظم وقيل من أربعة آلاف الى الخيس : وطنها وطنا السديدا ، الى أنى عشرالفا (٢) يقال دعق الطريق كنع : وطنها وطنا السديدا ، ودعق الغارة : بثما (٣) أعناق الشئ : أطرافه ونواحيمه ، والمسارب : جم مسرب كذهب لفظا ومعنى يقال الوحش والنعم والعل مسارب ومسارح (٤) الدفتان : ضاما المصف من جانبيه وهي على المجاز

الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحَـكِّمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنُ الْفَريقَ الْمُتَوَلِّيَ عَلَى كـتَاب الله نَمَالى ، وَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولُ):فَرَدُّهُ إِلَىٰالله أَنْ نَخْـكُمُ بَكْتَابِه ، وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ ، فَإِذَا حُـكُمَ بِالصَّـدَقِ فِي كِتَابِ اللهِ فَنَحْنُ احَقُّ النَّاسِ به ، وَإِنَّ حَكُمَ بِسُنَّةً رَسُولِ اللهِ سَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ فَنَحْنُ أُولَاهُمْ بِهِ ۚ وَأَمَّا فَوْلُكُمُمْ لِرَجَعَكُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكَيْمِ ؟ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلكَ لِيَتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ، وَيَتَثَبَّتَ الْمَالِمُ ، وَلَمَلُ اللَّهَ أَنْ يُصْلَحَ في هٰذه الْهُذْنَة ُمْرَ هَذَهِ الأُمَّةِ ، وَلاَ تُؤْخَذَ بِا كُظَّامِهَا (') فَتَعْجَارَ عَهْر تَسَنُّنَ الحَقّ ، وَتَنْقَادَ لأَوَّل الْغَى • إِنَّ أَفْضَلَ ٱلنَّاس عِنْدَ الله مَنْ كَانَّ الْعَمَّارُ بِالْحَقِّ أُحَّ الَّذِهِ ، وَإِنْ نَقَصَهُ وَكُرَّقُهُ (') مِنَ الْبَاطل ، وَإِنْ جَرَّ الَّذِهِ فَائِدَةً وَزَادَهُ • أَيْنَ يَتَاهُ بِكُمْ ؛ مِنْ أَيْنَ أُتيتُمْ ؛

<sup>(</sup>۱) الاكتظام: جع كنظم السريك وهو عرج النفس والاخذ بالاكتظام ثناية عن المضايقة والاشتداد (۲) يقال كرفه اللم كنصر وضرب كرنًا: اشتدعليه و بلغ منه المشقة فهوكارث والجم كوارث ، قال الاصمى لايقال كرفه وانمايقال اكرفه على ان رؤية قدقاله (وقد يجسلى السكرب والسكوارث) وقوله من

إِسْتَعَدُّوا لِلْمَسِينِ فِي فَوْمِ حَيَارَى عَنِ الْحَقِّ لَآيُبَصِرُونَهُ ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ (() لَآيَعْدُلُونَ به : (() جُفَاةٌ عَنِ الْكَتَابِ ، نُكَبُّ عَنِ الطَّرِيقِ ، (() مَا أَنْمُ بَوْثِيقَة يُعْلَقُ بِهَا ، (() وَلاَزَ وَافْرُ عِزِّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا . (() لَيْشَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْمُ ، (() أُفَّ عَزِّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا . (() لَيْشَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْمُ ، (() أُفَّ لَكُمْ الْقَذَ لَقِيتُ مِنْكُمْ بَرْحًا، (() يَوْمًا أَنَادِيكُمْ ، وَيَوْمَا أَنَاجِيكُمْ ، فَلاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النَّدَاءِ ، وَلاَ إِخُولَ نُهْقَةً عِنْدَ النَّجَاءِ (() فَلاَ أَحْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَلاَ إِخُولَ نُهْقَةً عِنْدَ النَّجَاءِ (() ( ومن كلام له عليه السلام لما عوتب على التسويه في العطاء )

أَ نَامُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ ؟ وَاللَّه

الباطل: متعلق بأحب السه (۱) أى مفرين بالجور من أوزعه اذأغراه (۲) لايستبدلونه بالعسدل (۳) أى حائدون عنسه وهى جع ناكب (٤) الوثيقة : مايمقد به (٥) الزوافر : جع زافرة الرجل وهى انصاره وأعوانه ويمتصم أى يلجأ البا و يصصن بها (٦) الحشاش بضم فتشديد : جعماش من قولهم حس النار: أوقدها : بريدلبكس الموقد ون لنارا لحرب أنتم (٧) شراوشدة (٨) النجاء : الافضاء بالسر بريد أنهم ليسوا بأمناء على الاسرار ولا بصادقين عند النداء

مَا أَطُورُ بِهِ مَاسَرَ سَبِينٌ ، (') وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّاءُ غَمَّا . (') لَوْ كَانَ اللّالُ مَالُ اللهِ • أَلاَ كَانَ المَالُ مِالُ اللهِ • أَلاَ وَإِنَّ إِعْطَاءَ المَالُ فِي غَيْرِ حَقَّةٍ تَبْذِينٌ وَإِسْرَافٌ ، وَهُو يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدَّنيَا ، وَيَضَعُهُ فِي الآخِرَةِ ، وَيُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ ، وَعُرِينَهُ عَنْدَ اللهِ ، وَلاَ عَنْدَغَيْرِ وَمَالَهُ فِي غَيْرِ حَقَّةٍ ، وَلاَ عَنْدَغَيْرِ وَيُعْمُ مُ وَكَانَ لِنَبْرِهِ وِدُهُمْ ، وَلاَ عَنْدَغَيْرِ أَهُ لِهِ إِلاَّ مَرْمَهُ اللهُ شَكْرَهُمْ ، وَكَانَ لِنَبْرِهِ وِدُهُمْ ، فَإِنْ زَلْتُ بِهِ النَّهُ فِي غَيْرِ مَقْ وَلاَ عَنْدَغَيْرِ أَهُ اللهُ اللهِ عَلْهُ السَّلَامِ ) بِهِ النَّمْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُ خَدِينٍ ، (') وَالْأَمُ خَلِيلٍ بِهِ النَّمْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُ خَدِينٍ ، '' وَالْأَمُ خَلِيلٍ إِلَّا مُعْرَفِقُ السَلامِ )

فَإِن أَيَنُمْ أَنْ تِرْخُمُوا إِلاَّ أَنِّي أَخْطَأْتُ وَصَلَلْتُ، فَلَمَ تَصَلَّلُونَ عَامَةً أُمَّةً نُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِضَلَالِي ؛ وَتَأْخُذُونَهُمْ عَطَالِي، وَتُكَفَّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي · سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِشِكُمْ ،

<sup>(1)</sup> يقال طاريطور: حام حول الشيئ أى لاأقاربه ولاأحوم حوله مادام في الكون انس متاج الى المومدام الكون السيحة المركز الكون السيحة المركز المدين المدين

تَضَمُّونِهَا مُوكَيضِعَ الْبُرُهُ وَالسَّقْمِ ، وَتَخْلطُونَ مَنْ أَذْنَكَ يَمْ إِلَ يُذَنُّ • وَقَدْ عَلَمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْه وَآله رَجَمَ الزَّانِيَ ثُمَّ صَلَّى عليه ، ثمَّ وَرَّنَّهُ أَهْلَهُ ، وَقَتَلَ القَاتِلَ 'وَوَرَّثَ مِيرَانَا هُلهُ ،وَقَطَعَ السَّارِقَ وَجَلَّدَ الزَّانَي غَيْرَ الْمُحْصَنِ ، ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْمَا منَ الْغَيْءِ ، وَنَكَحَا الْسُلْمَاتِ ، فَأَخَذَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ بَذُنُوبِهِمْ ، وَأَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فَيهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ سَهَّمَ لْلَمْ ، وَلَمْ يُخْرِجُ أَسْلَمَهُمْ مَنْ يَيْنِ أَهْلِهِ ، ('' ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ، وَمِنْ رَمِي بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامَيَةُ ،وَضَرَبَ بِهِ تَيهَهُ، بَهِ اللَّهِ مِنْ عَالَى اللَّهِ عَنْ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ اللَّهُ ۚ إِلَى غَبْرِ الْحَقِّ ، بْغِضْ مُفْرِط يَذْهَبُ بِهِ البُغْضُ إِلَى غَيْرَ الْحَقِّ ، وَخَيْرُ النَّاس في حالاً النمط الاوسط فالزَّموهُ ، وَالْزَمُوا السَّوَادَ الاعظَمَ ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ ، وَإِيا كُمَّ وَالنُّرْقَةَ ، فَإِن الشاذ مِنَ النَّاس ا قال الشيخ مجدعيده: كان من زعم اللوار بجان من أخطأ وأذنب فقه د كفرفأ رادالامامان يقرالجة على بطلان زعهم بماروا معن النبي صلى الله عليه

وسلم (٢) أى أتم الذين ساك بهم الشيطان طرق تبه وسبل ضلاله

للشَيْطَان ، كَمَا أَنَّ الشَّاذُ مِنَ الْغَنَّمِ لِلذُّنْبِ . أَلاَّ مَنْ دَعَا إلى هذَا الشَّمَارِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَوْ كَانَ نَحْتَ عِمَامَتَى هَذَه .(''وَإِ نَّمَاحَكُمَ الحَكَمَان لِيُحْيِياً مَأْحَياً الْقُرْآنُ، وَيُمِيتاً مَأْمَاتَ القُرْآنُ،وَإِ الاجتماعُ علَيه ، وَإِمَاتَتُهُ الافْتِرَاقُ عَنْهُ . فَانْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ لَيْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ ، وَإِن جَرَّهُمْ إِلَّيْنَا اتَّبَعُونَا ، فَلَمْ آت لاَأْبَالَكُمْ: بُخِرًا ، (') وَلاَ خَتَلْتُـكُمْ عَنْ أَمْرَكُمْ ، ('') وَلاَ لَبَّسْتُهُ عَلَيْكُمْ . ( انَّمَا اجْنَمُعَ رَائُ مَلاَّمِ كُمْ على اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ ، أُخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَلَّا يَهَدَّيَا الْقُرْ آنَ فَنَاهَا عَنْهُ ، وَتَرَكَا الْحَقُّ وَهُمَا يُبْصِرَانه ، وَكَانَ الْجَوْرُ هُوَاهُمَا فَمَضَيّاً عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَبَقَ اسْتُثَنَّاوُنَا عَلَيْهِ، في الْمُكُومَة بِالْمُدُلِ وَالصَّمَادِ لِلْحَقِ سُوءَ رَايِماً ،

<sup>(1)</sup> المراد من السعارهنا .. وإن كان أصبه علامة الحرب .. هوما امتاز به الخوارج من الخروج عن الجاعة فيريد الامام رضى القعفه ان كل حارج عن رأى الجاعة من يدالامام رضى القعفه ان كل حارج عن رأى الجاعة مستبد برأيه لا يضعم الالسلطان هواه عامل على التصرف بما توحيه اليه سعافته فهو واجب القتل والا كان امره فتنة و تفريقا بين المؤمنين (7) البير بالضم: الامرا المظم وقد تقدم تفسير لا أبالث (٣) أى ما خدعت كم ولا غررتكم (٤) أى ولا خلطت في أمركم عساني أشبه فلا يعرف فيه وجه حق ولا بهتدى الى طريق صواب (ه) الصعد: القصد وقد قصب سوه على حق ولا بهتدى الى طريق صواب (ه) الصعد: القصد وقد قصب سوه على حق ولا بهتدى الى طريق صواب (ه) الصعد: القصد وقد قصب سوه على المدينة المتعددة التصديدة والمتعددة المتعددة التعددة والمتعددة التعددة والمتعددة والمت

وَجَوْرَ حُكْسِماً

(ومن خطبة له عليه السلام فيما يخبر به

عن الملاحم بالبصرة (١)

يَاأَحْنَفُ ؟ كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لاَ يَكُونُ لَهُ غُبَارٌ

وَلاَ لَجَبُ ، (') وَلاَ فَنْفَعَةُ لُجُم ، ('') وَلاَ حَمْصَةُ خَيْلٍ ، ('')
يُثيرُونَ الأَرْضَ بأَ فَدَامِيم ، كَأَنَّها أَقْدَامُ النَّمَام ﴿ قَالَ الشريف ﴾

إِيْ مِنْ بِذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ الزِّنْجِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَيْلُ (يُومِيُّ بِذَلِكَ السَّلَامُ ) وَيْلُ

لِسِكَكِكُم الْمَامِرَةِ ، (°) وَالدُّورِ الْمُزَخْرَفَةِ الَّذِي لَمَا أَجْنِحَةٌ كُأَخْرَهُ النُّسُرُدِ ، (°) وَخَرَاطِهِ كُذَرَاطِهِ الْذَيْقَةِ (°) مَنْ

كَأَجْنِحَةِ النَّسُورِ ، (') وَخَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الْفَيَلَةِ ('' مَنْ وَلَا يُفْتَقَدُ غَالَبُهُمْ . أَنَا كَابُ

المقعولية لاستثناء (١) الملاحم: جعملحمة وهى الواقعة العظيمة (٢) أى مسياح (٣) اللجم بضمتين: جع لجام • وقعقعة اللجم صوبها الذي يسمع واضطرابها بين اسنان الخيل (٤) يقال جعم الفرس جحمة: عر (أي صوت) حين يقصر في الصهيل وقيل ودد صوبه في صدره اذا رأى من يأنس به (٥) جم سكة وهي الطريق المستوى (٦) أجمة الدور: رواشنها وهي ما يخرج من الدار على خشب فوق الطريق بشرط الايصل الى جدار آخر والافهو ساباط (٧) الخراطم : الميازيب تعلى بالقار (٨) اسم الاشارة لا سحاب الزنجي ولا

﴿ الدُّنْيَا لُوَجِهُمْ ، وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا ، وَنَاظِرُهَا بِمَيْنُهَا (منْهَا وَيُومِي بِذَلِكَ إِلَى وَصْفِ التَّنَارِ ) كَأَنِّي أُرَاهُمُ ۚ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ، ( ) يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَالدِّيبَاجَ، ( ) وَيَمْتَمُبُونَ الْخَيْلَ الْمَتَاقَ ، (٢) وَيَكُونُ هُنَاكَ اسْتُحْرَارُ قَتْل (١)حَتَّى يَنشِيَ المَجْرُوحُ عَلَى المُقْتُولُ ، وَيَكُونَ المُفْلَتُ أَقَلَّ مِنَ الْمَأْسُور ( فقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه : لَقَدْا عُطيتَ يَاأُمِينَ المُؤْمَنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَضَحِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ لِلرَّجُل وَكَانَ كَلْبيًّا ﴾ يَاأْخَا كَلْبِ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ نَمَلَمْ مِنْ ذى عِلْمٍ ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْب علمُ السَّاعَة ، وَمَا عَدَّدَ اللهُ بِقُولِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية . قَيْمَامُ سُبْحَانَهُ مَافي الأَرْحَامِ مِنْ ذَكِرِ وَأُنْثَى ، وَقَبِيح اْوْ جَمَيلِ ، وَسَخَيَّ أَوْ بَحَيلِ ، وَشَقَيَّ أَوْ سَعِيدٍ ، وَمَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَبًا ، أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرافِقًا ، فَهٰذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي يندب قتيلهملانهم عبيد (١) أى التي ألزق بهاالطراق ككتاب وهوجلديقور لىمقىدارالفرس مم بلزق به (٢) السرق محركا: شــقـق الحريرالابيض

(٣) أي يختصون بحياد الخيل دون سواهم (٤) أي اشتداد الفتل

﴿ لاَيَمْلُمُهُ أَحَدُ إِلَّا اللَّهُ • وَمَا سوَى ذَلكَ فَعَلَّمَ عَلْمَهُ اللَّهُ ۚ نَبِيَّهُ ،فَعَلَّمَذ وَدَعَالَى بَأَنْ يَمِينَهُ صَدْرى ، وَ تَضْطُم عَلَيْهِ جَوَالْحِي (٢) ( ومن خطبة له عليه السلام في ذكر المكاييل ) عَبَادَ الله : إِنَّكُمْ وَمَا تَأْمُلُونَ أَمِنْ هُـٰذِهِ الدُّنْيَا أَثُويَاهِ مُؤَجَّلُونَ ، (١) وَمَدينُونَ مَقْتَضُونَ :أُجَلُ مَنْقُوضٌ ، وَعَمَلُ عَفُوظٌ ، فَرُبُّ دَائِبِ مُضَيِّمٌ ، وَرُبُّ كَأَد ح خَاسِرٌ ، وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَّن لاَيَزْدَادُ الْغَيْرُ فيه إِلاَّ إِذْبَاراً، وَالشُّرُّ فيه إِلاَّ إِفْبَالاً ، وَالشَّيْطَانُ في هَلَاكُ النَّاسِ إِلاَّ طَمَماً ، فَهَذَا أُوانُ قُو يَتْ عُدَّتُهُ ، (٢) وَعَمَّتْ مَكيدَتُهُ ، وَأَمْكنَت فَريسَتُهُ : (٢) إِضْرِبْ بِطَرْفكَ حَيْثُ شَنْتَ منَ النَّاسِ ، هَلْ تُبْصِرُ إِلاَّ فَقَيراً يُكَابِدُ فَقُراً ؟ أَوْ غَنِيا بِلَّالَ نَمْلَةً الله كُفْرًا ؟ أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بَحَقّ الله وَفْراً ؟ أَوْ مُتَمَرّ دَا كَأَنّ أَذُنه عَنْ سَمْع المَوَاعِظ وَقُراً ؟ أَيْنَ خَيَارُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ ؟ (١) الجوانع : الاضلاع تحت الترائب وتصطم أى تنضم فهوا فتعال من الض

الشيطان (٤) أى سهات فريسته وتيسرت

وَأَحْرَارُ كُمْ وَسَمَحَاوُ كُمْ ؛ وَأَيْنَ الْمُتَوَرَّعُونَ فِي مَكَاسِيهِمْ ؛ وَالْمُتَنَزَّ هُونَ فِي مَكَاسِيهِمْ ؛ الْبَسَ قَدْ ظَمَنُوا جَمِيمًا عَنْ هَذِهِ الدُّنِيةَ المُنْقَصَةَ ، وَلاَ خُلِقُتُمْ إِلاَّ فِي حُثَالَةَ (1) لَآتَلَتَمَى الدَّنِيةَ ، وَالْمَاجِلَةِ الْمُنَفَّصَةَ ، وَلاَ خُلِقُتُمْ إِلاَّ فِي حُثَالَةَ (1) لَآتَلَتَمَى بِذَمِيمِمِ الشَّفَتَانِ استِصْفَاراً لِقَدْرِهِمْ ، وَذَهَابًا عَنْ ذَكْرِهِمْ ، فَأَنَّا فَيْ مَنْ اللهُ وَإِنَّا اللهِ وَالْمَادُ فَلاَ مَنْكُرٌ مُتَنَيِّرٌ ، وَلاَ فَانَا يَقْهُ وَإِنَّا اللهِ وَاجْمُونَ ! ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلاَ مَنْكُرٌ مُتَنَيِّرٌ ، وَلاَ وَرَا اللهَ فِي دَارِ قُدسِهِ ؛ وَنَكُونُوا اللهَ فِي دَارِ قُدسِهِ ؛ وَنَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِياتِهِ عِنْدَهُ ، هَيْهَاتَ لاَيْخُدَعُ اللهُ عَنْ جَنَيْتُهِ ، وَلاَ نَنَالُ مَرْضَانُهُ إِلاَ بِطَاعَتِهِ ، لَمَنَ اللهُ الآمِرِينَ بالمَعْرُوفَ التَّارِكِينَ النَّهُ الآمِرِينَ بالمَعْرُوفَ التَّارِكِينَ اللهُ الآمِرِينَ بالمَعْرُوفَ التَّارِكِينَ إِلَهُ مُوالنَّاهِبنَ عَنِ الْمُنْكُرُ الْمَامِلِينَ به

ومن كلام له عليه السلام لابي ذر رحمه الله لما خرج الى الريدة <sup>(?)</sup>

يَأْبًا ذَرِّ : انَّكَ غَضَبْتَ لِلهِ فَارْجُ مَنْ غَضَبْتَ لَهُ وَإِنَّ الْقَوْمَ

خافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ ، وَخَيْتَهُمْ عَلَى دِينكُ . فَٱنْرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ

المثالة بالفم : الردئ المنفى من كل ئئ (٦) الربذة بالعريك : اسم مكان قريب من المدينة المنوزة وبه قبرأ بى ذرائغفارى رضى الله عنه

مَاخَافُوكَ عَلَيْهِ ، وَاهْرُبْ بِمَا خَفْتَهُمْ عَلَيْهِ ، فَمَا أَحْوَجَهُمْ الْيَ مَامَنْتُهُمْ ، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ ، وَسَنَمْلَمُ مَنِ الرَّا بِحُ غَداً ؟ وَالأَصْكُثَرُ حُسْدًا ، وَلَوْ أَنَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا عَلَى عَبْد رَتْهَا ، ثُمَّ الْقَي اللهَ لَجَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْهُمَا غَرَجًا ، لاَ يُوْنِسَنَكَ إِلاً الحَقُ ، وَلاَ يُوحِشَنَكَ إِلاّ الْبَاطِلُ ، فلوْ قَبِلْتَ دُنياهُمْ لاَّحَبُوكَ ، ولوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمْنُوكَ (')

## ( ومن كلام له عليه السلام )

أَيْنُهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ ، وَالْقُلُوبُ الْمُتَشَتَّتَةُ ، الشَّاهِدَةُ الْمُدَّةُ الْمُنْتَقَةُ ، الشَّاهِدَةُ الْمُدَانُهُمْ ، أَطْأَرُ كُمْ عَلَى الْحَقِّ ('' وَأَنْتُمُ الْمُنَّوْنُ عَنْهُ نَفُورَ الْمِغْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ ، ('' هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْمَدُلِ ، ('' أَوْ أُقِيمَ أَعْوِجَاجَ الْحَقِ ، أَلْلُهُمَّ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْمَدُلِ ، ('' أَوْ أُقِيمَ أَعْوِجَاجَ الْحَقِ ، أَلْلُهُمَّ

(۱) أى لوأخذت منهاشيئا واختصصت به لامنوك (۲) يقال ظأرف لانا على أمركذا من بابقطع : عطفه عليه ومنه (الطعن يظار) أى يعطف على الصلح (٣) وعوعة الاسه : عواؤه وصوته (٤) السرار بالفتج أصله آخرليلة من الشهروير بدهنا الظلمة والمنى بعيدان أطلع عليكم كوكبا تهتدون به في ظلمات صلالكم فحذف المفعول العالم به واعوجاج الحق : كناية إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ بَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلطَانِ ، وَلاَ الْتَمَاسَ شَيْء مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ ، وَلَكِنْ لِنَرِ دَ الْمَالِمَ مِنْ دِينكَ ، وَلَكُنْ لِنَرِ دَ الْمَالِمَ مِنْ دِينكَ ، وَنُطْهِرَ الْإِصْلاَحَ فِي بِلاَدِكَ ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عَبَادِكَ ، وَنَظْهِرَ الْمُصَلَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ ، أَلَهُمُ إِنِي أُوّلُ مَنْ أَنَابَ ، وَسَمَ وَتَقَامَ الْمُمَطَلَّةُ مِنْ حُدُودِكَ ، أَلَهُمُ إِنِي أُوّلُ مَنْ أَنَابَ ، وَسَمَ وَأَجَابَ ، لَمْ يَسْبَفِي إِلا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ بِالصَّلاةِ

وَقَدْ عَلَمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَنِي أَنْ يَكُونَ الْوَلِيّ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءُ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمْ وَالْمَاعُمُ وَلاَ الْمَاقِي فَيَعْطَمُهُمْ عَلَيْهِ وَلا الْجَافِي فَيَعْطَمُهُمْ عَلَيْهِ وَلا الْجَافِي فَيَعْطَمُهُمْ عَلَيْهِ وَلا الْجَافِي فَيَعْطَمُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ الْمُوافِي وَلَيْ وَمَا ذُونَ قَوْم ، وَلاَ الْمُوفَى اللّه وَاللّه وَلَا اللّهُ وَلا اللّه وَقَلْمُ وَاللّه وَقَلْمُ وَاللّه وَ

في الحُسَمْ فَيَذْهَبَ بِالحُثُوقِ، وَيَقِدَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، (') وَلاَ الْمُعَطَّلُ لِلسَّنَّةُ فَيُهْلِكَ الاُمَّةَ

( ومن خطبة له عليه السلام)

غَمَدُهُ عَلَى مَاأَخَذَ وَأَعْطَى ، وَعَلَى مَاأَ بُلَى وَابْسَلَى ، (") البَاطِنُ لِكُلِّ ضَرِيرَةٍ ، الْعَالِمُ بَمَا تُكُنُ البَّطِنُ لِكُلِّ ضَرِيرَةٍ ، الْعَالِمُ بَمَا تُكُنُ السَّدُورُ ، وَمَا تَخُونُ الْمُنُونُ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ وَأَنْ مُحَدًا السَّرُ الإعلانَ ، وَالقَلْبُ غَيْبُهُ وَتَمِيثُهُ ، (") شَهَادَةً يُوافِقُ فِيهَا السِّرُ الإعلانَ ، وَالقَلْبُ اللَّسِانَ (مِنْهَا) فَإِنَّهُ وَاللهِ الْجَدُّ لاَ اللَّمِبُ ، وَالْحَلْقُ لاَ الْكَذِبُ ، وَمَا هُوَ إِلاَّ المَوْتُ قَدْ أَسْمَ دَاعِهِ ، (") وَأَعْجَلَ حَادِيه ، فَلاَ وَمَا هُوَ إِلاَّ المَوْتُ قَدْ أَسْمَ دَاعِهِ ، (") وَأَعْجَلَ حَادِيه ، فَلاَ

(۱) المقاطع جع مقطع وهوالحدالذي عيندالله لها (۲) أبلي: احسن و وابتلي: اختبر (۳) البيب الكريم الحسيب من الانسان والحيوان و والبعث: المبعوث (٤) يريدان داعي الموث وشاراته قد اسمع كل حي في الوجود حتى صارمنتظر اقرب أجله متيقنا ان ستوافيه منيته وأن حادي الموت وسائقه قد أعجل وأسرع (ه) أي لانفتر بما تراهمن كثرة الناس أمامك فتظن الناس نظار خالداما قيا

يَفُرُّنَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ تَفْسكَ ، <sup>(٥)</sup> فَقَدْ رَأَ بْتَ مَنْ كَانَقَبْلكَ

مِ يَمَنْ جَمَعَ المَالَ ، وَحَدْرَ الإِقْلاَلَ،وَأَمِنَ الْمُوَاقِبَ طُولَ أَملَ، (') وَاسْتَبِعَادَ أَجَل - كَيْفَ نَزَلَ بِهِ المَوْتُ ، فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِه ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنه،بَعْمُولاً عَلِي أَغْوَاد الْمَنَابَا يَتَمَاظَى به الرّجالُ الرَّجَالَ ، حَمَلًا عَلَى الْمَنَا كِب، وَإِمْسَاكًا بِالأَنَامِلِ . أَمَا رَأَ يَثْمُ الَّذِينَ يُؤْمِّلُونَ بَعِيداً ، وَيَنْنُونَ مَشيداً ، وَيَجْمَعُونَ كَثيراً ، كَيْفَ صْبَحَتْ بُيُونُهُمْ فُبُوراً ، وَمَا جَمَعُوا بُوراً ، وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لْلُوَارْثَيْنَ ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقُوْمِ آخَرِينَ، لاَّفِي حَسَنَة يَزيدُونَ ، وَلاَ مِنْ سَبَثَةَ يَسْتَعْتُبُونَ • فَمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُۥ '' وَفَازَ عَمَلُهُ ، فَاهْتَبِلُوا هَبِلَهَا ، وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةُ عَمَلَهَا ، (° فَإِنَّ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>۱) لا حل طول الامل قطول مفبول لا جله (۲) يقال برزال حل بالتشديد اى فارعلى أفرانه والمهل محركة : التقدم في الخسير والمعنى ان تقدم في الخسير قد سبق فيره (۳) يقال اهتبل فلان الصيد : بقاة واغتره وفي الاساس : احتال عليه واخترعه و اهتبل كلمة حكمة : اغتنمها فيقال (مممت كلمة فاهتباتها) أي اغتنمها وافتر منها وفي الحديث (من اهتبل جوعة مؤمن) أي تحينها واغتنمها ويقال اهتبل هبال بالتري بك بمنى عليك شانك ، والضمير في هبلها يمود على التقوى والمعنى اغتنموا خيرالتقوى

لَمْ نَحْلَقْ لَـكُمْ ذَارَ مُقَامٍ ، بَلْ خُلِقَتْ لَـكُمْ عَجَازاً ، لِتَذَوَّدُوا عَلَمَا، مِنْهَا الأَعْمَالَ إلى دَارِ الفَرَّارِ ، فَـكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازِ، (' وَقَرِّ بُوا الظُّهُورَ لِلزِّ يَالِ ('')

## ( وَمَنْ كَلَامَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ )

الاوفازجع وفزو يحرك وهوالعجلة والمعنى حونوامنها على استعجال

 <sup>(</sup>٦) انظهور: ظهورالمطايا والزيال بالكسر: الفراق بر يدفر بواظهو والمطايا
 أى الاهمال واستعدوا الفراق (٣) المقاليد : جعمقلا دوهوا للفتاح وقد تقدم

الْمُدْبرينَ عَنْهُ ، وَالْعَادلينَ به (مِنْهَا) وَانَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى بَصَم الأَعْمَى ، (') لاَ يُنْصِرُ بِمَا وَرَاءَهَا شَيْئاً ، وَالْبَصِيرُ يُنْفِذُهَا بَصَرُهُ، وَيَمْلِرُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا ، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِصٌ ، وَالْأُغْمَى الَّيْهَا شَاخِصٌ ، وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدٌ ، وَالْأَعْمَى لَهَا مُتَزَوِّدٌ (مِنْهَا) وَاعْلَمُوا أَنْ لَيْسَ مِنْ شَيءُ إِلَّا وَيَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مَنْهُ وَيَمَلَّهُ الاَّ الْحَيَاةَ ، فَإِنَّهُ لاَيَجِدُ لَهُ فِي المَوْتِ رَاحَةً ، (") وَإِنَّمَا ذَلكَ بَمَنْزَلَة الحَكْمَة الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلقَلْبِ المَّيْتِ ، وَبَصَرٌ لِلْمَيْنِ الْعَمْيَاءَ ، وَسَمَعُ لِلأَذُن الصَّمَّاء ، وَرَيُّ لِلظَّمَآ نَ ، وَفيهَا الْغَنِي كُلَّهُ وَالسَّلَامَةُ . كِتَابُ اللهِ (\*) تُبْصِرُونَ به ، وَتَنْطَقُونَ به، وَتَسْمَعُونَ

<sup>(</sup>۱) يمنى ان من خصس النظر بالمورالدنيا وقصره على أحواله المبدرك الآ مايدرك الاجمى يريد لايدرك شيا (۲) يقول الامام انه لايوجد عنى في المالم يمسك به انسان من من خصوعال الاوياني عليه يوم فيه يمله المتطوب ويسامه المقشيث بمنافعه وخبراته الاالحياة اذلا يجدفي الموت راحة لعدم وجود ما هياد من الاعبال الصالحة والحسنات المذهبة استياته فهو اذلك شاعر بحيفة ما بعد الموت . و لهذا قال الامام والماذلك أى الشعور بما تقدم يكون بمنابة موعظة تنهم من غفلة الغرور و بمنزلة باعث يبعثه الى خيرالممل (۳) أى هـذا كتاب الله فهو خبر لمبتد اعذوف ولمارأى الامام رضى الله عنه إن الانسان ولاسك واقع في ذكر الإ

(ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر في الخروج الى غزو الروم بنفسه)

وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِاهِلِ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازِ الحَوْزَةِ ، (')

جعل يبن الوسيلة التي توصله الى منبئة ما يخشاه قلبه و يمهد تلك الطريقة التي تعصمه ما تتوجس منه النفس وهي المسلك بكتاب القائدى بين أوسافه (١) الغل بالكسر: المقد ، وقد أصلحتم عليه كندف نقوسكم (٦) الدمن كمسبجع دمنة بالكسر وهي في الاحسل ما يكون من رجيع الدواب وأروائها بعد الارتحال ، والمرادبها ما يقي من المقد القديم ، وقوله و ببت المرق على دمنكم ير بديه استقار الفعل بظواهر النفاق والتصنع والمداع (٣) أي استفوا كم الشيطان قناه بكري وديان الضلال (٤) الموزة بالفتح ما يمتلكه الانسان المفظه ، واعزازها: حايم

وَسَثْرِ الْمَوْرَةِ · وَالذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَآيَنْتَصِرُونَ ، وَمَنَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَآيَنْتَعِوْنَ حَى لآيَنُوتُ

إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُقِ بِنَفْسِكَ فَتَلَقَهُمْ فَتَسْكَ . لاتَـكن لِلْمُسْلِمِينَ كَافِقَةٌ دُونَ أَفْضَى بِلاَدِهِمْ . (') لَيْسَ بَعْدَكُ مَرْجِع يَرْجِمُونَ إِلَيْهِ . فَالْمَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مُجَرَّبًا ، وَاحْفَرْ مَمَهُ أَهْلَ الْبَلاَهِ وَالنصيحة ، (') فَإِنْ أَظْهَرَ اللهُ فَذَاكَ مَا عُفِ ، وَإِن تَكُن الاُخْرَى كُنْتَ رِدْءًا لِلنَّاسِ ، (') وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ رُومن كلام له طيه السلامُ (')

يَا ابْنَ اللَّمِينِ الأَبْنَرِ ، وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لآأَصْلَ لَهَا وَلاَ فَرْعَ ،

<sup>(</sup>۱) كانفة أى ملجا يكنفهم و يصوبهم (٦) أحفزمعه أى سق وابعث معه أهل البسلاء أى أهل المهارة في الحرب مع الصدق في الاقدام والعمل (٣) الردء بالكسر: الملجأ الذي يعصمك و يحوظك والمثابة: المرجع الذي يرجع اليه عند الشدائد وأصله من ثاب الماء اذا استقر في حقرة (٤) قال الشيخ مجد عبده فالوا: كان تراع بين أمير المؤمنين و بين عان فقال المفيرة بن الاخلس بن شريف لمثان أنا أكفيكه فقال على بابن اللعين الى آخره والماقال ذلك لان أباه كان من روسالمنا فقيل وصفه بالابتر وهو من لاعف الدن والدهف كلا والد

أَنْنَ تَكَنْمِنِي وَاللهِ مَاأَعَزٌ اللهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ ، وَلاَ قَامَ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ ، وَلاَ قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْمِضُهُ ، أَخْرُجْ عَنَّا أَنِمَدَ اللهُ نَوَاكَ ، ('' ثُمَّ اللّهٰ جُهْدَكُ فَلاَ أَنْبَى اللّهُ عَلَيْكَ إِنْ أَنْبَيْتَ . فَلاَ أَنْبَى اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَنْبَيْتَ .

( ومن كلام له عليه السلام)

لَمْ تَكُن بَيْمَتُكُمْ إِيَّاىَ فَلْتَةً ، وَلَيْسَ أَمْرِى وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً وَإِنْ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً وَإِنْ لَا تُسْكُمْ وَأَيْمُ ثُرِيدُونِي لِأَنْسُكُمْ وَأَيْمًا اللّمَاسُ وَأَنْتُمْ ثُرِيدُونِي لِأَنْسُكُمْ وَأَيْمًا اللّهِ اللّهِ لِأَنْصِفَنَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

(ومن كلام له عليــه الســـلام في معنى طلحة والزبير)

وَاللهِ مَأَ أَنْكَرُواعَلَ مُنْكَراً ، وَلاَ جَعَلُوا يَنِي وَيَنْتُمُ نَصَفًا ، (1)

 <sup>(</sup>۱) النوى؛ الدار (۲) الخزامة بالكسرة الفي القاموس: هي حلقة من شعر يجعل في وتره أنف البعر يشدقها الزمام و يسمها بعضهم بالخزام والجع خزام
 (۳) النصف بالحريك كالنصف بالضم: اسم من الانصاف

وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقَّا هُمْ تَرَكُوهُ ، وَدَمَّا هُمْ سَفَكُوهُ ، فَإِن كُنْتُ شَرِيكُمُمْ فِيهِ ، فَإِنْ لَكُنْ أَوْلُوهُ دُونِي فَا الطَّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ (' وَإِنَّ أُوَّلَ عَدْلِيمْ لِلْحُكُمْ عَلَى أَنْفُسِمِ ، وَإِنْ الطَّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ (' وَإِنَّ أُوَّلَ عَدْلِيمْ لِلْحُكُمْ عَلَى أَنْفُسِمِ ، وَإِنْ الطَّلْبَةُ الْبَاغِيةُ ، فيها مَنِي لَبَصِيرَتِي : مَالَبَسْتُ وَلاَ لَئِسَ عَلَى . وَإِنَّهَا لَافَيْتُهُ الْبَاغِيةُ ، فيها الحَمَّا وَالْحُمَّةُ ، (') وَإِنَّهَا لَافَيْهُ الْبَاغِيةُ ، فيها الحَمَّا وَالْحَمَّةُ ، ('' وَإِنَّ الأَمْ لَوَاضِحُ ، الحَمَّا وَالْحَمَّةُ مِنْ اللَّهُ عَنْ شَغْبِهِ ، ('' وَانْفَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ ، ('' وَقَدْ زَاحَ البَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ ، ('' وَانْفَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ ، (''

(۱) الطلبة بالكسر : ما يطلب و يقال (فلانة طلبة فلان) اذا كان بهواها (۲) الحاهنا: مطلق النسيب والقريب وذلك كناية عن الزبيراذ كان ابن عة الذي صلى الله عليه وسلم ، قبل وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا أنه سقيق عليه التهدف والحقيم فقت كناية عماوهي في الاصل : الحية أو إبرة اللاسمة من الموام (٣) يقال أعدق الليل : أظلم وسترما فيه ، فكذلك شبة الطلب بدم عنان سائرة الدق (٤) يقال زاح البشي يربح من باب ضرب (يالي) زيحاوز يوحا بالضم والكسروز يحانا : ذهب و تباعد ومثله انزاح ، والنصاب بالكسر: الاصل والمحق قد تباعد الباطل عن أصله (٥) الشفب بالقتح و بالصريك : تهيج الشركشفب الحند ، وقيل كثرة الجلبة والفط المؤدى الى الشركة وله

اغص أخاالشغب الالدبريقه 🛪 فينطق بعدى والكلام غضيض

وَانْجُ اللهَ لأَفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا ﴿ ۚ أَنَا مَاتَّحُهُ ، لاَيُصَدِّرُونَ عَنْهُ

بريّ ، وَلاّ يَعْبُونَ بَعْدُهُ فِي حَسَى (١)

(منهَا ) فَأَفَبَلَتُمْ إِنَى إِفْبَالَ الْعُودُ الْطَافِيلِ عَلَى أُوْلاَدِهَا، (٣) تَقُولُونَ : الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ : قَبَضْتُ يَدى فَبَسَطْتُمُوهَا ، وَنَازَعْتُ كُمُ يَدى فَجَذَ بْثُمُوهَا • أَلْلَهُمَّ إِنَّهُما قَطَعَانِي وَطَلَمَانِي ، وَنَـكَثَا يَيْعَنَى ، وَأَلَّبَا النَّاسَ عَلَى مَ ( ) فَاحْلُلُ مَاعَقَدَا ، وَلاَ تُحْكُمْ لَهُمَّا مَا أَبْرِمَا ، وَأُرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أُمَّلًا وَعَمَلاً • وَلَقَدْ اسْتَكَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقَتَالِ، (\* )

(١) يقال أفرط الحوض: ملا محنى فاض ، والمرادهنا حوص المنية وقوله أنا ماتحه من متم البتراذا نزع ماءهاأي هونازع ما ته ليسقهم (٢) عب الماءعيا منبابنصر: شربه ،إوقيــلجرعه ، وقيـــلناببه وكرعه أوشربه منغير تنفس ومنه (مصوا الماءمصاولاتميودعيا) ويقال (الجمام يشرب الماءهما) كأتم الدواب • والحسىبالفتح ويكسروبكسرنفتح :إسسهل من الارض يستققع فيهالماء ، وقيل غلظ فوقه رمل يجمع ماه المطروكلما نزحت ولواجفمت أخرى والجع أحساء وحسام الكسر: يربدانه يستقهم كأسالا يتبرعون غرها (r) المؤذبالضم: جم عائدة وهي الحديثة النتاج من الظباء والابل أوكل أنه ... والمطافيل: جعمطقل بضم المع وكسرالفاءذات الطفسل من الانس والوحش 🥻 (٤) أى أفسدوهم (ه) أى طلبت منهمالرجوع من قوله ـــمثاب: اذارجع / وَاسْتَأْنَبْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوِقَاعِ ، (') فَغَمَطَ النَّيْمَةَ ، وَرَدَّ الْعَافِيةَ (') ( ومن خطبة له عليه السلام في ذكر الملاحم ) يَعْطِفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى، ('') إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى،

يُمطِفُ الهُوَى عَلَى الْهُدَى، ``` إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى، وَيَعطِفُ الرَّأْىَ عَلَى الْقُرْ آنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّامِي وَيَعطِفُ الرَّأْمَ عَلَى الْقُرْ آنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّامِي

(مِنْهَا) حَتَّى تَقُومَ الحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقِ ، بَادِيَّا نَوَاجِذُهَا، مَلُوَءَةً أَخْلَافُهَا ، (') حُلُوا رَضَاعُهَا ، عَلْشَمَّا عَاقَبَتُهَا . أَلاَ وَفِي غَد . وَسَيَأْتِي غَدُّ بَمَا لاَتَمْرِفُونَ . يَأْخُذُ الوَلِلِي مِنْ غَبْرِهَا مُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوَى أَغَالَهَا ۚ عَلَى مَسَاوَى أَغَالَهَا ۚ ' كَبَدَهَا،

<sup>(</sup>۱) الوقاع بالكسر: المواقسة في الحرب (۲) وغمط النعمة غمطامن باب المصروض ب: بطرها وحقرها (۳) قبل يعطف الخ : خسبرعن قائم ينادى بالفرآن و يطالب الناس با تباعه وردكل رأى اليه (٤) الإخلاف: جع خلف بالكسروه والضرع و وقوله باديانوا جنه ها بريد به شدة استدامها على التشهيه الحرب بالاسه والمساتظهر الانياب منه عندا شسته ادغصه و ويريد بامثلاه الاخلاف: غزارة ما فيهامن الشرب و حلاوة الرضاع : استطابة أهل النبدة واستعذا بهم لما ينالم منها و ومرارة العاقبة : ما يصدير اليه الظالمون و بئس المصير (٥) أى ان الحرب بعدان قضع أو زارها قام الوالى و حاسب كل عامل على مساوى أعالم و و انما كان الوالى من غيرها لانه برئ من جرمها (٦) الا فالية : جم افلاذ وافلاذ الارض: كنو زها جم افلاذ وافلاذ الارض: كنو زها

﴿ وَتُلْقِى إِلَيْهِ سَلْمًا مَقَالِيدَهَا ، فَيُركِمُ كُنِفَ عَذَلُ السَّيْرَة ، وَيُخْبَى ميت الكتاب والسنة (منْهَا) كَأَنَّى به قَدْنَعَقَ بالشأَّم ، وَفَحَصَ برَايَاتِهِ فِيضَوَاحِي كُوْفَانَ ، فَعَطَفَ إِلَيْهَا عَطْفَ الضَّرُوس ، (') وَفَرَّشَ الأَرْضَ بالرُّدُوس، قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، (٢) وَثَقَلَتْ فِي الأَرْضِ وَطَأَّتُهُ ، بَعيدُ الْجَوْلَةِ ، عَظيمُ الصُّولة · وَاللَّهِ لَيُشَرِّ دَن كُمْ فِي أَطْرَاف الأَرْضِ ، حَتَّى لاّ يَنْفَى مِنْـكُمْ إِلاَّ فَلِيـلٌ كَالْـكُمْلِ فِي الْمَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَٰ لِكَ حَتَّى تَوُّوبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَخَلَامِهَا، <sup>(١)</sup> فَالْزَمُوا السُّنَنَ القائمةَ وَالآثَارَ الْبَيَّنةَ ، وَالْمَهْدَ القريبَ الَّذي عَلَيْهُ

بَاق النُّبُوَّةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ ا نما يُسنَّى لَـكُمْ طُرُقَةُ لتَنَّبُمُوا

الشيطان لايسهل لكمطرقه الالتتبعواجوادها

<sup>(</sup>١) الضروس : الناقةالسيئةالخلق الني تعض حالمًا (٢) أي اشـــتـدشرهـ (٣) عوازبأحسلامها : غائبات عقولم اومابسـ دمن صوابها (٤) يعنى ان

#### ( ومن كلام له عليه السلام في وقت الشورى )

لَمْ يُسْرِعْ أَحَدُ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقَّ،وَصِلَة رَحِم ، وَعَائِدَةِ
كَرَمٍ • فَاسْمُعُوا قَوْلِي ، وَعُوا مَنْطِقِي ، عَسَوْا أَنْ تَرَوْا (١) هَذَا
الأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السَّيُوفُ، وَتُحَانُ فِيهِ المُهُودُ،
حَنَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَنَّهً لِأَهْلِ الضَّلاَلَةِ ، وَشَيِعَةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ

( ومن كلام له عليه السلام في النهى عن غيبة الناس)

وَإِنَّهَا يَنْبَغَى لِأَهْلِ العِصْمَةَ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةَ (''
أَن يَرْحَمُوا أَهْلَ الذَّنُوبِ وَالْمَصْيَة ، وَيكُونَ الشَّكُرُ هُوَ الْغَالَبِ
عَلَيْهِمْ ، وَالْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ ، فَكَيْفَ بِالغَالِبِ الّذِي عَلَبَ أَخَا،
وَعَبْرَهُ بِبَلُواهُ ، أَمَا ذَكَر مَوْضِعَ سَتْرِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِمَا
هُوَ أَعْظَمُ (') مِنَ الذَّنبِ الذِي عَابَهُ بِهِ ؟ وَكَيْفَ يَذُمُهُ بِذَنْبٍ قَدْ

 <sup>(</sup>۱) قوله عسوا أن تروا الخ: ابتداء كلام ينذرهم فيه من عاقبة الامروي عذرهم المالسون التي الذي التي عالم الله عليهم المالاتحدد هبته (۲) أى الذين انم الله عليهم وسنع لم في السلامة فأحسن الماينيقي لم أن يرجوا احل الذئوب والمعسسية (۳) قوله بما هوا عظم الخ: ييان للذئوب التي سترها الله عليه

رَكِ مِثْلَةُ \* فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذُّنْبَ بِمَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللهَ فيما سواهُ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ • وَانْبُمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ كِكُنْ عَصَاهُ في الْـكبير ، وَعَصَاهُ في الصّغير ، لَجُرَاءَتُهُ عَلِ عَيْبِ النَّاسِأَ كُثرُا يَاعَبْدَ اللهِ لاَتَمْجَلْ في عَيْبِ أَحَد بِذَنْبِه ، فَلَمَّلُهُ مَنْفُورٌ لَهُ ، وَلاَ تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغَيرَ مَعْصِيَة ، فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ عَلَيْه . فَلْيَكُنْفُ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبَ غَيْرِه ، لِلَّا يَعْلَمُ مِنْ عَيْبِ نَفْسِه، وَلَيْكُنِ الشُّكْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُمَافَاتِهِ مِمَا ابْتُلَى بِهِ غَيْرُهُ ( ومن كلام له عليه السلام ) أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخيه وَثبِقَةً دين وَسَدَادَ طريق فَلاَ يَسْمَعَنَّ فيهِ أَقَاوِيلَ الرِّ جَالَ • أَمَا إِنَّهُ تَمَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَتُخْطِّحْ

فَلاَ يَسْمَنَ فِيهِ أَفَاوِيلَ الرَّجَالِ • أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَتَخْطِئُ السَّهَامُ ، وَيَحْلِلُ أَنْ قَدْ يَرُمِي الرَّامِي وَتَخْطِئُ السَّهَامُ ، وَيَحْلِلُ أَنْ اللَّهُ سَيْمَ السَّهَامُ ، وَيَعْلِلُ وَالْحَقِّ إِلاَّ أَرْبَعُ أَصَا بِعَ • وَشَهِيدُ • أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ إِلاَّ أَرْبَعُ أَصَا بِعَ • وَشَهِيدُ • أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ اللّهِ هَذَا فَجَمَعَ • وَقَالَ السَّرِمَ • ﴿ وَسُنُولَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ هَذَا فَجَمَعَ • وَقَالِ السَّلَامِ هَذَا فَجَمَعَ

<sup>(</sup>١) منحال الكلام عيل من باب ضرب: تدرعن وجدالق

أَصَابِعَهُ وَوَضَعَ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ ثُمَّ قَالَ ) الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتُ وَالْحَقُّ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ

## (ومن كلام له عليه السلام )

وَلَيْسَ لِوَاضِعِ المَّمْرُوفِ فِي غَبِرِ حَقَّةٍ ، وَعَنْدَ غَبْرِ أَهْلَهِ مِنَ الْحَظَ إِلا عَمَدُة اللَّكَامِ ، وَثَنَاء الأَشْرَارِ ، وَمَقَالَة الْجُهَّالِ ، مَادَامَ مُنْمَا عَلَيْهِمْ ، مَا أَجْوَدَ يَدَهُ ! وَهُو عَنْ ذَاتِ اللهِ جَيِلٌ فَنْ آ نَاهُ اللهُ مَالاً فَلْبَصِلِ بِهِ الْقَرَابَة ، وَلْيُصِينِ مِنْهُ الضَّيَافَة ، وَلَيْفُكَ بِهِ اللهِ مَالاً فَلْبَصِلِ بِهِ الْقَرَابَة ، وَلَيْصِينِ مِنْهُ الضَّيَافَة ، وَلَيْفُكَ بِهِ الأَسْرِ وَالْمَاذِي ، وَلَيْصَبِر نَفْسَهُ عَلَى الْحَمُوقِ وَالنَّوَائِ ، ابْتِفَاء النَّوَابِ ، فَإِنْ فَوْزَا بِيْدِهِ الْخِصَالِ عَلَى الْمُحْوَقِ وَالنَّوَائِ ، ابْتِفَاء النَّوَابِ ، فَإِنْ فَوْزَا بِيْدِهِ الْخِصَالِ شَمَّونُ مَكَادِمِ الدَّنْيَا ، وَدَولَكُ فَضَائِلِ الآخِرَةِ إِنْ شَاء اللهُ مُنَ مَكَادِمِ الدَّنِيَا ، وَدَولَكُ فَضَائِلِ الآخِرَةِ إِنْ شَاء اللهُ مُنْ رَولًا مَنْ مَكَادِمِ الدَّنِيَّ اللهِ السَلامِ فِي الْاستسقاء )

أَلَا وَإِنَّ الأَرْضَ الَّتِي غَمْلُكُمُ ۖ وَالسَّمَاءَ الَّتِي نُظَلُّكُمُ ۗ مُطبِعَنَان لرَّبِكُمُ ، وَمَا أَصْبَحَتَا نَجُودَان لَـكُمُ بِيَرَكَتِهِمَا تَوَجْمًا

<sup>(</sup>١) اسمفاعل من غرمالتاجرفي ثجارته غرما وغرامة ومفرما : خسر

لَـكُمْ ، وَلاَ زُلْفَةً إِلَيْكُمْ ، وَلاَ لِخَيْدِ تَرْجُواَنه مِنْكُمْ ، وَلَـكُنْ أَ. ۖ تَا مَنَافِعَكُمْ فَأَطَاعَتَا ، وَأُفيمَتَا عَلَى حُدُودٍ مَصَالِحِكُمْ فَأَقَامَنَا إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلَى ('' عَبَادَهُ عِنْدَ الأَعْمَالِ السَّيِّثَةَ بِنَقْصِ الشَّمَرَاتِ، خَبْسِ الْبَرَ كَاتِ ، وَإِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرِ اتْ الْيَتُوبَ تَائِبٌ ، وَيُفْلَمَ ُقُلعٌ ، <sup>(٣)</sup> وَيَتَذَكَّرُ مُتُذَكِّرٌ ، وَيَزْدَجِرَ مُزْدَجرٌ · وَقَد جمَلَ اللهُ الاستنفارَ سَبَياً لِدُرُورِ الرَّزْقِ ، وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ ، نَقَالَ (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسل السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً ٠ وَيُندَدُ كُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنينَ ) فَرْحِيمَ اللَّهُ أَمْرَأُ اسْتَقَبَّلَ تَوْبَنَهُ ، وَاسْتَفَالَ خطيئتَهُ ، وَبَادَرَ مَنيَّتَهُ

أَلْلَهُمْ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الأَسْتَارِ وَالأَكْنَانِ، '' اللهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الأَسْتَارِ وَالأَكْنَانِ، ' وَالْجَبِنَ وَ وَحَمْتِكَ ، وَرَاجِبِنَ فَ رَحْمَتِكَ ، وَرَاجِبِنَ فَضُلَ نِمْتَكَ ، وَخَالْفِينَ مِنْ عَذَا بِكَ وَنِقْمَتِكَ ، أَلَّلَهُمَّ فَاسْقَنَا

<sup>(</sup>۱) أى يحتبر (۲) من أفلع عن ذنبه اذارجع عنــه وأناب (۳) الاكتان جع :كن بالكسر وهوالبيت

غَيْنُكَ ، وَلا تَحِملْنَا مِنَ القالطينَ ، وَلاَ تُولَكُنَا بِالسَّنِينَ وَلاَ تُوَّاخِذُنَا بَمَا فَمَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ • ٱللَّهُمَّ فرَجْنَا إِلَيْكَ نَشُكُوا إِلَيْكَ مَالاً يَحْفَى عَلَيْكَ حينَ ٱلجَأْنَا المَضَائِقُ الْوَعْرَةُ ، وَأَجَاءَتُنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجِدَّبَةُ ، `` وَأَعَيْنَنَا الْمَطَالَبُ لْنَمَيْرَة ، وَتَلاَحْمَتْ عَلَيْنَا الفِينُ المُسْتَصْعِبَةُ . أَللَّهُمَّ إِنَا نَسَأَلكَ أَلاَ تَرُدُنَا خَانِينَ ، وَلاَ تَقْلُبْنَا وَاجْمِينَ، ٣) وَلاَ تُخَاطَبْنَا بِذُنُو بِنَا ، ٣) وَلاَ تُقَايِسْنَا بِأَعْمَالِنَا ۚ أَلْلَهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَبَرَ كَتَكَ ، وَرَوْفَكَ وَرَحْمَتَكَ ، وَاسْقَنَا سُقْيًا نَافِمَةً ، مُرْوِيَةً مُعْشَبَّةً ، تُنْبِتُ بِهَا مَافَدْ فَاتَ ، وَتَخْيى بِهَا مَافَدْ مَاتَ ، نَافِعَةَ الْعَيَا ، (° كَثيرَةَ الْمُعْتَنَى ، رُوى مِا القيمانَ ، (٢) وَتُسيلُ الْبُطْنَانَ ،(٧) وَتُستُورِقُ الأَسْجَارَ،

<sup>(1)</sup> السنين: جع سنة وهي الجدب والقحط، ويطلق أيضاعلي الارض المجدبة (7) أجاءتنا: أحوجتنا (٣) أسم فاعل من وجم الرجل محم من بال صرب وجد اووجوما: سكت على غيظ، وقيل سكت وهجزءن النكلم من كثرة النم والخوف، والواجم أيضا: المبوس المطرق المدة الحزن يقال (مالي اراك واجما و دممك ساجما) (٤) أي لا تعاملنا معاملة المدنبين فقاط مناخطا بهم و تعاقبنا عقابم (٥) الحيامة صورا: الخصي (٦) جم قاع وهي الارص السهلة المطمئة التي انفرجت عنها الحبال والا كام (٧) البطنان: جع بعان ععني المطمئة التي انفرجت عنها الحبال والا كام (٧) البطنان: جع بعان ععني

وَتُرْخِصُ الأَسْمَارَ • إِنَّكَ عَلِ مَاتَشَاءُ قَدِيرٌ

# (ومن كلام له عليه السلام)

بَعَنَ رُسُلُهُ بَمَا خَصَّهُمْ به مِنْ وَحْبِه ،وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْمه، لئَلاَّ تَجِبَ الْصُجَّةُ لَهُمْ بَتَرْكِ الإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ • فَدَعَاهُمْ بِلسَان الصِّـدْقِ ، إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ · أَلاَ إِنَّ اللَّهَ تَمْدَ كَشَفَ الْخَلْةَ ۖ كَشْفَةً ، (١) لَاَأَنَّهُ جَهَلَ مَاأَخْفُوهُ مِنْ مَصُون أَسْارِهِمْ وَمَكْنُونَ صَمَائِرِهِمْ ، وَلَكُنْ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ، فَيَكُونَ الثُّوكِ بُحِزَاتُه ، وَالمِيقَابُ بَوكَ ، (? أَ بْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ ف الْعَلْمِ دُونَنَا كَذَبًّا وَبَغَيًّا عَلَيْنًا ؛ أَنْ رَفَعَنَا اللَّهُ وَوَضَعَهُمْ ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ ، وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ • بنا يُسْتَعْطَى الْهُدَى، وَيُسْتَجْلَى الْعَنَى • إِنَّ الأَثِيَّةَ مِنْ تُرَيْشِ غُرسُوا فِي هَلْدًا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمِ ؛

ما شخفض من الارص في ضيق واصله: جوف كل شي (1) اى علم أحوالهم في جيع تطوراتهم (۲) البواء: مصدر باءفلان بفلان من باب فصر: قتل به وصار دمه بدمه فعادله ومنه المثل (باءث عرار بكحل) وهما بقرنان انطحتا في اتنا: يضرب لكل مستويين ويقال (بؤبه) أى كن بمن يقتل به ومنه قول مهلول لجير (بؤبشسع نعل كليب)

لاتَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ ، وَلاَ تُصْلُحُ الوُلاَّةُ مِنْ غَيْرِهُمْ (مِنْهَا) أَثَرُ وَا عَاجِلاً ، وَأُخَّرُ وَا آجِلاً ، وَنَرَ كُوا صَافِياً ، وَشَرِبُوا آجِنَّا. (') كُأْنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ فَاسِمْهِمْ ، وَقَدْ صَحِبَ المُنْكُرَ فَأَلِفَهُ ، وَبَسَىَّ بِهِ وَوَانَقَهُ ، ('' حَتَّى شَابَتْ عَلَيْه مَفَارِتُهُ ، وَصُبْغَتْ به خَلَائلَةُ ، ثُمَّ أَفْبَلَ مُزْبِداً كَالتَّيَّارِ لاَيْبَالِي مَاغَرَّقَ ، أَوْ كَوَفْمِ النَّارِ فِي الْهَشِهِ لاَبَغْلُ مَاحَرَّقَ . (\*) أَيْنَ المُقُولُ المُسْتَصْبِحةُ بَصَابِيحِ الْهُدَى ؛ وَالْأَبْصَارُ اللاعِمَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى . أَيْنَ القُلُوبُ الَّذِي وُهبَت لِّه ؛ وَعُوقِدَتْ عَلَى طَاعَة الله · إِزْدَحَمُوا على الْحُطَام ؛ وَتَشَاحُوا عَلَى الْحَرَامِ ا ۚ وَرُفِعَ لَهُمْ عَلَمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وُجُوهَهُمْ ١ وَأَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بَأَعْمَالِهِمْ ١ وَدَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَوَلُّوا ، وَدَعَاهُمُ الشُّيطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَفْبَلُوا

<sup>(</sup>۱) أى ماءمتغيراالون والطعم (۲) يقال بسآبه من باب قطع ويسى به من باب علم بساء وبساء وبسوءا بالضم : انس به فهرا بسأ (۳) يقال حفله و به من باب ضرب حفلا وحفولا وحفيلا : بالى به قال لبيد (فتى أهلك فلاأ حفل) ويقال ما احفل بفلان أى ما أبال ا

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

أَيُّ النَّاسُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِهِدهِ الدُّنيَّا غَرَضٌ تَنْتَصْلُ فيه المَّنَايَا('' مَعَ كُلُّ جُرْعَة شَرَقٌ ، وَفِي كُلُّ أَكَلَة غَصَصٌ ، لاَنَنَالُونَ منها مُمَّةً إِلاَ فِيرَاقِ أَخْرَى، وَلاَ يُعَدُّ مُمَّدٌّ مِنْكُمْ يَوْماً مِنْ عُمْرِه، إِلَّا بَهِدُم آخَرَ مِنْ أَجَله ، وَلاَ تُجَدَّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكُلَة ، إلَّا بَنَمَاد مَاقَبْلُهَا مِنْ رِزْقه، وَلاَ يَحْبِي لَهُ أَثَرٌ ، إِلاَّ مَاتَ لَهُ أَثَرٌ ، وَلاَ يَتَجَدَّدُ لَهُ جَديدٌ ، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُخْلَقَ لَهُ جَديدٌ ، وَلاَ تَقُومُ لَهُ نَابَتُهُ ، إِلاًّ وَتَسْقَطُ مِنْهُ عَصُودَة ، وَقَدْ مَضَتْ أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا ، فَمَا بِقَاهِ فَرْع بَمْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ (مِنْها) وَمَا أُحْدَثَتْ بدُعَةٌ إِلاَّ ثُرَكَ بَهَا نُنَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا الْبِسدَعَ ، وَالْزَمُوا الْمَهِيَّمَ • ('' إِنَّ عَوَازِمَ الأُمُور فَضَلُها ، (٢) وَإِنَّ مُحَدَّثَانِهَا شرَّارُهَا

<sup>(</sup>۱) تترامى اليمالمنايا كتناضلوا والمعنى تباروا فى النضال وترام واللسبق ومنه قيل (انتضاوا) بالكلام والاحاديث والاشعار كقوله (إذا انتضال القوم الاحاديث لم يكن (۲) المهيم كفسمه: الطريق الواسسم البين يقال طريق مهيم والجم مهايم وهرمفعل من الهيوع وهوا لجبن لان الطريق موضع فزع وجبن (۳) عوازم الامور: ما تقادم مها

ومن كلام له عليه السلام لعمر بن الخطاب وقد استشاره فی غزوة الفرس بنفسه

إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنُ نَصْرُهُ وَلَا خَذَلَا نُهُ بِكَثْرَة وَلَا فَلَّةً ، وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَظُهَرَهُ ، وَجُنْدُهُ الَّذِي أُعَدَّهُ وَأَمَدُّهُ ، حَتَّى ، بِلَمْ مَا بَلَغْ ، وَطَلَعَ حَيْثُمَا طَلَعَ ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُود مِنَ اللهِ ، وَاللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ ، وَنَاصرُ جُنْدَهُ ، وَمَكَانُ الْقَبِّمِ بِالأَمْرِ (') مَكَانُ النَّظَام مِن الْخَوَز : يَجْمَعُهُ وَيَضْئُهُ ، فَاذَا انْقَطَمَ النَّظَامُ تَمَرَّقَ الْنُمَرَزُ وَذَهَبَ، ثُمُّ لَمُ جَنَّمِعُ جَذَافيرِهِ أَ بَداً ، وَالْمَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَأَنُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثَيرُونَ بالإِسْلاَم عَزِيزُونَ بالاجْتِمَاع ، فَكُنْ فُطْبًا ، وَاسْتَدر الرَّحَى بالْعَرَبِ ، وَأَصْلَمِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ ، فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ (٢) مِنْ هَلْهُ وَ الْأَرْضُ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْمَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا ، حَتَّى بِكُونَ مَاتَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْمُورَات أَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ بِدَيْكَ

<sup>(</sup>١) يربد ان القيم بالامر وهوالخليفة مكان النظام أى السلك ينظم فيدا للرز

<sup>(</sup>۲) ایخرجت

إِنَّ الأَعَاجِمَ إِن يَنْظُرُوا إِلَيْكَ عَداً يَقُولُوا هَذَا أُصِلُ الْعَرَبِ، فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدٌ لِكَلَبِهِمْ عَلَيْكَ، وَطَمَعِمْ فِيكَ : فَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ مَسِيرِ القَوْمِ إِلَى قِتَالَ السُّلِمِينَ ، فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِسَيرِهِمْ مِنْكَ ، وَهُو السُّلِمِينَ ، فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِسَيرِهِمْ مِنْكَ ، وَهُو أَقْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ : وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ ، فَإِنَّا إِنَّ أَفْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ : وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ ، فَإِنَّا إِنَّ مَنْ فَاتِلُ النَّصْرِ وَالْمُونَة نَكُنْ نَفَاتِلُ النَّصْرِ وَالْمُونَة وَإِنَّا كُنَا نَفَاتِلُ النَّصْرِ وَالْمُونَة لَكُنْ نَفَاتِلُ النَّصْرِ وَالْمُونَة لَكُنْ نَفَاتِلُ النَّصْرِ وَالْمُونَة لَهُ عَلِيهِ السلام )

فَبَمْتَ تُحَدَّا صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةً مِنْ عَبَادَةً السَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ ، وَمِنْ طَاعَة السَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِهِ ، فَمُنْ آنَ قَدْ يَنَّهُ وَأَحْكَمَةُ ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ ، وَلِيُقُرُّوا بِهُ اذْ جَعَدُوهُ ، وَلَيُقْرُوا بَهُمْ الْمُجَانَةُ لَهُمْ سَبْحَانَةُ فِي كُتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأُوهُ مِمَا أَرَاهُمْ مِنْ فَدُرَتِهِ ، وَكَيْفَ عَقَ مَنْ عَقَ بِالشَّلَاتِ ، (اللهُ وَخَوَّفُهُمْ مِنْ سَطُوتِهِ ، وَكَيْفَ عَقَ مَنْ عَقَ بِالشَّلَاتِ ، (اللهُ الشَاهُ وَكَذَالنَّهُ مَا اللهُ وَكَذَالنَّهُ مَا اللهُ وَكَذَالنَّهُ مَا اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَكَذَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَاحْتَصَدَ مَن احْتَصَدَ بِالنَّقَمَاتِ • وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدى إ زَمَانٌ لَيْسَ فيهِ شَيْءٍ أُخْفَى مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَ أُظْهَرَ مِنَ الْبَاطل ، وَلاَ أَكُثَرَ مِنَ الْكَذَبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولهِ ، وَلَيْسَ عَنْدَ أَهْلِ ذَلكَ الزَّمَان سلْمَةٌ أَ بُورُ مِن الْكتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلاَّوَته، وَلاَأْ نَفَىُّ (١) منهُ إِذَا حُرٌّ فَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَلاَّ فِي الْبِلاَّدِ شَيْءٍ أَنْكُرُ مِهْ;َ الْمُرُوف، وَلاَّ أَعْرَفُ مِنَ المُنْكَرِ • فَقَدْ نَبُذَ الْكَتَابَ حَمَلَتُهُ، وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ ، فَالكَنَابُ يَوْمَتُهْ وَأَهْلُهُ طَرِيدَان مَنْفيَّان، (٦) وصاحبان مُصْطَحبان ، في طَريق واحمد ، لاَ يُؤْويهما مُؤْو . فَالْـكَتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ، وَلَيْسَا فيهِمْ وَمَعَهُمْ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ لاَنْوَافِقُ الْهُدَّى وَإِن اجْتَمَمَا ، فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْنَهُ ، وَافْتَرْقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ ، كَأَنَّهُمْ أَيَّةُ الكتَابِ ، وَلَيْسَ ـكتَابُ إِمَامَهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مَنْهُ إِلَّا اسْمَهُ ، وَلا يَعْرِفُونَ

القرون المساخية من العذاب وهى عبريعت بربها (٢) أى أروج منه من نققت السلمة اذا راجت (١) أى ان أحسل الباظل وأعسداء الكتاب يطردان الكتاب وأهله إِلاَّ خَطَّهُ وَزَبْرَهُ ، (') وَمِنْ قَبْلُ مَامَثَلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلَّ مُثْلَةً ، (') وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللهِ فِرْيَةً ، ('') وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُثُوبَةَ السَّيِّنَةِ

وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُـكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ، وَتَغَيَّبِ آجَالِهِمْ، حَنَّى نَزَلَ بِهِمُ المَوْعُودُ ('' الَّذِي ثُرَدُّ عَنْهُ المَعْذِرَةُ ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّرْبَةُ ، وَتَحَلُّ مَمَهُ القَارِعَهُ <sup>(°)</sup> وَالنِّقْمَةُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مَنِ اسْتَنْصَحَ الله وُفَقَ ، وَمَنْ الْخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلاً هُدِيَ لِلتِّي هِي أَفْوَمُ ، فَإِنَّ جَارَ اللهِ آمِنْ ، وَعـدُوَّ الله خَائِثُ ، وَإِنّهُ لاَ يَنْبَنِي لِنَ عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أَنْ يَتَعَظَّمَ ، فان رَفْمَةَ الّذِينَ يَمْرِفُونَ مَاعَظَمَتُهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوالَهُ ، وَسَلاَمةَ الّذِينَ بَعْلَمُونَ ما نُدْرَثُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوالَهُ ، فَلاَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِهَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الأَجْرَبِ ، وَالْبَارِي (١) مِنْ ذِي السَّقْم ، وَاعْلَمُوا أَنْ كُمُ مِنَ الأَجْرَبِ ، وَالْبَارِي (١) مِنْ ذِي السَّقْم ، وَاعْلَمُوا أَنْ كُمُ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) ازبر: الكتبر، مصدركتب (۲) مامثاوا أى شنعوا (۳) كذبا

<sup>(</sup>٤) الموت (٥) الداهية المهلكة (٦) المعافى

لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي ثَوَ كَهُ ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بَيْنَاقِ
الكَتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَةً ، ولَنْ تَعَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا
الَّذِي نَبَذَهُ ، فَالتَّعَسُوا ذَلِكَ مِنْ عَنْد أَهْله ، فإ نَّهُمْ عَنْعَلْمُهِمْ ، وَصَمَّتُهُمْ وَمَوْتُ العَلْم ، وَمَا اللَّذِينَ يَخْبِرُ كُمْ حُكْمُهُمْ عَنْعَلْمُهِمْ ، وَصَامَتُ اللَّه مِنْ وَلا يَخْتَلُونَ فيه ، فَهُو يَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ ، وَصَامِتُ نَاطِقٌ فيه ، فَهُو يَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ ، وَصَامِتُ نَاطِقٌ ( ومن خطبة له عليه السلام )

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الأَمْرَ لَهُ ، وَيَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ ، لاَ يَتْنَانِ إِلَى اللهِ بِسَبَ ، (') كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَمْلُ ، وَلاَ يَمُدُّانِ إِلَيْهِ بِسَبَ ، (') كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَمْلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ ، (') وَعَمَّا فَلْيِلٍ يُمَكِّشُفُ فِنَاعُهُ بِهِ . وَاللهِ لَيْنَ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيْنَازَعَنَّ هَذَا قَصْنَ عَمْدًا ، وَلَيُأْتِينَ وَاللهِ لَيْنَ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَينَازَعَنَّ هَذَا قَصْنَ عَمْدًا ، وَلَيُأْتِينَ هَذَا عَلَى مَذَا عَلَى مَا لَهُ مُنْ الْمُعْلَقِيمُ ، فَأَيْنَ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَلَا مَنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَوْلِكُلُ مِنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُولَ الْمُعْلِقِ عَلَيْ مَلْمُ السَّنُونَ ، وَفَكُلُ مِنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَلِي مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَلِيكُمْ مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُولِكُلُ مَا السَّنُونُ ، وَفُكُلُ مَا السَّنُونُ ، وَفُكُلُ مِنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَلِيكُمْ مُنْ الْمُعْلَقُ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُنْ مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُولِكُلُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلَقِ عَلَيْ مُنْ الْمُعَلِقِ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلِقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلِقُ مُولِكُلُ مِنْ الْمُعْلِقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعَلِقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلِقُ عَلَيْ مُنْ الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَيْ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ عَلَيْكُولِ مُنْ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُولِكُولِ مُنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِعُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِع

 <sup>(</sup>۱) الضمير لطلحة والزبير ويقال مت اليه الحبسل: أمد موالسب : الحبل
 (۲) الضب الفتح وبكسر: الحقد (۳) اى الذين يجاهدون في الله حسبة

نَا كِنْ شُبْهَةٌ ، وَاللهُ لاَ أَكُونُ كَمُسْتِمعِ ٱللَّذَمِ (١) يَسْمَعُ ٱلنَّاعِيَ وَيَخْضُرُ الباكِيثُمُ لاَ بَشَبَرُ

( ومن كلام له عليه السلام قبل موته )

أَيُّمَا النَّاسُ كُلُّ امْرِيء لآقِ مَا يَمْرُ مِنهُ فِي فِرَادِهِ، وَالأَجلُ مَسَاقُ النَّفْسِ، (" والهَرَبُ مِنهُ مُوافَاتُهُ . كَمْ أَطْرَدْتُ الأَيَّامَ أَبْشُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الأَمْرِ، فَأَبَى اللهُ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ هَيْهَاتَ عليم مَخزُونٌ، أمَّا وَصِينِي فَا للهُ لا نُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا، وَمُحَدَّدُ صَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلاَ تُصَيِّعُوا سُنْتَهُ ، أَقِيمُوا هَذَيْنِ المَمُودَيْنِ وَأُوقَدُوا هَذَيْنِ الْمِسِاحِيْنِ وَخَلا كُمْ ذَمْ مَالَمْ تَشْرُدُوا . (") حَمَلَ كُلُّ امْرِيء مِنكُم مَجُودُهُ ، (" وَخَفَقَ عَنِ الجَهَلَة رَبُّ رَحِيمٌ ، وَدِينٌ قُومِيمٌ ، وَإِمَامٌ عَلِيمٌ ، أَنَا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَأَناالَيوْمَ عَبْرَةٌ لَكُمْ ، وَغَدًّا مُفَارِقُكُمْ . غَفَرَ اللهُ لِي وَلَكُمْ

 <sup>(</sup>i) اللدم: الضرب على الصدر والوجه ف النياسة وقد تمدم تفريق ف ذلك
 (r) اى أطوار الحياد تسوق النفس الى الموت سنى توافيه (٣) أى برئم من الذم ما أشهر دوا: أى تجعوا وتميلوا عن المنق على المركل المرى و وقذ لك شغف:
 ماص قصدمته الامر

إِنْ ثَبَتَتَ ٱلوَطْأَةُ ۚ فِي هَذَهِ الْمَزَلَّةُ (١) فَذَاكُ ، وَإِنْ تَدْحَض القدمُ (\*) فَإِنَّا كُنَّا فِي افيــاء اغْصَان، (\*) وَمَهَبِّ رِيَاحٍ . وَتَعْتَ ظلَّ عَمَام • اصْمَحَلَّ في الجَّو مُتَلَّقَتْهَا ، ( ) وَعَفَا في الا رْض مخطها ، ( ) وَإِنَّما كُنْتُ جَاراً جَاوَرَكُمْ بَدَّنِي أَيَّاماً ، وَسَتُعْمَبُونَ مَنَّى جُثُلًّا خَلاًّ ۚ (١) سَاكَنةً يَمد حَرَاكُ ، وَصَامَتَةً بَعْدَ نُطُوق - لَيَعظُكُمْ هُدُوّى وَخُفُوتُ أَطْرَافِي ،(٧) وَسُكُونُ أَطْرَافِي ، فَانَّهُ أَوْعَظُ لَلْمُتَّبِدِينَ مِنَ ٱلْمَنْطِقِ البَلْيــغِ : وَا لَقُولُ ٱلْمُسْمُوعِ ، وَدَاعِيْـكُمْ وَدَاعُ امْرَى مُرْصِد لِلتَّلاَّقِي (^) عَدًا تَرَوْنَ أَيَّامِي وَيُكَشَّفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي ، وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُو مكاني وقيام غيري مقامي

# ومن خطبة له عليه السلام في الملاحم

<sup>(1)</sup> المزلة: عـل الزلل (7) وان تدخض اى تزل وتزلق (٣) أفياه: جمع في عمدى الظل (٤) المنفم بعضه في بعض ، والضمر في المسالمان (٥) المنفم بعضه في بعض ، والضمر في المسالمان الضمر الرياح وغطها: مكان ما خطت فى الارض أى خاليسة من الروح (٦) أى سكون عيناى (٧) المراد من الاطراف هنا السدال والراس والرجلان (٨) وداعيكم الحماني اعمى لكم ، ومرصداى منظر اللاقى

وَأَخَذَ بِمِيناً وَشَمَالاً طَعْناً في مَسَالكَالغُيُّ ، وَتُرْكاً لَمُذَاهِم رُ شد ، فَلا تَستَعْطُوا مَا هُوَ كَا نُنْ مُرْصَدٌ تَستَبطتُوا لْفَدُ . فَكُمْ مِنْ مُسْتَعْجِلِ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُهُ ُ فَرَبَ اليَّوْمَ مِنْ تَبَاشَيْرٍ غَد أُ<sup>(١)</sup> يَاقُوم هَذَا إِبَّانُ وُرُود كُلُّ رَوْعِد ، (٢) وَدُنُو مِنْ طَلْعَةً مَالاً تَمْرِ فُونَ وَأَلاً وَمَوْرُ أَدْرَكُمَا يَسْرِي فيهَا بِسِرَاجِ مُنْيِرِ ، وَيَخْدُوفِيهَا عَلَى مِثَالِ ٱلصَّالَحِينَ طُلِّ فِيهَا رِ بِقَا ، (°) وَلِمُعْتِي رَفًا ، وَلِصْدَعَ شَعْباً ، وَلِشَعَبَ صَدْعاً، (·) في سُتُرَةٍ عَن النَّاسِ لاَ يُبْصِرُ الفَائِفُ أَثَرَهُ ، <sup>(٥)</sup> وَلَوْ تَالِمَ نَظَرَ مُ لَيَشْحَذَنَّ فيهَا فَوَمُ شَحَذَ ٱلقَيْنِ النَّصْلَ ، (١) فُحْلَى ا) تماشهرالشي : أوائله التي تيشربه يقال طلعت تباشيرالصبح ، وفي الغيل

(۱) تباشيرالشي : أوائله التي تبشر به يقال طلعت تباشير الصبح ، وفي الفل تباسيرا الميح ، وفي الفل تباسير الدي الدين الدين

أَبْصَارُهُمُ ، <sup>(١)</sup> وَيُغْبَقُونَ كَأْسَ الحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوح ، <sup>(٢)</sup> (مِنْهُ وَطَالَ الْأَمَدُ بِيسِمْ " لِيَسْتَكُمْلُوا الخزيَ النبرَ ، (' حَتَّى إِذَا اخْلُولَقَ الأَجْسِلُ ، (') وَاسْتَرَّاحَ. إِلَى الفَتَن ، وَأَشَالُوا عَنْ لِقَاحٍ حَزْ بِهِمْ ، (') لَمْ يَمُنُوا عَلَى الله بِٱلصَّبْرِ ، (٧) وَلَمْ بَسَتَمَظِّمُوا بَذَلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ ، حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ القَضَاءِ انْقَطَاعَ مُدَّة البَّلَاءِ ، حَمَلُوا بَصَائرَهُمْ ۚ عَلَى سْيَافِهِمْ ، (^ وَدَانُوا لِرَ بَّهِمْ بِأَمْرِ وَاعظهمْ ، حَتَّى إِذَا فَبَضَ اللهُ ُ نُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، رَجَعَ قَومٌ عَلَى الأَعْقَابِ ، وَغَالَتُهُمُ ىل : حديدةالسيف والسكين وغيرهما (١) أى يكشف عن أيصار. لماءيسبب تديرالقرآن (٢) الصنوح: مايشرب في الصباح، ويغتقون أي قه ن كأس الحكمة بالمساء والمرادان الحسكم الالهية تفاض علمه إنها كانوا ٣) انتقل اليحكانة أهل لحاهلية وطول الامد. (٤) الغير تكسر فقتح: حوادثالدهرونوائبه (٥) منقولهماخلولقالسماباخليلافا : استوىوصار حليقاان عطر، وتحي الرحاء عمني عسى تحوا خاولفت الساءان عطروف السان (اىقار بتوشابهت) (٦) يقال أشالتالناقةذنها : رفعت، والمعنى رفعوا يديهم بالسيوف ليلقموا ويهبوا المرب على أعدائهم (٧) الضمير في لم يمنوا لومنت الذين فهموامن سياق الحطاب وأماالجلة فجواب إذا (٨) يقول قد أظهرواعقائدهم واشهروها كي بستميلواالهاغيرهم السَّبُلُ، وَاتَّكُلُوا عَلَى الوَلَا يَجِ ، (' وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحْمِ ، وَهَجَرُوا ﴿
السَّبَ الَّذِي أُمرُوا بِمَوَدَّتِهِ ، وَتَقَلُوا البِنَاءَ عَنْ رَصَّ أَسَاسهِ ، ﴿
فَنَنَوهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، مَعَادَنُ كُلِّ خَطِيتَةٍ ، وَأَ بُوابُ كُلِّ ضَارِبِ
فِي غَمْرَةً ، ('') قَدْ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ ، ('') وَذَهِلُوا فِي السَّكْرَةِ ، عَلَّ فِي غَمْرَةً ، ثَلُ فَي عَمْلُوا فِي السَّكْرَةِ ، عَلَّ سَنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدَّنِيَا وَا كِنٍ ، أَوْ مُنَارِقٍ مُبَايِنٍ

#### ومن خطبة له عليه السلام

وَأَسْتَمِينُهُ عَلَى مَدَاحِ الشَّيْطَانَ وَمَزَاجِرِهِ ، (' وَالاعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَعَخَائِلِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَسَجِيبُهُ وَصَفُوتُهُ ، لاَ يُوازَى فَضْلُهُ ، وَلاَ يُجْبَرُ فَقْدُهُ أَضَاءَتْ بِهِ البِلاَهُ بَمْدَ الضَّلَالَةِ المُظْلِمَةِ ، وَالجَهَالَةِ النَالِبَةِ ، وَالجَفْوَةِ الجَافِيَةِ ، وَالنَّاسُ

<sup>(</sup>۱) الولائج : جعولية وهي الدخيلة والمراده نادخائل المكروا للديعة (۲) الغمرة : الشدة (۳) من قولهم ما راابسر : ماج واصطرب وكذاك اذا جرى على وجه الارض (٤) الدحر : الطرد والا بعاد والفمل كقطع فهو داحر و دحور وذاك مدحور ، والمداحر ، والمزاجر : الاعمال الفاصلة التي بها يدحر و يزجر ، وغائل الشيطان : مكائده

نْتَحَلُّونَ الحَريمَ ، وَبَسْتَذَلُّونَ الحَّكيمَ ، يَحْيُونَ عَلَى فَتْرَةٍ ، وَبَمُونُونَ عَوَ ۚ كَـٰفَرَةً ۚ • ثُمُّ إِنَّـٰكُمْ مَمْشَرَ العَرَبِ أَغْرَاضُ بَلاَّيَا ، فَأَتْقُوا سَكَرَاتِ النَّعْمَةَ ، وَأَحْذَرُوا بَوَ أَثْوَ، النَّفْمَةَ ، (٢) وَتَثَبَّتُوا فِي فَتَامَ الْمَشْوَة ، (٢) وَاعُوجَاجُ الْفَتْنَةِ ، عَنْدَ طُلُوع مَنينِهَا ، وَظُهُور كَمَينهَا ، وَأَ نُتصَابِ قَطْبِهَا ، وَمَدَار رَحَاهَا ، تَبْدُرُ مَدَارِجَ خَفَّيْةٍ ، وَتَوُّولُ إِنَّى فَظَاعَةٍ جَلَيَّةٍ ، شَبَابُهَا كَشَبَّامِ الغُلاَمِ،وَآ ثَارُهُمَا كَآثَارِ السلاَمِ ، ('' تَتَوَارَثُهَا الظُّلَدَةُ بٱلْمُهُود ُوَّائُهُمْ فَائَدُ لَا خرهمْ ، وَآخرُهُمْ مُقْتَد بِأَوَّ لِهِمْ ، يَتَنَافَسُونَ في

<sup>(1)</sup> الفترة: ما بين الرسل والمدنى أنهم لا يعرفون منها شيئا العدم الرسول المبلغ ثم يعندون الاصنام آلمة والاهواء شرائع حتى يعنونوا كفارا (7) البوائق: الدواهى واحد تها بائقة (٣) القتام بالفتح: الفبار، والمسوة مثالثة: ركوب الامر على غيرهدى (٤) شباب كل شئ: أوله، والسلام بالكسرا لجارة واحدتها سلمة بفتح فكسر: والمعنى ان شباب هذه الفظاطة وبدايم الكون في عنفوان وشدة كشباب الفلام فتؤثر في الابدان تأثير الاجار (ه) يقال تكالب القوم على كذا: تواثيوا عليه وتكالب القوم على كذا: موريحة تواثيوا عليه وتكالب والدنيا: اشتد حرصهم عليها حتى كانهم كلاب، ومريحة من قولهم أراح اللحم: انتن

لم من المَتْبُوع ، وَالْقَائِدُ مِنَ ٱلْمَقُود ، فَيَتَزَا يَلُونَ بِٱلْيَفْضَاء ، ( وَيَتَلَاعَنُونَ عَنْدَ اللَّمَاء ، ثُمَّ يأْ تِي بَعْدَ ذَلكَ طَالَـــــمُ الفَتْنَة الرَّجُوف (١٠ ٱلقَاصِمَةِ الزَّحُوف ، فَنَزينُم قُلُوبٌ يَعْــدَ اسْتَقَامَةَ ، وَتَضَارُّ رِحَالٌ لَمْدَ سَلَّامَة ، وَتَخْتَلُفُ الأَهْواةِ عنْدَ هُدُومِهَا ، وَتَلْتَسِ الآرَاءِعنْدَ نْجُومِهَا، (٣) مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ ، وَمَنْ سَعَى لَهَا حَطَمَتْهُ ، بِّنَسَكَادَمُونَ فيهَا تَـكَادُمَ الْحُمُر في العَابَّة ، (') فَدْ أَصْطَرَبَ مَعْقُودُ الْخَبْلِ، وَعَمَىَ وَجَهُ الأَمْرِ، تَغْيِضُ فَيْهَا الْحَكَمَةُ ، (°) وَتَنْطَقُ فِيهَا الظُّلْمَةُ ، وَتَدُقُّ أَهْلَ البَّدْو بمسْحَلَهَا ، (') وَتَرُضُمُّهُ بَكُلُكُلَهَا ، (٧) يَضيعُ فِي غُبَارِهَا الوُحْدَانُ ، (٨) وَيَهْلُكُ فِي طِرَيَّهَا الرَّكَبَانُ • تَرَدُ بِمُرَّ القَضَاء وَتَعَلَّتُ عَبِيطَ الدَّمَاء ، (٩) ) اى يتفارقون (r) صيغة ميالغة من رجفالعصواذا اصـطرب إلقاصمة : الـكاسرة والزحوف : صنغة مبالغة أيضامن الزحف (٣) من نحم الشئ بمعنى بداوظهر (٤) العانة : القطيع من حرالوحش والجع عون بالضم وعانات ، ويتكادمون: يعض بعضهم بعضا (ه) اى تنقصوتەور (٦) المسحل كنسبر: المبردوالمنت (٧) أى تهشمهم بكلكلها أى بصدرها الطري الخالص منها

وَتَثْلُمُ مَنَارَ الدِّين ، (') وَتَنْفُضُ عَقْدَ اليَّقين ، تَهْرُبُ مُنْهَ الأَكْيَاسُ، (٢٠) وَنُدَبِّرُهَا الأَرْجَاسُ: (١٦) مَرْعَادُ مَبْرَاقُ ، كَاشْفَةٌ عَن سَاقِ، تُقْطَعُ فِيهَا الأَرْحَامُ، وَيُفَارَقُ عَلَيْهَا الإسلامُ ، بَرِيْها سَقيمٌ ، وَظاعِنْها مَقيمٌ (منْهَا) بَيْنَ قَتيل مَطْلُول ، ('' وَخَاشْ مُسْتَجِير ، يُخْتَلُونَ بعَدالاً بِمَانِ ، (°) وَ بِنُرُرِ الإِيمَانِ ، فَلاَتَكُونُوا أَ نَصَابَ الفَتَن (`` وَأُعْلَامَ البَدَعِ ، وَالزَّمُوا مَا غُقَدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْحِمَاعَة ، وَبُنيَّتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ ، وَاقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ ، وَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ ، وَاتَّقُوا مَـدَارِجَ الشَّيْطَانِ ، وَمَهَـابِطَ المُدْوَانِ، وَلاَ تُدْخلُوا بُطُونَـكُمْ لُمَقَ الْحَرَامِ ، (٧) فإِ نُـكُمْ بَمَيْن ًا)يَقَالَ لَهُ الْآنَاءَ كَصْرِبُ: كَسَرُهُ مِنْ حَافَتُهُ وَمِنْ الْحِبَازُ (هَذَاتُمَـا يَكُلُمُ الدينُ و يَبْلُم اليقين) (٢) الاكياس : جعكيسكسيد وهوا لحاذق العاقل (٣) أصل الارجاس: جمرجسبالكسروهوالفسدر والعس فاسستعاره هناللاشرار (٤) أى مهدورالدم (ه) أى ان الظالم اذا حلفوا لهم الا يمان بانهم مؤمنون الميان ال ختلتهم تلك الايمان وغررت بهم تلك اللسدع حتى تجرهم الى مالا تحمد عقماه (٦) الانصاب: دل ماجعه علما وكذلك النصب بضمتين والمعنى لا تحمه اوا

أُنفسهم أشراط الفتنة وأنصاب المحنة (٧) اللمق بضم ففتح : جماعقة بالضم

مَنْ حرَّمَ عَلَيْكُمْ المَعْصِيَةَ (¹)

#### ومنّ خطبة له عليه السلام

الحَمْدُ للهُ الدَّالُّ عَلَى وُجُوده ِ بَخَلْقه ِ ، وَبِمُحْدَثُ زَلِيَّتِهِ ، وَبِأَ شُنْبَا هِمِمْ عَلَى أَنْ لاشَبَهَ لَهُ ۥ لاَ نَسْتُلَمُهُ المَشَاعِرُ ، (' وَلا نَحْجَبُهُ السُّوَاتِرُ ، لأَفْتَرَاقِ الصَّانَـعِ وَالمَصْنُوعِ ، وَالْحَادّ وَالْمَحْدُودِ ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْ بُوبِ ، الأَحد بلاَ تَأْوِيلِ عَدَد ،والخالق لاً بِمَعْنَى حَرَّكَة وَنُصَب ، وَالْسَّميـم لاَ بِأَدَاة ، (\*) وَالبَّصير بِلاَ نَّهُ بِنَى ٓ آلَة ، (' وَالشَّا هِدلاً بِمُمَاسَّة ، وَالبَّائن لا بِتَرَاخِي مَسَافَة ('' وَالظَّاهِرِ لَا بِرُؤْيَةً ، وَالبَّاطِنِ لَا بَلْطَافَةً · بَانَ مِنَ الأُشْيَاءِ بالقَهْرَ لَهَا ، وَالقُدْرَةُ عَلَيْهَا ، وَبَانَتِ الأَشْيَاءِ مِنْهُ بِالْخُصُوعِ لَهُ ، وَٱلرُّجُوعِ إِلَيْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ ، (') وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وهواسم لما تأخذه في الملعقة أوالاصبع (١) اي إنكم المامن حرم عليكم المعصبة

وهواسم لما تاخده في الملعقة اوالاصبع (١) اى إنكم امام من حرم عليكم المعصية فهو براكم من حرم عليكم المعصية فهو براكم من حيث لا ترونه (٢) المشاعر: الحواس ولا واحد لما والمعنى لا تدركه الحواس ولا تصل اليه الاوهام (٣) الاداة: الاكثر ٤) أى انه بصير بدون آلة بصر فيرق فيما الاجفال (٥) البائن أى المنفسل عن حلقه الكن لهس كفير مباسقتم القر زمن أو بتراخى مسافة (٦) اى من وصفه بكيفية المحدثين فقد حده وكيفه

وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَ لِطْلَآ ۚ زَلهُ، وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدْ ٱسْتَوْصَفَهُ ، وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَيَّزَهُ ، عَالِمْ إِذْ لاَ مَعْلُومٌ ، وَرَبُّ إِذْ لاَ مَرْ بُوبُ ، وَقَادِ رُإِذْ لاَ مَقْدُورٌ

(مِنْهَا) قَدْ طَلَمَ طَالِمٌ ، وَلَمَعَ لاَ معُ ، وَلاَحَ لا يُحْ ، (١) وَاعْتَدَلَ مَا ثِلْ ، وَاسْتَبْدَلَ ۖ أَلَّهُ أُ إِنَّوْمٍ قَوْمًا ، وَبِيَوْمٍ يَوْمًا ، وَانْتَظَرْنَا الغيَرَ انْتَظَارَ الْمُجْدَبِ المَطَرَ ، (\*) وَإِنَّمَا الْأَيْمَةُ قُوَّامُ اللَّه عَلَى خَلْقه ِ ، وَعُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَاده ، لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ ۚ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهُ وَهَرَفُوهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ مَن أَ نُـكَرَهُمْ وَأَ نُـكَرُوهُ · إِنَّاللَّهُ نَّمَالَى خَصْـكُمْ ۚ بِالإِسْلَامِ ، وَاسْتَخْلَصَكُمْ ۚ لَهُ ۥ وَذَ لِكَ لاَّ نَّهُ اسْمُ ـَلَامَةَ وَجَمَـاعُ كَرَامَة ، <sup>(٢)</sup> إصْطَفَى اللهُ نَعَالَى مَنْهَجَهُ ، وَبَيْنَ حُجَبَة ، مِنْ ظَاهِرِ عِلْم ، وَبِاطِن حِكْم ، لاَ تُفَنَّى غَرَائِيَّهُ ، وَلاَ تَنْقَضَى عَالَيْهُ . فِيه مَرَا بِيمُ النَّعَم ، (') وَمَصاَ بِيحُ الظَّلَمِ .

<sup>(</sup>۱) لاحيلوح بمعنى ظهروقد قبل ان هذه الخطية خطيها بعد قتل عبان (۲) الغير بكسر ففتح: صروف الدهرو تفليا ته ير يدانتظر ناهذه التقلبات انتظار المجدب نزول الغيث (۳) جماح الشئ بالفتح: مجمعه (٤) المرابيع: جع مرباع بالكسر وهو المكان يقبت نباته في أول الربيع

لَا تُفْتَحُ الْحَيْرَاتُ إِلَّا بِمُفَا تِيحِه ، وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ الأَّ بَصَا بيحه · قَدْ أَحْمَى حَمَاهُ ، (¹) وَأَرْعَى مَرْعَاهُ · فِيه شْفَاء المُشتَفَى وَكَفَايَةُ المُكْتَفَى (منهاً) وَهُوَ فِي مُهْلَةً مِنَ اللهُ يَهُوي مَعَ الغَافِلينَ ، ('' وَيَعْدُومَعَ المُدْ نِبينَ ، بلاَ سَبيل قاصد وَلاَ إِمام قارْد ( مِنْهَا )حَتَّى إِذًا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاء مَعْصِيَتهِمْ ،وَ اسْتَخْرَجَهُ عَنْ جَلَّا بِيبِ غَفْلَتَهِمْ ، اسْتَقْبَلُوا مُدُّ براً ، وَاسْتَدُّ بَرُوا مُقْبِلاً ، فَلَمْ يَنْتَفَعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طُلْبَتَهُمْ ، وَلاَّ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرَهُمْ . إِنِّي أُحَذَّرُكُمْ وَتَفْسَى هذه المَّنْزلةَ فَلَيْنَتْمَ عَ أَمْرُؤُ بِنَفْسِهِ . فَإِنَّمَا البَصِيْرُ مَنْ سَمَّ عَنَفَكَرًى وَنَظَرَ فَأَ يُصَرَّ ، وَأَنْتَفَعَ بِالْعَبِر ، مْ سَلَكَ جَدَدًا وَاصْحَاءَ يَتَجَنُّ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي ٱلْمَهَاوِي، وَالضَّلَالَ في المَغَاوِي ، ("" َوَلاَّ يُمِينُ عَلَى نَفْسه ِ النُّوَاةَ بِتَعَسُّنْ ِ فِي حَقٌّ ، الفالفالفاموس أجى المكان : حمله حى لايقرب : ير بدأعزالله الا. للندخلحقافىالتمتع ضيراته (٢) قوله في مهلة : كلام في ضال غير مسين كذاقيل (٣) المغاوى : جمعمغواةبالفتحوهيالمضداةبقالمثلا |

أَوْ غَرِيْكَ فِي نُطْقَوِ ، أَوْ تَغَوَّفَ مِنْ صِدْقِ ، فَأَ فِنْ أَيْما السَّامِعُ مِنْ سَكْرَ اِلَكَ ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَأَنْدِمِ الفَكْرَ اِلْكَ ، وَاسْتَيْفَظْ مِنْ غَفْلَتِكَ ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَأَنْدِمِ الفَكْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَخَالِفَ مَنْ خَالَفَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مِثَالًا بُدَّ مِنْهُ ، وَخَالِفُ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْدَ عَهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَضَعْ فَخْرَكُ ، وَاخْطُطُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرَّكَ ، وَخَالِفَ مَنْ خَالَفَ كُرُونَ فَذْرَكَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَرَّكَ ، وَضَعْ فَخْرَكُ ، وَاخْطُطُ وَالْمَعَلِيْكَ ، وَالْمَعْدُ اللَّهُ مَلَّكُ ، وَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ ، وَكَمَا لَذِينَ تُدَانُ ، وَكَمَا لَدِينَ تُدَانُ ، وَكَمَا لَيْوْمَ تَفْدَمُ عَلَيْهُ عَدَانًا فَامُهَدُ لِقَدَمِكَ ('' كُرُ فَذْرَكُ ، فَإِنَّ عَلَيْهُ عَدَانًا فَامُهُدُ لِقَدَمِكَ ('' وَلَا يَدُعُونُ وَلَكُ مَثْلُ خَبِيرِ ) وَنَدْ مَ لِيُومَ الْمُسْتَصِعُ ، وَالْجِدَّ الْجِدَّ الْجِدَّ الْمُؤْلُ وَلِكَ الْمُؤْلُونُ وَلاَ يُعَلِيلُ مَنْلُ خَبِيرِ )

إِنَّ مِنْ عَزَائِمُ اللهِ فِي الذَّكْرِ الْحَكْمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُمَاقِبُ ، وَلَهَا يَرْضَى وَيَسْخَطُ ، أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ عَبْداً وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ فِمْلَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لاَقِيَّا رَبَّهُ بِخَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ (من خرمغوا فوقع فها) ومثلها مغواه بضم ففتح فتشديد وجمها مغويات فِذَاك الوزن (1) قال مهدالفراش كفطع: بسطه ووطا فهو مهودومثله مهد بالتشديد النصال ، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادَتُهِ ، أَوْ يُقِرَّ بَأْمْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ ، عَبَادَتُهِ ، أَوْ يُقِرَّ بَأْمْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ يَشْتِ عَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةً فِى دِينِهِ ، (1) أَوْ يَلْقَى النَّاسَ بَوَجْهَيْنِ ، أَوْ يَشْتِي فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ ، إِعْقِلْ ذَلِكَ فَإِن المِثْلَ النَّاسَ بَوَجْهَيْنِ ، أَوْ يَشْتِي فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ ، إِعْقِلْ ذَلِكَ فَإِن المِثْلَ دَلِكُ عَلَى المِثْلَ دَلِكُ عَلَى المِثْلَ دَلِكُ عَلَى شَيْبِهِ

إِنَّ الْبَهَاثِمَ هَمْهَا بُطُونُهَا ٠ انَّ السَّبَاعَ هَمْهَا الْمُدُوانُ عَلَى

غَيْرِهَا ٠ وَإِن النِّسَاءَ هَمْهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَ ٠

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ ٠ (٢) إِنَّ المُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ٠ إِنْ المُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ٠ إِنْ المُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ٠ الْأَمْنِينَ خَاتَفُونَ

(ومن خطبة له عليه السلام)

وَنَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ ، (٢) وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ

<sup>(</sup>۱) اى انەينلەر بدعة فى الدين لتسكون ذريعة يطلب بهايماح حاجته فالالف والسين والتاء الطلب (۲) من استكان : اذا خصع وذل فة عزوجل (۳) الغور ما انتخفض من الارض وضده : البعد وهوما ارتضع منها والمقصود ما بطن منها وماظهر وأمانا ظرالقلب فهواسسته رة من ناظرالعين الذى هوالتقطة السوداء والمهن إن البيعب يدرك بيصيرته خايته إ

وَخَدَهُ وَاللَّهُ وَمَا ، وَرَاع رَحَى، نَاسَتَجيبُوا لِلدَّاعى، وَالَّبِمُواللرَّاعِي، وَأَجْدَهُ وَاللَّهُ عَيْ وَأَرَزَ وَخَدُوا بِالْبِدَع دُونَ السُّنَنِ ، وَأَحَدُوا بِالْبِدَع دُونَ السُّنَنِ ، وَأَرَزَ المُسْكَلَّة بُونَ . خَنُ الشَّعَارُ (٢) المُؤْمنُونَ ، (\* فَنْ الشَّعَارُ (\* المُحْمَدُ ، وَالْخَرَنَةُ وَالأَبْوابُ ، وَلا تُؤْتَى الْبَيُوتُ إِلا مِنْ أَبْوا بِهَا فَمَنْ أَبُوا بِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبُوا بِهَا سُمّى سَارِقًا فَمَنْ أَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْوَالِمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(مِنْهَا) فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْ آنِ ، (" وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَٰنِ ، إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا ، وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا ، فَايْصَدُقْ رَائِدُا هَلَهُ ، وَلَيْحَرُنُ مَنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَإِنْ مَنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَإِنْ مَنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَإِنْ مَنْ أَبْنَاء الْأَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَاً مَمْلِه وَإِنْ مَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الله مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَلْهِ وَقَفَ عَنْهُ طَرِيقِ ، عَلَيْهِ طَرِيقِ ، عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ مَلِيقِ ، فَإِنْ العَامِلَ بِغَيْرِ عَلْمٍ كَسَائِرٍ فِي غَيْرِ طَرِيقٍ ،

 <sup>(</sup>١) من أرزت لية كضرب: لانت بمحرها واستكنت فيه (٦) الشعار بالكسر: ما يل الجسد من اللباس والمقصود بط نة الني عليه الصلاة والسلام (٣) الضمير في فيهم لا آل الني ، أوأما الكرائم لجمع كريمة وهي الا آية التي أنزلت في مدحهم (٤) المعنى أنهم أن تكلموا أصابوا الحقيقة وان سكتواعن في اليصراحد أن غرض في اسكتواهية ووقارا فلا يسبقهم اليه سابق في اسكتواهية ووقارا فلا يسبقهم اليه سابق.

فَلاَ يَزِيدُهُ بُعدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلاَّ بُعداً مِنْ حَاجَتِهِ، وَالْعَامِلُ الْعَلِمُ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ الْحَرَّمَ اللّهِ ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ وَاعْلَمْ أَنْ لَكُلِ ظَاهِرِ ، الطَّنَا عَلَى مثالهِ ، فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ السُّولُ اللّهُ ، وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثُ بَاطِئْتُهُ ، وَقَدْ قَالَ الرّسُولُ الصَّادِقُ صَلّى الله عليه وَآله ( إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ ( ) وَيُغْضُ مَا الصَّادِقُ صَلّى الله عَلَيه وَآله ( إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ ( ) وَيُغْضُ مَا الله عَلَيْهُ مَا طَابَ سَقَيْهُ عَمْلُ نَبَاتُ ، وَكُلُّ نَبَاتَ اللّهُ عَنِ المَاء ، والمَامُ اللّهُ عَنْدُهُ ، فَمَا طَابَ سَقَيْهُ وَكُلُ نَبَاتَ ، وَكُلُ نَبَاتَ ، فَمَا طَابَ سَقَيْهُ خَبُثَ مَنْ عَرْسُهُ ، وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ مَا عَلَابَ عَرْسُهُ ، وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ عَرْسُهُ ، وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثَ عَرْسُهُ ، وَمَا خَبُثَ سَقَيْهُ خَبُثُ مَنْ عَرْسُهُ ، وَمَا حَلَالَ اللّه عَلَى اللّه ، وَمَا خَبُثُ سَقَيْهُ خَبُثُ عَرْسُهُ ، وَمَا حَبْدَ فَاللّهُ مَنْ مَنْ مَا مَا اللّه ، وَمَا خَبُثُ سَقِيهُ خَبْثُ عَرْسُهُ ، وَمَا حَالَا اللّهُ عَلَى اللّه ، وَمَا خَبُثُ سَقِيهُ خَبْثُ عَرْسُهُ ، وَمَا حَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

ومن خطبة له عليه السلام يد كر فيها بديم خلقة الخفاش (٢)

<sup>(</sup>۱) قال المرحوم الشيخ عد عبده أن الله عب العبد الى آخره أي عب من المؤمن المساه و ببغض ما يأتيه من سيئات الاعمال ولا يغيده ذلك الحب مع هذا البغض الاعدام يعلم به من حيث أعماله و يحب من السكافر عله أن كان حسنا و يبغض ذاته لالتيام الدنس السكفر ولايقت فع بالعمل الحبوب الانفعام و قتافي الدنيا وله في الانسان حظه من السعادة الااذا كان مؤمنا طيب العمل (۲) خفاش بضم فتشديد: واحد الخفافيش التي تطير في الليل و يسمى أيضا خشافا ووطواطا و ولما كان لا يسمر نها را التمس الوقت الذي

أَلْحَمْدُ لله الَّذِي انْحَسَرَت الأوصافُ عَنْ كُنْه مَعْ فَته ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْمُقُولَ ، فَلَمْ تَجِدُ مَسَاعًا إلى بُلُوغ غَايَة مَلَكُوته . هُوَ اللَّهُ اللَّكُ الحَقُّ الْمَبِينُ : أَحَقُّ وَأَبْيَنُ مِمَا تَرَاهُ الْمُيُونُ : لَمْ تَبَلُّغُ الْمُثُولُ بِتَحْدِيد فَيَكُونَ مُشَبِّهًا ۚ وَلَمْ تَقَمْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِير فَيَكُونَ مُمَثَّلًا ، خَلَقَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْر تَمْثيلِ ، وَلاَ مَشُورَة مُشهر وَلاَ مَنُونَة مُعين · فَتَمَّ خَلْقُهُ بأَمْره ، وَأَذْعَنَ لطَاعَتِه ، فأَجَابَ وَلَإ لابكون فبهظلمة ولإضوءوهوقسل غروبالشمس اذبحكون وقتهمهان المعوض فيشرج الخفاش طالباللطعام وقدعه من الحيوانات اذكان ذا أذنين وأسنان وخصيتين ومنفار ويحيض وبطهر ويضعك كإيضعك الانسان وسهل كأتبول ذوات الاربع ويرضع وانه . وهوأ عجب الطير خلقة لانه لمبود ميطير بغرريش شديدالطبران سريع التقلب موصوف بطول العمر حتى ليقال إنه أطول عرامن النسروجار الوحش، وقدتلد أنثاه مابين ثلاثة أفراخ وسبعة وكثيرا ماسفه وهوطائر فيالمواء وكذاك بحمل أولاده تحت جناحه وريما قمض علمه بفيه لشدة حنوه واشفاقه عليه وربما أرضعت الانثى ولدهاوهي طائرة • والخفاش عائلتان احسداهما تأكل النبات والثانية تأكل الموام: أما آكلة النماتات فاضراسها مسطحة وأصابعها ذات ثلاثة مفاصل الثاني منهامسلج غالما يظفر وتكون بلاذنب أوبذنب قصير جدا وتمتازعن الاخرى بطول رؤسها وصغر آذانها ٠ والخفاش شديدالطيران ولكنه بطئ المسر وعندماعشي تنطبق الاجمة وتصرأرجلاأمامية (١) انحسرت: انكشفت

يَدْفَمْ ، وَانْقَادَ وَلَمْ يُنَازِعْ • وَمَنْ لَطَأَيْفِ صَنْعَتِهِ وَعَجَائِبٍ حِكْمَتِي مَاأُرَانَا مِنْ غَوَامِضَ الحِكْمَة في هَـٰذِهِ الْخَفَانِيشِ الَّتَى يَقْبِضُ الضّيَّاه الكَسطُ لَكُلُّ شَيْء، وَيَبْسطُهَا الظلاَّمُ القايضُ لَكُلُّ حَيَّ وَكَيْفَ عَشْبَتَ أَعَيْنُهَا (¹) عَنْ أَنْ تَسْتَمَدًا مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيَّةَ نُوراً نَهَّدى به في مَذاهبها ١٤ وَتصـلَ بَعَلاَ نيَة بُرْهَانُ الشَّنْسِ إلى مَارِفِهَا ؟! وَرِدَعَهَا تَلأُلُو صَيَاتُهَاعَنِ النُّضِيِّ فِي سُبُحَات إِشْرَاقِهَا؟(٢) وَأَكَنُّهَا فِي مَكَامِنهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي ْبَلِيجِ التَّلاَقِهَا ؟ (") فَهِيَ مُسدَلَةُ الْجُنُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاقِهَا ، وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجًا تَسْتَدَلُّ به في التماس أرْزَاقها ، فلا بَرُدُّ أَيْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتُه ، (') وَلاَ تَمْتُنُعُ مِنَ المُضَى فيه لفَسَق دُجِنْتُه ، (٥) فَإِذَا أَلْقَتِ الشُّسْ قنَاعَهَا ، وَبَدَتْ أُوضَاحُ نَهارِهَا، (١) وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقَ نُورِهَا عِل بي يعشي عشي مقصو را : ساء بصره وذلك لانهالاتري نهارا كانقد. ٢) سعان النور بضعتين: أطواره (٣)أى في العان صومًا الإن الائتلاق اللعان والبلج محركة: الضوء (٤) مصدراستدف الليل: أظلم (٥) غسق دجنته : شدة ظلمته (٦) الأوضاح : جعروضه بالصريك بمعنى يباض الصبح

الضَّبَابِ في وجَارِهَا ، ('' أطْبَقَتِ الأَجْفَانَ عَلَى مَا تَمْيَمَا ، '' وَتَبَلَّفَتُ بِمَا اَكْتَسَبَتْ مِنْ فَيءظُلَمَ لَيَّاليِّهَا ۥ ('') فَسُبُحَانَ مَنْ جَمَّلَ اللَّيْلَ لَهَا نَهَاراً وَمَعَاشاً؛ وَالنَّهَارَ سَـكَنَّا وَقَرَاراً، وَحِمَلَ لَهَا أَحِنْحَةً من لَحْمُهَا ، تَعْرُجُ بِهَا عَنْدَ الْحَاجَةَ إِلَى الطَّيْرَانِ ، كَأَنَّهَا شَظَامًا الآَّذَان ، ('' غَيْرُ ذَوَاتِ رِيش وَلاَ قَصَب ، (° إلاَّ أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلَاماً ، (') لَهَا جَنَاحَان لَمَّا يَرَفَّا فَيَنْشَقًّا، ('') وَلَمْ يَنْلُظَا فَيَثْلُلُا • نَطيرُ وَوَلدُهَا لاَّصِنُّ بَهَا ، لاَّحِيُّ إِلَيْهَا ، يَقَعُ ١) ضياب ككتاب ومثله أخب بغير فضم فتشد يدوصبان بضم فتشديد: جعضب وهوحيوان صغيرعلي هيئة فرخ التمساح ذنبه كثير العقد والوجار بالكسر البلح (٢) الما ' قي : جعمؤقي بضم فكسر بينهما سكون وكذلك موقى بالواو ومأتى نفسن بينهماسكون وهومجرىالدمع من العين أىمن طرفها جمايل الانف (٢)نبلغت : ١ كتفتأواقناتت (٤) شظايًا : جمشظية كمطية وهي الفلقة مُن الشيُّ والمعنى كانها مؤلفة من شقق الا "ذان (ه) القصب: جعرقصية وهي عمودالريشة أواسفلهاالمتصل بالجناح قديكون مجردا عن الزغب فيعض الحيوانات ماليس بطائر كبعض أنواع القنفذ (٦) أعلاما أي رسوما ترى ظاهره (٧) لما : بمعنى لم وقدأ شار بهاالى أن الجناحين لم يرقا فى الماضى ولاهمار قيقان فهونني مستمرال وقت الكلام فيأى زمن كان وأنما قيل ذاك لان المالاينق بهاالاقر سألحصول غرالسميل

إِذَا وَنَمَت ، وَيَرْ تَفَع ُ إِذَا ارْ تَمَت ، لاَ يُفَارِ فَهَا حَتَّى لَشَنَدَّارُ كَالُهُ، وَيَحْمِلُهُ لِلنَّهُوضِ جَنَاحُهُ، وَبَعْرِ فَمَذَاهِبَ عَيْشِهِ ، وَمَصَالِحَ تَشْهِ . وَيَحْمِلُهُ لِلنَّهُوضِ جَنَاحُهُ ، وَبَعْرِ فَمَذَاهِبَ عَيْشِهِ ، وَمَصَالِحَ تَشْهِ . فَشَيْحَانَ الْبَارِيءَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ ! (١) فَشَيْحَانَ الْبَارِيءَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ ! (١) ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَمْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ فَلَيْفَكُمْ ، فَإِنْ أَطَفْتُمُونِي فَإِنِي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاء اللهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَمَذَافَةٍ مَرِيرَةٍ

وَأَمَّا فَلاَنَةُ فَأَذَرَ كَهَا رَأْىُ النِّسَاءَ، وَضِغْنُ غَلاَ فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَـلُ الْقَبْنِ، (٢) وَلَوْ دُعيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِى مَاأَتَتْ إِلَىّ لَرْ نَفْسُ ، وَلَهَا بِمْدَ حُرْمَتُهَا الأُولَى وَالحِسَابُ عَلَى الله

(منهُ) سَبِيلُ أَبْلَجُ الْمُنْبِاَجِ ، أَنُورُ السِّرَاجِ ، فَبِالإِ عَانِ

(1) خلا: سبق والمعنى سبعان الخالق لكل شئ على غير مثال سبق فاحتدى حدوه (٢) المرجل كنبر: القدر والقين بالفتج: الحداد: يريدان صغبتها وحقدها دائم الاضطراب والفلبان لان قدر الحداد لاتزال كذلك

ِ يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالَحَاتِ ، وَبالصَّالَحَاتِ يُسْتَدَلُ عَلَى الإِيمَــان ، وَبِالإِيمَانِ يُمْسَرُ العِلْمُ ، وَبِالْعَلِمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ ، وَبِالْمَوْتِ يُخْتَمَ الدُّنْيَا ، وَبِالدُّنْيَا تُحْرَزُ الآخرَةُ ٠ (١) وَإِنَّ الْخَلْقَ لآمَقْصَرَ لَمُ عَنِ القَيَامَةِ (٢٠ مُرْقلينَ في مضمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ القُصْوَى (منهُ) قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقِّرٌ (٢) الأَجْدَاث ، وَصَارُوا إِلَى مَصَائِرِ النَّايَاتِ ، لِكُلِّ دَارِ أَهْلُهَا ، لاَ يستبدِّلُونَ بِهَا ، وَلاَّ يُثَقَلُونَ عَنْهَا . وَإِنَّ الأَمْرَ بِالْمَوْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِّ لَخُلُقَانِ منْ خُلُق اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَإِنَّهُمَا لاَ يُقَرَّ بَان مِنْ أَجَلِ ، وَلاَ يَنْقُصَان ن رِزْقِ • وَعَلَيْكُمْ بِكَتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ ، وَالنُّورُ لْبَينُ ، وَالشَّفَاءُ النَّا فِمُ ، وَالَّ يُّ النَّاقِمُ ، " وَالْعَصْمَةُ لِلْمُتَمَسَّك، ) يريد أز إحرازالا آخرة يكون بالرهبة من الموت في الدنيا (٢) المقص كقعه:الحيس الذي تفصر غاية الانسان عنده : يقول إن الخلق لامستقرأ ولاحاصر عندالقيامية فهبردائنا مسرعون فيميسدانها اليالغاية القصوي (٣) شخصوا : ذهبوا ، والاجدات جمع جدث محركة : القبر ، والمصائر: جعمصير وهواسم مكان من صاراليه بمعنى تحول والكلام فى القيامة ع) المذهبالعطش

وَالنَّجَاهُ لِلْمُتَعَلِّقِ ، لاَ يَمْوَجُ فَيُقَامَ ، وَلاَ يَزِينُ فَيَسْتَعَيْبَ، ( وَلاَ نُخْلَقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِ وَوَلُوجُ السَّمْعِ • (٢) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمَلَ بِهِ سَبُقَ • ( وَفَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ وَقَالَ : أُخْبِرْنَا عَنِ الْفِيتَنَةِ ، وَهَلْ سَأَلْتَ عَنَّهَا رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴾ لَمَّا أَنزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ ﴿ الْمَ أَحَسَبَ النَّاسُ أَنْ أَنْ يَثْرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ۚ ﴾ عَلَمتُ أَنْ الْفَتْنَةَ لَا تَلْذِلُ بِنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ بَيْنَ أَظُهُرُنَا • فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله مَاهَذَه الْفَتْنَةُ الَّتِي اخْبَرَكَ اللهُ بِهَا ؟ (\*) فَقَالَ (يَاعَلُمُ يستعتب منعتب اذا اتصرف والالف والسير والتاءللطلب والمغ لايستطيع أن يميــلءنا-لـق فيطلب|لانصراف عنــه (٢) قال|الرحوم الشَّمَعُ مُحَدَّعُتُهُ : أَخْلَقُهُ : أَلْسُهُ ثُو بِأَخْلَقًا أَيْبِالْيَاوَكُثْرُةَ الرَّدُّ : كَثرة تردده على الالسسنة بالفراءة أي إن الفرآن دائما في أثوابه الجدد رائق لنظر المقل وان كثرة تلاوته لانطباقه عملي الإحوال المختلفة في الازمنسة المتعسدية وليسكسائرالكلامكلمانكررابتذل وملته النفس 🗚 (٣) فقلت بارسول الله الخاشكل على الشارحين العطف الفاءمع كون الاكة مكنة والسؤال كان بعد أحدووقعة كانت بمدالمجرة وصعب علهم التوفيق بين كلام الامامو بين ماأجع عليه المفسر ون من كون العنكبوت مكية بجميع آياتها . والذى أراه أن علمه بكون الفتنة لاتنزل والني بين أظهرهم كان عندنز ول الا ية في مكة ثم شفله

إِنَّ أُمِّتَى سَيَفْتَنُونَ مِنْ يَمْدَى) فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهُ أُوَلَيْهِ ۖ قَلْتَ لَى بَوْمَ أَحُدُ ؟ حَيْثُ اسْتُشْهَدَ مَن اسْتُشْهَدَ مِنَ الْسُلْمِينَ ، وَحَبْزَمْ عَنَّى الشُّهَادَةُ ، (') فَشَقَّ ذَ لِكَ عَلَى فَمُلْتَ لى(أَبْشر فَإِن الشَّهَادَةَ نْ وَرَائِكَ ) فَقَالَ لِى ( إِنَّ ذَلِكَ لَـكَذَلِكَ فَكَيْفَ صَـبْرُكُ إذاً ۚ ﴾ نَقُلُتُ : يَارَسُولَ الله لَيْسَ هُـٰذَا مِنْ مَوَاطَنِ الصَّـٰدِ ، وَلَكُنْ مِنْ مَوَاطَنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ ، ('' ﴿ وَقَالَ يَاعَلِمْ ۚ :إِنَّ لْمُوْمَ سَيَفْتَنُونَ يَعْدَى بِأَمْوَالَهِمْ ، وَيَمْنُونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ ، حْمَتَهُ ، وَيَأْمَنُونَ سَطُوتَهُ ، وَيَسْتَحَلُّونَ حَرَامَهُ بِالشَّهِ الْكَاذَبَّة ، وَالأَهْوَاءِ السَّاهَيَّة ، فَيَسْــتَحَلُّونَ الْخَمْرَ بالنَّبِيذ ، سنبارالنيب اشتدادالمشركين على الموحدين واهمام هؤلاء بردكيد أولئك مهمدماخفت الوطأة وصفاالوقت لاستكمال العلرسأل هذا السؤال فالفاء لترته ؤالعلى العسلم والعلم كان تمندا الى يوم السؤال فهى لتعقيب قوله لعلمه والتعقيب يصدق بأن يكون مايعدالفاء غيرمنقطم عماقيلها وإنامته زمن ماقبلهاسنین تقولتزوج فولدلهِ وجلت فولدت آه منه (۱) حیزتعنی الشهادة أي حِزهاالله وحازها عني فلمأنلها (٢) أي اذاهبتت الاالشهادة

فكيف يكون-يثنَّا قوله من مواطن البشرى أي يريد من مواطن الموت | وأهل الحق يستبشر وزيه في سبيل الحق لانه وان كان موتا فهوا لحياة الإبدية ُ وَالسَّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ ، وَالرِّبَاءَ بِالْبَيْعِ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ بَأْيِ المَنازِلِ أُنزِلُهُمْ عَنْـدَ ذَلِكَ ؛ أَيَمْذِلَةِ رِدَّةٍ ؛ أَمْ يَمْذِلَةِ فِتْنَةٍ ؛ فَقَالَ ( عَنْدَلَة فَتْنَةً )

( ومن خطبة له عليه السلام )

أَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جِمَلَ الْحَمْدَ مَفْتَاحاً لِذَ كُرِهِ، وَسَبَباً لِلْمَزِيدِ مِن فَضْلِهِ ، وَدَلِيلاً عَلَى آلاَنهِ وَعَظَمَتُهِ ، عَبَادَ اللهِ : إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بالْبَاقِينَ كَجَرْبِهِ بالمَاضِينَ ، لاَ بَمُودُ مَافَدْ وَلَى مَنْهُ ، وَلاَ يَبْقَى سَرْمَداً مَافِيهِ ، آخِرُ فِعَاله كَأَوَّلهِ : مُنْسَاقِةٌ أُمُورُهُ، (١) مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلاَمُهُ ، (٢) فَكَأَنْكُمْ بالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدْوَ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ [(١)

فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِنَبْرِ نَفْسِه نَحَبِّرَ فِي الظُّلُمَات ، وَارْتَبَكَ فِي

وهيمن الابل مامضي على وضعها سبعة أشهر

﴿ الْهَلَـٰكَاتُ ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينُهُ فِي طُغْيَانِهِ ، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَبِّيٍّ ﴿ أَعْمَالِهِ ، فَالْجِنَّةُ غَآيَةُ السَّابِقِينِ ، وَالنَّارُ عَآيَةُ الْفُرَّ طينَ إِعْلَمُوا عِبَادَ الله أَنَّ التَّقْرَى دَارُ حصن عَزِيز ، وَالْفُجُورَ دَارُ حَصْنَ ذَلَيْلِ ، لاَ يَمْنَعُ أَهَانَهُ ، وَلاَ يُحْرِزُ مَنْ لَجَا ۚ إِلَيْهِ · <sup>(١)</sup> أَلاَ وَبِالتَّفْوَى تُقُطَّمُ مُمَّةُ الْخَطَايَا ، (٢) وَباليقين تَدْرَكُ الغَايةُ القُصُورَى عبَادَ الله : أللهَ اللهَ في أَعَزَّ الأَنْشُرِ عَلَيْكُمْ ، وَأَحْبَها إِلَّكُمْ ۚ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ ، وَأَنَارَ طَرْفَهُ ، فَشَفُوهَ لاَزَمَّةٌ ، أَوْ سَمَادَةٌ دَائِمَةٌ . فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّام الْفَنَاء لأَيَّام البَفَاء • قَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد ، وَامْرُنُتُمْ بِالظُّمْنِ ، ('' وَحُثَلْتُمْ عَلَى الْمُسْبِرِ • فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكِ وُتُوفُ لاَّتَدْرُونَ مَتَى

تُؤْمَرُونَ بِالْسِيرِ (''

<sup>(</sup>۱) لایحرزای لایحفظ (۲) الحقیضم ففتح: ابرةالعقرب وکللاسع وقد اسستعارهاهنا لسطوة الخطایا وتطیرها علی النفوس (۳) الظعن: الاریحال والمرادبه هناایماهوالانتقال الی السعادة بعمل الصالحات و هسذا الذی أمر نابه من قبل المولی عزوجل (٤) لاتدر ون الحالم ادبالمسیرهنامغارفة الدنیا

أَلاَ فَمَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلُقَ للاَّحْرَة ؛ وَمَا بَصْنَعُ بِالْمَالَ مَنْ عَمَّا قَلَيل بُسْلَبُهُ ? وَتَبْقَى عَلَيْه تَبْعَتُهُ وَحَسَابُهُ عبَادَ الله : إِنَّهُ لَيْسَ لَمَا وَعَدَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرَكُ ۗ وَلاَّ فيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشُّرِّ رَغَبٌ . عبَادَ الله: احْدَرُوا يَوْماً تُفْجَصُ فيه الأُغْمَالُ وَيَكُثُرُ فيه الزّ لزَالُ وَتَشيبُ فيه الأطْفَالُ ا إعْلَمُوا عبَادَ الله أنَّ علَيكُمْ رَصَداً مِنُ أَنْفُسكُمْ ،(١)وَعُيُوناً ىنْ جَوَارِحِكُمْ ، وَحُفَّاظَ صِدْق يَحَفَّظُونَ أَعْمَالَـكُمْ ، وَعَدَدًا نْفَاسِكُمْ نَسَتُوْ كُمْ مَنْهُمْ ظُلْمَةُ دَاجٍ ، وَلاَ يُكَنُّـكُمْ مَنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ ، (٢) وَإِنَّ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيتُ يَذْهَبُ الْيَوْمُ بَمَا فيه ، وَيَجِىءُ الْغَدُ لاَحَقّاً به ، فَكَأَّنَّ كُارًّا واكمؤنث وربمسافالوا ارصاداو يريدبه الامامرضىالله عنه ذلكالرقيب الذى

والمؤنث ور بما قانوا ارصاداو بريدبه الامام رضى الله عنه ذك الرقيب الذي يكون من نفسك على اهماك حتى اذاما غفلت اوأخطات انذرك وحذرك و رجع عليك باللوم والتعنيف يقبح ماارتكبت من الاعمال و ينفرك عما سولنه كالاهواء وزينته ك الوساوس والاباطيل حتى بوضح اك طريق الحق فته تسدى البه ولعمرى لهوا شدارا جرين تأنيبا وأكثرا لمرشد بن تأثيرا (٢) الرتاج : بالكسر : الباب العظم المحكم الاغلاق

امْرِىء منكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَةِ ، (') وَعَظَ حَفْرَته ، فَيَالَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَة ، وَمَنْزِلَ وَحْشَة ، وَمُفْرَد عُرْبَة . وَكُأْنَّ الصَّيْحَة قَدْ أَتَشَكُمْ ، وَالسَّاعَة قَدْ غَشَيْتُكُمْ وَبَرْزُمُ لَمَصَلِّ الفَضَاء • قَدْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الأَباطيلُ ، (') وَاضْمَعَلَّتْ عَنْكُمُ الْمَالُ وَاسْتَحَقَّتْ بِكُمُ الْحَقَائِقُ ، وَصَدَرَتْ بَكُمُ الأُمُورُمَصَادِرَهَا • فَاتَمْظُوا بِالْعَبِرِ ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغَبِر ، وَانْتَفَعُوا بِالنَّذُرِ ومن خطبة له عليه السلام)

أَرْسَلَهُ عَلَى حَيْنِ فَتْرَةً مِنَ الرَّسُـلِ ، وَطُولِ هَجْمَةً مِنَ الرُّسُـلِ ، وَطُولِ هَجْمَةً مِنَ الأُمَّرِ ، فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ اللَّمِ ، فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالنَّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ : ذَلِكَ الْقُرْ آَنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَكِنْ الْخَدِيثَ عَنِ وَلَكِنْ الْخَيْرُ كُمْ عَنْهُ ، أَلَا إِنْ فِيهِ عِلْمَ مَا يُلِّي ، وَالْحَدِيثَ عَنِ

(1) الاوهوالفسرالذي لاأنيس به سوى الاعمال ولاصديق غسر الصالحات (۲) من زاح يزيح زيحاوز يوحا بالضم والسكسروز يحانا بالصريك : ذهب وتباعدو بابه ضرب (۳) الهجعة : المرة من الهجوع وهو النوم ليلا أومطلق النوم و بابه قعد : يريد قديم شه الله سجانه بعد ان طال نوم الناس عما جامت به الرسل الكرام من الاحكام الالهية المَاضِي ، وَدَوَاء دَائِكُمْ ، وَنَظْمَ مَا يَيْنَكُمْ

(مَنْهَا) فَمِنْدَ ذَلِك (اللّمَيْفَى بَيْتُ مَدْرِ وَلاَ وَبَرِ إِلاَّ وَأَدْخَلَهُ الظَّلَـةُ تَرْحَةً ، (ا) وَأُولَجُوا فِيهِ نِفْمَةً ، فَيَوْمَتْذُ لاَ بَقَى لَـكُمْ فِي الظَّلَـةُ تَرْحَةَ ، (ا) وَأُولَجُوا فِيهِ نِفْمَةً ، فَيَوْمَتْذُ لاَ بَقَى لَـكُمْ فِي الطَّرْفِ غَيْرَ أَهْلَهِ ، (السَّبَاءُ وَلاَ فِي الأَرْضِ فَاصِرُ وَالمَّمْ مُ أَلَّهُ مِمْنَ ظَلَمَ مَا كَلاَ بِمَا كُلِ بِمَا كُلِ وَالْمَرْمِ اللهُ مِمْ كَلاً بِمَا كُل بَمَا كُل وَمَشَرَبا مَعْ مَا اللهُ مِمْ مَطَاعِ المَلْقُم ، وَمَشَادِبِ الصَيْرِ وَالمَقْرِ ، (المَّذِي المَيْرِ وَالمَقْر ، (المَّذَى السَّيْف ، (المَّالِمُ مَطَايا وَلِبَاسِ شَعَادِ النَّخَمَةُ مَا اللهُ المَّهُ مَظَايا الْمَنْهُ مَا أَفْسِمُ اللهُ المَنْهُ مَا أَفْسِمُ اللهُ المَنْهُ أَفْسِمُ اللّهُ المَنْهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ اللهُ المَنْهُ اللهُ الله

(1) أى عند مخالفة القرآن بالتأويل واتباع الاهواء والاصاليل (٢) الترحة بالفتح: ضد الفرحة (٣) يقال أصنى فلانا بكذا: آثره به واختصه والمهنى قد احتصصتم بالامرمن لم بحكن له اهلا واود عقوه غير مستودعه (٤) الصبر ككتف: عصارة شهر من و والمقر بالفتح و بفتح فكسر: الصبر وقيل شبيه بالصبر وليس به وقيل السم و وقده مقر الشيء من باب فرح: صارمرا (٥) أصل الشعار: ما يلهس تحت الملابس مما يلى الجسد و والدثار بالكسر أيضا: ما يلهس فوق الملابس واضافة الدثار السيف من اضافة المشبه به الشبه أي ان السيف يكون دثار اوذلك اذا عمت اباحة السم فلا يكون ليدن و لا عضو منه انفلات عنه (٦) الزوامل: جمع زاملة وهي الدابة التي يحمل عليه امن الابل وغيرها تقول (ركب الراحلة وحل على الزاملة)

مِنْ بَعْدِي ، كَمَا تَلْفِظُ النَّحَامَةَ ، (¹) ثُمَّ لاَ تَذُوقُهَا وَلاَ تَطْمَ بِطَعْمِها أَبِداً مَا كَرُ أَبَداً مَا كُرَّ الْجَدَيْدَان

## (ومن خطبة له عليه السلام )

وَلْفَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِى مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِى مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَعْفَتُكُمْ مِنْ رِبْقِ النَّلْ ، وَحَلَقِ الضَّيْمِ ، (") شُكْراً مِنْ للبرّ القَلِيلِ ، وَإِطْرَاقاً عَمَا أَدْرَ كَهُ الْبَصَرُ ، وَشَهِدَ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكِيرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ

## (ومن خطبة له عليه السلام)

أَرْهُ فَضَا؛ وَحَكَمَةٌ ، وَرِضَاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ ؛ يَفْضِي بِعلْمٍ ، وَيَغْمُ وَمُعَةٌ ؛ يَفْضِي بِعلْم وَيَمْفُو بِعِلْمٍ ، اللّهُمُ ۚ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَتُعْطِي ، وَعَلَى مَا تَعَافِي وَتَبْتَلِي : تَحْداً يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ ، وَأُحَبِّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>۱) النامة الضم كالناعة لفظا ومعنى وهى ما تفله الانسان وقيل ما يخرج من الصدر وقيل ما يخرج من الصدر وقيل ما يخرج من الباغ والمراد عند دالتفع وهوما يخرجه الانسان من حلقسه من مخرج الخاء وقد يخم كفرح وتضم : دفع به (۲) الحلق بالعربات السم جع لحفلة أو جع لها وهي كل شئ استدار كحلقة الحديد والفصة

وَأَفْضَلَ الْحَمْدُ عَنْدَكُ : آحَداً يَعْلُا مَاخَلَفْتَ ، وَيَبْلُغُ مَاأَرَدْتَ : حْداً لَآيُحْبَ عَنْكَ وَلَا يَقْصُرُ دُونَكَ : حَمْداً لَا يَنْقَطَمُ عَدَدُهُ وَلاَ يُفْنَى مَدَدُهُ . فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتكَ إِلاَّ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَيْ قَيْرُمْ ، لَا تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتُه إِلَيْكَ نَظَرٌ ، وَإَرْ مُدْرِكُ تَصَر . أَدْرَكْت الأَبْصَارَ ، وَأَحْصَيْتَ الأَعْمَارَ ، وَأَخْدُت بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْدَامِ . وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلَقْكَ ، وَنَعْضُ لَهُ من قُدْرَ تَكَ ، وَلَصْفُهُ مِنْ عَظيم سُلْطَانَكَ ، وَمَا لَغَيَّتَ عَنَّا مِنْهُ ، وَقَصُرَتْ أَيْصَارُنَا عَنْهُ ، وَانْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ ، وَحَالَت سُنُّهِ رُ الْنُيُوبَ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَعْظِمُ ۚ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ ، وَأَعْمَلَ فَسَكْرَهُ ، لَمَ كَيْنَ أَنْتَ ؛ عَرْشَكَ ، وَذَرَّأْتَ خَلْفَكَ ، (١) مِلْقَتَ فِي الْهُوَاءُ سَمُوانكَ وَكَيْفَ مَدَّذْتَ عَلَى مَوْرِ اللَّهِ أَرْضَكَ وَ(٢) رَحَهَ طَرْ فَهُ حَسِيراً ، (٣) وَعَقَلُهُ مَبْهُوراً ، (١) وَسَمْهُ وَالياً ، (٠)

<sup>(</sup>۱) يقال ذراً الله الحلق يذرآهم ذرءا : خلقهم و بابعقطع : يقال (من الذارئ البارئ سواه) واللهم الث الذرءوالبرء (بالفتح) ومثلث السقم والبرء (بالفسم) (۲) المو ربالفتح : مصدور مارالبعر يمورمن باب نصر : م ج واضطرب (۳) كليلا (٤) أى منقطعا نفسه من الاعياء (۵) من الوله وهوذهاب الشمور

## وَفَكُرُهُ مَا يُراً

(منْهَا) يَدُّعي بزَغْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللهَ ٱكَذَبَ وَالْعَظْبِمِ مَا بَالُهُ ۗ لا يَنْبَينُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ ؟ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ الاَّ رَجَاءَ الله فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ ، (') وَكُلُّ خَوْفُ مُحَقِّنٌ إِلاَّ خَوْفَ الله فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ ، يَرْجُو اللهَ فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو المِبَادَ فِي الصَّغير ، فَيُعْطِي الْمَبْدَ مَالاً بُعْطِي الرَّبِّ ، فَمَا بَالُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يُقَصِّرُ بِهِ عَمَّا يُصنَّعُ لعبَاده ؟ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَانُكَ لَهُ كَاذَبًا ؛ أَوْ تَكُونَ لَاتَرَاهُ لِلرَّجَاء مَوْضَمًا • وَكَذَلكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيده أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفه مَالاً بُعْطِيرَبُّهُ ، فَجَعَلَ خَوْفَةُ مِنَ الْمَبَادِ نَقْداً ، وَخَوْفَةُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضَمَاراً وَوَعْداً . (') (١) المدخول: المسالناقص الذي لا يترتب عليه عمل ، وأما الخوف المحقق فهوالثابت الذي يبعث على الخوف وهو بالتسسية لله عز وجل مايز جرالانسان عمامهي عنهالله ومحرض علىعمل ماأمربه مخافةعذابهورغبة فيأوابه

على عند الله ويحرض على على ما حربه معان عداله ورعب في وابه و والخوف المساول: الذي لم بصدر عن القلب ولم يثبت في النفس فهو من عزع يزيله أى الشواغل و يغلب عليه أقل الرغائب (٢) الضار بالكسر: كل ما لا تكون منه على ثقة ، والوعد المسوف

﴿ وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنَهِ ، وَكَبُّرَ مَوْقَمُهَا فِي قَلْبُهِ ، آثَرَهَا عَلِي الله فَانْقَطَمَ إِلَيْهَا ، وَصَارَ عَبْداً لَهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ الله صلى اللهُ عَلَيْه وَآله كَاف لَكَ في الأسوّة ، وَدليارٌ عَلِ ذَمَّ الدُّنْيَا وَعَيْبُهَا ، وَكَثْرَةٍ غَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا : إذْ فُبُضَّتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا ، وَوُطَّقَت لَفَيْرِهِ أَكْنَافُهَا ، (١) وَفُطْمَ عَنْ رَضَاعها ، وَزُوىَ عَنْ زَخَارِفُهَا ، (٢) وَإِنْ شَئْتُ ثَنَيْتُ بِمُوسَوِ كَلَم اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْ يَقُولُ (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِن خَيْر فَقَدِ ﴾ وَالله مَاسَأَلَهُ إِلاَ خُبْزاً يَأْ كُلهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَأْ كُاءُ شَلَةً الارض ، وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ البقل ثُرَى مِنْ شَفيف صفاق لَطْنُه لِيُزَاله ، (٣) وَتَشَذُّب لَحْمه ، (١) وَإِنْ شَنْتُ ثَلَّثُتُ بِدَاوُدَ ) الاكناف : النواى والجوانب واحسدها كنف بالعسريك ۲) زوى بالمجهول من قولهم زوى الشي يزويه زيابالفتح و زويابضم فكسر ينعه وقيضه قال طرفة بن العبد (شامية تزوى الوجوه بليل) أي تقبض الوجوه وتكاحها (٣) الصفاق الكسر: الجلدالاسفلالذي تحت الجلدالذي عليه الشعر، وقيل ماين الجلدوا لمصران وقيل حلدالبطن كله (اطمن يترس شديد الصفاق) أرادبالصفاق الذي يفشى به الترس والجم صفق بضمتين (٤) من تشذب القوم: تفرقوا ، وذلك السلل الاجزاء وتفرقها

لل صـــل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحَبِ المزَّامِيرِ ، وَقَارِيءً أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَلَقَدْ كَأَنَّ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ ، (') وَيَقُولُ لَجُلُسَانُه: أيكُمْ بَكُفيني بَيْعَهَا ؛ وَيَأْ كُلُ قُرْسَ الشَّمير مِنْ ثَمِنْهَا . وَإِنْ شَئْتُ قُلْتُ فِي عِيسَى بْن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ ، فَلَقَد كَانَ يَتَوَسَّدُ الحَجَّرَ ، وَيَلْبَسُ الْخَشْنَ ، وَكَانَ إِدَامُهُ الجُوعَ ، وَسَرَاجُهُ بِاللَّيْلِ القَبَرَ ، وَظَلَالُهُ فِي الشَّنَّاءِ مَشَّارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَا، (') وَفَا كَيْتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَاتُنْبِتُ الأَرْضُ لِلبِّهَائِمُ ، وَلَمْ تَسَكُنْ لَهُ زُوجَةٌ تَفْتُهُ ، وَلاَ وَلَذُ يَحْزُنُهُ ، وَلا مَالُ يَلْفَتُهُ ، وَلاَ طَمَعٌ يُذَلُّهُ . دَابُّتُهُ رِجُلاًهُ ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ ، فَتَأْسٌ بِنَبِيَّكَ الأَطْيِبِ الأَطْبَرِ (") صِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ ، فَإِنْ فيه أَسُوةً لِمَن تَأْسًى ، وَعَزَاء لِمَن نَعَزَّى ، وَأَحَثُ

<sup>(</sup>۱) السفائف: جمسفيفة وهى النسجة من الخوص (۲) الظل بالكسر: الكن وما يتظلل به ومنه المثل (أثركه برك الظي ظله) وهو يضرب الرجل النفورلان الظبى اذا فرمن عن لا يعود اليه أبداو (أتبته حين يشتد الخرفيطلب كناسا يكن فيه من شدة الحر ، ومن كان كنه الشارق والمغارب فلا كن له (۳) تأس أى اقتد بنبيك فان فيه خيرا قتد المن افتدى الخ

الْعِبَادِ إِلَى اللهُ الْمُتَأَمِّى بَنَيَهِ، وَالْمُقْتَصُّ لَأَثَرِهِ: قَضَمَ الدُّنِيَّا قَضْمًا، (١) وَلَمْ يُمرْهَا طَرْفًا:أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَاكَشْحًا ،(٢)وَأَ نَطْنَاً. عُرَضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَافَأْتِ أَن يَقْبِلَهَا ، وَعَلَمَ أَنَّاللَّهُ سَبْحاً نَهُ أَبْغَضَ شَيَّنَّا فَأَيْفَضَهُ ، وَحَقَرَ شَيْئًا فَحَقَّرَهُ ، وَصَفَّرَ شَيْئًا فَصَفَّرَهُ ، وَلَوْ لَمْ بِكُنْ فِينَا اِلَّا حُبُّنَا مَاأَانِغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَتَعْظيمُنَا مَاصَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَـكَفَى به شِقَاقاً لِله ، وَنُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ الله • (') وَلَقَدْ كَانَ صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَه يَأْ كُلُ عِلَى الأَرْضُ ، وَيَحْلَسُ جَلْسَةَ الْمَيْد ، وَيَخْصِفُ بِيَده نَعْلُهُ ، ( ) وَيَرْفَعُ بِيَده ثَوْبَهُ ، وَيَرْ الْحَمَارَ الْمَارِيّ وَبُردفُ خَلَّقَهُ ، ( ) وَيَكُونُ السَّنْزُ عَلِ بَابَ يَبْتُه أصلالقضم: الاكلباطراف الاسنان والفعل كضرب وفرح والا طراف الاسسنان إتمايتناول القليل واليسير وقدعيرالامامبالقضم ليفيدأنها يتناول من الدنيا الا كذلك (٢) الكشج: م يين السرة ووسط الظهروجعا كشوح ويقال هضم بطنه كفرح هضا الفتج : خص ولطف كشعه ودق فهو هضموهي هضاء والمعنيان أدق أهل الدنيا كشحاو أفرغهم بطناوذلك كنابة عن خلوه من مشاغل الدنياوملذ الهاوقد أوضح المعني كثير ابقوله بعد : عرضت عليه الدنيال (٣) الحادة: مصدر حاده بالتشديد: خالفه فعنادوا ستبداد بالرأى (٤) أي ضرزهابيد. (٥) أي برك خلفه شخصا آخر

لْتَكُونُ فيه التَّصَاوِيرُ فَيقُولُ: يَافُلاَنَةُ لا حْدَى أَزْوَاجِه غَيِّيهِ عَنَّى إِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا .'') فَأَعْرِضَ نْيَا بِقَلْبِهِ ، وَأَمَاتَ ذَكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَحَبُّ أَنْ تَغ عَيْنه ، لَكُيلًا يَتَّخَذَ مَنْهَا رِياشًا ، " وَلاَ يَمْتَقَدَهَا قَوَاراً فيها مُقَاماً ، فأخرَجها مِن النَّفْس ، وأشخصَها عَن القلْب ،(١) وَغَيْبُهَا عَنِ الْبَصَرِ ، وَكَذَا مَنْ أَنْفَضَ شَبَيًّا أَيْفُضَ أَنْ يَنظُرَ اللهِ وَأَنْ يُدْ كَرَّ عَنْدَهُ ، وَلَقَدْ كَانَّ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه مَايَدُلكَ عَلِ مَسَاوِي الدُّنْيَا وَعُيُوبِها ، إِذْ جَاعَ فيها مَمَ خَاصَّته، ('') وَزُويَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظيمَ زُلْفَته • فَلَيَنْظُرْ نَاظرٌ بِمَقَلَهُأْ كُرَّمَ اللهُ مُحَمَّداً بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ ، وَأَتَى بِالإَفْكُ الْمَطْيِمِ ، وَإِنْ قَالَ:أَ كُرَمَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَهَانَ غَيْرَهُ إقال المرحوم الشيخ محمدعبه موفى هذادليل على أن الرسم على الورق والاثوار

<sup>(</sup>۱)قال المرحوم الشيخ محمد عبد وفي هذا دليل على آن الرسم على الورق والاتواب و كوها لا ياش و كوها لا ياش و كوها لا ياش بالمسكسر : الباس الفاخر تشهيه العبر بش الطائر كانقسدم (۳) أشغصها عن القلب : أى أبسد الدنياعن قلبه وغيم عن بصره (٤) خاصته هذا يمعنى المصوصية ، وعظم الزلفة تلك المنزلة العلما التي يناله من القرب الحاللة

نَيْثُ بِسَطَ الدُّنْيَا لَهُ وَزَوَاها (١٠ عَنْ أُقْرَبِ النَّاسِ منْهُ ، فَتَأْ مُتَّأَسَّ بنَبيَّه ، (٢) وَافْتَصَّ أَثَرَهُ ، وَوَلَجَ مَوْلُجَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَيْ لْهَلَكَةَ،فَارِن اللهَ جَعلَ مُحَمَّداً صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله عَلَماً للسَّاعة ،(٦) وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ ، وَمُنْذُراً بِالْمَقُوبَةِ • خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً ، (١) وَوَرَدَ الآخرَةَ سَلَيمًا ، لَمْ يَضَعْ حَجَرًا عَلَى حَجَر ، حَتَّى مَضَى سَبِيله ، وَأَجَابَ دَاعَىَ رَبِّه ، فَمَا أَعْظَمَ مَنَّةَ الله عندَنا ؛ حينَ نْمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَقًا ۚ نَتَّبِعُهُ ، وَقَائِدا ۖ نَطأً عَقْبَهُ · (°) وَالله لقَدْرَ فَعْتُ مِدْرَعْتِي هَذْه حَتَّى اسْتَحْيَثُ مِنْ رَافعها و (١) وَلقدْ قَالَ لِي قَالُورُ: ُلاَ تَنْبِذُهَا عَنْكَ فَقَلْتُ اغْرُبُ عَنِى ، (<sup>v)</sup> فَعَنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ

<sup>(</sup>۱) اى قبض الدنبا وابعدها عنه (٦) التأمى: الاقتداء و جله تأمى متأس جلة خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى اذار يدبها الطلب و معناها فليقتد مقتد بقبيدا لخ (٣) العلم بالصريك: العلامة والمعنى أن الله جعل مجدا صلى الله وآله دليلاعلى قرب الساعة حيث لا نبي بعده (٤) كناية عن خلوه و تباعده عن ما ادات الدنيا و زخار فها كانفدم (٥) العقب ككنف: مؤخر القدم والمعنى أن تعمة الله علينا عظمة تستمق العجب ادائهم به علينا لنتبعه و محدوا حدوه (٦) المدرعة بالكسر: ثوب عند الهود يقذمن الكتان و كان لا يلسه الا كبراً حبارهم ولكن المنى هنا لا يكون بن الظهور الاعلى أنه ثوب خلق (٧) أغرب عنى أى اذهب و تنح

الفوم السّرى (١)

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

بَمَنَهُ بِالنُّورِ المُضِيءَ، وَالْبُرُهَانِ الْجَلِّيِ ، وَالمِنْهَاجِ الْبَادِي، ('') وَالكَتَابِ الْهَادِي : أُسْرَتُهُ خَيْرُ أُسْرَةً ، '' وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةً: أَغْصَانُها مُعْتَدلَةٌ ، وَثِمَارُهَا مُتَهَدَّلَةٌ ، '' مَوْلدُهُ بَكَلَةً ، وَهِجْرَتُهُ

بِطَيْبَةَ ، (0) عَلَا بِهَا ذِكْرُهُ وَامْتَدَّ بِهَا صَوْثُهُ ، أَرْسَلَهُ بِجُجَّةٍ كَافِيَةٍ ،

(۱) السرى بالضم مقصورا: السيرليلا وقوله فعنسد الصباح الخ مثل مشهور يضرب لمن ينال الراحة بعد العناء و يلا بالهناء بعد الشقاء ومعناه أن الذين يسمرون للا و يغشطون السيرلا بدان بطووا كثيرا من القفراء حتى اذا أصبحوا وجدوا أمنيتهم على حب الذراع فيهمدون سراهم وان كلفهم كبير مشقة وعظيم عناء (۲) المنهاج : الطريق و والبادى: الظاهر (۳) الاسرة بالضم : رهط الرجل الادنون (٤) من تهدل الثمراذ الدان وحارجتيه (۵) طيبه بفتح فسكون الدنية رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقال له اطيب وهو الطاهر الرائحة الحسنه لحسن رائحة تربتها فيافيل وقيل من الشي الطيب وهو الطاهر المنافس غلوصها من الشرك و تطهيرها منسه وقيل من طيب العيس بها قال بعض الانصار

فلمأتاناأظهرالله دينه 😝 وأصبح مسرور إيطيبة راضيا

﴿ وَمَوْعَظَةَ شَافِيَّةِ ، وَدَعْوَة مُتَلاَّ فِيَّة ، (¹¹ أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ ، وَقَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ ، وَيَيَّنَ بِهِ الأُحْكَامَ الْمُصُولَةَ ، (٣) فَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الإسْلام ديناً تَتَحَقَّقُ شِقْوَتُهُ ، وَتَنْفَصِمُ عُرُوتُهُ ، وَتَعْظُرُ كَبُوتُهُ ، (") وَيكُونُ مَا بُهُ إِلَى الحُزْنِ الطُّويلِ، وَالعَذَّابِ الْوَبِيلِ وَأُتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَ الإِنَّابَةِ إِلَيْهِ ، وَأَسْتَرْشَدُهُ السَّبيلَ المُؤَدِّيَ إِلَى جَنَّته ، القاصدَة إِلَى عَلَّ رَغْبَته · أُوصِيكُمُ عبَادَ الله بَتَقْوَى الله وَطَاعَته ، فَإِنَّهَا النَّجَاةُ غَداً ، وَالْمَنْجَاةُ أَبَداً ﴿ رَهَّ فَأَ لِلَّذَ ، وَرَغَّ فَأَسْبَغَ ، ( ) وَوَصَفَ لَكُمُ الدُّنْيَا وَانقطاعَها، وَزَ وَالْهَا وَانْتَقَالَهَا ، فأَعْرِ ضُوا عَمَّا يُعْجِبُكُمْ فيهَا لقلَّة مَايَصْحَبُكُمْ منهَا: أَقْرَبُ دَارِ مِنْ سُخُطِ الله ، وَأَ يُعَدُهَا مِنْ رَضُوانَ الله ، فَغُضُّوا عَنْكُمْ عَبَادَ الله غُمُومَهَا وَأَشْفَالَهَا ، لِلَا أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فَرَافَهَا ، (١) أي الدعونه عليه الصلاة والسيلام قدتداركت الناس بالاصلاح قبل ان يقضي علم الفساد (7) الاحكام المفصولة هي التي فصلها الله أي قضي جاعلي عباده (٣) الـكبوه: المفوة والسقطة ومنه المثل لـكلعالم هفوة ولـكل جواد

كبوة واكل حسام نبوة (٤) يقال أسم الله عليه الثوب: أوسعه وأطاله

وأسبع عليه نعمته أعهاوالمعنى انهرغب فأطال فالترغيب

وَتَصرُّف حَالَهَا ، فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفيقِ النَّاصِح ، (١) وَالْمُجِدِّ الْكَادح ، (٢) وَاعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ القَرُون قَبْلُكُمْ : قَدْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ ، (")وَزَالَت أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعَهُمْ وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعَزُّهُمْ ، وَانقطَعَ سُرُورُهُمْ وَلَعِيمُهُمْ ، فَبُدِّلُوا بقرْب الأوْلاَد فقدَها ، وَيصُحْبَة الأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا ، لاَ يَتَفَاخَرُونَ وَلاَّ يَنْنَاسَلُونَ ، وَلاَّ يَتَزَاوَرُونَ وَلاَّ يَنَجَاوَرُونَ . فَاحْذَرُوا عَبادَ الله حَذَرَ الفَّالِبُ لنَفْسِهِ ، المَا نِع لشَّهُوتِهِ ، النَّاظِرِ بَعَمَّلِهِ ، فَإِنَّ الأَمْرَ وَاصِحْ ، وَالْعَلَمْ قَائِمْ ، وَالطَّريْقَ جَدَدْ ، وَالسَّبيلَ قَصْدُ (\*) من كلام له عليه السلام لبعض أصحابه وقد سأله كيف و دنعكم نومكم عن هذا المقام؟ وأنتم أحق به فقالَ : يَاأَخَا بَنِي أُسَد إِنَّكَ لقلقُ الْوَصْنِينِ ، <sup>(°)</sup> تُرْسلُ فِي

<sup>(</sup>۱) الشغيق الناصح هوالخالص في قصعه (۲) المجد: المجتهدوالكادح المبالع في سعيه وفعل الاول كنصر وضرب وفعل الثانى كفتح (۳) تزايلت: تفرقت والاوصال: مجتمع العظم وقد كنى بذلك عن تشتهم وتبددهم (٤) الجدد محركة: الطريق المهدالمسلوك والسبيل قصد أى قو جم(ه) كنى بقوله قلق الوضين عن الاضطراب وذلك لان الوضين الذى هوما يشد به الرجل على البعيرا ذا

غَيْرِ سَدَدِ ، (1) وَ لَكَ بَعْدُ ذَمَامَةُ الصَّيْرِ ، (1) وَحَقُ الْمَسَأَلَة ، وَقَدَّ السَّأَلَة ، وَقَدَّ السَّقَلَتُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْنَا بِهِذَا اللَّهَ وَآلِهِ اللَّهُ عَلَيْنَا بِهِذَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللَّهُ عَلَيْهَا ، وَالأَشَدُّونَ برَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهَا نَفُوسُ قَوْم ، وَسَخَتَ نَوْطًا ، (1) فَإِنَّها كَانَت أَثْرَةٌ شَيَّتُ عَلَيْها نَفُوسُ قَوْم ، وَسَخَتَ عَلَيْها نَفُوسُ قَوْم ، وَسَخَتَ عَلَيْها نَفُوسُ آخَوِينَ ، وَالْحَكَمُ اللهُ ، وَالْمَودُ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْهَ اللهُ مَنْ اللهُ ، وَالْمَودُ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (وَدَعْ عَنْكَ نَبْهًا صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ ) (1) وَهَلَمُ الْخَطْبَ فِي (وَدَعْ عَنْكَ نَبْهًا صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ ) (1) وَهَلَمُ الْخَطْبَ فِي

تفلقل ولم يك مسدودا اصطرب الرحل والراكب (١) السدد بالعربيك:
الاستفامه والمعنى الكرسل أى تطلب في غيراستفامة وذلك لانه يطلق لسانه
بالكلام في غيرموضهه (٢) الذمامة بالكسر: الجابة و والصهر القرابة
واعما كان للاسدى الذى ناداه بقوله بالخابئ السد جبابة الصهر لاز زيمب بمت
خيس زوجة رسول الله كانت أسدية (٣) النوط بالفتح: مصدر ناط الشئ
ينوطه: علقه والاثرة محركة الاختصاص بالثي دون مسعقه و أوشعت:
عنات وقد أراد بالذين سخت عن الامرين نقوسهم أهل البيت رضوان الله عليه مناف وقد أراد بالذين سخت عن الامرين القيس وتكملته (وهات حديث المواحل) وقد والمحتد ما أعار عليه بنوجد بالة وأعلى وقد أواد بذلك (ابلك فالدائق م فقال أم أعطاء وأدرك خالد القوم فقال أم مرواحات لا أمري وقد أواد بذلك (ابلك فالمحار فقال والما أو الله بالما والمحارى وهذه والجب الفتح: الفنية وصبح من قوله مناف وانزلوه عنو و ذهبوا بهن و والنب بالفتح: الفنية و وصبح من قوله مناف وانزلوه عنو و والجراب فقال الما والمحارة والحراب بهنات والنب الفتح: الفاحة

أَبْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، (') فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَانِهِ ، وَلا غَرْوَ وَاللهِ فَيَاللهُ خَطْباً يَسْتَفْرِ عُ الْعَجَبِ ا وَبُكْثَرُ الأَوْدَ : حَاوَلَ الْفَوْمُ إِطْفَاء نُورِ اللهِ مِنْ مِصْبَاحِه ، وَسَدْ فَوَّارِه مِنْ يَنْبُوعِه ، (') الْفَوْمُ إِطْفَاء نُورِ اللهِ مِنْ مِصْبَاحِه ، وَسَدْ فَوَّارِه مِنْ يَنْبُوعِه ، (') وَجَدَحُوا يَبْنِي وَيَبْنَهُمْ شَرْباً وَبِيثاً ، ('') فَإِنْ نَرْ تَفْعُ عَنَا وَعَنْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مُحْضِه ، (') وَإِنْ تَكُن الله خرى (') الله عَلَيْم مَن الْحَقِّ عَلَى مُحْضِه ، (') وَإِنْ الله خرى الله عَلَيْم مَن الله عَلَيْم حَسَرات إِن الله عَلَيْم عَلَيْم مَن السَعْونَ ) (فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرات إِن الله عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم فَلَام )

(۱) هم: كامة عنى الدعاء الى الشى تتعال فتكون الازمة وقد تستعمل متعدية كاهنا نحوه الدعاء الى الشي تتعال فتكون الازمة وقد تستعمل متعدية كاهنا نحوه المناء الافعال يستوى فيها الواحد والمنه كروالتأنيث و يصرفونها بال يجعلوها فعلا و بلحقوه اللها في المتنى هلما وفي المؤلف و معالد كروهم والنه المعرف وعليه أكر العرب ولكن الاول أفصح وقد توسل باللام فيقال هلم الكوهم لسكما كقولهم هيت وأما الخطب فهوعظم الامروع بسه و يكثر الاوداى الاعرجاج (٢) الفوار والفوارة يقبوع الماء أوالثف الذي يفور منه الماء بشدة (٣) بقال جدح بعد حمن باب فتح وكذاك أجدح واجتدح : خلط والشرب بالكسراخظ وانصيب من الماء والوبىء على فعيل : ما يوجب شربه الوباء وقد أراد بذلك تلك الفتنة التي ردونها كانها ماء خلط بالمواد السامة القاتلة وقد أراد بذلك تلك الفتنة التي ردونها كانها ماء خلط بالمواد السامة القاتلة علم عالم حزنا وأسفا فان الله علم عالم سعون

أَلْحَمَٰدُ لِله خَالَقِ الْعَبَادِ ، وَسَاطِحِ المَهَادِ ، (') وَمُسَي الوهاد ، وَمُخْصِ النَّجَاد ، لَيْسَ لأُوَّليَّته ابْتَدَاءُ ، وَلاَ لأَزَلِأ انْقْضَاءُ • هُوَ الأُوَّلُ لَمْ يَزَلُ ، وَالْبَاقِ بِلاِّ أَجَل ، خَرَّتْ لَهُ الجبَّاهُ ، وَوَحَّدَنْهُ الشَّمَاهُ • حَدَّ الأَشْيَاءَ عَنْدَ خَلْقُهُ لَمَا إِبَّانَةً لَهُ منْ شَبَهَا ، ('' لاَ تَقْدَرُهُ الأَ وْهَامُ بِالْحُدُودِ وَالْحَرَ كَاتِ ، وَلاَّ بالجَوَارِحِ وَالأَدْوَاتِ :لاَ يُقَالُ لَهُ : مَتَى ، وَلاَ يُضْرَبُ لَهُ أَمَدُ ۖ جَتَّى ، الظَّاهِرُ لاَ يُقَالُ مِمَّ ، <sup>٣)</sup> وَالْبَاطِنُ لاَ يَقَالُ فَمَ · لاَشَبَحْ يَتْقَضَّى ، (') وَلاَ عَجُوبٌ فَيُعُوى . لَمْ يَقُرُبْ مِنَ الأَشْيَاء بِالْتِصَاقِ،وَلَمْ يَبْمُدْ عَنْهَا بافترَاقِ • لاَجَنْفَي عَلَيْه مِنْ عبَادِهِشُخُوصُ لَحْظَةَ ، (°) وَلاَ كُرُورُ لَفْظَةَ ، وَلا ازْ دَلاَفُ رَ بُوَةَ ، (') وَلاَ

<sup>(</sup>۱) المهاد بالكسر: الارض • والوهاد بالكسر أيضا جع وهدة وهو ما المحفض من الارض وضده الهدو جمه عجاد وفي قوله مسيل الوهاد مجاز عقلي اذ أنه سيسيل و يجرى فيه ماه الامطار ومخصب البياد أى منهم بابا بواع النبات (۲) أى لاجل الابانة و يميزذا ته عن مشابهم ا(۲) أى انه تعالى ظاهر بما بدل عليه من آثار قدر ته فلا يقال من أى شيخ ظهر (٤) الشبح بالصريك الجسم أى انه تمالى تنزه عن المثيل فليس بحسم حتى يفنى بالانحلال (۵) شعوص مصدر شغص البصر كذت : ارتفع أوالشخوص فتح المينين (۲) إزد لاف الربوة :

نقرب من النظر (١) يقال ليسل داج أى مظلم ودجاالليسل أظلم وعسق ساج أى ساكن لاحركة فيسه (٦) يطلق التفيؤ عسلي الظل يقسخ ضياء الشمس الهام بالنهار والقسمر ينسخ وره ظلام الليسل الحالك عسير عن فسنج نور القسمر لذلك الظلام بالنفيؤ (٣) الافول: مصدراً فل القمر كفعد وضرب: غاب والكر و راارجوع الى الوراء (٤) الظرف وهو قبل متعلق بيضي على معنى السلب أى لا يخفي عليمشي من ذلك قبل كل غاية (٥) يقال محلق الفول والشعر من باب منع فسبته اليك موالاقدار: جع قدر بسكون الدال وهو حال الشيء من الطول والمرض والعمق والاقدار: جع قدر بسكون الدال وهو حال الشيء من الطول والمرض والعمق والاحتار والسخر و ونهايات الاقطارهي نهايات الابعاد الثلاثة المتقدمة والاتالل : التأمل

وَصَوَّرَ مَاصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ (') لَيْسَ لِشَيْء مِنْهُ امْتِنَاعُ (') وَسَوَّرَ مَاصَوْرَ فَأَحْسَنَ حَمْلُهِ وَلاَ لَهُ بِطَاعَة شَيْء انتَهَاعُ ، عِلْمُهُ بِالأَمْوَاتِ الْمَلِي كَمْلُهِ بِالأَحْيَاء الْبَافِينَ، وَعِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمُواتِ الْعَلَى كَمِلْمِهِ بِمَا فِي اللَّمْواتِ الْعَلَى كَمِلْمِهِ بَا فَي اللَّمْواتِ الْعَلَى كَمِلْمِهِ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُوالِمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

(َمِنْهَا) أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السُّويُّ (\*\* وَالْمُنْشَأُ الْمَرْهِيُّ فِي ظُلْمَاتِ

الأَرْحاُم وَمُضَاعَفَاتِ الأَسْتَارِ : بُدُنْتَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طَيِنِ ('' وَوَضَمْتَ فِي قَرَارٍ مَكَانِ ('' إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ('' وَأَجَلِ مَقَسُومٍ تَمُورُ ('' فِي بَطْنِ أُمَّكَ جَنَيْنًا لَآتُينُ دُعَاءً ('' وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاتِهُ ثُمَّ تُمُورُ '' فَي بَطْنِ أُمِّكَ جَنَيْنًا لَآتُينُ دُعَاءً ('' وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاتِهُ ثُمَّ أَخُرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ، إِلى دَارٍ لَمْ تَشْهَدْهَا، وَلَمْ تَمْوفْ سُبُلُ مَنَافِيها

<sup>(</sup>۱) أي إنه تعالى خلق الجواهروم بر بعضها عن بعض وصور منها ما صور من أنواع النباتات والحيوانات وغيرهما فابدع في التشكيل وأحسن في التصوير (۲) أي ليس عليه شئ بمتنع فاذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (۳) السوى: المستوى الخلقة متناسب الاعضاء و المنشأ: اسم مفعول من أنشأ الله اخلق: أوجده وابتدعه و والمرى: اسم مفعول أيضا من رعاه الله : حاطه و كلا موحفظه (٤) السلالة : ما استل من الشئ و الخلاصة (۵) القرار المكين: موضع الجنين من الرحم (٦) أي إلى وقت معلوم مقدر وهومدة الحل (٧) تقرك (٨) أي لا تستطيع دعاء

فَمَنْ هَدَاكَ لِاجْتَرَارِ الْفَذَاءِ مَنْ تَدْي أُمِّكَ، وَعَرَّفَكَ عَنْدَالْحَاجَةِ مَرَاضِعَ طَلَبَكَ وَإِرادَتِكَ . هَيْهَاتَ . إِنْ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتَ ذِي الْمَثْنَةِ وَالأَدْوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَات خَالِقِهِ أُعْجَزُ . وَمِنْ تَنَاوُلِهِ بِجُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْمَدُ

ومن كلام له عليه السلام لما اجتمع الناسعليه وشكوا مما نقموه على عثمانوسألوه مخاطبته عنهم واستمتابه لهم فدخل عليه فقال

إِنَّ النَّاسَ وَرَكَنَى وَقَدِ اسْتَسْفَرُ وَنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ (') وَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَفُولُ لَكَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا تَجْفَلُهُ ، وَلاَ أَدُلُكَ عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدُلُكَ عَلَى شَيْءٍ لاَ أَمْرُفُهُ وَإِنَّكَ لَتَمْلُمُ مَا لَمْلُمُ مَا مَسْبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنَخْبَرَكَ عَنْهُ ، وَلاَ خَلُونًا لَيْ اللهِ عَنْهُ مَا أَيْنَا وَسَمَعْتَ كَمَا وَلاَ خَلُونَا وَسَمِعْتَ كَمَا سَمَنَا ، وَصَحِبْنَا ، وَمَا ابْنُ أَيِ فَحَافَةً وَلاَ ابْنُ اللهِ عَمَا ابْنُ أَيِ فَحَافَةً وَلاَ ابْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(1) استسفرونی : جعلونی سفیرا والسفیر الرسول المصلح بین القوم والجمع سفراه

صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ وَشَيْحَةً رَحْمُ مَنْهُمَا (١) وَقد نلتَ مر بْرِهِ مَالَمْ يَنَالًا ،فَاللهُ اللهَ فِي نَفْسكَ ،فَإِنَّكَ وَاللهُ مَاتُبْصِرُ مِنْ عَمِّى; تَعْلَمُ مِنْ جَهْل،وَإِنَّ الطُّرُقَ لوَاضِحَةٌ ، وَإِنَّ أَعْلاَمَ الدِّين لْقَائْمَةٌ ۚ . فَاعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ عَبَادِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادَلُ هُدَى وَهَدَى، فَأَقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً ، وَأَمَاتَ بِدْعَةً عَجُولَةً ، وَإِن السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَهَا أَعْلاَمْ ، وَإِنَّ الْبِدَعَ لِظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلامْ ، وَإِنْ شَرَّ النَّاس عنْدَ الله إمَامٌ جَائرٌ ضَلَّ وَصُلُّ به،فأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً، وَأَحْمَا بِدْعَةً مَثْرُوكَةً وَإِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله يَقُولُ ْ وْتَى يَوْمَ الْقَيَامَة بالإِمَامِ الْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نُصِيرٌ وَلاَ عَاذَرٌ، نَيُلْتَى فِي نَارِ جَهَنَمَ فَيَدُورُ فيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى،ثمَّ يَرْتَبطُ في الوشسجة : اشتباك الفرابة وإنما كان عنمان أقرب وشجة لرسول إنهمن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف رابع أجداد النبي صلى الله علم وسلوا لهأماأبو بكرفهومن بني تمرين مرة سابع أجداد الني وعرمن بني عدى إس كمت ثامن أجداده صلى الله عليه وسساروا ماا فضليته علىما في الصهر فلانه تزوج بينتي رسول القرقيسة وأم كلثوم توفيت الاولى فزوجه الني بالثانيسة وإذا سمرذا النورين وغاية مانال الخليفتان ان الثي تزوج من بناتهما

قَدْهِمَا ('' وَإِنِي أُنشَدُكَ اللهَ أَلا تَكُونَ إِمامَ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَتْوُلَ ، فَا أَنْهُ أَلَّهُ اللهَ أَلا تَكُونَ إِمامَ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَتْوُلَ ، فَا أَنْهُ كَانَ يَقْالُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الاُمَّةِ إِمَامٌ بَفْتَحُ عَلَيْهَا الْقَتْلَ وَالْفَتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، وَيُثَبِّتُ الْفَتَنَ عَلَيْهَا، فَلا يَكُونَ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ: يَبُوجُونَ فِيهامَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فِيها مَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فِيها مَرْجًا ('' يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءً فِيها مَرْجًا ('' يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءً بَعْدَ جَلَالِ السِّنِ وَتَقْضَى الْعُدُرِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَالُ وَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ ) بَعْدَ جَلَالُ السِّنِ فَي أَنْ يُؤَجِّلُونِي حَتَى أُخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ ) فَقَالَ عَلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَلِمِهِمْ ) فَقَالَ عَلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَ جَلُهُ وَصُولُ أُمْرِكَ إِلَيْهِ فَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وَصُولُ أُمْرِكَ إِلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وَصُولُ أُمْرِكَ إِلَيْهِ فَيَعَالَ لَهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَجِلُهُ وَصُولُ أُمْرِكَ إِلَيْهِ فَي وَمَا غَابَ وَلَهُ الْمَلِيمُ وَمُولُ أُمْرِكَ إِلَيْهِ السِلامُ مَا كَانَ بَالْمَذِينَةِ ، فَلاَ أُجْلَ فِيهِ وَمَا غَابَ قَالَ عَلَهُ وَلَا أُمْرِكَ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَا أُمْرِكُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِلُ أُمْرِكُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ أَمْرِكُ إِلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

(ومَن خطبة له عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الظاووس)

ابْنَدَعَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِنْ حَيْوَانَ وَمَوَاتٍ ، وَسَاكِنِ وَذِي حَرَ كَاتٍ فَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيْنَاتِ عَلَى لَطِيفٍ صَنْعَتِهِ ، وَعَظِيمٍ

<sup>(</sup>۱) أى يشدو بحبس(۲) المرج : الخلط والتلبيس وضله مرج كفرح(۳) السيقة | ككيسة : مااستاقه العدومن الدواب وقيل وكان مروان كاتباومشير المثمان

 أُذرَته مَا الْقَادَتْ لَهُ الْمَقُولُ مُعْتَرَفَةً به وَمُسَلَّمَةً لَهُ • وَلَعَقَتْ في أَسْمَاعَنَا دَلَا ثُلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتُه (¹) وَمَا ذَرَأً مِنْ مُخْتَلَف صُرَّ. الأَطْيَارِ (\*) الَّتِي أُسْكَنَهَا أُخَادِيدَ الارْض (\*) وَخُرُوقَ فَعَاجِهَ وَراسيَ أَعْلاَمهَا، مِنْ ذَات أُجْنحَةٍ يُخْتَلَفّةِ، وَهَيْئَات مُتَبَاينَة، مُصَّرَّفَة في زمَام النَّسْخبر ('' وَمُرَفْرُفَـة بأَجْنحَتَهَا في عَجَارق الجَوّ الْمُنْفَسِح (٥) وَالفَضَاءُ الْمُنْفَرِجِ : كَوَّنْهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنُّ فِي عَبَالْ صُورَ ظَاهِرَة وَرَ كُبُهَا فِي حِقاق مَفَاصِلَ مُخْتَجِبَة (') وَمَنْعَ لَمُضْيَا بِمِبَالَة خَلْقَهُ أَنْ يَسِمُونَ فِي السَّمَاء خُفُولَنَّا وَجَعَلَهُ يَدِفْ دَفِيهَا (٧) ١) من قولهـــمانعق الراعى بغمه كمنع : صاح (٦) الذره : الخلق وفعله كمنع (r) الاخاديدجم أخدود بالضم وهوالشق في الارض · والخروق جع خرق بألفتحوهوالقفراوالارضالواسمة ٠ والفجاج بالكسرجع فجوهوالطريق الواسع (٤) أي بصرفها الله كيف بشاء يقودها بزمام تسفيره و يحركها يقوة ارادته ، ومرفرفة باجنسها أي ميسوطة منتشرة منسعة (ه) أصل المخارق جم مخرق بفتمتين بهنهما سكونوهوالقفر نماستعيرت للجوعلىالتشبيه لهبالفلاة لمبايههمامنالسعةوالانبساط (٦) الحقاقبالكسرجع حقبالضم وهومجقع المفصلين . ومحتمية أي مستورة باللحموا لجلد (٧) العبالة : الضفامة والفعل كنصروكرم • والخفوق الطيران وهومصدر خفق الطائر كنصر: طار • ودفالطائر كضرب دفيفا : حرك جناحيه كالحمام وفي الحديث (يؤكل وَنَسَقَهَا عَلَى اخْتَلَافِهَا فِي الأَصَابِيعِ ('' بِلَطِيفُ قُدْرَتِهُ وَدَّقِيقَ صَنْعَتْهِ ،فَمَنْهَا مَغْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنَ ('' لاَ يَشُو بُهُ عَيْرُ لَوْنَ مَاغُمِسَ فِيهِ . وَمِنْها مَفْمُوسٌ فِي لَوْنِ صَبْعَ قَدْ طُوِّ قَ بَخِلافِ مَاصَبْعَ بِهِ وَمِنْ أُعْبَبِهَا خَلْقاً الطاوُوسُ ('') الذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكَمَ تَمْدِيلِ وَلَضَدَ

مادف لاماصف) أى ان الطيرالذي يحرك جناحيسه كالحسام لاالذي بصف جناحیه کال**ن**سور (۱) نسقهامن بابنصر : رتبها · والاصابیخجم الجم لصدة بالكسروهواللوز وإماجعه فاسباغ بفتح الهمز (٢) القااب بفتح الام أنصح من كسرها: هوالثال الذي تفرغ فيه الجواهر لتصاغ على شكله وقوله في فالساورأى في قالب ذي لون واحد والطائر ذواللون الواحد يكون كانما أفرغ في قال من اللون وقوله قدطوق بخلاف ماصمع بداى قد أحاط بعنقه صمع بحالم سِغ جميع بدنه وجعله طوقالانه بحلى جيده (٣) قدآ ثرنا أن تنقل هذا الوصف المديثالطاووس لكي يظهروصفه الرفيق الذى دبجته يراعة الامام على كرم اللهوحهه فنقول الطاووس طائرمن الرتبه الدجاحية أصله من المندوالارخسل الهندي يكون فهاأسرابا ه ٢ الى ٣٠ طاووسا ، جاءت به سفن سلمان إلى فلسطين وأخذالي أوربا منذالقدم ومنه الاتن الداجن في سائر أنحاء أوربا والولايات المحدة وغيرها • وكان قدماءالرومان يفاخرون بهو باكاه لارتفاع أثمانه فن ألوان الطعام الضرورية في ولائمه مالعظمة لون كانوا بطيفونه من أدمغة الطاووس والسنتها واتصلت هذه العادة بالقرون المتوسطة و أما المتأخرون فلاما كاه نه فان لجه حاف صلب إعمار بونه لمحرد الزينة ، منقاره متوسط الطول ، ونصفه الامامي على شكل قوس مضغوط الأطراف + حائحاه قصيران مستديران وأطول الريش فهماالربشة السادسة ٠ في رأسه عرف مؤلف مر ٢٤ريشة ﴾ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنَ تَنْضِيدِ ('' مِحَنَاحِ أَشْرَجَ قَصَبهُ وَذَنَبٍ أَطَالَ ۗ مَسْحَبَهُ ءَوَإِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنثَى نَشَرَهُ مِنْ طَيّه وَسَاً بِهِ مُطلاً عَلَى ۗ

خضراء ذهبية الحواشى باطرافها وجهة العين عارية من الريش أماذيل ذى العرف منه فؤلف من ١٨ يشة طويلة مستديرة الاطراف بغط بالذنب الملون العرف في الدرف منه فؤلف من ١٨ ويقد معقولة من منالة من المدروف في الذكر وظيره عمل المدروف في الدروسيسة ) مخروطى وأصاب مرجليه متوسطة الطول والامامية منهامت لة عندا صوفه أبغشاء والطاروس مشهور محسن قوامه وجمال الوان ريشه وقد قال فيه بطون العالم الطبيعي الشهير: لوكان الملك للجمال دون القوة لكان الطاوس بلاشك سيد الطيوروقه أحسن الشاعرف وصفه حيث قال

سهان من خلقه الطاووس الله طرعلى أشكاله رئيس كاه في نفشه عروس الخفى الرئيس منه ركبت فلوس تشرق في داراته شموس الخفى الرأس منه شهر مغروس كانه بنفسج بميس الله أوهو زهر حرم بهيس

والطاووس البرى يفوق الداجن منه جالا شكله والوانه وهو محمم الانثى من ديك المجيسة وى المدالمنه و توسمل بردا لجبال في شال بلادالمنه و توسمل بردا لجبال في شال بلادالمنه و يقدمل بردا لجبال عصده على الارض ضمن ما حتبال من أغصان الانجم والنبات و يتم عوالذكر منه يقذله منه في السسة الثالثة و طيرانه ثقيل وهولا يلحق فيه والذكر منه يقذله نوجات في المدينة عصره على أنثى واحدة وتبيض الواحدة منهن من في السسنة بيضة بحجم بيض الاوزوهي غالبا ملونه فلما تسكون بيضاء و و يأكل الطاووس المبوب والمشرات ولا تساوى أشاد الذكر منه في جال المنظر (١) التنضيد: الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحجارة وهو تنضيه عاوضم بعضها إلى الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحجارة وهو تنضيه عاوضم بعضها إلى

رَأْسِهِ (') كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِيِّ عَنَجَهُ نُوتِيْهُ يَخْتَالُ بِأَلْوَانِهِ ، وَبَدِيسُ بَرَيْهَانَهِ (') يُفْضِي كَا فِضَاءُ الدَّيكَةِ (') وَيَوْرُ عُلَا فَحَةَ أَرَّ الْفُحُولِ الْمُنتَلَمَةَ فِي الضَّرَابِ ('') أُحِيلَكَ مِنْ ذَلكَ عَلَى مُعَايَنَةً (' ) لاَ كَمَنْ يُخِيلُ عَلَى ضَمَيف إِسْنَاده ، وَلَوْ كَانَ كَزَعْم مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِيكُ عَلَى ضَمَيف إِسْنَاده ، وَلَوْ كَانَ كَزَعْم مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِيكُ عَلَى ضَمَيقٌ جُفُونِهِ ، وَأَنَّا أَنَّاهُ لَطْمَ بَدِينَ لَمَا عَلَى ضَمَقَى جُفُونِهِ ، وَأَنَّا أَنَّاهُ لَطْمَ لَا مَعْ لَي سَوَى الدَّمْعُ المُنْجَسِ (۲) لَمَا ذَلكَ ثُمَّ تَبِيضُ لاَ مِنْ لَقَاحٍ فَحْلِ سَوى الدَّمْعُ المُنْجَسِ (۲) لَمَا ذَلكَ ثُمَّ تَبِيضُ لاَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الْفُرَابِ (۱) فَقَالُ فَصَبَهُ مَدَارِى كَانَ ذَلكَ بَأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةً الْفُرَابِ (۱) فَقَالُ فَصَبَهُ مَدَارِى

بهض ومثله شرح بالتسديد (۱) سابه: ارتفع به وقوله مطلاعلى رأسه أى مشرفاعليه (۲) الفلع بكسرفسكون: شراع السفينة ، والعنج: الجذب من عنج البدير وضرب ومثله أعنج: حديه بخطامه ، وقوله بختال أى يعجب ، و بميس بزيفانه أى يتهنتر بزيفان ذيله وهو محرك الذيل بمينا وشالا سفاد الديكة بكسرففسين: جع ديك و يفضى كافضاء الديكة أى يساف أنناه سفاد الديكة (٤) أصل الدراج: لقاح الفحل لانناه، وقوله يؤركه شداى يأبى أنناه مسافدة كسافدة الفحول التي أثارتها الشهوة (٥) يقول ليس الخبر كالميان فان لم ينفعك قول فلتعايد محمد قدما أقول (٦) أى ترسلها مداك قوما برعون أن الطاووس إلى المقح أنناه بدمعة تسيل من عن فتقف مجانبا فتهى برعون أن الطاووس إلى المقر أنناه بدمعة تسيل من عن فتقف مجانبا فتهى أنناه وتساع ذلك أى ولوسح زعم هؤلاء القوم في الطاووس إلى الشعر من العرب ويناق من القوم في المالوس ويناه عنه المالوس في المالوس المالوس المالوس ويناه عنه المالوس المالوس ويناه عنه المالوس عنه المالوس ويناه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المالوس ويناه عنه المناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه

من فضاً ('' وَمَا أُنْبَتَ عَلَيْهِ مِنْ عَجِيبِ دَارَانِهِ وَشُمُوسِهِ خَالِصَ الْمَقْيَانِ وَقَلْدَ الزَّبَرْجَدِ، '' فَإِنْ شَبَّبَتُهُ مَا أُنْبَتَتِ الأَرْضُ قُلْتَ جَنِي مِنْ زَهْرَةَ كُلِّ رَبِيعٍ ، '' وَإِنْ ضَاهَيْتَهُ بِاللَّا لِسِفَهُو جَنِي مِنْ زَهْرَةَ كُلِّ رَبِيعٍ ، '' وَإِنْ ضَاهَيْتَهُ بِاللَّا لِسِفَهُو حَمَّوْتِي عَصْبِ الْيَمَنِ ، '' وَإِنْ شَا كُلْتَهُ بِالْحُلِّ فَهُو مَوْقِ عَصْبِ الْيَمَنِ ، '' وَإِنْ شَا كُلْتَهُ بِالْحُلِي فَهُو مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَا اللَّهُ مَا مَلًا مَنْ اللَّهُ وَجَنَا حَيْهِ فَيْقُمْ فَهُ ضَاحِكًا مَشَى اللَّهِ عِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَجَنَا حَيْهِ فَيْقُومُ أَنْ اللَّهُ مَا مَلًا اللَّهُ اللَّهُ وَجَنَا حَيْهِ فَيْقُومُ مَا مَلًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ الللَّالِ الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُ

الفراب إما يكون من منقاره لانه ينقل جزءا من الماء المستقرق قنصه الى منقاره فناتى الانثى وتقاوله و إما كثرت الاقاويل فى الغراب لانه يخفي سفاده حتى ضرب به المثل فقيل اخفى من سفاد الغراب (١) المدارى: جعمدرى بكسر المم قال ابن الاثير المدرى والمدراة: مصدوع من حديد أوخسب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد و يستمله من لا مشط له من الصفاء وصددهما (٦) الدارات: جع دارة وهى هاله القصه المافيما بالكسر الذهب الخالص والفلنستانى في شرح الشريف جم فلذة كقطعة لفظ وممنى أى من نظر المافيات المثيل المافية على من نظر المافية المنافية في المنافية المنافقة المنافية المنافي

بجِمَالِ سِرْبَالِهِ وَأَصَابِيغِ وِشَاحِهِ

قَاإِذَارَى بِيَصَرِهُ إِلَى قَوَا بُمُهُ زَقَامُهُولِا يَكَادُ بَبِينُ عَنِ اسْتَفَائَتُهِ وَيَشْهَدُ بِصَادِق تَوَجُعُهِ ('' لِأَنَّ قَوَا يُمَّهُ حُمْثُ كَمَوَا ثُمُ الدِّ يَكَةَ الْخَلَاسِيَّة ('' وَقَدْ نَجَمَتْ مِنْ ظُنْبُوبِ سَاقِه صِيصِيَةٌ خَفِيةٌ ''' وَقَدْ خَفِيةٌ '' وَلَهُ فِي مَوْضَةٌ ('' وَعَدْرَجُ عُنْقِهِ وَلَهُ فِي مَوْضِع الْمُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضَرًا لا مُوشَاقٌ ('' وَعَمْرَجُ عُنْقِهِ كَالْإِبْرِيقِ وَمَغْرَزُهُمَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ الْبَمَانِيَةِ (' )

بعنى المعجب بنفسه و الاصابيع جماصياغ كانقدم واصباغ جم لصبح واسر بال : اللباس مطلقا و والرشاح بالضم والكسر : كرسان من الؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الا تحروشيه قلادة ينسج من أديم عريض برصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها و يقال إشاح بابدال الواوهمزة والجم وشع يضعتين وأوثعه و وشائح قال ابن سيده وأرى الاخيرة على تقدير الحاء (1) زقا الفرخ برقو: صاح و وأعول رقع صونه بالبكاء (٦) قوائمه جس اى دقاق وهو جماح شكا جرو جرومفرد الديكة الملاسية ديك حلاس بكسر الحاء وهوالناج بين دجاحتين فارسية وهندية وقيال عرف عظمه والجع ظنابيب والصيصية والصيصة : شوكة الديك وبها سعين قدم معيت شوكة الديك وبها سعين عدم عنون : خصلة من شعر تترك على رأس الصي (٥) الوسمة بسكون السين صكون : خصلة من شعر تترك على رأس الصي (٥) الوسمة بسكون السين

وْ كَدَريرَة مُلْبَسَة مِرْآةً ذَاتَ صِـقَال (١) وَكَأَنَّهُ مَتَلَمَّةٌ ُجَرِ أَسْحَمَ <sup>(١)</sup> إِلاَّ أَنَّهُ يُحَيَّلُ لِكَثْرَة مَانَّه وَشَدَّة بَريقه أَنْ خُضْرَةَ النَّاصْرَةَ مُمْتَرْجَةٌ به ، وَمَعَ فَتْق سَمْعُه خَطٌّ كَمُسْتَدَ الْقَلْمِ فِي لَوْنِ الْأُقْحُوَانِ : (٢) أَبْيَضُ يَقَقُ ، فَهُوَ بَبَيَاضِهِ فِي سَوَادٍ مَاهُنَا لِكَ يَأْنَكُ ،(' وَقُلَّ صِبْغُ إِلَّا وَقَدْ أُخَذَ مَنْهُ بِقِسْطٍ (' وَعَلَّاهُ كَثْرَةٍ صَفَّالُهُ وَلِصِيصِ دَبِبَاجِهِ وَرَوْنَقَهِ ، <sup>(١)</sup> فَهُوَ كَالأَزَاهِبر ريقال هوالعظلم ومنه صدع النياج المعروف بالنيدلة (١) المرآة كفتاح : مانراءيت فيه من بللور وغـــره والجع مراءومرايابالفتح فهما (٢) المعجر بالكسير: ثوب تعبيريه المرأة أي نشده على رأسها وذلك بان تضع طرفه على رأسها تم بمرالطرف الاتخره ن محت ذقه احتى ترده إلى الطرف الاول في خطى رأسها وعنفهاوعانة اوبض صدرهاوه الهومعنى النافعهنا والاسهما لاسود (٣) الاقحوان والقحوان بالضم فهما: نبث له زهر أبيض في وسطه كتلة صغيرة صفراه وأوراق زهره مفلجة صغيبرة يشهون بهاالاسنان تقول (افترت عن نور الاقحوان) واحدته أقحوانة وقحوانة ويصفرعلي اقصي محذف الالف والنون والجع أفاجى بالتشديد وان ثثت قلت أفاجى بالغفيف ومن المجاز قولهم (بدا أنحوان الشبب) أي بياضه . ويقق بالنمر يك وككتف: شديدالبياض ناصعه والجم بقائق (٤) يلمع (٥) القسط بالكسر :الحصة والنصيب والجم أقساط (٦) أصل الرواق: من رونق الفيمي وهو حسنه و إشراقه وقد يستعار المترهما كافي قول المنذي

لَا الْمِنْوُنَة ، (1) لَمْ تُرَبَّهَا أَمْطَارُ رَبِيع ، وَلاَ شُمُوسُ فَيْظٍ ، (1) وَقَدْ يَتَحَسَّرُ مِنْ رِبشهِ وَيَعْرَى مِنْ لبَاسه ، فَيَسْقُطُ نَثْرَى،<sup>(٣)</sup> وَيَنْبُرُ تَبَاعًا،فَيَنْحَتُّ مِنْ قَصَبَه انْحَتَاتَ أَوْرَاق الاغْصَان ،<sup>(١)</sup>ثُمُّ يَتَلاَحَقُ نَامَيًّا حَتَّى يَعُودَ كَمَيْنَته قَبْلَ سُقُوطه ، لآيُخَالفُ سَايِفَ أَلْوَانه ، وَلاَ يَقَمُ لَوْنٌ فِي غَيْرِ مَكَانَه ، وَإِذَا لَصَفَّحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَات نَصَبهِ أَرَنْكَ خُمْرَةً وَرْدَيَّةً ، وَنَارَةً خُصْرَةً زَبَرْجَدَيَّةً ، وَأَحْيَانًا صُفْرَةً عَسْحَدَيَّةً ، (°) فَكَيْفَ تَصِلُ إِلَى صِفْةَ هَذَا عَمَاتُنُ الْفطَن ؛ ('' أَوْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ العقُول ، أَوْ نَسْتَنْظُمُ وَصْفَهُ أَفُوَالُ الْوَاصِهْبِنَ ، وَأَفَلُ أُجْزَاتُه فَدْ أَعْجَزَ الأَوْهَامَ أَنْ تُدْرِكَهُ ،وَالأَلْسِنَةَ

ولقد بكرت على الشباب ولنى في مسودة ولماء وجهى رونق والبصيص اللمهان: ير يدة لما يوجد صبغ دون ان يأخذ منه بنصيب بل يفوقه بكرة مسفله ولما نه و بهائه (١) الازاهير تقدمت غير من ةمن أنها: جم الجمل هرأى جم أزهار ، والمبثوثه المنقشرة (٦) فعل من التربية ، والقيظ: شدة الحر (٣) يعسر : يتكشف وتنرى من قولهم أقبلت الجاعات تترى أى طائفة بعه طائفة (٤) يصت بمحنى يسقط وينتشر (٥) نسبة الى العسود وهو الذهب وقيسل الجوهركله كالدر والياقوت والاول المرادهذا (٦) جم عمقة بمحنى

أَنْ تَصَفَهُ ، فَسَبْحَانَ الَّذِي بَهَرَ المُثُولَ (') عَنْ وَصَفَ خَلَقِ جَلَاهُ لِلْمُنُونِ فَأَذْرَكَتَهُ عَدُوداً مُكَوَّنَا ، وَمُؤْلِفاً مُلَوَّناً ، وَأَغَخَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخَيْصِ صَفْتَه ، وَنَعَدَ بِهَا عَنْ تَأْدِيَة نَمْته ، وَسُبْحَانَ مَنْ أَذْمَجَ فَيْ اللَّذَةِ (اللَّهُ فَيَا عَنْ تَأْدِيَة نَمْته ، وَسُبْحَانَ مَنْ أَذْمَجَ فَوَاعِمَ اللَّذَةِ ('') وَالْهَمَجَة إِلَى مَافَوْقَهَا مِنْ خَلْقِ الْحِيتَانِ وَالأَفْيَاة ، وَوَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَلا يَضْطَرِبَ شَبَحْ مِمّا أُولَجَ فِيهِ الرَّوحَ إِلاً وَجَعَلَ الحَيامَ مَوْعِدَهُ ، وَالْفَنَاء عَايَنَهُ ('')

(مَنْهَا فِي صِفَةَ الْجَنَّةِ) فَلُوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحُوَ مَايُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَغَرِفَتْ نَفْسُكَ () مِنْ بَدَائِعِ مَاأُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنُ شَهَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا،وَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاق

<sup>(</sup>۱) منقولهم بهره من بابقطع: غلبه وقصيله وجداده: کشفه العیون (۲) الذرهنا: صغارالتل محلاف فی قوله تعالی (فن یعمل مثقال ذرة خیر ایره الخی فانه الهباء المنثور فی الهراء و واله معبة: واحدة الهمع بالصریات وهوضرب من البعوض وقیدل الذباب الصغیر الذی یقع علی أوجسه الحیر واعینها وقیل دودیتفقاً عن ذباب أو بموض و وادمج قواتمها من قولوم أدمج الحیل: أجاد فتله أوادمج کلامه جاء به متراصف النظم (۲) یقال وای یئی وایا (یائی) و با به ضرب ووعد ای انه تعالی جمل وعده اسکل مخلوق الموت والفناء (٤) من قرائم غرفت الابل غرفامن باب عام اشتکت بطونها من أکل الفرف و بحرك

وهوالمام أومادام أخضر: يريدلو كان منسك ذلك لكرهت بدائم الدنيا وتصيت عن زخارفها كانتهى الابل عن أكل المام (١) اصطفاق الاشهار: تضارب أوراقه بالنسم محيث بسمع لها صوت (٦) المساليج وكذلك المسالي: جمع عسلوج وعسلاج بالضم فى الاول والكسر فى الثانى وهو ما اخضر ولان من فضبان الشهر والسكرم أو أول ما يقبت و والافنان: جمع فنن بالهر يلك وهو الفصن (٣) الغلف بضمتين: جمع غلاف بالسكسر وهو وعاء الطلع وغطاء كذلاف الفارودة والسيف والا كام: جمع كم بالسكسر وهو وعاء الطلع وغطاء النور (٤) أى تعطف (٥) المصفقة من قوله مصفق فلان الشراب بالتشديد: حوله من إناء الى إناء ليصفو و يقال (للعندى ودمصفق وتصع مروق) حوله من إناء الى إناء ليصفو و يقال (للعند ودمصفق وتصع مروق)

وَلَتَحَمَّلَتَ مِنْ عَبِلْسِي هَلَّمَا إِلَى مُجَاوَرَة أَهْلِ القُبُورِ اسْتَعْجَالاً بِهَا، جَمَلَنَا اللَّهُ وَإِيًّا كُمْ مِمَّنْ سَعَى إِلَى مَنَازِلَ الأَبْرَارِ برَحْمَتِه ﴿ قَالَ الشريف ﴾ ( تَفْسيرُ بَعْض مَاجَاء فيهاً مِنَ الْغَريب يَوُّرُ ۚ مُلَاَّقَحَةً ۥ الأَرُّ : كَنَايَةٌ ۚ عَنِ النَّـكَاحِ يَقَالُ أَرَّ الْمَرْأَةَ يَوُّرُهَا أَىٰ نَــَكَحَهَا ۚ وَقَوْلُهُ كَأَنَّهُ قِلْمُ دَارِيٌّ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُ ۚ ۚ الْقِلْمُ :شرَاعُ السَّفينَة ، وَدَارِيٌّ : مَنْمُوبٌ إِلَى دَارِبنَ وَهِيَ بَلَدَةٌ عَلَى الْبَحْرِيُجُلُّ منْهَا الطِّيبُ . وَعَنْجَهُ أَى عَطَفَهُ يِقَالُ عَنَجْتُ النَّاقَةَ كَنْصَرْتُ أَعْنُجُهَا عَنْجًا إِذَا عَطَفَتُهَا . وَالنُّوتِيُّ الْمَلاَّحُ وَقُولُهُ ضَفَتَى جُفُونه ، أَرَادَ جَانَبِي جُفُونِه ، وَالضَّقَّانِ الْجَانِبَانِ . وَنَوْلُهُ وَفَلَدُ الزَّبَرْجَدِ. أَلْفَلَذُ : جَمْعُ فَلْذَة وَهِيَ القَطْمَةُ • وَقَوْلُهُ كَبَائسَ اللَّوْلُو الرَّطْبِ• الكَبَاسَةُ : الْعَذْقُ . وَالْعَسَالِيجُ : الْغُصُونُ وَاحَدُهَا عُسُلُوجٌ ) (ومن خطبة له عليه السلام) ليَتَأْسُ صَمَيرُ كُم بِكَبِيرِكُمْ ، وَلَيْرَأَفْ كَبِيرُكُمْ بِصَعْيرِكُمْ .

الشئ ابناقاونيقابالكسرعلى خلاف القياس: أعجبه

وَلاَ تَكُونُوا كَجُنَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَفِي الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ، وَلاَ عَن اللهِ يَنْ مَنْقُهُونَ، وَلاَ عَن اللهِ يَنْفَلُونَ، كَنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْفَعُ وِزْراً وَيُخْرِجُ يَمُونُ كَنْسُرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ كَنْسُرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ كَنْسُرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ مَنْسُرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ كَنْسُرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ مَنْسُرُهَا وَزُراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ مَنْسُرُهَا وَزُراً وَيُخْرِجُ مِنْكُونُ مَنْسُرُهُا فَرَا

(مِنْهَا) افْتَرَقُوا بَعْدَ أُلْفَتَهِمْ ، وَتَشَنَّتُوا عَنْ أُصْلِيمْ ، فَمَنْهُمْ آخِذُ بِغُصْنِ أَ يُنْمَا مَالَ مَالَ مَعَهُ ، عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لَشَرِ يَوْمِ لِبَى أُمَيَّةٌ كَمَا غَبْتَهِمْ قَرْعُ الْخَرِيفِ : " يُؤَلِّفُ اللهُ لَشَرِ يَوْمُ لِبَى أُمَيَّةٌ كَمَا خَبْتَهِمْ قَرْعُ الْخَرِيفِ : " يُؤَلِّفُ اللهُ لَهُمْ يَنْتَهُمْ ثُمُ يَجْعَلُهُمْ رُكَاماً كَرُ كَامِ السَّحَابِ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبُومُ السَّحَابِ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبُومُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَهُمْ أَوْا إِلَيْهِ اللهِ الْجَنَّيْنِ (" حَيْثُ لَمَ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَكُمَ اللهَ عَلَيْهِ أَلَهُ لَهُمْ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْهُ وَمُ مَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ أَكُمَةٌ ، وَلَمْ يَرُدُهُ سَنَنَهُ رَصُ عَلَيْهِ أَكُمَةٌ ، وَلَمْ يَرُدُهُ سَنَنَهُ رَصُ عَلَيْهِ أَكُمَةٌ ، وَلَمْ يَرُدُهُ سَنَنَهُ رَصُ

<sup>(</sup>۱) القبض هى القشرة العلى البيضية والاداحى: جعاد حى كاجى: المكان الذى تبيض فيه القشرة العلى البيضية والاداحى: جعاد حى كاجى: المكان الذي تبيض فيه المامامة بريد فلا ينه في الانسان الدينية على صحية الجاهد فان الابقاء لا ينتح الاشرا (٦) القزع بالصريك: القطع المتواقع من الدحما الموضع الذى ينبعة ون و ينتشرون منه (٤) أى كسيل العرم الذى أرسله الله الدينية من وقيم وأرساوه المهاد (٥) القارة المنظمة فادم جنته و ما وأبدل نعمهم بؤساوه العمشقاء (٥) القارة المنفض من الارض

لم طَوْد ، (') وَلاَ حدَابُ أَرْض ، يُذَعْدُ عُهُمُ اللهُ في بُطُونَ أَوْديَّته ، ('') مْعٌ بَسُلُكُمُهُمْ بِنَاسِعَ فِي الأَرْضِ ، يَأْخُذُ بَهِمْ مِنْ قَوْم حُقُونَ نَوْمَ ، وَبُمَـكُنُ لَقُومَ في ديار قَوْم ٠ وَانْبُمُ اللَّهُ لَيَذُوبَنُّ مَا فِي يْديهِمْ بَمْدَ الْمُلُوِّ وَالتَّمْكِينِ ، (٣) كَمَا تَذُوبُ الأَلْيَةُ عَلِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ لَم تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ ، وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِين البَاطِلِ ، لَم يَطْمَعْ فيكمْ مَنْ لَيْسَ مثلُكُمْ ، وَلَمْ يَتُومَنَّ فَوَىُّ عَلَيْكُمْ ۚ ۚ لَكَنَّكُمْ تُرْتُمُ مَنَّاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَعَمْرِي لَيْضَمَّفَّنَ كُرُ التَّيهُ مِن بَمْدَى أَضْمَافًا (') مَا خَلَّفَتُمُ الْحَقِّ وَرَاءَ ظُهُو رَكُمْ، وَقَطَعْتُمُ الأَدْنَى وَوَصَلْتُمُ الأَنْمَدَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنَ انَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ

<sup>(</sup>۱) ير يدمن السنن الجرى ، والطود: الجبل العظم والمعنى لم بدفع عنهم شره ولم بمنهم منه تلاصق الجبال ولاحداب أرض وهي ما علط من الارض في ارتفاع (۲) قال المرحوم الشيخ محمد عبد ويذعه عمم : يفرقهم و بطون الاودية كناية عن مسالك الاختفاء ثم يسلكه هم ينا بيع في الارض أي إجهم يسرون دعوتهم و بنفتونها في الصدور حتى تثور ثارتها في القول كانفور اليما بيع من عيونها وقد كان ذلك في قيام المساهمين على الامو بين في زمن مروان الحار (۳) بريدليذو بن و يذهبن ما في أيدى الامو بين في زمن مروان الحار (۳) بريدليذو بن و يذهبن ما في أيدى الامو بين بعدر فعهم و يمكنهم كالتوب الشعمة على النار (٤) أى ليزداد الم التيه من بعدى ولتثفل عليم الحبرة التوب الشعمة على النار (٤) أى ليزداد الم التيه من بعدى ولتثفل عليم الحبرة

لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ ، وَكُفِيتُمْ مُوُّونَةَ الاِعْتِسَافِ وَنَبَدُنُمُ الثَّقُلَ الْفَادِحَ عَنِ الأَعْنَاق

(ومن خطبة له عليه السلام في أول خلافته)

إِنَّ اللهَ تَمَالَى أَنْزَلَ كَتَابًا هَادِيًا بَيْنَ فِيهِ الْغَيْرَ وَالشَّرِ ، فَخُذُوا نَهْجَ الْغَيْرِ تَهْتَدُوا ، وَاصْدَفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِ تَفْصِدُوا . (') فَخُذُوا نَهْجَ الْغَيْرِ تَهْتَدُوا ، وَاصْدَفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِ تَفْصِدُوا ، (') وَفَضَّلَ مَرْمَ اللهَ عَيْرَ مَدْخُول ، (') وَفَضَّلَ مَرْمَةَ المُسْلِمِ عَلَى الْحُرَّم كُلْهَا ، وَشَدَّ بِالإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِحُمُّوقَ مَرْمَةَ المُسْلِمِ فَى مَقَاعِدِها ، (') فَالنَّسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ ، بَادِرُوا أَمْرَ وَيَعْمَ الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ ، بَادِرُوا أَمْرَ المَامَةَ وَخَاصَةً أَحَدَكُمْ وَهُو المُوتُ ، (') فَإِنْ النَّاسَ أَمَا مَكُمْ ، المَامَةَ وَخَاصَةً أَحَدَكُمْ وَهُو المُوتُ ، (') فَإِنْ النَّاسَ أَمَا مَكُمْ ،

<sup>(</sup>۱) من صدف اذا عرض والسمت الجهة (۲) أى غير معيب (۳) يريد ان المفوق قد خلفها الله مرتبطة بالاخلاص والتوحيد لا تبارحه واما معاقد المفوق فواضعه امن الذم (٤) يريد سارعوا إلى الموت بالعدل الصالح حتى لا يأخذ كم على غرة قتهلكوا وذلك بعد التنفضو البديكم من أمر المامة الذبن هم أولى بتدبير شؤونهم من غيرهم قال المرحوم الشيخ مجمد عبده وفي تقديم

﴿ وَإِنْ السَّاءَةَ تَحَدُوكُمْ مِنْ خَلْفَكُمْ • تَحَفَّقُوا تَلْحَقُوا ، فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأُوَّا كُمْ آخرُ كُمْ ٠ انْقُوا اللَّهَ في عبَادهِ وَبلاَّده ،فَا نَّكُمْ مَستُّولُونَ حَنَّى عَنِ الْبِقَاعَ وَالْبِهَائِمُ ، وَأَطْيَعُوا اللَّهَ وَلاَ تَعْصُوهُ ، وَإِذَا رَأَيْثُمُ الْخَيْرَ فَخَذُوا بِهِ ، وَ إِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرُّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ ومن كلا مله عليه السلام بعد مابويم بالخلافة وقد قال له قوم من الصحابة لوعاقبت قوماً نمن أجلب على عثمان فقال عليه السلام بِالخَوْتَاهُ : إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَاتَعْلَمُونَ ، وَلَـكُنْ كَيْفَ لِي بِفُوَّة ، وَالْقُوْمُ الْمُجَابُونَ عَلَى حَدَّ شَوْ كَتْهِمْ يَمْلَكُونَنَا وَلاَ نَمْلُكُمْ مَ ،

وَهَاهُمُ هَوُّلاَءَ قَـدْ ثَارَتْ مَمَهُمْ عَبْدَانُكُمْ ، وَالْنَفَّتْ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ وَهُمْ خلاَلَـكُمْ (') يَسُومُونَـكُمْ مَاشَاءُوا، وَهَلَ ثَرَوْنَ مَوْضُمَّا لَقُدْرَة عَلَى شَيء تُريدُونَهُ \* وَإِنْ هَٰذَا الأَمْرَ أَمْرُ جَاهَليَّة ،

الامامأ مرالعامة على أمرا لخاصة دليل على أن الاول أهم ولايتم الثاني إلايه وهذا ماتضافرت عليه الادلة الشرعية وإن غفل عنه الناس في أزمانناهذه (١٧ أصل الخلال بالكسرماحوالىحدود الديارأ ومابس دورها

وَإِنَّ لَهُوْلاَ الْفَوْمِ مَادَّةً . (' ) إِنْ النَّاسَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ إِذْ حُرِّ كَ عَلَى الْمُورِ : فَرْقَةٌ تَرَى مَالاً تَرَوْنَ وَفَرْقَةٌ لَا اللَّمْرِ وَفَقَى الْمُأْوِبُ لَا تَرَى مَالاً تَرَوْنَ وَقَلَى اللَّمُوبُ لاَ تَرَى مَالاً مَا اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

(ومن خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الجمل الى البصرة )

إِنْ اللَّهُ بَمَتَ رَسُولاً هَادِياً بِكَتَابِنَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائِمٌ لاَ يَمْلِكُ عَنْهُ إِلاَّ هَا لِكَ ، (°) وَإِنَّ الْمُبَدَّعَاتَ الْمُشْبِهَاتِ هُنَّ الْمُلْكَاتُ('')

(۱) المادة مانسقه منه مددك أى معونتك (۲) يقال أسمح البحل إذاصار كريما جوادا فه ومسمح (۳) يقال أسمح البحل إذاصار كريما جوادا فه ومسمح (۳) يقال صعضه وإذا أصعف وأماللة بالكريم والفعف والمقصود الاول والجم من على صرد والوهن الضعف (٤) كنى بالكريم على طرد ماليم والمتحدد الالم (٥) أى الاالذي بهالكه ميله إلى أهوا أله ومفاسد دنيا و ومن كان كذاك فقد حق عليه الشقاء الابدى (٢) المبدعات : البدع ومفاسد دنيا و ومن كان كذاك فقد حق عليه الشقاء الابدى (٢) المبدعات : البدع

إِلاَّ مَاحَفَظَ اللهُ مُنْهَا، وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللهِ عِصْمَةً لأَمْرِكُمْ ، فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ عَبْرَ مُلَوَّمَةٍ وَلاَ مُسْتَسَكْرَه بِهَا، (') وَاللهِ لَنَفْعُلُنَّ أُولَيَنقُلُنَّ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الإِسْلاَمِ ، ثُمَّ لاَ يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ '')

إِنَّ هَوُّلَاء قَدْ تَمَالأُوا عَلَى سَخْطَة إِمَارَتِي ، (") وَسَأَصْبُرُمَالُمْ أَخْفُ عَلَى فَيَالَة هَذَا الرَّأْ يَ (") أَخْفُ عَلَى خَطَامُ السَّلْمِينَ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَيَالَة هَذَا الرَّأْ يَ (") انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلَمِينَ ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَداً كَنْ افَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَرَادُوا رَدَّ الأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا : وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَرَادُوا رَدَّ الأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا : وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكَتَابِ الله تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بِكَتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَامِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَيَامِ بَعْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

والمشبهات الني استرت بصبغة الدين فاشهته والمستمنه في شي وهن المهلكات الاعجاله (۱) أى لا يلام عليه بالله في المسابقة والمستمنه في شي وهن المهلكات طعاله (۱) أى تماضد واوتما و نواب ضرب وعلم ونصرار و اوار و زا : لا ذت مجموها (۳) أى تماضد و اوتما و نواعلى كراهة إمارتي وقد أشار بهؤلاه إلى من انقض عليه من طلحة والزبير وضى الله عنه سما والمنفق والزبير وضى الله عنه سما والمنفق والني وله بالضم : الخطأ والضعف وهى مصد و فال رأيه يقيل من باب ضرب وكذلك تقيل : أخطأ وضعف و وأفاء ها: عاد ها وأرجعها عليه (۵) النعش هنا مصد رفعشه الله من باب

# (ومن كلام له عليه السلام)

كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب عليه السلام منها ليُعلَم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لنزول الشبهة من نفوسهم فبين له عليه السلام من أمره ممهم ماعكم به أنه على الحق ثم قالله: بايم فقال : إلى وسول قوم ولا أحدث حدّ الحتى أرجم اليهم فقال عليه السلام

أَرَّأُ يْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءِكَ بَشُوكَ رَائِدا َ تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْفَيْثِ ؟ فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَالْحَبَرُ نَهُمْ عَنِ الكَلَّا وَاللَّه فَحَالَقُوا إِلَى الْمَاطَنُ وَالْمَاء فَحَالَقُوا إِلَى الْمَاطِشُ وَالْمَجَدِبِ مَا كُنْتَ صَائِماً؟ قَالَ كُنْتُ تَارِكُمْ وَمُخَالَقُهُمْ إِلَى الْمَاطِشُ وَالْمَاء فَا لَكُمْ وَعُمَالَقُهُمْ إِلَى الْمَلَامِ وَاللَّهِ مَا السَّلَامُ وَ فَامَدُدُ إِذَا يَدَكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهُ مَا السَّطَعْتُ أَنْ أَمْتَنَعَ عِنْدَ قِيام الْحُجَّةِ عَلَى الرَّجُلُ وَاللَّهُ مَا السَّطَعْتُ أَنْ أَمْتَنَعَ عِنْدَ قِيام الْحُجَّةِ عَلَى الْمَرْفِي فَاللَّهُ مَا السَّرَعِي المَرْفِي

(ومن خطبة له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين )

أَللَّهُمَّ رَبِّ السُّقْفِ المَرْفُوعِ وَالْجَوِّ الْمَكْفُوفِ ، (') الَّذِي

قطع: رفعه وأقامه أونداركه من هلكة أوجبره بعد فقر (١) قال الشيخ مجد عبده

جَمَلْتَهُ مَنيضاً لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَتَجْرًى لِلشَّمْسِ وَالْفَمَرِ ، وَمُخْلَفًا ۖ للنُّجُوم السَّيَّارَة، وَجَمَلْتَ سُكَمَّا نَهُ سَبْطًا مِنْ مَلاَثُكَ تَكَ، لاَ يَسْأَمُونَ منْ عبَادَتكَ ، وَرَبُّ هــذه الأرْض الَّذي جَعَلْتُهَا قَرَاراً ۚ للأَنَامِ ، وَمَدْرَجًا لِلْهَوَامَّ وَالْأَنْعَامِ ، وَمَا لاَيُحْصَى مَمَّا يُرَّى وَمَمَّا لاَ يُرِّي ، وَرَبِّ الْعِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَمَلْتُهَا للأَرْضِ أَوْنَاداً ، وَ الْخَلْةِ ر اعتماداً . (١) إِنْ أَظْهُرْ تَنَا عَلَى عَدُو نَا فَجَنَّبْنَا الْبَغْيَ، وَسَدَّ ذَنَالِدَقّ ، وَإِنْ أَظْمَرْ تَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُفْنَا الشَّهَادَةَ، وَاعْصَمْنَا مِنَ الْفَتْنَة أَيْنَ المَانِعُ لِلذِّمَارِ \* (٢) وَالنَّائِنُ عَنْدَ نُزُولِ الْحَقَائق مِنْ أَهْلِ الْحَفَاظِ ۚ أَلْمَارُ وَرَاءَكُمْ وَالْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ ۗ

المو: ماين الارض والإجرام العاليه وفيه من مصنوعات الله مالا يحصى نوعه ولا يعد بنسه وهو عر تسبح فيه الكائنات الموية والكنها مكفوفة عن الارض لا تسقط علما حتى بريد الله إحداث أمر فها وجعلته مغيضا من عاض الماء اذا تقص كان هذا المومنيع الضياء والظلام وهو مغيضها كاينيض الماء في المراب الكواكب السيارة كالشعس والقمر يحتلف أي يضلع بالكسر في في في الموقوع و الموقوع السيرها وميدان حركاتها والسبط بالكسر الامة (١) أي جعلها الخلق معقد او حصنا يلجأون الميد (٦) الذمار بالكسر ما وجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته و الفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والفائر اسم فاعل غارع في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته والعائر الموجب على الرجل عليه في الموجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرة والعائرة الموجب على الرجل الموجب على الموجب على الموجب على الموجب على الرجل الموجب على الموجب الموجب على ا

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

أُلِحَدُدُ لِلهِ الَّذِي لاَتُوَارِي عَنْـهُ سَمَاءُ سَمَاءُ ، (١) وَلاَ أَرْضُ أَرْضًا

(مِنْهَا) وَقَدْقَالَ قَائِلُ: إِنَّكَ عَلَىهُذَا الأَمْرِ يَاا بْنَ أَ بِيطَالِبِ
لَحَرِيضٌ ، فَقُلْتُ: بَلِ أَ نَثُمْ وَاللهِ لأَحْرَصُ وَأَبْعَدُ ، وَأَنَا أَحْصُّ
وَاقْرَبُ ، وَإِنَّا لَمَا طَلَبْتُ حَقَّا لِي وَأَ نَثُمْ تَحُولُونَ يَنْنِي وَيَبْنَهُ ، وَتَضْرِ بُونَ
وَجْهِى دُونَهُ ، (أَ) فَلَمَّا قَرَعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي اللَّلَامِ الْحَاضِرِينَ هَرَّ
كَأْنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا يُجْبِبُنِي بِهِ

أَللَّهُمْ إِنِّنِ أَسْتَمِينُكَ عَلَى فُرَيْشِ وَمَنْ أَعَانَهُمْ ، (\*) فَانَهُمْ قَطَمُوا رَحْمِی ، وَصَغَرُّوا عَظِیمَ مَنْزَلَتِی ، وَأَجْمَسُوا عَلَى مُنَازَعَتِی أَمْراً هُوَلِی ثُمَّ قَالُوا : أَلَّا إِنْ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَتُرُكُهُ <sup>(۱)</sup>

أمرأته أن يقربها أجنبي + والحفاظ بالكسرالوفاء ورعاية الذم (1) أى أمرأته أن يقربها أجنبي + والحفاظ بالكسرالوفاء ورعاية الذم ووقع ونهعن الدالماني + وأماقرعه بالججة فن قولهم قرعه بالعصا إذا ضربه بها + وهب: صاح بريدانه أصبح يتفوه بكل مهمل من الالفاظ لمساعتراه من تهييس الفضب (٣) استعبث أى أطلب منك العون والمدد (٤) يريدانه قد ناقض بعضهم (٣)

(منهَا في ذكر أُصحاب الجمَل) فَعَرَجُوا يَجُرُّونَ حُومَةَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآله كَمَا نَجُرُ الأَمَةُ عندَ شرَاتُهَا مُتُوَجَّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَة فَعَلَسَا نساءهُمَا في بيُوتهما ، وأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُول الله صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآله لَهُمَا وَلَغَيْرِهِمَا ، (١) في جَيْشِ مَامَنْهُمْ زَجُلُ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ ، وَسَمَحَ لَى بِالْبَيْمَةُ طَائْمًا غَيْرَ مُكْرَه، فَقَدْمُوا عَلَى عَامِلَى بِهَا ، وَخُزَّانِ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِينَ (٢) وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَتْلُوا طَالْفَةً صَبْراً ، (° وَطَالْفَةً غَدْراً · فَوَ الله لَوْلَمُ يُصيبُوا مِنَ الْسُلْمِينَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحداً مُفْتَدِينَ لَقَتْلِهِ (') بلاَّ جُرْم جَرَّهُ ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشُ كُلَّهُ ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكُرُوا وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلسَانَ وَلاَ بِيَدٍ • دَعْ مَأَ نَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ الْمِدَّة يعضافي المق فيمدأن أذعنواله بالفضل واعترفوا بانه خيرمن يقوم بمرجعوا عليه وقالوافى الحقرأن يتركه لما أن اختار المقهم في الشورى غيره (١) حبيس بممخ عموس ولذا استوى فه اللذ كروالمؤنث قيل: وأم المؤمنين كانت محموسة السول الله صلى الله عليه وسلم أى لا بجوز لاحد بعد أن بمسهاحتي كانها في حماته (٢) خزان ككتاب : جع خازن ككاتب وهوالمدخر للمال (٣) قتلك الرحل مسبراهوأن تحبسه تم ترميه حتى بموت (٤) من اعقد المرمى قصده 🎝

الَّتِي دَخَانُوا بِهَا عَلَيْهِمْ (١)

#### (ومن خطبة له عليه السلام)

أَمِينُ وَحَيهِ ، وَخَاتُمُ رُسُلِهِ ، وَبَشِيرُ رَحْمَتُهِ ، وَنَذِيرُ نِقْمَتُهِ الْمَا اللّهُ مَرِ أَفْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَذِيرُ نِقْمَتُهِ أَوْ اللّهُ مَرْ أَفْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَخْدَمُمُ اللّهُ مَرِ أَفْوَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَمُهُمْ اللّهُ فَيهِ . فَإِنْ شَغَبَ شَاعَبُ اسْتَعْتَبَ . (٢) فَإِنْ أَبَى قُولِلَ . فَرَل مَن اللّهِ مَا مَنَ لَا تَنْمَقَدُ حَتَّى تَعْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ ، وَلَكُنْ أَهْلُهَا يَعْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، ثُمَّ لَيْنَا إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

أَلاَ وَإِنِّى أَفَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلاً ادَّعَى مَالَيْسَ لَهُ ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذَى عَلَيْهِ . أُوصِيكُمُ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ ،فَإِنَّهَا خَيْرُ مَاتَوَاصَي الْبِادُ بِهِ ، وَخَيْرُ عَوَانِبِ الْأُمُورِ عِنْدَ اللهِ ،وَقَدْ فُتِيحَ بَابُ الحَرْبِ

<sup>(</sup>۱) مازائده والمصدرالمسبوك من خسيران مقعول به لدع والمعنى لقد حقت عليهم كلمة القتل لوأصا بوار جلاوا حسدا من المسلمين دون جرم اجترمه أو ذنب اقترفه فعابالك بهسم وقد قتلوا من المسلمين مثل العدة الني دخلوا بها عليسم (۲) الشغب و يصرك: الجلبة واللغط المؤدى إلى الشر المغضى الى القتال وقعله كضرب وقتح واستعتب: طلب منه الرضا عبالتي

يَنْكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ القبلَةِ ، (') وَلاَ بَعْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلاَّ أَهْلُ الْبَصَرِ وَالصَّبِرِ ، ('') وَالْعَلْمِ عَلَى الْحَلَقُ وَالْمَصْوَا لَمَا تُوْمَرُونَ بِهِ ، وَقَفُوا عَنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَلاَ تَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيْنُوا عَلَنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ عَنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ عَيَرا ('') أَلاَ وَإِنَّ هَذْهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصَبَحْتُم تَتَمَنُّونَهَا وَتَرْضَيكُمْ ، لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَتُرْضِيكُمْ ، لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَلَا الذِي دُعِيثُمْ اللّهِ ، أَلا وَإِنّها وَلاَ الذِي دُعِيثُمْ اللّهِ ، أَلا وَإِنّها لَيْسَتْ بِبَافِيةَ لَكُمْ ، وَلاَ تَبْعُونَ عَلَيْهَا ، وَهِي وَإِنْ غَرَّنَكُمُ مِنْهَا فَقَدْ حَذَرَنْكُمْ شَرَّهَا ، فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا ، وَهِي وَإِنْ غَرَّنْكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَرَنْكُمْ شَرَّهَا ، فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا ، وَإِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

(۱) أهل القبلة كناية عن المسلمين الذبن آمنوا بالله ورسوله وولوا وجوههم في صلائه معهم قبلة واحدة (۲) يريداما وقد فتح باب الحرب بينكم و بين الهسل القبلة فقد وجب الايحمل رأية الحرب لقتالهم الإذوى العقول الثابتة والدراية التامة باحكام الشرينة الغراء يسير بذلك إلى أن الامام رضى الله عنه ومن معهمن أفساره لم محملواتك الراية ولم يرفعواذك العلم في وجه أهل دينهم وأبناء ما تهميل منهم أو غفلة عن أحكام الله (۳) الغير كعنب: التغيير يقول لا تعجلوافى الامرسى يتبين لكم الرشد من الني فان لنا فى كل أمر بنكره أهل الحل والعقد من المسلمين فه يراوتهد يلا من رأينا ولو كان فى نفسنا معتقدا المحيالي ما أفر وه ورسموالنا خطئه اللهم إلا إذا خالف نصائم عيا أو حكما إسلاميا في من منه براء

وَسَا بِقُوا فِيهَا الى الدَّارِ الَّتِي دُعِيثُمْ الَيْهَا ، وَانْصَرِ فُوا بِقُلُو بِكُمْ عَنْهَا ، وَلَا يَخْنِنَ أَحَدُ كُمْ خَنِينَ الأَمَةَ على مَا زُويَ عَنْهُ مَنْهَا ، (') وَاسْتَنَمُوا لَا مَنْ عَنْهُ مَنْهَا عَلَى السَّتَحْفَظَكُمْ لَا مِنْ كَتَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

(وَمن كلام لهُ عليه السلام في معنى طلحة بن عبد الله)
قد كُنتُ وَمَا أُهَدَّهُ بِالْحَرِبِ، وَلاَ أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ، وَأَنَا
عَلَى مَاقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْ وَاللهِ مَا أَسْتَعْجِلُ مَتَجَرَّ داً
للطَّلَبِ بِدَم عُثْمَانَ (٢) إلاَّ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُطَالِبَ بِدَمه ، لأَنَّهُ مَظْنَتُهُ،
وَلَمْ يَكُنُ فِي الْقَوْمِ أَحْرَضَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، (٣) فَأَرَادَ أَنْ يُنَالِطَ بِمَا

<sup>(</sup>۱) النين بالخاه المعجمة مصدرخن الرجل بخن بالكسرخينا بكى (وهوالمراد) اوتسكلم أوضيك وهو بخرج صونه من خياشمه وروى عنه أى قبض وحبس [ (۲) بريد من مصرد معنى متأهب كانه سيف بجرد من غمد ه(۳) أحرص عليه أى

أَجْلَبَ فِيهِ لِيُلْيِسَ الأَمْرُ، (') وَيَقْعَ الشَّكُ • وَوَاللهِ مَاصَنَّعَ فِي أَمْرِ عَشَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ : لَئِنْ كَانَ ابْنُ عَفَانَ ظَالِمًا كَمَا كَانَ يَرْعُمُ ، لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوْازِرَ قَاتِلِيهِ ، (') أَوْ أَنْ يُنْابِذَ نَاصِرِيهِ ، وَلَئِنْ كَانَ مَظْلُومًا لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنْهِبِينَ عَنْهُ ، (') وَالمُذرِينَ فِيهِ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ النَّهْنِينِ فَيْهُ ، (') وَالمُدْرِينَ فِيهِ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ النَّهْنِينِ فَيْهُ ، (ا) وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ النَّهْنِينَ فَيْهُ ، (ا) وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكِّ مِنَ النَّهْنِينَ فَيْهُ ، (اللهِ مَا فَيَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ ، وَجَاءً بَأَمْرٍ لَمْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ ، وَجَاءً بَأَمْرٍ لَمْ لُمْ مَعَاذِيرُهُ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ ، وَجَاءً بَأْمْرٍ لَمْ لُمُ مَعَاذِيرُهُ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ ، وَجَاءً بَأَمْرٍ لَمْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْ النَّذِي اللهِ اللهُ مَالَةً فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْ الثَّالَةِ فَيْ وَلَمْ نَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ وَالْمَالِينَ الْمَالَةُ وَلَمْ لَا أَنْ يَعْمَلُولِهِ اللَّهُ مَا أَنْ يَعْمَلُولُولُولَ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ يَعْمَلُولُ مِنْ النَّهُ مَا أَنْهُ مُ وَلَمْ نَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ وَلَيْنَ كَانَ لَفِي اللّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْمَلُولُ وَاحِدَةً مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ فَي اللّهُ اللّهُ الْمَالِينَ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(ومنخطبة له عليه السلام)

أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَـيْرُ المَغْفُولِ عَنْهُمْ ، وَالتَّارَكُونَ المَّأْخُوذُ

على دم عَمَان بمعنى سفكه كذاقال الشيخ مجد عبده (1) يقال الهس الا مر إذا اشتبه ولم يعد بمبر من عبره (7) آزره يؤازره بمنى واساه وعاونه وأما وازره بالواو فشاذ وقبل على ويقال نابذالقوم الحرب: كاشفهما يا ها وجاهر هم بها والمراد مصادمتهم ومعارضهم (٣) نهمت فلاناعن الا من زجرته عن أن يفعله (٤) يقال أعذر الرجل إذا أبدى عذرا يريد المعتدر بن عنه فيانقم منه (٥) من قولم ركد الماء كنصر ركودا: سكن وثهت وكذلك الرجم والسفينة بريد يثبت في جانب دون المقاتلين والناصر بن

مَنْهُمْ ، (') مَالَى أَرًا كُمْ عَنِ اللهِ ذَاهِبِينَ ؛ وَإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ. ﴿ كَأَنَّكُمُ نَهَمَ أَرَاحَ بِهَا سَأَيْمُ إِلَى مَرْعًى وَبِيِّ ،وَمَشْرَب دَويّ . (٢) إنَّمَا هِيَ كَالْمَلُوفَة لِلْمُدِّي ، لآتَعْرِفُ مَاذًا يُرَادُ بِهَا ؛ إِذَا أُحْسِنَ الَّيْهَانَحْسَتُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا ، (') وَشَبَعَهَا أَمْرَهَا ، وَاللَّهُ لَوْ شَيْتُ أَنْ اُخْبِرَ كُلَّ رَجُلِ مَنْكُمْ بَمَغْرَجِهِ وَمَوْلِجِهِ وَجَمِيع شَأْنِهِ لَهَمَلُتُ ، (' وَلَكُنْ أَخَافُ أَنْ تَـكُفُرُوا فِي برَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهُ وَآله • أَلاَّ وَإِنِّي مُفْضِيه إلى الْخَاصَّة بِمَّنْ يُؤْمِّنُ ذَٰ لِكَمنَهُ • (\* وَالَّذَى بَعَثُهُ بِالْحَقِّ وَاصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَأَا نْطَقُ إِلاَّ صَادَقاً ،وَقَدْ غنسه الناركون لماأص اللهالمأخوذ منهسم عمرهم بمماقطو يه يدالمقادير (٢) أراح القوم إراحة دخلوا فالرع هذا أمسل المنى عاص فاطلقه الامام والسائم الراحى ٠ والوبي الذي حلب الوباء وهو الموت ٠ والدوى الذي يُحلب الامراض ، والمدى بالضم مقصودا جعمدية وهي السكين (٣) أي إنهامني أحسن أحد إلها ظنت يومها دهرها بريد لاننظر إلى عواقب امرهاب لنزعم أزذاك النعم هوسرمدي أبدي فسلا تعودندخر شيئالما بعد بومها قال المرحوم الشيخ مجدعيده: هذا كلام كانه ثوب فصل على أقدار أهلهذا الزمان (٤) مخرج ومولج:اسامكان من المروج والولوج (٥) من قولم أفضي بعالى كذاأى بلع وانتهى بعاليه

عَهِدَ إِنَى ۚ بِذَلَكَ كُلِّهِ ، وَ بَمْلِكُ مَنْ يَبْلِكُ ، وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو، وَمَا لَ هَذَا الأَنْرِ ، وَمَا أَبْقَى شَبَئاً يَشُرُّ عَلَى رَأْسِي إِلاَّ أَفْ عَهُ فِي اُذُنَى ۗ، وَأَفْضَى بِهِ إِلَى

أَيْهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللهِ مَاأَحُثُكُمُ عَلَى طَاعَةَ إِلاَّ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا، وَلا أَنْهَا كُمْ عَنْ مَعْصِيةً إِلا وَأَنْنَا هَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا ( مَعْصِيةً إِلا وَأَنْنَا هَى قَبْلَكُمْ عَنْها ( مَعْصِيةً اللهِ عَلَىهُ وَاللهِ اللهِ ) .

(ومن خطبة له عليه السلام)

<sup>(</sup>۱) من قوله مأعد راليه في النصيحة بالم و بالجلية أى بالا عدار الجلية (۲) يقول اعلموا أنه لم تكن معاشات الله المنافع النفس فانها من عضم دائما إلى مشتهاتها وكذلك لم تكن معصيه من المعاصى الا تأتى في شهوة لانها

﴿ إِلاَّ يَٰٓتِي فِي شَهْوَةَ ، فَرَحمَ اللهُ وَجُلاًّ نَزْعَ عَنْ شَهْوَتِه ، ('' وَقَمَعَ هَوَى نَفْسه ، فَانَّ هَذْه النَّفْسَ أَلِمْدُ شَيْء مَنْزَعًا ، وَإِنَّهَا لَاتَزَالُ أَتَذْعُ الى مَعْصِيَّة في هَوَّى. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَّ يُمْسِي وَلاَ يُصْبِحُ إِلاَ وَتَفْسُهُ طَنُونٌ عِنْدَهُ (') فَلاَ يَزَالُ زَارِيّاً عَلَيْهَا ، وَمُسْتَزَيداً لَهَا ﴿ فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبَلَكُمْ ۖ وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمُ فَوَّضُوا مِنَ الدُّنيَا تَشْوِيضَ الرَّاحلِ ، (٣) وَطَوَوْهَا طَيَّ المَنَازِلِ · ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ هٰذَا الْقُرْ آنَ هُوَ النَّاصِيحُ الَّذِي لاَيْشُنُّ ، وَالْهادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لاَّ يَكُذْبُ ، وَمَا جَالَسَ هَـٰ ذَا القُرْآنَ أَحَدُ إِلاَّ قَامَ عَنْهُ بزيادَة أوْ نُقْصَان : زيادَةٌ في هُدِّي أوْ نْقُصَانْ مِنْ عَمَّى • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أُحَدٍّ بَعْــدَ الْقُرْ آنَ مِنْ

موافقة ارغباتها مهاوية الاهوائها (۱) ونزع من قولهم نزع عن الصباوالامر نزوعاور بما قالوانزعا : كف وانهى عنه وقوله أبعد منه منزعالى نزوعا بعنى الكف أيضا (۲) الظنون القلل الحيلة بريد بذاك أن المؤمن الاعسى والايسبح الاويظن في نفسه نقصا عن طاعة الله وتقصير الى واجباته فلايزال زاريا عليها أى عائبالها ومستريد الما أى طائبالها الزيادة من الطيبات (٣) أصل التقويض: نزع أحمده الخياء وأطنابه أو الهدم والاول أنسب الراحل بريد أن الما ضيرة وغواء من قلوبهم التعلق باسباب الدنيا وطووها كايطوى الراحل خياء

﴿ فَانَةَ ، (١) وَلاَ لاَّحَدِ قَبْلَ الْقُرْ آنَدِمِنْ عَنِّي ۚ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَاتْكُمْ ، ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلِي لَأُوَالْكُمْ • (٢) فَإِنَّ فِيهِ شَفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاء وَهُوَ الْكُفُرُ وَالنَّفَاقُ ، وَالْنَيُّ وَالضَّلَالُ . فَاسَأَلُوا اللَّهَ به ، (٣) وَتَوَجَّهُوا الَّذِهِ بِحُبَّهُ ، وَلاَ تَسَأَلُوا به خَلْقَهُ ، إِنَّهُ مَاتَوَجَّهُ العبَادُ الى الله عَمْلُه • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشْفَعٌ ، وَقَائِلٌ وَمُصَدَّقٌ ، وَأَنَّهُمَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُوْآنُ يَوْمَ القيَامَة شُفعَ فيه ، (\*) وَمَنْ عَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقَيَامَة صَدَقَ عَلَيْه ، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَاد يَوْمَ القيَامَة (أَلَاإِنَّ كُلُّ حَارِث مُبْتَلًى في حَرْثه وَعَامَبَة عَمَله غَــيْرَ حَرَثَة الْقُرْآن) فَكُونُوا مِنْ حَرَثَته وَأَنْبَاعه ، وَاسْتَدَلُّوهُ عَلَى رَبَّكُمْ ، وَاسْتَنْصِحُومُ أى أن المقسل بالقرآن لا يحتاج إلى غيره كأن الراغب عند لا يستغنى عن إرشاده ومايهدي إليه من مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال (٢) أي استعينوا بالقرآن على شدتكم الني نغمركم بغمرتها (٣) ير بدارنجبوا إلىالله به واسألوه اجة داريكم (الدنياوالا تخرة) بانباعكم أوامره واجتنابكم نواهيسه واعلموا أنافضل طريق وأقرب وسيلةالتقرب إلىالله إعساه والمسك باهدائه والاخذ به كاأنزل الله (٤) قال المرحوم الشيخ مجدعيده: شفاعة الفرآن نطق أياته بانطباقهاعلى على المامسل ومحل بهمثلث الحاء كاده بتبيين سيئاته عند السلطان

كنابة عن معاينة أحكامه لماأناه العسد من أعماله .

عَلَى أَنْسُكُمْ ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ ، (') وَاسْتَغَشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ ، أَلْمَسَنَّامَةَ الاسْتَقَامَةَ الاسْتَقَامَةَ الاسْتَقَامَةَ أَمُّ الصَّبَرَ الصَّبْرَ ، وَالْوَرَعَ النَّهَايَةَ ، وَالاسْتَقَامَةَ الاسْتَقَامَةَ أَمُّ الصَّبْرَ ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ ، إِنَّ لَكُمْ نَهَايَةً فَانْتَهُوا وَلِيَّا لَكُمْ عَلَيْهُ فَانْتُهُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَانَتُهُوا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ حَقِيدٍ . ('') وَإِنَّ للإِسْلَامِ عَلَيْهُ فَانْتَهُوا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ حَقِيدٍ . ('') وَإِنْ للإِسْلَامِ عَلَيْهُ مَنْ حَقِيدٍ . ('') وَإِنْ للإِسْلَامِ عَلَيْهُ مِنْ وَعَلَيْهِ . ('') وَإِنْ للإِسْلَامِ عَلَيْهُ مِنْ وَطَالَقِيهِ . أَنَا شَهِيدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٍ فِي وَمَ

أَلاَ وَإِنَّ الفَدَرَ السَّابقَ قَدْ وَقَعَ ، وَالفَضَاءَالمَاضَيَ قَدْ تَوَرَّدَ. (•)

(۱) أى متى وجدتم مخالفة بير آرائكم والقرآن فاتهموها الخطأ السين والضلال عن جاده الصواب واعلموا أنها إما تفسكم وتفرر بكم لتوقعكم في مهاوى الفلط الفاضع (۲) أصل العلم: الراية وقد أراد الامام به هنا القرآن الانه بهدى إلى طريق الخسيروالسعادة (۳) يقال خرج إلى فلان من دينه: قضاه إياه مواوظ الفي عاقد الله لنا من الاعمال المخصصة بالاوقات والاحوال كالصوم والصلاة والعني أدواما أوجبه الله عليكم من الصلاة والصيام الخزاع) يقال حج فلان إذا القيم محجمة فهو عاجم وسيغة المبالغة منسه حجميج (۵) تورد من قولهم توردت الخيل البلدة: دخلها قليلا قطمة قطعة ويريد بالقضاء الماضى: ما قدردت والعدة : الوعد من المراحدة عمان رضى الله عنه وما كتنفها من الحوادث والعدة : الوعد

وإنِّي مُتَكَلِّمُ مِدَة الله وَحُجَّته • قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَّئِكَةُ أَنْ لاَتَّخَافُوا وَلاَتَحَ: نُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) وَقَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقيمُوا عَلَى كِتَابِهِ ، وَعَلَى مَنْهَاجِ أَمْرِهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقَةَ الصَّالِحَةَ مِنْ عِبَادَتِه ، ثُمَّ لاَ تَمْرُتُوا مِنْهَا ، وَلاَ تَبْتَدْعُوا فِيهَا ، وَلاَ نُخَالِفُوا عَنْمًا ، فَانَّ أَهْلَ الْمُرُوق مُنْقَطَعُ بهمْ عنْدَ الله يَوْمَ القيَامَه ، ثُمَّ إيًّا كُمْ وَتَهْزِيمَ الْأَخْلَاق وَتَصْرِيفَهَا ،<sup>(١)</sup>وَاجْمَلُوا اللَّسَانَ وَاحْداً ،وَلْيَخْزُنُ الرَّجُلُ لسَانَهُ (٢٠ فَإِنَّ هَلْنَا اللَّسَانَ جُمُوحٌ بصَاحِبُهِ • وَاللَّهِ مَاأَرَى عَبِذًا ۖ يَتَّقَى تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى بِحِزُنَ لِسَانَهُ ، وَإِنْ لِسَانَ المُؤْمِنِ مِن (1) هزعالش بالتشديد تهزيما كسره فانهزع أى انكسرومثله من ال قطع

(1) هزع الشئ بالتشديد تهزيها كسره فانهزع أى انكسر ومثله من باب قطع . وتصريف الشئ قلبه يريد إيا كم وأن تهدم واأخلافكم بنقصكم وابتدا عكم وايا كم وأن تفليو الشهر المجانوا اللسان واحدا فلا يخبر اسانكم بن المستقد ون ولا تعتقد واغير ما تقولون (٢) خزن الرجل السانة كنصر : حفظه ولم يسم بسره وقد قال مثله امر والتيس الكندى إذا المرء لم يضرن عليه السانه فلا فليس على شئ سواه بضران واصل التي تشتد شكم ما فتعلب را كما حتى توشك أن تورده منه واللسان لا محالة كذلك

﴿ وَرَاءُ قَلْبُهِ ، (١) وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءُ لَسَانِهِ ، لأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسَكُلُّمَ بَكُلَّام تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِه ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ ، وَإِنَّ الْنَافَقَ يَتَـكَلِّمُ بَمَا أَتَى عَلَى سَانه لاَيَدْري مَاذَا لَهُ ؟ وَمَاذَا عَلَيْهِ ؟ وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (لاّ يَستَقَمُ إِمَانُ عَبْد حَتَّى يَسْتَقَيمَ قَلْبُهُ. وَلاّ يَستَقَمُّ نَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقَيمَ لَسَانُهُ) فَمَنِ اسْتَطَاعَ منْـكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ فَيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْسُلْمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ ، سَلَيمُ اللَّسَانِ مِنْ ُّمْرَاضِهِمْ فَلْيَفْعَلْ ، وَاعْلَمُوا عَبَادَ اللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحَلُّ الْعَامَ مَااسْتَحَلَّ عَامًا أَوَّلَ ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَاحَرَّمَ عَامًا اوَّلَ ، وَإِنَّ مَاأَحْدَثَ النَّاسُ لاَيُحُلُّ لَـكُمْ شَيْئًا مِمَّاحُرٌ مَ عَلَيْكُمْ ، (') وَلَـكن الْحَلَالُ مَاأَحَلَ اللهُ ، وَالْحَرَامُ مَاحَرٌمَ اللهُ ، فقَدْ جَرَّبْتُمُ الأُمُورَ رِضَرَ سُتُمُوهَا ('') وَوُعظتُمْ بَمَن كَانَ قَبَلُكُمْ ، وَضُربَتْ لَـكُمْ

أى إن المؤمن لا يقول غير ما يعتقد وفلسانه من و را وقلبه أى تابع له بخلاف المنافق فان قلبه تابع للسانه فانه يقول ما ينال به غايته فاذا قال شيئا عرضه على قلبه فتبع إذا القلب اللسان (٢) بريد أن ما أحدثه الناس من البدع والشهات لإيحل لكم ما حرمه الله عليكم و إعمال خلال ما أحله الله والحرام ما حرمه (٣) يقال ضرسته

الأَمْثَالُ،وَدُميتُمْ إلى الأَمْرِالْوَاصِح ، فَلاَّ يُصَمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّأُ صَمُّ وَلاَ يَمْنَى عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَعْمَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَنْفَمْهُ اللَّهُ بِالْسَلاَ وَالتَّجَارِبِ، لَمْ يَنْتَفَعْ بشَىْء مِنَ الْعَظَة، وَأَ تَاهُ التَّقْصِيرُ مِنْ أَ مامه (١ تَنَّى يَمْرِفَ مَآأَنْكُرَّ ، وَيُنْكِرَ مَاعَرَفَ ، فَإِنَّ النَّاسَ رَجُلاَن : مُ شَرْعَةً ، وَمُبْتَدِعٌ بِدْعَةً ، لَيْسَ مَمَهُ مِنَ الله بُرْهَانُ سُنَّةً ، صْيَاءِ حُجَّة ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعَظْ أَحَداً بَيْلُ هَذَّا الْقُرُّ آن، فَا نَّهُ حَبْلُ الله الَّذِينُ ، وَسَبَّبُهُ الأَمينُ ، وَفيه رَبيعُ القَلْب ، وَيَنَابِي لْعَلْمُ ، وَمَا لِلْقُلْبِ جِلاَّةِ غَيْرُهُ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبُ الْمُتَذَّ كُرُونَ ، وَهَىَ النَّاسُونَ أَو المُتنَاسُونَ ، فَإِذَا رَأَّ يُثُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيه ،وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْه وَآله كَانَ يَتُولُ يَاابُنَ آدَمَ : إِعْمَلِ الْخَيْرَ ، وَدَعِ الشُّرُّ ، فَإِذاَّ أَنْتَ

الحروب تضريسا جربته وأحكمته وضرس زيدالا موريالتشديد جربها وعرفها (1) بريد بذاك أن التقصير ظهراً مامه عظهرالعدوالذي يقف نصب عين عدوه عجاهرا بقوته ليأخسنه أخذ عزيز مقتدر دون خداع أو تنحمش وحينتذ يعترف المقصر بالحقية ما أشكره من الحق و يذعن ببطلان ما عرفه من الباطل

أَلاَ وَإِنَّ الظُّلْمِ ثَلَاثَةً : فَظَلَّمُ لَا يُنْفَرُ ، وَظَلَّمَ لاَ يُتَرَكُ ، وَطُلُمْ مَفَفُورٌ لاَ يُطلُبُ،فأَمَّا الظُّلُمُ الَّذِي لاَ يُغْفَرُ فَالشَّرْكُ بِالله ، قَالَ اللهُ ( إِنَّ اللهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكُ به ) وَأَمَّا الظَّلَمُ الَّذِي هٰ فَطَلَمُ الْعَبْد نفسَهُ عنْدَ بَعْض الهَنَات ، <sup>(١)</sup> وَأَمَّا الظُّلْمُ الذِّى لاَيْتَرَكُ فَظَلَمُ الْمُبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضاً • الْقَصَاصُ هُنَكَ شَدَيْدُ ، لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِالْمُدَى ، (\*) وَلاَ ضَرْباً بِالسَّيَاطِ،وَلَكَنَّهُ مَايُسْنَا (¹) فَإِيَّا كُمْ وَالتُّلَوُّنَ فِي دين الله ، فَإِنَّ جَاعَةً فيـ نَكُرَهُونَ مِنَ الْحَقّ خَيْرٌ مِنْ فَرْقَة فيما تحبونَ مِنَ الباطل ، وَإِنَّ اللَّهَ سَبُحَانَهُ لَمْ يُعْطُ أَحَداً بِفِرْفَةً خَيْراً مِمْنْ مَضَى وَلاَّ مِمْنْ بَقِّي أي إذا تكون جواد امستقما قامه اسعادة الدارين فائز إينعيم ٦)هناتبالفتح جم هنة بالسريك وهوالعمل الخفسير وقد أرادبه الامام صغائر ر (٣) للدي بالضم مقصورا جع مدية بالضم أيضاوهي السكين. وأما السياط فجمع سوط وهوما يضرب به من الجلد (٤) ولكنه العذاب الذي بعد ح والضرب صغير بالنسسية إلى ذلك القصاص الشديد الذي استوحيه ظلم المادبعضهم بعضاوه ومالايترك من الظلم (ه) يقول الامام احسنروا التلون فيدينالله فان الالفةوالاجماع وإن كأنبهماغضاضةخسيرمن الفرقةو إن الوفرت معهاأسياب الترفة والرفاهية يَّا يَهَا النَّاسُ طُوَبَى لَمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيُوبِ النَّاسِ، وَطُونِي لَمَنْ لَزَمَ بَيْنَهُ وَأَ كَلَ تُونَّهُ ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةَ رَبِّهِ ، وَبَكَى عَلَى خَطِيْتَته ، (') فَكَانَ مِنْ نَفْسه فِي شُغُلِ ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَة (ومن كلام له عليه السلام في معنى الحكدين) فَأَجْمَعَ رَاىُ مَلا ٍ كُمْ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا رَجَلَيْنِ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَجِمْعِماً عِنْدَ القُرْآنُ (٢) وَلاَّ يُجَاوِزَاهُ ، وَتَكُونَ ٱلْسَنَتُهَا مَمَّهُ ، وَثُلُو بُهُما تَبَعَهُ ، فتَاهَا عَنْهُ ، وَتَرَ كَا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانه ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَالْاعْرِجَاجُ رَأْيَهُما ، وَقَدْ سَبَقَ اسْتُشْأَوْنَا عَلَيْهِما في لحكم بالعَدْل وَالْعَمَلِ بالحَقّ سُوءَ رَأْ بِهِمَا ، (\*) وَجَوْرَ حُكُمهماً. أ) فالالمرحوم الشيخ مجدعيده قوله لمن لزمييته ترغيب في المزلة عرائارة لفتن واجتناب الفساد وآيس ترغيبافي السكسالة وترك العامة وشأنهم فقدحث مبرالمؤماين فيغيرها الموضع على مقاومةالمفاسية والنهبيءن المسكر (٦) يقال جعجع البعير: برك وآستناخ وجمجعه : حركة للاناخه فهولازم ومعتدد وجعجم في المكان قعد فيه على غـ يرطمانينة ٠ التيم بالصريك : وهما برايانه وأى العين فيكونا بذاك قد خالفا مااشترطناه علىما ومالاعمار سمناه

لمماوحية تذفيكون لفظ سوء مفعول بهالفظ سيق

وَالنَّهَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا (') حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ ، وَأَنْيَا بِمَا لَا يُتَا بِمَا لاَيْنَرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ الْحُـكُمْ ِ

(ومن خطبة له عليه السلام)

لاَيشْغَلُهُ شَأْنُ ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ زَمَانُ وَلاَ يَخْوِيهِ مَكَانُ ، وَلاَ يَصْفُهُ لِسَانُ ، لاَ يَمْزُبُ مَنْهُ عَدَّدُ فَطْرِ اللّه ، وَلاَ نَجُومِ السّمَاء ، وَلاَ مَقِيلُ سَوَافِيالرِّ عِنْ الْهَوَاء ، ('' وَلاَ دَييبُ النَّمْلِ على الصَّفَّا ، وَلاَ مَقِيلُ الذَّرِ فِي اللَّيْلَةُ الظَّلْمَاء ، يَعْدَمُ مَسَاقِطَ الأَوْرَاقِ ، وَخَفَّ طَرَّفِ الذَّرِ فِي اللَّيْلَةُ الظَّلْمَاء ، يَعْدَمُ مَسَاقِطَ الأَوْرَاقِ ، وَخَفَّ طَرَفِ الأَحْدَاقِ ، '' وَلاَ مَدَاق ، '' وَلاَ مَذُولٍ بِهِ ، '' وَلاَ مَشْكُولٍ فِيه ، وَلاَ مَمْدُولٍ بِهِ ، '' وَلاَ مَشْكُولُ فِيه ، وَلاَ مَمْدُولٍ بِهِ ، '' وَلاَ مَشْكُولُ فِيه ، وَلاَ مَمْدُورٍ دِينُهُ ، وَلاَ مَحْجُودٍ تَسَكُويَنُهُ ، ''

(۱) والثقة في أبدينا في الحجة القوية على رفض حكمهما وعسدم الاعتراف والاذعان برآسهما (۲) السوافي وكذلك السافيات : جع سافية من سفت الرح التراب تسفيه سفيا من باب ضرب : ذرته أو جلته ، والصفام قصور اجع صفاة وهوا لجر الصلد الضغم لا ينمت ومنه فلان (لا تندى صفاته) أى بخيل لا يسمح بشئ وهومثل يضرب في شدة الحرص والامساك ، ودبيب النمل : حركته حيث لا يسمع له عامل و المقبل : عمل الاستراحة والمبيت (۳) أصل الحدقة سواد العين الاعظم و جعه حدق وحدقات وأحداق وحداق بالكسرول كنه الملقه الما و يريد بديط رف الاحداق عمر يك الجفنين أي اليس له عديل ولامثيل (۵) أى وليس بمنكر عليه خلقه العالم أجع

شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نَبِتُهُ ، وَصَفَتْ دِخَلَتُهُ ، (') وَخَلَصَ يَقَيْهُ ، وَأَقَلَتْ مَوْازِينُهُ ، المُجتَبَى مِنْ خَمَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، المُجتَبَى مِنْ خَلَافَة ، وَالْمُختَصْ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِه ، وَالْمُختَصْ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِه ، وَالْمُختَصْ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِه ، وَالْمُختَصْ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِه ، وَالْمُختَصَّ بِهِ أَشَرَاطُ الْهُدَى ، وَالْمُختَدَةُ بِهِ أَشَرَاطُ الْهُدَى ، وَالْمَخَلُوثُ بِهِ غَرْبِيبُ الْعَمَى ('')

أَيُّهَا ۚ النَّاسُ إِنْ الدُّنْيَا تَغُرُّ المُؤمِّلَ لَهَا ، وَالْمُخْلِدِ إِلَيْهَا ، (١٠

وَلاَ تَنْفَسُ مِنْ نَافَسَ فِيهَا ، وَتَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا . وَانْبُمُ اللَّهِ

مَا كَانَ فَوْمُ فَطْ فِي عَضِ نَمْمَةً مِنْ عَبْسٍ فَزَالَ عَنْمُمُ إِلاَّ بِذُنُوبِ الْجَتْرَحُوهَا ، (') لِأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظَلَام لِلْعَبِيدِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ الْجَتْرَحُوهَا ، (') لِأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظَلام لِلْعَبِيدِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ الْخَرْلُ بِهِمُ النَّقَمُ ، وَتَرُولُ عَنْهُمُ النَّمَ ، فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِم بِصِدْقٍ مِنْ نَلُو بِهِمْ ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَمْ نَلُو بِهِمْ ، لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدِ ، وَإِنِّي لاَأْخُشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَكُونُوا فِي فَتْرَةً ، (') لَهُمْ كُلُّ فَاسِد ، وَإِنِّي لاَأْخُشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَكُونُوا فِي فَتْرَةً ، (') وَقَدْ كَانَتُ أَمُورُ مَضَتْ مِنْتُمْ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيهَا عَنْدِي غَيْرَ وَقَدْ كَانَتُ أَمُورُ مَضَتْ مِنْتُمْ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيها عَلْدِي غَيْرَ لَكُودُينَ ، وَلَيْنَ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُ كُمْ إِنَّكُمْ لَسَعَدَاهِ ، وَمَا عَلَى إِلا الْجُهُدُ ، وَلَوْ أَشَاهُ أَنْ أَفُولَ لَقُلْتُ عَنِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ ال

وَمن كلام لهُ عليه السلام وقدسأله ذعلب اليمانى فقال هل وأيت ربك ؟ ياأمير المؤمنين فقال عليه السلام أفأعبدمالا أرى ؟ فقال وكيف تراه؟ قال:

لاَتُدْرِكُهُ الْمُيُونُ بَمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ ، وَلَـكَنْ تُدْرِكُهُ الْقَلُوبُ

<sup>(1)</sup> غض نعسمة أى في نعسمة ناضرة عسلى التشهيسه لهما بالشهيرة مشسلا واجترح الدنت: ارتسكبه بريد إن الله لا بطار أحدافه ادام العبد في نعمة ويرمى الله في ذمته حفظها عليسه وحرسها له فان اجترح ذنبا أوارتسكب جرما قطع عنه نعمته وشقت ثرونه (۲) كي بالفترة عن جهالة الفرور

لَمْ عِنَائِقِ الْإِيمَانِ • قَرِيبُ مِنَ الأَشْيَاء غَيْرُ مُلْأَمِسٍ • (1) بَمَيْدُ مَنْهَا غَيْرُ مُلْاَمِسِ • (1) بَمَيْدُ مَنْهَا غَيْرُ مُلْاَمِسِ • (1) بَمَيْدُ مَنْهَا فَعَيْرُ مُلْاَمِنِ • مَا نَعْ لَاعِجَارِحةً • لَطَيفُ لَا يُوصَفُ بَالْجَفَاء • كَبِيرُ لَا يُوصَفُ بَالْجَفَاء • (1) بَصِيرُ لَا يُوصَفُ بَالْجَفَاء • (1) بَصِيرُ لَا يُوصَفُ بَالْرِقَة • تَمْنُو الْوُجُوهُ لَا يُوصَفُ بالرِقَة • تَمْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتَه • (1) وَتَحِيمُ الْقُلُوبُ مِنْ عَنَافَتِهِ

(ومن خطبة له عليه السلام في ذم أصحابه)

أَحْمَدُ اللهَ عَلَى مَا نَضَى مِنْ أَمْرٍ، وَنَدَّرَ مِنْ فِيلٍ ، وَعَلَى ابْتِلاَ فِي بِكُمْ • أَيَّتُهَا الْفِرْفَةُ الَّتِي إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِعْ ، وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ يَجُبُ : إِنْ أُمْهِلَتُمْ خُصْنُمْ ، (') وَ إِنْ حُورِ بِنُمْ خُرْنُمْ ، وَإِنِ اجْتَمَعَ

(1) قال المرحوم الشيخ مجدع بده الملامسة والمباينة على معنى البعد المسكاني من الحواص المواد وذات الله مبرأة من المسادة وخواصها فقسبة الاشياء لها سواءوهي من الحالم المنظمة على من كل شئ فالعبد بعيد المسكانة من النتزيه والرقبة التفكر والهمة والاهمام بالامر بحيث ولم يفعل لجر تقصا وأوجب هما وحزنا والجارحة العضوالبدني (٢) بالمفاء بالفتح: الحلط في المشرة والخرق في الماملة وطلب الرق وحاشا الله أن يوصف بذلك (٣) بقال عناله بمنوعنوا بضمتين وعناء (واوى) : خضع وذل وفي القرآن (وعنت الوجود الحي القبوم وقد خاب من حسل ظلما) • ووجب الفلب يجب بالسكسروج بيا ووجبانا : خفق واضطرب حسل ظلما) • ووجب الفلب يجب بالسكسروج بيا ووجبانا : خفق واضطرب (٤) أي إذا مهلتم وتركم خضت تم وقعمة من السكام المباليا طل وخرتم من خار

﴿ النَّاسُ عَلَى امَامٍ طَمَنَتُمْ ، وَإِنْ أَجَبْـتُمْ إِلَى مُشَافَةٌ نَـكَصُمُمْ . ۗ ﴿ لاأبا لفيركم أ (١) مَا نَنظُرُونَ بنصركُمْ وَبَّكُمْ ، وَالْجِهَاد على حَقَّكُمُ ، المَوْتَ أَوِ الذُّلُّ لَكُمْ ﴿ فَوَ اللَّهِ لَئَنْ جَاءَ يَوْمِي وَلَيْأَ بَيْنِي لَيْفُرُّ فَنَّ يَنِّي وَيَشَكُمُ وَأَنَّا لَكُمْ قَالَ ، (٢) وَبِكُمْ غَيْرُ كَثيرٍ . يَقَدُّ أَنْتُمْ ؛ أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ ، وَلاَ حَمَيْةَ تَشْحَذُكُمْ . أَوَ لَبْسَ عَجَبًّا أَنَّ مُعَاوِيَّةَ يَدْعُو الْجُنَاةَ الطُّفَامَ فَيَتَّبُّونَهُ ؟ (١) عَلَى غَيْرِ مَعُونَةَ وَلاَ عَطَاء ، وَأَنَا أَدْمُوكُمْ وَأَنْتُمْ تَرَيكَةُ الإِسْـلاَم ، (° وَبَقَيَّةُ النَّاسِ إِلَى المَعُونَة ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْمُطَاء، فَتَتَفَرَّ قُونَ عَنَّى، وَتَخَتَلْفُونَ عَلَى ۚ ۚ ۚ إِنَّهُ لَا يَخَرُجُ الرحل بخورخؤورامن بالمنصر :ضعف وفترومثله حور بخورخورا كفرح فرج (١) تفسدم لنافي أول الكتاب أن قلنا إن المركب يستعمل في المدح والذم كن شرهنه الصيفه إذقدورد (لاأبالكم) ولكن الامامهناعطف بتوجيه الدعاء أوالذم لغميره (٢) قال: أسم فاعل من قسلاه إذا كرهه وأبغضه وبكم غسير كثيراى الى بعيدعن المساعد والنصير فلذاك كنت مك فليلامع كثرة عددكم ووفرة عددكم (٣) تشعد كهأى تقويكم وتثسيركم على أعدائك. وأصله شهذالسكين رفقهاو-\_ددها (٤) الجفاةجع جاككقاض : الفظ المليظ الطبع • والطفام: أوغادالناس الواحدوا لجع فيه سواءومنه يقال هو من طفام الكلام أي من فسله . قيل والمعونة ما يعطى الجند لاصلاح السلاح وعلف الدواب زائدا على العطاء المفروض والارزاق المعينسة لسكل منهسم التريكة: النى تترك فلايتز وجهاأحد اوالبيضة خرج منها الفرخ وقيل

إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِى رِضًى فَتَرَضَوْ لَهُ ، (') وَلاَ سُخَطُّ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ . وَإِنْ أَمْنِ أَلَا سُخَطُّ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ . وَإِنْ أَمُوتُ وَلَا سُخَطُّ فَتَجْتَمُمُ الْكِتَابَ ('') وَفَاتَحَتُّكُمُ الْحَجَاجَ ، وَعَرَّفْتُكُمُ مَاأَنْكَرْتُمْ ، وَسَوَّغْتُكُمُ مَا أَنْكَرْتُمْ ، وَسَوَّغْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ ، وَسَوَّغْتُكُمْ مَا أَنْ لَكُرْتُمْ ، وَمُوَّقِتُهُمْ مَا فِيلَةً ، وَمُوَّدَ بُهُمُ وَأَوْرِبُ بِهُوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ ، فَايْدُهُمْ مُعَاوِيَةُ ، وَمُوَّدَ بُهُمُ ابْنُ النَّابِهَةَ (')

### (ومن كلام له عليه السلام)

وَقَدْ أَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْلَمُ لَهُ عَلِمَ أَحْوَالِ فَوْمِ

من جُنْد الْكُونَة ، قد هَمُوا باللَّحاق بالنَّوَارِج ، وَكَانُوا عَلَى خَوْفِ السَّفَالَ الْمَامِرَالْكَا \* (١) أى است الرض ان اوجه رصائي يحوكم ولا مفطى جهنكم فترضون أوتجه هون (٢) بريد قرأت عليكم الفرآن العلكم تنذ كرون والحجاج بالكسر المحاجة و وفاتحنكم فاسيتكم : بريد لفد حاكنكم بالحجة حتى أقت عليكم المجز والصقت بكم النقص بروعامتكم مالم تكونوا تعلمون وقد كنم مججتم الصدق فسوغت لا ذوافكم حتى أقباتم عليه إقبال الظمان على الماء و نواجم عليه تواحم الا بالماس على حوضها (٣) يجوزان تكون الله في فيكون المعنى أي المواقع بهم الاعراق (٤) أقرب بهم تعجب الصيغة الثانية بريد ما اقرب بهم تعجب الصيغة الثانية بريد ما القرب بهم تعجب الصيغة الثانية بريد ما اقرب بهم تعجب الصيغة الثانية بريد المناق المناس المناس على المناس ا

من الجهـ ل بالله والباءز أندة والماء فاعل كما هومشهور و ما الن النابقة فهو

منهُ عَلَيْهِ السلامُ ، فَلَمَّا عَادَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَالَ لَهُ (أُمنُوا فَقَطَنُوا )
أَمْ جَبُنُوا فَظَمَنُوا (الْعَمَّلُوا كَالْمِيرَالُوْمْنِينَ وَقَالَ :

بُعْداً لَهُمْ كَمَا بَصِدَتْ نَمُودُ ، أَمَا لَوْ الشرعَتِ الأَسنَّةُ إِلَيْمِ ، (اللهُ مُنَّوَا عَلَى مَا كَانَ إِلَيْهِمْ ، (اللهُ عَلَى مَا كَانَ الشَّيْوَةُ عَلَى هَامَانِهِمْ ، لَقَدْ نَدَمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ ، وانَّ الشَّيْطَانَ البَوْمَ قَدِ اسْتَقَلَّهُمْ ، (اللهُ وهُو عَداً مُنْهِرِي فَيْ المُنْهُمْ ، وَمُنْتَخَلِّ عَنْهُمْ ، فَحَسَسْبُهُمْ بَخِرُ وجِهِمْ مِنَ الْهُدَى ، والرَّدَكَاسِهِمْ فَي الضَّلَالِ وَالْعَمَى ؛ وَصَدِّهِمْ عَنِ الْحَقّ ، وَجَاحِهِمْ وَالنَّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْعَمَى ؛ وَصَدِّهُمْ عَنِ الْحَقّ ، وَجَاحِهِمْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْعَمَى ؛ وَصَدّ هِمْ عَنِ الْحَقّ ، وَجَاحِهِمْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

عربن العاص (1) أمنوا: اطمأنوا (۲) الهامات جع هامة واشرعت الاسة: صوبت وسددت وجهت محود (۳) الالف والسين وا تاء للطلب ولمعنى حينية ان الشيطان قداضلهم وطلب منهم التقليل اى الا جزام ولكنه سيبراً منهم و يغلى عنهم بعد أن يحيق بهم سوء عاقبتهم (٤) حسب عدى كافى ير بدحسب خروجهم قالباء زائدة وقد تزاد فبله أيضافيقال بحسبك درهم وحسم متماه اوالياء زائدة وإما (هـفارجل حسبك مزرجل) فحسب نعت رحيل أى كافيالك بقصد حسب حالامن زيد والكأن تنطق بحسب غير رحيل أي أي الفرعي و همافة فيقال زيد حسبك من يتقدير حسي مشدلا وقد ندخل الفاء ترتيمالفظ فيقال زيد صب عالى يتقدير حسي ممسلام وقد والارتكاس الانقلاب والانعكاس (۵) الجاح: الجوح وهوشر ودالفرس والارتكاس الانقلاب والانعكاس (۵) الجاح: الجوح وهوشر ودالفرس

### (ومن خطبة له عليه السلام)

رُوِيَ عَنْ نَوْفِ الْبِكَالِيِّ ، (1) قَالَ : خَطَبَنَا هَا فَعُطْبَةَ الْحَطْبَةَ الْحَطْبَةَ اللَّكُوفَة أُمِيرُ اللَّوْمُنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةِ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بَنُ هُبَيْرَةً المَحْزُومِيُّ وَعَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ (1) لَهُ جَعْدَةُ بَنُ هُبَيْرَةً المَحْزُومِيُّ وَعَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ (1) وَحَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيفٌ وَفِي رِجْلَيْهِ نَمْلَانِ مِنْ لِيفٍ وَكَأَنْ جَبِينَةُ الْهَنَةُ المِنْ اللهِ وَكَأَنْ جَبِينَةً الْهَنَةُ المِدر (1) فَقَالَ عَلَيْهِ السلامُ

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ ، وَعَواقَبُ الْأَمْرِ ، خَمْدُهُ

عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ ، وَنَبِّرِ بُرْهَانِهِ ، وَنَوَامِي فَضْلِهِ ، وَامْتِنَانِهِ ، ('' حَمْداً يَكُونُ لِحَقَّهِ فَضَاءً ، وَلِشُـكُرِهِ أَدَاءً ، وَإِلَى نَوَابِهِ مُقَرِّبًا ،

برا كبه حتى لا يستطيع احدان برد شكمته والتيه : الضلال (1) هونوف بن فضاله التابعى البكالى نسبة الى بنى بكال ككتان بطن من جبر ضبطه بعضهم بتشديد السكاف كشداد وجمدة بن هيديرة هوابن احت احديرالمؤمنين وامه ام هانى بقت ابى طالب، كان فارسامقد المافقها (٢) المدرعة بالكسر : ثوب من كتان كان بلبسه عظم أحبار البهود وتدرع المدرعة : لهسهاور بما قالوا بمدرع المدرعة كامالوا بمنطق وتمسكن وتمسلم (٣) الثفنة كعنبة ما غلظ من صدر البمير عند البروك بما يس الارض وقد كان جبينه عليد السلام كذلك لوفرة عبادته وكثرة وجوده (٤) النواعى جعنام بمعنى زائد

وَلَّحُسُن مَزيده مُوجباً ، وَنُسْتَعِينُ بِهِ اسْتَمَانَة رَاجِ لَفَصْلُه ،مُؤَّمِّلُ مُ لنَّفْعه ، وَاثْقِ بِدَفْعه ، مُعُتَّرُف لَهُ بِالطُّول ، (١) مُذْعِن لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْفُولُ ، وَنُوْمُنُ بِهِ إِمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوفَنّاً ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِناً ، وَخَنَعَ لَهُ مُذْعَنَّاء (') وَأَخْلُصَ لَهُ مُوحَداً ، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّداً ، وَلاَذَيه رَاغَبَآ عُبَرَداً ۚ لَهُ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيكُونَ فِي الْعَرْ مُشَارِكاً ۚ ، (" وَلَمْ لِدْ فَيَكُونَ مُورِثًا هَالـكُمَّا ، وَلَمْ يَتَقَدَّمُهُ وَفْتُ وَلَا زَمَانٌ ، وَلَمْ يَتَمَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَلاَ نُفْصَانٌ ، (' ۚ بَلْ ظَهَرَ لِلْمُقُولُ عَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَات التَّدْبير الْمُتْقَن ، وَالفَّضَاء الْمُبْرَم ، وَمِنْ شُوَاهِدِ خَلْقه خَلَقُ السَّمَوَاتِ مُوَطَّدَاتِ بِلا عَمَد ، <sup>(٥)</sup> قَائِمَاتِ بِلاَ سَنَد،دَعَاهُرُ. فَأَجَبْنَ طَآثُمَات مُذْعِنَات، غَيْرَ مُتَلَكَنَّات وَلاَ مُبْطِئات،<sup>(١)</sup> وَلوْ لاَ (١) أى مقر بفضله (٦) يقالخنع لهواليه خنوعاوالفعل كقطع: خضمله

<sup>(1)</sup> اى مقر بقصله (7) يقال حتم لهواليه حتوها والفعل تقطع: خصمه وذل (٣) قال الاستاذ الامام لان أباه يكون شريكه فى العز بل أعزمنه لانه علة وجوده وسرالولادة حفظ النوع فلوصح لله ان يلد لسكان فانيابيتي نوعه فى النياس اولاده فيكون مورثاها لسكانها لى الله عن ذلك علوا كبيرا (٤) تعاور القوم الشئ واعتوروه تداولوه وتعاطوه اومسن تعاورت الرياح رسم الدار: تدارلته فرة تهب جنو بارمرة تهدشا لاوتارة قبولا وطوراد بورا(ه) موطدات بلاعدائ بالتاسق مداراتها (٦) التلكية: التباطق

إِ فَرَارُهُنَ لَهُ بِالرُّبُو بِيَّةً ، وَإِذْ عَانُينً لَهُ بِالطَّوَاعِيَة ، لَمَا جَعَلَهُمَّ مَوْضِمًا لَمَرْشُه ، وَلا مُسْكُنًّا لِمَلاَّئُكَتُهُ وَلا مُصَعَّداً لِلْكَلِّ الطُّيُّ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقهِ • جَمَلَ نُجُومَهَا أَعْلَامًا يَسْتَدَلُّ بهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَف فجَاجِ الأَفْطَارِ لَمْ يَمْنَعُ صَنَوَء نُورَهَا ذَلْهَامُ سَجْف اللَّيْلِ المُظْلَمِ (1) وَلاَّ اسْتَطَاعَتْ جَلاَّ بيبُ سَوَادِ الْحَنَادِس أَنْ تَرُدُّ مَاشَاعَ فِي السَّمَوَاتِ مِنْ تَلَأَلُوْ نُورِ الْقَمَرِ فَسُـبُحَانَ مَنْ لَآيَتُنَيْ عَلَيْـه سَوَادُ غَسَقِ دَاج وَلَا لَيْل سَاج ('' في بقَاع الأَرَضينَ المُتَطَأَطِئَات (٣٠ وَلاَّ في يَفَاعِ السُّفْعِ المُتَجَاوِرَات (٣٠ وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ (\* ) وَمَا تَلْاَشَتْ عَنْهُ بُرُّوقُ ٱلْفَمَامِ (') وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة تُزيلُهَا عَنْ مَسْقَطَهَا عَوَاصِفُ إدلهمام مصدر ادلهم الظلام: اشته والسجع بالكسرويفتح وككتاب ايضا: الستر والجلاليب جع جلبات وهوثوت واسع تابيسه المرأة فوق ثبابها كانه حفة • والحنادس جمّ حنسه بكسم الحاء: اللَّيل المظلم (٢) الساجى ليل ساج أى ساكن وهومجازعقلي علاقت الزماني والما لايسكن والما الذي يسكن مافيه من إنسان وحيوان (٣) المتعاطمات: المخفضات (٤) اليفاع المرتفع من الارض . والسفع كحمر جع سفعاء كحمراء وهي السوداءالتي نضرب إلى الحرة وقسدارا دبها الجمآل لانها تتراءى للنظر على بعسه كذلك (ه) الحلجلة: صوت الرعد (٦) تلاشت اى اصمحلت

الأُ نُوَاء وَانْهِطَالُ السَّمَاء (') وَيَعَالَمُ مَسْفَطَ الْقَطْرَة وَ قَرَّهَا ، وَمَسْخَبَ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

(١) الأنواء جعنو، وهوالعِم إذامال للفروب أوهوسقوط العِممن المنازل في النرسمع الفجر وطلوع رقبه وهونجم آخر يقابله منساعته في المشر ف في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماوهكذا كل بجم منها إلى انقضاء السنه ماخلا الجمهة فازلها أريعية عشر يومانينقضي حيمهامع انقضاء السنة وفي لساز العرب وإنمامهي نوالانه إذاسقط الغارب ناءالطالع وذلك الطلوع هوالنوس بعصيم يجعل النوءهو السقوط لانه من الاضداد • قال أبوعبيدولم يسمع في النوءأنه السقوط إلا في هذا الموضع وكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحرو البرد إلى الساقط منهاحتي حاءالاسلام فابطل الاعتقاد بتأثيرال كموا كستأثيرار وحيار في الحديث أن النهي صلىالله عليه وسسلم من قال سقينا بالعيم فقد آمن بالغيم وكفر بالله قال الرجاج فأن فالمطرنابنوء كذاوأرادالوقت ولم بقصد إلى فعل النيم فذلك والله أعلم جائز كا ا عن عروضي الله عندانه استسق بالمصلي ثم نادي العباس كم بق من نوءالثريا فقال إز العلماء مابرعون أمه اتعترص في الافق سيعابعه وقوعها فوالله مامضت الكالسمحني غيث الناس فاعما أرادعر : كميق من الوقت الذي جرت به العادة أنه إذاتم أتى الله بالطرفة ال إن الاثر أمامن حمل المطرمن فعل الله تعالى وأراد مطرنابنوء كذا أي في وقت هذاوهوه سذا النوءالفلاني فان ذلك جائزأي إن الله تعالى قدأ حرى العادة أن يأتي المطرفي هسذه الاوقات ومثسل ذلك روى عن أبي منصور وأنهطال الساءأى تعيب المطر

وَلاَ يَشْفَلُهُ سَائِلٌ ، وَلاَ يَنْقُصُهُ أَاثِلٌ ('' ، وَلاَ يَنْظُرُ بِعَيْنِ ، وَلاَ يُحَدُّ بَأْنِ وَلاَ يَشْفُرُ بِعَنِي ، وَلاَ يَخْدُ بَالِحُواسِ . وَلاَ يُشْفِ بِالنَّاسِ ، اللَّدَى كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً ، وَأْرَاهُ مِنْ آيانِهِ عَظْيماً بِلاّ جَوَارِحَ وَلاَ أَدُواتٍ ، وَلاَ نُطْقٍ وَلاَ لَهَوَاتٍ ، '' بَلْ إِنْ عَظْيماً بِلاّ جَوَارِحَ وَلاَ أَدُواتٍ ، وَلاَ نُطْقٍ وَلاَ لَهَوَاتٍ ، '' بَلْ إِنْ كَنْتَ صَادِقاً أَيّها المُتَكَلَّفُ لُوصْف رَبِّكَ ('' فَصِف جَبْرَاثِيلَ وَميكَانِيلَ وَجُنُودَ المَلاَ لَكَكَلَّفُ لُوصْف رَبِّكَ ('' فَصِف جَبْرَاثِيلَ وَميكَانِيلَ وَجُنُودَ المَلاَ لَكَكَلَّفُ لُوصْف رَبِّكَ ('' فَصِف جَبْرَاثِيلَ وَميكَانِيلَ وَجُنُودَ المَلاَ لَكَكَلَّفُ الْمُرْبِينَ فِي حُجُرَاتِ القُدْسِ ، وَمِيكَانِيلَ وَجُنُودَ الْمَلَاقِينَ فَإِنَّا مُؤْمَنَ الْخَالِقِينَ فَإِنَّا مِنْ يَنْفَضِي إِذَا بَلَغَ مُرْجَحَنَّينَ ('' مُتُولِيةً عَقُولُهُمْ أَنْ يَعَدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ فَإِنَّا مِنْ يُنْفَضِي إِذَا بَلَغَ يُدُرِكُ بِالصَفَاتِ ذَوُو الْهَاتِ وَالْأَدُواتِ وَمَنْ يَنْفَضِي إِذَا بَلَغَ يَدُرَكُ السَفَاتِ ذَوُو الْهَالَتِ وَالاَّ دَوَاتِ وَمَنْ يَنْفَضِي إِذَا بَلَغَ لَا لَهُ الْمَالَقِينَ فَإِنَاتِ وَالْمَانِينَ فَإِنَا اللّهُ مَا الْمُعَلَّى الْمُؤْلِمُ أَنْ يَعَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَمَنْ يَنْفَضِي إِذَا بَلَغَ

لَمُ أَمَدَ حَدَّهُ بِالْفَنَاءِ، فَلاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلاَمٍ • وَأَظَمَ

بظُلْمَتِهِ كُلَّ نُورٍ

ورجى مرجعته : ثقيدلة و يقال أيضالسهابة المستديرة الثقيلة هـدوري

إذا رجفت فيه رجى مرجحة لله تبعج محاط غز برالحوافل و ول هـ ذا رجفت فيه رحى مرجحة لله تبعج محاط غز برالحوافل و ول هـ ذا إنما يدر أمام المسلم والمسلم وا

الرَّسِّ؛ الَّذِين قَتْلُوا النَّبِيِّينَ وَأَطْفَأُوا سَأَنَ المُرْسَلِينَ، وَأَحْيُواْ سَأَنَ المُرْسَلِينَ، وَأَحْيُواْ سَأَنَ الْحَبَّارِينَ (١) أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُّوشِ؛ وَهَزَمُوابِالْأُلُوفِ وَعَسَكَرُوا الْحَبَّارِينَ كَرَوا الْمَدَّانُ الْمُسَا كَرَ وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ

(مِنْهَا) قَد لَيْسَ لِلْحِكْمَةَ جُنْتُهَا وَأَخَذَ بِجَبِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الا نْبَال عَلَيْهَا، وَالمَّرْفَةِ بِهَا وَالتَّمَرُّغِ لَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّتُهُ الَّتَى بَطْلُبُهَا ، وَحَاجَتُهُ الَّتَى بَسَأَلُ عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ

طعمة لفلان اى اعرته اياه الزراعة (۱) سئل أمير المؤمنين عن أصحاب مدائن الرس فيار واه الرضى عن أبائه إلى جاده الحسن فعال إمم كانوا يسكنون في مدائن ههم على جريس هى الرس من بلاد المشرق (هونهر أرس فى بلاد اذر بيبان) وكانوا يسب و نشيرة منورة من و برهشا و شعير عبر قسمى دوشاب (يقال غرسها يا فث بن وح) وكان الم الصنو برة ساه درخت وعدة مدائنه ما تنهم عشرة مدينة اسم الاولى أبان والثانية آذر والثالثة دى والرابعة بهمن والخامسة اسف دار من والسادسة فرورد بن والسابعة أردى بهشت والثامنة خزداد والتاسعة مرداد والعاشرة تبروالحادية عشر مهر والثانية عشر شهر بورفيعث الله فهم نياينها هم عن عبادة الشهرة و يأمرهم بعبادة الله فبموا عليه وقتلوه أشنع قتلة حيث الماء واحتفر واحفرة في قعرها وألقوا نبيم فياحيا واجتموا يسمعون أنينه منها المراب عن مات فعاقهم الله بارسال ربح عاصفة ملتهة سلفت أبدا بهم وقذ فت عليم الارض مواد كبريته متقادة فذابت أجسامه وهلكوا وانقلبت مدائيم

الإسلامُ (') وَضَرَبَ بِمَسِيبِ ذَنَبِهِ وَأَلْصَقَ الأَرْضَ عِرَانِهِ . بَقَيَّةُ مِنْ خَلَائِفَ أَ بَنِيانِهِ (مُّ قَالَ عَلَيْهِ السلامُ ) أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ الْمُوَاعِظَ الَّذِي وَعَظَ الأَنْبِياءِ إِلَى مَنْ بَعَدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِالْأَوْصِيَاءِ إِلَى مَنْ بَعَدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِالْأَوْصِيَاءِ إِلَى مَنْ بَعَدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِالْوَوْصِيَاءِ إِلَى مَنْ بَعَدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِالْوَقَاحِي فَلَمْ نَسْتُوسِقُوا . (\*) بِسُوطِي فَلَمْ نَسْتُوسِقُوا . (\*) لِيطَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ الطَّرِيقَ ؟ وَيُرْشِدُ كُمْ السَّيلِ أَنْهُمْ الطَّرِيقَ ؟ وَيُرْشِدُ كُمْ السَّيلِ أَنْهُمْ الطَّرِيقَ ؟ وَيُرْشِدُ كُمْ السَّيلِ أَنْهُمْ السَّوْدِيقَ ؟ وَيُرْشِدُ كُمْ السَّيلِ أَنْهُمْ السَّيلَ أَنْهُمْ السَّيلَ أَنْهُمْ السَّيلَ أَنْهُمْ السَّيلَ أَنْهُمْ السَّيلَ أَنْهُمْ السَّوْدِيقَ الْمِنْهُ عَلَيْهُ السَّالِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ السَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّوْدُ السَّهُ السَّالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُؤْمِدُ السَّهُ السَّوْدِيقَ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ السَّالِ السَّامِ الْمُؤْمِنَ السَّوْدُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّوْدُ الْمُؤْمِنَ السَّوْدُ السَّامُ الْمُؤْمِنِ السَّوْدُ السَّامُ السَّوْدُ السَّامُ الْمُؤْمِنِ السَّامُ الْمُولِ السَّامُ الْمُؤْمِنِ السَّوْدُ الْمُؤْمِنُ السَّوْدُ السَّامُ الْمُؤْمِنُ السَّوْدُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ السَّامُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

أَلاَ إِنَّهُ قَدْ أَذْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلاً ،وَأَفْبَلَ مِنْهَامَا كَانَ مُدْبِراً وَأَفْبَلَ مِنْهَامَا كَانَ مُدْبِراً وَأَذْمَعَ التَّرْحَالَ ـ عَبَادَ الله ـ الأَخْيَارُ وَبَاعُواقَلِيلاً مِنَ الدُّنْيَا لاَيْقَى بِكَثِيرِ مِنَ الآخرة لاَيْفَى مَاضَرٌ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَفُكَتْ لاَيْفَى مَاضَرٌ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَفُكَتْ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ بِصِفِينَ الْا يَكُونُوا الْيُومَ أَخْيَاء يُسْيِغُونَ الْفُصَصَ

<sup>(</sup>۱) اغترب الاسلام أى صارغر ببافه وحيثنذ معه لا يضل عنه ولا يبعد أصبع و وقوله ضرب به سبب ذنبه الضمير في ضرب الاسلام وعسيب الذنب أصله و بريد بذلك ضعفه و إعياء ه (۲) الجران بالكسر: مقدم عنق البعسير من المسر إلى المذبح وذلك كناية عن ضعفه واطمئنانه و والضمير في حجته وانبيائه لله وقد علم من المقام (۳) أى لم مجمع علم والم تنضعوا

وَيَشْرَبُونَ الرَّلْقَ (١) قَدْ وَالله لَقُوا اللهَ فَوَفَّاهُمْ أَجُورَهُمْ، وَأَحَلَّهُمْ دَارَ الأَ مَن بَعْدَ خَوْفَهِمْ . أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكَبُواالطُّر يقَ وَمَضُّواْ عَلَى الْحَقِّ ؛ أَيْنَ عَمَّارٌ (٢) ؛ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيَّبَانِ؛ وَأَيْنَ ذُو السَّهَادَتَيْن؛ وَأَيْنَ نَظَرَاوُهُمُ مِنْ إِخْوَانِهِم الَّذِينَ تَمَافَذُوا عَلَى النَّيَّة ،وَأَبْرِدَ برُ وسهم إلى الْفَجَرَةِ • ( قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحُيَّتِهِ الشَّرِيفَا الكَرِيمَة فأطالَ البُكاء ثمَّ قالَ عَلَيْه السلامُ أَوْم عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ قَرَأُوا القُرُ آنَ فَأَحْكَمُوهُ (٣) ، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ مَا حَيْوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبَدْعَةَ • دُعُوا لِلْجِهَادِ فأَجَابُوا وَوَتْهُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبِعُوهُ (ثمَّ نَادَى بَأَعْلَى صَوْتِهِ ) الْجِهَادَ الْجِهَادَعِبَادَ الله ألا وَإِنَّى مُمْسَكَّرٌ فِي يَوْمِي هَذَاء فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللهِ الرنق كيطل وكتف وبحر: السكدر (٦) عمار بن ياسرمن السابقين الاولين وأبوالميثم مالكبن التهال بتشسديدالياء وكسرهامنأ كابرالصعابة وذوالشهادتين خزيمــة ن ثابت قبلالنبي شهادته بشهادةرجلين في قصــ شهورة كلهم فتلوافي سفين وابردبرءوسهمأى أرسلت معالبر يدبعد قتلهمإلى البغاة النشف رضي الله عنهم (٣) أو كجير وحيث وأبن وآه وأوه بكسر الهاء والواوالشددة وفي الصماح بسكون الهاءمع تشديد الواو : كلمة تقال عند الشكاية آوالتوجعوفيهالغات كثيرهغيرماذ كر

فَلْيَخْرُجُ وَقَالَ نَوْفُ وَعَقَدَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَشَرَةِ آلَافِ وَلْمَيْسِ بْنِ سَــْهْدِ رَحْمَهُ اللهُ فِي عَشَرَةِ آلَافِ وَلاَّ بِي أَيْوِبُ الأَفْصَارِيّ فِي عَشَرَةِ آلَاف وَلِنَبْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخْرَ وَهُو يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى صِفِيْنَ فَمَادَارَتَ الْجُمْعَةُ حَتَّى ضَرَبَهُ اللّٰمُونُ ابْنُمُلْجَمِ لَمَنَهُ اللهُ فَتَرَاجَمَتِ الْعَسَاكُرُ فَكُنَّا كُأَغْنَامٍ فَشَدَت رَاعِيماً تَخْتَطِفُها الذِيَّابُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

( ومن خطبة له عليه السلام )

الْحَمْدُ لِلهِ الْمَرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُوْيَةٍ ، الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ الْوَيَةِ ، الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ الْفَسَبَةِ (١) خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَته ، وَاسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بِعِزْتِه ، وَسَادَ الْفُظْمَاءَ عِبُوده ، وَهُو اللَّذِي أَسْكَنَ الدَّنِيَا خَلْقَهُ وَلِمَتَ إِلَى الْجِينِ وَالْمُظْمَاءَ عِبُوده ، وَهُو اللَّهِ عَنْ غِطَائِهَا وَلِيُحَدِّ رُوهُمْ مِنْ ضَرَّاتِهَا وَلِيَحَدِّ رُوهُمْ مِنْ ضَرَّاتِهَا وَلِيَصْرِبُوا لَهُمْ أَمْنَالَهَا وَلِيَحَدِّ رُوهُمْ مِنْ صَرَّاتِهَا وَلِيصَرِبُوا لَهُمْ أَمْنَالَهَا وَلَيْهُمْ عُنْ غَطَائِها وَلِيحَدِّ مِنْ نَصَرَف مَصَاحِها وَلِيضَرِبُوا لَهُمْ أَمْنَالَهَا وَلَيْهُمْ عَنْ عَلَيْهِمْ عُمْتَهِمْ مِنْ نَصَرَف مَصَاحِها وَأَسْفَامِها (١) وَلِيبُصِرُوهُمْ عَيُوبَهَا وَحَلَالَها وَحَرَامَها ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) المنصبة بفية تن بينهما سكون: النعب (٦) يقال هجم عليم إذا دخل بفتة وقوله بمتبرأى باعتبار وانعاظ . المصاح جمع مصمة بكسرالصاد وفيهما

منْهُمْ لَلْمُطْيِمِينَ وَالْمُصَاةَ مِنْ جَنَّةً وَنَارٍ، وَكَرَّامَةً وَهُوَ ان أَخْمَدُهُ إَلَىٰ تَفْسُهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إِلَىٰ خَلْقُـهِ (') وَجَعَلَ لَكُلُّ شَيْء قَدْراً وَلَكُلُّ فَدْرِ أُجَلًّا وَلَكُلَّ أُجَلَّ كِتَأَبًّا (منْهَا) فَالقُرْآنُ آمَرُ زَاجِرٌ،وَصَامَتُ نَاطَقٌ،حُبِيَّةُ الله عَلِ خَلَقِهِ أُخَذَ عَلَيْهِمْ ميثَاقَهُ،وَارْتَهِنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ • " أَنَمَّ نُورَهُ كُمْلَ بِهِ دِينَهُ، وَقَبَّضَ نَبِيَّةُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ فَرَغَ إِلَى لْخَلَق مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بهِ • فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَاعَظِّمَ مِنْ بِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْف عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ دينه، وَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا رَضِيَهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَمَلَ لَهُ عَلَمَا بَاديًّا، وَآيَةً مُحْكَمَةً، تَزْجُرُعَنْهُ أُونَدْعُو

إِلَيْهِ فَرِضَاهُ فَيِمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسُنْعُلُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ

يمنى الصة والعافيسة بريدأن الناس قد كانوافي سبات عميق لا يهتدون لسر أقب الصهة والامراض على بدن الانسان حتى جاءت رسل الله فأ يقطره وأقه مهم أن ذلك اختبار من الخالق حل شأنه ليؤ كدللانسان أنه محلوق ضيف وان أمره إنما هو بيدغيره (١) الالف والسبن والتاء للطلب والمعنى أنى أحده كا طلب من خلفة أن يحمد و مبكا مل العباده (٢) ارتهن عليه أنفسهم أي حبسها حتى يؤدوا حتى القرآن من العمل به والاهتداء بهديه فأنماذ لك هو مباتهم وسديل للحدة.

آنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءُ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَنْ يَسَخَط عَلَيْكُمْ بِشَيْءِ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَّ فَبَلْـكُمْ، وَإِنَّمَا تَسبِرُونَ فِي أَثَوِبَيِّن وَتَشَكَلَّهُونَ برَجْع قَوْل قَدْ قَالَهُ الرِّ جَالُ مِنْ قَبْلَـكُمْ ۚ قَدْ كَفَا كُمْ مَوُّنَةً دُنْيَا كُمْ وَحَثَّكُمْ عَلَى الشكَّر وَافْتَرَضَ مِنْ أَلْسَنَتَكُمُ الذُّ كُرَ وَأُوْصاً كُمُ بِالتَّقْوَي وَجَمَّلُهَا مُنْتَهَى رضاًهُ وَحَاجَتهُ مِنْ خَلَّقه • فَاتَقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنه ، (') وَنَوَاصَـيَكُمْ بِيَده ، وَتَقَلُّكُمْ فِي قَبْضَتِهِ ، إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلَمَهُ ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ . قَدْ وَ كُلِّ بِكُمْ حَفَظَةً كَرَاماً لآيُسْقَطُونَ حَقَاءُوَلاَ يُثْبِتُونَ بَاطلاً. وَاعْلَمُواْ أَنَّ مَنْ يَتَّق اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ نَخْرَجًّا مِنَ الْفَتَن ، وَنُوراً مِنَ الظَّلَم ، وَيَخْلَدُهُ فِيهَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ ، وَيُنْزَلْهُ مَنْزَلَةَ الكَّرَّامَة عندَهُ ، في دَارِ اصْطَنَعَهَا لِنَفْسه ، ظلَّهَا عَرْشُهُ ، وَنُورُهَا بَهْجَتُهُ ، وَزُوَّارُهَا مَلاَثْكَتُهُ ، وَرُفَقَاوُهَا رُسُلُهُ ، فَيَادِرُوا الْمَادَ ، وَسَايِقُوا الآجالَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ ، وَيَرْهَقَهُمُ الأَجَلُ،('')

(١) تقول العرب قلان بعين فلان اذا كان عالمـابسره ونجواه بحيث لايستطيع ان يخفى عنه شيئا(٢) من أن يغشاهم الموت من قولهم غشيث الـكلاب الصيد-لمقتها

وَلِسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التُّوبَةِ ، فقَدْ أُصْبَحْتُمْ فِي مثْلِ مَاسَّتُلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ تَبَلَّكُمْ ، (١) وَأُنْتُمْ بَنُوا سَبيل عَلى سَفَر مِن دَارِ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ، وَقَدْ أُودْنَتُمْ مِنْهَا بِالأَرْتِحَالَ ، وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَبْسَ لِهَذَا الْجَلْدِ الرَّقيقِ صَبْنٌ عَلَى النَّارِ ، فَأَرْحَمُوا نُهُوسَكُمْ . فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّ بْنُمُوهَا فِي مَصَائْبِ الدُّنْيَا . أَفَرَّأْ يُثُمُّ جَزَعَ أَحَدَكُمْ مِنَ الشُّوكَةِ لُصِيبُهُ ؟ وَالْعَثْرَة تُدْمِيهِ ، وَالرَّمْضَاء قَوْتُهُ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابِقَيْنِ مِنْ نَارِ ضَجِيعَ حَجَرِ وَقَرِينَ شَيْطَانَ ، أَعَلَمْتُمْ أَنَّ مَالكًا إِذَا غَضَبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًا لَعَضَبه ؛ (٢) وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبُوابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتهِ أَيُّهَا الْيَفَنُ الكَبِيرُ (٢) الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ القَتِيرُ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذًا

(۱) أى عاجاوا بعمل الصالحات فانكم أصبح الا "ن في حالة تستطيعون الممللا "خرتكم وهي الحالة التي ندم علم امن قبلكم وسألوار بهمان برجعهم المالله المعمون في المالملهم بعماون في الطيبات وقد حكى الله عنهم ذلك بقوله (رب ارجعون لعلى أعل صالحاف باتركت) (۲) مالك : خازن النار (۳) اليفن بالمريك : الشيخ المسن والتتركف على : الشيخ والمن والتتركف على : الشيخ والمن والمن والمناب قطع : خالطه ومنه لمن التنار

الْتَحَمَّتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بعظَامِ الأَعْنَاقِ؟ وَنَشَبَتِ الْجَوَامِمُ (')حَثْي أ كَلَتْ لُحُومَ السَّواعِد • فاللهَ اللهَ مَعْشَرَ الْعبَاد وَأَنْتُمْ سَالمونَ في الصَّحَّة قَبْلَ السَّقْم ، وَفِي الْفُسُحَّة قَبْلَ الضَّيق ، فَاسْـَعُوا فِي فَكَاكُ رَفَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلَقَ رَهَائنُهَا ، (`` أَسْهِرُواعُيُونَكُمْ، وَأَصْمَرُوا بُطُونَـكُمْ ، وَاسْتَعْمِلُوا أَفْدَامَكُمْ ، وَأَنْفَقُوا أَمْوَالَـكُمْ ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادَكُمْ مَاتَجُدُون بِهَا عَلَى أَنْفُسَكُمْ ، وَلاَ تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا ، فَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبَّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ وَقَالَ نَمَالَى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًّا ؟ فَيْضَاعِيَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كريمٌ ) فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلِّ ، وَلَمْ لَسَنَقْرِضَكُمْ مِنْ قُلُ . إِسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جَنُودُ السَّلْوَات وَالأَرْضِ وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكَيمُ ، وَاسْتَقْرَضَكُمْ وَلَهُ خَرَائنُ فهوملهوز ثم هوأشمط ثم أشيب (١) الجوامع جعجامعـــة وهي الغل بالضم مرب من الحلي لانها تحمع اليسدين الى العنق ونشبت كفرحت : ت (۲) غلق الرهن في بدا لمرتهن غلقا كفرح فرحا: استفقه وذلك إذا لم يقسدر الراهن علىالمتكاكه فىالوقتالمشروطومنه (لايغلقالرهن) أىلايملكه

ب الدين بدينه بل هولصاحبه ومنه : غلق فؤاده في يد فلان اذاملكه

السَّمْوَاتُ وَالأَرْضِ ، وَهُوَ الْغَنَّ الْعَمِيدُ ، أَرَادَ أَنْ يَبْلُو َ كُرُ (') أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَلَا ، وَهُوَ الْغَنَّ الْعَمَالِكُمْ تَكُونُوا مِعَ جِيرَانِ اللهِ أَيْحُمُ أَحْسَنُ عَلَا ، وَأَقَى بِهِمْ رُسُلَهُ ، وَأَزَارَهُمُ مَلَاثِكُنَّهُ ، وَأَكْرَمَ اللهِ فَوْ وَهَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ نَسْمَعَ حَسِيسَ نَاوٍ أَبْدَا ، '' وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ أَلْقَى لُنُوباً وَنَصَبًا ، '' (ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ نُو الْفَصْلِ الْعَظِمِ ) أَفُولُ مَاتَسْمَمُونَ وَاللهُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللهُ وَاللهُ اللهُ يُؤْنِيهِ مَنْ يَسَاءً وَاللهُ وَاللهُ اللهُ يَوْنِهُ اللهُ يَوْنِهُ وَاللهُ مَالَوْلُ مَا اللهُ اللهُ يُؤْنِهُ مَا اللهُ اللهُ

ومن كلام له عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائى (') وقد قال له بحيث يسمعه لاحكم الا لله وكان من الحوارج أُسْكُتْ قَبَّحَكَ اللهُ يَاأْثَرَمُ ، (') فَوَ الله لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقَّ فَكُنْتَ

<sup>(</sup>۱) يختبركم(۲) الحسيس: الصوت الخنى وفي الفرآن (لايسمعون حسيسها). ويطلق أيضا على الذي تسمعه بما بمرقر بيامنك ولاتراه قال الشاعر في مسفة باز ترى الطير العتاق بظل منه لله جنونا ان سعس له حسيسا

<sup>(</sup>٣) لغب الرجل كنصر لفباولفو بابالضم والفتح في الاخير ولفها كفرح أيضا: تعب وأعيا أشسد الاعياء وأمالف ككرم فهى رواية أبي جعفر أحد بن بوسف الفهرى اللبلى من أنمة اللغة واللبلى نسبة الى ليلة قرية من قرى الاندلس والنصب كذلك النعب (٤) هوأحد شهراء الخوارج (٥) الاثرم من انكسرت

فيه صَنْدِيلاً شَخْصُكَ ، خَفَيًّا صَوْتُكَ ، حَتَّى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ فَرَنِ الْمَاعِز

(ومن خطبة له عليه السلام)

الْدَمْدُ لله الَّذِي لا تُدْرِكُهُ الشُّواهدُ ، وَلا تَحْويه الْمَسَاهدُ ، وَلاَ نَرَاهُ النَّوَ اظرُ ، وَلاَ تَجْحُبُهُ السُّوَّاترُ ، الدَّالُّ على قدَّمه بحدُوثِ خَلْهِه ، وَبِجُدُوثِ خَلَقِهِ عَلَى وُجُودِهِ ، وَباشْتَبَاهِمِمْ عَلَى أَنْ لاَشَبَهُ لَهُ . الَّذي صَــدَقَ في ميعَادهِ ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عَبَاده ، وَقَامَ بالقسط في خَلْقه ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ في حَكْمه ، مُسْتَشْهِدُ بَحُدُوث لأَشْيَاء عَلِي أَزَلَيَّه ، وَ مَا وَسَمَهَا به مِنَ الْمَجْنِ عَلَى قُدْرَتِهِ ، وَمَا اَمْطُرُّهَا إِلَيْـه مِنَ الْفَنَاء عَلَى دَوَامه • وَاحَدُ لَا يُعَـدَدِ ، دَائِمُ لا بأمد ، (' وَقَائِمُ لا بِمَد . تَتَقَاهُ الا ذِهَانُ لا عُشاعَرَة ، وَنَشَهَدُ لَهُ الْمَرَائِي لَا مُحَاضَرَةٍ • لَمْ نحطُ به الا وْهَامُ، بَلْتَجَلِّي بِهَا

سنيته من أصلها أوسنه من أصلها وأنثاه ثرما ءوفعله كفرح و ضئيلا شخصك أى خيفا من وضيات و فيحت أى خيفا من والمنطق و فيحت أى ظهرت ظهورة رن المعز (1) الامه الشيء عابته (٢) المشاعرة الاحساس والمراثي : بحوص آة والفتح وهي المنظر

وَبِهَا امْنَنَعَ مَنْهَا وَ إِلَيْهَا حَاكَمَهَا ، (1) لَبْسَ بِذِي كَبِرِ امْنَدَّتْ بِهِ النَّهَايَاتُ فَكَبَّرْنَهُ فَجْسِيمًا ، وَلاَ بِذِي عِظَمَ تَنَاهَتْ بِهِ النَّايَاتُ فَمَظْمَتُهُ فَجْسِيدًا ، وَلا بِذِي عِظْمَ سُلْطًانًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ عَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَأُمينُهُ الرّضِيُّ ، صلى الله عليه وآله ، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ ، وَأُمينُهُ الرّضِيُّ ، صلى الله عليه وآله ، أَرْسَلَهُ بُوجُوبِ الحُبَجِ ، (1) وَظُهُو رِ الفَلْحِ ، وَإِيضَاحِ النَّهَجِ ، فَلِيضَاحِ النَّهَجِ ، فَلِيضَاحِ النَّهَجِ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجِ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجِ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجَ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجَ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجَ ، فَلِيضَاحَ النَّهَجَ ، فَلِيضَاحَ النَّهَ مَا يَعْ المُحَجَّةُ دَالاً عَلَيْهَا ، وَأَقَامَ أَعْلَامَ الاهْتِدَاء ، وَمَنَارَ الضّيَاء ، وَجَمَلَ أَمْرَاسَ الاسلامِ مَتَينَةً ، (1) وَعُرى الإيمانِ وَثِيقَةً

(مِنْهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ أَصْنَافِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ ) وَلَوْ فَـكَرُّوا فِي عَظِيمٌ القُدْرَةِ ، وَجَسِيم ِ النَّعْمَةُ ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ ، وَخَافُوا

<sup>(</sup>۱) أى انه جسل أنه يعدان ظهر وتملى للاوهام بما أثبتته له آثاره لم بشأان يعلمهم كنه ذاته وحاكها الى نفسها فرجعت بعد كثير العث وشديد النفكير حاسرة مذهنة بالعجز عن الوصول اليه تعالى الله عما يصفون (۲) الفلج بالفم الظفر والفوز بالمطلوب بريدان الله أرسل النهى على الله عليه وسلم ليقم الناس حجمه البيئة على ما دعام اليسه من الحق وظهور الفليج كناية عن احقاقى كامة الدين (۳) الامراس جعمرس الذي هوجع مرسه بالعسريك وهوا لمبل لتمرس الذي عديه به

عَذَابَ الْحَرِيقِ ، وَلَكُنِ الْقُلُوبُ عَلِيلًا ۗ ، وَالْبَصَائرُ مَدْخُولَةُ ۚ ۚ أَلاّ بْنظُرُونَ إِنَّى صَمْدِ مَاخَلَقَ ، كَيْفَ أَحْكُمَ خَلَّقَهُ ؛ وَأَنْقَنَ تَرْكَيبَهُ ، وَفَانَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ ، (١) أُنْظُرُوا إني النَّمَلَة في صغَر جُنُّتُمًّا ، وَلَطَافَة هَيَئْتَمَا ، لا تَكَادُ تُنَالُ بَلَحْظ الْبَصَر ، وَلا مُستَدُّرَكُ الْفَكْر ، كَيْفَ دَبَّتْ عِلِي أَرْضَهَا ؛ وَصَبَّتْ عَلَى رِزْمُهَا ، تَنْقُلُ الْحَبَّةِ إِلَى جُحْرِهَا ، وَتَعُدُّهَا فِي مُسْتَقَرَّهَا ، نْجُمَعُ فِي حَرَّ هَا لَبَرْدِهَا ، وَفِي وُرُودِهَا لَصَدَرِهَا ، <sup>(٢)</sup> مَكْفُولَةٌ <sup>يُ</sup> رِزْهَا ، مَرْزُوقَةٌ بوفْقها ، لاَ يُغْفُلْهَا المَنَّانُ ، وَلاَ يَحْرِمُهَا الدَّيَّانُ وَلَوْ في الصُّفَا اليَّابِس، وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ • ٣٠ وَلَوْ فَـكُّرْتَ فَى مُجَارِى كُلَّهَا فِي عُلُوهَا وَسُفُلْهَا ، وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَّ اسيف يَطْنَهَا، (') وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنُهَا وَأُذُنْهَا ، لَفَضَيْتَ مِنْ خَلْقُهَا عَجِبًّا،وَلَقَيتَ

<sup>(</sup>۱)البشر: جع بشرة الصريك بمنى ظاهر الجلد (۲) الصدر بالصريك اسم من صدر من باب نصراى رجع عن الماء والوفق بالكسر الموافق وبريد ما يلائمه من الرزق والطباع (۳) الصلد الجامد (٤) الشراسيف جع شرسوف بالضم وهو خضروف معلق بكل ضملع مشل غضروف الكتف وفي الصحاح (مقط الضلع وهو الطرف المشرف على الضلع)

مَنْ وَصِفْهَا نَصِّبًا ۚ . فَتَعَالَى الَّذَى أَقَامَهَا عَلِى فَوَا يُمُهَا ، وَبَنَاهَا عَلَ دَعَايْمًا ، لَمْ بَشْرَ كُهُ فِي فَطْرَتْهَا فَاطَرٌ ، وَلَمْ يُمِنْهُ فِي خَلْقَهَا قَادَرٌ. وَلَوْضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فَكُركَ لِتَبْلُغَ غَايَانِهِ مَادَلَتْكَ الدَّلِإَلَةُ إِلا عَلِي أَنَّ فَاطرَ النَّمْلَة هُوَ فَاطرُ النَّخْلَة • لدَّقيق تَفْصيل كُلِّ شَيْءٍ ، (١) وَغَامض اخْتلاَف كُلّ حَيّ ، وَمَا الْجَليلُ وَاللَّطيفُ ، وَالثَّمْيِلُ وَالْخَفِيفُ، وَالْفَوَىٰ وَالضَّعِيفُ فِىخَلَّمْهِ إِلاَّ سَوَاءٍ،وَكَذَلَّكَ السُّمَاءِ وَالْهَوَاءِ ، وَالرَّ يَاحُ وَالمَّاءِ • فَانْظُرْ ۚ إِلَي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّبَاتِ وَالشُّجِّرِ،وَالمَاء وَالْحَجَرِ، وَاخْتِلاَّ فَ هَذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَتَفَيُّرُ هَـٰذه الْبِحَارِ ، وَكَثْرَةِ هَـٰذه الْحَبَالُ ، وَطُولُ هَذه الْقَلَالَ ، ('' وَتَقَرَّقُ هَذِهِ اللَّهَاتِ ، وَالأَلْسُنُ الْمُخْتَلَفَاتِ · فَالْوَيْلُ لمَنْ جِحَدَ الْمُدَّرَ وَأَنْسَكَرَ الْمُدَّبِّرَ ﴿ زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَالَهُمْ زَارِعْ ، وَلاَ لاختلاف صُورهمْ صَالِغُمْ ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا معدقة تفصيلها هوخالق الغفلة على عظم طوله ا (٢) القلال جع قلة بالض

لْ أَدَّءُوا ، (') وَلاَ تَحْقَيق لَمَا أُوعُوا ، وَهَلْ يَكُونُ بِنَالَا مِنْ غَيْرِ بَانِ أَوْ جِنَايَةٌ مِنْ غَبْرِ جَانٍ . وَإِنْ شَئْتَ فَلْتَ فِي الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْن ، وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ فَمْرَاوَيْن ، (٢) وَجَمَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفَىٰ ، وَفَتَحَ لَهَا الْفَهَ السُّوىُ ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَسُّ القُّويُّ ، وَنَا يَيْنَ بِهِمَا تَقُرضُ ، وَمُنْجَلِّين بِهِمَا تَقْبِضُ . (٢) يَرْهَبُهُا الزَّرَاعُ فِي زَرْعِهِمْ وَلاَّ يَسْتَطيعُونَ ذَبَّهَا ، (') وَلَوْ أَجَلُّبُوا بِجَمْعِهِمْ عَتَّى تَردَ الْحَرْثَ فِي نَزَوَاتِهَا ، <sup>(٠)</sup> وَتَقْتَضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِهَا ، وَخَلْقُهُ كُنُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَمَّا مُسْتَدَقَّةً • فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السُّمَوَات وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها ، وَبِعْنُو لَهُ خَدًّا وَوَجِها ، يْلْتِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سَلْمًا وَضَمْفًا ، وَيُعْطَى لَهُ القيَّادَ رَهْبَةً وَخَوْفًا ،

<sup>(</sup>۱) اى لم يستندوا على حبة في دعواهم ولاركنوا الد تحقيق فياحفظوه (۲) فراوين اى مضيئتين حتى كأن كلامنها البه قد البسسها القدر ضياءه (۳) مبلين تنتية مبل كنبر وهوالا له الممرونة لتقطيع الزرع وأراد منهما رجلها الشهبتين بالمشارف أسنانه (٤) اى لا يستطيعون دفعها ولوجاء وأالها جماعات ووحد الله (٥) نزواتها: وثباتها من قولم نزاينزو نزوامن باب غزا ونرواعد في فعول ونزوانا بالقريات : وثب والاسم النزاء بالضم والكسرويقال ذلك في ذي الحافر والطلف والساع

قَالطَّبْرُ مُسَخَّرَةٌ لَأَمْرِهِ،أَحْصَى عَدَدَ الرَّ بِشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ، وَأَرْسَى قَوَا يُثْهَا عَلَى النَّذَى وَالْبَيْسِ، (١) وَقَدَّرَ أُقَوَاتُهَا وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا، فَهَذَّا غُرَابٌ ، وَهَذَا عُقَابٌ ، وَهَذَا حَمَامٌ ، وَهَذَا لَمَامٌ ، دَعَا كُلُّ طَائِر باسْمِهِ ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْفِهِ ، وَأَنْشَأَ السَّحَابِ الثَّقَالَ فَأَهْطُلَ دَبِنَهَا ، (٢) وَعَدَّدَ قَسْمَا ، فَبَلَّ الأَرْضَ بَعْدَ جُمُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ نَبْتُهَا بَعْدَ جُدُوبِها

ومن خطبة له عليه السلام في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة

مَاوَحَدَهُ مَنْ كَيْفَهُ ، وَلاَ حَقَيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ ، وَلاَ يَاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهُ ، وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ ، (٣) كُلُّ مَمْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ ، (١) وكُلُّ قائم فِي سَوِاهُ مَمْلُولُ ، فَاعِلْ

<sup>(1)</sup> پر بدمن الندى صداليبس بالصريك يشديرالى أنه جل شأنه خلق الطير على نوعسين فنها ماهو برى ومنها ماهو بحرى (۲) اى أدام سدة وط مطرها متسابقا متواليا وأخرج نهبه بعد جدوبها اى بعدان يبست باحبها بالطر عنها (۳) مده كقطعه: قصده (٤) قال المرحوم الشيخ محد عبده اى كل معروف الذات بالكنه مصنوع لان معرفة الكنه انحا تكون بمعرفة أجزاء

لابامنطراب آلة ، مقد را لا بجول فكرة ، عنى لا باستفادة ، الا تصحبه الأوقات كونه ، والمدم الأوقات كونه ، والمدم وبحوده ، والا تتداء أزله ، بتشميره المساعر عرف أن لا مشعر له ، (الم مشعر له ، الم مثارته بين الأمور عرف أن لا ضد له ، وبقار تته بين الأشياء عرف أن لا قرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوصور عرف بالبهمة ، والجمود بالبلل ، والعرور بالطرد ، (الم مواقي بين متا دياتها ، (الم من متا الله بين متباياتها ، من متباعداتها ، من بين متباعداتها ، من بين بين متباعداتها ، من الم بين متباعداتها ، من الم بين متباعداتها ، من الم بين متباعداتها ، من من الم بين متباعداتها ، من الم بين من الم بين متباعداتها ، من الم بين الم بين من الم بين الم ب

الحقيقة فعروف الكنه مركب والمركب مفتقر في الوجود الهيره فهومه مسنوع (١) من قولهم وفعه رفعه الخضر به : أعانه و يقال (هونم الرافد الحالماند) المسمر تقعه الحاسة وتشميرها إعدادها للاحساس فالمشعر من حيث هو مشرم فعل دائما ولا كان لله مشمر منفعلا والمنفعل لا يكون فاعلا في خلفه فلا يكون منفعلا عنهم كاياتي التصريح به والماخص باب الشمع و ربالذكر رداعلي من زعم أن الله مشاعر وعقدة التصاديب الاشياء دليل على استواء نسبتها اليب فلا ضدله اذلو كانت له طبيعت قصاد شيئا الاحتص المجاده عما يلائمها لاما بصاده افل تكن أضه اداوالمفارنة بين الاشياء في نظام الخلفة دليل على أن صافعها والمفارنة هنا المشابحة اه (٣) الصرد كمر: البرد فارسي معرب ومنه تقول (يوم صرد) أي بارد والجم صرود بالضم الواحد صرد و يقال أرض صرد أي بارد والجم صرود بالضم الواحد صرد و يقال أرض صرد أي كالمناصر والجم عمر ود الضم الواحد و (٤) أي كالمناصر والجم عمر ود الضم الواحد و (٤) أي كالمناصر والجم عمر ود أيضا وهي خدلاف الجروم أي البلاد الحادة (٤) أي كالمناصر والجم عمر ود أيضا وهي خدلاف الجروم أي البلاد الحادة (٤) أي كالمناصر والمناسبة والجم على المناسبة والجم على المناسبة والجم عمر ود أيضا وهي خدلاف الجروم أي البلاد الحادة (٤) أي كالمناصر والمناسبة والجم على المناسبة والجم على المناسبة والجم على المناسبة والجم على والمناسبة والجم على المناسبة والجم على والمناسبة والجم على ودانية وهي خدلاف الجروم أي البلاد الحادة (٤) أي كالمناسبة والجم على ودانية وهي خدلاف الجروم أي البلاد الحادة (٤) أي كالمناسبة والجم على ودانية وهي خدلاف المراسبة والجم على ودانية والمناسبة والجم على المناسبة والجم على ودانية والمناسبة والجم على المناسبة والمناسبة و

مُتَدَانِيَانِياً ، (') لاَ يَشْمَلُ جَدّ ، وَلاَ يَحْسُنُ بِعَدّ ، وَإِنَّمَا نَحُدُّ الا دَوَاتُ أَنْفُسَهَا ، وَتُشيرُ إلى نَظَائرُ هَا . مَنَعَتْهَا مُنْذُ القدَميَّةَ وَحَمَّنَهَا قَدَ الْأَلَيَّةَ ، وَجَنَّبَتُهَا لَوْلاً ('' الشَّكُملَة · بِمَا تَحِلِّ صَالعُهَا للْمُقُول ، وَبِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظرِ الْمُيُونَ • لاَ يَجْرِى عَلَيْهِ السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ ، وَكَيفَ بَجْرِي عَلَيْهِ مَاهُوَ أَجْرَاهُ ? وَيَعُودُ فيه مَاهُوَ أَبْدَاهُ ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَاهُوَ أَحْدَثَهُ • إِذَا َّلَتَهَاوَتَتْ ذَاتُهُ ۚ ( ۖ وَلَتَحَرُّأُ كُنْهُهُ ، وَلاَمْتَنَعَ مِنَ الأَزَل مَعْنَاهُ ، وَلَـكَانَ لَهُ وَرَالِه إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامُ ۚ ، وَلاَ لَتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَرْمَهُ النَّفْصَانُ • وَإِذَا لَقَامَتْ آيَةً المَصْنُوع فيه ، وَلَتَحَوَّلَ دَليلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْه ، وَخَرَجَ

<sup>(</sup>۱) بريدبالمتعانبات المتقاربات كالجزء بن من عنصر واحد في جسمين مختلفي المزاج (۲) منه الابتداء الزمان وقد لتقريبه وأصل لولاحرف امتناع لوجود يريدان هسفه الادوات لهست قديمة ولا أزليسة اذيقال فيها وجسدت منذ كذا وليست كاملة أيضالان كل مخلوق يقال فيسه لولا خالقه ما وجد فهونا قص لذاته محتاج السكملة بفسيره ولما كانت تلك الادوات لا تدرك الاماديا بمدود المتنع سسمانه عن ان تدركه العبوث أوتحس به الابصار لا نها نوع من تلك الادوات (٣) ذاك لان الحركة والسكون من خواص الاجسام ولو كان كذاك لا ختلفت ذاته ولجزأت حقيقته ولكان حادثا ولعللب التمام اذارمه النقصان فان الجسم بتركه مفتقرالي غيره

بسُلْطَان الامْتناع مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فيه مَايُؤَثِّرُ في غَيْرِه • (1) الَّذي ﴿ لاَيْحُولُ وَلاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الأَفُولُ ، (٢) وَلِمْ يَلِدْ فَيكُونَ مَولُوداً ، (٢) وَلِمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ عَدُوداً . (١) جَلَّ عَن اتَّخَاذ الأَبْنَاء، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ النَّسَاء ، لاَ تَنَالُهُ الأَوْهَامُ ۚ فَتُقَدِّرَهُ ، وَلاَّ تَوَهُّهُ الْفَطِّنُ فَتُصَوَّ رَهُ، وَلا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُ فَتَحُسُّهُ ، وَلا تَلْسهُ الأيدى فَنَمَسُّهُ ، لا يَتَفَيَّرُ بَكُل ، وَلا يَتَبَدُّلُ بِالْأَحْوَال ، وَلا تُبليهِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ ، وَلا يُغَيِّرُهُ الضَّيَاءُ وَالظَّلَّامُ ، وَلا يُوصَفُ نشَّيْء منَ الأَجْزَاءِ ، (°) وَلاَ بالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ ، وَلاَ بَعَرَضِ مِنَ الأعرَّاض، وَلاَ بالْنَيْرِيَّةِ وَالأَبْعَاضِ، وَلاَ يُقَالُ لَهُ حَدُّ وَلاَ نِهايَّةٌ،

<sup>(</sup>۱) وقوله خرج عظف على قوله لا يجرى عليه السكون والمركة وبريد بسلطان الامتناع سلطان العزة الابدية (۲) الافول أسله مصدرافل النجم اذا غاب (۳) المراد بالمولود مطلق الناشئ عن غيره وقد تحكون الولادة بطريق التناسل المعروف أوبطريق التشوء لحدوث النبات عن المناصرومن كان له ولد كان كذاك متولد اباحدى هذين التطريقتين (٤) أى لم بكن مولود افتعرف حدوجوده وهو يوم ولادته (ه) أى لا يوصف بشئ من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء لان ذلك من خواص الحيوان تمالى الله عن ذلك العواكم والاعضاء لان خلوا كما

﴿ وَلاَ انْفَطَاعُ وَلا غَايَةٌ ۗ ، وَلاَّ أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحُوبِهِ فَتُقَلَّهُ أَوْ تُهُويَّهُ، أَوْ أَنْ شَيْئًا يَحْمُلُهُ فَيُمِيلُهُ أَوْ يُعَدَّلَهُ ، وَلَيْسَ فِي الْأَشْيَاء بِوَالِج ،(") وَلاَ عَنْهَا بِخَارِجٍ . يُخْبَرُ لاَ بلِسَانِ وَلَهَوَاتٍ ، (\*) وَبَسْمَعُ لاَبْخُرُوق وَأَدَوَاتَ ، يَمُولُ وَلاَ يَلْفَظُ ، وَيَحْفَظُ وَلاَ يَتَحَفَّظُ ، (') وَيُريدُ وَلاَ لُِضْمِ ۚ اللَّهِ عَلَى مِنْ غَيْرِ رَفَّةً ﴾ وَيُبغضُ وَلَغْضَتُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةً ، يَقُولُ لَمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، لاَيصَوْتَ يَقْرُعُ ، وَلاَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ ، وَإِنَّمَا كَلاَّمَهُ سُبْعَانَهُ فَعَلْ مَنْهُ (\*) أَنْسَأَهُ وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْل ذَلِكَ كَاثَناً ، وَلَوْ كَانَ قَدَماً لَـكَانَ إلاً كَانِياً ،

لَا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَحْرِيَعَلَيْهِ الصِّفَاتُ المُعْدَثَاتُ،

<sup>(1)</sup> من قولهم أفله حله ورفعه وأهواه أسقطه (7) أى بداحل (٣) لهدوات جع لهات وهي الطلاطلة التي عند أقصى الفم كانفدم (٤) أى لا يصدرا لمفقط منه عن تكلف (٥) قال المرحوم الشيخ مجدعده كلامه أى الالفاظ والحروف التي يطلق علما كلام الله باعتبار مادلت عليه وهي حادثة عند عوم الفرق ما حلاجاعة من المنابلة أو المراد بالكلام هنا ما ريد في قوله تمال (قل لو كان الرسمداد الكلمات ربي لنفه) الآية وهو على ما قال بعض المفسر بن أعبان الموجودات

وَلاَّ كُونَ بِنَنَمَا وَبَيْنَهُ فَصْلٌ ، (') وَلاَّ لَهُ عَلَمْهَا فَضَارٌ فَسَتُويَ الصَّانِمُ وَالْمَصْنُوعُ ، وَيَسَكَافأُ الْمُبْتَدِعُ وَالْبَدِيمُ . خَلَقَ الْخَلاَ ثَقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالَ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ بَسْتَمَنْ عَلَى خَلْقُهَا أَحَد مِنْ خَلْتُه ، وَأَنْشَأُ الأَرْضَ فأَسْسَكُهَا مِنْ غَيْرِ اسْتَغَال ، وَأَرْسَاهَاعَلَى غَبْرِ قَرَار ، وَأَقَامَهَا بِفَيْر قَوَائِمْ ، وَرَفَمَّا بِفَيْر دَعَائِمْ وَحَصَّنْهَا مِنَ الأَوَد وَالاعْوجَاج ، (") وَمُنَّعَهَا مِنَ النَّهَافُت وَلانْفرَاج . (") أَرْمَى أُوْ اَدْهَا ، (') وَضَرَبَ أَسْدَادْهَا ، وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهَا ، وَخَدَّ أَوْدَيْتَهَا ، فَلَمْ يَهِنْ مَانِنَاهُ ، (°) وَلاَ ضَمَّتُ مَافَوَّاهُ · هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانَه وَعَظَمَتُه ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعَلْمِه وَمَيْرِفَتُه ، وَالْمَالِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا مِحَلَّالَهُ وَعَزَّتُهُ ، وَلاَّ بُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَّبَهُ ، وَلاَّ يَمْتَنَّمُ عَلَيْهِ فَيَغْلَبَهُ ، وَلاَّ يَفُونُهُ السَّرِيمُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ ، وَلاَّ (١) قوله ولا يكون ينما: عطف عسل فيمرى علسه الصفات (٦) الاود

<sup>(</sup>۱) فوله ولا يكون بيها: عطف على فجرى عليه الصفات (۲) الاود والاعوجاج سيان عيرأن الثانية أعرف وأبين (۳) النهافت: التساقط . والانفراج: الانشقاق (٤) الاسدادجم سدو يريد بهاالجبال وخذ أودينها أى شقها (ه) لم بهن أى لم يصعف ولم يسقط

يَحْتَاجُ إِلَى ذيمَالَ فَيَرْزُقُهُ،خَضَعَت الأَشْيَاءُ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَا لعَظَمَتُه ، لاَتَسْتَطبعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانه إلى غَبْرِه فَتَمْتُنعَ مِنْ مُه وَضَرَّ مِ ، وَلاَ كُفْءَ لَهُ فَيُكَافِيهُ ، وَلاَ نظيرَ لَهُ فَيُسَاوِيهُ ، هُوَ الْمُنْيِ لَهَا بَعْدَ وُجُودِهَا ، حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْتُودِهَا ، وَلَيْسَ فَنَاهِ الدُّنْيَا يَمْدَ ابْتدَاعِهَا بِأُعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاخْدَاعِهَا ، وَّ كَيْفَ لَو اجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانهَا ؛ مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَا يُمَّا ۚ ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَا يُمْهَا ، (') وَأَصْنَافَ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا،('') وَمُتَبَلَّدَة أَمَّهَا وَأَكْيَاسِهَا عَلَى إِحْدَاث بَعُوضَة مَافَدَرَتْ عَلَى إحدَاثُهَا ، وَلاَ عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادُهَا ، وَلَنْحَبَّرَتْ عَقُولُهَا فِي عَلْمَ ذَ لِكَ وَتَاهَتْ، وَعَجَزَتْ فُوَاها وَتَنَاهَتْ، وَرَجَسَتْ خَاسَثَةً حَسَيرَةً ، (1) عَارِفَةً بَأَنَّهَا مَفْهُورَةٌ ، مُقَرَّةً بالعجز عَنْ (1) المراح الضماسم مفعول من أراح الراجي الابل والفنر دها الى المراح بالضم

<sup>(1)</sup> المراح بالضم اسم مفعول من أراح الراعى الأبل والفيم ردها الى المراح بالضم أى المراح بالضم أى المراح بالضم أى المأوى وسائمها اسم فاعل أيضا من سامت الماشية : رعت وخرجت الى المرعى (٦) الاسمناخ وكذلك السمنوخ جع سنع بالكسعر وهو الاصل و بريد منها الاسمناف الداخلة في أنواعها و والمتبلدة من تبلد الرجل والدابة صديميلد و ردد حارًا و والا كباس جع كيس كسيد : العاقل الحاذق (٣) الخاسى:

﴿ إِنْشَانُهَا ، مُذْعَنَةً بِالضَّعْفِ عَنْ إِفْنَانُهَا وَإِنْ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَمُودُ يَمْدَ فَنَاء الدُّنْيَا وَحْدَهُ لاَشَيْء مَمَهُ ، كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْنَدَانُهَا ، كَذَّ لِكَ يَكُونُ بَمْدُ فَنَاثُهَا ، بِلاَ وَفْتَ وَلاَّ مَكَانَ ، وَلاَ حَبَّن وَلاَ زَمَانِ · عَدَمَتْ عَنْـدَ ذَلِكَ الآجَالُ وَالأَوْقَاتُ ، وَالسُّنُونَ وَالسَّاعَاتُ ، فَلاَ شَيْء إلا الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي إِلَيْه مَصِيرُ جَمِيعِ الأُمُورِ ، بلاَّ قُدْرَةٍ منْهَا كَانَ ابْندَاهِ خَلْقُهَا ، وَبِغَيْرِ امْنَنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهُمَا،وَلَوْ فَدَرَتْ عَلَى الامتناع دَامَ بَقَاوُهَا ءَلَمْ يَتَكَاءَدُهُ صُنْعُ شَيْءٍ مُنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ء (١) وَلَمْ يَوْدُهُ منْهَا خَلْقُ مَاخَلَقَهُ وَبَرَأَهُ ، وَلَمْ يُكُوّ نَهَا لتَشْدِيدِ سُلْطَانَ ، وَلاَ خَوْف من زَوَالِ وَنُقْصَانَ ، وَلاَ للاسْتَعَانَة بِهَا عَلَى ندّ مُكَاثِرٍ ، ('' وَلا

اللاحْتَرَاز بِمَا مِنْ صَدّ مُثَاوِرٍ ، وَلاّ للازْدِيَادِ بِمَا فِي مُلْكِه ، وَلاّ

لمُكَاثَرَةِ شَرِيكٍ فِي شَرْكُه ، وَلاَ لوَحْشَةَ كَانَتْ مَنْهُ فَأَرادَ أَنْ

الذليل · والحسيرالكليل الذي أعياه النعب (١) لم يتكاهده أى لم يتعبه · ولم يؤده أى لم يتقبه كالم يتقبه ولم يؤده أى لم يتقبل الكسر المثل والمسكائرة : المغالب قبال عشرة · والمثاورة الموائية والمهاجة

يَسْتَأْنُسَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا يَمْدَ تَكُونِنهَا لاَلسَأْم دَخَلَ عَلَيْه فِي تُصْرِيفُهَا وَتَدْبِيرِهَا ، وَلاَ لرَاحَةً وَاصَلَةً إِلَيْهِ ، وَلاَ لِثَقُّل شَيْءٍ ا عَلَيْهِ ، لَمْ يُملَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَة إِفَائِهَا، لَسَكَنَّهُ بْحَانَهُ دَبِّرَهَا بِلُطْفه ، وَأَمْسَكَمَّا بِأَمْرِه ، وَأَنْفَنَهَا بِقُدْرَته ، مُ يُميدُهَا بَعْدَ الْفَنَاء مِنْ غَيْر حَاجَة منهُ إِلَيْهَا ، وَلاَ اسْتَمَانَة بشَىْ منها عَلَيها ، ولا لانصراف مِن حال وحشة إلى حال استثناس ، وَلاَ مِن حَالِ جَمَل وَعَمَّى إِلَى حال علم وَالتَّمَاسِ ، وَلاَ مِن فَقْر وَحَاجَةً إِلَى غُنِّى وَكُثْرَةٍ ، وَلاَّ مِنْ ذُلَّ وَضَعَّةٍ إِلَى عَزَّ وَنُدْرَة (ومن خطبة له عليه السلام)

أَلاَ بِأَيِي وَأَى هُمْ مِنْ عِدَّةٍ أَسْمَاوُهُمْ فِي السَّمَاءُ مَعْرُوفَةً ا وَفِي الأَرْضِ عَهْوُلَةً (١) الا فَتَوَقَّمُوا مَا كُونُ مِنْ إِدْبَارِاُمُورِكُمْ وَالْفِطَاعِ وَصَلَّكُمْ ، وَاسْتَمْمَالَ صَفَارِكُمْ

ِ ذَاكَ حَيْثُ نَكُونُ ضَرَبَةُ ٱلسَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِن أَهْوَنَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يريدافدي بأي وأي اهل الحق الذين حجبتهم عن أهــ ل الارص غياهب الباطل وجهاوه وأشرقت واطنهم فاستضاءت بهاالدموات العلى فعرفهم سكامها

الدرهم مِن حلّه • (') ذَاكَ حَيثُ بَكُونُ الْمُعلَى أَعْظَمَ أَجْراً مِنَ النَّمْمَةَ الْمُوالِينَ النَّمْمَةَ الْمُعلَى ، وَالْمَعْمَ اللَّهُمَةَ وَالنَّمِمِ ، وَتَحْلَفُونَ مِنْ عَيْرِ اصْطرار ، وَتَكُذَّبُونَ مِنْ عَيْرِ اصْطرار ، وَتَكُذَّبُونَ مِنْ عَيْرِ اللَّمْرَ اللَّهُ وَكَمَا يَمَضُ الْقَتَبُ عَارِبَ إِحْرَاجٍ ، ('') ذَاكَ إِذَا عَضَكُمُ الْبَلَاءَ كَمَا يَمَضُ الْقَتَبُ عَارِبَ الْبَعْدِ ('' مَا طُولَ هَذَا الْمَنَاء ، وَأَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاء ،

أَيُّهَا النَّاسُ الْقُوا هـِذهِ الأَزِمَّةَ الَّتِي تَخْمِلُ ظُمُّورُهَا الأَّفْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ وَلاَ تَفْتَحَمُّوا مَااسْتَفْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نَادِ الْفِتْنَةَ ، ("وَأَمِيطُوا

(1) اى ذلك يكون حيث تفسسه المكاسب و يختلط الحرام بالمسلال فيكون ضربة السيف على المؤمن أهون عليه من الدرهم من حله (۲) اى ذلك يكون حيث الشرعام اجمع الاغنياء فلا يعطى منهم واحسه الامرفاو تبسنيرا وأما الفقير فينفق ما يأحسنه عن الفنى فى وجهسه الشرعى لا يعفى به سوى تأدية واجب (٣) الاحراج: التضييق (٤) القتب محركة الاكافى وهو أكثر استعمالا لدلك من الفت (بالكسر) وقبل هوا كاف صغير على قدر منام اليعبر والجع أفتاب أيضا و في المثل (هو قتب يمض بالفارب) يقال الملح سنام اليعبر والجع أفتاب أيضا و في المثن (هو قتب يمض بالفارب) يقال الملح تقود قوما محملون من الاوزار أثقالا: ولا عنتلقوا على امامكم فتقبع عاقبتكم (٦) من فارت القدر كنصر فورا وفور انا وفور وابالهمز وفوا را بالاهمز: جائت

﴿ عَنْ سَنَنَهَا ، (') وَخَلُوا قَصْدَ السَّبيلِ لَهَا فَقَدْ لَعَمْرِى يَهْلُكُ فِي لَهِبَهَا ۗ ﴿

الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْلَمُ فيهَا غَيْرُ الْسَلْمِ

إِنَّمَا مَثَلَى بَيْنَكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَةَ ليَسْتَضَىُّ بِهِ مَن وَلَجَهَا ، فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا ، وَأَحْضَرُوا آذَانَ قُلُو بِكُمْ تَفْهَمُو

(ومن خطبة له عليه السلام)

أُوصِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ بَتَّقْوَى اللَّهُ وَكَثْرَةَ عَلْمَهِ عَلَى آلَانُهُ إِلِكُمْ ، وَنَعْمَانُه عَلَيكُمْ ، وَبَلَانُه لَدَيْكُمْ ، ''' فَكَمْ خَصَّكُمْ بَيْمَةً ، وَلَدَاوَ كَكُمْ بِرَحْمَةً ، أَعْوَرُهُمْ لَهُ فَسَلَّرَ كُمْ ، (' وَلَمَرَّضْتُمُ لأَخْذه فأُمْلَكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بذُّكُر المَوْت وَإِفْلَال الْفَفَاةَ عَنْهُ . وَكَيْفَ غَفَلَتُكُمْ عَمَّا لَبْسَ يُنْفُلُكُمْ ؛ ('' وَطَمَعُكُمْ فيمَنْ لَبْسَ بُمُهُكُمُ ، فَكُفِّي وَاعظاً عَوْتَي عَايِنْتُمُوهُمُ ، حُمُلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ

وغلت وارتفع ما فيها (١) يقال أماط عنى اماطة : بعسدونسي ، وأماط فلانا نحاه وأبعده لازم متعسدا ويقال ماطهو كضرب وأماط غيره والسنن بالعريك (٣) من قولهم أعور بدت عورته وهي موضع المخافة يقال (أعورمنزاك) وكل ماطلىتەفامكناڭفاعورك واعوراك (٤) أغفله : تركه عَيْرَ رَاكْبِينَ ، وَأَنْزَلُوا فَيَهَا غَيْرَ نَازِلِينَ ، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا للدنيا غُمَّاراً ،وَكَأْنُ الآخرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَكَواً • أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطنُونَ ، (') وَأُوطَنُوا مَا كَانُوا يُوحشُونَ ، وَاشْتَغَلُوا عَا فَارَقُوا ، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا ، لاَ عَنْ قَبِيحٍ بَسْتَطيعُونَ انْتَقَالاً ، وَلاَّ فِي نَسَنَة يَسْتَطيعُونَ ازْديَاداً ، أَنسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّنْهُمْ ، وَوَثَقُوا بِهَا فَصَرَعَتْهُمْ · فَسَابَقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ إِلَى مَنَازِلِكُمُ الَّتِي أُمِرْتُمُ أَنْ نَّمَمْرُوهَا ، وَالَّتِي رُغَّبُثُمْ فيهَا وَدُعيتُمْ إِلَيْهَا ، وَاسْتَتَّمُوا نَمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَته ، وَالْمَجَانَبَةِ لِمُعْصِيَّته ، فَإِنَّ غَداًّ مِنَّ الْيَوْم قَرِيبٌ • مَأْاسْرَعَ السَّاعَات في الْيَوْم 1 وَأَسْرَعَ الأَيَّام في الشُّهُورِ ا وَأَسْرَعَ الشُّهُورَ في السنَّةِ ١ وَأَسْرَعَ السَّنينَ في الْمُمُو ١ ( ومن كلام له عليه السلام)

فَينَ الإِيمَانِ مَا يكُونُ ثَانِيًّا مُسْتَقِرًّا فِي القُلُوبِ ، وَمِنْهُ مَا يكُونُ عَوَادِيَ بَيْنَ القُلُوبِ وَالصَّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعَلُومٍ . (١) أوطن المكان انخذه وطنا، وأوحشه : هجر ، وتركه و بر بديما فارقو االدّنيا.

<sup>(</sup>۱) اوطن المكان اتخذه وطنا وأوحشه :هجر وفركه و بريديما فارقوا الدنيا انتي أضاعوها مفارقتهم إياها كناية عنكونه مجر دزعم بفسيرقهم ولااستبصار

فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدِ فَقَفُوهُ حَتَى يَعْضُرهُ المَوْتُ ، (') فَعَنْدَ ذَلِكَ بَشَعُ حَدُّ الْبَرَاءة والهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَىحَدِّهَا الأَوْلِ، ('') مَا كَانَ لِلهِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَسَرِ الأُمَّةِ وَمُعْلَيْهَا، ('') لا يَقَعُ اسْمُ الْهِجْرَةُ عَلَى أَحَد إِلا يَعْمُ اسْمُ الاستيضاف عَلَى مَنْ عَرَفَهَا وَأُقِرَ بِهَا فَهُو مُهَاجِرٌ ، وَلا يَقَعُ اسْمُ الاستيضاف عَلَى مَنْ بَلَنْتَهُ الْحُجَةُ فَسَمَعْتُهَا أَذُنَهُ ، وَوَعَاهَا قَلْبُهُ

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبُ مُستَصَعَبُ ، لاَ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُوَّمِنُ امتَعَنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَ

(م) بر بداذاشككم فأمرامرى والمسم له البراءة فاتركوه وارصد واله الموت عساه بلجال و به أو بعتصم باستغفار (۱) أى والمجرة لا تزال على حكمها الاول و هو وجو بها على من بلغته دعوة الاسلام ورضى الاسلام دينا ، فلا يحوز لمسلم أن يقم في بلا دحرب على المسلم بن ولا ان يقب ل سلطان غير المسلم بن تجب عليه المخبرة الا اذا تعذر عليه ذلك لمرض أو عدم نفقة في كون من المستضعفين المعفو عنهم وقول الذي سلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح مجول على المجرة من عمم وقول الذي سلى الله عليه والمارا لا من كمة والامة بالضم الطاعة والمعنى لم يكن لقه احتياج الى اعدان من كم الطاعة وذلك بالطمع في بلاد المقرولا الى من اعلى الماري المقول العلى الماري الما

أَيْماً النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَن تَفْقَدُونِي ، فَلَأَنا بِطُرُق السَّمَاءُ أَيْمًا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَشْخَرَ بِرِجْلِهَا فَيْنَةٌ تَطَأُّ فِي خَطَامَهَا ، (١) وَنَذْهَبُ بِأَخْلاَم قَوْمِهَا .

(ومن خطبة له عليه السَّلام) •

أَحْمَدُهُ شُكْرًا لا نُعَامِهِ ، وَأَسْتَمِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوفَهِ . عَزِيزُ الْجُنْدِ عَظِيمُ الْمَجْدِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، دَعا إلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَاداً عَلَى دينِهِ ، لاَ يُثْنِيهِ عَنْ ذَيكِ الْجَثِياعُ عَلَى تَسَكُو بِيقُوى اجْتِياعُ عَلَى تَسَكُو بِيقُوى الْجَثِياعُ عَلَى تَسَكُو بِيقُوى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَرَوْهُ ، فَاعْتَصِمُوا بِيَقُوى اللهِ فَإِنْ لَهَا حَبُلاً مَنْ عَلَى اللهِ عَنْ فَرَوْنُهُ ، (') وَ الدّ فَإِنْ لَمَا حَلُولُهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلُ ثُرُولِهِ ، اللهِ فَي عَمْرَ اللهِ ، وَالْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حَلُولُهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلُ ثُرُولِهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلُ ثُرُولِهِ ،

<sup>(3)</sup> قبل أن تشعر برجلها أي قبل ان ترفعها و وتطأف خطامها أي تتعترفيه وذاك عمد لله عن ارسالها وطيق عليه الدون رائد أما أو قائد بقودها و قوله بطريق الساء أعلم ير يدا العلوم الاهلية التي تظهر فيها من به المقبل أو الغمر الت: الشدائد: وإمهد واله قبل حلوله قد فسرها بقوله بعد وأعد واله قبل نزوله أي اعماد اله من الحيرات قبل ان بداه ه كما لوت خدله و رحله بداه ه حسله و رحله

﴿ فَإِنَّ الْفَايَةَ القيامَةُ ، وَكَنِّي بِذَلِكَ وَاعظاً لَمْ عَقَلَ ، وَمُعْتَبَراً لَمْ ﴿ جَهَلَ • وَقَبْلَ بُلُوغِ النَايَةِ مَانَعَلَمُونَ مِنْ ضيق الأَرْمَاسِ • (ثَّ) وَشَدَّةِ الْإِبْلَاسِ، وَهَوْل الْمُطَّلَّمَ ، وَرَوْعَاتَ الْفَزَعِ ، وَاخْتلاَّ ف الأَصْلاَعِ وَاسْتَعْكَاكُ الأَسْمَاعِ ، وَظُلْمَةَ اللَّحْد ، وَخَيْفَة الْوَعْد، وَغَمَّ الضَّر مِح ، وَرَدْم الصَّفيح فَاللَّهُ اللَّهُ عَبَادَ اللَّهُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضَيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَّنِ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي فَرَن . ('' وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطْهَا ، وَأَرْفَتْ بَأَفْرَاطِهَا ، <sup>(١)</sup> وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صرَاطِهَا ، وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ (٢) الارماسجعرمسبالفتحوهوالقسير • والايلاسالحزنالناشيم عن الخزلان واليأس والمطلع اسم مكان من اطلع : المنزلة التي يطلع الانسان منهاعلى أحوال الا تخرة قيل وهي منزلة البرزخ وأمااحتلاف الاضلاع فذلك كناية عن تداخل بعضهافي موضع الاسخرمن شدة الضغط واستكاك الاسنان الاساع معمها من النراب - والصفيح الجرالعريض ويريدمنه مايسسه به القبر (١) السنن بالسريك : الطريق · والقرية بالسريك أيضا : الحيل يجمع به البعيران وانما يجمع الشيئان في حيل اذا كانافريين فالجلة كناية عن اقتراب الساعة (٢) الاشراط: العلامات 🗧 والافراط ومثلهالافرط: جمان لفرط كحبل وهوالعارالسمتقم منأعلام الارض بهتدىبه والمقصود منه الدليل والمني كان الساعة قدحاءت بعلاماتها واقتربت بدلالتها وهداتها

بزلازلها، وأناخت بكلا كلها ، (١) وانصرَمَت الدُّنيا بأهلا وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حَضْنَهَا • فَـكَانَتْ كَيُومْ مَضَى،أُو شَهْر انْقَضَى: وَصَارَ جَديدُهَا رَثًّا ، وَسَمَنِنُهَا غَثًا ، (\*) في مَوْقف ضَنْك الْمَقَامِ ، وَأُمُورِ مُشْتَبَهَةٍ عَظَام ، وَنَارِ شَديد كَلَبُهَا ، عَال لَجَبُهَا ، <sup>٣)</sup> ساطِم لَهُمَا، مُتَغَيَّظ زَفيرُهَا ، (') مُتَأْجِبِّج سَعيرُها ، بَعيد خُمُودُهَا ذَ لَـُ وَنُودُهَا ، عُنيفٍ وَعيدُهَا ، غَم قَرَارُهَا ، (°) مُظْلَمَةٍ أَقْطَارُهَا، حَامَيَةً فُدُورُهَا ، فَظَيْمَةً إِنُّمُورُهَا ، (وَسَيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّرُمْ إِلَى لْجَنَّةُ زُمَرًا ﴾ قَدْ أَمنَ الْعَذَّابُ، وَانْقَطَمَ الْعَنَّابُ ، وَزُحْرِحُوا عَن النَّارِ ، وَاطْمَأْ نُتْ بِهِمُ الدَّارُ ، وَرَضُوا المَثْوَى وَالقَّرَارَ الذينَ كَانَتْ غَمَالُهُمْ فِي الدُّنيا زَاكِيَّةً ، وَأُعْيُنُهُمْ بَاكِيَّةً ، وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمُ نَهَاراً نَخَشُماً وَاسْتَغْفَاراً ، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً تَوَحُّشاً وَانْقَطَاعاً ، ('' الكلاكل جمكلكل وهوالصدر و يكنى بذلك عن الاثقال التي تعلو رح:ا كلكثيرا بلاشبع ، ويجوزان يستمارالكال هنالداء بشده الحندن كلاب فتعقر الناس فتكاسالناس أيضا واللحب محركة الصيمام متغيظ زفيرها اىمتهيج زفيرها وهوصوت توقسدالناروذ كت النآر يها(ه) مستورقرارها (٦) لعدمرغبتهمڧالدنياواستئناسهماشؤونها

فَجَمَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا ۖ بَا ، وَالْجَزَاءَ ثَوَابًا ، وَكَانُوا أَحَقُّ بِهِا وَأُهْلَهَا ، في مُلْكِ دَائِم ، وَلَمِيم ِ قَائِم ٍ

فَارْعَوْا عِبَادَ الله مَابِرِعَايَتُهِ يَفُوزُ فَائِرُ كُمْ ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ مُبْطَلُكُمْ ، وَبَادِرُوا آجَالَـكُمْ بَأَعْمَالِـكُمْ ، فَإِ ثَـكُمْ مُرْ نَبِنُونَ بَمَاأَ سَلْفُنُم، وَمدينُونَ بَمَ نَدَّمْنُمْ ، وَكَأْنَ فَدْ نَزَلَ بِكُمُ المَخُوفُ فَلاَ رَجْمَةً بَنَالُونَ ، وَلاَ عَثْرَةً تَقَالُونَ ، اسْتَعْمَلْنَا اللهُ وَإِيَّا كُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَا وَعَنْكُمْ فِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ

إِلْزَمُوا الأَرْضَ ، (') وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءَ ، وَلاَ نَحْرَ كُوا بأَ يُدِيكُمُ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوَي أَلْسَنَتَكُمْ ، وَلاَ تَسْتَعْجُلُوا عَالَمُ يُعْجِلُهُ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مَنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُو عَلَى مَعْرِفَةً حَقَّ رَبِّهِ وَحَقِ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً ، وَوَقَىَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَاسْتَوْجَبَ قَوَابَ مَانَوَى مِنْ صَالِح عَمَلِهِ ، وَقَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ، (''وَإِنْ لِكُلِّ شَيْء مُدُّةً وَأَجَلاً

<sup>(</sup>١) اى اسكنواولانتعجلوا في أمركم فترفعوا اسلحتكم في هوى السنتكم

۲) ایسلهلسیفه

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

العَمَدُ لِلهِ الفَاشِي (١) مَمْدُهُ ، وَالْفَالِ جُنْدُهُ ، وَالْمَالِ جَنْدُهُ ، وَالْمَالِي جَدُهُ ، وَالْمَالِ جَنْدُهُ ، وَالْمَالِ جَدْهُ ، وَالْمَالِ الْدِي جَدْهُ ، (١) أَخْمَدُهُ عَلَى نَعْمِهِ التُوَّامِ ، (١) وَالْمَامِ ، الذِي عَظْمُ حليهُ فَعَفَا ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا فَضَى، وَعَلَمَ مَا يَدْضِي وَمَامَضَى، مُبْتَدِعِ الْخَلَاثِق بِعِلْهِ ، وَمُنْشِيمٍ بِحِكْمِهِ بِلاَ افْتَدَاهُ وَلاَ نَعْمَهُ وَلاَ إَصَابَةً خَطَا ، وَلاَ حَضْرة وَلاَ احْتَدَاهُ لِيثَالُ صَالَعُ حَضَرة مَلَا الْمَثَنَّ وَالنَّاسُ يَضْرِ بُولَ فَي مَلِمَ ، وَلا إصابة خَطا ، ولا حَضْرة مَلا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَمْ بُولَ فَي مَلْمَ وَاللهُ الرَّيْنِ وَالسَّفَالُ الرَّيْنِ وَالسَّفَالَ الرَّيْنِ وَالسَّفَالُ الرَّيْنِ وَالسَّفَالَ الرَّيْنِ وَالْمَالِي الْمَلْدُ الرَّيْنِ وَالْمَالُونُ الرَّيْنِ وَالسَّفَالَ الرَّيْنِ وَالسَّفَالَ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُونِ فَالْمُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَلَا الْمَالُهُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ الرَّيْنِ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُونُ الْمُنْ الْمُ

أُوصِيكُمْ عَبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ فَا نَهَا حَقَّ اللهِ عَلَيْكُمْ ،وَالمُوجِبَةُ على اللهِ حَقَّكُمْ ، (') وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بالله ، وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى

<sup>(</sup>۱) المنتشر (۲) عظمته (۳) التؤام بالضم : جعروم كجعفر وهو المولود مع غيره في جل واحده و و المولود مع غيره في جل واحده و بدلامام بذلك أن نسمه متوالية متواصلة (٤) مغموسون في شدة الفتن ، وأصل الفير السباحة والغمرة المالكثير وأراد منه الشدة عجازا (۵) الحين بالفتح : الهلاك ، والرين بالفتح أيضا التعطية وذلك تغطية الضلال (٦) قال المرحوم الشيخ مجمده عدد : جرى في

الله ، فإن التَّقْوَى في الْيَوْمُ الْحِرْزُ وَالْجَنَّةُ ، وَفي غَدِ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَنَّة ، مَسْلَكُهَا وَاصِحْ ، وَسَالِكُهَا رَابِحْ ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حافظٌ ، (') لَمْ تَبْرَحْ عَارضَةً نَفْسَهَا عَلَى الأُمَّ المَاضينَ وَالْغَابِرينَ لَحَاجَتُهِمْ إِلَيْهَا غَداً إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا أَبْدَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى،وَسَأَلَ مَأَشْدَى ، (٢) فَمَا أَقُلَ مَنْ قَبِلْهَا وَحَمَلْهَا حَقَّ حَلْهَا ؛ أُولَتْكَ الْأَقَلُون عَدَداً . وَهُمْ أَهُلُ صَفَّة الله سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ ( وَفَلَيلٌ مِنْ عَبَادَى الشُّكُورُ) فأ هطعُوا بأسماءَكُمْ إِلَيْهَا ،(١) وَكُظُّوا بِجدَّكُمْ عَلَيْهَا ، وَاعْتَاصُوهَا مِن كُلُّ سَلَفٍ خَلَفًّا ، وَمِنْ كُلُّ غُنَالِفٍ مُوَافقًا . أَيْقَظُوا مِهَا نَوْمَكُمْ ، وَافْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ ،وَأَشْعَرُوا بِهَا قُلُو بَكُمْ ، وَادْ حَضُوا بِهَاذُنُو بَكُمْ ، (1) وَدَاوُوا بِهَا الْأَسْقَامَ ، وَ بَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ ، الكلام على نحوقوله تعالى (وكانحقاعلينا نصرا لمؤمنسين) بريدأن التقوى جعلهاالله سبيالاسمقاني وابه ومعينة على رضائه • والجنة بالضم: الوقاية وبفتحها : دارالثوب (١) مستودعالتقوى هوالله لانهاتكون وديمة عنه (٦) أسدى اعطى ومنح (٣) فاهطموا: امر من الاهطاع وهوالاسراع وفي التنزيل (فيالذين كفرواقيلك مهطمين) ويقال اهطماليمبرمد عنقه وصوب رأسه كظوا بضم الكاف وتشديدالظاءأمر منكظ ككتب كظاظا ككتابا مارس ولازم(٤) ارحضوا أمر من رحض كذم: غسل والحام بالكسر: الموت

وَاعْتَبْرُوا مِنْ أَضَاعَهَا ، وَلا يَعْتَبِرَنَ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا . (') ألا وَصُونُوهَا وَنَصَوْنُوا مِن أَسَاءَ اللهُ أَيَا نُزَاهَا ، وَإِلَى الآخِرَة وُلاهًا ، وَلا تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتُهُ التَّقْوَى ، وَلا تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتُهُ التَّقْوَى ، وَلا تَسْتَمعُوا نَاطَقَهَا وَلا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ولايمتبرن بكم: لا تكونوا مضيعين التقوى حتى يتعظ بسوء منقلبكم من اطاعها وحافظ عليها وادى حقوقها (۲) تصونوا: تحفظوا النزاه جعنازه: وهو عفيف النفس • الولاه جعواله: وهو المشتاق الى الشي يحزن عليه حتى يناله (۳) شام البرق: نظر اليه أين يمطر • البارق: السهاب يقول لا تنظروا الى ما ميضد عكم من مطامعها • الاعلاق جع علق بالكسبر يمنى النفيس (٤) خالب: خادع ليس و راءه خير • محروبة: منهوبة (٥) المتصدية: المرأة تتعرض الرجال عملهما ليها ومن الدواب ما يمشى معترضة خابطة • العنون المراف تتعرض الرجال عملهما اليها ومن الدواب ما يمشى معترضة خابطة • العنون كرسول ميفة ميالغة من عن اذا ظهر و يطلق على الدابة المتقدمة في السير والكلام تشهيه للدنيا بالمرأة تكثرا ظهارزية بما وحسنها التسميل القلوب أو بالدابة والكلام تشهيه للدنيا بالمرأة تكثرا ظهارزية بما وحسنها التسميل القلوب أو بالدابة المتعرفة على الدابة المتقدمة في السير

وَهُلُوهُمَا سَفُلُ • دَارُ حَرَبِ وَسَلْبِ ، (') وَنَهْبِ وَعَطَبِ • أَهْلُهَا سَاقِ وَسَيَاقِ ، وَلَحَاقِ وَفِرَاقٍ • ('') قَدْ ثَثَبِّرَتْ مَذَاهِبُهَا ، وَأَغْزَتْ مَهَارِبُهَا ، ('') وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا ، فأسلَمَتْهُمُ المَمَاقِلُ وَلَفَظْتُهُمُ المَنَازِلُ،

الخابطة على غيرهدى أوالتى تسبق الدواب وان لم يكن تقدمها دائما و المجاعة : الصعبة على را كبا و الحرون : التى تقف اذاطلب السير بها و المائمة : الكاذبة المؤون مبالفة في الخائفة و المجود : من جحد المق كنع أنكره وهو به عالم و الكنود : شديدة العناد و عالم و الكنود : شديدة العناد و الصدود : كثيرة الصدود : كثيرة الميل و يقال حاد يحيد : مال و الميود مبالغة من ماديميسه اذا اصطرب وانما جرد الاوساف من النادلان فعولا عبى على على عبى على المدالات عبى على المدالات المدالات عبى المدالات المدالات عبى المدالة المد

كرب القلب من بواه بذوب \* حين فال الوشاة هند غضوب والامام ريد بهذا السكلام ان الدنيائية الطبع فن ركن الهامكرت وحاربت ومن أعرض عنها أقبلت عليه ومن أعرض عنها أقبلت عليه وسالما لله (1) المرب بالعمريك: المسالمال والعلب بالعمريك: المسلاك (7) على ساق أى فاغون على ساق الاستعداد والناهب لما ينتظر ون من آجالم و وسياق قال ساق فلا ناسبا قالذا أصاب ساقه وعليه يكون المعنى المرابع على وهوم في تحكم والموت على وجوهم وهوم عن كنائى لانهم كاوا إذا ارادوا عرناقة مشلا ضربوها على ساقه ابالسيف قال الشاعر

فقلت له الصق بأببس ساقها \* فان يجبرالعرة وب لايرقاالنسا والسياق أيضامصـ درساق المريض: شرع ف نزع الروح • و لحاق : ادراك الماضين وفراق : انفصال عن الباقين (٣) تحيرت مداهبا اسسناد مجازى و حقيقته ان الناس تحسير وافى مذاهبا • أعجزت مهاربها يعنى انها خدعت وأعينهمُ المَحَاوِلُ : (١) فَمِنْ نَاجِ مَعْفُورٍ ، (٢) وَلَحْم مِجْزُورٍ ، وَسَافِقٍ مِشَوْم مِ مَعْفُورٍ ، وَعَاضٌ عَلَى يَدَيْه ، وَصَافِقٍ بِكَفَيْه ، وَسُرْتَقَق بِحَدَيْه ، وَوَا حِم عَنْ عَزْمِه ، وَقَدْ أَدْبَرَتِ الحَيْلَة ، وَأَقْبَلَت الْفِيلَة ، (١) وَلاَتَ حِمْنَ مَنَاصِ وَقَدْ أَدْبَرَتِ الحَيلَة ، وَأَقْبَلَت الْفِيلَة ، (١) وَلاَتَ حِمْنَ مَنَاصِ وَهَيْهات قَدْ فَاتَ مَافَات ، وَذَهَبَ ماذَهَبَ ، وَمَضَت الدُّنْيَالِحَالِ بَالِها، (١) (فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ) بِالها، (١) (فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ) السَّمَاء وَالأَرْسُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ) السَّمَاء وَالْمَاسِونَ عَلَيْهِمَ الْمُولَى الْمَالِينَ الْمَالَ عَلَيْهِمُ الْمُعْلَى الْمَالَقِينَ مَا السَّمَاء وَالْمَالَةِ الْمَالِقُولَ الْمَلْمَة (١) أَعْمَمُ الْمِقْفِيمَ الْمَالِينَ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةَ اللّهُ الْمَالِقُولَةُ الْمَالِقُولُ الْمَلْفِيلَةُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمَ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمَالِهُ الْمُلْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمِ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ الْمَلْولُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

الناس وارتها اللهااك مهارب فاعرتهم بفر ورها عن الهر وب ولا صغيما في الاسادمن المجازعلى انه يصبح ان بكون المجازف السكلمة (١) أعيهم: لم تفدهم خلاصا ، المحاول جع محال أو محالة بالفتح فيما : الحدف : جودة النظر (٦) فن ناج أى فنهم من لم يصبح الموث معقور : مجروح أوهومن عقر البعراذ المرساق بالسيف وهوقائم ، المجزور المسلوح أخساء عنه جلاه ، المسفوك بالسكسر يطلق على العضو والمرادم في اللبدن كله ، المسفوك بالكسر يطلق على العضو والمرادم في اللبدن كله ، المسفوك (٣) المرتفق بحديمه هومن يضع خديه على مرفقيه وهما على ركبتيه منصوبتين وهوجالس على البتيه وهنوالا وصاف كناية عن الندم على التفريط أوالا فراط وربالس على البناني خداعها ، (ولات حديث مناص) أى ليس الوقت وقت فرار (٥) البال : القلب والخاطر يعسني ان الدنباني هيم المستهى قلم الاالى ماريد والهلها

ومن خطبة له عليه السلام تسعي القاصعة ('' وهي تتضمن ذم ابليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية ('' وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته

أَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيِسَ الْعَزِّ وَالْكَبْرِيَاءَ وَاخْتَارَهُمَا لَنَفْسِهِ

دُونَ خَلْقُه ، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَماً عَلَى غَيْرِه ، (") وَاصْطَفَاهُمَا
لَجُلَاله ، وَجَعَلَ اللَّمْنَةَ على مَنْ نَازَعَهُ فيهِما مِنْ عَبَادِهِ ، ثُمَّ اخْتَبَرَ
بِذَ لِكَ مَلا ثُكَتَهُ المُعَرِّينَ ، لِيَهِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ،
فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُو الْعَالِمُ مُجْمُسُرَاتِ القُلُوبِ ، وَعَجُو بَاتِ الْفُيُوبِ

(۱) القاصمة يقال قصع فلان فلانااذا حقره واسناداله قيرالى الخطبة مجازى والحقيقة ان الامام حقر فيها حال المتكبرين أوهى قاصسعة بمعنى مزيدات من قصع الماء المعلس أذهبه لان ساممها اذا كان موفقا يساك سبيل التواضع ولا يبق الكبراثر في قلبه (۲) العصبية : التمزر بالمصبة وهى قوم الرجل الذين يدافهون عنه باستعمال قوتهم في الباطل والفساد فهى هنا عصبية الجهل واظهار المليس للعصبية كنابة عن افتخاره بأصله الذي خلق منه الحيسة + المراد منها حية الجاهلية أذهى المدومة دون الحية في الحيودة كالتناصر فيه ومن التواضع للحق الكبر على الباطل (۳) الحي : ما حيته عن وصول الغيراليه والتعرف فيه

(إِنِّي خَالِنُّ بَشَراً مِنْ طِينِ فَإِذَا سَوَّيَنَهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ اللَّلَاثِكَةُ كَالَّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ ابْلِيسَ) اعْتَرَضَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقهِ ، وَلَمَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ • فَمَدُوُ اللهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ وَسَلَّفُ الْمُسَنَّكُورِينَ الَّذِي وَضَعَ أُساسَ الْمَصَيِّةِ ، وَنَازَعَ اللهَ رِدَاء الْجَبَرِيَّةِ ، وَادَّرَعَ لَبَاسَ التَّمَزُزِ ، وَخَلَمَ فَنَاعَ التَّذَللِ

أَلاَ نَرَوْنَ كَيْفَ صَفَّرَهُ اللهُ يِشَكَبْرِهِ وَوَضَمَهُ اللهُ بِتَرَفِّهِ ، فَجَمَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُوراً ، وَأَعَدَّلَهُ فِي الآَخْرَةِ سَمِيراً

وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخَلَقَ آدَم مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ الأَبْصَارَضِياوُهُ، وَيَهَرُ الْمُقُولَ رُوكُوهُ ، (') وَطيب يأْخُذُ الأَنْمَاسَ عَرْفُهُ لَمَعَلَ . وَلَوْ فَمَل لَظَلَّتْ لَهُ الأَعْنَاقُ خَاضِمَةً ، وَلَخَفَّتِ الْبلْوَى فِيه عَلى الْمَلَائِكَةَ ، وَلَـكِنِ اللهَ سَبْحَانَهُ ابتَلَى خَلَقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْمَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِزًا بالاخْتِبَارِ لَهُمْ ، وَتَفَيا للاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْمَاداً للْخُيلَاء مِنْهُمْ ، فَاعْتَبرُوا عَمَاكَانَ مِنْ فَعْلِ اللهِ بإلْبلس إِذْ أَحْبَطَ

<sup>(</sup>١) الروا بضم الراء وتخفيف الواو: حسس المنظر ٠ العرف بالفتح: الرائحة

عَمَلُهُ الطَّوِيلَ ، وَجَهْدَهُ الْجَهِيدَ ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللهَ سَتَّة آلاَفِ سَنَة لاَيَدْدِي أَمِنْ سِنِي الدُّنْيَا أَمْ سِنِي الاَّخْرَةِ ، عَنْ كَبْرِ سَاعَةً وَاحدة، (') فَمَنْ بَعْدَ إِنْدِسَ بَسْلَمُ عَلَى الله بمثلِ مَعْصِيتَهِ ، (') كَلَّا مَا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّة بَشَراً بَأْمِر أُخْرَجَ بِهِمْنَهَا مَلَكًا ، إِنَّ حُكْمَةُ فِي أَهْلِ السَّمَاء وَأَهْلِ الأَرْضِ لَوَاحدٌ ، وَمَا مَنْ الله وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةً حِمَّى حَرَّمَهُ عَى الله وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةً حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى اللهِ وَبَيْنَ أَحْدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةً حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى اللهَ وَبَيْنَ أَحْدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةً حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى اللهَ اللَّهُ وَبَيْنَ أَحْدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةٍ حَمَّى حَرَّمَهُ عَلَى اللهَ الْمَالَمِنَ ، ('')

فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهِ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ ، (' وَأَنْ يَسْتَفَرَّ كُمْ بِدَائِهِ ، وَأَنْ يَسْتَفَرَّ كُمْ بِنِدَائِهِ ، وَأَنْ يُجْلِبِ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ، فَلَعَمْرِى لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ بِنِدَائِهِ ، وَأَنْ يُجْلِبُ مِنْ اللَّذِعِ الشَّدِيدِ ، (°) وَرَمَا كُمْ مِن

<sup>(</sup>۱) أحبط ، أبطل وأضاع ، عن كبرمتعلق بأحبط وعن بمسنى الباء السبيبة (۲) من: اسم استفهام للانكار . يسلم على الله ينجومن عقابه وأبماعه الفسط بعلى لانه ضمنه معسفى فوت أو يذهب ، معصيته : الضميرلا بليس ومعصيته كبره (۳) الهوادة بالفتح : اللين والرخصة (٤) أن يصيب عم بشئ من دائه اذ العدوى انتقال الداء من الشئ الى مخالطه و يستفز كم : يستهضكم لما يريد ، الحيل والرجل كنابة عن اعوان السوء وأصدل الاول الركبان والشاني المشاة (۵) الذع في القوس: مدها وأغرق النازع اذا استوفى مدقوسه

مكان قريب ،(١) وَقَالَ رَبِّ ( عَمَا آغَوَيْتَنَىٰلاَزَيَّانَ لَهُمْ فِي الأَرْ فُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) قَذْ فَأَ بِفَيْبِ بَعِيد، وَرَجْمَا بِظَنِّ مُصيب صَدَّقَهُ به أَبْنَاء الْحَمَيَّة ، (٢) وَإِخْوَانُ الْمَصَبَيَّة ، وَفُرْسَانُ الْكَبْم وَالْجَاهَلَيَّة ، حَتَّى إِذَا انْتَآدَتْ لَهُ الْجَاعَةُ مَنْكُمْ ،(\*) وَاسْتَحَكَّمَهَ الطَّمَاعيَةُ منهُ فيكُمْ · فَنَعَبَت الْحَالُ مِنَ السَّرِّ الْعَلَىٰ ، إلى الأَّ الْجَلِّي ،اسْتَفْحَلَ سُلَطَانُهُ عَلَيْكُمْ ،وَدَلَفَ بَجُنُودِهِ خَوْ كُمْ ،فأَ فَحَمُوكُمْ وَلَجَاتَ الذُّلُّ ، وَأَحَلُّوكُمْ وَرَطَاتِ الْفَتْلِ ، وَأُوطَا وَكُمْ إِثْخَانَ الْجِرَاحَة طَعْنَا فِي عُيُونِكُمْ ، وَحَزًّا فِي حُلُونِكُمْ ، وَدَقاً لَمَنَاخِرِكُمْ ) لانه يحرى من أينالزم مجرىالدم (٦) صدق الحبيني از ذوى الحية لجاهلة قدصدقوا ايايس في توعده بني آدمبالاغواء (٣) الجاعمة : الفرقة مستة لابليس يعني انه استعان ببعضكم على من لريطمه . الطماعية : الطمع • فنجمت الخريمني إن الحال بعسدان كانت وسوسة في الصدور وهم فالقول ظهرت الى المجاهرة بالعسداء ورقم الايدى بالسلاح • دلف: تقدم أقحموكم : ادحاوكربغنة ، الولجاتجة الولجسة بالقريث وهي الكهف مترفيه المارة من المطروضوء واطاوكم : اركبوكم والمنان البعراسة: المالغة فما يقول أركبوكم الجراحات البالغة : وهذا كناية عن أشعال الفتنة محتى بتقاتلوا . الخزائم جع خزام : ككتابة وهي حلقة تجعسل في وفرة نفالسر فيشدفهاالزمام

وَقَصْدًا لَمْنَا تَلِكُمْ ، وَسَوْقًا بِخِزَائِم الْفَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُدَّة ، فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فَى دِينَكُمْ جَرْحًا ، (') وَأُورَى فِي ذُنْيَاكُمْ قَدْحًا مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلَّبِينَ ، فَاجْمَلُوا عَلَيْه حَدْ كُمْ ، (٢) وَلَهُ جَدَّ كُم ، فَلَعَمْرُ الله لَقَدْ فَضَرَ عَلَى أَصْلَـكُمْ ، وَوَفْمَ فِي حَسَبِكُمْ ، وَدَفْعَ فِي نَسَبكُمْ ، وَأَجْلَبَ بَخَيْلُه عَلَيكُمْ ، وَقَصَدَ برَجْله سَبِيلَكُمْ ، يَقْتَنصُونَكُمْ بِكُلُّ مِكَانٍ ، وَيَضْرِ بُونَ مِنْكُمْ كُلُّ بَنَانَ ، "اَ لاَتَشْنَعُونَ بحِيلَةٍ ، وَلاَ تَدْفَعُونَ بِمَزِيَة فِي حَوْمَةِ ذُلِّي ، رِّحَلَقَةٍ ضِيقٍ ، وَعَرْصَةٍ مَوْتٍ ، وَجَوْلَة بَلاَء ، فَأَطْفَثُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نيرَانِ الْمَصَبَيَّةِ ، وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّة ، فَإِنَّمَا تِلْكَالْحَمَيَّةُ كُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَوَاتُه ، وَنَزَعَاتُه (۱) أصبحالفمدفيه يرجعلابليس + وأورى : اسرتفضيل منوري

(۱) أصبح الضعيرفيه يرجع لابليس + وأورى : اسم تفضيل من ورى الفرقد اذا ظهرت منه الناس + مناصين : عياهرين بالمداوة + متألين عجمهين يقول انه أصبح أشدقد حاللنا رفي دنيا كم لا تلافها وبالجلة فهو أضرعليكم بوساوسه من اخوانكم فى الانسانية الذين صرح مجاهرين لهم بالمداوة وعلم مجتمعين (۲) حدكم :حد تكم وغصبكم • جدكم هو بفتح الجم مصدرجه الشئ كنصر : قطع يقول اقطع والوصلة بينكم وبينه (۳) البنان : الاصابع

وَنَشَانِهِ ، (') وَاعْتَمَدُوا وَضَعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُوُّوسِكُمْ ، وَالْفَاءَالتَّمَزُّ رَقَضَانِهِ ، ( وَاعْتَمَدُوا وَضَعَ التَّذَلُّلِ عَنْ أَعْنَا فِيكُمْ ، وَاعْتَدُوا النَّوَاضُمُ مَسَلَّحَةً (') بَيْنَسَكُمْ وَبَيْنَ عَدُو كُمْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، فإن لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّة جُنُوداً وَأَعْوَانَا ، وَرَجَلاً وَفُرْسَانًا ، وَلاَ تَكُونُوا كَالْمَتَكِيِّرِ عَلَى ابْنَ أُمّة مِنْ عَيْرِ مافضل جَمَلَةُ اللهُ فِيهِ سوَى مَا أَلْحَقَّتَ الْعَظْمَةُ بَنْفُسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَّدِ وَقَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْوَظْمَةُ بَنْفُسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَّدِ وَقَدَحَتِ الْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ اللّهِ النَّذَامَة ، وَأَلْزَمَهُ آثَامَ الْفَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ اللّهُ فِي النَّذِي أَعْمَ الْفَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ اللّهُ وَقَدْ أَمْمَنْتُمْ فِي الْبَنِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الأَرْضِ ، أَلا وَقَدْ أَمْمَنْتُمْ فِي الْبَنِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الأَرْضِ ، أَلا وَقَدْ أَمْمَنْتُمْ فِي الْبَنِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الأَرْضِ ، أَلا وَقَدْ أَمْمَنْتُمْ فِي الْبَنِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الأَرْضِ ، أَلا وَقَدْ أَمْمَنْتُمْ فِي الْبَنِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الأَرْضِ ،

أَمْ وَقَدَّا الْمُعْمَّمِ فِي الْبَحْيِ ، `` وَاقْسَلَمْ فِي الْرَقْقِ ، أَمُواْمِنِينَ بِالْحَارَيَةِ ، فَاقَلَهُ اللهُ أَنْهُ مَا الْحَارَيَةِ ، فَاقَلُهُ اللهُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَارَيَةِ ، فَاقَلُهُ اللهُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَارِيَّةِ ، فَا لَهُ مَلاَقِحُ الشَّنَا آن ، (''

<sup>(</sup>۱) الفوة التكبر والتعاظم • النزعة : المرة من النزع بمعنى الافساد • النفئة : النفخة (۲) المسلحة الثغريدا فع العدوعنسده ويطلق على القوم ذوى السلاح (۳) أممنتم : بالغتم • مصارحة : قظاهر اوحقيقة : المفاعدة غير مرادة (٤) الملاقح جمع المقدح كالمكرم وهو الفحل الذي يلفح الاثنى و يستولد الاولاد • الشنات : البغض

وَمَنَا فِنخُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الأُمَّ المَاضِيَةَ ، وَالْقُرُونَ الْخَالِيَةَ ، حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ ، (١) وَمَهَاوِي ضَلَالَتِهِ • ذُلُلاً عَنْ سياقه ، سُلُساً فِي فيادِه ، أَمْراً تَشَابَهِتِ القُلُوبُ فِيهِ ، وَتَتَابَعَتِ القُرُونُ علَيْه ، وَكَبْراً نَضَا بِقَتَ الصَّدُورُ بِهِ

أَلاَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَائِكُمْ وَكُبَرَائِكُمُ الَّذِينَ لَكُبُّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ ، وَتَرَفَّمُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ ، وَأَلْفُوا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِم، ("وَجَاحَدُوا الله عَلَى مَاصِنَعَ بِهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِه ، وَمُفَالَبَةً لِا لَا يَهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِه ، وَمُفَالَبَةً لَا لَا يَهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِه ، وَمُفَالَبَةً لَا لَا يَهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِه ، وَمُفَالَبَةً لَا لَا يَهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِه ، وَمُفَالَبَةً وَسَيْوَفُ اعْتَزَاء الْجَاهلَيَة ، (") فَا تَقُوا الله وَلا تَكُونُوا لِنَعَهِ عَلَيْمُ وَسُيُوفُ اعْتَزَاء الْجَاهلَيَة ، (") فَا تَقُوا الله وَلاَ تَكُونُوا لِنَعَهِ عَلَيْمُ وَسُيُوفُ اعْتَزَاء الْجَاهلَيَة ، ") فَا تَقُوا الله وَلاَ تَكُونُوا لِنَعَهِ عَلَيْمُ

<sup>(</sup>١) اعتقوايقال اعتقد الترياعات المنادس جع المندس بالكسر وهوالظلام الشديد والاضافة من إضافة المسبه به للشبه المهاوى جع مهواة المحود التي يتردى فيا الضيد و الذل جمع ذلول من الذل بالكسرضد الصعوبة السياق و السلس يضمين جع ملس ككتف : السهل و والقياد من امام كالسوق من خلف (٦) المجينة : الفعلة القبيحة يعنى أنهم لما احتقر واالناس صار وابذاك ناسبين قبيح الفعل الى الله تعالى لا نعظ الفهر (٤) الاعتزاء : الانتساب الى الاكتراء : الانتساب الى الاكتراء : الانتساب الى الاكتراء : الانتساب الى الاكتراء الله الفحر والماوسف الرؤساء بأنهم سيوف اعتزاء الجاهلية لان النفاخرة ديكون وسيلة الى المرب الى لا تتقد نارها الابدعوتهم ف كام مسيوفها الى تعمل فيا

أَصْدَاداً ، وَلا لَفَضْله عند كَمْ حُسَاداً ، وَلا تَطيمُوا الأدْعياء الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفُوكُمْ كَدَرَهُمْ ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحْسَكُمْ مَرَضَهُمْ ، (') وَأَدْخَلَتُمْ فِي حَقَّـكُمْ بَاطِلَهُمْ وَهُمْ أَسَاسُ الْفُسُوق ، وَأَحْلَاسُ الْمَقُوقِ ، إِنْخُذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَابًا صَالَال ، وَجُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِهَةً يَنْطَقُ عَلَى ٱلسَّنَتْهِمُ اسْتَرَاقًا لمُقُولَـكُمْ ، وَدُخُولًا فِي عُبُونِكُمْ ، وَنَفَثَّا فِي أَسْمَاعِكُمْ ، فَجَمَلَكُمْ مَرْمَى نَبْله ، وَمَوْطَىٰ فَدَمه، وَمَأْخَذَ يَده ۚ فَاعْتَبْرُوا مَا أَصَابَ الأُمَرَ الْمُسْتَكَبْرِي مَنْ قَبْلُكُمْ مِنْ بَاسَ الله وَصَوْلًاتُه ، وَوَقَائَمُهُ وَمَشَلَّاتُه ، وَاتَّمْظُوا عَثَاوَى خُلُودهم ، ('' وَمَصَارِع جُنُوبِهم ، وَاسْتَمَيْدُوا

<sup>(</sup>۱) الادعياء جعالدى: وهوفى الاصل من ينتسب الى غيرا بيه استعبر الخييس بنتى الى الاشراف والشرير يلحق نفسه بالاحيار ، بصفوكم: الباء بحدى مع والمراد من الصفوالاحسلاص ومن الكدر النفاق يقول خلطتم اخلاصكم بنفاقهم ، بصفتكم أراد بها سلامة الاخلاق مرضهم كنى به عن سوء الاخلاق ، الاحلاس بعالمان بالمكسر: كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماله فقيل الكل ملازم لشئ هو حلسه ، المقوق: العصيان والفعل من باب نصر (ع) النبل بالفتح: السهام (٣) المثلات بفتح فضم: المقوبات (ع) المثلات بفتح فضم:

إِللَّهُ مِنْ لَوَا نِحِ الْكَبْرِ ، (١) كَمَا تَسْتَمِيذُونَ مِنْ طُوَارِقِ الدَّهْرِ، ِ فَلَوْ رَخَّسَ اللهُ ۚ فِي الْـكَبْرِ لأَحَدٍ مِنْ عبَادِهِ لَرَخَّسَ فيهِ اِخَاصَةً | أُنبِيانه وأُولِيانهِ • وَلَـكنَّهُ سُبُحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَرَضَى لَهُمُ النَّوَاضُعَ ، فَأَلْصَقُوا بِالأَرْضِ خُدُودَهُم، وَعَفَرُوا فِي التَّرَابِ وُجُوهَهُمْ ، وَخَفَضُوا أَجِنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانُوا أَفْوَ امَّامُسْتَضْعَفَينَ ، وَقَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ ، (") وَابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَّة ، وَامْتَحَنَّهُمْ الِلَخَاوف ، وَتَخَضَّهُمْ بِالْمَكَارِه ، فلاَ تَعْتَبرُوا الرِّضَا والسُّخْطَ بِالْمَالُ وَالْوَلَدِ ، (٣) جَهَلاً بَمَوَا قِع الْفَتْنَةُ وَالاخْتَبَادِ فِي مَوَا ضِع الْفَيِّي وَالْاقْتِدَارِ ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى (أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالَ وَبَنينَ ؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْغَيْرَاتِ بَلْ لاَيَشْفُرُونَ) فنمواضمهامن الارض بعدالموت ٠ مصارع جنوبهم : مطاوحهاعلي التراب (١) لواقع السكبر: محدثاته في النفوس (٦) المخمصة: الجوع. المجهدَّة : المُشقَة - عَضْهم : المخض في الامسـلُ تَحْرِيكَاالــيناليخرَّج زيده والمرادمنه اختيارالصا لمين لتظهرقوة يقينهم وتعرف مكانتهممن الصسير لانالمكاره تستخلص إعان الصادقين وتظهر مزاياهم العقلية والنفسية

(٣) فلاتعتبروا الخيقول لاتستدلوابكثرةالمال والولدعلىرضاءالله ولابالنقص [[ فيهما على سخطه فقديكون الاول فتنة واســــتداراجا والثاني محنة وابتلاء ك

، فَانَ اللهَ سُيْحَانَهُ يَخْتَبَرُ عِبَادَهُ المُسْتَكَبِّدِينَ فِي أَنْفُسهِمْ ، بأُولِيانُه لْسُنْصَعْفَينَ فِي أَعْيُنِهِمْ • وَلَقَدْ دَخَـلَ مُوسَى بنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ خُوهُ هَارُونُ عَلَيْهِمَا السَّلاَّمُ عَلَى فَرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوف وَبِأَ بِدِيهِمَا الْعَصُّي ، فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بِقَاءَ مُلْكُه ،وَدَوَامَ عَنَّ هُ، فقَالَ (أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْن بَشْرُطَان ليدَوَامَ الْعَزُّ وَبَقَاءَالْمُلْك وَهُمَا مَا تَرَوْنَ مِنْ حَالَ الْفَقْرِ وَالذَّلِّ ، فَهَلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِمَا (أَسَاوِرُ منْ ذَهَبَ) إغْظَاماً لِلذُّهَبِ وَجَمْعِهِ ، وَاحْتَقَاراً للصُّوفِ وَلُبْسِهِ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيائِهِ حَيْثُ بَعَشَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ لنُّهْمَان، (¹) وَمَمَادنَ الْعَثْيَان، وَمَفَارِسَ الْجِنَان، وَأَنْ يَحْشُرُ ُ طَيْرَ السَّمَاء وَوُحُوشَ الأَرْضَ لَفَعَلَ • وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ لَبَلَاءِ ، ('' وَبَطَلَ الْجَزَاءِ ، وَاصْبَحَلَّت الأَنْبَاءِ ، وَلَمَا وَحَـ

<sup>(</sup>۱) الذهبان بضم جعد هب و العقبان نوع من الذهب بموفى معدته (۲) البلاممابه يقيز الحبيث من الطبب و الاخبار الساوية المبتلين: المشنين يقول لوكان الانهياء بهذه السلطة لخصع لم الناس كافة بحكم الاصطرار وسقط الاختبار الذي به تميز الخبيث من الطبب ولم يبق عمل الجزاء على خسير أوشر فان الفعل اضطراري و بذلك تضمح ل أخبار الساء بالوعد والوعيد لعدم الحابة ثم

(الْقَابِلِينَ أَجُورَ الْمُتِلِينَ ، وَلاَّ اسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسنينَ وَلاَ لَزَمَتِ الأَسْمَاءِ مَعَانِبَهَا ، ('' وَلَـكنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلُهُ أُولى قُوَّةٍ في عَزَائِمُهمْ ، وَضَعَفَةً فيما تَرَى الأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتهمْ مَمَّ قَنَاعَةِ تَمَلَّا الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ ، غنِّي وَخَصَاصَة تَمَلُّا الأَبْصَارَ وَالْأَسْاعَ أَذًى ('' وَلَوْ كَانَت الأَنْبِياءُ أَهْلَ ثُوَّة لاَتُرَامُ ، وَعزَّة لاَتُضَامُ ، وَمُلْك تَمْتَذُ نَحُوَهُ أَعْنَاقُ الرَّ جَالَ ، وَنُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرَّ حَالَ ، لَـكَانَ ذَ لِكَ أَهْوَنَ عَلَى الْخَلِّق فِي الاعْتَبَارِ ، <sup>(°)</sup> وَأَبْعَدَ لَهُم فِي الاسْتَكْبَارِ ، وَلاَّ مَنُوا عَنْ رَهْبَةَ قَاهِرَةً لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَة مَائِلَة بِهِمْ ، فَسَكَانَت النَّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً ، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً ، وَلَكُنَّ اللَّهَ سُنْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الاتَّبَاعُ لرُسُلُه ، وَالتَّصْدِيقُ

لا يكون القاباين دعوة الانهياء أجو رالمضنين بالشدائد الصابرين على المكاره الاستوائم مع القابلين بالسطوة (١) ولالزمت الخيمني اناسم الايمان يوجد عند الخضوع بالرهبة مع ان معناه وهوالا ذعان والتصديق لا يكون موجودا اذناك (٢) خصاصة: فقر وحاجة (٣) أهون: أضعف تأثيرا في القلوب في الاعتبار من جهة اتماظها وأبعد الخ: أشد و فلا بالناس في الاستكبار لان في الانبياء يكون قدوة في المظمة والكبرياء حيثان أن في كانت النيات مشتركة لان من بعثه على الايمان رغيسة أو وهسة لا يمد مخلصا

بِكُتُبِهِ ، وَالْخُشُوعُ لوَجِهِهِ ، وَالاسْتِكَانَةُ لأَمْرِهِ ، وَالاسْتَسْلاَمُ لطَاعَتِهِ ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لاَ يَشُونُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائْبَةٌ ، وَكُلَّما كَانَت الْبَلْوَى وَالاخْتَبَارُ أَعْظَمَ ، كَانَت المَثُوبَةُ وَالْمِزَاءُ أَجْزَلَ أَلَّا تَرَونَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ اخْتَبَرَ الأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صُلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الآخرينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمُ ، بأُحْجَارِ لآنَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، (١) وَلاَ تَسْمَعُ وَلاَ تُبْصِرُ ، فَجَمَلُهَا يَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَمَلَهُ للنَّاسِ قَيَاماً ، ثُمَّ وَضَمَهُ بأَوْعَر بقَاعِ الأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلَّ نَنَالَقَ الأَرْضَ مَدَراً ، وَأَضْيَقَ بُطُونَ الأُوْدِيَّة فُطْراً ، بَيْنَ حِيَال خَشَنَةَ ، وَرَمَالَ دَمَثَهِ ، (٢) وَعُيُونَ وَشَـلَة ، وَتُرِّى مُنْقَطِعَة ، لاَيْزْ كُوبِهَا خُتُ ، وَلاَ حَافِرُ وَلاَ ظَلْفُ ، (\*) ثُمٌّ أَمَرَ آدَمَ وَوَلَدَهُ (١) الاحجار: الكعبة • النَّناأَق جع نتيفة وهي البقعة المرتفعه ومكة مرتفعة

<sup>(1)</sup> الاجار: الكعبة • النتائق جع نقيفة وهي البقعة المرتفعه ومكة مر تفعة المالسية المالية وهكة مر تفعة المالسية المالية المالية وهي البقعة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية والمالية

أَنْ يَثَنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحَوَهُ ، (١) فَصَارَ مَثَابَةً لِمُنْتَجَعِ أَسْـفَارٍ. وَغَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ • تَهْوِى إِلَيْهِ ثِمَارُ الأَفْئدَةِ ، (٢) ر سَحِيقَةٍ ، وَمَهَاوى فَجَاجِ عَمِيقَةٍ ، وَجَزَائر بِحَارِ مُنْقَطَّمَة نَّى يَهٰزُّوا مَنَا كَبَهُمْ ذُلُلًا ، يُهُلُونَ لله حَوْلَهُ ، <sup>(١)</sup> وَيَرْمُلُونَ عَلِمَ فَدَامِهِمْ شُمْثًا غُبْراً لَهُ ، قَدْ نَبَذُوا السَّرَابيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ، (\*) وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاهِ الشُّمُورِ عَاسَنَ خَلْقِيمٌ ، ابْتِلاً عَظيماً ، وَامْتَحَاناً أن يثنوا أعطافه: يقال ثني عطفه اليه مال وتوجه تحوه + مثابة: مر-تنجع الاسفار: محل الفائدة منها فالاضافة مجازية يعني ال مكة صارت يفريضة لحجداراللنافعالتيارية كأهىدارلكسبالمنفعةالاخروية . ملق: مه يمن ألق يقول وصارت مكة نهاية لحط رحالهم عن ظهور ابلهم (٢) تهوى : يرء سرا آليه • المُشارجع المُرةوالمرادمنهاالروح فهومجاز. الافئدة جـم فؤاد: القلب - المفاوز جمع المفازة: وهي الفلاة لاماه بها والعرب تقول فاز يغه ز اذانحاأ وهلك وأصل المفازة اسم مكان منه • السهيقة : البعيدة • المهاوي : جُمَّالُهُواتُوهِي المُنخفضُ من الأرضُ كالهُوةِ ٠ الفجاجِ جَمَّالُفَج وهوالطريق الوآسم بين الجيال (٣) يهزوا : بحركوا ٠ مناكهم : جم المنكب وهو واس الكنف وبالونالة: يرفعون اصوائهم بالتلبية وذلك في الطواف والسعي و الرمل: ضرب من السيرفوق المشى ودون البرى • الشعث جم الاشعث: وهوالمنشرالشعرمع البدفيه ، والاغبر من علامدنه الغبار (٤) السرابيل

جع السربال: وهوالثوب ، اعفاءالشمور: تركها بـــــلاحلق ولاقص

(شَدِيدًا وَاخْتِيارًا مُبِينًا وَتَمْحِيصًا بَلِيغًا حِعَلَهُ اللَّهُ سَكَمًا لرَحْمَتُهِ وَوُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامَ ومَشاعرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأَنْهَـارٍ وسَهَلُ وقَرَارٍ (١) جَم الأَشْجَارِ دَانِيَ الثِّمَارِ مُلْتَفَّ الْبُنَى مُتَّصِلَ الْقُوَى بَيْنَ بُرَّةً سَنْرًا وَرُوضَةٍ خَضَرًا وَأَرْبَافِ مَحْدِقَةٍ وَعَرَاصِ مُغْدِقَةٍ وَرياض ناضرَةٍ وطُرُق عامرَةٍ لَـكانَ قَدْ صَغْرَ قَدْرُ الجَزَاء على حَسَب ضَمَفِ الْبَلَاء . وَلَوْ كَانَ الإساسُ المُحْمُولُ عَلَيْهَا (٣) والأحجارُ المَرْفُوعُ بِها بَيْنَ زُمُّرُّدَةِ خَضْرَاء وَياقُو تَةِ حَمْرَاء ونُو ر وَضِياء لَخَفَفَ ذَلِكَ مُسارَعَةَ الشَّكُّ فِي الصَّدُّورِ ولَوَضَمَجُاهَدَةَ إِمابِسَ عَنِ الْقُلُوبِ ولَنَفَى مُعْتَلِيجَ ( ) الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَلَـكَنَّ اللهُ (١) القرار: الطمأن من الارض • جمالاشجار : كثيرها • البني جمع البنية بألضهوا لكسر وهي ماابتنيته والتفاف البني كنايةعن كثرة العمران (٧) البرة واحدةالبر: وهوالحنطة • سمراءصفةلبرةوأجودماتكون الحنطــة اذًا كانت كذلك : الارياف جع الريف : وهو الارض الخصبة ، الحدقة من أحدقت الروضة صارت ذات شجر ، العراص : جمع العرصة وهي الساحة ليس بهابناء ، المفدقة من أغـدق المطركة ماؤه (٣) الاساس بكسر الهـمزة جع الاس بتثليثها (٤)المعتلج من اعتلج الموج التعام : إلر يب الشك أى ولاذهب الشك المتلاطم من 🕊

يُخْتَبِرُ عِبادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، ويَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ المَجاهِدِ، وَيَنْتَلَيْهِمْ بِضُرُوبِالْمَكَارِهِ، إِخْرَاجًا التِّكَبَّرِمِنْ قُلُو بَهِمْ ، واسْكَانًا التَّذَالُّ فِي نُفُوسِهِمْ ، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكِ أَبُو ابَّافُتُحَا<sup>(۱)</sup> الَى فَضْلِهِ، وأسبابًا ذُلُلًا لِمَفْوِهِ

فالله الله في عاجل البغي و آجل وخامة الظلم وسوء عاقبة السكبر فانها مصيدة أبلبس المعطفي ومكيدته الظلم وسوء عاقبة السكبر فانها مصيدة أبلبس المعطفي ومكيدته السكبري التي تساور فكوب الرجال مساورة السعو مالقاتلة (٢٠ فما تُكدي (٢٠ أبدًا عَلَى الله علم المعلوب المعلوب المعلوب والمفلافي طمره (٤٠ وعن ذلك (٥٠ ما خرَس الله عبا دَهُ المؤمنين بالصلو التوات والرقات ومجاهدة الصيام في صدور الناس (١) فتحاضمتين : مفتوحة واسعة (٢) نساور الفاوب : توانبها وتقاتلها (٣) فما نكدى الحافر اذا والمدف كدية فعجز عن التاثير في الارض : ولا تشوى بقال أشوت الضربة : اذا أخطأت المقتل ولا بن الفارض

سهم شهم القوم أشوى وشوى و سهم الحاظكم احساى شى (ع) المقل: الفقير الطمر: النوب الحلق أوالكساء البالى من غبر الصوف يقول ان البنى والظلم والكرهي سهم المبلس وأسلحته المهلكة لا ينجومنها العالم ولا الفقير فضلاعن الجاهل الغنى (٥) عن ذلك المذ كور من البنى والظلم والكبر و ماحس ما مصدرية و والحراسة الحفظ يعنى ان تلك الاوصاف هى التي أراد الله حفظ

الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم ، (() و تَخْشِيماً لا بُصارهم ، وَنَنْ اللهُ يَكُلاَء عَنَهُم ، المَافِي وَنَذَلِيلاً لِنُفُوسِهِم ، وَلَذَها باللهُ لِلْخُيلاَء عَنَهُم ، المَافِي ذَلكِمَن تَعْفِير عِنَاق (() الوُجُوهِ بالتُّرَاب تَوَاضُمًا ، وَالْتُصاق كَرَائِم الْجَوَارِ بِاللهُ وَنَ مِنَ الصِيامِ الْجَوَارِ بِاللهُ وَنِ مِنَ الصِيامِ الْجَوَارِ بِاللهُ وَنَ مِنَ الصِيامِ تَذَلَّلاً ، مَعَ مَافِي الزَّكاةِ مِن صَرف مَمرَات الأرض وعَنْ وَلَكَ اللهُ اللهُ

أُنظُرُوا الَى مافي هَذِوالأَفْعَالِ مِن قَمْعِ (' َنَوَاجِمِ الْهَخْرِوقَدْعِ طَوَالِمِ الْكَبْرِ، وَلَقَدْنَظَرْتُ فَمَاوِجَدْتُ احْدًّامِنَ الْمَالِمَيْنَ يَتَمَصَّبُ لِشَيْءَ مِنَ الأَشْيَاءَ إِلاَّ عَنْ عِلَّةٍ نَحْتَمِلُ تَمْوِيةَ الجُهُلَاءِ أُوحُجَّةٍ

عباده المؤمنين منها بأن فرض عليهم الصلاة والزكاتوالصوم والحيهوا لجهادفهن تحصن بطاعة النقم الى الاطراف: تحصن بطاعة المقتمالى لا بلج التسيطان بابه ولا يتسور بنيانه (١) الاطراف: الابدى والارجل (٢) العتاق جع العتيق وهو الكريم من عتق اذار قت بشرته المتون جع المتن وهو الظهر (٣) هذا نوع من محكيم الفقراء في أمو ال الاغنياء وتسليط لهم عليهم وفيد اضعاف الكبر الاغنياء (٤) القمع: القهر والفعل كمنع والمنواجم الطوالع الظواهر واحدها الناجمة أو الناجم: القلاع: المدع والمنع

، تَلَطُ بِمُقُولِ السُّفْهَاءِ غَيْرَ كُمْ ، (' فَانَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لا مُو لا يُعْرَفُ سَبِّتُ ولا علَّةٌ . أمَّا ابْلِيسُ فَتَعَصَّ على آدَمَ لِأَصْلُهِ ، وطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خَلْقَتَهِ . فَقَالَ ( أَنَا نَارِئُ وَأَنْتَ طَيِنِيُّ ) وَأَمَّا الْأَغْنِياءِمَرُ مُتْرَفَةِ الأَمَمِ (`'فَتَعَصَبُوا لآثار مَواقِع النِّعَم . فَقَالُوا (ضَّنُ أَكْثُرُ أموَ الاَّ وَأُولاَ دًا وما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ)فانْ كانَ لا بُدَّمنَ الْعَصَبِيَّة فَلْيَكُمُ: تَمَصُّبُكُمُ لَمَكَارِمِ الْحُصالِ، وَمَحامدِ الأَفعالِ، وَمَحاسن الأُمُور الَّتِي تَفَاصَلَتَ فيها الْمُجَدَاءُ والنُّجَدَاءُ مِن بَيُو تات الْعَرَب، وَيَعاسيد الْقَبَائِل، (٢٠) بالأخْلَاق الرَّغيبَةِ ، وَالأَحْلاَمِ الْمَظيمةِ ، والأَخْطَار لِحَلِلَةِ والآثار المَحْمُودَةِ . فَتَعَصَّبُوا لِخَلاَل الحَمْدِمنَ الحَفظِ

<sup>(</sup>١) تليط تلعق و يجىء الفعل أيضامن بابقال ه غير كم مستنى من احد الا يعرف الحج : ليس لكم حجة في يقبلها السفيه ولا عالة تحتمل التمويه (٧) المترف على صيغة اسم المفعول : الموسع له في النسم يتمتع بما شاء من الله ذات و آثار مواقع النم ما ينشأ عنها من التعالى والتكبر وعالة الميس والامم المترفة وان كانت فاسدة الا أنها شئ في جانب ما تتعلق به الفيائل في مقاتلة بعضها بعضا (٣) البعاسيب : جع اليعسوب وهرف الاصل أمير النحل استعار مارئيس القوم و الأخلاق الرغيبة : المرضية المرغوبة و الاحلام : العقول

للجوَار'' وَالْوَفَا ۚ بِاللَّهِ مَا مِوالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَالْمُصِيَّةِ لِلْـكَبْرِ ، وَالْأَخَذِ بالْفَضَل ، والْـكَفّ عَن الْبَغْي ، والإعظامِ للْقَتْل ، والإِنْصاف للْخَلْقِ وَالْكُظْمِ للْغَيْظِواجْتنابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ . وَٱحْذَرُوا مَانَزَلَ بِالامَمَ قَبَلَكُمُ مِنَ المَثَلَاتِ (٢٠ بِسُوءِ الأَفْعَالِ، وذَميم الأعمال فَتَذَ كُرُواْ فِي الْحَيْرِ والشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ ، فَاذَا تَشَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ (٣) فَالْزَمُوا كُلُّ أَمْرِ لَزَمَتِ الْعَزَّةُ بِهِ شَأْ نَهُمْ (١) وَزَاحَتِ الْأَعْدَاءِ لَهُ عَنْهُمْ: ، ومُدَّتِ الْعَافِيَةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وانقادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ ، ووَصَلَّت الْـكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبَلَهُمْ ، مِنَ الإجْتِنابِ لِلْفُرْفَةِ (`` وَاللَّزُ وَمِ لِلْأَلْفَةِ والتَّحاضُّ عَلَيْهِا ، وَالتَّوَاصِي بِها ، واجْتَنِبُوا كُلُّ أَمْرَ كَسَرَ فِقْرَ تَهُمُ (٦) وأَوْهَنَ مُنْتَهُمْ ، من تَضاغُن الْقُلُوبِ وتَشاخُصِ الصَّدُورِ ، (١) الجوار بالكسر: المجاورة بمعنى الاحتماء من الغيرمن الظلم • الذمام: العهد (٢) المثلاث : العقويات (٣) الحالان : السعادة والشقاء (٤) لزمت الخ كان سببافى عزتهم ومايتبعها من الاحوال الآنية . ممدت : انبسطت (٥) من الاجتناب: بيان لأسماب العزة و بعد الاعمداء وانبساط العافية وانقياد النعمة والصلة بحبل المكرامة (٦) الفقرة بالكسر والفتح كالفقارة بالفتح : ما انتظم من

وَنَدَابُرُ النُّفُوسِ ، وتَخاذُلِ الأيْدِي وتَدَبَّرُواأَحْوَالَ المَاضينَ مِنَ المُؤْمنينَ قَبْلَكُمُ ، كَيْفَ كانُو افِي حال التَّمْحِيصِ والبَّلَاءُ (''أَلَمُ بَكُونُوا أَثْقَلَ الْحَلَائِقُ أَعْبَاءً ۖ وَأَجْهَدَ الْفِبَادِ بَلَاءً وأَضْيَقَ أَهْل الدُّنيا حالاً . اتَّخَذَنهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِيدًا فَسَامُوهُم سُوءَ الْعَذَابِ، وجَرَّعُوهُمُ الْمُرَارَ (\*' فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ الْهَلَـكَةِ وَقَهْر الْنَلَبَةِ، لاَ يَجِدُونَ حِلَةً في امتِناع ، ولا سَبِيلاً الَى دِفاع ، حَتَى إِذَا رَأَى اللهُ جِدَّ الصَّارِ مِنْهُمْ عَلَى الأَذَى فِي عَبَّتِهِ ، والاحتمالَ للْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفُهِ ، جَمَلَ لَهُمْ مِنْ مُضَايِقِ الْبَلَاءُ فَرَجًّا فَأَبْدَلَهُمْ الْمِزُّ مَكَانَ الذُّلُّ ، والأَمْنَ مَكَانَ الْحَوْف ، فَصَارُوا مُلُوكًا ۗ حُكَامًا ، وأنمَّةً أعلامًا ، و بَلَغَت الْكُرامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمْ ، مالَمْ تَبلُغُ الآمالُ إِلَيْهِ بهم

فَانْظُرُواً كَيْفَ كَانُواحَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءِ مُجْتَبِعَةً "

عظم الصلب من الكاهل الى عجب الذنب ، أوهن : أضعف ، منتهم : قوتهم (١) التمحيص : الابتلاء والاختبار (٢) المرار كالغراب : شجر شديد المرارة تتقلص منه شفاه الابل اذاأ كلته كنى عن شدة ايذائهم تنجر يعهم عصارة ذاك النبت (٣) الاملاء جع الملا بعنى الجاعة والقوم ، الايدى المترادفة : المتعاونة

والأَهْوَا اللهِ مَتَّفَقَةً ، والْقَانُوبُ مُعْتَدِلَةً ، والأَيْدِي مُتَرَادِفَةً ، والسَّيُّوفُ مُتَنَاصِرَةً ، والْبَصَائِرُ الْفَذَة ، والْفَزَائِمُ واجِدَةً . أَلَمْ يَكُونُوا أَرْ با با فِي أَفْطَارِ الارَضِينَ ('' ومُلُوكاً على رِقابِ الْعَالَمِينَ . فَانْظُرُوا الْمَ ماصارُوا إلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِم حينَ وَقَمَت الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتُ الْفُرْقَةُ وَتَشَمَّبُوا يُخْتَلِفِينَ وَتَفَرَّقُوا الْمَ الْأَلْفَةُ وَاخْتَلَفِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَافِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَافِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَافِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَافِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَافِينَ وَتَفَرَّقُوا مُنْكَامِينَ قَدْخُلُمَ اللهُ عَنْهُمْ لِماسَ كَرَامَتِهِ وسَلَبَهُمْ غَضَارَةً لِمُعْتَدِينَ ('' وَبَقِي قَصَصُ أُخْبارِهِمْ فَيكُمْ عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ

واغْبَرُوا بِحَالِ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَبَنِي اسْعَقَ وَبَنِي اسْرائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الأَحْوالِ (\*\* وَأَقْرَبَ. اشْتِبَاهَ الأَمْثالِ . تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فَي حالِ تَشَتَّتُهِمْ وَتَفَرَّقُومِمْ لَيَالِيَ كَامَتِ الاَمْثالِ . تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فَي حالِ تَشَتَّتُهِمْ وَتَفَرَّقِهِمْ لَيَالِيَ كَامَتِ الاَكْسِرَةُ وَلَقْيَاصِرَةُ أَرْبَابًا لَهُمْ يَخْتَازُ وَنَهُمْ عَنْ رَيْفِ الآفاقِ (\*\*) وَجَعْرِ الْمِرَاق وخُضْرَةِ الدَّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْح

<sup>(</sup>١)أربابا: سادات (٢) غضارةالنعسة : سعتها . قصص الاخبار : حكايتها وروايتها (٣) الاعتدال : أراديه التناسب . الاشتباء : التشابه(٤) يحتازونهم الح : يقبضونهم عن الارض الخصبة

ومهاني الرّبِ ('' أذَلَ الأَمَ دَارًا وَأَجْدَبَهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ إِخُوانَ دَرَ وَوَبَرٍ ('' أذَلَ الأَمْ دَارًا وَأَجْدَبَهُمْ قَرَارًا لاَ الْوُونَ اللهِ عَناحِ دَعْوَةٍ يَعْتَصِمُونَ بِهِا ('' ولا الى ظلِّ أَلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عَنَافَةٌ ، والْكَثَرُةُ مُتَفَرِّقَةٌ مَا فَالاَ حُوال مُضْطَرِبَةٌ ، والايدى عُنْتَلَفَةٌ ، والْكَثَرُةُ مُتَفَرِّقَةٌ مَا فَالاَ عُوالاً مِن بَناتٍ مَوْودَةٍ ، '' وأَصْنام فَي بِلاَهُ أَزِل ، '' وأَطْباقِ جَعَلٍ ، مِن بَناتٍ مَوْودَةٍ ، '' وأَصنام مَعْبُودَةٍ ، وأَرْحام مِقْطُوعَةٍ ، وَعَارَات مَشْنُونَةٍ فَي فَا نَظُرُوا الْكَمَوا عَم مَعْبُودَةٍ ، وأَرْحام مِقْطُوعَةٍ ، وَعَارَات مَشْنُونَةٍ فَا فَظُرُوا الْكَمَوا عَم مَعْبُودَةٍ ، وأَرْحام مِقْطُوعَةٍ ، وَعَارَات مَشْنُونَةٍ فَي فَا فَطُرُوا الْكَمَوا عَم مَعْبُودَةٍ ، وأَرْحام مِقَطُوعَةٍ ، وَعَارَات مَشْنُونَةٍ فَي فَا فَلْمُ وَا الْكَمَوا عَم مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ حَيْنَ النّهِمْ رَسُولاً ('' فَعَقَدَ بِمِلْتِهِ طَاعَتَهُمْ ، كَيْفَ نَشَرَتِ النّهِمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاح وَبَهِ أَلْفَتَهُمْ ، كَيْفَ نَشَرَتِ النّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاح كَرَامَتِهِا ، وأَسَالَتَ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمها ،

<sup>(</sup>۱) المهافى: جع المهنى وهواسم مكان من هفت الربح تهفوهبت و النكد بالتحريك : الشدة والعسر (۲) الدبر محركة : القرحة في ظهر الدابة و الو بر : شعر الابل والسكلام كماية عن كونهم رعاة (۳) الجناح : أراد به داعى الحق يدى أنه لم يكن فيهم داع الى الحق يأوون اليه و يعتصمون بمناصرة دعوته و الماجعل الداعى جناحالان دعوة الحق تعلوبه كالطائر ينهض بجناحيه (٤) بلاء ازل : تركيب اضافى والازل بالفتح الشدة (٥) مو ودة من وأد ابنته كوعد دفها وهى حية وكان بنواسماعيل بفعلون ذلك بيناتهم و مشنونة : اسم مفعول من شن النارة صهام كل وجه (٢) رسولا: هو نبينا صلى الته عليه وسلم

والنَّفَّتِ اللَّهُ بَهِمْ فِي عَوالِدِ بَرَ كَنِهَا ، (') فأصبحُوا فِي نِمْعَهَا غَرِقِبِنَ ، وعَنْ خُصْرَةِ عَنْشِهَا فَكَهِينَ ، ('') قَدْ تَرَبَّمَتِ الأُمُورُ بَهِمْ ('') فِي ظلِّ سُلْطَانِ قاهِرٍ ، وآوَ تَهُمُ الحَالُ الَى كَنَفَ عِزِ غَالِبٍ ، وَتَعَطَّفَتِ الأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذَرَى مُلْكِ ثابِتٍ ، فَهُمْ عَلَيْبِهِمْ فِي ذَرَى مُلْكِ ثابِتٍ ، فَهُمْ حُكَامٌ عِلَى العَالَ بِنَ ، ومُلُكُ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِينَ ، ومُلُكُ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الأُمُورَ على مَن كَانَ يَعْلِكُمُ عَلَيْهِمْ ، ويُعْضُونَ الأَحْدَلُ مَنْ كَانَ يُعْلِيهِمْ ، لاَتُعْمَزُ لَهُمْ قَنَاةً ، (') ولا تَعْمَرُ مُ لَهُمْ قَنَاةً ، (') ولا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةً

ألا وانَّـكُمْ فَدْ نَفَضَتُمْ أَيْدِيكُمْ مِن حَبْلِ الطَّاعَةِ ، وَلَلْمُتُمْ حِصْنَ اللهِ المَضْرُوبَ عَلَيْـكُمْ بأحْـكام ِ الجَاهِلِيَّةِ . (° وَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) التفتالخ: يقال التف الحب بالحطب اذاجعه فعلة الاسلام جعتهم بعد تفرقهم وجعلتهم فى بركاتهم العائدة اليهم (۲) ف كمين: راضين طبيبة نفوسهم (۳) تر بعت أقامت (٤) غمز القناة: جسمها باليد لينظر أهى محتاجة الى التقويم أم لاوالجلتان كناية عن القوة والعزة ، الصفاة: الحجر الصلدومعنى قرعها صدمها لتكسر (٥) نلمتم: خرقتم ، بأحكام الجاهلية: متعلق بثلمتم

سُبُحانَهُ قَدِ امْنَنَ عَلَى جَمَاعَةِ هَذَهِ الْأُمَّةِ فِيما عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبَلِ هَذِهِ الأَّلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظَلِّها ، ويَأْ وُونَ الْي كَنْفِها ، بِنِعْمَةٍ لايَمْرِفُ أَحَدُ مِنَ الْمَطْلُو قِينَ لَها قيمَةً ، لِأَنَّها أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ مَهَنٍ وأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ ، وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا ، (1) وَبَعْدَ الْمُوالاَ قِأْحَزَابًا ، ما تَتَمَلَّتُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلاً باسْمِهِ، وَلا تَعْرِفُونَ مِنَ الإِيعانِ الاَّ رَسْعَهُ

تَقُولُونَ النَّارَوَلا الْعَارَ، كَأَ نَسَكُمْ ثُرِيدُونَ أَنْ تُكْفِؤُ الا سلامَ على وجهد انتها كَا لِحَرِيمهِ، ونقضاً لِمِيثاقهِ، (" النَّذِي وضَعَهُ اللهُ لَسَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ، وَأَمْنَا بَيْنَ خَلَقِهِ . وانَّسَكُمْ إِن لَجَاأَ ثُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَسَكُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ ثُمَّ الاجَبْرَ الْيَلُ ولاَ مَيكا لِيلُ ولا مُهاجِرُونَ ولا أَنْصَارٌ يَنْصُرُ ونَسَكُمْ الاَّ الْمُقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ حَتَى يَضَكُمُ اللهُ يَنْسَكُمْ

<sup>(</sup>١) الاعراب: سكان البادية والموالاة: المحبة وأخزابا: متفرقين متقاطعين يقول بعدان كنتم من المهاج بن الصادفين صرتم كسكان البادية الذين يكتفى في اسلامهم بذكر الشهادتين وان المخالط الاعمان قاوبهم (٢) هوميثاق الاخوة الدينية

وانَّ عِنْدَ كُمُّ الأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِوقَوَارِعِهِ ، وأَيَّامِهِوَوَقَائِمِهِ اَلاَ تَسْتَبْطِوُّا وَعِيدَهُ جَهَلاً بِأَخْذِهِ ، وتَهَاوُنَّا بِبَطْشِهِ ، و يَأْسًا مِنِ بَأْسِهِ ، فَانَّ اللهَ سَبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتَرْ كَهِمِ الأَمْرَ بِالْمَرْوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ . فَلَعَنَ اللهُ السَّفْهَاءَ لِرُ كَهِمِ الْمَاصِي ، وَالْحُلُمَاء لِتَرْكِ التَّنَاهِي

ألاً وقَدْ قَطَعَتُمْ قَيْدَ الإسلاَمِ وَعَطَلَتُمْ حُدُودَهُ ، وَأَمَتُمْ أَحَكَامَهُ .
أَلاَ وقَدْ أَمَرَ بِي اللهُ بِقِتِالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالنَّكْثِ (') والفسادِ فِي الأَرْضِ. فَامَّا النَّاكِمُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدَتُ ، وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدَتُ ، وأَمَّا شَيْطانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ جَاهَدَتُ ، وأمَّا شَيْطانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كَفِيتُهُ يُسِمَعْةً إِسْمِمَتْ لَهَا وَجَبَةً قَلَبِهِ ، ورَجَّةٌ صَدْرِهِ (") وَبَقِيتَ كَفِيتُهُ يُسِمَعْةً إِسْمِمَتْ لَهَا وَجَبَةً قَلَبِهِ ، ورَجَّةٌ صَدْرِهِ (") وَبَقِيتَ

<sup>(</sup>١) النكث: نقض العهد والفعدل كنصر (٢) القاسطون: جمع القاسط وهوا لجائر عن الحق المارقة: الطائفة الخارجة عن الدين ، دوخت: أضعفت: وأذلك (٣) الردهة بالفتح : النقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماءوأ راد بشيطانها ذاالله يقمن رؤساء الخوارج لانه وجد مقتولا في ردهة ، الصعقة: الغشية تصيب الانسان من الحول ، وجبة القلب: اضطرابه وخفقانه ، وجة الصدر اهتزازه وارتعاده

بَقَيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، ولَئَنْ أَذِنَ اللهُ في الْـكَرَّةِ عليهم ، لأَدِيلَنَّ مِنْهُمْ (١) الأَمايَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلاَدِ تَشَذَّرًا

أنا وضَعَتُ فِي الصِّمْرِ بَكَلَا كِلِ الْعَرَبِ (" وَ كَمَرْ مَ اَوَ الْجَمَ القُرُونِ رَبِيعَةَ ومُضَرَ . وَقَدَ عَلَمْتُمْ مَوْضِي مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْفَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ . وَالْمَنْزِلَةِ الْحَصِيصَةِ . وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلَدُ يَضَمُّنِي الَى صَدْرِهِ . وَيَكْنَفُنِي الَى فَرَاشِهِ . وَيُمِسِنِي جَسَدَهُ وَيُشِمِّي عَرْفَهُ (" وَ كَانَ يَمْضُعُ الشَّى عَنْمَ اللهِ فَرَاشِهِ . وما وجَدَلِي كَذْبَةً فِي قُولٍ . ولا خَطَلَةً فِي فَمِلٍ (" وَلَقَدْ فَرَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِن لَدُن أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلكَ مِن مَلَائِكَ تِهِ يَسَدُلُكُ بِهِ طَرِيقَ المَكارِمِ وَعَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمَ . لَيْلَهُ

<sup>(</sup>۱) لأديلن منهم: لا محقنهم ولاجعلن الدولة لغميرهم م يتشذر: يتفرق يقول لا يفلت منه الدن بتفرق يقول لا يفلت منه الدن الكلاكل كل جمع الكاكر وهو الصدر استعاره السيد م النواجم: الظاهرة الرفيعة والاضافة من باب مجمر الشقيق يقول كسرت القرون النواجم ير بدبه الاشراف من القبائل م ربيعة: بدل من القرون (٣) عرفه بالفتح م واتحته الزكية (٤) الخطلة: اسم المرة من خطل كفرح أخطأ عن عدم روية

ونَهَارَهُ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَبْعُهُ اتِّباعَ الْفَيْصِيلِ أَثَرَ أُمَّةٍ ، (`` يَرْفَعُ لَى أُ في كُلُّ بَوْم مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُ نِي بِالْاقْتِدَاء بِهِ ، وَلَقَدْ كَانَ يُجُاورُ فِي كُنَّ سَنَةٍ جِرَاء ، (1) فَأَرَاهُ ولا يَرَاهُ غَيْري ، ولَمْ يُجْمَعُ يَنتُ وَاحِدٌ يَوْمَتَّذِ فَى الإِسلام غَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وآلهِ وخَدِيجَةَ . وأنا ثالثُهُما ، أرَى نُورَ الْوَحَى والرَّ سالَةِ ، وَأَشُمُّ ربيمَ النُّبُوا فِي وَلَقَدُ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطان حينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُهِ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللهِ ماهَمَذِهِ الرَّنَّةُ . فَقَالَ هَمَذَا الشَّيْطانُ أيسَ مِنْ عادَتِهِ . إنَّكَ تَسْمَعُ ماأَسْمَعُ وَتَرَى ماأرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَيِّ . وَلَـكَنَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَمَلَى خَيْرٍ . وَلَقَدْ كُنتُ مَمَـهُ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ لَمَّا أَنَاهُ المَلَأُ مِن قُرَيْس فَقَالُوا لَهُ بِالْحَمُّدُ انَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِيمًا لَمْ يَدَّعِهُ آ بَاوْكُ ولا أَحَدُّمِنْ يَبْتِكَ وَغَنُ نَسَأَلُكَ أَمْرًا انْ أَجَبْتُنَا إِلَيْـهِ وَأَرَيْتَنَاهُ عَلَمْنَا أَنَّكَ نَىٰ ورَسولُ، وإنْ لَمْ تَفْعَلُ عَلِمنا أَنَّكَ ساحرٌ كَذَّابٌ، فَقَالَ صَلًّا,

إ (١) الفصيل : والدالناقة (٢) حراء بكسر الحاء جبل على الفرب من مكة

اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَمَا تَسَأَلُونَ ۚ قَالُوا تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَنْفَكِعَ بِمُرُوفِها وَتَقَفَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ انَّ اللهَ على كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَانْ فَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُوْمِنُونَ وتَشَهَّدُونَ بِالْحَقِّ قَالُوانَعَمْ قَالَ فَانَّى سَأْرِيكُمْ مَا تَطُلُبُونَ وَانَّى لَأَعْلَمُ أُنَّكُمُ لاَتَفَيُّوْنَ الَى خَيْرِ (١) وَانَّ فيكُم مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلَيبِ (٢) وَمَنْ ئِحَزَّ بُ الأَحْزَابَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلَهِ يَا ايْتُهَا الشَّحَرَةُ انْ تُوْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَعْلَمِينَ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ هْ انْقَلَمَى بِمُرُوقِكَ حَتَّى تَقْفِي بَيْنَ يَدَيُّ بَا <sub>ي</sub>ِذْنِ اللهِ . والَّذِي بَعَثَهُ لَمَقّ لَا نَقَلَمَتْ بِمُرُونِهَا وَجاءِتْ وَلَهَا دَوَيٌّ شَـدِيدٌ وَقَصْفُ كَفَصْف أَجْنَحَةِ الطِّيْرِ (٣) حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ مُرَفَوْفَةً وَأَلْقَتْ بِنُصْنِها الْأَعْلَى عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبِيَعْضَ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكَنَّى وَكُنْتُ عَنْ يَمِينَهِ (١)لاتفيؤن : لاترجعون (٢) القليبكاميرالبثر والمراد منه قليب بدر

<sup>(</sup>۱) لاتفيؤن: لاترجعون (۲) القليب كاميرالبتر والرادمة فليب بدر طرح فيه نيف وعشرون من أكابرقريش: الاحزاب: طواتف متفرقة من القبائل اجتمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم فى وقعة الخندق (۳) القصف الصوت

صلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وآ لهِ فَلَمَّا ۚ نَظَرَ القَوْمُ الِّي ذَلكَ قالُوا عُـلُوًّا واستكبارًا فَمُرْهَا فَلَيَا تُكَ نَصْفُهَا وَيَبْقَى نَصْفُهَا فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ فأقْبَلَ الَيْهِ نِصْفُها كَأَعْجَبِ اقْبال وَأَشَدِّهِ دَويًّا فَكَادَتْ تَلْتَفَّ بِرَسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ ۚ فَقَالُوا كُفَرًّا وَعُتُوًّا فَمُرْ هَٰذَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعِ اللَّهُ نِصْفَهُ كَمَا كَانَ فأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ فَرَجَمَ فَقُلْتُ أَنَا لَاالَهَ الا اللهُ اللهُ فانَّى أُوَّلُ مُؤْمَنِ بِكَ يَارَسُولَ اللهِ وأوَّلُ مَن أَفَرَّ بأنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مافَعَلَتْ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى نَصْدِيقًا بِنُبُوْتُكُ وَاجْلَالًا لِكُلْمَتُكَ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بَلْ كذاب عَجيب السِّحر خَفِيفٌ فيهِ وَهَلَ يُصَدِّ قِكُ فِي أَمْرِكُ الأَمثُلُ مَذَا(يَمْنُونِي)وانَّى لَمَنْ قَوْمِ لا تَأْخَذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لا ثُمَّ سيمًا مَّةً يَقِينَ وَكَلَامُهُمُ كَلَامُ الْأَبْرَارِ عُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّهَار مُتَمَسَّكُون بَحَبْلِ الْقُرْآنِ بَحْيُونَ سَنَنَ اللهِ وَسَنَّنَ رَسُولِهِ كَبْرُونَ وَلا يَمْلُونَ وَلا يَفُلُونَ (٢٠ ولا يُفْسدُونَ. قُلُو بُهُمْ في

<sup>(</sup>١) عمار: جع عامر والمعنى بسهرون الليسلو يشفاونه بالعبادة والفكر

إ (٢) لا يغاون : لا يخونون

الجنان وأجسادهم فى الْعَمَلِ

ومن خطبة له عليه السلام

(رُوى) أَنَّ صَاحِبًا لِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ كَانَ رَجُلًا عَابِدًا فَقَالَ لَهُ يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لِي الْمُتَّقِينَ مَنَّ كَأَنَّ أَنْظُ اللَّهِ فَتَعَاقَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ حَمَّا بِهِ ثُمَّ قَالَ

حَتَّى كَأْتِي أَنْظُرُ الَيْهِمِ فَتَنَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ إِهْمًا مُ اللَّهِ عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ إِهْمًا مُ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُمُ

يَاهُمَامُ اللَّهِ اللَّهُ وَاحْسِنَ (قَالَ اللَّهُ مَعَ الدِّينَ اللَّهِ وَالْحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَحَمَدُ اللَّهُ عَلِيهُ فَحَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَحَمَدُ اللَّهُ

وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ قَالَ)

أمًّا بَشْدُ فَانَّ اللهَ سُنجانَهُ وَلَمَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنيا عَن طَاعَتُهِم آمَنًا مِن مَعْصِيتَهِم لا نَهُ لا لَضُرَّهُ مَعْصِيةُ مَن عَصَاهُ وَلا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أطاعَهُ فَقَسَمَ يَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ووَضَعَهُمْ مِن الدُّنيا مَواضِعَهُمْ فَالْمَتَّقُونَ فِيها هُمْ أَهْلُ الفَضَائِلِ مَنْطِقَهُمُ الدُّيابُ مِنْظِقَهُمُ الصَّوَابُ ومَلْبَسَهُمْ الاَقْتِصَادُ (() ومَشْيَهُمُ التَّوَاضُمُ . غَضُوا الصَّوَابُ ومَلْبَسَهُمُ التَّوَاضُمُ . غَضُوا

<sup>(</sup>۱) الاقتصاد: هوالانفاق بقدرالحاجة بعني انهسملا كانواغ برمتوسعين ا فى الشهوات اشتهروا بتلك الحالة الوسطى حتى صارت كانها ثوب علمهم

أنصارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ ، نُزِّ لَتَ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلاَءَ كَالَّتِي نُزَّ لَتَ فِي الرَّحَاءَ ولَوْلَاالاً جَلُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَمْ نَسْتَقِرَ أَرْوَاحُهُمْ فَأَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنِ شَوَقًا إِلَى الثُّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْمِقابِ، عَظُمَ الْخَالَقُ فِي أَنْهُسِهِمْ فَصَنْرَ مَادُونَهُ فِي أَعْيُنْهِمْ ، فَهُمْ ۖ وَالْجَنَّةُ ۖ كَمَنْ قَدْرَآهَا (\*` فَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، وهُمْ والنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُصَدُّبُونَ قُلُوبُهُمْ عَزُونَةٌ ، وشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ ، وأجسادُهُمْ نَحيفَةٌ (٣) ، وَحاجاتُهُ خَفِيفَةٌ ، وأَنْفُسُهُم عَفِيفَةٌ . صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً ، أَعْبَتُهُمْ وَاحَـةً طَوِيلَةً ، نحارَةٌ مُرْجَـةٌ ` كَيْرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ أَرَادَ تَهُمُ الدُّنيا فَلَمْ يُرِيدُوها ءوأَ سَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْها، أمَّا اللَّيلُ لايشيمه قصر ولايعيب مطول (١) نزلت الح يعسى أنهم لايجزعون من شدة طتبهم بسل يكونونمن أملهـمفى الله كانهـم فى رخاء ولايبطر ون لرخاء تمتعوابه بل يكونون من خوف الله وحذر نقمته كانهم في بلاء وشدة (٢) فهم والجمة الخ : يقولانهم على يقين من الجنة والنار كيقين من عاينهما حتى كانهم في نعم

( ۲۲ \_ نهج البلاغه (أول)

الاولى وعداب الثانيةرجاءوخوفا (٣) وأجسادهم محيفة : يعنى انهم لكثرة تفكرهم واشتغالهم العبادة صار وامهز ولين ضعاف الاجسام (٤) مربحة : يقال

أر عت التجارة اذا أفادت ربحا

فَصَافُّونَ أَفْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجْزَاءُ الْقُرْ آنِ يُرَبِّلُونَهُ تَرْبِيلًا، يَحْزُنُونَ

هِ أَنْهُمَهُمْ ، وَيَسْتَثِيرُ وَنَ دَوَاء دَائِهِمْ (') ، فَا ذَا مَرُّوا بِآيةٍ فِيها

نَشُو يِقُ رَكَنُوا النّها طَمَعًا، وتَطَلَّمَت تُقُوسُهُمْ النّها شَوْقًا، وظُنُوا

أَنّهَا نُصِبُ أَعْيُنُهِمْ ، وَاذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيها تَخْويفُ أَصْنُو اللّهامَسامِعَ قُلُوبِهِمْ ، وظُنُوا أَنْ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ ('') قُلُوبِهِمْ ، وأَمَّا النّهامُ وأَكْفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطَلّبُونَ اللّهِ تَعَالَيْهِ وَأَكْفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطَلّبُونَ اللّهِ تَعالَيْهِ وَاكْفِهُمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَكْفِهُمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطَلّبُونَ اللّهِ تَعَالَيْ فَ فَكَاكِهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ يَطَلّبُونَ اللّهِ تَعالَيْهِ مَا النّهارُ فَعَلَماهِ عَلَماهُ أَبْرَارُ أَنْقِياهِ ،

<sup>(</sup>۱) يستثيرون: من استثار الساكن هيمجه والمرادأ نهم بقراءة القرآن ينهون الافكار ويستخرجون الانظار فعصاون على العلم بعد الجهل وهو كحسول المريض على شفائة (۲) زفير النار: صوت توقدها، وشهيقها: الشديد من زفيرها كانه مردد البكاء أو نهيق الحار والكلام كناية عن كال يقينهم بالنار فهم الشدة خوفهم منها يتخيلون صوت توقدها في مسلمعهم وانحاذ كر الاصول لان السمع قوة مودعة في العسب المفروش في مقعر الاذن ، فهم حالون: يعنى أنهم من خشية ربهم قد حنواظهو رهم وسلطوا الانحاء على أوساطهم، فكاك رقابهم: خلاص أعناقهم بعقاد بعتقهم من النار

قَدْ بَرَاهُمُ الخُوفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ (١) ، يَنظُرُ الْيَهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُرُ مَرْضَى ومابالْقَوْمِ مِنْ مَرَضِ ،وَيَقُولُ قَدْخُولطوا<sup>(٢)</sup> وَلَقَدْخالطَهُ. مْرٌ عَظَمْ ، لا يَرْضَوْنَ من أَعْمالهمُ الْقَلْيلَ،وَلا يَسْتَكُذَّرُونَ لْكَثِيرَ ، فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُثَهَّمُونَ وَمَنْ أَعْمَالِهُمْ مُشْفِقُونَ (٣٠)، اذَا زُكَىَ أَحَدُهُمْ ( عَافَ مَمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسَى مِنْ غَـيْرِى وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي . اللَّهُمُّ لا تُؤَاخِــٰذَنِي بَمَايَقُولُونَ وَاجْمَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ واغْفِرْ لِي مالا يَعْلَمُونَ فَمَنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً في دِين، وَحَزْمًا في إِينٍ ، وإيمانًا في يَقِينِ وَحِرْصًا في عِلْيمٍ وَعِلْمًا في حِلْمٍ وَقَصْدًا نِي غَنَّى ('' وخُشُوعًا في عِبادَةٍ وتَجَمَّلًا في فاقَةٍ وَصَبْرًا في شَدَّةٍ ، أ

<sup>(</sup>۱) براهم : عنهم • القداح جع القدح بالكسر وهوالسهم قبل أن براش يقول ان الخوف أضعفهم ورقق أجسامهم كما ترقق السهام بالنحت (۲) قدخواطوا : يقال خواط فى عقله اذاماز جه خلل فيه • أمر عظيم : هوالخوف من الله تعالى (۳) مشفقون : خالفون من التقسير فيا (٤) زكى : مدحه أحد (٥) القصد : الاقتصاد وهوالانفاق من غير سرف ولا تقتير • التجمل : التظاهر باليسر فى زمان العسر

وَطَلَبًا فِي حَلَالِ وَنُشاطًا فِي هُدِّى وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعَ (') يَعْمَلُ الأعمالَ الصَّالِحَةَ ۚ وَهُوَ عَلَى وَجَلَ يُنْسِى وَهَمَّهُ الشَّكْنُ وَيُصِبِّ وَهَمَّهُ الذِّكُرُ يَبِيتُ هَذِرًا وَيُصِيحُ فَرَحًا حَـذِرًا لِمَـاحَـذِرَ منَ الْغَفَلَةِ وَفَرَحاً بِمَا أَصابَ مِنَ الْفَصْلِ وَالرَّحْمَةِ ، إِن اسْتَصْعَبَت عَلَيْهِ قَسُهُ فِيما تَـكَرَهُ (٢) لَمْ يُعطِما سُؤْلَهَا فِيما ثُبِثُ فُرَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ وَزَّهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَى (٢٠٠ . يَمْزُجُ الْحَلْمَ بالْمِلْمُ وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ . تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ ، قَلَيلًا زَلَلُهُ ، خاشمًا قَلْبُهُ ،قَالَمَةَ نَفْسُهُ ،مَـنْزُورًا أَكُلُهُ سَهِلاً أَمْرُهُ حَرِيزًا دِينَهُ مَيَّنَّةً شَهُوتُهُ مَكَظُومًا غَيْظُهُ ، الْحَيْنُ منهُ ما مُولٌ ، وَالشُّرُّ منهُ مأمُونٌ، ان كانَ فِي النافِلينَ كُتِبَ فِي الذَّاكرينَ ، وَانْ كَانَ فِي الذَّاكرينَ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ (٥٠)، يَمْفُو عَمَّنْ ظُلَّمَهُ،

<sup>(</sup>۱) التحرج: تجنب الحرج وهوالاتم واعماء داه بعن الفهمن معنى التباعد (۲) استصعبت عليه المن الطاعات الم المعلم المن الطاعات الم العلم المن الما المعمن الشهوات (۳) ما لا يز ول: كناية عن الآخرة ، ما لا يبق هوالدنيا (٤) منزورا: قليلا ، حريزا: حصينا (٥) ان كان فى الفافلين الح : يعنى انه ان كان بين الساكتين عن ذكر المقعد من الذاكرين له اذلم

﴿ وَيُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلُ مَنْ فَطَعَهُ ، يَعِيدًا نُعَشُّهُ (١) ، لَيُّنَّا قُولُهُ غَائِبًا مُنْكُرُهُ حَاضَرًا مَعْرُوفُهُ مُقْبِلاً خَيْرُهُ مُذْبِرًا شَرَّهُ في الزَّلازلِ وَقُورُ (٢٠ ُ ، وَفِي المَـكارِهِ صَبُورٌ ، وَفِي الرَّخَاءُ شَـكُورٌ لا يَعِينَ عَلَى مَنْ يُنْفِئُ وَلا يَأْثَمُ فِيمَن بِحُبُ (17) يَمْتَرَفُ بالْحَقّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ ، لا يُضِيعُ ما اسْتُحْفِظَ ، وَلا يَنْسَي ما ذُكِّرَ ، وَلا يُنَابِرُ بِالأَلْقابِ ( ) ، وَلا يُضارُ بالجَارِ ، وَلا يَشْمَتُ بالمَصائب وَلا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَلا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ ، انْ صَمَتَ لَمْ يَنْمُةُ صَمَنْهُ ، وَانْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ ، وَانْ بُغيَ عَلَيْهِ صَابَرَحَتَّى يَسَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ ، نَفْسُهُ مِنهُ فِي عَنَاءُ وَالنَّاسُ مِنهُ فِي رَاحَةٍ ، أَنْمَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ، لِمُدْهُ

يسكت الامتفكر اوان كان بين الذاكر من المحسب من أهدل الغفاة لانه الم يقتصر فالد كرعلى حركة اللسان واكنه داغًا بشاهد الله بعين البصيرة (١) بعيد الحشه: الفحص القبيس من القول (٢) الزلازل: الشدائد المرعدة و الوقور: هو الذى لا يضطرب (٣) يأثم: يكسب اثما وخطيث يقول لا يرضى من يهواه بارتكاب الخطابا ولا يطيع الحب في مخالعة الحق (٤) لا ينابز بالالقاب: لا يدعو غيره بالله بالذي يكرهه و يشمئز منه

عَمَّنْ تَبَاعَدُهُ بُكِيدٍ وَعَظَمَةً وَلا دُنُوهُ مِمِّنْ دَنَامِنَهُ لِبِنُ وَرَحْمَةٌ، لَبْسَ تَبَاعُدُهُ بُكِيدٍ وَعَظَمَةً وَلا دُنُوهُ مِكْرٍ وَخَدِعةً ( قال فَصَمِق هَمَّامٌ صَعْقَةً كَانَتَ تَفْسُهُ فِيها (') فقال أميرُ المُؤْمِنينَ عليهِ السلامُ ، أمّا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ أَمِيرُ المُؤْمِنينَ عليهِ السلامُ ، أمّا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ أَمْم قال أَهَكَذَا تَصَنَعُ المَوَاعِظُ البالِفَةُ بِأَهْلِها ، فقال لَهُ قائِلٌ فَمَا فَمُ قال أَهْكَذَا تَصَنَعُ المَوْاعِظُ البالِفَة بِأَهْلِها ، فقال لَهُ قائِلٌ فَمَا بِاللّهَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ('') فقال وَيْحَكَ انَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَفَتَا لا يَصْدُوهُ وَسَبَبًا لاَ يَتَجَاوَزُهُ فَمَهُلاً لاَ تَصُدُ لَمِثْلُها فَانَما قَفَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْعَالَى

> ومن خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين

غَمَدُهُ عَلَى ما وَفَّى لَهُ مِنِ الطَّاعَةِ وَذَادَ عَنْهُ مِنِ الْمُصِيةِ (٢٠ وَنَسْأَلُهُ لِمُنَّةِ ثَمَامًا وَبِحَبْلِهِ اعْتَصَامًا ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ

<sup>(</sup>١)صعق : غشى عليه (٣) فحابالك : يقول ذلك السائل الوقح ماشأنك ياأمبر المؤمنين لاتموت مع انطواء سرك على هذه المواعظ البالغة (٣) ذادعنه :

ورَسُولُهُ خَاصَ الَى رِضُوانِ اللهِ كُلَّ غَمْرَةٍ ('' وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غَمْرَةٍ ('' وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غَمْرَةٍ وَاللهِ الأَفْصَوْنَ كُلَّ عُصَةٍ وَاللهِ اللَّهُ اللَّهُ الأَفْصَوْنَ وَوَاحِلْهَا وَخَلَمَتَ إِلَيْهِ الْمُؤْونَ رَوَاحِلْها حَتَّى أَنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَأَسْحَقِ المَزَارِ ('' خَتَّى أُنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَأَسْحَقِ المَزَارِ ('' خَتَّى أُنْزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ وَأَسْحَقِ المَزَارِ ('' أُوانَا أَوْمَ اللهِ وَأُحَذِّرُ كُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ أَوْمَ اللهِ وَأُحَذِّرُ كُمْ أَهْلَ الْوَانَا وَالزَّالُونَ المُزِلُّونَ ''نَتَوَانُونَ أَلْوَانَا وَيَقَامِ وَيَعْمَدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ وَيَقَامِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ وَيَقْمَدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ وَيَقْمَدُونَكُمْ وَيَقَامِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ وَيَقَامِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَكُمْ أَوْنَالُونَ المُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ وَالرَّالُونَ الْمُؤْونَ وَالرَّالُونَ المُؤْونَ وَيَرْصُدُونَكُمْ بَكُلِّ عِمادٍ وَيَرْصُدُونَ وَالْوَالَعُونَ الْمُؤْونَ وَيَرْصُدُونَكُمْ وَيَعْمَالُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ اللّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْوَالَالَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَالُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاقِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُ

(۱) العمرة: الشدة (۲) تلون: تقلب الادنون بفتح النون: جع الادنى وهو الاقرب يعنى الاقرب ين لم شبت المدنون بفتح النون بعثم الاقرب يعنى الم شبت المعدن المبت المعدن المعنى الاقرب يعنى الم شبت المبت المبت المبت المبت وهو الابعدين اجتمعوا على عداوته الاعنة: جع العنان وهو حبل اللهجام يعنى ان العرب خرجوا عن طاعته فلم ينقاد واله ولم يمثل والمراح و يعان مالا يمسكه عنان يكون أسرع جويا ، ضربت الح يعنى انهم ساقوار كائم م اسراعالى محادبته ، الرواحل ، جع الراحلة وهى الناقة السحق : قصى (۴) الزالون من زل اذا أحطأ المزلون: يقال أزله اذا أوقعه فى الخطأ أسحق : قصى (۴) الزالون من زل اذا أحطأ عليه البناء يقول اذا ملتم عن أهوائم و رغبتم عن يقيمون من هوام عليه البناء يقول اذا ملتم عن أهوائم و رغبتم عن مقاصدهم أقام و كم عليه البناء يقول اذا ملتم عن أهوائم م و يرصدون كم المقاصدهم أقام و كم عليه البناء يقول اذا ملتم عن أهوائم م و يرصدون كم المقاصدهم أقام و كم عليه البناء يقول اذا ملتم عن أهوائم م و يرصدون كم .

بِكُلِّ مِرْصَادٍ عَلُو بُهُمْ دَوِيَةٌ (١) وصِفَاحُهُمْ نَقِيَةٌ ، يَمْشُونَ الْخَفَاءُ (٢) وَيَدُ بُونُ الْضَاءِ (١) وَيَدُ بُونُ الْمُ شِفَاء ، وَفَعْلُهُمُ الدَّاء الْمَيَاءُ (٢) حَسَدَةُ الرَّخَاءُ (١) ، ومُوَّ كَدُو الْبَلَاء ، وَمُقْنِطُو الرَّجَاء ، لَهُمْ حَسَدَةُ الرَّخَاء (١) ، ومُوَّ كَدُو الْبَلَاء ، وَمُقْنِطُو الرَّجَاء ، لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٌ (وَالَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ وَلِكُلِّ شَخِوٍ بِكُلِّ طَدِيقٍ صَرِيعٌ (النَّاء (١) وَيَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاء ، انْ سَأَلُوا دُمُوعٌ (١) يَتَصَارَضُونَ النَّنَاء (١) وَيَتَرَاقَبُونَ الْجَزَاء ، انْ سَأَلُوا

يقعدون لكم بكل طريق ليحولو كمعن الاستقامة و المرصاد: محل الارتقاب (١) دوية من دوى كفرح مرض و الصفاح: جعالصفحة والمرادمنها صفاح وجوههم و نقيه: صافية يقول ان قبلا بهم مريضة تلنهب بنار العداوة ووجوههم لا يبدوعلها شئ من امارات تلك البغضاء (٢) يمسون الخفاء: يتسترون في مشهم و يدبون: يمسون الموين الضراء: هي الضر ريقول انهم يسرون مريان المرض في الجسم أوسريان النقص في الاموال والانفس والمحرات (٣) الداء العياء الفتاح: الذي أعيا الاطباء ولا يمكن فيه الشفاء (٤) حسدة: جمع حاسد وهومن يتمني زوال نعمة الفير و الرغا؛ السعة وحاسد الرخاهومن يحسد صاحبه عليه و مؤكد و البلاء: يعني اذا نزل بلاء باحداً كدوه و زادوه و مقنطو الرجاء: الكلام على حذف أوعلي الجازف النسبة يعني انهم يوقعون أهل الرجاء في القنوط واليأس (٥) الصريع: المطروح على الارض أي انهم كثيرا ما خدعوا القنوط واليأس (٥) الصريع: المطروح على الارض أي انهم كثيرا ما خدعوا أشحاساحي أوقعوهم في الحلكة (٢) الشجو: الحزن أي يمكون تصنعامتي أرادوا الكلام من حسن الجماز

أَنْحَفُوا ('' وَانْ عَذَلُوا كَشَفُوا وِإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا ، قَدْ أَعَدُّوا لَلْكَ حَيِّ بِاللَّا ، وَلِكُلِّ بَالِ مَضِاحاً ، يَتَوَصَّلُونَ الَى الطَّمَع بِالْيَأْسِ لِبُ مِضَاحاً ، يَتَوصَّلُونَ الَى الطَّمَع بِالْيَأْسِ لِيُعْيِمُوا بِهِ أَعْلاَقُهُمْ ('') يَقُولُونَ فَيُشَسَبَبُونَ ''لَيْقِيمُوا بِهِ أَعْلاَقُهُمْ ('') يَقُولُونَ فَيُشَسَبَبُونَ '' وَيَصِفُونَ فَيُشَسَبَبُونَ فَهُمْ وَيَفْقِهُ وَالطَّرِيقَ '' وَأَضْلَمُوا المَضِيقَ فَهُمْ لَيْ السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا الشَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ أَلا السَّيْطانِ هُمُ الخَاسِرُونَ )

ومن خطبة له عليه السلام .

الحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَجَلَالِ كِبْرِياتِهِ

<sup>(</sup>۱) ألحفوا: بالغوافى السؤال وألحوا و عندلوا: لاموا و كشفوا: فضحوا من ياومونه (۲) ينفقوا من النفاق بالفتح وهوالر واج و أعلاقهم: نفائسهم والمرادمايزينو بهمن خداتهم (۳) يشهون: بجعلون الحق شبيه الباطل (٤) هونوا: سهاوا و أضلعوا المضيق: جعلوه معوجا يعنى انهم سهاون على الناس طرق السيرمعهم على أهوائهم الفاسدة ثم بعد أن يسكوا أزمتهم يجعلون المناتق معوجة صعباعا مهم ساوكه فيها كونهم (٥) اللمة بضم ففتح: من الثلاثة الى عشر والمراد منها مطلق الجماعة و الجمة بالتحفيف: الابرة تلسع مها العقرب وضوها والمراد هيب النيران

مَاحَيْرَ مُقُلَ الْمُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ (') ورَدَع خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النَّقُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ ('') وأَشْهَدُ أَنْ لاَالَة الأَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَعْدَهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ وأَعْلاَمُ الْهُدَى دَارِسَةٌ ومَنَاهِجُ اللّهِ بنِ طامِسَةٌ ('') فَصَدَعَ بِالحَقِ وَلَصَحَ لِلْجَلْقِ وَهَدَى الى الرُّشَدِ وأَمَرَ بالقَصْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ بالقَصْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُفُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ بُرْسِلْكُمْ هَمَلًا عَلَمَ مَبْنَا وَلَمْ بُرْسِلْكُمْ هَمَلًا عَلَمَ مَبْنَا وَلَمْ فَاسْتَفْتِحُوهُ مُ وَاحْسَى إِحْسَانَهُ الْيَكُمُ فَاسْتَفْتِحُوهُ وَاسْتَنْجِحُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِحُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِحُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِعُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِعُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِعُوهُ ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ وَفِي حَجَابٌ ولا أَغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ وانَّهُ لَبِيكُلِّ مَكَانٍ وفِي كُلِّ حِبْنٍ وَأُوانٍ ومَعَ كُلِّ إِنْسٍ وجانِّ لا يَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ (''ولا

<sup>(</sup>١) المقل بضم ففتح : جع مقاة وهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد

 <sup>(</sup>۲) هماهم النفوس: همومها فى طلب العلم (۳) طامسة: من طمس: اذا المحجى واندوس ، صدع: الاعتدال

فكل شير (٤) لا يثامه : الثار في الاصل : كسرجا نب السيف ونفيه هنا بحار في نفي

النقص عن خواش الله تعالى فالمني لاينقص خواتسه العطاء ، الحباء ككتاب :

يُنفَصُهُ الْحِبَاءُ وَلاَ يَسْتَنفُدُهُ سَائِلٌ وَلاَ يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ وَلاَ يَلْمِيهِ صَوْتٌ عَن صَوْتٍ وَلاَ يَلْمِيهِ صَوْتٌ عَن صَوْتٍ وَلاَ تَصْبُرُهُ هَبَةٌ عَن سَلَبٍ وَلاَ يُشْفَلُهُ غَضَبٌ عَن رَحْمَةً وَلاَ تُولِهُ لَمَ رَحْمَةٌ عَن عَفابٍ وَلا يُضِيَّةُ الْبُطُونُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَعُهُ رَحْمَةٌ عَن عَفابٍ وَلا يُضِيَّةُ الْبُطُونُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَعُهُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَقْطَعُهُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَعُهُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَقْطَعُهُ وَلَا الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَقْطَعُهُ اللَّهُ عَنْ عَمَالَ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

العطية بلامكافأة و يستنفده: يقال استنفده جعله نافد المال لاشي عنده و يستقصيه: مضارع استقصاه أنى على آخر ماعنده والتهسبحانه لانها بقل الديم من المواهب و لايداد به: لايداد و توطسه: تذهله و يجنه كيظنه: ستروقال الشيخ محدعبده وكانه بر مدرضى الله عنه ان صو را لموجود ات حجاب بين الوهم وسبحات وجهه وعداوذ أنه ما نه المعقل عن اكتناهه فهو بهذا باطن ومعذلك وسبحات وجهه وعداوذ أنه ما نه المعقل عن اكتناهه فهو بهذا باطن ومعذلك شوائد العدم وجوده فالوجود التأشمة ضياء الوجود الحق فهو الظاهر على كشي شوائد العدم وجوده فالوجود التأشمة ضياء الوجود الحق فهو الظاهر على كشي و بهذا تنبين الاوصاف الآتية (١) دان كياع: جازى وحاسب و ولميدن: لم حاسبه أحد (٧) بذراً مضارع ذراً : خلق و الاحتيال: التفكر في العمل وطلب التمكن من ابرازه وهو محال على العدم و القدير و الكلال: الملامن التعب

أُوصَــكُمُ عبادَ اللهِ بتَقْوَى اللهِ فا نَّهَا الزَّمامُ والْقَوَامُ<sup>(1)</sup> فَتَمَسَّكُوا بِوَثَالَتُهَا وَاعْتَصِمُوا بِعَقَائِقُهَا نَوْلُ بَكُمُ الَّى أَكْنَان الدُّعَةِ (٢) وأوطانِ السُّمَةِ ومُعاقِلِ الحَرْزِ ومَنازِلِ الْعِزْ فِي يَوْم تَشْخَصُ فيبِ الأبْصارُ وتُظْلِمُ الأَفْطارُ ويُعَطَّلُ فيهِ صُرُومُ الْمِشَارِ " وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَتَبْكُمُ كُلُّ لَهْجَةِ وَتَذِلُ الشَّمُ الشُّوامِنُ (أَنَّ والصَّمُّ الرَّواسِنُ ، فَيَصيرُ صَلَّدُها سَرَابًا رَفْرَقًا <sup>(٥)</sup>ومَفهَدُها قاعًا سِمَلْقًا فَلَا شَفِيعٌ وَلا حَبِيمٌ يَدْفَعُ (١) فانها الزماموالقوام : لان التقوى تقودالى الســعادةوتــكون بهاحياة الابرار (٧) الاكنان : جع الكن الكسر وهومايستـكن به • الدعة : خَفَضَ الديشُ وسعته • المعاقل: الحضون • الحرز: الحصن (٣) صروم : جع صرمة بالكسر وهي قطعة من الابل فوق العشرة الى تسعة عشراً وفوق ففتح كالنفساءوهي الناقةمضي لجلهاعشرة أشهر ووتعطيل جاعات الابل عبارة عن اهما لحاوتر كهاغير راعية ريدان بوم القيامة يشتغل فيه كل انسان بأمر نفسه ونجاتهافهملكرائمالاموال(٤)الشم :جعالاشم وهوالرفيع • الشوامخ : جمالشامخوهوالمتسامي في الارتفاع . الصم : جمالاصم وهو الصلب المصمت أى الذى لانجو يف فيه . الرواسخ: جع الراسخ بمعنى الثابت(٥) الصلد: السلب الاملس . السراب: ما يخيله ضوء الشمس كالماءخصوصافي الارض ــبخةوليس بماء . الرقرق : كجعفرالمنــطرب . معهدها المكانالذي 🛮

ولاً مَمَاذِرَةٌ تَنْفَعَ ُ

ومن خطبة لهعليه السلام

بَمْتَهُ حِينَ لاَ عَلَمْ قَائِمْ (1) ، ولا مَنارُ ساطِعْ ، ولا مَنْبَخْ واضِحُ أوصِيحُ أوصِيحُ أوصِيحُ أوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَفْوَى اللهِ وأَحَدِّرُ كُمْ الدُّنيا فَإِنَّهَا وَارْشُخُوصٍ (1) وَ اللهِ بَنْفِيسٍ ، ساكِنُها ظاءِنْ وقاطِنُها بائِنْ (1) نَمِيدُ بأهلِها مَيَدَانَ السَّفِينَةِ تَفْصِفُها الْمُوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ (1) نَمِيدُ بأهلِها مَيَدَانَ السَّفِينَةِ تَفْصِفُها الْمُوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ (1) فَمَنْهُمُ النَّاجِي على بُطُونِ الأَمْوَاجِ تَحْفِرُهُ النَّاجِي على بُطُونِ الأَمْوَاجِ تَحْفِرُهُ الرِّياحُ بِأَ فَبالِها وَبَحْمِلُهُ على أَهْوَالِها فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَى مَهْلِكِ فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَالَى مَهْلَكِ

مهدوجوده فيه القاع: مااطمأن من الارض السملق كجعفر ، المستوى فهو عنى الصفص اى نسف الكالجبالو يصير مكانها قاعاصف فل (١) بعثه : الضمير النبي صلى الله عليه الضمير النبي صلى الله عليه وانتقال الله عليه المناور على المناور على

عبادَ الله الآنَ فأَ عَمَلُوا وَالأَ لَسُنُ مُطَلَقَةٌ وَالأَ بِدَانُ صَحِيحَةٌ وَالأَ بِدَانُ صَحِيحَةٌ وَالأَ عَضَاءِ لَذَنَةٌ (١) وَالمُنْقَلَبُ إِنْسِيحٌ وَالْمَجَالُ عَرِيضٌ قَبْسُلَ إِذْهَاقِ الْفَوْتِ ، (١) وَحُلُولِ اللَّوْتِ فَحَقِّقُوا عَلَيْسَكُمْ نُزُولَهُ وَلا يَتَنْظِرُوا قُدُومَةً

ومن خطبة له عليه السلام

وَلَقَدْ عَلَمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِن أَصْحَابِ عُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (\*\* أَنِّى لَمَ أَرُدً عَلَى اللهِ ولا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً فَطُّ ، ولَقَدْ واسَيْتُهُ بِنِفْسِى فِي الْمُوَاطِنِ الَّتِي تَنْسَكُصُ فِيها الأَبْطَالُ (\*)

مستنقدومن هلك فعيره الى الملاك (١) لدنة بفتح اللام: لينة وهو كابة عن الحياة التي يكن معها العمل والمنقلب مصدر ميمى بمعنى الانقلاب عن الضلال الى الحدى (٢) الارهاق: مصدر أرهقه عن الشئ أعجله فلم يتمكن من فعله الفوت: ذهاب الفرصة بحلول الاجل (٣) المستحفظون بفتح الفاء: اسم مفعول كابة عن الذين اودعهم النبي صلى الله عليه وسلم أمانة سره وطالبهم بحفظها م أرد الخيعني لم يعارض الله ولارسوله في الاحكام الشرعية (٤) المواساة بالشئ: الاشراك فيه فقد أشرك النبي في نفسه ولا تكون بالمال الاأن يكون كفافافان أعطيت عن فضل فليس بمواساة قالوا والفصيح في الفعل آسيته ولكن نفت الامام حجة

وتتأخَّرُ فيها الأَقْدَامُ نَجِدَةً أَ كُرَمَني اللهُ بها(''وَلَقَدُ قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَانَّ رَأْسَةُ لَعَلَى صَدَّرَى وَلَقَدُ سَالَتَ نَفْسُهُ فِي كَفِي فَأَ مُرَرَّتُهَا عَلَى وَجَهِي (٢) وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسُلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَلَا يُـكَةُ أَعْوَ انَّى فَضَجَّت الدَّارُوالاَّ فَنِيَةٌ ﴿ مَلَأٌ يَبْطُ ومَلَأٌ يَمْرُجُ وما فارَقَتْ سَمْمِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمْ ('' بُصَلُّونَ عَلَيْـهِ حَتَّى وَارَبْناهُ فِي ضَريحهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بهِ منَّى حَيًّا ومَيَّنًّا ، فانفُذُوا على بَصائر كُمْ (' ولْنَصَدُق نَيَّاتُكُمْ في يادٍ عَدُوٌّ كُمْ ، فَوَالَّذِي لا إِلَّهَ الأَ هُوَ اتِّي لَمَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ وانَّهُمْ لَعَلَى مَزِلَّةِ الْبَاطِلِ (1) أَقُولُ ما تَسمَعُونَ وأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ (١) النجدة بالفتيح : الشجاعة و نصبها هذا على المصدرية لفعل محذوف المؤمنين في يده ومسح به وجهه (٣) ضجتالدار :اسناد مجازي وانما هو للملاتكة النازلين بها والافنية جع فناء: وهوما انسع من الدار و ملا جع من الملائكة ﴿٤) هينمة : الهينمةالصوتالخيف(٥)فانفذوا: فاذهبوا. البصاىر جع البصيرة وهي ضياء العقل كانه قول اذهبواالى عدوكم محولين على البقين الذي در سةفه (٦) المزلة: مكان الزل الموجب السقوط في الملكة

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

يَمْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَمَعَاصِيَ الْمِبَادِ فِي الْفَلَوَاتِ وَمَعَاصِيَ الْمِبَادِ فِي الْخَلُوَاتِ وَاخْتِلَافَ النَّهِنَانِ فِي الْبِحَارِ الْفَامِرَاتِ<sup>(۱)</sup> وَتَلَاطُمُ الْمَاءُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ اللهِ (<sup>۱)</sup> وَسَفِيرُ وَخَيْهِ بِاللهِ (<sup>۲)</sup> وَسَفِيرُ وَخَيْهِ وَرَسُولُ رُحْمَيَّةٍ

أمَّا بَعْدُفَأُ وصِيكُمْ بِنَقْوَى اللهِ الَّذِي ابْنَدَأُ خَلَقَكُمْ واللهِ مُنْتَهَى رَغْبَيْكُمْ وَاللهِ مَنْ عَلَى مَفْزَعِكُمْ (آفَانِ تَقْوَى اللهِ دَوَاهِ دَاء قُلُو بُكُمْ وَلَصَرُ عَمَى أَفْيَدَ يَكُمْ وَشَفَاه مَرَضِ اللهِ دَوَاهِ دَاء قُلُو بُكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وُرُدَ ذَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنْفُسِكُمْ وَجَلاه عَشَاهِ مَدُورِ كُمْ وَطَهُورُ دَلَى أَنْفُسِكُمْ وَجَلاه عَشَاء أَنْصَارِكُمْ وَأَمْنُ فَرَعِ جَاشِكُمْ ('' وضياه سَوَاهِ وَجِلاه غِشَاء أَنْصَارِكُمْ وَأَمْنُ فَرَعِ جَاشِكُمْ ('' وضياه سَوَاهِ طَلْمَتَكُمْ فَاجْعَلُهُ الطَاعَة اللهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ ( وَوَخِيلاً فَلَكُمْ اللهِ شَعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ ( وَوَخِيلاً فَرَعَ مِاللَّهِ مَنْ اللهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ ( وَوَخِيلاً فَرَعَ مِاللَّهِ اللهِ شَعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ ( ) وَدَخِيلاً فَلَمْ اللَّهِ شَعَامًا اللهِ شَعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ ( ) وَدَخِيلاً فَوْلِهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الشمار فىالاصل : مايلى البدن من الثياب . الدثار هوما كان فوق الشعار

<sup>(</sup>١) النينان : جعالنون وهو الحوت (٢) النجيب : المحتارالمصطفى (٣)مرمى المفرع ، مايرفعراليه الخوف فهو الملحأ يقول واليه ملاجئے خوفكم

<sup>(</sup>٤) الجأش: ما صطرب في القلب عند الفزع أو التهيب أو توقع المكروه (٥)

ُدُونَ شِمَارَكُمْ وَلَطِيفًا بَيْنَ أَصْلاَعِكُمْ وأَميرًا فَوْقَ أُمُورَكُمْ وَمَنْهَلًا لِحِينِ وُرُودٍ كُمْ ('' وَشَغَيْعًا لِدَرَكْ طِلْبَتْكُمُ وَجُنَّةً لِيَوْم فَزَعِكُمْ ومَصا بيحَ لِبُطُونِ نَبُور كُمْ وسَكَنَّا لطُول وَحشتكم ونَفَسًا لِكُرَبِ مَوَاطِيْكُمْ فإنَّ طاعَةَ اللهِ حَرْزُ مَنْ مَتَالَفَ مُكْنَنْفِةٍ وَمَخَاوِفَمُتُوَقَّةٍ وَأُوَارِ نِيرَانِ مُوْفَدَةٍ (٢)فَمَنْأُخَـٰذَ بِالنَّقْوَى عَزَيَتْ عَنْـهُ الشَّدَاللَّهُ يَمْـدَ دُنُوٌّ هَا(")وَاحَلُوالَتْ لَهُ الأمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِها وانْفَرَجَتْ عَنْهُ الأَمْوَاجُ بَسْدَ ثَرَا كُسِا وأسْلَتْ لَهُ الصَّمَابُ بَعْدَ إنْصَابِهَا ﴿ وَهَطَلَّتُ عَلَتْ وَ الْكَرَّامَةُ أَ بَعْدَ قُحُوطِها وتَحَذَّبَتْ عَلِيهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ تَقُورِها (°) وَتَفَجَّرَتْ عَلَيْهِ النِّيمُ بَعْمَ نَصُوبِهَا ووَبَلْتَ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ ارْذَاذِهَا

<sup>(</sup>١) المنهل هو مارده الشار بقمن الماءالشرب وقد نهل كفرحشرب أول مرة ، الدرك بالتحريك : هواللحاق ، الطلبة بالكسر : هوالمعاوب ، الجنة بالضم : الوقاية (٢) الاوار بالضم : حوارة النارولهيمها (٣) عز بت بالزاى ، كنصروضرب : غابت و بعدت (٤) الانصاب : مصدر بمنى الاتعاب (٥) تحديث : عطفت ، النصوب في الاصل : مصدر نضب الماء كنصر غارف الارض تحديث عطفت ، النصوب في الاصل : مصدر نضب الماء كنصر غارف الارذاذ : هو أيضا مصدر أرذت السماء جاءت بالرذاذ المطرا شديدا ، الارذاذ : هو أيضا مصدر أرذت السماء جاءت بالرذاذ

فَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَوَعَظَكُمْ بِرِسالَتِهِ وَامْنَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِمْتَهِ فَمَبِّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِعِبادَتِهِ (') واخرُجُوا الَيْهِ مِنْ حَقِّ إِطاعَتِهِ إِ

ثُمَّ انَّ هَـذَا الْإِسْلاَمَ دِينُ اللهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسهِ وَاصْطَنَعَهُ عِلَى اصْطَفَاهُ لِنَفْسهِ وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنهِ وأَصْفَاهُ ('' خَيْرَةَ خَلْقِهِ وأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّهِ ، أَذَٰلَ الأَذْيَانَ بِمِزَّتِهِ وَوضَعَ الْمِلَلَ لِرَفْهِ وأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وخَذَٰلَ مُحَادِّيَهِ بِنَصْرِهِ ('' وَهَدَمَ أَرْ كَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكُنهِ وسَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِياضِهِ

كسحاب وهو المطراخفيف ولا يحني مافى الكلام من الجماز (١) عبدوا: أمر من التعبيد وهو التذليل (٢) اصطناع الشئ على العين: الامر صنعته يحيث براه الآمر و يكون تحت نظره لئلا يميل السانع عن الوجه المطاوب فيه والمرادة المتشريع الدين و تكميله على حسب على الله الاعلى و تحت عنايته محفظه فهو بحازم سل من اطلاق الملز وم وارادة اللازم أوهو كناية أصفاه: يتعدى بنفسه و بالباء في قال أصفاه العطاء و به اذا أخلص الهوا ثره به ما خيرة بفتح الخياء أفضل ما يضاف الدين قول و آثره الدين بافضل الخلق ليسلفه الناس (٣) محاديد: وهو شديد المخالفة و الكن: العز والمنعة

وأناق الحياض لِمَواتِعِهِ (١) ثُمَّ جَمَلَهُ لاانفِصامَ لِمُرُوتِهِ ولا فَكَّ لِمُلْقَتِهِ ولا انفِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ ولا انفِلاعَ لِشَجَرَتِهِ ولا انفطاعَ لِمُدَّتِهِ ، ولا عَفاء لِشَرَائِمِهِ (١) ولا جَدَّ لِفُرُوعِهِ ولا عَناكَ لِطُرُقِهِ ولا وُعُونَةَ لِسُهُولَتِهِ ولاسوَادَ لوَضَحِهِ ولا عَوْجَ لَنْمُرُوعِهِ ولا عَناكَ لِطُرُقِهِ ولا وَعُونَةَ لِسُهُولَتِهِ ولاسوَادَ لوَضَحِهِ ولا عَوْجَ لا نَتِصابِهِ ولا عَصلَ فِي عُودِهِ ولا وَعْتَ لَفَحِةِ ولا انطِفاء لِمَصابِيحِهِ ولا مَرَارَة لِحَلَا نَظِفاء لِمَصابِيحِهِ ولا مَرَارَة لِحَلَا الْطِفاء لِمَصابِيحِهِ ولا مَرَارَة لِحَلَا الْمِفاء لِمَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(١) أناق : ملا وتنق الحوض كفر حامتلاً ، المواتع : جع الماته وهو نازح الماء من الحوض (٢) العفاء كسحاب : الدروس والاضمحلال ، الجذ : القطع ، الضنك : الضيق ، الوعو تقر خاوة فى السيد فعوص بها الاقدام عند السيد فيعسر المشى فيه ، الوضع محركة : بياض الصبح ، العصل بفتح الصاد : الاعوجاج يصعب تقو يمه ، الوعث : تعسر المشى ، والفيج : هو الطريق بين جبلين (٣) أساخ : أثبت وأصله جعل الشئ سائحًا أى غائصا فى السين خائصا في يه الاستاخ : جع السنخ بالكسر وهو الاصل ، غز رت : كثرت ، شبت نبرانها : ارتفعت من الايقاد

ومَنَارُ افْتَدَى بِهِا سُفَارُهَا (') وأعَلاَمُ قُصِدَ بِهِا فِجَاجُهَا ومَنَاهِلُ رَوِيَ بِهِا وُجَادُهَا جَمَلَ اللهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضُوانِهِ وَذِرُوةَ دعائِمِهِ وسَنَامَ طَاعَتِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ وَثِيقُ اللّا رَكَانِ رَفِيعُ البُنْيَانِ ، مُنِيرُ البُرْهانِ، مُشْرِفُ الْمُنَادِ (''مُمُوزُ البُرْهانِ، مُشْرِفُ الْمَنَادِ (''مُمُوزُ البُرُهانِ، مُشْرِفُ الْمَنَادِ ('' مُمُوزُ البُرُهانِ، مُشْرِفُ المَنَادِ فَشَرَّفُوهُ وَاتَّبِمُوهُ وَأَدُّوا اللّهِ حَقَّةُ وَضَعُوهُ مَوَاضِيعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ ثَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِ حِينَ دَنَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِ حِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِ حِينَ دَنَا مِنَ اللّهُ عَرَوْالاِطِّلَاعُ وَأَفْلَسَ بَا هَلِهَا عَلَى سَاقِ ، وخَشُنَ مِنِها عَلَى سَاقِ ، وخَشُنَ مِنْها عَلَيْهِ عَلَى سَاقِ ، وخَشُنَ مِنْها عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ وَ وَحَشُنَ مِنْهِ مُنْهُ مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَ وَمُشَوْمُ مُوسَاقً ، وخَشُنَ مِنْها عَلَى سَاقِ ، وخَشُنَ مِنْها عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى سَاقِ ، وخَشُنَ مِنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَى سَاقٍ ، وخَشُنُ مَنِها عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْهَ عَلَيْهِ عَلَيْه

<sup>(</sup>۱) النار: ماارتفع لتوضع عليه نار بهدى الها ، والسفار بضم فتسديد:
جعالسافر بمنى المسافر أى بهتدى اليه المسافر ون في طريق الحق ، الاعلام
: جع العلم عركة وهوما يوضع على أول الطريق أو وسطها ليدل عليها فالاعلام
هدا يات بسبها قهد السالكون طرقها (۲) مشرف: من تفع ، معوز: من
أعوزه الشئ احتاج اليه فإيناه ، المثار: مصدر من ثار الغبار اذاهاج أى لوطلب
أحداثارة هذا الدين الماستطاع لثبانه (۳) الاطلاع: الاتيان يقال اطلع فلان
عليم إذا أناهم (٤) به جنها: الضمير للدنيا ، قامت بأهلها على ساق: أفرعتهم
خشن منها المهاد: كنابة عن شدة آلامها ، أزف كفرح: قرب ، قياد:

مهاد ، وأزِف منها فياد ، في انقطاع مِن مُدَّيها ، وافترَابِ مِن أَشْرَاطِها (() وَنَصَرُّمِ مِن أَهْلِها، وانفِصامِ مِن حَلْقَتْها وانتشارٍ مِن سَبَهِها وعَفَاء مِن أَعْلَامِها وَتَكَشَّنُ مِن عَوْرَاتِها وقِصَرٍ مِن طُولِها جَمَلَهُ اللهُ بَلاَغًا لِرِسالَتِهِ وكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَرَبِيمًا لأَهْلِ زَمانِهِ وَرِفْعَةً لِأَغْوَانِهِ وَشَرَفًا لِأَنْصارِهِ

ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْسَكِمَابَ ثُورًا لاَنُطْفَأَ مَصَايِحَهُ ، وسِرَاجًا لاَيُضْفَأَ مُصَايِحَهُ ، وسِرَاجًا لاَيُخْبُورَ ، وَمِنْهَاجًا لاَيُضْلُ نَبَجُهُ (٢) وشُمَاعًا لاَيُظْلِمُ صَوْوَهُ ، وفُو قَانًا لاَيُخْمَدُ بُرْهَانُهُ ، وتِبْيانًا لاَ تُهْدَمُ أَرْهَانُهُ ، وتِبْيانًا لاَ تُهْدَمُ أَرْ كَانُهُ ، وشِفَاء لاَ تُخْفَى أَسْفَامُهُ ، وعِزِّ الاَ تُهْزَمُ أَنْصَارُهُ ، وحَقًا لاَتُحْذَلُ أَغُوانُهُ ، فَهُو مَعْدِنُ الإِيمانِ وبُعْبُوحَتُهُ (٤) ، وينا يسخ لاَتُحْذَلُ أَغُوانُهُ ، فَهُو مَعْدِنُ الإِيمانِ وبُعْبُوحَتُهُ (٤) ، وينا يسخ

<sup>(</sup>١) الاشراط : جع الشرط كسبب وهو العلامة فاشراطها علامة انقصائها ، التصرم : التقطع الانفصام : الانقطاع ، وإذا انفص مت الحلقة انقطعت الرابطة ، انشار الاسباب : تبددها حتى لا تضبط ، وعفاء الاعلام : اندر اسها (٢) لا يخبو : لا يطفأ وهو من بابسه (٣) المهاج : الطريق الواسع ، لا يضل : لا يوقع في ضلال ، منهجه : سأو كه والاسناد مجازى (٤) يحبوحة المكان : وسطه ، منهجه : سأو كه والاسناد مجازى (٤) يحبوحة المكان : وسطه

الْمِلْمُ وَبُعُورُهُ ، ورِياضُ الْمَدَلُ وَعُدْرَانُهُ (') ، وأَثَافِيُّ الْإَسْلاَمُ وَبُنْيَانُهُ ، وأَوْدِيَةُ الْحُتَّ وَعِيطانُهُ ('') ، وبَحْرُ لا يَنْزِفُهُ النَّتَزِفُونَ ('') ، وعُيُونُ لا يُنْزِفُهُ النَّتَزِفُونَ '' وعَيُونُ لا يُنْفِضُهُ اللَّوْرُونَ ، وآكامُ لا يَضِلُ السَّائِرُونَ ، وآكامُ لا يَخْوَرُ عَنْها السَّائِرُونَ ، وآكامُ لا يَخُوزُ عَنْها السَّائِرُونَ ، وآكامُ لا يَخُوزُ عَنْها السَّائِرُونَ ، وآكامُ لا يَخْوَرُ عَنْها السَّائِرُ وَنَ ، وآكامُ لا يَخُوزُ عَنْها السَّائِرُ وَنَ ، وآكامُ لا يَخْوَرُ عَنْها السَّائِرُ وَنَ ، وآكِمَ لا يَخْوَرُ عَنْها السَّائِرُ وَنَ ، وآكِمَ لا يَخْوَلُهُ اللهُ وَعَلِمَ السَّلَمَاء ، ورَبِيما ونُولَة لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءً وَنُولَة لَيْسَ بَعْدَهُ ذَاءً وَنُولَة لَيْسَ مَعَهُ ظَلْمَةٌ وَحَالًا وَثِيقًا عُرُونَهُ ، ومَعْقِلًا مَنْيِعاً ذِرُونُهُ وَنُولًا السَّالِ الْمَنْسَلِقُ اللهِ الْمَالُونُ الْمَالَعُ عَرْوَلُهُ ، ومَعْقِلًا مَنْيَعا ذِرُونُهُ أَوْلُولُهُ اللهُ الْمَالَعُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) الرياض: جعالر وصة وهي مستنقع الماء في رسل أوغشب و والغدران: جعفد بر وهو القطعة من الماء بعادرها السيل والمراد أن الكتاب مجعله القدر التي فيه متفرقاتها و الانافي: جع الانفية وهي الحجر الذي توضع عليه القدر والمراد أن الاسلام قدقام على الكتاب (۲) غيطان الحقي : جع غاط أوغوط وهو المطمئن من الارض أي ان هذا الكتاب مناب طبيبة يزكو بها الحق وينمو (٣) لا ينزفه: لا يفني ماءه و المنترفون: المفترقون لا ينضها: من أضب الماء تقصه و الماتون: الماتحون: الماتح هو نازع الماء من الحوص المناهل: جع المهل وجوموضع الشرب من النهر و لا ينيضها: من غاض الماء أو غاضه تقصه (٤) الله كام: جع أكمة وهو الموضع يكون أشدار تفاعاتما حوله دون الجبل في الغلظ لا يبلغ أن يكون حجرا و لا يجوز الحيمين ان طرق الحق عليه الماء الكتاب فقاصد المن لا يتعداها أذ المتعدى هالك و المحاج: جع الحجة وهي الجادة عن الطريق المناون المن

وعزّا لِمَنْ تَوَلاَّهُ ، وسلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ ، وَهُدًى لِمِنِ الْنُمَّ بِهِ وَعُذْرًا لِمِنْ انْتَحَلَهُ وَبُرْهَانَا لِمِنْ نَكُلَمَّ بِهِ وشاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَفَلَحًا لِمِنْ حَاجٌ بِهِ (' وحامِلاً لَمِنْ حَمَلَهُ وَمَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلُهُ وَآ يَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ ، وجُنُّةً لِمَنْ اسْتَلَاَّمَ '' وعلِمًا لَمِنْ وَعَى وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى وحُكْمُمًا لِمَنْ فَضَى

> ومن کلام له علیه السلام کان یوصی به أصحابه

تَمَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَاسْتَكَثِرُوا مِنْهَا وَتَمَا وَاسْتَكَثِرُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا بِهِا فَا بِهَا فَإِ اللَّهِ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَابًا مَوْقُونًا ، أَلا تَسْمَعُونَ اللَّهِ جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئْلُوا ، ماسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئْلُوا ، ماسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَى جَوَابُ أَنْدُتُ الذَّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ (٢٥ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَ حَتَّ الْوَرَقِ (٢٥ لَمَ اللَّهُ الْوَرَقِ (٢٥ لَمَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُلْعُلُمُ اللْمُولَا الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَالَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُولَالْمُ اللْمُولَا الْمُؤْمِلُولَ الْمُولَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الفلج الفنح: الظفر والفوز (٢) الجنة الضمابه يتقى الضرر و استلام ، لبس اللا مدوهي الدرع أوجيع أد إت الحرب بعني ان من جعل القرآن لأمة حو به لمدافعة الشبه والتوقى من الضلالة كان القرآن وقايقه (٣) نحت الذبوب : تمحوها يقال حت الورق عن الشجراذا قشره

و تُطْلَقُهُ إِطْلَاقَ الرَّبِقِ (') وشَبِّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ بِالْحَمَّةِ (٢) تَسَكُونَ على بابِ الرَّجُلِ فَهُوَ يَنْتَسِلُ مِنْهَا فِ الْيُومِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ، وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رَجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّا لِانْشَفَائُهُمْ عَنْهَا زينَةُ مَنَاعِ ولا قُرَّةُ عَبِّن من ولَدٍ ولا مال يَقُولُ اللهُ سُبْحانَهُ ، (رجالُ لاَتُلْهَيهُمْ تِجارَةٌ ولا يَنعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وإنامِ الصَّلاَةِ وايناء الزُّكاةِ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَصِيًّا بالصَّلَاةِ (٢) يَمْدَ النَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لَقُولُ اللَّهِ سُبْحًانَهُ (وأَمُرَّأُهُلْكَ بالصَّلَاةِ واصطَبَرْ عَلَيْهَا) فَكَانَ يَأْشُرُ أَهْلَهُ ويُصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ انَّ الزَّكَاةَ جُعِلَت مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبانًا لِأَهِل الإسلام

<sup>(</sup>۱) الربق بالكسر: حبل فيمعدة عرى كلمنهار بقة يعنى ان الصلاة تخلص المبدمن الذنوب كانتخلص عند (۲) الحسة بالفتح: كل عين تنبع بالماء الحار يستشفى بهامن العال و الدن الوسخ روى في الحديث ان النبي صلى المقعليه وسلم قال أيسر أحدكم أن يكون على بايه حقيقتسل منها كليوم خسم مرات فلايبق من درنه شي قالوانم قال انها الصلوات الحس (۳) نصابفت محسم التعليم

فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهِا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً ومِنَ النَّارِ حِجازًا وَوِقَايَةً فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَـدُ نَفْسَهُ (' ولايُسكثرنَ لَلنَّارِ حَجازًا وَوِقَايَةً فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَـدُ نَفْسَهُ ( النَّفْسِ بِهَا يَرْجُوبِها عَلَيْها لَهْفَلِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُوبِها مَاهُوَ أَفْضَلُ مِنْها فَهُوَ جَاهِلُ بِالسَّنَّةِ مَفْبُونُ الأَجْرِ صَالُ الْمَمَلِ طَوِيلُ النَّذَي

ثُمَّ أَدَاء الأمانَةِ فَقَدْ خابَ مَنْ لَبُسَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّهَا عُرِضَتَ عَلَى السَّمُوَاتِ الْمَبْنِيَةِ وَالْأَرْضِينَ المَدْحُوَّةِ (''وَالْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ النَّشُوبَةِ فَلَا أَطُولُ وَلاَ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَوِ النَّشُوبَةِ فَلاَ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَوِ النَّنْعُ مَنْ فَلاَ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَوِ النَّنْعُ مَنْ فَلَا أَعْظُمَ مِنْهَا وَلَكِنَ الْمُنْقُلُ مِنْ الْمُقُوبَةِ وَعَقَلْنَ مَاجَلِلَ مَنْ هُو أَصْفَفُ مِنْهُنَّ وَهُو الْإِنْسَانُ (إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَمُولًا )

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى لاَ يَغْفَي عَلَيْهِ مَاالْمِبادُ

<sup>(</sup>١) فلابتيعها الخيقول من أعطى الزكاة فلاتذهب نفسه مع ماأعطى تعلقا به وطفا عليه . مغبون الأجر : منقوصه ( ٧) المدحوة : المبسوطة

مُقْترِفُونَ فِي لِيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ (''كَطَّفُ بِهِ خُـبْرًا وأَحَاطَ بِهِ عِلْمَا أَعْضَاوُ كُمْ شُهُودُهُ ،وجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ ،وضَمَاثِرُ كُمْ عَيُونُهُ وخَلَوَاتُكُمْ عِيانُهُ

ومن كلام له عليه السلام

وَاللهِ مامُعاوِيَةُ بِأَ دَهَى مِنِي وَلَكِنَةُ يَنْدِرُ وِيَفْجُرُ وَلَوْلاً كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ وَيَفْجُرُ وَلَوْلاً كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْ كُلُّ عَدْرَةٍ فَخَرَةٌ وَلِكُلِّ عَادِرٍ لَوَالا يُعْرَفُ بِهِ فَخَرَةٌ وَلِكُلِّ عَادِدٍ لِوَالا يُعْرَفُ بِهِ فَخَرَةٌ وَلِكُلِّ عَادِدٍ لِوَالا يُعْرَفُ بِهِ فَخَرَةٌ وَلِكُلِّ الْمُتَنْفَذُ بِالشَّدِيدَةِ (٢) يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهِ السَّنْفَذُ بِالشَّدِيدَةِ (٢) يَوْمَ لَكُمْ لَهُ عَلِيهُ السَّلَامِ وَمَنْ كُلامِلهُ عَلَيه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَا نَّ

<sup>(</sup>١) مقترفون: مكتسبون ولطف: دق الخبر بضم الخاء: العلم والله يعلم ما يكسبه الناس علما دقيقا كانه سفات سفات سرائر هم كاينف الحواهر في مسام الاجسام بل هو أعظم من ذلك تعالى الله عن التشبيه والعيان بكسر العين: المعاينة والمشاهدة (٧) لا أستغمر مبنى المجهول : لا يحسبنى أحد غزا بالتحريك اولا يصير في كذلك والغمز الرجل الضعيف وبالشديدة : بالقوة القاهرة يقول ان شديد القوة لل الحري في ضعيفا

النَّاسَ قَدَاجَتَمَتُوا عَلَى مَا ثِدَةٍ شَبِّمُهُا قَصِيرُ ('' وَجُوعُهُا طَوِيلُ النَّاسَ الرَّضَاءِ والسَّخَطُ ('' وإنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلُ واحِدٌ فَمَمَّهُمُ اللهُ بِالْصَنَدُابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَا فَقَالَ سُنْجَعَانَةُ ( فَمَقَرُوهَا فَأَ صَبَحُوا نَادِمِينَ ) فَمَا كَانَ الرَّضَا فَقَالَ سُنْجَعَانَةُ ( فَمَقَرُوهَا فَأَ صَبَحُوا نَادِمِينَ ) فَمَا كَانَ الأَنْ خَارَتَ أَرْضَهُمُ بَالْخَسْفَةِ ('' خُوارَ السِّكَةِ الْمُحْمَاقِقِ الأَرْضِ الْخَوَارَةِ

أَيْهَا النَّاسُ مَن سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاصِحَ وَرَدَ الْمَاءَ ومَن خالَفَ وَفَعَ فِي النِّيهِ

> ومن كلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام

(١) المائدة: هى مائدة الدنيا فلا تغر نكر غباتها فتنضم بكم مع الفالين في محبنها فذلك متاع قليل (٢) إلى المحبع الحيد يصيرهم جيعا مستحقين للعقاب فان الراضي بالذكر كفاعله واذا لم بنه عنه فهو به راض (٣) خارت: صوتت تصويت الثور السكة الحماة : حد مدة الحراث اذا أحيث في النار فهى أسر ع غورا : في الارض الخوارة: السهاة وقد يكون لحاصوت شد بداذا كان في الارض شئ من جدور النبات يشتد الصوت كاما اشتدت السرعة

السَّلَامُ عَلَيْكَ بِارَسُولَ اللهِ عَنِّي وعَن ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِ جَوَارِكُ والسَّرِيمَةِ اللَّحاقِ بِكَ ، قَلَّ بِارَسُولَ اللهِ عَنْ صَفَيْتُكَ صَـبْرى وَرَقُّ عَنْهَا نَجَلَّدِى الأَ أَنَّ لَى فِي الْتَأْسِّي بِمَظِيمٍ فُرْفَتِكَ 🗥 وفادِح مُصِيبَتكَ مَوْرِضَمَ تَمَزِّ ، فَلَقَدْوَسَدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ نَبْرِكُ وفاضَتْ بَيْنَ غَرَى وصَدْرى تَفْسُكُ إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا ٱلَّذِهِ رَاحِمُونَ فَلَقَدِ اسْتُرْجِمَت الْوَدِيمَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهْيَنَةُ أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدُ ۖ وأمَّا لَيْلِي فَمُسَمَّدٌ (٢) الْيَأْنُ يَخْتَارَ اللهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ مِا مُقْيِمٌ وسَتُنَبِئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرُ أُمِّنكَ عَلَى هَضْمُهَا (٢٠ فَأَحْفُهَا السُّوَّالَ واستَغْدِها الْعَالَ ، هَذَا وَلَمْ يَطْلِ الْمَهُ وَلَمْ يَعْلُ مِنْكُ الذِّ كُنُّ، والسَّلَامُ عَلَيْكُما سَلَامَ مُوَدِّع لِاقالِ ولاستَم (١٠ فَأَنْ أَنْصَرْفَ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَانْ أَنْمَ فَلاَ عَنْ سُوءٌ ظَنَّ بِمَا

<sup>(</sup>١) التأسى: الاعتبار بالمثال المتقدم ، الفادح: المثقل التعزى: التصر ، ملحودة القبر: الجهة المشقوقة منه (٧) سهد: ينقضى بالسهاد وهوالسهر (٣) هضمها : ظلمها ، فأحفها السؤال: استقص فى الاستفهام منها (٤) القالى: المبغض السيم ذوا لملل

وعَدَ اللهُ الصَّابرينَ

ومن كلام له عليه السلام

أيُّهَا النَّاسُ انَّمَا الدُّنيا دَارُ مَجَازِ ('' والآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخَدُوا مِنِ مَمَرِّ كُمْ لِقَرِّ كُمْ ولا تَهْتَكُوا أَسْتَارَ كُمْ عِنْدَ مَنْ يَمْلُمُ أَسْرَارَ كُمْ وَأَخْرِجُوا مِنِ الدُّنيا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَسْرَارَ كُمْ وَأَخْرِجُوا مِنِ الدُّنيا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ ، فَفِيها اخْتُبْرَثُمْ ولِنَسْيَرِها خُلِقَتُمْ انَّ الْمَرْءَ اذَا هَلَكَ قال النَّاسُ مَا تَرَكُ وقالَتِ المَلاَئِكَةُ مَا فَدَّمَ ، ثِلُوآ باؤ كُمْ فَقَدِمُوا بَمْضاً يَكُنُ لَكُمْ ولا تُحَلِّفُوا كُلاَّ فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ فَقَدِمُوا بَمْضاً يَكُنُ لَكُمْ ولا تُحَلِّفُوا كُلاَّ فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ

ومن كالامله عليه السلام

كان كثيرًا ينادى بهأصحابه

تَجَرُّوا رَحَمَكُمُ اللهُ فَقَدْ نُودِيَ فِسكُمْ بِالرَّحِيلِ وأَقَلُوا الْمُرْجَةَ عَلَى الدُّنِيا ('' وانْقَلَبُوا بِصالِح مَايَحِضْرَ بِكُمْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُّودًا ومَنَازِلَ خُوفَةً مَهُولَةً لابُدَّمِنَ

 <sup>(</sup>١) مجاز : ممرالى الآخوة(٧)العرجة الضم : اسم من النعر يج معنى حبسر
 المطيق على المستزل أى اجعاداركونكم البهاقليلا وكؤودا : صعبة المرتق

الُورُودِ عَلَيْهَا والْوَنُوفِ عِنْدَهَا ، واعلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَصْوَ كُمْ دَانِيَةٌ ('' وكأَ نَكُمْ بِيخالِبِها وقد نَشِبَت فِيكُمْ وقد مَحَمَّنَكُمْ فَيْهَا مُفْظِعاتُ الأَمُورِ ومُمْضِلاَتُ المَحْدُورِ فَقَطِمُوا عَلاَئِقَ الدُّنِيا واسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى (''(وقد مَضَى شَيْءَ مِن عَلاَئِقَ الدُّنِيا واسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى (''(وقد مَضَى شَيْءَ مِن عَلَمَ الْكَلَامِ فِيما تَقَدَّمَ بِخِلَافِ هَذِهِ الرِّوايَةِ) هَذَا الْكَلَامِ في عالمَة السلام)

كلم به طلحة والزير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا من ترك

مشورتهما والاستعانة في الاموربهما

لَقَدْ نَقَمْنُما يَسِيرًا (" وَأَرْجَأَ ثُمَا كَثِيرًا ، الْا تَخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءً لَكُمُا فِيهِ حَقَّ دَفَعَتْكُما عَنْهُ وَأَى قَسْمِ اسْتَأْثَرَتُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ أَعَدُ مِنَ المُسْلِمِينَ ضَمَّفْتُ عَنْهُ أَلَى أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ضَمَّفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهَلْتُهُ أَمْ أَخْطَأَتُ بَابَهُ

<sup>(</sup>۱)ملاحظ المنية: منبعث نظرها • دانية : قريبة • نشبت: علقت بكم (۲)استظهروا : استعينوا (۳)نقمهاغضبتاليسير :ارجاتما: أخرىماممايرضيكما كثيرالم تنظرا اليه

واللهِ ما كانَتْ لى في الخِلاَفةِ رَغْبَةٌ ولا في الولاَيَةِ إِرْبَةٌ ولَكِينُكُمْ دَعَوْتُمُونِي الَّيْهَا وحَمَلَتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَّى نَظَرْتُ الَى كِتابِ اللهِ وماوَضَعَ لَناوأَمَرَ نَا بِالْحُكُمْ بِهِ فَأَتَبَعْتُهُ ومَا اسْنَسَنَّ النَّبَّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَآلِهِ وسلَّمَ فَاقْتَدَيْثُهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ فِ ذَلكَ الَى رَأْ يَكُمُا وَلارَأْ يُعَيْرِ كُمَا وَلاَ وَقَمَ حُكُمٌ مِجَالَتُهُ فَأَسْتَشِيرَ كُمَا واخوَانِي الْمُسلِمِينَ ولَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمُا وَلا عَنْ غَيْر كُمّا ، وأمَّا ماذَكَرْتُما من أَمْرِ الأُسْوَةِ \*`` فإنَّ ذَلكَ أَمْرُ لَمْ أَحْكُمْ ، نَا فِيهِ بِرَأْ بِي وِلا وُلِيَّتُهُ هُوِّي مِنِّي ، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأُنتُما ماجاء بهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وسلَّمَ قَدْفُر غَ مَنْهُ فَلَمَ أَحْتَجَ الَيْكُمَا فِيما قَدْفَرَغَ اللهُ من قسمه وأمضَى فيهِ حُكْمَهُ فَآيسَ لَكُمَا واللهِ عِنْدِي ولا لِفَيْنِ كُما فِي هَذَا عُتْبَى ، أَخَذَاللهُ بِقَلُو بِنَا وَقُلُو بِكُمْ الَى الْحَقِّ وأَلْهَمَنَا وايًّا كُمُ الصَّبْرَ

 <sup>(</sup>١) الاربةبالكسر: الغرض والطلبة (٢) الاسوة: المرادمنهاالتسوية بين المسامين فى قسمة الاموال وكان ذلك قد أغضهما على ماروى

(ثمَّ قال عليه السلاَمُ) رَحِمَ اللهُ امْرَأَ رَأَى حَقَّافًاعانَ عَلَيْهِ أَوْرَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ ومن كلام له عليه السلام وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام

قد سمع قوما من اصحابه يسبون اهل الشام أيام ً حربهم بصفين

إِنِي أَكْرَهُ لَكُمُ أَنْ تَكُونُوا سَبَابِينَ ولَكِنَكُمْ لَوْوصَفَتُمُ اِعْمَالُهُمْ وَذَكَرَتُمْ طَوْوسَفَتُمُ اِعْمَالُهُمْ وَأَسْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْمُذْرِ وَقُلْتُمُ مَكَانَ سَبِّكُمُ اللَّهُمُّ الحَقِنْ دِماءَنا وَدِماءَهُمْ وأَصْلِحُ ذَاتَ يَشْنِينَا ويَشْنِمُ واهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَشْرِفَ الحَقَّ مَنْ ذَاتَ يَشْنِينَا ويَشْنِمُ واهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَشْرِفَ الحَقَّ مَنْ ذَاتَ يَشْنِهِمْ وَيَرْفَى الْحَقَّ مَنْ جَمِلَهُ ويَرْعَوِي عَنِ النَّيِّ والْمُدُوانِ مِنْ لَهِجَ بِهِ (١) جَمَلَهُ وَالْمُدُوانِ مِنْ لَهِجَ بِهِ (١) (وقال عليه السلام في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن (

عليه السلام يتسرع الى الحرب)

<sup>(</sup>۱) يرعوى : ينزع ويكف ، لهج كفرح أولع يقول ولبرجع عن وجوه الخطأ من أولع به وازمه

إِملِكُوا عَنِي هَـذَا النَّكُرَّمَ لا يَهُدُّنِي ('' فَانَّنِي أَ فَسَ ُ هِكَذِينِ ( يَشِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ) على الْمُوْتِ لِثَلَّا يَنْفَطَعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ( وقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِمْلِكُوا عَنِي هَذَا الْفَلَامَ مِن أَعْلَى الْسَكَلاَمِ وأَفْصَحِهِ ) إمْلِكُوا عَنِي هَذَا الْفَلَامَ مِن أَعْلَى الْسَكَلاَمِ وأَفْصَحِهِ ) ومن كلام له عليه السلام ) قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلَ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَى مَأْحِبٌ حَتَّى نَهَكَ نَكُمُ الْحَرْبُ<sup>(۲)</sup>وقد واللهِ أَخَـٰذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَتْ وهِيَ لَمَدُوّ كُمْ أَنْهَكُ

لَقَدْ كُنْتُ أَسْ ِ أَمِيرًا فَأَصْبَحْتُ الْيُومَ مَا مُورًا وكُنْتُ

<sup>(</sup>۱) املكوا عنى هذا الغلام: خدوه وأسكوه بشدة و لا يهدنى بجزوم فى جواب الطلب والمدنى بكر وم فى جواب الطلب والمدنى ان تملكوه عنى لا يهدم أركان قوتى بموته فى الحرب وكلام الشيخ محد عبده هذا النفات الى المعنى فقط و أنفس: مضارع نفس كفر حضن وبخل (۲) نهكت كم : أضعفت كم وأضنت كم وأنهك : أشدا ضعافا يقول كنتم مطيعين حتى أضعفت كم فينتم مع انها فى غيركم أشدة أثيرا و لقد كنت الج : فد ألزمه قومه بقبول التحكيم فالتزم با جابتهم فكأ نهم أصروه ونهوه فامتثل لهم

أُمْسِ نَاهِيَا فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهِيًّا وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ الْمُحْدِدُ أَخْبَئُكُمْ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ الْمُحْدِدُ اللَّهِ الْمُحْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومن كلام له عليه السلام بالبصرة وقد دخل على الملاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يمو ده فلما رأى سمة داره قال

ما كُنْتَ نَصْنَعُ بِسَعَةِ هَـَذِهِ الدَّارِفِي الدُّنْيا ، أَمَا أَنْتَ النَّهِ فِي الدُّنِيا ، أَمَا أَنْتَ النَّهَا فِي الآخِرَةَ النَّهَا فِي الآخِرَةَ تَقْرِى فِيها السَّيْفَ وَنَصِلُ فِيها الرَّحِمَ وَتُطْلِعُ مِنْها الحُقُوقَ مَطَالِعًا النَّامَ مَنْها الحُقُوقَ مَطَالِعًا النَّامَ الْآخِرَة

(فقال له العلاء يا امير المؤمنين أشكو اليك أخى عاصم ابن زياد . قال وماله قال لبس العباءة وتخلى من الدُّنيا . قال على به . فلما جاء قال) ياعُدَى أَفْسِهِ (٢٠) لَقَدُ استهامَ بكَ الخَبِيثُ أُمارَ حمتَ أَهْلَكَ يَاعُدَى " نَفْسِهِ (٢٠) لَقَدُ استهامَ بكَ الخَبِيثُ أَمارَ حمتَ أَهْلَكَ

(۱) اطلع الحق مىللمە :أظهرەحيث يحب أن يظهر (۲) عدى : تصف يرعدو وفى هذا الكلام بيان ان لذائدالدنيالا تبعد العبد عن الله بطبيعتها وَوَلَدَكَ أَثَرَى اللهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَهُوَيَكُرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْ تَأْخُذَهَا

( قالَ ياأمبرَ المؤمنينَ هذاأنتَ في خُشُونةِ مَلْبَسِكَ

وَجُشُو بِهِ مِا كَلِكَ قال )

ويْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ انَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَثِيَّةِ الْعَدْلِ أَنْ

يُقَدِّرُوا أَ نَفْسَهُمْ بِضَمَفَةِ النَّاسِ كَيْلاَ يَتَبَيْغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ (أَ) (ومن كلام له عليه السلام)

( وقد سأله ساثل عن أحاديث البدع وعما في أيدى الناس) ( من اختلاف الخبر (٢٦ فقال عليه السلام) .

انًا في أَيْدِي النَّاسِ حَقًّا وباطلاً وصدْقًا وكَذِبًا وناسنَّا

<sup>(</sup>۱) يقدر واأنفسهم أى يقيسوها بالضعفاء يعنى ان أهل المدل من الامراء يازمون أنفسهم التنزل في معايشهم الى درجة الفقراء حتى ادار آهم الفقير استراح خاطره من ألم الفقر ولا يتبيغ أى لا يهيج به ألم الفقر فيهلكه اعتراضا على الله أو تأسيفا و تقتيدى بهم الاغنياء في عدم الترفع والتبسط المؤدى الى الاسراف (۲) الخبر مراده به الحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و فليتبوأ فليتحد له مكان قعود في النار وهو أمر مراد به الخبر

ومَنْسُوخًا وعامًّا وخاصًّا ومُحْكَمًّا ومُتَشَابِهًا وحِفْظًا وَوَهْمًا ، وَلَفَذَ كُذِبَ على رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَـلًمَ على عَهْدِهِ حَتَّى قامَ خَطِيبًا فَقالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبُوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ

وانّما أناكَ بِالحَـدِيتِ أَرْبَعةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلُ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلإِيمانِ مُتَصَنَّعٌ بِالإِسلامِ لاَيَناأَمُّمُ ولا بَنَحَرَّجُ (() يَكَذَبُ على رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ مُتَمَدِّدًا فَلُو عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مَنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبُلُوا مِنْهُ وَلَمَ يُصَدِّقُوا فَوْلَهُ ولَكِنَّهُمْ قَالُواصاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ رَآهُ وسَمِعَ مِنْهُ ولَقِفَ عَنْهُ أَنَّ فَيَا خُذُونَ بِقُولِهِ وقد أَخْبَرَكُ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِما أَخْبَرَكَ وَوَصَفَهُمْ بِما وصَفَهُمْ بِهِ لَكَ ثُمَ بَقُوا بَعْدَهُ عَلَيْهِ وآلِهِ السّلامُ فَنَقَرَّبُوا الْيَ أَنْهَةِ الضّلالَةِ

<sup>(</sup>۱) لايتأثم: لا يختى الأم ولا يتمحرج لا يخاف الوقوع ف الحرام وذلك لا مه لا يعتقد ان ما أنى به من الكذب على الرسول يستوجب شيأ من العقاب (٧) اللقف الاخذ والتذاول

والدُّعاقِ الى النَّارِ بِالزَّورِ والْبُهْنَانِ فَوَلُوهُمُ الأَعْمَالَ وجَمَلُوهُمُ حُكَامًا على رِقابِ النَّاسِ وأَكَانُوا بِهِمُ الدُّنيا وانَّمَا النَّاسُ مَعَ المُمُلُوكِ والدُّنيا الأَمنَ عَصِمَ اللهُ فَهُوَ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ (١)

وَرَجُلُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ شَيْنَا لَمْ يَحْفَظُهُ عَلَى وَجَهِ فَوَهِمَ فَيِهِ (") وَلَمْ يَتَمَدُّ كَذِيَافَهُو فِي يَدَيْدُو يَرْوِيهِ وَيَمْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَوْ عَلَمَ المُسْلِمُونَ أَنَا اللهِ عَلَمَ المُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهُمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ أَنَّهُ وَهُمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَرَفَضَهُ

وَرَجُلُ ثَالِثُ سَمِعَ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَيْنَا يَأْشُرُ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَهُوَ لَآيَعَكُمْ أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْء ثُمَّ أَسَ بِهِ وَهُوَ لَآيَعَلَمُ فَحَفَظَ الْمَنْسُوخَ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفْضَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ اذْ سَمِعُوهُ منهُ أَنْهُ مَنْسُوخٌ لَرَفْضَهُ هُ

<sup>(</sup>۱)فهو : أى المنافق الذى هذا حاله أحدالار بعة وعود الضمير اليه أولى من عوده لا الى من عصم الله (۲) الوهم : الغلط

وآخَرُ رَابِعٌ لَمْ كَيْكَذِبْ عَلَى اللهِ وَلا عَلَى رَسُولهِ مُبْغَضٌ الْكَذِب خَوْفًا مِنَ اللهِ و تَمْظيمًا لرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَهِمْ (١) بَلْ حَفِظَ ماسَمِعَ على وجهدِ فَجاء بهِ على سَمَعهِ مْ يَرْدْ فيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ منْـهُ فَحَفَظَ النَّاسِخَ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ ا الْمَنْسُوخَ فَحَنَّكَ عَنْهُ (٢) وعَرَفَ الخَاصُّ والْمَامُّ فَوَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ مَوْضِمَةُ وعَرَفَ الْمُنْشَابِةَ وَمُحْكَمَةُ (٣)

وَقَدْ كَانَ كَيْكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَآلهِ الْـكَلَامُ لَهُ وجْمَان فَكَلاَمْ ۖ خاصٌّ وكَلاَّمْ ۚ عامٌّ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لا بَعْرِفُ مَاعَنَى اللهُ بِهِ وَلَا مَاعَنَى رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلَّمَ فَيَحْمِلُهُ السَّامِمُ ويُوَجِّهُهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ ومَا قُصِدَ وماخَرَجَ من أُجَلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وسلَّمَ مَن كَانَ يَسَأَلُهُ وَيَسْتَفَهُمُهُ حَتَّى إِنْ كَانُوا لُيُحِبُّونَ أَنْ يَجِىءَ الأَعْرَابِيُّ والطَّارِيُّ فَيَسَأَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) لمبهتم أى لم يشتبه عليه الامر فيظن غير الواقع واقعا (٢) فينبأى تباعد

<sup>(</sup>٣) المتشابه الذي لا يعلمه الاالله والراسيحون في العلم والحكم الصريح الذي لم ينسخ

يَسْمَعُوا وَكَانَ لَايَسُرُّ بِي مِنْ ذَلِكَ شَىٰءُ الاَّ سَـاَ لْتُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ ما عَلَيْهِ النَّاسُ فِي اخْتِلاَفِهِمْ وعِلَلِهِمْ فى رِوَاياتِهِمْ ومن خطبة له عليه السلام

وكانَ مِنَ افْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَبَدِيعِ لَطَائِفِ صَنَعْتِهِ أَنْجَعَلَ مِنْ مَا الْبَحْرِ الزَّاخِرِ ، الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَنَسَاجامِدًا ('' ثُمَّ فَطَرَ مِنْ هُ أَطْبَاقًا ('' فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ بَسْدَ ازْتِناقِهِا فَاسْتَمْسَكَتَ بَأْمْرِهِ وَقَامَتَ على حَدِّهِ وَأَرْسَى أَرْضًا يَحْمَلُهَا الأَخْضَرُ الْمُتَعَنَّجَرُ وَالْقَمَقَامُ الْمُسْخَرُ ('' ) قَذْذَلَّ لِأَمْرِهِ وَأَذْعَنَ

(۱) من اقتدار جبرونه: الجبر وت العظمة وأرادأن يقول من اقتدار هفراد لفظ الجبروت التعظيم والذاخر الذي قدامتالاً وامتد جداو المتراكم المجتمع والمتقاصف السديد الصوت واليبس بالتحريك البابس (۲) فطرمنه: خلق من اليبس اطباقا جع طبق أي أجساما منفصلة في المقيقة متصلة في الصورة وهو مغي ارتباقها ففقه السموات: فاستمسكت قامت بأمن المقالت كويني قال الشيخ مجمد عبد مرجدالله والمرادمن البحر هنامادة الا كوان قبل نكا تفهافاتها كانت مائرة ما عبد مرجدالله وراد على الدحر الاعظم (۳) المرادمن الاخضر الحامل للارض هو البحر ومعني كونه حاملا اله غطى معظمها والمثعنج والسائل ثعجرت الدم فا معنجر ألى المرادمن المتحرب الدم فا معنا من أساء البحر

لهَيْنَهِ وَوَقَفَ الْجَارِي منْ ۚ لْخَشْيَتُهِ وَجَبَّلَ جَلَّامِيدُهَا ِنْشُوزَ مُتُونِها وأَطْوَادِها فأرْساها فِيسَرَاسيها وأَلْزَمَهاقَرَارَاتها نَمَضَتْ رُوْسُهُا فِي الْهَوَاء ورَسَتْ أُصُولُهَا فِي الْمَاء فأَنْسَدَ جبالَها عَنْ سَهُولِها (٢) وأساخَ قَوَاعدَها في مُتُون أَقطارها ومَوَاضِع أَنْصَابِها فأَشْهَقَ قَلاَلُها (") وأطالَ أنشازَها وجَمَلًا الْأَرْضِ عمادًا وأَرَّزُها فيها أوتادًا فَسَكَنَتَعلِ حَرَكَتِه مَنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلُمَا (°) أَوْ تَسِيخَ بِحَمْلُهَا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضَم أَسْبُحانَ مَنْ أَمْسَكُما يُعْدُ مُوَجانِ مِياهِما وأَجْمَدُها يَعْدُ رُطُو بَةٍ (١) وجبل جلاميدها أىخلق صخورهاوالنشو زجع نشز وهوالمرتفع ومتونهما جوانهما وأطوادها جبالها وهو بالجرعطفاعلي متونهما وبجو زالنصبعطفا علىنشو ز: فارساهافي مراسيهاأي أثبتيا في مواضعها : وألزمها قراراتهاأ مسكها حيث استقرت (٧) فانهد جبالهاأى أعلاهامن نهد تدى الجارية اذاارتفع والسهول ماانخفضعن الجبال وأساخأى غيبوالانصاب جع نصب وهوالمرتفع أى غيب قواعد الجبال في متون أقطار الارض وفي المواضع الصالحة لان يكون فها الانصاب الرتفعةوهي الجبال نفسها (٣) أشهق أى جعلها شاهقة أى مرتفعة (٤) أطال انسازها أى مسمتون الجبال المرتفعة في جو انب الارض وأرزها أي ثبتها (٥) تميد تضطرب يعنى ان الارض مع كوبها من شأنها ان تتحرك سكنت ولم تنزلول طرب وتسيخ أى تغوص بماعلهاو زوالهاعن مواضعها تحو لهاعن مركزها

أَ كَنَافِهَا فَجَمَلُهَا لِخَلْقَهِا مِهِادًا (١) وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا فَوْقَ بَعْرِ لُجِّيِّ رَاكِدٍ لاَيَجْرِي (٢) ، وقائِم لاَيَسْرِي ، تُكَرَّ كُرُهُ الرِّياحُ الْمَوَاصِفُ (١) وَتَدْخُضُهُ الْنَمَامُ الذَّوَارِفُ ، ( انَّ فِي ذَلِكَ لَيْزَةً لِمِنْ يَخْشَىٰ)

#### ومن خطبة له عليه السلام

اللَّهُمُّ أَيْمًا عَبْدِ مِنْ عِبَادِلِدُ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْمَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ والْمُسَاحَةَ غَيْرَ الْمُفْسِدَةِ فِي الدِّينِ والدُّنْيَا فَأْبَى بَصْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلاَّ الشَّكُوسَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَالإِنطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِيسِكَ فَإِنَّا نَسْتَشَهْدُكُ عَلَيْهِ بِأَلْ كَبْرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً (' ونَسْتَشْهُدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مِنْ أَسْكُنْتَهُ أَرْضَكَ وَسَمَوَا تِكَ ثُهُ أَنْتَ بَعْدَهُ المُنْنِي عَنْ نَصْرِهِ وَآخِذُ لَهُ بَذَنْبِهِ

المهن لها (١) المهاد الفراش واللجى كثير الماء منسوب الى اللجة (٢) الإيجرى الايسيل في الهواء (٣) تدكر كره تذهب به وتعود وتمخصه محركه لتأخذ زبدته والغمام السحاب والذوارف جع ذارف من ذرف الدمع اذاسال سبه الغمام في أخذه ماء المحر وتسكر بره بالهواء حتى يحلو ويصلح بن يأخذ اللبن و بمخصه حتى يستخرج زيده (٤) وصف الله بانه أكبر الشاهدين

### ومن خطبة له عليه السلام

الحَمْدُ لِلهِ الْعَلِيّ عَنْ شَـبَهِ الْمَخْلُو قِينَ (١) الفالب لِمِقَال الْوَاصِيْنِينَ الظَّاهِرِ بِعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ، الْبَاطِنِ بِجَلَال عزَّتهِ عَنْ فِكُر الْمُتَوَهِّمِينَ ، العالِم بلاَ اكْتِساب ولا ازْدِيادٍ ولا علْمَمْسْتَفَادٍ،الْقُدِّرِ لِجَبِيعِ الأَمُورِ بلاَ رَويَّةٍ ولاَ ضَمِيرٍ، الَّذِي لا تَنْشَاهُ الظُّلْمُ ولا يَسْتَضِى ۚ بِالأَ نُوَارِ وَلاَ يَرْهَقُهُ ۚ لَيْلُ (\*\* وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارٌ ، لَبْسَ ادْرَاكُهُ بِالأَبْصَارِ، وَلاعِلْمُهُ بِالأَخْبَارِ (منها في ذِكْر النَّبِّي صلَّى اللهُ عَلَيهِ و آلهِ ) أَرْسَلَهُ ۖ بالضِّياهُ وَقَدَّمَهُ فِي الاصطفاء فَرَتَقَ بِهِ المَفاتق (٢٠) وَساوَرَ بِهِ المُغالبَ وذَلَّلَ بِهِ الصُّمُو بَهَ وسَهَلَ بِهِ الحُزُونَةَ حَتَّى سَرِّحَ الضَّالَالَ عَنْ

(۱) شبه بالتحر يك المشابهة (۲) ولا برهقه أى يغشاه (۳) رتق سد والمفاتق ما كانت عليه الناس قبله من فساد: وساو ربه المفالب أى قهر بالنبى من يغالب الحق و يأباه والحز ونة : غلظ فى الارض والمرادهنا سوء الاخلاق وفساد المقائد وسرح الضلال أبعد عن يمين السالكين وشياطم

يمين وشمال

### ومن خطبة له عليهالسلام

وأشهدُ أنه عَدَلُ عَدَلَ ، وَحَكُمْ فَصَلَ ، وَأَشْهَدُأَنَّ عَدَلُ اللهُ الْحَلَقَ فِرْ قَتَيْنِ (١) عَمَلُهُ فَي خَيْرِ هِمِا ، لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عاهِرُ (١) ، ولا ضَرَبَ فِيهِ فاجرِ جَمَلَهُ فِي خَيْرِ هِما ، لَمْ يُسْهِمْ فِيهِ عاهِرُ (١) ، ولا ضَرَبَ فِيهِ فاجرِ الا وَإِنَّ الله سُبْحانَهُ قَدْ جَمَلَ الْخَيْرِ أَهلاً وَ الْحَقِّ دَعائِمَ وَالطَّاعَةِ عَصَمًا (١) وانَّ لَكُمْ عَنْدَ كُلِّ طاعَةٍ عَوْنًا مِنَ اللهِ يَقُولُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَيُثَبِّتُ اللهُ يَنْدُلُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَيُثَبِّتُ اللهُ فَيْدَةً فِيهِ كَفَاتِهُ لَمُكْتَفُ (١) وَشَفَالا لِمُشْتَفُ وَاعْمُوا أَنَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) النسخ النقل والمراده ناانه نقل الخلق بالتناسل حتى صار وابعد ان كانو افرة ق فرقتين فأ كثر (۲) أسهم صار له سهم و نصيب يعنى اله لم يكن في سلسلة نسبه أحد من العاهر بن أى الزناة بل كان نسبه خاليا من السفاح وضرب في الشي صار له نصيب منه (٣) العصم جع عصد مقوهى ما يعتصم به والذي تعتصم به الطاعة في القبول هو الاخلاص (٤) الكفاء: الكافى (٥) المستحفظين الذي أودعوا العلم (٢) الولاية الموالاة والمحافاة

وَيَتَسَاقُونَ بِكَأْسٍ رَوِيَةٍ ويَصَدُرُونَ بِرِيَّةٍ (') لا تَشُو بُهُمُ الرِيةُ ('' ولا تُسُو بُهُمُ الرِيةُ ، على ذَلِكَ عَصَدَ خَلَقَهُمْ وَأَخَلَاقَهُمْ ('' فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ ، وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ ، فَكَانُوا كَنَفَاضُلِ الْبُدْرِ يُنْتَقَى ('') فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُلْقَى ، قَدْمَيْزَ التَّخْلِينُ ، وَهَذَبَهُ التَّخْدِينُ ، وَلَيَحَذُر وَهَذَبَهُ التَّخْدِينُ ، وَلَيَحْذُر وَهَذَبَهُ التَّخْدِينُ ، وَلَيْحَذُر وَلَهُ وَيُلْتَى ، قَدْمَيْزَ وَالتَّخْدِينُ ، وَلَيَحْذُر وَهَذَبَهُ التَّخْدِينُ ، وَلَيْحَذُر وَهَ فَي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فَا مَنْ وَلَا مَنْ مَنْ اللهِ وَلَيْنَظُر الرَّوْ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فِي مَنْ وَلَا يَعْمُ وَلَيْكُ مَنْ يَهْدِيهِ وَتَجَلَّا مَنْ فَي مَنْ لَا مُنْ فَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُ مَنْ يَهْدِيهِ وَتَجَلَّا مَنْ وَلَيْكُونُ وَمَعَارِف مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُونُ اللهُ ال

(۱) الروية التي تروي من شربها من طمأ التقاطع (۲) الريبة السك في عقائدهم لكونهم على يقين من أمرهم ولا تسرع فهم الغيبة بالافسادا كونهم لا يقربونها (۳) عقد خلقهم يعنى اندر بط خلقهم الجسهانى وخلقهم النفسانى بهذه الصفات حتى كانهما معقودان بها (٤) كتفاضل البدرأى هم اذا نسبتهم الى الناس كانواهم أفضلهم كالبدرالذى ينتقى من سائر البدور يكون أفضلها (٥) النهذيب: التنقية والتمحيص: الاختبار (٦) كرامة أى نسيحة والقارعة الداهية (٧) حتى هى غاية للقصر والقلة يعنى انه ينتهى قصر الايام وما بعده باستبدال المزل وهو المسرالى الدائد و المائد و المائد

يُرْدِيهِ وأصابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَر مَنْ بَصَّرَهُ (١) وطاعةِ هادٍ أَمَرَهُ وبادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُعْلَقَ أَبُوابُهُ وَتُقْطَعَ أَسْبَابُهُ واسْتَفْتَحَ التُّوبَةَ وأماطَ الحَوْبَةَ فَقَدَا أُوبِمَ عَلَى الطَّرِيقِ وهُدِينَ نَهْجَ السَّبيلِ ومن دعاء كان يدعو به عليه السلام كثيراً الحَمَدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّتَاوِلاسَقِيماً('')،وَلامُضْرَبًا على عُرُونِي بسُوء وَلا مَأْخُوذًا بأَسْوَإِ عَمَلَى وَلامَقَطُوعًا دَابري وَلا مُزْتَدًا عَنْ دِينِي وَلاَ مُنْكَرًا لِرَبِّي ولا مُسْتُوحِشًا منْ إِمَّانِي وَلَا مُلْتَبَسًا عَقَلَى ، وَلَا مُعَذَّبًا بِمَـذَابِ الْأُمَ مِنْ قَبْلِي أُصْبَحْتُ عَبْدًامَمْلُوكًا ظالمًا لنَفْسى . لَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ وَلاَ حُجَّةً لِي . لاأسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ الاَّ ماأَعْطَيْتَني وَلاأَتَّبِيَ الاَّ ماوقَيْتَني اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِيغِنَاكَ ، أَوْ أَضِلَّ فِي هُدَاكَ ، أَوْ أَصْامَ فِي سُلْطَانِكَ ، أَوْ أَصْطَهَدَ وَالْأَمْرُ الَّكَ

<sup>(</sup>۱) ببصرمن بصره أى حصل السلامة بارشاد من شده الذى انكشفت له الحقائق قبل أن يموت و تنغلق أبواب الهدى والحو بة الانم واماطتها : از النها (۲) ميتا حال أى لم يجعلى في صباحى ميتا وأصبح تامة

اللَّهُمُّ اجْمَلَ نَفْسِى أُوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْـتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِمِي ، وَأَوَّلَ وَدَائِمِي ، وَأَوَّلَ وَدَائِمٍ نِمَيكَ عَنْدِي

اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَذْهَبَ عَنْ فَوْلِكَ ، أَوْ نُفُـتَنَ عَنْ وِيلِكَ ، أَوْ نُفُـتَنَ عَنْ وينِكَ ، أَوْ تَتَابَعَ بِنِا أَهْوَاؤُنا (١) دُونَ الْهُدَىالَّذِى جاءَ مِنْ عِنْدِكَ

> ومن خطبة له عليه السلام خطما يصفين

أماً بَمَدُ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا بِوِلاَيَةِ أَمْرِكُمْ ، وَلَكُمُ عَلَيْ مَعْ مِنَ الْحَقِّ مِثِلُ اللّذِي لِي عَلَيْكُمْ ، فَالْحَقُ أَوْسَعُ الْأَشْيَاء فِي التَّوَاصُفُ ، لا يَجْرِي لِأَحَدِ الْأَشْيَاء فِي التَّوَاصُفُ ، لا يَجْرِي لِأَحَدِ إِلاَّ جَرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ إِلاَّ جَرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْأَجْرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ اللَّجْرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ اللَّجْرَى لَهُ مَا يَشْهِ اللهِ سَبْحًا لَهُ دُونَ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا اللهِ سَبْحًا لَهُ دُونَ خَلْقِهِ ، اللّهُ مَرْوَفُ خَلْقِهِ ، الْحَدَرَة فِي عَلِيهِ صُرُوفُ خَلْقِهِ ، اللّهَ مُرْوفُ مُنْ مَاجَرَتَ عَلَيْهِ صُرُوفُ

<sup>(</sup>۱) الستابع التوالى والاهواء دواعى النفس الى الشر ورفيستعيذ بالله أن تحول دواعى نفسه يينه و بين الحدى (۲) التواصف ذكر الاوصاف يعنى ان كل انسان عكنه أن يذكر الحق بفعله فتجد الواصف

قَضَاتُهِ ، وَلَكُنَّهُ جَمَلَ حَقَّهُ عَلَى الْفِبادِ أَنْ يُطيعُوهُ ، وجَمَلَ جَزَاءَهُمُ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلاً مَنْهُ وَتَوَسُّمًّا بَمَاهُوَمِنَ الْمَرِيدِأُهُلُّهُ ، ثُمَّ جَمَلَ سُبْحانَهُ مِنْ حُقُونِهِ خُقُونًا افْتَرَضَهَا لَبَمْضِ النَّاسِ عَلَى يَمْض، فَجَعَلُهَا تَشَكَافَأُ فِي وُجُوهِمَا وَيُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلا سُتُوجَ بَعْضُها إلا بِبَعْض (١) وَأَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبُحانَهُ مِنْ تلكُّ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي على الرِّيقِيِّةِ ، وَحَقُّ الرَّعيَّةِ على الْوَالِي ، يَضَةٌ ۚ فَرَضَهَااللهُ سُبْحانَهُ لسكلٌ على كُلُّ ،فَجَمَلَهَا نِظامًا لِأَلْفَتَمَ وَعَزًّا لَدِينِهِمْ ، فَلَيْسَتْ تَصَلُّحُ الرَّعَيَّةُ الاَّ بصَـلاَح ِ الْوُلاةِ ولا نَصِلُحُ الْوُلَاةُ الأَ باستقامةِ الرَّعيَّةِ ، فإذَا أدَّتِ الرَّعيَّةُ أَلَى الْوَالَى حَقَّهُ، وَأَدَّى الْوَالِي النِّهَا حَقًّا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَقَامَتْ مَنَا هِيجُ الدِينِ ، وَاعْتَدَلَتْ مَمَالَمُ الْمَدْلِ ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ (٢) فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمانُ وَطُمِعَ فِي بَقاءِ الدُّولَةِ وَيَشتَ مَطامِعُ ن لوتوجــه الحق عليــه لم ينصف من نفسه (١) من جلة حقو قه تعالى التي أوجه عليه (٧) يقال جرتأمورالله أذلالهاوعلى أذلالهاأى على وجوهه الطريق بالكسر مححته الأعْدَاء، وَإِذَا غَلَتَ الرَّعِيُّةُ وَإِلَيْهَا وَأَجْدَفَ الْوَالَى برَعيَّةِ ، الحَتَلَفَتَ هُنَالِكَ الْكَلَمَةُ وَظَهَرَتْ مَمَالِمُ الْجُورِ وَكَثْرُ الإِدْعَالُ في الدِّين (١) وَتُركَت مَحاجُ السُّنَن ، فَعُمِلَ بِالْهَوَى ، وَعُطْلَت الأحكامُ وكَثَرَتْ عَلَلُ النُّفُوسِ ، فَلَا يُسْتَوْحَشُ لِمَظِيمِ حَقَّ عُطِلًا (\*\*، ولا لِيَظيم باطِلِ فُعِلَ، فَهُنَالِكَ تَذِلْ الأَبْرَارُ ، وَتَعَرُّ الأَشْرَارُ، وَتَمْظُمُ تَبِعاتُ اللهِ عِنْدَ الْمِبادِ، فَمَلَيْكُمْ بِالتَّناصُح فِي ذَلكَ وَحُسن التَّمَاوُن عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ وإن اشتَّدُّ على رضاء اللهِ حرصُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِيادُهُ ۚ بِبَالِغِ حَقِيقَةً مَا اللَّهُ أَهَلُهُ ۚ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُونَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيحَـةُ بِمَبْلَغُ جُهْدِهِمْ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِنَامَةِ الْحَقِّ يَنْنَهُمْ وَلَيْسَ امْرُوْ وَانْ عَظْمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزَلَتُهُ ۚ وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ۚ بِفَوْق أَنْ يُمَاوَنَ عَلَى مَا حَمَلَةُ اللهُ مِنْ حَقَّـهِ (٣) ولا امْرُوُ وَانْ

 <sup>(</sup>١) الادغال فى الدين ادخال ما يفسده والمحاج جع محجة وهو وسط الطريق
 (٢) النفوس من طبعها أن تستأنس بحل أمر من نت عليه فاذا تكر رر و يتها المعاصى لا تنفر منها واذا عطلت الحقوق لم يلحقها وحشة (٣) بفوق ان يعان يعنى ان الانسان وان عظمت منزلته لسريغنى عن الاعانة

صَغَرَّتُهُ النَّفُوسُ ، وَاقْتَحَمَّتُهُ النَّيُونُ ('` بِدُونِ أَنْ يُسِينَ عَلَىٰ ذَلِكَ أُو يُعانَ عَلَيْهِ

> ( فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له ) فقال عليه السلام

اذَّ مِن حَقِّ مَن عَظُمَ جَلَالُ اللهِ فِي نَفْسِهِ ، وَجَلَّ مَوْضِعهُ مِن قَلْهِ ، أَنْ يَصَغُرُ عَنِدَهُ لِعِظَم ذَلِكَ كُلُّ ماسِواهُ (") وَانَّ أَحَقَّ مَن كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظُمَتَ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيهِ (") ، وَلَطَفُ احْسَانَهُ اللهِ ، فإ يَّهُ لَمْ نَعْظُمْ نِعْمَةُ اللهِ على أُحَدِ إلاَّ ازدَادَ حَقُ اللهِ عَلَيْهِ عَظْمًا ، وَانَّ مِن أُسْخَفَ حالاتِ الوُلاةِ عِنْدَ صالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظُمَّ بِمِ حُبُّ الْفَخْوِ (") ويُوضَعَ أَمْرُهُمْ على الْكِبُو النَّاسِ أَنْ يُظُمَّ على الْكِبُو

<sup>(</sup>۱) الاقتحام: الاحتقار بدون أن بعين أي باعزان بساعد يعنى ان الشخص الذي بستصغر عند الناس له دخل في أن يعين على ماأمرالله (۲) كل فاعل يصغر (۳) أحق من يعظم جلال الله و يصغر عنده ماسو الممن كثرت عليه نم الله (۱) السخف رقمة العقل وغيره أي ضعفه يعنى ان أدنى حالات الولاة أن يظن بهم الكبر وحب الفخر في حمل ذلك الناس على التقرب المهم بالنزلف لا بالنصيصة الواجبة

وقَدْ كَرَهْتُ أَنْ كَكُونَ جَالَ فِي ظُنْكُمْ أَنِّي أَحَبُّ الْإِطْرَاء واستِماعَ الثَّنَاءُ ('' ولَسْتُ بحَمْدِاللَّهِ كَذَلِكَ وَلَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَ كُنَّهُ انْحَطَاطًا للهِ سُنْجَانَهُ عَنْ تَنَاوُلُ مَاهُوَ بهِ منَ الْعَظَمَةِ وَالسَّكَابِرياء ، وَرُبُّما اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ لَمْدَالْبَلَاءُ (٢ُ فَلَا تُكْنُوا عَلَىَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءُ لإخْرَاجِي نَفْسِي الَى اللهِ والبِّكُمُ مِنَ التَّقِيَّةِ فِ حُقُوقٍ لَمَ أَفْرَغُ مِنْ أَدَائِها<sup>(؟)</sup> وْفَ الْصَ لَا بُدُّ مِنْ إِمْضَالُهَا ، فَلاَ تُكَلَّمُونَى بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَا بِرَةُ ( ' ولاتَتَحَفَّظُوامِنِّي بما يُتَحَفَّظُ بهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبادِرَةِ ولا تُخالطُوني بالْمُصَانَعَةِ ولا تَطْنُوا بي استِثقالاً في حَقَّ قيلَ لِي ولا الْتِماسَ

فتفسد الاحوال (١) الجولان الخطور والاطراء المبالغة في الثناء بعني انه كره أن خطر بالمم انه بحب الثناء فان الثناء تله وحده (٢) البلاء اجهاد النفس في احسان العمل (٣) لاخراجي متعلق بالثناء والتقية الخوف والمراد لازمه وهو العقاب يعني اذا قت بواجب أومند وب فلا أستوجب من كم الثناء فاتى بقعلي هذا ما أحسنت الاالى نفسي مع الى مقصر في ذلك وهذا نظر من غلب على قلب مجدلال الله في اف حتى في أداء الواجبات والمند و بات (٤) ينها هم عن مخاطبته بالقاب الابهة كايفعلون مع الجبابرة من الامراء وعن التحفظ منه بالنزام الذلة والموافقة له في كل ما أراد كما يفعل مع أهل البادرة والفضي و والمانعة : الموافقة على ما يرضيه وان كان غدير مستحسن وهذا البادرة والغضب و والمانعة : الموافقة على ما يرضيه وان كان غدير مستحسن وهذا

اعظام لِنَفْسِى فَا نَهُ مَنِ اسْتَثْقِلَ الْحَنَّ أَنْ يَقَالَ لَهُ أُو الْعَدَلَ أَنْ الْمُعْلَمِ لِنَفْسِى فَا نَهُ مَنَا الْعَمَلُ بِهِما أَثْقَلَ عَلَيْهِ ، فَلاَ نَكُفُو اعَنْ مَقَالَةً بِمَنْ أَوْ مَشُورَةً بِمَدْلِ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِى بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئً وَلا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فَعْلِي الأَ أَنْ يَكْفِى اللهُ مَنْ نَفْسِى ما هُو أَمْلُكُ بِهِ مِنِّى (1) فَإِنَّمُ عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَبً أَمْلُكُ بِهِ مِنِّى (1) فَإِنَّمَ عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَبً غَنْهُ عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَبً غَنْهُ عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَبً غَنْهُ عَنْهُ مَنْ أَنْفُسِنا وأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ إِلْهُدَى وأَعْطَانا الْبَصِيرَةَ الْمَا الْمَاسِكَةَ الضَّلَالَة بِالْهُدَى وأَعْطَانا الْبَصِيرَةَ إِلَى الْمَسَى

## ومن كلام له عليه السلام

اللّهُمُ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشِ (٢) فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وأَ كُفُوا إِنَائِي وأَجْمَعُوا عَلَى مُنَاذَعَتِي حَقَّا كُنْتُ أُونَى بِهِ مِن غَـيْرِي وقالُوا ٱلاَ انَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخَذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ تُمَنَّمَهُ

مايمكن فى الحلاق الحرية لطبقات الرعية (١) بفوق ان أخطئ أى لست معصو مامن الحطأ حتى أكون فوقه الاان هدى الله نفسى و وقاها دواعى الحطأ فاله أماك لهذه الدواعى منى (٧) أستعديك أستع نك : وا كفاء الاناء قلبه وهو مجازعن تضييع

فاصبر مَنْمُومًا أوْ مُتْ مُتَا سُفًا فَنَظَرَتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدُ وَلا ذَابُّ وَلامُسَاعِدُ (') الآ أَهْلَ يَنْيِ فَصَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنْيَّةِ فَأْغُضَيْتُ عَلَى الْقَذَي وَجَرِعْتُ رِيْقِي عَلَى الشَّجَى وَصَبَرْتُ مِنَ كَظْمَ الْفَيْظِ عَلَى أَمَّ مِنَ الْمَلْقَمَ وَآلَمَ لَلْقَلْبِمِنْ حَزِّ الشِّفَارِ ('') ( وَقَدْ مَضَى هَذَا الْكَلَامُ فِي أَثْنَاءَ خُطْبَةٍ مُتَقَدِّمَةً الْأَاتِي كَرَّرْتُهُ هَمُنَا لِإِخْتِلَافِ الرِّوايَتَيْنِ

ومنه في ذِ كُرِ السَّائِرِينَ الَى الْبَصْرَةِ لِحَرْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدَمُوا على عُمَّالِى وخُزَّانِ يَنْتِ مالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدِى وعلى أَهْلِ مِصْرِ كُلَّهُمْ فى طاعتِي وعلى يَنْعَنِي فَشَتَّتُوا كَلِمَتَهُمْ وَأَفْسَدُوا عَلَى شَيْمَ فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ عَدْرًا وَأَفْسَدُوا عَلَى شَيْمَ فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ عَدْرًا وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَضُوا على أَسْيَافِهِمْ (\*) فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللهُ صَادِبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللهُ صَادِبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللهُ صَادِبُونَ

الحق (۱) الراف المعين والذاب المدافع والضن البخل والقد دى مايقع في العدين والشدجي ما يعترض في الحلق وهو هنامجماز عن غصة الحزن (۲) الشفار جع شفرة وهي حد السلاح (۳) عض السيوف مجازعن ملازمة الضرب بها

# (ومن كلام له عليه السلام)

لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد

## وهماقتيلان يومالجمل

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُومُحُمَّدٍ هَذَا الْمُكَانِ غَرِيبًا ، أما واللهِ لَقَدْ

كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ قَتَلَى فَحَتَ بَطُونِ الْسَكُواكِ

لَقَدْ أَتَلَمُوا أَعْنَاقَهُمْ الْى أَمْرِ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ (٢) فَوْقِصُو آدُونَهُ

( ومن كلامله عليه السلام)

قَدْ أَحْيَا عَقَلَهُ (٣) وأماتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَلَطُفَ غَلِيظُهُ

(۱) الوتر الناروعب الرحن بن أسسه كان من بنى عبد شمس وعبد شمس من بنى عبد سناف لان الزير أسدى بنى عبد سناف لان الزير أسدى وطلحة نيمي عبد مناف لان الزير أسدى وطلحة نيمي وأفلتنى خلص منى وجح قبيلة عرية كانت مع أم المؤمنيين في واقعة الجل ولم يصب منهما أصب من بنى عبد مناف (۲) أتلعوا أى رفعوا يعنى انهم تظلعوا للخلافة و رفعوا أعناقهم فوقصوا أى اندقت أعناقهم (۳) قد أحيا عقد الهووشرح خال السائر الى القبالجاهدات الشرعية فاحياء العقل بالعم وامانة النفس بكفهاعن هواها: ودق بمعنى صغر والجليل العظم وهو كناية عن صغر الخليل العظم وهو كناية عن صغر المنافذ المنافذة عن المنافذة المناف

و بَرَقَ لَهُ لامِع كَثِيرُ الْبَرْقِ فَأَ بَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وسَلَكَ بِهِ السَّبِلَ وَتَدَافِهُ الْأَبْوَابُ الْى بابِ السَّلَامَةِ وَدَارِ الإِقَامَةِ وَثَبَتَتَ السَّبِلَ وَتَدَافِهُ الْمُ أَنِينَةِ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الأَمْنِ وَالرَّاحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ فَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ

( ومن كلام له عليه السلام )

قالهُ بعد تلاوته ألهاكم التكاثرحتى زرتم المقابر(١)

يالَةُ مَرَاماً ما أَنْصَدَهُ (٢) وزُورًا ماأَغْفَلَهُ وخَطَرًا ماأَفْظَمَهُ

لَقَدِ اسْتَخَلُوا مِنْهُمْ أَى مُدَّ كَرِ (٣) وَتَناوَشُو هُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ أَبْسَطُو هُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ أَبْسَصَادِع آبائِهِم يَفْخَرُونَ ، أَمْ بَعَدِيدِ الْهَلْسَكَى يَتَكَاثَرُونَ ،

زاجته الانواراهتدى لساوك مرضاة ربه و دخل مقامات العرفان وانتقل من مقام الممتام وهذا هو التدافع من باب الى باب حتى يصل الى أعلى ما يمكن له من السعادة (١) الحماكم التكاثر صرفكم عن المنافع تعداد ما ترأسلافكم والتفاخر بها حتى بعدز يار تسكم للقابر (٧) المرام الطلب عنى المطاوب والزو والزائر ون يعنى ان الزائر بن للقبور ليفاخ وابالموتى قلبوا الموضوع وضيعوا المقسود اذر يارة القبو رللاعتبار والادكار (٣) استخاوا منهم أى هم جعاوا مكان الاعتبار العظيم وهوزيارة القبور من مكان بعيد وهو

إِيزَنَجِمُونَ مِنهُمْ أَجِسادًا خَوَت (''وحَرَكاتٍ سَكَنَت وَلَأَنْ يَكُونُوا عَبَرًا أَحَقُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفَتَخَرًا وَلَأَنْ يَقْبَطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلَّةٍ أُحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بَهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ (٢٠) لَقَدُ نَظَرُوا الَبْهِمْ بِأَيْصَارِ الْمُشْوَةِ (٣) وضَرَبُوا مَنْهُمْ فِي غَمْرَةِ جَهَالَةٍ ولَوْ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصاتِ تِلْكَ الدِّيارِ الْخَاوِيَةِ ( ) وَالرُّبُوعَ الْحَالَيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الأرْضِ صَٰلاًلاً وذَهَبْتُمُ فِي أَعْقَابِهُمْ جُمُّالاً ، تَطَوَّنَ في هامهم (° وتَستَثْبَتُونَ فيأْجِسادِهِم وتَرتَمُونَ فيما لَفَظُوا وتَسْكُنُونَفيما خَرَّبُوا وانَّمَاالاً يَّامُ بَيْنَكُمُ ويَيْنَهُمْ بَوَاكِ وَنُوَائِحُ عَلَيْكُمْ (٢)

المفاحة (١) خوت سقط بناؤها (٧) أحجى أقرب للحجى وهوالعقل (٣) المشوق صف البصر (٤) الخاونة المنهدمة والربوع المساكن والصلال جع ضال (٥) الحمام جع هامة وهوأ على الرأس وتستثبتون أى تحاولون البات ما تثبتون من الاحمدة والجسدران وغيرهما في أجساد هم لا بهاصارت والجامة بحت بالارض فكل ما ثبت في الرض ثبت فيها ترتمون: تأكلون وتتلذذون بما لفظوه أى تركوه (٢) بواك جع باكتونوا تحجع ناشحة

أُولَنكُمْ سَلَفُ عَايَتكُمُ (') وفُرَّاطُ مَنَاهلكُمُ الَّذِينَ كَانَتْ ئُـمُ مَقَاوِمُ الْمِزْ وَحَلْبَاتُ الْفَخْرِ مُلُوكًا وَسُوفًا سَلَــكُوا فِي لْمُونَ الْبَرْزَخ سَبِيلًا " سُلِّطَت الأرْضُ عَلَيْهِمْ فيهِ ، فأكلَت ينْ لُحُومِهُمْ وشَرِبَتْ مِنْ دِمائهُمْ ، فأَصْبَحُوافي فَجَوَاتِ ثَبُورِهُمْ جَمَادًا لاَينمُونَ وَضِمارًا لايُوجَدُونَ لايُفزِعُهُمْ وُرُودُ الأهوال ولاَيَعَزُنُهُمْ تَشَكَّرُ الأَحْوَال،ولايَحْفِلُونَ بالرَّوَاجِف،ولاياً ذَنُونَ لْلْقُوَاصِفَ غُيِّبًا لا يُنْتَظَرُونَ وشُهُودًا لايَحضُرُونَ وإنَّما كانُو ا تَميمًا فَتَشَتَّتُواهُو آلاً فَافافَتَرَقُوالاً وما عَن طُول عَهْدِهم ولا بُنْدِ مَحَلَّمْ عَمِيَتْ أَخْبَارُهُمْ وصَمَّتْ دِيارُهُمْ (') وَلَكُنَّهُمْ سُقُوا

<sup>(</sup>۱) السلف المتقدم مون والفاية المنتهى والمرادمن الغاية هناالموت والفراط جع فارط وهو متقدم القوم الى الماءلهي للمموضع الشرب والمناهل مواضع الشرب والمقاوم جع مقام والحلبات جع حاب قوهى الدفعة من الخيسل فى السباق والسوق جع سوقة وهم الرعية (۷) البرز خ القبر والفجوات جع فوقوهى الفرجة ولا ينمون لايزيدون: والضار خلاف العيان: يحفاون ببالون: الرواجف جع راجفة وهى الرازلة: القواصف جع قاصفة وهى الرعداذا اشتد صوته (۷) آلاف جع أليف وهو المؤتلف مع غسره (٤) صمتت: خرست وخوس الديار عدم كلام

كأسا بَدَّلَتُهُمْ بالنُّطْقِ خَرَساً وبالسَّمْعِ صَمَمًا وبالحَرَكاتِ سُكُونًا فَكَا نَهُمْ فِي ارْتِجالِ الصِّفَةِ صَرْعَى سُبَاتٍ (''جبرَانْ لا يَسَأُ نَسُونَ ، وأحباه لا يَتَزَا وَرُونَ ، بَلَيَتَ يَيْنَهُمْ عُرَى التَّعارُفُ (٢) والقَطَعَتْ منْهُمْ أَسْبَابُ الإِخَاءَ، فَكُلُّهُمْ وحيدٌوهُمْ جَمِيعُ وبجانب الْهَجْر وهُمْ أَخلاُّهُ ، لايَتَعَارَفُونَ لِلَّيْلِ صَبَاحًا،ولالِنَهارِ مَسَاءً ، أَى الْجَدِيدَين ظَمَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدًا (٢) شاهَدُوا من أخطار دَارهم أَفْظَعَ مِمَّا خَافُوا، ورَأُوا منْ آياتِها أَعْظُمَ ممَّا قَدَّرُوا ، فَكَلْتَا الْفَايَنَيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ الَى مَبَاءَةٍ <sup>(٤)</sup> فَاتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَلَوْ كَانُو إِينْطَقُونَ بِالْفَيُوا بِصَفَّةِ مَا شَاهَدُوا وما عايَنُوا(٥) وَلَئِن عَمِيَت آ ثارُهُمْ وانْقَطَمَتْ أَخْبارُهُمْ لَقَــُدُ

أهلها (١) الارتجال الوصف من غيرة أمل والصريع الذى لاحواك به والسبات النوم يعسنى من أراد أن يصف حال الاموات من غير تفكر يقول انهم نيام لاحواك بهم (٢) بليت فنيت والعرى جع عروة وهي مقبض الاناء (٣) الجديد ان الليل والنهاد (٤) الغايتان الجنة والنار والمباءة مكان الاستقرار ومدت أخرت يعنى ان ها تين الغايت ين صارتامكان استقرار وامتدت سسعادتهما وشقاؤهما الى فوق الخوف والرجاء (٥) عيوا عجز وا

رَجَمَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْمِبَرُ (' وسَمِمَتْ عَنْهُمْ آ ذَانُ الْمُقُولُ وتَكَلَّمُوا مَنْ غَـيْد جِمَاتِ النُّطْق ، فَقَالُوا كَلَحَت الْوُجُوهُ النَّوَاضرُ (٢) وخَوَتِ الأَجْسَامُ النَّوَاعِمُ ، وَلَبْسَنَا أَهْدَامَ الْبِلَى (٣) وتَكَاءَدَنَا ضيقُ الْمَصْحِم ، وتَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ ، وتَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ فَانْمَحَتْ مَحَاسَنُ أَجْسَادِنَا ، وتَنَكَّرَتْ مَمَارِفُ صُورَنا وطالَتْ في مَساكِن الْوَحْشَةِ إِمَامَتُنا ، وَلَمْ نَجِدْ مَنْ كَرْبِ فَرَجًا ، ولا مِنْ ضيقٍ مُتَّسَعًا ، فَلُو مَثَلَتُهُمْ بِعَقْلِكَ أُو كُشفَ عَنْهُم مَحْجُوبُ الْنِطاء لكَ، وَقَدِ ارْتَسَخَتُ أَسْمَاعُهُمْ بالهَوَامّ فاستُكَّت ( ) وَاكْتَحَلَّت أَبْصارُهُمْ بِالتَّرَابِ فَعَسَفَت ا وتَفَطَّمَت الألْسِنَةُ في أَفْوَاههم بعَدَ ذَلاقتِها، وهَمَدَت الْقُلُوبُ

<sup>(</sup>۱) رجعت عادت والعبرج عبرة وهي ما يتعظبه يعنى هم بعد الموترجعوا النظار للعبر (۲) الكلوح التكشر في عبوس والنواضر البواسم وخوت تهدمت (۳) الاهدام جع هدم وهوالنوب البالى وتكاءد الام شق وتهكمت تهدمت والربوع أماكن الاقامة والصموت عدم النطق والمراد القبر (٤) ارتسخ نضب وقل ماؤها يعنى ان مادة الاسهاع ذهبت وامتصها الهوام واستكت الاذن صمت وخسف العين فقؤها وذلاقة الالسن حدتها

فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَفَظَتُها، وعاثَ في كُلُّ جارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدُ بِلِّي سَمَّجُهَا (') وسَهَلَ طَرُقَ الآفَةِ الَّيْهَا مُسْتَسَلِماتٌ فَلاَ أَيْدِ تَدْفَعُ ، ولا قُلُوبٌ تَجْزَعُ ، لَرَأَيْتَ أَشْـجانَ قُلُوب (\* وَأَفْـذَاء عُيُون ، لَهُمْ فِي كُلِّ فَطَاعَةٍ صِفَةً حالِلاَ تَنْتَقِلُ ، وغَمْرَةٌ لا تَنْجَلى ﴿ وكُمْ أَكَلَتِ الأرْضُ مِن عَزِيز جَسَدٍ وأَنيقِ لَوْنِكَانَ فِي الدُّنيا ُعَذِيٌّ تَرَفٍ <sup>(1)</sup> وَرَيبِ شَرَفٍ ، يَتَعَلَّلُ بِالشُّرُودِ في ساعَةِ حُزْنِهِ <sup>(0)</sup> ويَفْزَعُ الْيَ السَّلْوَةِ انْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتَ بِهِ ضَنَّا بِنَصَارَةٍ عَيْشَـهِ وشَحَاحَةً بَلَهُوهِ وَلَمِبِ فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَنَضْحَكُ الدُّنيا الَّذِيهِ في ظِلَّ عَيْش غَفُولِ (٦) اذْ وَطَىَّ الدَّهْرُ بهِ حَسَكَةُ وتَقَضَتِ الأَيَّامُ قُوَاهُ ونَظَرَتْ اللِّهِ الْحُتُوفُ مِنْ كَشَـ (٧)

<sup>(</sup>١) عاث أفسد والبلى الفناء وسمج قسح (٧) الاستجان جع شبحن وهوالهم والاقداء جع قدى وهو ما يؤلم الدين (٣) الغمرة الشدة (٤) أنيق اللون حسنه وغذى الترف المغندى النعم وربى الشرف من ربى في العظمة (٥) يتعلل بنشاغل والساوة انصراف الناس عمايهمها والفن البخل وغضارة الديش طيبه (٢) عيش غفول أى عيش نعمة لانها توجب الغفلة والحسنك نبات تعلق قشرته بسوف الغنم فتتلبد به (٧) الحتوف جع حتف وهو الموت والكثب

فَخَالَطَهُ بَثْ لاَيْمْرِفُهُ وَنَجِيُّ هَمٍّ مَا كَأَنَ يَجِدُهُ ، وتَوَلَّدَتْ فيـهِ فَتَرَاتُ عِلَلِ آنَس ما كانَ بصِحَّةِ <sup>(۱)</sup>فَفَرْعَ إِلَى ما كانَ عَوَّدَهُ ٱلْأَطْبَاءُ مَنْ تَسْكَبِنِ الْحَارَ بِالْقَارَ (\* وَتَحَرِيكِ الْبَارِدِ بالْحَارِّ فَلَمْ يُطْفِئُ بباردٍ إلاَّ نَوَّرَ حَرَارَةً ولا حَرَّكُ بحارَّ إلاًّ هَيَّجَ بُرُودَةً ولاَ اعْتَدَلَ بمُمَازِج لِتَلْكَ الطَّبَائِع إِلاَّ أَمَدَّ مِنْهَا كُلِّ ذَاتِ دَاءُ ٣٠ حَتَّى فَتَرَ مُمَلِّلُهُ ( ٤٠ وَذَهَـلَ مُمَرَّ ضُـهُ وتَمَايا أَهْلُهُ بِصِيْقَةِدَالِهِ (\*) وخَرسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنــهُ وتَنازَعُوا دُونَهُ شَجِيٌّ خَبَرَ يَكْنُمُونَهُ ، فَقَائلٌ هُوَ لَمَا بِهِ (١) ومُمَنَّ لَهُمْ آيابَ عافيَتهِ ومُصَبِّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقَدِهِ، يُذَ كَرُّهُمْ أَسَى المَـاضـينَ من فَلْهِ ( ) فَيَنَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِن فِرَاقِ الدُّنْيَا وَتَرَاكِمُ القربوالبث الحزن وخالطه الحزن ماز جخواطره (١) آنس. والفتراتجع فيترةأي تولدفيت الضعف بواسطة العلل في حال كونه صحيحاغاية الصحة (٧) القارالبارد (٧) أمدقوي يعنى انه كاماتعاطي دواء يستشفي به ساعدهذا الدواءكل طبيعة تولدالداء (٤) معلل المريض طبيبه ومن يسليه عن المرض وبمرضه من يخدمه (٥)تعاياعيجز (٦)هولمابه أي هو يماوك لعلته لاينجي منهاوالمسنى مخيلالامنيةوهي الشسفاءوالآياب الرجوع (٧) أسي جع أسوة

الاحبة اذ عَرَضَ لهُ عارِضٌ مِن عَصَصِهِ فَتَحَبَّرَتَ نَوَافِدُ فَطَنَتَهِ ('' وَيَبِسَتَ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ ، فَكُمْ مِن مُهِمٍّ مِن جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَمَيًّ مِن رَجُوبًا فِي عَرَفَهُ فَمَيًّ عَن رَدِّهِ ('' ودُعاء مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامً عَنْهُ مِن فَمَيًّ عَن رَدِّهِ ('' ودُعاء مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصامً عَنْهُ مِن لَكُمْ يَرَحَمُهُ ، وانَّ الْمُوتِ لَفَمَرَاتٍ كَبِيرٍ كَانَ يُرْحَمُهُ ، وانَّ الْمُوتِ لَفَمَرَاتٍ هِي أَفْظَمُ مِن أَنْ تُسْتَفَرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَمَنَدِلَ عَلى قُلُوبٍ أَهْلِ الدُّنيا ('')

ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلا و ته ( رجال لا تلهيهم تجارة )

انَ اللهَ سُبْحَانَهُ جَمَلَ الذِّ كُرَ جِلاَءَ الْقُلُوبِ (' نَسْمَعُ اللهِ بَسْمَ اللهِ بَسْمَ الْمُشُوَّةِ ، وتَنْقَادُ بِهِ بَسْمَ الْمُشُوَّةِ ، وتَنْقَادُ بِهِ بَسْمَ الْمُشُوَّةِ ، وتَنْقَادُ بِهِ بَسْمَ الْمُسْوَةِ ، وتَنْقَادُ بِهِ بَسْمَ الْمُرْهَةِ وَلَى اللهُ هَدِّ وَلَى اللهُ هَدِّ وَلَى اللهُ هَدِّ وَلَى

ا الاطبةوالوقرة ثقل فى السمع والعشوة ضعف البصر (٤) الله تو

 <sup>(</sup>۱) نوافذ جع نافذة وهي المسالك والفطنة الذكاء أي تاه عقله حتى صار لا يدرى
 (۲) المي المجزعن النطق (۳) تعتدل تستقيم أي غمرات أكبر من أن تنفهم بغير الذي الذكر استحصار الصفات الذوق فلا تستقيم العقول على ادرا كها بالوصف (٤) الذكر استحصار الصفات

أزمان الْفَتَرَاتِ (١) عبادٌ ناجاهُم في فِـكْرِهِم وكُلِّمَهُم في أ ذَاتِ عُقُولِهِمْ فاستَصْبَحُوا بنُورِ يَقَظَّةٍ فِي الأَبْصَارِ والأَسْمَاعِ والأْفْئِدَةِ ('' يُذَكِّرُونَ بأيَّامِ اللهِ ويُخَوَّفُونَ مَقَامَةُ ، بمَنْزَلَةِ الادِلَّةِ فِي الْفَلَوَاتِ (٣)مَنْ أَخَــٰذَ الْقَصْدَ حَمِدُوا الَيْــٰهِ طَرِيقَهُ (١) وتَشَّرُوهُ بِالنَّحاةِ ومَنْ أَخَذَ يَميناً وشمالاً ذَمُّوا الَّذِبِ الطُّريقَ وحَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ وَكَانُواكَذَلِكَ مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَات وأدِلَّةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ ، وانَّاللَّهِ كُرِلَا هَلاَّ أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنيا بَدَلاًّ فَلَمْ تَشْغَلُهُمْ تَجَارَةٌ وَلَا يَبْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ ويَهْتَفُونَ بالزَّوَاجِر عَن مَحارِمِ اللهِ فِي أَسْمَاعِ الْمَافِلِينَ ('' ويأْمُرُونَ بالْقِسْطِ ويأْتَبِرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النُّنكُرِ ويَتَناهَوْنَ عَنْهُ ، فَكَأْنَّمَا وَطَعُوا الدُّنيا الَّي الآخِرَةِ وَهُمْ فيهافَشَاهَدُوا ماوَرَاءَ ذَلِكَ، فَكُأْنَّمَا

<sup>(</sup>۱) أزمان الفترات هى التى بين النبيين وناجاهم خاطبهم بالالهـام (۲) استصبح أضاء مصباحه أى نور الهمداية انقدف ضائرهم (۳) الفاوات المفازات (٤) القصد الاعتدال أى من استقام أننو اعليه و من انحرف عن الاستقامة يمينا أوشهالا ذموم (٥) هنف كضرب صاحودعا

اطَلَّمُوا غَيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَحِ ِ فِي طُولِ الإِقامَةِ فِيهِ (¹) وحَقَّمَ الِقِيامَةُ عَلَيْهِمْ عِدَاتِها فَكَشَفُوا غِطاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنيا حَتَّى كَأْنُّهُمْ يَرُونَ مَالَا يَرَى النَّاسُ وَيَسْمَعُونَ مَالَا ۚ يَسْمَعُونَ ، فَلَوْ مَثَلَتُهُمْ لِمَقَلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ الْمَعْمُودَةِ (٢) ومَجَالِسهِمُ الْمَشْهُودَةِ ُونَدُ نَشَرُوادَوَاوِينَ أَعْمَالُهُمْ وَفَرَغُوا لِيُحاسَبَةِ أَنْفُسِهُمْ عَلَى كُلِّ صَمَيرَةِ وكُبِيرَةِ أَمْرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَاأُو نُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فيه وَحَمَّلُوا ثِقْلَ أُوزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ <sup>(٣)</sup> فَضَمَّفُوا عَن الاِسْتَقْلَالَ ا فَنَشَجُوا نَشيجًا وتَجاوَبُوا نَحِيبًا يَعجُونَ الَم رَبُّهُمْ مَنْ مَقَاوٍ . لَـَمِ وَاعْتِرَافِ لَرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُـلَّى وَمَصَابِيحَ دُجَّى، قَلْهُ بهمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنَرَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِكِينَةُ وَفُتِّحَتَ لَهُم أهلالبرز خهم الموتى وفي طول الاقامة حال من أهمل والعدات جع عمدة

<sup>(</sup>۱) أهل البرزخهم الموتى وفي طول الاقامة حالمن أهل والعدات جع صدة أى هم كانهم شاهد والمدات جع صدة أى هم كانهم شاهد والملوق في قبورهم وما يصنع بهم والقيامة و ما فيها لاهل الخير والشر (۲) مقاوم جعمقام والدواوين جع ديوان وهوالدف تريكتب فيه أساء الجيش وأهل الأعطيات (۳) ثقل الاوزار قبائح الذيب : حاوها على ظهو رهم نسبوها لانفسهم وأدبوها عليها فاستشعر واالضعف عن الاستقلال أى القيام عملها والنشيج الفصة بالبكاء في الحلق والتحيي أشد البكاء وتجاوبوا أجاب بعضهم بعضاو عصاح و رفع صوته

أبوَابُ السّماء وأُعدَّت لَهُم مَقاعِدُ الْكَرَاماتِ فِي مَقامِ اللّهُ اللهُ عَلَيْمِ فِيهِ فَرَضِيَ سَعَيْهُم وحَمِدَ مَقامَهُمْ يَتَنَسّمُونَ بِدُعانِهِ اللهُ عَلَيْمِ فِيهِ فَرَضِيَ سَعَيْهُمْ وحَمِدَ مَقامَهُمْ يَتَنَسّمُونَ بِدُعانِهِ رَوْحَ النّجاوُزِ ('' رَهانِنُ فَاقَةٍ الْى فَضلِهِ، وأُسارَى فِلَةً لِمَظْمَتِهِ، الجَرَحَ طُولُ الأَسَى قُلُو بَهُم ('' وطُولُ الْبُكاء عُيُونَهُم ، لِكُلِّ باب رَغْبَةٍ الى اللهِ مِنهُم يَدُقارِعَةٌ يَسْأَ لُونَ مَن لا تَضِيقُ لَلْكُلِّ باب رَغْبَةٍ الى اللهِ منهُم يَدُقارِعَةٌ يَسْأَ لُونَ مَن لا تَضِيقُ لَدَيْهِ السّاهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ السّاهِ فَا إِنْ غَيْرَهَا مِنَ الأَنْهُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ اللهِ فَا إِنْ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْهُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ السّلامِ ومَن كلام له عليه السّلام

قاله عند تلاوته (ياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم) أَذْحَضُ مَسْنُولٍ حُجَّةً ('' وأَفْطَعُ مُفْتَرٍ مَعَذِرَةً لَقَـدُ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ

ياأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاجَرًا ۚ أَكَ عَلَى ذَنْبِكَ وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَمَا

<sup>(</sup>۱) تفهم النسم تشممه والروح والفتح النسيم (۲) الاسى الحزن (۳) المنادح جعمندوحة وهى المتسعمن الارض (٤) أدحض خسير عن مبتدا محسدوف هوالانسان و دحضت الحجة بطلت وأبرح بنفسه أعجبته نفسه

آنَسِكَ بِلَكَةِ نَفْسُكَ ، أَمَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ (') أَلْبُسَ مِنْ نَوْمُكَ يَفَظَةُ أَمَا تَرْحَمُ مِن نَفْسِكَ مَاتَرْحَمُ مِن غَـيْدِكَ، فَلَرُبِّمَا تَرَى الضَّاحَى مِنْ حَرَّ الشَّمْسِ فَيُطِلُّهُ (٢) أَوْ تَرَى المُبْنَلَى بألَم يُبضُ جَسدَهُ (" فَتَبْكى رَحْمَةً لَهُ ، فَمَا صَبَّرَاكَ عَلى دَالِكَ وَحِلَّدُكَ بِمُصالِكَ ، وعَزَّاكَ عَنِ البُّكَاءُ عَلَى نَفْسِكَ وهي َ أعَزُّ الأَ نَفُس عَلَيْكَ ، وَكَيْبَ لايُونظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نَفْمَةٍ ﴿ وقَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَمَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ ، فَتَدَّاوَ مِن دَاءالْفَتْرَةِ في قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ ومن كَرَي الْفَقَلَةِ في ناظركَ بِيَقَطَةٍ (\* وَكُنْ لله مُطْيِمًا ، وَبِذِ كُرْمِ آنْسًا ، وَتَمَثَّلْ فِي حَالَ تَوَلَّيْكَ عَنْـهُ ا إِنْبَالَهُ عَلَيْكُ (1) يَدْعُوكُ الْي عَفُوهِ ويَتَغَمَّدُكُ بَفَضْلِهِ وأَنْتَ مُتُوَلَّ عَنْهُ الَىٰ غَيْرِهِ ، فَتَعَالَى من قويّ ما أَكْرَمَهُ (٧٧ وَتَوَاضَمْتَ من سَمِين ماأَجْرَأُكَ على مَنْصِيَةٍ وأنْتَ في كَنَف سَتَرْهِ مَثْيَمُ (١) الباول جسن الحال بعدالهزال (٢) الضاحي البار زفي الشمس (٣) يمض ي. أمض المرض العليل اذا أنهكه (٤) خوف بيات أي مخافة ان تبيت بنقسة و رزية نذهب نعيمك والتورط المواقعة والمدارج الطرق(٥) السكرى النوم (٦) تمثل تصور واذ كرعنداعراضك عن الله انه مقبل عليك بنعمه (٧) فتعالى أى الله ﴿

و في سَعَةِ فَصْلِهِ مُتَقَلِّبٌ ، فَلَمْ يَمْنَعُكَ فَصْلَهُ وَلَمْ يَهْتُكُ عَنْكَ سَتْرَهُ ، بَلَ لَمْ نَحْلُ مِن لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَبْنِ فِي نَعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لكَ (''أو سَيَئَةٍ يَستُرُها عَلَيْكَ أو بَلَيَّةٍ يَصرفُها عَنْكَ ، فَمَا ظَنْكَ بِهِ لَوْ أَطَعْنَهُ ، وأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِّقَين فِي الْقُوَّةِ مُتَوَادِ نَبْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَـكُنْتَ أُوَّلَ حَا كُم عَلَى نَفْسَكُ بَدَميم الأُخْلَاق ومَساوىالأُعمال وحَقّاً أَقُولُ مَاالدُّنياغَرَّنكَ (٢) وَلَكُنْ بِهَا اغْتَرَوْتَ وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعَظَاتُوآ ذَنَّتْكَ عَلَى سَوَاهَ، وَلَهِيَ بِمَا تَعِدُكُ مِن نُزُولِ الْبَلَاءِ جَسِمِكَ وَالنَّفُصِ فَي نُوَّتُكَ أَصْدَقُ وَأُوفَي مِنِ أَنْ تَكَذِيكَ أَوْ تَنْرُاكَ وَلَرْبُ الصِح لَهَا عِنْدَكَ مُتَّهُمْ ، (") وصادِق مِن خَبَرَهَا مُكَذَّابٌ ،

<sup>(</sup>۱) مطرف عين م مصدر ميمي بمني زمان الطرف أى التحرك أى المنحل من نع الله زمنا يسم عوك العدين لا نماولا امدادات القالك بالوجود في كل لحظة لفنيت دا تك فضلاعن باقى النعم (۲) غرم : غشه يعنى ان الدنيا ام نفشك فانها أظهرت ما تتعظ به من الحوادث و آذنتك على سواء أى العامل بالعدل ومن فعل ذلك المي يفشك وانما أنت الذى غششت نفسك (۷) لحا أى للدنيا يعنى كثيرا من حوادثها الونامات وجدته ما سحاصادة الراكمة كالمعاملة المتهم الذى لا يقبل فصحه

رَكُنْ تَمَرَّفْتُهَا فِي الدِّيارِ الخَـاوِيَةِ (' والرُّبُوعِ الخَالِيَةِ لِتَحِدَنَهَا مِنْ مُسْن تَذْ كَبِرَكَ وَبَلَاغِ مَوْعَظَتَكَ بِمَحَلَّةِ الشَّفْيقِ عَلَيْـكَ والشَّجِيح بكَ ``` وَلَنِمْ دَارُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِها دَارًا وَعَلَّ مَنْ لَمْ يُوَطِّنَّهَا عَكَّا ۚ (") وإنَّ السَّمَدَاء بالدُّنياعَدًا هُمُّ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْيُومَ إِذَا رَجَفَت الرَّاجِفَةُ ('' وحَقَّت بحَلَائِلها الْقِيامَةُ ولحَقَ بَكُلِّ مَنْسَكُ أَهْلُهُ وَبَكُلَّ مَعْبُودٍ عَبَدَّتُهُ وَبِكُلَّ مُطَاعٍ أَهْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ يُجْزَ فِي عَذْلِهِ يَوْمَثْلِهْ ِخَرْقُ بَصَرِ فِي الْمَوَاءُ ° ُولا هَمْسُ قَـدَمٍ فِي الأرْضِ الأَجْفَةِ، فَكَمَ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ، وعَلَائق عُذْر مُنْقَطِمةَ فَنَعَرَ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَفُومُ بِهِ عُذْرُكَ (١) ، وتثبُّتُ بِهِ حُجْتُكَ وخُدْمايَنَفَى لَكَ مَمَّا لا تَبْقَى لَهُ (٧٧)، وتَيَسَّر لِسَفَرَكُ وَشِم بَرْقَ (١) تعرفتها أي طلبت معرفتها ونفيكرت في عاقبة الركون البها في الديار التي خربت بعد عمرانها والربوع التي خلت من آهاها (٢)الشحيــــرالبخيل (٣)وطن البيت اتحده وطنا (٤) الراجفةالنفحةالاولىالقمامة والمنسك مكان العبادة أوالعبادة (٥) يجزمبني المجهول وخرق بصرنائب أى لاتجازى لحة بصر في الحواء ولاهمس قدم في الارض الابحق (٦) تحرأى أطلب ماهوأليق لاقامه عذرك (٧) ما يبقى الكهو العمل النافع فذه من الدنيا التي لاتبقى لها وتيسرتأهب وشم برق النج ةالحهوارحل المطية ضع عليهاالرحل السفر للأخوة

النَّجَاةِ ، وَارْحَلَ مَطَايًا النَّشْمِيرِ

ومن كلام له عليه السلام

والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدًا (' و أُجَرَ في الأعلال مصفدًا ، أحب الله من أن ألقى الله ورَسُوله يَوْمَ القيامةِ ظالمًا لَبَعْضِ الْبِهادِ ، وغاصبا لشيء من الحطام ، وكيف أظامُ أَحَدًا لَيْفَسِ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى فَعُولُها ' وَيَعَلُولُ فِي التَّرَى حُلُولُها واللهِ لَقَدْ رَأَيتُ عَقِيلًا ' وقد أملق حتى استماحني من واللهِ لَقَدْ رَأَيتُ صِيبانَهُ شُعْثَ الشَّعُورِ غَبْرَ الألوانِ مِن فَرَرِ عَلَى الْمُولِ مَنْ المُظلِم وَعَاوَدَنِي مُو كَدًا (') وقد أملي وعاود في مؤ كَدًا (') فقرهم كأنّما سودت وبجوههم بالمظلم وعاود في مؤ كَدًا (') و و كرر عَلَى القول مُرد دًا ، فأصفيتُ الله سمعي فَظنَ أَنِي أَيمِهُ و كَدَا أَنَّ الله وَاللهِ سَمْعِي فَظَنَ أَنِي أَيمِهُ و يَنْ و اللهِ مَا فَذَهُ (' مُفَارَقًا طَريقتَى ، فأحميتُ لهُ حَدِيدَةً مُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

(١) الحسك الشوك والسعدان بتله شو كتأ كاه الابل والمسهد المه وع النوم والمصد المقيد (٧) القفول الرجوع والثرى التراب (٣) عقيلاً خوه وأملق اشتد فقر مواسمًا حنى طلب منى عطاء والبرالقمح (٤) الشعث جع أشعث وهوذ والشعر المتابد بالوسخ والمسرجم أغر وهومتغير اللون والعظم نبات يصبغ بهلونه اسود

🕻 (ه)القيادالرمام

إُ أَدْنَيْنُهُا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبَرَ بِهِا فَصْبَحَ صَحِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ ٱلْيِهِا ` وكادَ أَنْ يَحْتَرَقَ مِن مَيْسَمِما ، فَقُلْتُ لَهُ ثَكَلَتْكَ الثَّوَاكلُ ياعَقيلُ (`` أَتَثِنُّ من حَدِيدَةِ أَحْمَاهَا إنْسَانُهَا لِلْعَبِهِ وَتَجُرُّنِي اَلَىٰ نَارَ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِنَصْبَهِ ، أَتَيْنُ مِنَ الأَذَى ولا أَثِنُّ منْ لَطَى، وأُعْجَبُ مِنْ ذَلِكَطارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعالْها (\*\*) ومَعْجُو نَةِ شَنِئْتُهُا كَأْ نَّمَاعُجِنَتْ بريق حَيَّةٍ أَوْ قَيْمًا ،فَقَلْتُ أَصِلَةٌ " أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ عُرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْثِ، فَقَالَ لاذَا ولا ذَاكَ وَلَـكُنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبَلَنْكَ الْبَبُولُ \*' أَعَن دِينِ اللَّهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْدَعَنِي أَنْخَتِبُطُ أَمْ ذُو جِنَّةٍ إَمْ نَهْجُرُ (°)، واللهِ لَوْ أُعْطِيتُ الأقالمَ السُّبعَةَ بما غَتَ أَفَلا كَهَاعِلِي أَنْ أَعْصَى الله في نَمَلَةٍ أَسْلُبُهُما

<sup>(</sup>۱) الدف المرض والميسم الذي يكوى به (۲) تسكل كفرح أصابه الشكل بالضم وهوفقدان الولداوالحبيب مطلقا والثواكل النساء بدعو عليسه بالموت لاظهار الجزع من نارضعيفة بانسبة لنارا لآخوة التي سجرهاأى أضرمها الجبار (۳) الملفوفة نوع من الحلواء أهداها اليه الاشعث بن قيس وشنتها كرهتها والصلة العطية (٤) هبلتك تسكلتك والحبول المرأة لا يعيش لحاولد :عن دين الله متعلق بتحديثي (٥) الحقت الذي اختل نظام ادراكه : والهجر الحذيان

جِلْبَ شَمِيرَةٍ (''مافَمَلَتُ، وانَّ دُنيَا كُمْ عَنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةً فِي فَمْ جَرَادَةٍ تَقْضِمُهُا ''مالمِيِّ ولنَمِيمٍ يَفْنَى وَلَذَّةٍ لِاَ تَبْقَى، نَمُو ذُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ الْمَقْلِ '' وَقُبْحِ الرَّالَ وَبِهِ نَسْتَمِينُ ومن دعاء له عليه السلام

اللّهُمَّ صُن وَجَهِنِي بِالبَسَادِ ''ولا تَبَذُلُ جَاهِي بِالإِقْتَارِ، فَأَسْتَدَرُقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وأَسْتَعَظِفَ شِرَارَ خَلْقِكَ ، وأَبْتَلِيَ بِحَمْدِ مَن أَعْطَانِي، وأُفْتَنَ بِذَمِّ مَن مَنْعَنِي، وأَنْتَ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ كُلِّهِ ولِيُّ الإِعْطاء والْمَنْعِ ( انَّـكَ عَلى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ) ومن خطبة له عليه السلام

دَارٌ بِالْبَلَاء عَفُوفَةٌ ، وَبِالْفَدْرِ مَعْرُوفَةٌ ، لاتَّدُومُ أَحْوَالُهَا، ولا تَسَلَمُ نَزّالُها (°° أَحْوَالُ مُخْتَلِفَةٌ وَتارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ ، الْعَيْشُ

<sup>(</sup>۱) الجلب الرحل واستعمله فى قشرة الشعدة بحازا (۲) القضم الكسر بأطراف الاسنان (۳) السبات النوم والزلل الوقوع فى الخطأ (٤) صيانة الوجه حفظه من ذل السؤال و بدل الجاه اسقاط المنزلة من القاوب واليسار الغنى والاقتار الفقر : المسترزق مرتب على المنفى وهوالب ندل يعنى لوافتقر لطلب الرزق عن يطلب وهو الناس (٥) النزال جعنازل وهوالمقيم

الَّتِي قَدْ بُنِيَ بِالْغَرَابِ فِناۋُها (٢) وشيدَ بِالثِّرَابِ بِناوُها ، فَمَحَلَّهَا مُقَرِّبٌ ، بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ ، مُقَرِّبٌ ، بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ ،

 <sup>(</sup>۱) الحامالماوت (۲) على سدل على طريق من مضى من الفناء بل أتم أولى
 لانهم كانوا أطول أعمارا وأبعد آثار هم طول بقاء ما صنعوه بعد فسائهم
 (۳) ركود الرج سكونه وهوكنا ية عن انقطاع أعما لهم : آثار هم عافية أى مندرسة

 <sup>(</sup>٤) النمارق جع نمرقة وهى الطنفسة أى البساط والمهدة المفروشة والصخور معمول استبدلوا (٥) اللاطئة اللاصقة واللحد شقى ف وسط القبر (٦) بنى بالخراب الجنسو برلما يتخيله الفكر من الفناء الدائم في ديار الموتى والفناء بالكسر ساحة الدار!

وَأَهَلِ فَرَاغِ مُتَشَاعَلِينَ (١) لاَ يَسْتَأْ نِسُونَ بِالأَوْطَانِ ، ولا يَتَوَاصَلُونَ الْوَاشِ وَلا يَتَوَاصَلُونَ الْجَرَانِ ، على ما يَنْهُمْ مِن قُرْبِ الْجَوَارِ وَدُنُو الدَّارِ ، وَكَنْ مَن مُرْبِ الْجُوَارِ وَدُنُو الدَّارِ ، وَكَنْ مَن مُرْبُ بِكُلْكَلِهِ الْبِلَى (٢) وَكُنْ مَدْ صِرَتُمْ الْكَ مَاصَارُوا وَأَكُنَتُهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرَى ، وَكَانْ قَدْ صِرَتُمْ الْكَ مَاصَارُوا اللهِ (٣) وارْتَهَنكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، اللهِ (٣) وارْتَهَنكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، فَكَيفَ بَكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بَكُمْ الْأَمُورُ (١ وَرُدُوا الْلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ وَضَلًا عَنْمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ )

ومن دعاء له عليه السلام

ٱللِّهُمَّ إِنَّكَ آ لَسُ الآنِسِينَ لِأُولِيانِكَ (¹) وأَحْضَرُهُمُ

(۱) متشاغلين بماراوهمن غرات عمالم (۲) الكلكل صدرالبعير شه الفناء بحمد الهصدر برك به عليهم فاهلكهم والجنادل الحجارة والترى الراب (۳) و كأن التقر يب أى ما قرب ما تصبر ون الى ماصار وا اليه و تجسون فى ذلك المضجع كا يحبس الرهن فى يدالراهن (٤) تناهت بكم الاموراً ى وصائم الى غاية البرزخ وهو القيامة و بعثرت القبو رقلب ترابها وأخرج موتاها (٥) تباواى تخبرما أسلفت أى قدمت فتعرف خيره من شره (٦) آنس أى أشد ايناسالان الله المتعظمة و سستا فس بذكره قلوب أوليا به أشدمن استناسهم بكل مؤنس وهو

ومن كلامله عليهالسلام

لِلهِ بِلاَدُ فُلاَنٍ (° نَقَدْ قَوْمَ الأوَدَ ، وْدَاوَىالْعَمَدَ ، خَلَتَ ا

أشدالنصراءبالكفاية للمعتمدين عليه (١) الملهوف المضطر (٢) الفهاهة العى والطلبة بالكما لمستنكر المستنكر والمراشد مواضع الرشد (٣) النكر المستنكر والبدع الامر المستغرب غيرالمعهود (٤) يسأل اللة أن يعفو عن تقصيره ولا يعامله بعد الهلائه لوعامله بذلك أهلكه (٥) لله بلاد تعجب من صنيع من ذكر وهو عمر ابن الخطاب وتقويم الاوداعتدال الاعوجاج والعمد العاة وخلف الفتنة لم يدركها ولم

الْفِتْنَةَ ، وأَقَامَ السَّنَّةُ ذَهَبَ تَقِيِّ الثَّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ ، أَصَابَ خَـبْرَهَا وَسَبَقَ شَرَّهَا ، أَدَى الَى اللهِ طَاعَتَهُ وَاتَّهَاهُ بِحَقِّهِ ، رَحَلَ وَتَرَكَمُهُ فِي طُرُقٍ مُنْشَعَّبِةٍ (الْكَرَبْتَكِينَ فِيها الضَّالُّ ولا يَسْتَيْقِنُ الْمُهْتَدِي

# (ومنكلام له عليه السلام )

### ومن خطبة له عليه السلام

فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مَفْتَاحُ سَدَادٍ ، وذَخبرَةُ مَعَادٍ ، وعَتْقٌ من كُلُّ مَلَـكَةٍ (' وَنَجَاةٌ مِن كُلُّ هَلَـكَةٍ ، بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ ويَنْجُو الْهَارِبُ ، وتُنالُ الرَّغَائِبُ ، فاعْمَلُوا والْعَـمَلُ يُرْفَعُ<sup>(٢)</sup> والتُّوبَةُ تَنْفَعُ ، والدُّعاءِ يُسْمِعُ ، والحالُ هادِئَةٌ ، والأقلامُ جاريَّةً ، وبادِرُوا بالأعمال عُنْرًا ناكسًا ، أوْمَرَضَاحايسًا، أَوْ مَوْتًا خَالِسًا ، فإنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ ، ومُكَدِّرُ نَهُوَاتِكُمْ ، ومُبَاعِدُ طَيَّاتِكُمْ <sup>(٣)</sup>زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوب ، وقرنُ غَـ بْنُ مَغْلُوبٍ ، وَوَاتِنْ غَــ بْنُ مَطْلُوبٍ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائلُهُ ، وتَكَنَّفَتْكُمْ غَوَاللَّهُ ، وأَقْصَدَتْكُمْ مَمَالِلَّهُ وعَظَّمَتْ فيكُمْ (١) الملسكة بالفتح الرق أى التقوى طاق الانسان من أسرالشــهوات (٧) والعمل يرفع الواوللحالأي اعمساواقبل حاول آجال كم لان العمل لايرفع الاف حال الحيياة والناكسالذي يقلب من الحيياة الىالموت والحبابس المبانع من العمسل والخالس الخاطف (٣) طيانكم جع طيةوهي القصدأي بحول بينكم وبين

مقاصدكم والقرن بالكسر الكفء يعنى آذا كنتم ظننتم انسكماً قوياً وفالموتكفء لكم والواتر الجانى والموتلا يطالب أحسد بقصاص من أمانه وأعلقت كم حبائسا. أوقعت كم فيها فاصطادت كم وتكنفت كماً حاطت كم وأقصده رماه بسمهم فأصاب إَسَطُونَهُ ، وتَتَابَعَت عَلَيْكُم عَدُونُهُ ( ) وَقُلَّت عَنْكُم نَبُونُهُ ، فيُوشِكُ أَنْ تَنْشَاكُمْ دَوَاجِيظُلَادٍ ، واحْتِدَامُ عَلَهِ ، وحَنادِسُ غَمَرَاتهِ ، وغُوَاشي سَكَرَاتِهِ ، وأليمُ إِزْهافِهِ ، ودُجُو إطباقهِ وجُشُوبَةُ مَذَاقِهِ، فَكَأَنْقَدَأَنَاكُمْ بَفَتَةً فأسْكَتَ نَجِيكُمْ (" وَفَرَّقَ نَدِيْكُمْ ، وعَفَى آ ثارَ كُمْ ، وعَطَّلَ دِيارَكُمْ ، وبَعَثَ وُرَّ الْكُمْ ، يَقْتَسِمُونَ ثَرَالَكُمْ . بَيْنَ حَمِيمِ خاصٌ لَمْ يَنْفَعْ ، وَفَرِيبٍ مَحْزُونِ لَمْ يَمْنَعُ ، وَآخَرَ شامِت لَمْ يَجْزَعْ ، فَمَلَيْكُمْ الجَدُّوالا جُمَّادِ ، والنَّأُهُ والاِستُعْدَادِ ، والتَّزُوُّدِ فِي مَنْزَلَ الزَّادِ ، ولا تَنُوُّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنياكَمَا غَرَّتْمَنَ كَانَ مَلِكُمُ مِنَ الأُمَمَ المَامَنيَةِ والْقُرُونِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ اخْتَلَبُوا دِرَّتَهَا ٣

مقتله والمعابل جع معبلة بالكسروهي النصل الطويل العريض (١) العدوة العدوان والنبوة أن يخطئ في الضرب والدواجي جعدا جية أى مظامة والظالم جعظ أه وهي هنا السحاب والاحتدام الاشتداد والحنادس جع حندس وهي الظلمة الشديدة والغمرات الشدائد والدجو الاظلام والجشو بة الخشونة (٧) النجي المسار والى بلك يث والندى الحاحة يجتمعون المشاورة وعنى الآثار بحاها والتراث المدرات والجم الصديق (٣) الدرة بالكسر اللبن والغرة الغفاة يعنى أصابو امن الدنيا مهاة

وأَصَابُوا غِرِّتُهَا ، وأَفْنُوا عِدِّتَهَا ، وأَخْلَقُوا جِدِّتُهَا ، أَصْبَحَتُ مَسَا كِنْهُمْ أَجْدَانًا ، لايَسْوِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ ولا يَخْيِبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ ، ولا يَخْيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ ، ولا يَخْيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ ، فاحْذَرُوا الدُّنيا فإنَّها غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْظِيَةٌ مَنُوعٌ مُلْسِمَةٌ نَرُوعٌ "لايَدُومُ رَخَاوُها ولا يَنْقَضَى عَنَاوُها ولا يَنْقَضَى عَنَاوُها ولا يَرْتَكُ بَكُرُوها

(منها في صفة الزُّهادِ) كَانُوا قَوْماً مِن أَهْلِ الدُّنيا ولَبْسُوا مِن أَهْلَها ، فَكَانُوا فِيها كَبَنْ لَيْسَ مِنْها ، عَيْلُوا فِيها بِما يُضِرُونَ وبادَرُوا فِيها مايَحْذَرُونَ ''تَقَلَّبُ أَبْدَائُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ أَهْلِ الآخِرَةِ ''بَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنيا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسادِهِمْ. وهُمْ أَشَدُ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبِ أَحْيائهمْ

فتم موا بشهواتهاوأضاعوا أيامهاوجعاواجديدهاخلقا أىقدعـا(١) الاجداث القبو ر (٢) يحفلون يبالون (٣) ملبسة تلبس غيرهااللباس ونز وع تنزعه عنه ولا يركد لايسكن (٤) بادرالحذو رسبقه فاريصبه (٥) تقلبأ صلمة تتقلب وظهرانى تثنية ظهر والمراد الجع يعنى يقلبون أبدائهم وهم فى الدنيا بين أظهر أهـل الآخرة يعنى يعدون أنفسهم فى الآخرة استقلالا بالدنيا وعلما بفنائها

# ومن خطبة له عليه السلام خطيها بذي قار وهو متوجه الى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب الجمل

فَصَدَعَ بِمَا أُمَرَ<sup>(١)</sup>وبَلَغَ رسالاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللهُ بهِ الصَّدْعَ ورَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَ ذُوى الأَرْحَامِ بَعْــُدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُورِ ، والضَّمَا بْنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ

ومن كلامله عليه السلام

كلم به عبدالله بن زمعة وهو منشيعته و ذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال عليه السلام

انَّ هَذَا الْمَالَ لَبْسَ لِي وَلَا لَكَ وَانَّمَا هُوَ ۚ فَيْءٍ لِلْمُسْلِمِينَ (٢)

وجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَزْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْـلُ

<sup>(</sup>١)الضميرف صدع للني صلى الله عليه وسلم ولم "الصدع لحم المنشق فأعاده الى القيام بعد الاشراف على الانهدام والفتق نقض خياطة الثوب فينفصل بعض اج المعون بعض والرتق خياطتهاليعود ثوباأى جمع الله بهمتفرق القاوب ومتشتت الاحوال والواغرةالداخلةوالقادحة المشتعلة (٧) الفيء الخراج والغنيمةوشركه كعلمه شاركه والجناة بفتح الجم مايجني من الشجرأي يقطف

# حَظَّيْمٍ وَالْأَفَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَاتَسَكُونُ لِنَبْرِ أَفْوَاهِهِمْ

ومن كلام له عليه السلام

الآ انَّ اللِّسانَ بَضْمَةٌ مِنَ الإِنْسانِ ( ) فَكَرَ يُسْمِئُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ ولا يُمْهِلُهُ النَّطْقُ اذَا اتَّسَعَ ، وإِنَّا لَأَمْرَاهِ الْكَلَامِ وفِنا تَنَشَّبَتْ عُرُونَهُ ، وعَلَيْنا تَهَدَّلْتْ غُصُونُهُ

واعَلَمُوا رَحَمَكُمُ اللهُ أَنَّـكُمُ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ ، واللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَايِلٌ ، '' واللَّازِمُ الْحَقِّ ذَلِيلٌ ، أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ على الْمِصْيانِ ، فَتَاهُمْ عارِمٌ '' وشائبُهُمْ آثِمٌ ، وعالِمُهُمْ مُنَافِقٌ ، وقارِوُهُمْ مُماذِقٌ ، لا يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أى ان النسان آلة نحركها سلطة النفس فلا يسعد بالطق ناطق امتع عليه ذه سعد من المعانى فل يستحضرها ولا يجهله النطق اذاهو انسع في فكره بل تنحدر المعانى الى الالفاظ جارية على اللسان قهراعت فسعة الكلام تابعة لسعة العلم وتنشبت الاصول علقت و ثبت والمرادمن العروق الافكار العالية والعلوم السامية والغصون وجو ما لقول في فساحته وصفاته الفاعاتي في الغرض واذا مر نت الاسهاع على سناع علينا فاطلتنا (۲) كل لسانه نباعن الغرض واذا مر نت الاسهاع على سناع الكذب نباعنه السان الصدق فل يصب منها خطأ (۳) شرس سي الخلق والمهاذق من يخرج وده بالغش وهومن صنف المنافقين

كَبِيرَهُمْ ،ولا يَمُولُ غَنْيِهُمْ فَقِيرَهُمْ

ومن كلام له عليه السلام (روى اليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبدالله بن يزيد عن مالك بن دحية) (قال كنا عندأ ميرالمؤمنين عليه السلام وقد ذ كرعنده اختلاف الناس فقال)

إِنَّمَا فَرَقَ يَيْنَهُمْ مَبَادِي طِينِهِمْ (''وذلكِ أَنَّهُمْ كَانُوافِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أُرْضٍ وعَذْبِها ، وحَزْنِ ثُرْبَةٍ وسَهَلْها ، فَهُمْ عَلَى حَسَبَ ثُرَّبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ وعَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِها يَتَفَاوَتُونَ ، فَتَامُ الرَّوَاء ('' ناقِصُ الْمَقْلِ، ومادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ وذَاكِي الْمَمَلِ قَبِيحُ الْمَنْظِرِ ، وقَرِيبُ الْقَمْرِ بَهِيدُ السَّارِ ، ومَعْرُونُ

<sup>(</sup>۱) جعع طينة بر يدعناصر تركيبهم والفلنة بكسر الفاء القطعة من الشئ وسبخ الارض مالحها والحزن بفتح الحاء الخشن ضد السهل فتقارب الناصر المؤلفة لبناهم وكذلك تباعدهم تباعدها (۲) الرواء بالضم والمدحسن المنظر وما دالقامة طويلها والقعر بريد به قعر البدن أى اله قصير الجسم لكنه داهى الفؤاد والضربة الطبيعة

الضّريبة مُنْكَرُ الْحَلِيبَةِ وَتَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِ وَطَلِيقُ السِّانِ ، حَدِيدُ الْجَنَانِ

( ومن كلامله عليه السلام)

قاله وهو يلى غسل رسول الله صلى الله عليه وآله و تجهيزه

باً بِي أَنْتَ وَأَنِّي لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَالَمَ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ عَجْرِكُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالاَّ نَباء وأخبارِ السَّماء ، خَصَصَتُ ''حَثَّى صِرْتَ مُسْلِيًا عَمَّنْ سِوَاللَّهَ وعَمَنْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاتِه، وَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمَرْتَ بالصَّارُ ونَهَيْتَ عَنِ الجَزَع لاَّ نَفَذَنا عَلَيْكَ مَاء

الشُّونِ " ولَكانَ الدَّاء مُماطِلاً، والْكَمَدُ عُالِفًا، وقَلاَّكَ "

 وَلَكَيْنَهُ مَالاَ يُمْلَكُ رَدُّهُ (') ، ولا يُسْتَطَاعُ دَفْمُهُ ، بأبي أنتَ ﴿ وأَتَّى إِذْ كُونَا عِنْدَرَبُّكَ ، واجْعَلْنَا مِن بَاللِّكَ ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذ كرماكان من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله ثم لحاقه به فَجَمَلْتُ أَتَّسَعُ مَا خَذَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْــهِ وَآلِهِ فَأَطَأَ ذِ كُرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ الَّى الْعَرَجِ (" فِي كَلاَّم طويل ) ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَطَأْ ذِكْرَهُ ، مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي رُميَ بِهِ الَّى غَايَتَيَ الإِيجَازِ والْفَصَاحَةِ أَرَادَأُ نِّي كُنْتُ أُعْطَى خَبَرَهُ (٣) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِن بَدْء خُرُوجِي إِلَى أَن انْتَهَيْتُ الَى هَــٰذَا المَوْضِع فَكُنَّى عَنْ ذَلِكَ بهَذِهِ الْسَكِنَا بَةِ الْمَجِيبَةِ )

<sup>(</sup>۱) ولكنه أى الموت الامر الذى لا يكن رده فلا يفيد الاسف عليه (۷) العرج بالتحريك موضع بين مكة والمدينسة واليه ينسب العرجى الشاعر (۳) أعطى البناء المجهول

#### ومن خطبة له عليه السلام

فاعمَلُوا وأَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءُ (١) والصَّحُفُ مَنْشُورَةٌ ، والتَّحْفُ مَنْشُورَةٌ ، والتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ ، والمُذْبِرُ يُدْعَى ، والمُسيء يُرْجَي، قَبْسَلَ أَنْ يَخْمُدَ الْمَمَلُ ، ويَنْقَضِىَ الأَجَلُ ، ويُستَدَّ الْمَالُ ، ويُشقَضِىَ الأَجَلُ ، ويُستَدَّ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْلِلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

فَأَخَذَا مُرُوُّ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ (<sup>٣)</sup> وأَخَذَ مِنْ حَيِّ لِمَيْتٍ ، رَمِنْ فَانِ لِمَاقٍ، ومِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ ، إِمْرُوُّ خَافَ اللهَ <sup>(٤)</sup> وَهُوَ

(۱) نفس البقاء بفتح الفاء أى سعته يقال أنت فى نفس من أمرك أى فى سعة والصحف منشورة أى واتم بعد أحياء لان الانسان ما دام حيا فصحيفه منشورة أى واتم بعد أحياء لان الانسان ما دام حيا فصحيفه منشورة أى واتم بعد أحياء لان الانسان ما دو تقيض عند معاينة الموت والمدبر يدعى أي من يدبرعن الخير بدعى اليهو ينادى وافلان قبل على ما يصاحك وهذا في حال الحياة والمسىء برجى أى برجى عوده عن الاساء وخود العمل انقطاعه والمهل العمر الذى ماض يقوم مقام الامر أى فليا خدوالهني ان من يصوم و يصلى فاء ما أخذ بعض قوة نفسه عما بلي في من المشقة لنفسه أى عدة وذخيرة لنفسه يوم القيامة وأخذ عليت أى أخد الانسان من حال حيانه لحال موته ومن فان أى حاة فائية وهي الدن الحياة أخذ وهي الدن الحياة المقدة وهي الدن الحياة والمقدة وهي الدن الحياة المقدة وهي الدن الحياة المقدة وهي الدن الحياة ولي قوة وهي الدن الحياة المقدة وهي الدن الحياة ولي قبدة وحد برقان أى حاة فائية وهي الدن الحياة والمقدة وهي الدن الحياة ولي قدة وهي الدن الحياة والمقدة وهي الدن الحياة ولي قوة وهي الدن المعالة وحد برقان وهي الدن الحياة ولي قوة وهي الدن المقدة وحد برقان أى حاة فائية وهي الدن المعالة وحد برقان المقدة وهي الدن الحياة ولي قوة ومن فان أى حد الماء العبارة وحد برقان المدن المقدة و المعالة والمدن المقدة و المعالة والمدن المقدة و المعالة والمدن المقدة و المعالة والمدن المعالة والمدن المدن المعالة و المعالة والمدن المعالة و المعالة والمدن المعالة و المعالة و

مُمَرَّثُ إلى أَجَادِ ، ومَنْظُورٌ إلى عَمَلِهِ ، إمْرُوْ لَجَّمَ نَفْسَهُ بِلِجامِهِا ﴾ وزَمَّها بزِمامِها ('' فأمسكمًا بِلِجامِها عَنْ مَعاصِي اللهِ ، وقادَها بزِمامِها إلى طاعة ِ ٱللهِ

> ومن خطبة له عليه السلام في شأن الحكمين و ذمأهل الشام

جُفَاةٌ طَغَامٌ (٢٠عَبِيدٌ أَفْزَامٌ ، جُمِعُوامِنَ كُلِّ أَوْبِ وَتُلْقَطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ ، مِئْنَ يَنْبَغِى أَنْ يُفَقَّهُ وَيُؤَدِّبَ (٢٠ ويُعَلَّمُ ويُدَرَّبَ

مبتدا أى السعيد امر و خاف الله و الخوف من لوازمه فعل الواجبات و ترك المهيات وهومعمر أى في مهاة من الحياة و منظو رأى بمهمل من الله لا اخد ما العقاب ( ١) و زمها أى قادها ( ٢) الجفاة جع جاف أى هم أجلاف والطغام اوغاد الناس واشر ارهم الجع و الواحد فيه سواء و العبيد اللتام ولوكانو أحوارا: الاقزام أرد الى الناس وسفلتهم والمسموع قزم الواحد و الجع و الذكر و الاثنى فيه سواء لانه في معنى المصدروا عاجمه ايوازن طغام والاوب الناحية و الشوب الخلط كذاية عن كونهم ليسوا من أهل الانساب الصريحة ( ٣) عن يذبني اى هم على جهل فيذبني أن يفقه و اويؤ دبوا و بدرب الى يمود دلى من اولة لاعمال الحسنة و يولى عليهم أى هم لاينت حقون ان ياوا أمر ابل يولى عليهم فيرهم : و يؤخذ على بديه الى يمنع عن التصرف لللا يجلب الضرول نفسه و افيره : به و أالدار اى سكنوها والدار هي المدينة المنوية و سكانها

ويُونَّى عَلَيْهِ ويُؤْخَذَعلى يَدَيْهِ ، لَيْسُوامِنَ الْمَاجِرِينَ والْأَنْصَارِ ولا منَ الَّذِينَ تَبَوَّوُّا الدَّارَ

أَلاَ وَانَّ الْقَوْمَ الْحَتَازُوالِأَنْفُسِيمِ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَانَّكُمُ الْحَتَرَثُمُ لِأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ ('' وَانَّمَا عَبَدُ كُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسِ بِالأَمْسِ يَقُولُ ( إِنَّهَا فِتِنَةٌ وَإِنَّمَا عَبْدُ كُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسِ بِالأَمْسِ يَقُولُ ( إِنَّهَا فِتِنَةٌ وَإِنَّمَا وَيَعَلَمُوا أَوْتَارَكُمْ وَشِيمُوا سُيُّوفَكُمْ ) فإن كانَ صادِقًا ('')

الانصارالاول (١) أقرب القوم عايجون: هو عمرون العاص لانه يحبفوزهم وأتم اخترماً قرب القوم عا تكرهون بريداً باموسى الاسعرى لانه لا برى الحاربة فهو يحب فوزهم الحب فضل المحاربين و زيادة على ذلك انه تدخل عليه الحيل فهو جهذه الاسسباب وقد ذكر وا ان أباموسى كان يشبط جاعة الامام بقوله انها أى الحادثة فتنة فقطعوا أوتار كم وشيموا أى اغمد واسيوف كم ولا نقاناوا (٧) فان كان صادقا الح أى ان أن كان صادقا الح أى ان أباموسى لا يخدو السيوف كم ولا نقاناوا (٧) فان كان صادقا الح أى ان أباموسى لا يخدو المهامات يكون صدرمنه ماقاله وهومعتقد له عم جاء وحضرمه كم المنون على المنافق النقل المنافق المنافق

هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهَلِ يُخْبِرُ كُمْ حَلِّمُهُمْ عَنْ عَلِمِهِمْ وظاهِرُهُمْ عَنْ الطنيِمَ وصَمْتُهُمْ عَنْ حِكُمْ مِنْطِقْهِمْ ، لا يُخَالِفُونَ الحَقَّ ولا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ هُمْ دَعالِمُ الإسلامِ ، وَوَلا لِيجُ الاعْتِصامِ (''

فى صدر ويعى ان ابن عباس لوجعل حكايكف هر و بن العاص هماير يده من خدلانكم وقوله وخدوا مهل الح أى اغتنموا سعة الوقت وخدوه مناهبة قبل ان يضيق أو يفوت: وحوطوا قواصى الاسلام أى احفظوها من غارة أهل الشام عليها والقواصى مابعد من الاطراف: والى صفواتكم نرمى هي جع صفاة وهي الحجر الصلديقال وي فلان صفاة فلان اذادها و مداهية (١) يقول يحيابهم العلم ويوت مهم الجهل فسياهم حياة ذاك وموت هذا نظرا الى السبية: يدلك صمتهم: وسكوتهم عما لا يعنون لا يعالم ونافية كغيرهم من الفرق وأر باب المله هب ودعام الاسلام أركانه: والولائج جع وليحة وهي من الفرق وأر باب المله هب ودعام الاسلام أركانه: والولائج جع وليحة وهي

بهم عادَ الحَقُّ في نصابهِ وانزَاحَ الباطلُ عَن مُقَامِهِ، وانْقَطَعَ ۗ لَسَانُهُ عَنْ مَنْبِتهِ ، عَقَلُوا الدِّينَ عَقَلَ وِعايَةٍ ورعايَةٍ لاعَقَلَ سَمَاعٍ وَرُوَايَةٍ ، فَانَّ رُوَاةً الْمِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتَهُ تَلَيلٌ ومن كلام له عليه السلام قالَةُ لَمَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ وَقَدْجاءَهُ بِرِسالَةٍ مِنْ عُثْمَانَ وَهُوَيَحُصُورٌ \* يَسْأَلُهُ فيها الخُرُوجَ الَى مالِهِ بِيَنْبُعَ لِيَقِلَّ هَنْفُ الناس باسْمِهِ للْخَلَافَةِ (١٠ يَمْدَ أَنْ كَانَ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ياانِنَ عَبَّاسِ ما يُرِيدُ عُثْمانُ الأَّانِ يَعْمَلَنِي جَمَلاً مَاصِيحاً بِالْغَرَبِ(`` فَبْلُواْ دُبِرُ، بَعَثَ الَى أَنْ أَخْرُجَ، ثُمَّ بَعَثَ الَيَّ أَنْ أَقْدُمَ ثُمَّ هُوالآنَ الموضع يدخل اليهو يستترفيه: وعادا لحق في نصابه رجع الى مستقره وأصل النصاب مقبضالسكين : وانزاح الباطلزال : وانقطع لسانة انقطعت حجته : عقماوا الدينأىفهموه : عقــلوعايةأىفهم من عقلَّ النبئ اذاأتقنه : ورعايةأى احاطة وحفظ لاكما يعقله غديرهم عن سهاعو رواية فان همذااقرب الى الجهل من العلم (١) المتف النداء كان الناس في زمن حصر عمان ينادون بخلع عمان وتوليته هو الخلافة فسأله عثمان ان يخرج من المدينة الى ينبع ليقل لغط الناس بتوليته الخلافة فر جثم استدعاه لينصره فضرتم طلب منه أن يخرج ثانياعلى لسان ابن عباس فقالهذا الكلام (٢) نضح الجسلالماءجلهوالغربالدلوالكبيرةيعني يريد

ان يجعلني مسيخر الهمر غيرروية كايسيخر الحال

يَبِمَتُ إِلَى الْمَاخِرُجَ واللهِ لَقَدْدَفَعْتُ عَنَّهُ حَتَّى خَشَيِتُ أَنْ أَكُونَ آثِما

ومن كلام له عليه السلام يحث أصحابه على الجهاد

و الله مُسْنَأُ دِيكُمْ (اشكرَ هُ وَمُورِ ثُكُمْ أَمْرَهُ وَمُعْلِكُمْ فَي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ (اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَحْدُودٍ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُا اللهُ مَا مَا مَا مَا مُوا مَا مُوا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا

ُ وَصَلَّى اللهُ على سَـيدِنا عَمَّدِ النَّبِيِّ اَلاَّتِيِّ وعلى آلِهِ مَصابِيح الدُّبَى والْعُرُوةِ الْوَثْنَى وسَلَّمَ تَسَلِيمًا كَـثْبِرًا

(۱) مستأديكم طالب منكرادا عشكره (۲) عهلكم أى معطيكم مهاة في مضاراً لحياة حمل الحياة مضارا وهو المسافة التي تجرى فيها الحيب المسابقة حيث لها أولوا تو التنازعوا أى تتنافسوا والسبق الرهان الذي يجعل السباق والمرادهنا الجنة (۳) عقد جععقدة والماتزر جعملا روذلك كناية عن الاجتهاد في الاعمال التي توصل الى رضاالة: واطو وافضل الخواصرأى مافضل من الماتزوقان الانسان اذاطالت يابه تعوقه عن الجرى وهو كناية عن تقليل الشهوات (٤) أى لا يجتمع طلب المالى مع الركون الى اللذائذ (٥) ما تعجب يعنى ان النوم ينقض المنز عقعلى السهر نقضا يتجب منه فان الانسان ربما عنى احياء شي من الليل فاذا أم المحلت عن عنه والظلم حعظلمة يعنى بمحوالليل عزم النهار

## حى فهرست الجزء الأول من نهج البلاغه ۗۗ

حيفة

مقدمة الشارحوفيها شئ من بيان فضل الكتاب

خطبة جامع الكتاب الشريف الرضي

١٦ اب المختارمن خطبأ ميرالمؤمنين ومايجرى مجراها

١٦ من خطبة له في ابتسداء خلق السموات والارض وخلق آدم وفيها تمحيد
 الله و بيان قدرته

٧٧ صفة خلق آدم

۲۹ منها فی ذکرالحج وحکمته

 من خطبة بعد انصرافه من صفین فیها حال الناس قبل بعثة النبی و تنهی عزایا لآل البیت

الخطبة الشقشقية وفيها تألمه من جو رالفاتنين ف خلافته وحكاية حاله مع من سبقه

۴۳ من خطبة في هدايته الناس و كال يقينه

٤٦ منخطبة في النهى عن الفتنة

من كلامه فى أنه لايخدع ومن خطبة له فى ذم قوم باتباع الشيطان

٤٩ فى كلام فى دعوى الزبير انه لم يبايع بقلبه

٥٠ فى كلام فى انهم ارعد واوهولا يرعد حتى يوقع ومن خطبة له فى وعيده لقوم

کلام فى وصية لابن بالثبات والحنق فى الحرب و کلام فى ان له عبين فى كين الزمان و كلام فى ذم أهل البصرة

٤٥ كلامله فىذمأهل البصرة

#### اصحيفة

٥٨

فها ردعلى المسلمين من قطائع عثمان 00

كلام لهلابويع بالمدينة فيه انباء بما يكون من أمر الناس ٥ò

كلام فى الوصية باز وم الوسط

كلام يصف بهمن بتصدى المحكم بين الناس وليس اذلك باهل ٦.

> كلام بذم به اختلاف العلماء في الفتيا ٦٣

ومن كلام أه في تعنيفه الاشعث بن قيس ٦0

كلام فى تعظيم ما بعد الموت وحث على العبرة ٦٦

من خطبة فيمن الهمو وبقتل عثمان رضي الله عنه ٦٨

من خطبة فى النهى عن التحاسد والوصية بالقرابة والعشيرة ٦٩

خطبة في الحث على فتال الخارجان ٧٣

ومن خطبة فىالضجرمن تثاقل أصحابه وبيان ان الباطـــل قديعاو بالاتحاد 77 والحق يضيع بالاختلاف

منخطبة فى عالهم قبل البعثة وشكوا ممن انفراده بعدها وذمه لن بايع بشرط ٧٨

> ومن جطبة في الحث على الجهادوذم القاعدين ٧٨

من خطبة فى دبار الدنياواقب ل الآخرة والحث على التزود لل ۸۲

> من خطبة في ذم المتخاذلين ۸٥

ومن خطبة في معنى قتل عثمان رضى الله عنه ٨٨

من كلام فىوصف طلحة والزبير واستعطافهما м

> ومن خطبة في الدهر وأهله ۸٩

من خطبة في حال الناس قبل البعثة و بعدها و تعديد أعماله 42

ومن خطبة فاستنفار الناس لاهل الشام

صيفة

٩٩ من خطبةله في اوم الماس بعد التحكم

١٠٢ من خطبةله في تنحو يف أهل النهر وان

ا ١٠٣ ومن كالرم في ثباته في الامربالمعروفوالنهي عن المنكر

٠٠٥ منخطبةله في معنى الشبهة • ومنخطبة في ذم المتقاعدين عن القتال

١٠٦ كلام في الخوارج يبين ان لابدالناس من أمير

(١٠٧ ومن خطبة في الوفاء

ا ١٠٨ من كلام في اتباع الحوى وفي ادبار الدنيا

١٠٩ كالام فى الاناة بالحرب مع لز وم الاستعداد

١١٠ من كلام في هر وب مصقلة بن هب رة الى معاوية

۱۱۱ ومن خطبة في تعظم الله وتصيغير الدنيا

١١٢ ومن كلام فى تضرُّعه الى الله عند الذهاب الى الحرب وكلام في ذكر الكوفة

١١٣ ومن خطبة عند المسير لحرب الشام

١١٥ ومنخطبة في تمحيد الله

۱۱۵ ومن حطبه في معجيد الله

١١٦ من كلام بذكر كيف تسكون الفتن

١١٧ ومن خطبة في التحريض ،ومن خطبة في الدنيا

١٢٠ من كلامفذكرالاضعية يوم النحر

۱۲۱ كلام فى نزاحم الناس لبيعته ثم اختلاف بعضهم عليه ، و من كلام

فى تهاونه بالوت لسكنه يحب السلم

١٢٢ منكلام في وصف و بهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

١٧٤ ومن كلام يخبربه عمن يأمر بسبه

و ١٢٥ من كلام مع الحوارج

الماعزم على حرب الخوارج

١٧٧ كلام له عند ماخوف بالغيلة

١٧٨ من خطبة في الدنيا

المعاد منخطبة فالزوم الاستعداد لما بعد الموت

١٣٧ من خطبة في تنزيه الله

١٣٤ كلام في التحريض كان يقوله في بعض إيام صفين

١٣٦ من كلام في الاحتجاج على الانصار

١٣٧ من كلام عندماقتل محدين أبي بكر

١٣٨ ومن كالام في تو بيخ أصحابه

مرود وقالف سحرة اليوم الذي ضرب فيه . ومن خطبة في ذم أهل المراق ١٤٧ من خطبة يعارالناس فيهاالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الما المرا الم اله في مروان عندماأ سرديوم المل وأطلقه يصف غدره

ا ١٤٦ ومن كلام العزمواعلى بيعةعثمان ١٤٧ ومن كلام فيمن انهمو هبالمشاركة في دم عثمان

ا ١٤٨ ومن خطبة في الوعظ

ا ١٤٩ ومن كلام في حال بني أمية معه ومن كلمات كان يدعو بها

١٥٠ ومن كلام له في بطلان التنجيم

ا ١٥٧ ومن خطبة في وصفالنساء

١٥٣ من كلام لهفىالزهادة

ا ١٥٤ ومن كلام في صفة الدنيا

ا ١٥٥ من خطبةله عجيبة فياقبل الموت و بعده وفي صفة خلق الانسان

صيفة

١٧٦ من كلام له في عمر و بن العاص

١٧٧ منخطبة في الوعظ

١٧٨ ومن خطبة فى الحث على العمل للآخرة وذكر نعمة الدين وذم الرياء والكذب

١٨١ من خطبة فيهاصفات من يحبه الله وحال أمير المؤمنين مع الناس

ا ١٨٦ من خطبة فيها وصف الامةعند خطئها

۱۸۸ منخطبة فى حال الناس من قبــل البعثة وان الناس اليوم لايختلفون عن سلفهم

١٩٠ من خطبة في تعديدشيمن صفات الله تعالى

۱۹۲ من خطبة تعرف بحطبـةالاشباح وهى من جلائل الخطب وفيهامن وصف السهاء والارض والسحاب وغير ذلك

٢١٨ من خطبة لماأر بدعلى الببعة بعدقتل عثمان

۲۱۹ من خطبة بذكر فيهاما كان من تعلبه على فتنة الخوارج ومايصيب الناس من بني أمية

٧٢٣ من خطبة يصف فيها الانبياء

۲۲۶ من خطب قبی حال الناس عند البعثة وَما کان من هـ دی النبی صـ لی الله علیه وسلم

وف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام في تو بيسخ أصح ابه على التباطئ عن نصرة الحق

٧٣٠ من كلام في وصف بني أمية وحال الناس في دولنهم

إ ٣٣١ ومن خطبة فىوصفالدنيا<sup>.</sup>

ته ۲۳۳ منخطبة أخرى فيهاصفة دليــلالســنةوهونفس أمير المؤمنين وبيان 🥊

صيفة

مايكون من أمره مع أصحابه

٢٣٤ من أخرى يوصى بعدم عصيانه و يصف صاحب الفتنة عليه

٢٣٦ من كلام فيه وصف فتنة مقبلة

**۲۳۸ من خطبة فى التزهيد و وصف الناس فى بعض الازمان** 

. ٧٤ منخطبة في حال الناس قبل البعثة وماصار وا اليه بعدها

٧٤٧ ومن خطبة فى الموضوع نفسهمع زيادة كلام فى شأن آل البيت و بنى أمية وفى النهى عن طلب مالايطاب

٧٤٥ من خطبة فىشرفالاســـلام ووصفالنبى صــلى الله عليه وسل وماوصــل المسلمين بالاسلام وتساهلهم فى أمره

٧٤٨ من كلام له عند ما تأخر قومه في الحرب ثم تراجعوا على العدو

ه على من خطبة من خطب الملاحم لذكر فيهاطبيب الحكمة وحال الناس معه وأمر الفائن وماتفعل و وصف الناس في بعض الازمان

٢٥٦ من خطبة في تمحيد الله روصف بملائكته وانصراف الناس عمـا وعدهم اللهو وصف الانسان عندالموت ثمذ كرالمعادوشأنه

٧٦٧ منخطبة في فرائض الاسلام

٧٦٣ ومنخطبة فىوصفالدنيا

٧٦٩ من خطبة يذكر فيهاملك الموت . ومن خطبة فى التحد فـ يرمن الدنيما

٧٧١ من خطبة فيها المض على التقوى وذكر شيء من أوصاف الدنيا والفرق بينها

وبين الآخرة ووصف عال الناس في العمل لهما

٢٧٦ من خطبة في الاستسقاء

🕻 ۲۷۹ منخطبة فى تعظم ماحجب عن الناس وكشف لهوالاخبار بماسسيكون 🥻

محيفة

من أمرا لجاج الثقني

٧٨١ من كلام في التو بيخ على البخـــلبالمـالوالنفس

۲۸۷ کلام فی دعوة أصحابه لنصر نه و کلام فی تقریعهم علی التقاعد وفی ان الرئیس لا یازمه تناول صغار الاعمال

۷۸۷ کلام له فی وصف نفسه والحث علی الاستقامة والحسند رمن النار والحث علی طلب الحدوکلام فی تو بیخ أصحابه و ذکر الاولین فی شجاعتهم و تقاهم وفه انحریك الحیة

٧٨٥ كلام فى احتجاجـه على الخوارج وكلام كان يقوله لاصحابه فى الحرب

٢٩٤ كلام له في التحكيم

٧٩٦ كلام له في النسوية في العطاء وفي ذم من يضع ماله في غمير موضعه

٧٩٧ كلام فى الاحتجاج على الخوار جوالنهى عن الفرقة

٣٠٠ كلام فبايخبر بهعن الملاحم في البصرة و وصف التنار وصاحب الزنج

٣٠٧ من خطبة فى المكاييل وفيهاذ كره وصف الزمان وأهله واستهواء الشيطان لهم

٣٠٣ ومن كلامخاطببه أباذر لمانفاه عثمان

٣٠٤ ومن كلام في حال نفسه وأوصاف الامام مطلقا ومن خطبة في الوعظ

٣٠٦ من خطبة فى تمجيد الله وصفة القرآن وصفات النبى وأوصاف الدنيا وبيان لحسكمة الله فى خوف الموتثم وصف لحالة الناس فى المباغضة

• ۳۱ کلام فی مشو رته علی عمر رضی الله عنه بعدم الخر و ح بنفسه لحرب الروم

٣١١ ومنكلام فى تقر يع شخص

٣١٧ ومن كلامفى وصف بيعته ونيته فيها ونية الناس

٣١٢ ومن كلام في طلحة والزبير وفتنتهما

سيفة

٣١٥ منخطبةله في الملاحم يذكر أوصاف هادوأ وصاف ناكث

۳۱۷ من كلام لهوقت الشورى في وصف نفس موالتحث برمن عاقب الامر
 ومن كلام في الزجوعن الغيبة

٣١٨ من كالرمق النهى عن التسرع بسوء الظن

٣١٩ ومن كلامفوضعالمعر وفعندغيرأهله ومنخطبةفىالاستسقاء

٣٧٧ من كلام فيعثة الانبياء ثموصف آلىالبيت ثموصفقومآحرين

wys منخطبة فى شؤنالدنيامعالناس وفىالبدع والسان

٣٢٥ فى كلام فىمشورته عند حرب الفرس

٣٧٦ من خطبة فياهدى الله الناس ببعثة النبي وأوصاف أهل زمان ينحرفون عن القرآن ثم تنبيه من عرف عظمة الله أن الا يتعاظم ثم بيان النمعرفة

الرشد انمساتسكون بعدمعرفة ضده

٣٧٩ من خطبة في شأن طلحة والزيير كل معصاحبه

٣٣٠ كلام في وصيته قبل موته

٣٣١ من خطبة في المسلاحم يذكر ضالائم فتنة يفو زفيها أهمل القرآن ثم مال الناس في الجاهلية و بعد البعثة

٣٣٤ من خطبة فى فتنة وما يكون فيها

۳۳۸ من خطبة في بمحيد الله وفي خرلة الانتشاء من الناس و في صفة الاسلام وفي وصف ضال وفي وصف قوم الخيبة والهي عن ساوك مسالكهم وفي مصف المؤمنين وغيرهم وفي من خطبة في الداعي ووصف آل البيت ولزوم العمل بالعم والعمل للعمل و بيان ان كل عمل نبات

صحف

٣٤٤ منخطبة في وصف الخفاش و بديع خلقته

٣٤٨ من كلام قوصف اقسدة عليسة وسسبيل النجاة وفي الامر، بالمعر وف والنهى عن المنسكر و وصف القرآن

٣٥٧ من خطبة فى الدهر والتحقظ منهوفى التقوى والفجو روفى الوصية بالنفس والعمل النجاة وفى تحقيرا لما الوتعظيم موعود الله وفى التنبيه على ان علينارصد امن جوارحنا وفي تهو بل بوم الجزاء

هه من خطبة في حال الناس قبل البعثة وبعدها ثم في حالم عند ما ين حرفون عن القرآن

٣٥٧ من خطبة في تمجيد الله

وه ومنهانی شخص بزعم انه پرجو الله وهو لایعمل لرجانه وفی الحث علی الاقتداء بالانبیاء فی احتقار الدنیا

٣٦٠ من خطبة في من الالنبي وشريعت وفي التبصير بالدنيا وعواقب أهلها

٣٦٧ من كلامله جوابالقائل مالقومكم دفعوكم عن حقكم

٣٦٩ من خطبة فى تنزيه الله وتذ كيرالانسان بهداية لله الى سبيل معيشت ه ٣٧٣ من كلام له لمبان رضى الله عنه عندما أرسسله الفاءً ـون عليه سسفير االيه وهومن أحاسن الكلام

۳۷۵ من خطبة له في وصف الطاوس وهي من غرر كلاسه وفها شئ من وصف الجنة

٣٨٤ من خطبة له يوصى الرأفة وجعمل الباطن موافقا للظاهر • ويوعمه بنى أمية وببين ان الضعف قرين التخاذل

🖠 🚜 منخطبت لهأولخلافت عظم فيهاحقالمـؤمن ووصى بمبــادرةامر

صيفة

العامة والعدل فيهم

وهم من كلام في وصف الناس بعد قتل عثمان

٣٩٨ من خطبة له عندمسىر أصحاب الجل يوصى فيها بالطاعبة والوفاق و يوعب. معادد المديد المدارا المدارات أ

على الخلاف بانتقال السلطة من أيديهم

٣٩٣ ومن كلام لهمعرجلجاء من البصرةيستخبرء عن أمرأصحاب الجلوهو من أقوم الحبحج

٣٩٣ دعاءعندعزمه على لقاءالقوم بصفين

٣٩٥ كلام له في الحب على من رماه بالحرص ثم دعا على قريش ثم كلام

فى أصحاب الجل ومافعاوا بحرمة رسول اللة صلى الله عليه وسلم

٣٩٧ من خطبة له فيمن هوأحق بالخسلافة و بمن تنم البيعة ومن يجب قتاله وفي ذم الدنيا والترهيد فيها

وم من كلام في طاحة بن عبيد الله وأمر قتل عمان

. . ي من خطبة في خطاب العافلين يشسبههم بالانعام تحسب يومها دهرها

٧٠٤ ومن خطبة يحدر من متابعة الهوى ثم يبين منزلة القرآن و يطلب مت بعته ثم يحث على الاستقامة و ينهى عن تهزيع الاخلاق ثم يأم بحفظ اللسان

ولزوم الصدق ثم يقسم الظلم الى ثلاث

110 من كلام له في الحكمين

٤١١ ومن خطبة بجداللة ثم يحذر من الدنيائم بؤكد أن زوال النعمن سوءالفعال

ا ٤١٣ كلام في التنز به جوابالن سأله هلرأ يتربك

٤١٤ ومن خطب فى دم أصحابه وتحريضهم

١١٦ ومن كلام في ذم قوم نزعواللحالي بالحوارج

حيفة

٨٨٤ من خطبة له في تنزيه الله وذكر آثار فسدر مه ثم تذكيره بمانزل بالسابقين ثموصف للمسلم الحكم ثم تأسف على الحواله الذين قتساوا بصفين مع ذكر بعض أوصافهم

١٩٧٤ من خطبة فى تعظيم الله والحث على تعظيمه ثم فى بيان مـ نزلة الانسان من الدنياثم التخو بف من عقاب الآخوة

٤٣٧ كلام فى ذم البرج بن مسهر الطائى

٣٣٨ ومنخطبةفى تنز يهالله شمفىصفةخلق بعض الحيوانات

٣٨٤ من خطبةله في التوحيد وهي من جلائل الخطب

وي من خطبة فيمابيان أطوارالناس ف بعض الازمان المستقبلة وفيه االوصية بتجنب الفتن

جيء منخطبة فىالتذكير بنعمالةوالعظةباحوال الموتى وتفصيل فيها

من خطبة فى تقسم الاىمان والنهى عن البراءة من أحد حتى يحضر هالموت
 وفى المحرة وفى صعر بة أمر نفسه

٤٥١ من خطبة فى الامر بالتقوى والتخو بضمن هول القبر وتحول الدنيا وتهويل الجنجم ووصف أهمل الجنة والوصية بازوم السكون والصبر على البلاء

800 من خطبة فى الوصدة بالتقوى ثم وصف الدنيا ثم حالها مع المغرورينها

 وجه الخطبة القاصمة فىذم الكبر وتقبيح الاختسادف وفيهابيان بعض أسرار التكاليف وهى من جلائل الخطب

همع خطبةفي وصف المتقين وهي التي صعق لهاهمام فحات بعد سهاعها

إ ع وع خطبة يصف مها المنافقين

٤٩٧ منخطبة فىتمجيداللهوانهلايسلبه شأن شأنا ثمالوصية بالتقوى ووصف اليوم الآخ

٥٠١ خطبة في التحذير من الدنيا وبيانشي من تصرفها بابنائها والوصية بالتقوى فيها

٥٠٧ ومن وصية في بيان اختصاصه بالنبي صلى الله عليهوسلم

 ٥٠٤ من خطبة فى من ايا التقوى ثم فى وصف دين الاسلام ثم حال بعثة النبي مم وصف القرآن

٥١١ من كلام كان يوصى به أصحابه فى العبادات ومكارم الاخلاق وشئ من حکمها

١٤٥ من كارم له فى تنزهه عن الغدر وان قدر عايه ومن كلام فى النهى عن الاعوجاج وان قل المستقيمون والوصية بانكار المسكر

٥١٥ من كلام لهعنددفن السيدة فاطمة

مره ومن كلام فى أن الدنيادار مجاز ومن كلام كان ينادى به أصحابه في الازعاج عن الدنياوالند كير بالوت

١٨٥ من كلام اطلحة والزبير عند مانقما عليه عدم الرجوع اليهما فيالرأى

• ٢٠ ومن كلام في النهى عن سب أهل الشام

٥٢١ من كلام قاله عند اضطراب أصحابه عليه في الحكومة

٧٢٠ ومن كلام في أن نعيم الدنيا يؤدي الى الآخرة ان صلحت في النيمة

وحسن العمل

لا محيفة

من كلام فى تقسيم الاحاديث الواردة عن الني وتصنيف رواتها

٥٧٧ من خطبة في تمحيدالله ووصف خلق الارض

٥٧٩ من خطبة في التفويض لله فيمن خذله

۳۳۰ دعاء کان پدعو به کثیرا

۵۳٤ من خطبة له بعدين بين حق الخليفة رحق الرعية ومضار انحفال الحقوق ونهى أصحابه عن الثناء عليه

وه كلام له في الشكوى من قريش وظامهماله

٥٤١ من كلام له لما مربطاحة وعبد الرحن بن عتاب وهما قتيلان يوم الجل
 ٥٤١ ومن كلام له في وصف تفي

ومن كلام عنسد تلاوته ألحاكم الشكائر وصف في المونى والسائرين الى الموت وهي من أجل الخطب

٩٤٥ من كلامله عند تلاوته رجال لاتلهيهم تجارة فيهاوصف الصديقين

هه، من كلام عندتلاوته ياأبها الانسان ماغرك بريك الكريم وفيها تبرئة الدنيا من الذم والزامه للمغرورين بها

٥٥ من خطبة له فى نهو يل الظلم وتبرئه منه و بيان صنغر الدنيا فى نظره
 ٥٥٨ من دعاء له ثم من خطبة له فىذم الدنياورصف سكان القبور

ا ٥٠٠ من دعاء له كرمالله وجهه

۱۲۵ ومن كارم له في الثناء على عمر بن الخطاب

٥٦٢ من كلام له في وصف بيعته بالخلافة

صحيفة

۵۹۳ ومن خطبةله في الوصية بالتقوى وتخويف الموت والتحدير من الدنيام وصف الزهاد

٥٦٦ كلمات من خطبة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم

٥٦٦ من كلام في ردطالب منه مالا

ه ومن كلام فى احجام اللسـان عن الـكلام ثم فىحال الناس بعض الازمان ومن كلام فى سبب اختلاف الناس فى اخلاقهم

وجو من كلامقاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم

٥٧٠ وكلمة له في اقتفائه أثر الرسول بعد الهجرة

٥٧١ ومن خطبة له في طلب العمل قب للاجل والاخذ من الفاني الباق

٧٧٥ من كلام فىشأن الحكمين ووصفأ هل الشام

۵۷۵ من خطبة يصف فيها آل البيت السكر يم ومن كلام له عند ما أمر ه عمان بالخرو ح الى ينبع وفيه بيان حاله مع عمان

٥٧٦ من كلام له بحث به أصحابه على آلجهاد

#### \*( تمت الفهرست)\*



### \*( شرح )\*

# البلاغة

( لابن أبي الحديد )

كل من أشرب الله قلبه حب الادب والاطلاع على معرفة أسرار كلام العرب علم ماشر حاحلاً عمل ماشرح الحداث على ماشرح الحداث على المنافقة وعجهدى الامة ابن أبي الحداد) دار السلام من كلام الذى جعه الشريف الرضى نقيب الطالبيين فى (بغداد) دار السلام من كلام أميرا لمؤمنين باب مدينة العلم على بن أبى طالب عليه السلام من المكانة العليا والجزالة الفصحى لفظا ومعنى ومتناوشر حاوكان سبق طبعه في ويلى علاته الطبعية غدا عجرية غيرمت قنة الطبع شياة الاسطر ذميمة الوضع وعلى علاته الطبعية غدا قليل الوجود بل في حكم المفقود فقد باشرنا الآن اعادة طبعه (عطبعة دار الكتب العربية الكبرى عصر) على أسلوب جيل بحرف واضح وورق صقيل محافظين على الاصل في الابواب والجدل محافظة رجال الته على الراية السوداء فى صفين والجل مبتهلين اليه تعالى أن يوفقنا الى التهام بحرمة محدواً له عليهم السلام والجل

# إَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَلَي

#### مكتة

( دار الكتب العربية الكبرى )

كل من مجوّل فى العواصم الشرقية من بلاد العرب علم ان مصر أوسمها نظاقا فى طبع الكتب العربية وان أعظم كتباتها الان هى (دارال كتب العربية الكبرى) المختصة بمصطفى البابى الحلي وأخويه تأسست هذه المكتبة سنة ١٩٧٧ هجرية وأخذت بالنمو حسما تقتضيه أدوار النشوء الكوئى حتى نالت الشهرة فى مشارق الارض ومغار بها بانفرادها فى طبع المكتب العلمية بانواعها فى مطبعتها (المهنية) واذ الارى بلدا فى أعاء المعمور الاوفيها قسم موفور من تلك الكتب لمالتجارها من الثقة والامانة باسحاب المكتبة الذكورة وهى لاتز المستعدة لارسال فهارسها السنوية مجانا الكل طالب وشروط المعاملة موضحة بهاوعنوانها فى مخاطباتها

مصطفی البابی الحلبیوأخو یه بمصر





﴿ بَابُ الْحَتَارَ مَنَ كَتَبِ مُولَانًا أُمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ عَلَيْهِ السلام اللهِ أَعْدَالُهُ وَأَصِراء بلاده ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده الى عماله ووصاياه لأ هله وأصحابه ﴾ من كتاب له عليه السلام لأ هل الـكوفة عند مسيره من كتاب له عليه السلام لأ هل الـكوفة عند مسيره من المدينة الى البصرة

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ الَى أَهْلِ الْسَكُوفَةِ جَبْهَةِ الأنْصارِ وَسَنَامِ الْعَرْبِ'``

أُمَّا بَعَدُ فَا نِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ أَمْرِ عَثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمَّعُهُ

(۱) جهةالانسان،ستوى مابين الحاجبين الى الناصية ، قيل هي موضع السجود وتطلق على سروات القوم وهمذو والمروأة في شرف : والسنام ذروة البعير شههم كَمِيانهِ. انَّ النَّاسَ طَمَنُواعلَيهِ فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثَرُ اسْتَعْنَابَهُ (''وَأُقِلُ عِتَابَهُ. وكَانَ طَلَحَةُ وَالزَّيْرِ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ ، وأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا الْمَنْيِفُ ، وكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَهُ غَضَبٍ ('' فَأْتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتْلُوهُ ، وبايَمَـنِي النَّاسُ غَيْرُ مُسْتَكُرُ هُيْنَ ولا مُجْرَيْنَ ، يَلْ طَائْمِينَ مُخَيِّرِيْنَ

واعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهَجْرَةِ ٣٠ قَدْ َلَكَتْ بَأَهْلُمَا وَلَلُمُوا بِهَا

به في الرفعة (١) الاستعتاب اعطاء العتى بالضم والقصر وهى الرضاو الاستعتاب أيضا طلب العتى : والعتاب : الملامة : والوجيف : ضرب من سير الابل والخيل سر يع وهومسند الى اهون والجلة خبر لـ كان والمعنى ان طلحة و الزير بالغافى اثارة الفتنه على عثمان والاسراع اليها : والحداء زجو الابل وسوقها (٧) الفلتة الفجأة الفتاء الفتنه على عثمان والنت أى خاقم من عرب رووتدبر) والغضب ضدار ضاواضافة ما قبله اليسه من اضافة الشئ الى سببه يروى ان أم المؤمنسين رضى الله عنها أخرجت نفل رسول الله على المنت على المنت على المنت على المنت على المنت و عرى ينهما كلام الخاشنة فقالت اقتاوان فسلا (ونعث ل رجل لحيانى من سنته وجرى ينهما كلام الخاشنة فقالت اقتاوان فسلا (ونعث ل رجل لحيانى كان يشبه به عثمان رضى الله عنه الفلان م والمحرة الله المنت و المحرة المنت و والمرجل مثل المنت الفلان م والمرجل مثل المنت الفلان م والمرجل مثل المنت العرب و الفطب يريد به نفست فهو يمثل لهم الحالة الفلان م والمرجل مثل المنت العرب والفطب يريد به نفست فهو يمثل لهم الحالة وسدة بها و يحتم على الاقتداء بأهل دارا المجرة لانهم قد حرجواجيعال قتال أهل

وَجَاشَتِ الْمِرْجَلُ وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا الْىَ أَمْدِرَكُمْ وَبَادِرُوا جِهِادَ عَدُو ِ كُمْ انْ شَاءَ اللهُ

ه( ومن كتاب له عليه السلام اليهم بعد فتح البصرة )
 وجزاً كم الله من أهل مصر عن أهل يَنت بَييكُم أحسنَ
 مايَجزي الماملين بطاعته والشا كرين لنميّة فقد سَمِعتُم وأَطَعَتُمُ
 ودُعيتُم فَا جَبَنُمُ

( ومن كتاب له عليه السلام الشُرَيْح بن الحارث قاضيه )

( رُوِى أَنَّ شُرَيْحَ بنَ الحَارِثِ قاضَى أُميرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ اشْتَرَى على عَهْدِهِ دَارًا بِشَمَا نِينَ دِينارًا فَلَكَهُ ذَاكِ فَاسْتَدْعاهُ
وقالَ لهُ بَلْنَنِي أَنَّكَ ابْنَمْتَ دَارًا بِشَمَا نِينَ دِينارًا وَ كَتَبْتَ لَهَا كِتابًا
وأَشْهَدْتَ فَيهِ شُهُو دَافَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ بِالْمِيرَ المُؤْمِنِينَ
وأَسْهَدُتَ فَيهِ شُهُو دَافَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ بِالْمِيرَ المُؤْمِنِينَ وأَسْهَ اللهِ يَنْظُرُ فَي كِتابِكَ ، ولا يَسْأَ اللهَ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ يَنْظُرُ فَي كِتابِكَ ، ولا يَسْأَ اللهَ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ يَبْنَيْكَ حَتَى اللهِ اللهُ ا

الفتنةالتي كانتقائمة عليه وهي فننة أصحاب الجل (١) الشاخص هوالذاهب 🏿

لا تَكُونُ ابْتَمْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مالكَ \* أَوْ تَقَدَّتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالَكَ، فَاذًا أَنْتَ قَدْ خَسَرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وِدَارَ الآخرَةِ ، أَمَا إِنَّكَ لَو كُنْتَ أَتَيْتَنِي عَنْدَ شَرَائِنُكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَنَّيْتُ لَكَ كتابًا على هَذِهِ النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ في شِرَاء هَذِهِ الدَّار بدِرْهُمَ فَمَا فَوْقُ وَالنُّسْخَةُ، هَــٰذَاما اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ ، منْ عَبْدٍ قَدْ زْعِجَ للرَّحيل اشْتَرَى منهُ دارًا منْ دَاراْلْفُرُور منْ جانب الفانينَ وخطَّةِ الْهَالِسَكَينَ ، وتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارُ حُدُودًا أَرْبَعَةً لْحَدَّالاَّ وَالْ يَنْتُهِي الَّى دَوَاعِي الاَّ فاتِ، وَالثَّانِي يَنْتُهِي إِلَىدَوَاعِي صيباتٍ ، والحَدُّ الثالثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي، والحَدُّ الرَّا بِـمُ يَنْتَهِي الِّي الشَّيْطانِ المُنْوى، وفيهِ يُشْرَعُ ٢٠٠ بابُ هَذِهِ الدَّارِ اشْتَرَى هَذَا المُّنْتَدُّ بِالأُولَ ، من هَذَا المُزْعَج بِالأَجِلَ ، هَذِهِ الدَّارَ بالخُرُوحِ مِن عِزَّ الْفَنَاعَةِ والدُّخُول في ذُلِّ الطَّلَبِ

والسائر فى ارتفاع وقد شخص من بلدالى بلد مثل منع شخوصا وللراد الانتقال الى الدار الآخرة ، والخلطة الدار الآخرة ، والخلطة الدار الآخرة ، والخلطة المكان الختط لعمارة والظرف الثانى بدل من الاول الواقع نعتا الدار (٧) يشرع أى يفتح وقد شرع الباب الى الطريق مثل منع شروعا اتصل به وشرعه غيره وأشرعه

والضَّرَاعةِ (''فَمَا أَذَرَكَ هَذَا المُسْتَرِيَ فِيما اسْتَرَى مِنهُ مِن دَرَكَ فَمَلَي مُلْكِ أَجْسَامِ المُلُوكِ ، وسالبِ ثَفُوسِ الجَبَابِرَةِ ، ومُزيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ مِثْلِ كَسْرَى وقَيْصَرَ ، وتُبَّع وحميرَ ، ومَن جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَا كُنْرَ وشَيَّدَ وزَخْرَفَ ونَجَّد وادَّخْرَ واعتقد ونَظَرَ بِرَعِمِهِ الْوَلَدِ اشْخَاصَهُمْ جَمِيعاً ، ('' الى مَوْقِفِ الْعَرْضِ والحَسابِ بَرَعِمِهِ الْوَلَدِ اشْخَاصَهُمْ جَمِيعاً ، ('' الى مَوْقِفِ الْعَرْضِ والحَسابِ وَمَوْضِ الْقَضَاء (وَخَسِرَ وَمَوْضِ الْقَضَاء (وَخَسِرَ فَمَا اللهَ الْمُؤْنِ اللهَ اللهَ اللهَ الْمُقَلُ اذَ الْحَرِجَ مَن أَسْرِ الْهَوَى وسلّمَ مِنْ عَلَاقِ اللهُ اللهَ المَقَلُ اذَ الْحَرِجَ مَن أَسْرِ الْهَوَى وسلّمَ مِنْ عَلَاقِ اللهُ اللهَ الْمَقْلُ اذَ الْحَرْجَ مَن أَسْرِ الْهَوَى وسلّمَ مِنْ عَلَاقِ اللهُ أَيْا

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض أمراء جيشه فان عادُوا الَى ظِلِّ الطَّاعَـةِ فَـذَاكُ الَّذِي نُعِبُّ وان

فتحه وأوصله الى الطريق النافذ (١) الضراعة الذلة والخصوع والفعل مثل منع وفرح و وادرك : لحق وهو فعل الشرط و والدرك بالتحريك التبعة والمقصود منه ما يخل علكية المشترى أومنفعته بالمبيع و يكون الضمان فيه على البائع و مبلل الاجسام مثيرا دوائها المهلكة لما و و يجد بتشديد الجيم : زين واعتقد المال اقتناه (٧) اشخاصهم : اذهابهم وهو مبتد اخبره على مبلل أجسام الملوك و الجلة جواب الشرط والمعنى اذالحق المشترى ما يكون به الضمان فعلى مبلل الاجسام الساهو والبائم الى موقف الحساب الخ

تُوَافَت الأُمُورُ بِالْفُومِ الْى الشَّفَاقِ والعِصْيانِ (''فَا نَهَدْ بِمِنْ أَطَاعَكَ الْمَ مَنَ عَمَلُكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ الْمَ مَنْ عَصَاكَ ، واسْتَنْنِ بِمَنِ اثْقَادَ مَعَكُ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَانَّ الْمُتَكَارِهُ (''مَغِيبُهُ خَيْرٌ مَنْ مَشْهَدِهِ وَقُمُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ فَانَّ الْمُتَكَارِهُ (''مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ وَقُمُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ

ومن كتاب له عليه السلام

الى الاشعث بن قبس وهو عامل اذربيجان

و إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُمْمَةٍ (" وَلَـكَمِنَهُ فَيْ عُنْقُلِكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرَعًى لِمَنْ فَوْقَكَ

(۱) توافى القوم وافى بعضهم بعضاحتى ما جناعهم: وان اجتمعت أهواؤهم على الشقاق وأصر واعلى المخالفة فانهدأى انهض وقد نهد الى العدومن بافى منع ونصر (۲) المتكاره: المتفاقل بكراهة الحرب وجوده فى الجيش يضرأ كثر عاينفع (۳) علك ماوليت لتملعه فى شؤن الناس والطعمة: المأكان وهى أيضا وجه المكسب ومسترعى لمن فوقك: ينظر فى شأنك وينتقداً عمالك الخليفة الذى هوأقوى منك مسترعى لمن فوقك: ينظر فى شأنك وينتقداً عمالك الخليفة الذى هوأقوى منك ملطانا واسمى منصبا (٤) تفتات تستبد وهومضار عافتات و زان افتعل من الفوت كانه يقول له لا تفت آمرك فتسبقه الى الفعل قبل أن يأمرك به والخزان بضم الخاء المجمعة وتشديد الزاى جعنازن

أُسُلِّمَهُ الَى وَلَمَلِّي أَنْ لا أَكُونَ شَرَّ وُلاتِكَ لَكَ والسَّلَامُ (١) ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية

انَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمَانَ عَلَى مَا اِيَعُو الْمَا بَكُر ما بايَعُو هُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُن لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلا لَلْغَائِبِ أَنْ يَرُدُ وَانَّمَا الشُّورَى لَلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَانِ اِخْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وسَمُوهُ إِمامًا كَانَ ذَلِكَ لِللهِ رِضَّى فَانْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَمْنٍ أَوْبِدَعَةٍ رَدُّوهُ اللهِ مَا خَرَجَ مِنهُ فَانْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلَ المؤمنينَ وَوَلاً هُ اللهُ مَا تَوَلَّى

وَلَمَّرِي يَامُمَاوِيَةُ لَئِن نَظَرْتَ بِمَقْلِكَ دُونَ هَوَاكُ لَتَحِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِن دَمِ عُثْمَانَ وَلَتَمْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ الأَّ أَنْ تَتَجَنَّى <sup>(۱)</sup> فَتُحِنَّ مابَدَا لِكَ والسَّلاَمُ

### ومن كتاب له عليه السلام اليه ايضا

<sup>(</sup>۱) الولاة جع والروقدولي فلان على غيره اذ نسلط عليه فالامام يرجوأن لا يكون شرالمتسلطين على العامل ولا يحق الرجاء لااذا استقام وحسنت سيرنه (۲) تتجنى وزان تتولى تدعى الجناية على من لم يفعلها . تجن بضم التاء وكسرالجيم : مضارع أجن الامراذا أضمر موأخفاه

أَمَّا بَعَدُ فَقَدَأَ تَنَى مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوصَلَّةٌ (') ورِسالةٌ مُحَبَّرَةٌ نَمَّقُهُ اللهِ وَسِالةٌ مُحَبَّرَةٌ نَمَّقُهُ النِّهَ لَهُ اللهِ وَأَمْضَيْتُهَا بِسُوءً رَأَ يِكَ و كِتابُ الرِئ لَبُسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَلاَ قائِدٌ يُرْشِدُهُ قَدْ دَعاهُ الْهَوَى فاجاً بَهُ وقادَهُ الضَّلَالُ فاتَبَعهُ فَهَجَرَ لا غِطاً ('') وضل خابطاً

(منهُ) لِأَنَّها يَنِمَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ (٢) ولا يُستَأَنَّفُ فِيها النَّظَرُ (٢) ولا يُستَأَنَّفُ فِيها الخَيارُ . الخارِجُ مِنْها طاعِنْ وَالْمُوقِي فِيها مُدَاهِنْ

ومن كتاب له عليه السلام الى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله الى معاوية

أَمَّا بَسْدُ فَاذَا أَتَاكُ كِتَابِي فَاحْسِلْ مُعَاوِيَّهُ عَلَى

(١) موصلة على اسم المفعول: ملفقة من كلام يخالف بعضه بعضافهى اعدم انتلاف معانيها وتناسب مقاصدها كالثوب الرقع و محبرة : مزينة و نمقتها : حسنت كتابتها أمضيتها : أنف تنهاو بعثتها و وكتاب عظف على موعظة (٢) هجر يهجر هجرا باضم : أتى بكلام قبيح أوهد في و واللغط : الجلبة واصوات مهمة لا تفهم وقد لغظ مثل منع و ضل : تاه و الخابط : السائر على غيرهدى (٣) لا ينظر فيها ثانيا بعد النظر الاول ولاخيار لاحد فيها يستأنفه بعد عقدها و المروى : المتفكر ليظهر المرجحان قبوط الم أونبذها : المداهن : المنافق

الْفَصْـلِ (''وخْذْهُ بِالْأَمْرِالْجَزْمِ ثُمَّ خَـبِرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيـةٍ أُو سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فانِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فانْبِذَ النَّهِ وَإِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْمَتَهُ والسَّلَامَ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِينًا وَاجْتِياحَ أُصْلِنَا <sup>(٢)</sup> وَهَمَوْا بِنَا الْهُمُومَ وَفَكُوا بِنَا الأَفَاعِيلَ وَمَنَكُونَا الْمَذَبَ . وأُحْلَسُونَا الْحَوْفَ . وَاضْطَرُّونَا الَّى جَبْلِ وَعْرِ وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْب

(١) الفصل الحكم القطى و حرب مجلية : مخرجة لهمن وطنه و سلم مخزية : صلح ناشئ عن المجزوا لحطل فى الراب المحب المخزى واسناد الاجلاء الحرب والا بخواء الى السب و فانبذاليه : اطرح المحمد الامان وأعلته بالحرب والفعل من باب ضرب (٧) يحدث عما كانت نفعه قريش مع النبي صلى المتحليه وسلم أول بعثته والاجتياح : الاستثمال والاهلاك : همو ابناا الهموم على التحليه وسلم أول بعثته والاجتياح : الاستثمال والاهلاك : همو ابناا الهموم الفعالة الردية و العدب : الحاو والمرادمنه هنى الهيش و أحلسونا : ألزمونا والفعالة الردية و العدب : الحاو والمرادمنه هنى الهيش و أحلسونا : ألزمونا والمطرونا : ألجونا والجبل الوعر بسكون العين وكسرها : صعب المرتقى ريد بهذا النفطة قريش لشعب أن طالب حيث جاهروهم بالعداوة وأظهر والحمم النفطة وأقسموا لا يمكمونهم ولا يرابعونهم وكتبواعلى ذلك عهدهم اليضاء وأقسموا لا يمكلمونهم ولا يرابعونهم وكتبواعلى ذلك عهدهم على واللنبي صلى التعمل والم

ِ فَمَزَمَ اللهُ لَنَا عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَتهِ <sup>(١)</sup> وَالرَّفِي مِن وَرَاء مُزْمَتِهِ . مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الأَجْرَ وَ كَافِرُنا يُحَامِي عَنِ الأَصِل ومَنْ أَسْلَمَ مَنْ فَرَيْشِ خَلُو ۗ مِمَّا نَحَنُ فِيهِ بِحَلَفَ يَمْنَعُهُ أَوْ عَشيرَ مِّ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتَلِ عَكَانَ أَمْن و كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ إِذَا احْمَرُ الْبَا َّسُ وأحجَمَ النَّاسُ قَدُّمَ أَهْلَ يَبِيْنِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ الأَسْنَةِ والسُّيُوفِ فَقُتُلِ عُبَيْدَةُ بنُ الحارِث يَوْمَ بَدْرِ ('' وَقُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أَحُهٍ وَقُتِلَ جَنْفَرْ يَوْمَ مُونَةً . وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شَنْتُ ذَكَرْتُ سْمَةُ مثْلَ الَّذِي أَرَادُوا منَ الشَّهادَةِ (° وَلَكَنْ آجالُهُمْ (١) عزم الله : أراد • الذب : الدفع والمنع • الحوزة : الناحيــة والمراد بها قة • الرميمون وراءا لحرمة : كناتة عن حفظها • ووراء : عيني إمام خلف فقد جعل نفسه وقاية للحرمة يدافع السوءعنها ويضرب على مدمن بريد انها كها (٢)خاوخال يريدأن المسلمين الدين ليسوامن آل البيت كانوا آمنسان على أنفسهم من القتل لان بعضهم كان محالفالبعض القبائل و بعضهم كانت تحام عنه عشيرته (٣) احرالياس اشتدالقتال وقدلوحظ في الوصف لون الدماء التي تراق تدورُ رْحي الحربِ . احجم: تأخرِ . حرالاسنة : أصل الحرضد البردقد استعاره الشدة وقع الاسنة وقد حراليوم كفرح وضرب ونصر (٤) عبيدة : ابن عمالني صلى الله عليه وسلم حزة عمه وجعفراً خو الامام. وموتة بضم المم: بلدفي حدودالشأم (٥)من لوشت يعني نفسه عُجِّلَتَ وَمَنِيَّتُهُ أُجِلَتَ فَيَاعَجَبًا لِلدَّهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنَ لَمُ لِلدَّهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنَ لَمُ لَمْ يَسَعَ بِقَدِي الَّذِي لاَ يُدْلِي أَحَدُ لِمَ اللَّهُ يَعْرِفُهُ وَالْحَمَدُ لِمِثْلِهِ اللَّا أَنْ يَدَّعِي مُدَّعِ مالاً أَعْرِفُهُ وَلاَ أَظُنَّ الله يَعْرِفُهُ وَالْحَمَدُ لِيَّالِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفَعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ الَبَكَ وَلا اَلَى غَبْرِكَ فَي هَذَا الأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ بَسَعُنَى دَفَعُهُمْ الَيْكَ ولا الَى غَبْرِكَ وَلَمَعْرِى لَئِنْ لَمْ تَلْزِعْ عَنْ غَيْبِكَ وَشِقَا فِكَ '' لَتَعْرِفَنَهُمْ عَنْ فَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ لاَ يُسَكِلَّهُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ ولا بَخْرٍ ولا جَبَلٍ وَلا جَبَلٍ وَلا جَبَلٍ وَلا جَبَلٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسُو وَكَ وَجْدَانُهُ وَزَوْرٌ لا يَسُرُّكَ لَقُمَانُهُ وَلا سَهْلِ اللهَ أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُو وَكَ وَجْدَانُهُ وَزَوْرٌ لا يَسُرُّكَ لَقَمَانُهُ وَالسَّلَامُ لِا هَلِهِ

## ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضا

(۱) بقسامى اى بمايشسههامن الاقدام فىالثبات بمقام المسدافعة عن الدين والمحاماة عن الشرع وصاحبه • السابقة : فضله السابق فى الجهاد • يدلى مضارع اليه برجه توسل او بمال فعه اليه اذبيسح كلمن المعنيين (۲) تنزع تنه وفعله مشل ضرب (۳) الزور بفتح فسكون الزائرون • لقيانه : لقاؤهم وانما أفرد الضعير مماعاة المفظ الزور وَكَيْفَ أَنْتَ صَالِعٌ إِذَا تَكَشَفَّتَ عَنْكَ جَلَا يِبُ مَاأَنْتَ فَيهِ مِنْ دُنْا قَدْ تَبَهَّجَتَ بِزِينَتِها (') وخَدَعَت بَلَدْتِها دَعَنَكَ فَا جَبَهَا وَقَادَتُكَ فَاتَبَعْتُهَا وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقِفَكَ وَاقِفَ عَلَى مَالا يُنْجِيكَ مِنهُ مُجَنَّ ('') فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَنْرِ وَخُذُ أُهْبَةَ عَلَى مالا يُنْجِيكَ مِنهُ مُجَنَّ ('') فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَنْرِ وَخُذُ أُهْبَةَ الْمُسابِ وشَعِرٌ لِمَا نَرَلَ بِكَ ولا تُمَكِنِ النُّواةَ مِنْ سَمْعِكَ وَإِلاَّ تَفَمَلُ أُعْلِمُكَ مَا أَعْقَلْتَ مِن نَفْسِكَ ('') فَانَكَ مُتْرَفَق قَدْ أَخَذَ لَهُ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَعْقَلْتَ مِن نَفْسِكَ ('') فَانَكَ مُتْرَفَق قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَعْقَلْتَ مِن نَفْسِكَ أَمْلَهُ وَجَرَى مِنْكَ عَرْيَ النُّورِ وَالدَّمِ

<sup>(</sup>١) الجلايب جمع جلباب وهوالقميص وثوب واسع للرأة دون الملحقة أو ما تفطى . به ثيابها كالملحقة أو هوالقمار ، تهجت : تحسنت والضمير في موفيا بعده الدنيا (٧) يقفك يطلعك المجن الترس أى بوشك أن يطلعك طلع على مها حكة لا تخلص . نها ولا يكنك ان تنقيها بترس والضمير في أنه السان و يوشك نامة والمصدر المؤول فاعلها ، اقعس تأخر ، الاهبة بضم فسكون العدة ، الغواة جمع غاو : وهو الضال يريد بهم قرناء السوء الذين يزينون له الباطل و يحساونه على الفساد (٣) أغفلت أهملت يقول والانفعل ما دعوتك الى فعله أرية ثن من صدمة القوة ما تتذبه به الى ما أهملت من شؤن نفسك في م تتيقظ له لتعرف الحقى و تقلع عن الباطل ، المترف من طخته النعمة

ومَنَى كُنْتُمْ بِامُعَاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ ('' وَوُلاَ ةَ أَسِ الأَّمَّةِ بَيْرِ قَدَمٍ سَوَابِقِ بِنَبْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ ولا شَرَف باسِقٍ ولَمُوذُ بِاللهِ مِنْ أَزُومٍ سَوَابِقِ الشَّقَاء وأُحَذِّرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِيًّا فِي غَرِّةِ الامنيَّةِ ('' مُخْتَلِفَ. الْمَلَانِيَةِ والسَّرِيرَةِ

وَقَدْ دَعَوَّتَ الَى الْحَرْبِ فَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاخْرُجُ الَى وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِيُعْلَمَ أَيَّنَا المَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ (\*\*) وَالمُفَطَّى عَلَى بَصَرِهِ فَأَ نَا أَبُو حَسَنِ قَاتِلُ جَدِّكَ (\*\*) وخالكَ وَأْخِيكَ شَدْخَايَوْمَ بَصَرِهِ فَأَ نَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ (\*\*) وخالكَ وأخيك شَدْخَايوْمَ بَدْرٍ وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعَى وَبِذَلِكَ الْفَلْبِ أَلْقَى عَدُو فَى مااستَبْدَلْتُ وَيِنَا وَلا اسْتَحَدَّثُ نَبِيًا وَانِّي لَعَلَى المِنْهِ جِ اللَّذِي تَرَكَّمُوهُ مُلْمَعِينَ وَانْهِي لَعَلَى المِنْهَاجِ اللَّذِي تَرَكَّمُوهُ مُا مُعِينَ (\*\*) وَدَخَلَتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ

<sup>(</sup>۱) ساسة جعسائس أصله سوسة وزان كتبة : باسق عال رفيع ، (۲) الغرة بالكسرة الغرود و الامنية بضم الممرة وتشديد الياء وتخفف : ما يتمناه الانسان و يؤمل ادرا كه والجع الامانى بالتشديد والتخفيف (۳) المرين بفتح فكسر اسم مف عول من ران ذبه على قلبدر يناوريونا : غلب عليه فعلى بصيرته (٤) جلم معاوية لامه : عتبة بن أبى ربيعة وخاله الوليسد بن عتبة وأخوه حنظ الجن أبى سفيان وشد ما مصدر شدخ كمنع وهو الكسر فى كل رطب ، قبل ويابس سفيان وشد خالص والمرادمنه الدبن الحق لم بدخل فهد أبو سفيان

وزَعَمْتَ أَنَّكَ حِنْتَ ثَاثِرًا لِمُثْمَانَ (١) وَلَقَدْ عَلَمْتَ حَنْثُ وَفَمَ دَمُ عُثمانَ فاطلُّهُ من هُناكَ انْ كُنْتَ طالِبًا فَكَأَ نِّي رَأَيْنُكَ تَضَيُّرُ مِنَ الْحَرْبِ اذَا عَضَتُّكَ صَحِيجَ الْجِمالِ بِالأَثْقَالِ '' و كأنِّي بِجَمَاعَتُكَ تَدْعُونِي جَزَعًا مِنَ الضَّرْبِ الْمَتَنَا بِـع والْقَضاء الْوَاقِع ومَصارعَ بَمْنَمَصَارِعَ الْمَ كِتَابِاللَّهِ وهي كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أَوْمُبَابِمَةٌ حَاثَدَةٌ ومن وصية له عليه السلام وصى بها جيشاً بعثه الى المدو فَإِذَا نَزَلَتُمْ بِمَدُوِّ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلَيْكُنْ مُعَسْكُرُ كُمْ فِي تُبَيَل الأشراف <sup>٣٠</sup> وَسِفاحِ الْحِبال أَوْ أَثناء الأَنْهار كَيْماَ يَكُونَ لَـكُمُ رِداً وَدُونَـكُمُ مَرَدًا وَلَنَـكُن مُقَاتَلَتُكم من وَجهِ ومعاوية رضىالله عنهما الابعدالفتح كرها(١)ثائرابعثمان :طالبابدمه وفسدتأر بهمثل منع . حيث وقع دم عثمان : يعني باستمالكان من ينبغي أن يطالبا بدم كإظنه الامام رضي اللة تعالى عنه . حائدة : عادلة عن البيعة بعد الدخول فيها (٣) قبيل تصغير قبل والاشراف جعشرف بفتحتين : العاووالعالى يأمرهمأن أن يكونواقدام الجبال: سفاح جمع سفح: أسفل الجبل . الاثناء جمع ثني بكسر فسكون : المنعطفات • الردء بكسر فسكون : العون • المرد بتشـــــ يدالـــال :

وضع الردوالدف

واحد أو اثنين واجعلوا لَكُمْ رُقَبَاء في صيَاصي الْجِالِ (') وَمَنَاكِ الْهِضَابِ لِنُلاَّ يَأْ يَسَكُمُ الْمَدُوْمِنِ مَكَانِ مَخَافَةً أَوْ أَمْنَ . وَاعْلَمُواْلَ مَخَافَةً الْوَمْ عَيُونُهُمْ وَعَيُونُ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِمُهُمْ وَالْمَالُونُ الْفَدِّمَةِ طَلَائِمُهُمْ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللّهُ فَا خَلُوا الرِّماحَ كَفَةً (٢) وَلا تَذُونُوا الرِّماحَ كَفَةً (٢) وَلا تَذُونُوا الرِّماحَ كَفَةً (٢) وَلا تَذُونُوا الزّماحَ كَفَةً (٢) وَلا تَذُونُوا الرّماحَ كَفَةً (٢) وَلا تَذُونُوا الزّماحَ كَفَةً (٢)

ومن وصية له عليه السلام لمعقل بن قيس الرياح حين أنفذه الى الشام في ثلاث آلاف مقدمة له

اتَّقِ اللهَ الَّذِي لا بُدَّ لِكَ مِن لِقائِهِ \* وَلا مُنتَهَى لِكَ دُونَهُ ولا تُفانِلَنَّ الأَمَن قاتلَكَ وَسِرِ الْبَرْدَيْنِ (\*\* وَغَوِّرْ بِالنَّاسِ وَرَقِّهُ بالسَّبْرِ وَلاَتَسِرْ أُوَّلَ اللَّيْسِلِ (\*\* فارِنَّ اللهَ جَمَلَهُ سَكَنَا وَقَدَّرِهُ

<sup>(</sup>۱) السياصى جع صيصة: كل ما يمتنع به و تقال الصيصة أيضاعلى الحسن .
مناك : مر نفعات ، الهضاب جع هضبة بفتح فسكون : جبل قليل
الارتفاع منسط الاعلى (٧) مثل كفة الميزان يأمرهم أن ينصبوا الرماح ستديرة
حولهم محيطة بهم كامها كفة المديزان ، الغرار بكسر الفين : النوم الخفيف
المضمنة : أخذ الماء في الفيم ثم مجه بعد تحريكه شبه به غشيان النعاس العين ثم
ذها به عنها ثم غشيانها (٣) الغداة والعشى (٤) الغور : أنزل بهم في الغائرة

مَفَاماً لا ظَمْناً فَأْرِح فِيهِ بَدَنَكَ وَرَوِّح ظَهْرَكَ فَإِذَا وَقَفْتَ ﴿
حَيْنَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ ('' أَوْ حِيْنَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ فَسِرَ عَلَى بَرَ كَةِ
اللهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْمَدُّوَّ فَقِف مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَلا تَدْنُ مِنَ الْفَوْمِ
اللهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْمَدُّوَّ فَقِف مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَلا تَدْنُ مِنَ الْفَوْمِ
دُنُو مَن يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ ولا تَبَاعَدُ مِنْهُمْ تَبَاعُدُ مَنْ يَهَابُ
الْبَأْسَ حَتَّى يَأْ يَيْكَ أَمْرِي ولا يَعْمِلَنَّكُمْ شَنَا مَنْهُمْ ('' على
تَتَالِيمَ فَبْلَ دُعَاثِهِمْ وَالإِعْدَارِ النّهِمْ

ومن كتاب له عليه السلام الى أميرين من أمراء جيشه وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمًا وَعَلَى مَنْ فِي حَيْرِ كُمَا مالكِ بْنَ

الحَارِثِ الْأَشْتَرَ (٢) فاسمَعالَهُ وأَطِيعا واجْعَلَاهُ ورْعًا ومِجَنًّا (١)

وهى القائلة رنف النهارأى وقت شدة الحر و رفه : هون ولات عب نفسك ولادابتك الظعن : السقر (١) ينبطح : بنبسط ير يد ذهاب أواثر السحر واستحكام وقته (٢) الشنآن : البغضاء وفى نونه التسكين والفتح و والاعدار الهم تقديم ما يعدر ون بعف فنا لهم (٣) الحديد ما يتحدر فيه الجسم و يتمكن والمراد مسمقر سلطتهما (٤) الدرع : ما يلبس من مصنوع الحديد الوقاية من الضرب والعمن وهي مؤتثة فى الاكثر لكنها تصغر على در يع و المجن : الترس يقول لهما اجعلاما لكاحار سالحكم و المقرق والفلطة وأحزم: أقرب المكروا فلطا وهن الضعف و السقطة : العثرة والفلطة وأحزم: أقرب المترة والفلطة وأحزم: أقرب المترة والفلطة وأحزم: أقرب المترة والفلطة وأحزم: أقرب المترة والفلطة وأحزم:

ا فَانَّهُ مِمَّنَ لِایْخَافُ وَهَنْهُ ولا سَفَطْنَهُ ولا بُطْوَّهُ عَمَّا الإِسْراعُ الَّـِهِ الْمُؤَمَّ ولا بُطُوْهُ عَمَّا الإِسْراعُ الَّـهِ الْمُؤْمُ ولا إِسْرَاعُهُ اللهِ ما الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ الْمُؤْمُ

ومن وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين لأتفاتلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَوُ كُمْ فَاتَّـكُمْ بَعِنْبُ اللهِ على حُبَّةً وَرَى لَـكُمْ عَلَيْمِمُ وَتَى يَبْدُو كُمْ فَاتَّـكُمْ بَعِنْبُ اللهِ على حُبَّةً أُخْرَى لَـكُمْ عَلَيْمِمُ فَاذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِاذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُذْبِرًا ولا تُصِيبُوا فَاذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِاذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُذْبِرًا ولا تُصِيبُوا مُعُورًا (١) ولا تُجْرِيح ولا تهييجُوا النِساء بأَذَى وَإِنْ مُعُورًا (١) ولا تُجْرِيح ولا تهيجُوا النِساء بأَذَى وَإِنْ مُتَمَّنَ أَعْرَافَ كُمْ فَانَهُنَّ صَعِيفاتُ الْقُوي شَتَمْنَ أَعْرَافَكُمْ فَانَهُنَّ صَعِيفاتُ الْقُوي والْهُنَّ والْهُنَّ وَالْهُنَّ لَيْتَنَاوَلُ الْمُزَاةً فِي الْمَاهِلِيَةِ لَهُ الْمُرَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ لَهُ الْمُزَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ لَهُ الْمَرْكَاتُ (١) وإذ كانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمُزَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ لَهُ الْمَرْكَاتُ (١) وإذ كانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمُزَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ لَيْ الْمُرَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ لَيْ الْمُعَلِيةِ اللهِ الْمَرْكَاتُ (١) وإذ كانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمُزَاةً فِي الْمَامِلِيَةِ فِي الْمُعَلِيةِ فَيْ الْمُؤْلِدُ فَيْ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُرْدِياتُ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ فَيْ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ

للحزم • أمثل : أولى وأفضل (١) للعور: اسم فاعل من أعور الفارس اذابدا فيه موضع خلل الضرب وأصل المعور مظهر العورة : الاجهاز على الجريم المماموسائل موته (٢) اللام الاولى الفرق بين ان المؤكدة والنافية والثانية لام الابتداء ثم ان ماذكره هو ما جاء به الدين و حكم به الاسلام ولا الثفات لمن يظن أن الشريعة تبييح النعرض لاعراض الاعداء

بِالْفِيرِ أُوالْمِرَاوةِ (١) فَيُعَيَّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ

وكان عليه السلام يقول اذا لَقَىَ العدو محاربًا

اللَّهِمَّ الَّيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ (٢٠ وَمُدَّتِ الأَعْنَاقُ

وَشَخَصَتِ الأَبْصَارُ وَتُقِلَتِ الأَقْدَامُ وَأُنْضِيَتِ الأَبْدَانُ، اللهمَّ قَدْ

صَرَّحَ مَكْنُومُ الشَّنَا آنِ ، (٢) وَجاشَتَ مَرَاجِلُ الْأَضْفانِ. و عَنَا مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ رَبِينَ مِن السَّفَةِ مِنْ اللَّاضِفانِ.

اللهمَّ انَّا نَشْـكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبَيْنَا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، وَتَشَتَّتَ أَهْوَائِنَا \* (رَبَّنَا افْتَحْ يَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتِحِينَ)

## وكان يقول عليه السلام لأصحابه عند الحرب

(۱) الفهر بالكسر: الحمرالذي علا الكف أوالذي بكون على مقدار ما يدق به الجوز و الحراق بالكسر: العماأ وشبه الدبوس من الخشب: عقبه عطم على ضمير يعير والمسوغ موجود وهو الفصل بالظرف (۲) أفضت التهت ووصلت و شخصت فتحت وجعلت لا تطرف والفعل من باب منع و انفنيت أبليت بالحزال والضعف في طاعتك (۳) صرح: ظهر مكتوم الشنآن ما كان مستورامن البغضاء و جاشت غلت: المراجل: القدور و الاضغان جمع ضغن وهو الحقد تشت أهو إثنا: اختلاف آرائنا ومذاهبنا

لاَنَشْنَدُنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ ، ('' وَلاَ جَوْلَةٌ بَعْدَهَا كَرَةٌ ، ('' وَلاَ جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمَلَةٌ ، وَالْعَبُوبِ مَصَارِعَهَا، ('') والْخَبُوبِ مَصَارِعَهَا، '') والْخَرْبِ الطَّاحِفَى، وَأَنْشُرُوا الْخَرْبِ الطَّاحِفَى، وأَمِيتُوا الأَصُواتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ ، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبُةَ ، وَبَرَأً النَّسَمَةَ ، ما أَسْلَمُوا ، ولَكِن اسْنَسْلَمُوا ، وأَسَرُّوا الْكَثْفَرَ ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعُوانًا عَلِيَهِ أَظْهَرُوهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابًا عن كتاب منه اليه قَامًا طَلَبُكَ إِلَى الشَّامَ ('' فا ِتِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعطِيكَ

(۱) فرة: هزيمة م كرة : اقدام ، جولة : دورة : حلة : هجوم يقول لهم لا يشق عليكم الانهزام الذي يعقبه اقدام على العدوولا تستشقاوا الدورة من وجهه اذا كان بعد ذلك رجوع اليه وهجوم عليه (۲) وطوًا : مهدوا ، الجنوب جع جنب : شق الانسان وغيره ، المصارع جمع مصرع : موضع السقوط يقول لهم اذا ضربتم فأحكموا الفرب ليصيب فان ذلك كتمهيد المصرع المضروب ، اذمر وابضم المم : حوضوا (۳) الدعسى نسبة الى الدعس ، أشد الطعن : الطلحفي بفتحتين فسكون ففتح : أشد الفرب أميتوا الاصوات مستعار لقطعها بالسكوت ، استسلموا : انفاد واقهرا ، أسروا : أضروا وأخفوا (٤) كتب معاوية الى على رضى الله عنهما يطلب منه أن يترك له الشام و بدعوه الى الشقةة على العرب

الْيُومَ مَا مَنَعْنُكَ أَمْسَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَ كَلَّتِ الْدَرَبَ إِلاَّ خُشَاشَاتَ أَنْفُس بَقِيَتَ أَلاَّ وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْحِنَّةِ وَمَنَ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ وأمَّا اسْتِوَ اذْنا فِي الحَرْبِ والرَّجالُ<sup>ا</sup> فَلَسْتَ بَأَمْضَى على الشَّكِّ منى على الْيَقَين وَلَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بَأَخْرَصَ عَلَى الدُّنيا مَنْ أَهْلِ الْبِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا يَنُو عَبِّدِ إِمَنَافَ فَكَذَلِكَ غَن ولَكُن لَيْسَ أُمِّيَّةٌ كَهَاشِم وَلاَ حَرْبُ كَمَّبِهِ الْمُطَّلِ وَلاَ أَبُوسُفَيانَ كَأَ بَى طَالِبِ وَلاَ الْمِاحِرُ كَالطَّلْيقِ ، (١) وَلاَ الصَّريحُ كَاللَّصِيقِ ، وَلاَ الْمُحِقُّ كَالْمُطِلِ . وَلاَ الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ . وَلَبْنُسَ الْحَلَّفُ يَتَبَعُ سَلَّقًا هُوَى في نار جَهَنَّمَ

وَفِي أَيْدِيناً بَمْدُ فَضْلُ النُّبُوَّةِ الَّتِي أَذْلَلْنا جِا الْعَزِيزَ

الذين أفنتهم الحرب في يبق منهم الاحشاشات أنفس جمع حشاشة بالضم : بقية الروح و يخوفه باستواء العسد في رجال الفريقين و يفتخر بأنه من أمية وهو وهاشم من شجرة واحدة فأجاب أمير المؤمنين بماترى (١) المهاجر : من آمن في المخافة وهاج تخلصا منها و الطليق من أسرتم أطلق بالمن عليه أوالفداء ومعاوية وأبوه كاناقد أسرابوم الفتح مأطلقا و الصريح : المرادبه من أسلم

ونْعَشِنَا بِهِا الذَّلِيلَ ، (') وَلَمَّا أَدْخَلَ اللهُ الْعَرَبَ فِي دِينهِ أَفْوَاجًا ، وَأَسْلَمَتَ لَهُ هَذِهِ الأُمَّةُ طَوْعًا وَكَرْهًا ، كُنْتُمْ مِمَّنَ دَخَلَ فِي الدِّينَ إِمَّا رَغْبَةً وَامًا رَهْبَةً ، على حِينِ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقِيمٍ ، وذَهَبُ المُهاجِرُونَ الأَوْلُونَ بِفَضْلِهِمْ ، فَلاَ تَتَجْعَلَنَّ لِلسَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا ، وَلاَعلى نَفْسِكَ سَبِيلًا ،

ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن عباس

وهو عامله على البصرة (٢)

اعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَبْطُ ابليسَ ومُنْرِسُ الْفِتَنِ ، فَحادِثُ أَهْلَهَا بِالإحْسانِ الَيْهِمْ وَاحْلُلْ عُقْدَةَ الْحَوْفَ عَنْ تُلُوبِهِمْ

وَقَدْ بَلَنَيْ تَنَمَّرُ لُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ (" وَغَلِظَتُكَ عَلَيْمٍ وَانَّ بَنِي

نَعِيمٍ لَمْ يَضِ لَهُمْ نَجَمْ الْأَطْلَعَ لَّهُمْ آخُورُن وَانَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا

طوعا • اللصيق: من استسم فهرا وأصالاصريت هو صحيح النسب في دوى الحسب واللصيق من ينتسم الهم وهوا جنبي عنهم • المدخل: المفسد (١) نعشنا: رفعنا (٢) كان عبد الله بن عباس فداشت دعلى بني تميم لأنهم كانوا مع طلحة والزبير يوم الجمل فأقصى كثيرامنهم فعظم على بعضهم من شيعة الامام (٣) تنمرك: غضبك وسوء حلقك (٤) غيبو بة النجم كاية عن الضعف وطاوعه كناية

بُوغَمْ ، في جاهِليَّةٍ وَلاَ اسلام ، وَانَّ لَهُمْ بِنا رَحِماً ماسَّةً ، وَمَا أَزُورُونَ عَلَى صِلْتَمَا ، وَمَا أَزُورُونَ عَلَى صِلْتَمَا ، وَمَا أَزُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِها ، فارْبَعْ (''أَ االْمَبَّاسِ رَحِمَكَ اللهُ فِيما جَرَى عَلَى السَائِكَ وَيَدِكُ مِنْ خَبْرٍ وَشَرِّ فَإِنَّا شَرِيكانِ فِي ذَلِكَ وَكُنْ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ فِيما جَرَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَنَسُوةً ، (٢) وَاحْتِفَارًا وَجَفُوةً ، وَنَظَرَتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهَلًا لِأَنْ يُنْمُوا وَيُحْفَوَا لِمَهْدِهِمْ ، فالبَسَ لَهُ مُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

عن القوة والوغم بفتح فسكون: الحرب والحقد يقول لم يسبقهم أحد في البأس وكان بين بني تميم وها شم مصاهرة وهي تستلزم القرابة بالنسل (١) اربع: ارفق وفف عند حد ما تعرف ويفيلن: يضعفن (٢) الدهاقين: الا كابر يأمرون من دونهم ولا بأثمرون (٣) يدنوا: يقر بوا ويقصوا: يبعدوا و يجفوا : يهجروا و عهدهم: ذمتهم يقول لم أرهم يستحقون التغريب لانهم مشركون ولا يستوجبون الهجر والا بعادلان لهم ذمة وجومة (٤) تشو به: تخلطه

لَهُمْ بَيْنَ الْفَسُوَّةِ وَالرَّأْفَةِ وَامْزُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالإِدْنَاءَ، وَالإِبْعَادِ وَالإِقْصَاءَ ، انْ شَاءَاللهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى زياد ابن ابيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الاهوازوفارس وكرمان (١) واتي أُفيم بالله قسماً صادقا لأن بَلَفَني أنّك خُنت من فيه السُلمين شيئاً صَغِيرًا أو كَبِيرًا (١) لأَشُدُن عَلَيْكَ شَدّة تَدَعُكَ فَلِيل الْوَفْرِ تَقِيل الظّهْرِ ضَبِيلً الأمْرِ والسّلام أله أيضاً ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضاً

فَدَع الإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا، واذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَدًا، وَأَمْسِكُ مِنَ المِالِ بَقْدْرِ ضَرُورَتِكَ ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ (٣٠

<sup>(</sup>١) كورجم كورة: الناحية المضافة الى أعمال بلدمن البلدان والاهواز تسع كور بين البصرة وفارس (٢) النيء: المال من الفنيمة أو الحراج و الوفر: المال و ضيّل الامر: ضعيف الشأن (٣) الفضل ما يفضل من المال أومن الاستقامة و الحاجة: الافتقار الى المال فى الدنيا أوالى الثواب يوم القيامة يقول اله استعد بفضل ما المك ليوم الحرب مثلا أو ير يدازد دمن نوا فل الخير لانك مفتقر الى الثواب

أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيكُ اللَّهُ أَجْرَ الْمَوَا ضِعِينَ ، وَأَنْتَ عَنْدَهُ ﴿ منَ الْمُسَكَبِّرينَ ، وَتَطْمَعُ وَأَنْتَ مُتَّمَرَّغٌ فِي النِّمِيمِ ، تَمْنَعُهُ الضَّمينَ والأَرْمَلَةَ ، أَنْ يُوجِبَ لكَ ثَوَابَ المُنَصَدِّ قِينَ ﴿ وَانَّمَا الَمْ وَمَجْزَى بِمَا أَسَلَفَ ، (١٠ وَقادِمْ على ما قَدَّمَ ، والسَّلَامُ ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن العباس وكان يقول. ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بهذا الكلام أَمَّا نَمْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَشُرُّهُ دَرِكُ مَالَمَ ۚ يَكُنْ لِيَفُونَهُ ، وَيَسُوءُهُ فَوْتُ مَالَمُ يَكُنْ لِيُسْارِكَهُ ، "'فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نَلْتَ مِنْ آخِرَتُكُ ، وَلَيْكُنْ أَسْفُكُ عَلَى مَافَاتَكُ مَنْهَا ، وَمَا نَلْتَ مِنْ دُنْيَاكُ فَلَا تُكَذَّرُ فِيهِ فَرَحًا ، ومَافَاتُكَ مِنْهَا فَلاَ نَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا ، وَلَيْكُنْ هَمُّكُ فِيما يَعْدَ المَوْت

يوم القيامة ، متمرغ : متقلب ، أن يوجب مفعول تطمع (١) أسلف : قدم فى سالف أيامه (٢) أسلف : قدم فى سالف أيامه (٣) قالرسول التهصلي القعليه وسلم (ماأصابك لم يكن ليمخط الله وما خطأك لم يحتى ليميبك ) واذا فلا يليق بالانسان أن يفرح بادراك ماهو عنوم له اذهو مأمون الغائلة ولا أن يحزن على فوت ما حتم أنه ليس له لا نهمد وم الفائدة ، لا تأس : لا تحزن

ومن وصية له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله

وَصِيِّتِي لَـكُمْ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَمُحَدُّ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَ آَلِهِ (') فَلاَ تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ ، أَ تِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَخَلاَ كُمْ ذَمُّ ('')

أَنا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَالْيَوْمَ عَبْرَةٌ لَكُمْ ، وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ ، إِنْ أَبْقَ فَأْنَا وَلِيَّ دَمِي ، وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَا مِمْيِعادِي، وإِنْ أَعْفُ فَالْمَفُولِي قُرْبَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ ، فَاعْفُوا (أَلاَ غُبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ )

وَاللهِ مَا فَجَأْنِي مِنَ الْمُوتِ وَالْرِدُ كُوهِمُهُ ، وَلا طَالِعٌ أَنْكُرُهُمُهُ ، وَلا طَالِعٌ أَنْكُرْتُهُ ، وَمَا كُنْتُ الاَّ كَقَارِبٍ وَرَدَدَ<sup>رَث</sup> ، وَطَالِبٍ وَجَدَ، (وما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلاَبْرَارِ)

(١) محمد بالرفع عطف على أن لانشركوا الذى هو خبر وصيتى (٢) خلاكم: عداكم الموتجاوز كم (٣) خلاكم: عداكم الموتجاوز كم (٣) فائد المناطقة على المناطقة على الموت مستعدله راغب فى لقاء ربه ليس بكره ما يرد

ُ (أَقُولُ وَقَدْ مَضَى بَمْضُ هَذَاالْكَلَامِ فِيما تَقَدَّمَ مِنَ الْخُطَبُ ُ اللَّهَ اللَّهُ مَنِ الْخُطَبُ اللَّهُ اللَّهِ فِيما تَقَدَّمَ مِنَ الْخُطَبُ اللَّهُ أَنَّ فِيهِ هَهُ نَاذِيادَةً أَوْجَبَتْ تَكْرِيرَهُ )

ومن وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصر فهمن صفين

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فِي مَالِهِ ابْتِنِاءَ وَجْوِاللهِ لِيُولِجَهُ بِوَالْجَنَّةِ ، ('' وَيُمْظِيهُ بِهِ الْأَمْنَةُ

(مِنْهَا) وَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ ، يَأْكُلُ مِنْهُ

بِالْمَرُوفَ ، وَيُنْفِقُ فِي الْمَرُوف ، فانْ حَدَثَ عَصَن ِحَدَثُ (٢) وَحُسَبَنْ حَدَثُ (٢) وَحُسَبَنْ حَدَث

وَانَّ لِبَي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَّقَةِ عَلَيْ ، مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلَيْ ، وَالَّ الَّذِي لِبَنِي عَلَيْ ، وَالِّي اللهِ ، وَاللهِ ، وَاللهِ ، وَأَنْ إِلَى اللهِ ، وَتُسْرِيفًا لِوُصَلَتِهِ (؟) وَتُسْرِيفًا لِوُصَلَتِهِ (؟)

عليهمنه (١) يولجه : يدخله الامنة بالتحريك : الامن (٢) الحدث بالتحريك : حادث الموت و أصدره : تصرف فيه كما كان الحسن بتصرف (٣) الوصلة

﴾ بالضم : الصلة وهيه: امر ادبها القرابة

وَيَشْتَرَطُ (١) على الَّذِي يَجْمَلُهُ الَّيْهِ أَنْ يَثْرُكُ المالَ على أُصُولِهِ، وَيُنْفُقُ مِنْ ثَمَرَهِ حَيْثُ أَمْرَ بِهِ وَهُدِيَ لَهُ ، وَأَنْ لاَ يَبِيـمَ مِنْ أُولَادِ نَضِلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِبَّةً (٢) حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غَرَاسًا وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَا ثِي اللَّذِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدْ ، أَوْ مَى حاملٌ فَتُمسَكُ على وَلَدِها وَهَىَ مِن حَظِّهِ فان ماتَ وَلَدُها وهيَ حَيَّةُ ۚ فَهِيَ عَتِيقَةٌ ۚ قَدْ أَفْرِجَ عَنْهَا الرِّ قُ ۖ ، وحَرَّرَهَا الْمِتْقُ ۗ (قَوَلُهُ عليهِ السَّلَامُ في هذِهِ الوَصِيَّةِ أَنْ لا يَبيعَ مِن نَحَيْلِها وَدِيَّةً ۚ أَلُودِيَّةُ الْفَسِيلَةُ وجَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تُشكِلَ أَرْضُها غِرَاسًا هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَالْرَادُ بِهِ أنَّ الأرْسَ يَكَثُرُ فِيها غِرَاسُ النَّخْلِ حَتَّى يَرَاها النَّاظِرُ على غَيْرِا تَلْكَ الصَّفَّةِ الَّتِي عَرَّفَهَا بِهَا فَيُشْكُلِّ عَلَيْهِ أَمْرُهَا ويَحْسَبَهَا غَيْرَهَا) (١) يشترط ضميره يعود الى على أوالحسن الذي يجعله اليه: من تولى المال بعد على أوالحسن بوصيته م يترك المال على أصوله: أن لا يبيع منه شــيـ أرلا يقطم غرسًا (٧) الودية كهدية : وإحدة الودي وهر صغارالنخر والمراديها هناالفسيل واعمامهي الامام عن بيعها لان النخلة مال صغرها لم يتمكن أصلهاني الارض فقلع فسيلها خربها ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وانحا ذكرنا هنا جملامنها ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الامور وكبيرها ودقيقها وجليلها

انطَاقِ على تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلا تَرُوعَنَ (')
مُسْلِما، ولا نَجْنَازَنَّ عَلَيهِ كارِهَا، ولا تَأْخُـ ذَنَّ مِنهُ أَكْثَرَ مِن
حَق اللهِ في مالهِ ، فإذا قدِمتَ على الحَيّ ، فأ نزل بمائهم مِن غَيْرِ
أَنْ نُخُالِطَ أَيْنَانَهُم ، ثُمَّ أَمْضِ النّهِم بِالسَّكِينَةِ والْوَقَارِحَقَّى تَقُومَ
مَنْهُم ، فَتَسَلّمَ عَلَيْهِم ، ولا تُخذِج بِالنّجِيَّةِ لَهُم . ('')ثُمَّ تَقُولَ عِبادَ
اللهِ : أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللهِ وَخَلِيفَتُهُ ، لِآخَذُ مَنْكُمْ حَقَّ
اللهِ فِي أَمُوالِكُمْ ، فَهَلَ لِلهِ فِي أَمُوالِكُمْ مِن حَقٍ \* فَتُوَدُّوهُ اللهِ وَلِيهِ ، فإنْ أَنْمَ لَكَ مَنْهُمْ " ''

 <sup>(</sup>١) لانروعن: لانحوفن • الاجتياز: المروريقول لانكن فيك غلظة حتى يكرهك من تمرعليه (٢) تخدج: تبخل مأخوذمن أخدجت السحابة اذا فل مطرها (٣) أنعم: قال نعم • تعسفه: تأخذه بشدة • ترهقه: تسكلفه ما يشق عليه

فَانْطَلَقْ مَنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجْيِفَهُ وَتُوعِدَهُ ، أَوْ تَسْفَهُ أَوْ تَرْهَقَهُ نَخَذْ ما أَعْطَاكُ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فَضَّةٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا شِيَّةٌ ۚ أَوْ [ إِلَّ فَلَا تَدْخَلُها اللَّه بإذْنهِ ، فإنَّ أَكُثْرُها لَهُ ، فإذا أَتَيْتُهَا فَكَرْ تَدْخُرُا عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلَّطَ عَلَيْهِ ، ولا عَنيف بهِ ، ولا تُنَفَّرَنَ بَهِيمَةً ولاَ تُفزعَنَّها، وَلاَ تَسُوءَنَّ صاحِبَها فِيها ، واصْدَعِ الْمَالَ صَدَّعَيْن، (١٠) يُّمَّ خَيِّرُهُ ۚ فَإِذًا اخْتَارَ فَلَا تَمَرَّضَنَّ لِلَا اخْتَارَهُ ، ثُمُّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ، ثُمُّ خَـيَّزَهُ فإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَـا اخْتَارَهُ، فَلا نَزَالُ بِذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى ما فِيهِ وَفاهِ لحَقَّ اللَّهِ في مالهِ ، فاقبض حَقٌّ الله منه ، فإن استَفَالَكَ فَأَقِلهُ (٢) ، ثُمَّ اخْلِطْهُما ، ثُمَّ اصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أُوَّلًا حَتَّى نَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مالهِ ، وَلا نَأْخُذَنَّ عَوْدًا (٣) ولاَ هَرَمَةً ولا مَكَنْسُورَةً وَلاَ مَهَانُوسَةً وَلاَ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) اصدع: اقدم صدعين فرقتين وأصل الصدع الشق في شئ صلب وسميت الفرقة بالمدر (٢) استقالك فاقله أصل الاستقالة طلب فسخ البيع والمراد اذاظن في نفسه العلم يحسن الاختيار وان ما دفع في بده من شرار المال بخلاف ما أخذ من زكاة وطلب الاعقاء من هذه القسمة فأعفه واخلط المال واعد القسم ليستان ف الاختيار (٣) العود بفتح فسكون المسنة من الابل والحرمة ما كانت أسن من العود والمهاوسة

عَوِ ار ، وَلا تَا مَـنَنَّ عَلَيْهَا إلا مَن تَثِقُ بدِينِهِ رَافقاً بمال المسلِمينُ حَتَّى يُوَصِّلَهُ الَى وَلِيَّهُمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ ، ولا تُو كَيِّل بها الأَ ناصِحًا شَفَيقًا ، وأَ مِينًا حَفَيظًا ، غَيْرَ مُعَيِّف ولا مُجْحَف ، (''وَلا مُلْفِر ولامُنْعِي، ثُمَّ احْدِر (٢٠ الَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عَنْدَكَ نُصَيَّرُهُ حَيْثُ أَمَّرَ اللهُ ، فإ ذَا أَخَذَها أَ مِينُكَ فَأَ وعزُ الَّهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَينَ نَاقَةٍ وَيَنَ فَصِيلُها، '''ولا يُعَصَّرَ لَبَنَهَا ، فَيَضَّرُّ ذَلكَ بُولَدِها ، ولا يَجْهَدَنْهُ رُ كُوبًا وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَا حِبانها فِي ذَلكَ ويَيْنَهَا وَلَهُرَفَّهُ عَلَى اللَّاغِبِ (<sup>())</sup> وَلْيَسْنَأْ نِ إِلنَّقِبِ والظَّالِعِ ، وَلَيُورِ دُهاما تَمَرُّ بِهِ مِنَ الْنُدُرِ ، (0) ولا يَمْدِلْ بها عَنْ نَبْت الأرْض الَى جَوَادِّ الطُّرُق، وَلْيُرَوِّ حَهَا فِي الضعيفةوقدهلسهالمرضمن بابضربهزله • العوار بفتحالعينوتضم العيب ١) المعنف من لارفق عنده:المجحف من يبالغ في سوقها بشدة حتى تهزل •الملغم : المعي من التعب (٢) احدركانصر واضرب سَق اليناسر يعاومعناه الاصلي أسرع أوعزاليه : مره بذلك (٣) فصيل الناقة ولدها الرضيع ، يمصر يقلل يقال سراللبن تمصيرا فالدوانما ينهاه عن المبالغة فيحامها الموجبة لقبلة اللبن في ضرعها (٤) ليرحالن يأعيا ه التعب • وليستاذن : وليرفق من الاناة بمعنى الرفق: النقب بفتح فكسر :الذي تخرق خفه والفعل من باب فرح و الظالع الذي يغمز في مشيه (٥) جع غدير ماغادره السيل من المياه وتركه السَّاعاتِ ، وَلَيْمُهُمَا عِنْدَ النَّطافِ ('' والأعْشابِ ، حَتَّى تأُ تِينَا بِإِذْنِ اللهِ بُدُنَا مُنْقِياتٍ ، غَيْرَ مُتْمَبَاتٍ ولا مَجْهُودات ، '''لِنَقْسِمَا عَى كِتابِ اللهِ وسُنَةِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكِ أَعْظَمُ لِأُجْرِكَ وَأَفْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ

> ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عماله وقد مثه علىالصدقة

آمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي سَر الرِ أَمْرِهِ ، وخَفِياًت ِعَمَلِهِ ، حَيْثُ لا شاهِدَ غَيْرُهُ ، ولا دَلِيلَ دُونَهُ ، وآمُرُهُ أَنْ لا يَمْمَلَ بشَيْء مِنْ طاعَة اللهِ فِيما أَسَرٌ ، (") ومَنْ لَمْ طاعَة اللهِ فِيما أَسَرٌ ، (") ومَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرْهُ وَعَلانِيَتُهُ وَفِمْلُهُ ومَقَالَتُهُ ، فَقَدْ أَدَّى الأَمانَة ، وَخَلَف الْمِبَادَة

<sup>(</sup>١) النطاف المياه القليلة وأحدها نطفة يطلب اراحتها وان يجعل لهما مهلة حتى تتمكن من الاكل والشرب (٢) البدن بضمتين جع البادنة وهى السمينة • المنقيات جع المنقية اسم فاعل من أنقت الابل صارت ذا نقى بكسر فسكون : مخ قالمنقيات بمنى سابقة (٣) فيخالف هو نصب النهى يقول آمره أن لا يظهر طاعة تامع اضمار ضدها وان لا يقول خلاف ما يفعل

وَآمُرُهُ أَنْ لا يَجْبَهَهُ ( ) ولا يَعْضَهَهُ ، ولا يَرْغَبَ عَنْهُمْ الْمِعْضَهُمُ ، ولا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضَّلًا بِالإِمارَةِ عَلَيْهِمْ . فإنَّهُمُ الإِخْوانُ في الدِّينِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ الدَّيْنِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ الدَّيْنِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ الدِّيْنِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ الدِّيْنِ ، والأُغُوانُ على النِّيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) بجبهه ميقرعه مويو بخهم وأصل الجبه ضرب الجبهة وفعله كمنع و يعضههم يهتمهم والميام ويو بخهم وأصل الجبه ضرب المجبه وفعله كمنع و يعضههم يهتم والنقل كالمراف كفرح ومن كان خصمه الفقراء فلابدان يبأس لانهم لاعفو عندهم ولانسامح الما أصاب قاد بهم من التالملنع حقوقهم (٣) الخزى بضم ففتح البلايا واحدها خربة فتح فسكون

## ومن عهده عليه السلام الى محمد بن أبى بكر

حين قلده مصر

فاخفض لَهُمْ جَنَاحَكَ ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ ، والسَّطُ لَهُمْ وَجَهَكَ ، وأَسَّطُ لَهُمْ وَجَهَكَ ، وآسِ (١) يَنْهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، حَتَّى لاَ يَطْمَعَ الْعُظْمَاء فِي حَيْفِكَ لَهُمْ ، ولا يَيْأُسَ الضَّعْفَاء مِنْ عَذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فإنَّ الله تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِن أَعْمَلُ عَبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِن أَعْمَالُكُمْ والسَّنُورَةِ فإن يُعَدِّب فأنتُمُ أَعْمَالِكُمْ والشَّلُورَةِ فإن يُعَدِّب فأنتُمُ أَطْلَمُ وإن يَعْنُ فَهُواً كُرَمُ

واعلَمُواعِبادَ اللهِ أَنَّ المُنَقِينَ ذَهَبُوا بِماجِلِ الدُّنيا، وآجِلِ الآخِرَةِ، فَشَارَ كُوا أَهْلَ الدُّنيا في دُنياهم، وَلَمْ يُشارِكُهُمُ أَهْلُ الدُّنيا في الشَّيا بِأَفْضَلِ ماسُسُكِنَت ، أَهْلُ الدُّنيا فِي الدُّنيا بِما حَظِيَ بِهِ وَأَ كَلُوها بِأَفْضَلِ ما أُكلِتَ ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنيا بِما حَظِيَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) آسأمرمن آسى بمد الهمزة اذاسوى • فىحيفىك : ظامك يقول اجعسل بعضهم اسوة بعض وسو بينهم فى الجليسل والحقير ولانخص العظماء بشئ من الرعاية حتى يؤملوا ان تظلم غيرهم لاجلهم

النُّرَوْنَ ،('' وَأَخَذُوا منها ما أَخَذَ الجَبابرَةُ الْمُسَكِّبْرُونَ ، ' انْفَلَبُوا عَنْهَا بَالزَّادِ الْمُبَلِّينِ ، وَالمُنْجَرِ الرَّابِيحِ ، أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنيا في دُنياهُمْ ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللهِ غَدًا في آخِرَتِهمْ ، لاَ زُرَدُ لَهُمْ دَعُوةٌ ، وَلاَ يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِن لَّذَةٍ ، فاحذَرُوا عبادَ اللهُ المُونَ وَقُرْ بَهُ ، وَأَعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ ، فإِنَّهُ يأتي بأمْرِ عَظِيمٍ ، وَخَطْبِ جَلَيلٍ ، بَخَيْرِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا، أَوْ شَرَّ لا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا ، فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عامِلُما(`` وَمَنْ أَقْرَبُ الَى النَّار مِن عامِلُها وَأَنْتُمْ طُرَدَاءُ المَوْتِ، انْ أَقَمَتُمْ لَهُ أَخْذَتُمْ ، وَانْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَ كُلُّمْ وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظَلَّكُمْ ، المَوْتُ مَنْفُودٌ بنَواصِيكُمْ ، (٢) وَالدُّنْيا نَطْوَى من خَلْفِكُمْ ، (١) المترفون للتنعمون . الزاد المبلغ : الموصل يعني ان المثقى يؤدي-ڤالله وحقوق العباد وينلذذ بماأتاهالله مهزالنعمة وينفق مالهفيما يرفعرشانه ويعلى كلمته فيعيش سعيدا مترفا كماعاش الجبايرة ثمينقلب الاج الذي يبلغه سعادة الآخ ةجزاءعلى رعاية حق نفسه ومنفعتها الصصحة فيها أوتى من الدنياوهو بهذا يكونزاهدافىالدنياوهىمغدقة عليه(٢)استفهام بمعنىالنفي أىلاأقربالىالجنة يمن يعمل لهما ولاأقرب الى الناريمن يعمل لهما (٣) النواصي جعم الناصية: مقدم

فَاحَذَرُوا نَارًا قَمْرُهَا بَسِدٌ ، وحَرَّهَا شَدِيدٌ ، وعَدَا بُهَا جَدِيدٌ ، دَارٌ لَبْسَ فِيها رَحْمَةٌ ، وَلَا تُسْمَعُ فِيها دَعْوَةٌ ، وَلَا تُفْرَجُ فِيها كُرْبَةٌ ، وَأَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوَفُكُمْ مِنَ اللهِ وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنَّكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا يَيْنَهُما فإِنَّ الْعَبْدَ انَّمَا يَكُونُ حُسُنُ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ على قَدْرِ خَوْفِهِ مِن رَبِّهِ ، ('' وَانَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنَاً بِاللهِ أَشَدُهُمْ خَوْفًا لِلهِ ،

واعْلَمْ بِالْحَمَّدُ بِنَ أَبِي بَكْرِ أَنِّي فَدْ وَلَيْنَكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي في نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ ، فَأَنتَ عَقُونٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ ، ('' وَأَنْ تُنافِحَ عَنْ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ، ولاَ تُسْخِطُ اللهِ برضا أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ ، فإِنَّ فِى اللهِ خَلَفاً مِنْ غَيْرِهِ ، (") وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفٌ فِ غَيْرِهِ

صَلَّ الصَّلاَةَلوِقْتِهِاللُّوَقَتِ لَهَا ، ولا تُمَعَّلُ وقْتُهَا لِفَرَاغِ ، وَلا

شعرالرأس (١) يقول ان من خاف ربه أطاعه وا تهي عن معصيته فرجا توابه بخلاف من ايخه فه فال من المختلف من ايخه في م من ايخفه فان رجاء يكون طمعا في غير مطمع نعوذ بالله منه (٧) محقوق مطالب محق م تخالف على نفسك تعصيها وتستصعب عليها بترك شهوتها: تنافح تدافع (٣) في الله أي في فضله يعنى ان في فصل الله عوضاعن الخاوق الذي تفقده وايس ا رُوْخِزِها عَن وَفَتِهِا لِاشْنِغالِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنِ عَمِلكَ

نَبَعُ لِصَلَاتِكَ

رَوَمَنَهُ) فَإِنَّهُ لَا سَوَالَا ، امامُ الْهُدَى ، وَامامُ الرَّدَى وَامامُ الرَّدَى وَوَلِيُّ النَّبِيِّ ، وَلَقَدْ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ فَلَا اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ اللهُ مِنْ مَنْ فَيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللهُ بِشِرَكِهِ ، (۱) المُوثِمِنُ فَيَمَنَعُهُ اللهُ بِشِرَكِهِ ، (۱) المُوثِمِنُ فَيَعَمَعُهُ اللهُ بِشِرَكِهِ ، (۱) وَلَكَنَى أَخَافُ عَلَيْهُمُ كُلُّ مُنَافِقِ الجَنَانِ (۱) ، عالِمَ اللِّسانِ ، وَلَكَنَى أَخَافُ عَلَيْهُمُ النَّهُ كُلُّ مُنافِقِ الجَنانِ (۱) ، عالِمَ اللِّسانِ ، فَوْلُ مَا تَنْكُرُونَ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابا وهومن محاسن الكتب

أمًّا لَعَدُ فَقَدَ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذُكُرُ فِيهِ اصِطْفَاء اللهِ محمّدًا صَلَّى اللهُ عَمَّدًا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ لِدِينَهِ وَتَأْ يِيدِهِ اللهُ بِمَنَ أَيْدَهُمِنَ أَصْحَابِهِ ، عند عَلَوق ما هنيك عن فضل الله ورحته اذا فقد ترضاه (١) يقمعه: يقهره بشركه بسبب علم الناس انه مشرك الانهم اذا علموا ذلك حذروه فامنواشره (٢) منافق الجنان من عرف الاحكام الشرعية منافق الجنان من يعرف الاحكام الشرعية و يسهل عليه مينام اينكرونه

فَلَقَدْ خَبَا لَنَا الدَّهْ رَمِنْكَ عَجِبًا (') اذْطَفَقْتَ ثُخْبِرُ وَابِيلاَ اللهِ عِنْدُ الْوَفِيقَةَ وَفَرِوْا بِيلاَ اللهِ عِنْدُ اللهِ وَنِمْتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِينًا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ النَّهْ اللهُ هَجَرَ (') أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ الْى النِّضَالِ وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الاِسْلاَمِ فُلاَنُ وَفُلاَنُ أَمْرًا انْ ثُمِّمَ اعْتِزَلَكَ كُلُّهُ ('') وَانْ نَقَصَ لَمْ يَنْحَفْكَ ثُلُمْتُهُ وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِيلَ وَالمَفْضُولَ (''وَالسَّأْشِ وَالمَسُوسَ . وما الطِلْقاء وَأَبْنَاءُ الطُلْقَاء وَالتَّمْيِزَ بَيْنَ اللهاجِرِينَ وَالسَّاسِ وَالمَسْوسَ . وما الطِلْقاء وَأَبْنَاءُ الطُلْقَاء وَالتَّمْيِزَ بَيْنَ اللهاجِرِينَ اللهاجِرِينَ وَتَرْبِيبَ دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ هَيْهَاتَ

(۱) خبأ : أخفى ير يدأن الدهرستر منه أصرا عيبائم أظهره و طفقت بفتح فكسر : أخذت وشرعت و ببلاء الله : بنعمته فعطف النعمة عليه نفسير (وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا) (٧) هجر : مدينة بالبحرين كثيرة النخيل وهو مثل انقل الدي المعدنه و المسدد : معلم ومى السهام: النضال : المراماة وهذا مثل لن يظهر العلم على معلميه يقول له أو كنت كمن يدعو أستاذه في فن الرمى الى المناضلة (٣) اعتزاك : كان عنك بمعزل و الملته : عيبه يقول ان كان هم فضل كاند عى فليس المفي في معزل وان كان جم عيب فأنت برىء منه (٤) ما أنت : استفهام عن حقيقته من ادبه نفها مبالغة في الوضع منه فمعناه الاحقيقة الك مع هؤ الاء ولستشيئا بذكر بينهم و الطلقاء جمع الطليق : من أسر في الحرب ثما طلق وهذا الوصف شامل لعاو ية وأبيه وضى الله عنهما و الدين حال

لَهُ دَنَ قِدْتُ لِيْسَ مِنْهَا (') وطَفِقَ يَحْكُمُ فِيها ، مَنْ عَلَيْهِ الْحُكُمُ لَهُ اللهُ اللهُ الْحُكُمُ لَهَا . أَلاَ تَزْدَعُ أَيُّهَا الإِنْسانُ عَلَى ظُلْمِكَ ('') وَلَمْرِفُ قُصُورَ فَرْعِكَ وَتَشَاّخُرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدَرُ ، فَمَا عَلَيْكَ غَلَبَةُ الْمَنْلُوبِ ، ولا ظَفَرُ الظَّافِ

وإنَّكَ لَذَهَابُ فِي التِّيهِ . (٣) رَوَّاغٌ عَنِ الْفَصَدِ ، أَلا تَرَى . غَيْرُ مُخْدِرٍ لَكَ وَلَكِن بِعْمَةِ اللهِ أُحَدِّثُ أَنَّ قَوْمًا (١٠) اسْتُشْهَدُوا غَيْرُ مُخْدِرٍ لَكَ وَلَكِن بِنِعْمَةِ اللهِ أُحَدِّثُ أَنَّ قَوْمًا (١٠) اسْتُشْهِدَ فِيسَبِيلِ اللهِ مِنَ المُهاجِرِينَ ولِكُلِّ فَضَلُ ، حَتَّى اذا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنا (١٠) فِيلَ سَيْدُ الشَّهَدَاءُوخَصَّةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

 إِسَبِهِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَصَلاتِهِ عَلَيْهِ أُولا تَرَى أَنَّ قَوْماً قُطِعَتُ أَبِدِيمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِكُلِّ فَضَلْ . حَتَّى اذَا فُمِلَ بِواحِدِنا مافُعِلَ بواحِدِهِم . (') فِيلَ الطَّيَّارُ فِي الجَنَّةِ وَذُو الجَنَاحَيْنِ . وَلَوْلا ما نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ تَوْ كِيةِ المَرْءَ نَفْسَهُ . لَذَ كَرَ ذَا كُرُ ('') . فَضَائِلَ جَمَّةً لَلهُ عَنْهُم فَلُو بُ المُؤْمِنِينَ . وَلاَ تَدُومُها آذَانُ السَّامِهِينَ . فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ ("فَإِنَّا صَافَا فِعْ رَبِّنَا (') والنَّاسُ بَعْدُ صَنَا ثِعُ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ ("فَإِنَّا ضَافِعُ مَرْبِنَا (') والنَّاسُ بَعْدُ صَنَا ثِعُ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ ("فَإِنَّا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ لَنَا . لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمَ عِزْ نَا (') وَلاَ عادِي طَوْ لِنَا على قَوْمِكَ أَنْ خَلَطَنَا كُمْ بَانْهُ اللهَ كَفَاء وَلَسَتُمْ هُنَاكُ فَا أَنْ مَنْ مَالَتُ مُنْ مَلْكُ أَنْ مُنْكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) واحدنا: جعفر بن أفي طالب أخو الامام (٢) ذاكر: بريدبه الامام نفسه (٣) مالت به خالفت قصده فاتبعها: الرمية : الصيدير ميه الصائد وهدندا مثل يضرب لمن اعوج غرضه فمال عن الاستقامة لطلبه (٤) صنائع جع صنيع : هوفى الاصل من تصنعه لنفسك بالاحسان حتى خصصة بك كانه عمل بدك والمرادان آل النبي اسراء احسان الله علم موالناس أسراء فضلهم بعدذلك (٥) قديم عزنا : مفعول يمنع ، عادى ، معتاد : طولنا بفتح فسكون : فضلنا و أن خلطنا كم : فاعل بمنع ، الا كفاء جع الكفء بالضم : النظير في الشرف

وَمِناً النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، ﴿ وَمِنا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمُ أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمُ أَسَدُ الاحلاف، ومِناً سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ ومِنْكُمْ صِبِيَةُ النَّارِ، ومِناً خَبْرُ نِساءَ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ

فإسلامنا قد سُمِع وجاهلِيَّنَا لاَنْدُفَعُ، ( وَكِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا ما شَذَّ عَنَّا وَهُوَ قَوْلُهُ . (وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْ لَى بِبغْضِ ِ لَنَا ما شَذَّ عَنَّا وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى ( إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِمِ لَلَّذِينَ النَّهِ وَلَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِمِ لَلَّذِينَ النَّهُ وَلَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِمِ لَلَّذِينَ النَّهُ وَلَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِمِ لَلَّذِينَ النَّهُ وَلِيَّ المُؤْمِنِينَ ) . لَلَّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ ) . وَنَارَةً أُولَى بِالطَّاعَةِ، وَلَمَا احْتَجَ

<sup>(</sup>۱) المكنب: أبوجهل أسدالله: حزة و أسدالاحلاف: أبوسفيان لانه حزب الاحزاب وحالفهم على قتال الني صلى الله عليه وسلم فى غزوة الخندق: سيد شباب أهل الجنة: الحسن والحسين بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وهم صبيان النار: قبل هم أولاد مروان بن الحكم أخبر الني صلى الله عليه وسلم عنهم وهم صبيان بأنهم من أهل النار ومرقوا عن الدين فى كرهم و خير نساء العالمين: فاطمة و حالة الحطب: أم جيل بنت حرب عقم عاوية وزوج أبى هد: ممالنا: من الفضائل الني لنا يقول ماذ كومن المناقب المعدودة لناوا ضد ادها المسرودة لكم قليل فى كثير ممالنا وعليكم (۷) جاهليتنا لا تدفع: شرفنا قبل الاسلام لا ينكره أحد

المُهَاجِرُونَ على الأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَجُوا عَلَيْهِم، (')فَإِنْ يَكُنْ الفُلْجُ بِهِ فَالْحَقَّالَنَا دُونَكُمْ ،وإِنْ يَكُنْ بِفَيْرِهِ فَالأَنْصَارُ على دَعُواهُمْ

وَزَعَنْتَ أَنِّى لِكُلِّ الْخُلْفَاهُ حَسَدْتُ ، وَعَلَى كُلِّمِ بَنَيْتُ ، فَإِنْ كَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ ، فَكُهُ إِنَ الْعَذْدُ اللَّكَ

\* وَتِلْكَ شَـكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا (٢) \*

وقُلْتَ إِنِّي كُنَّتُ أَقَادُ كُمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْخَشُوشُ (\* عَنَّى أَبِالِمِ عَ

(١) السقيفة سقيفة بني ساعدة و فلجوا ظفرواير بدائه لما اجتمعوا في السقيفة بعدموت الني صلى الله عليه وسلم ليختار واخليفة له طلب الانصار أن يكون لهم نعيب في الجلاقة فاحتج المهاج ون عليهم بأنهم شجرة الرسول فظفر واعليهم فظفر المهاج ون عليهم بأنهم شجرة الرسول فظفر واعليهم فظفر المهاج من محرة الله الشجرة فان الامام من محرة الله الشجرة فان الامام من محرة المهاج من بالنبي صحيحة فالأنصار قائمون على دعواهم من حق الخلافة فليس لمثل ما وية حق فيها لأنه أجني منهم (٧) والله شكاة ظاهر من خلافة والمنافقة بعن المنافقة المين النقيصة وأصلها المرض وظاهر من ظهراذا صار ظهرا أى والشكاة بفتح الشين النقيصة وأصلها المرض وظاهر من ظهراذا صار ظهرا أى خلفا والمعنى وذلك نقص بعيد عنك عيبه (٧) الخشوش: الذي جعل في أنف خلفات والمعنى وذلك نقص بعيد عنك عيبه (٧) الخشوش : الذي جعل في أنف الخساش وزان كتاب وهوقطعة من خشب تجمل في عظماً نصال بعير لينقاد : طعن المنافقة المنافقة المعالمة المنافقة المعالمة المنافقة المعالمة المنافقة المعالمة المنافقة الم

ولَمَهُ اللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَخَتَ ، وَأَنْ تَفْضَحَ الْفَتَضَحْتَ ، وما على المُسلِم مِن غَضاضَة في أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا ('' مالَمْ يَكُنْ شاكًا في دينهِ، ولا نُوتابًا يِيقَينهِ ، وَهَذْهِ حُجْنِي إِلَى غَيْرِكَ قَصْدُها، ('' وَلَكَنِي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ ما سَنَحَ مِنْ فِكْرِها

ثُمَّ ذَكَرَتَ مَاكَانَ مِن أَمْرِى وَأَمْرِ عَثْمَانَ ، فَلَكَ أَنْ تُهُابَ عَنْ هَذِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ ، (\*\* فَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ ، (\*\*) وَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ ، (\*\*) وَأَهْدَى الْمَمَاتِلَهِ . أَمَّنَ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَّةُ (\*\*) وَأَهْدَى الْمَانِ اللّهِ ، (\*\*) حَتَّى أَنِّي اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْـهُ وَبَثّ الْمَنُونَ النّهِ ، (\*\*) حَتَّى أَنِّي

معاوية على الامام بأنه كان بحير على مبايعة السابقيين من الخلفاء (١) غضاضة: نقص (٢) الى غيرك قصدها: تتوجه الى من سواك وليست متوجهة السبك يحتج الامام على حقه له يرمعاوية لان سواه مظنة الاستحقاق وأماهو فمنقطع عن جوثومة الامر فلا حاجة الاحتجاج عليه و سنح: ظهر وعرض (٣) لرجك: قرابتك يعني اله لقرابته من عنمان يصح الجد المعه فيه (٤) أعدى أشد عدوانا: مقاتله بفتح لهم : وجوه قتله (٥) باذل النصرة الامام والمستقعد والمستكفأى الذي طلب منه القعود والكف هوعنان (٦) استنصره: طلب منه النصرة وضويره المستراه عن منه النصرة وضويره المستوسرة : أفضى بالموت وكان قد استنصره منه النصرة وضويره المستوسدة و طلب

قَدَرُهُ عَلَيهِ، كَلاً وَاللهِ ( لَقَدْ عَلَمَ اللهُ الْمُوَّ قِينَ مِنْكُمْ ، (')
وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ الَيْنَا، وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ الاَّ فَلِيلاً )
وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَذِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْهُمُ عَلَيْهِ أَحْدَاثًا، (')
فإن كانَ الذَّنْ اللهِ إِرْشَادِي وَهِدَايَتِي لَهُ \* فَرُبُ مَلُومِ
لاَذَنْ لَهُ \* فَرُبُ مَلُومِ

هوقَدْ يَسْتَفِيدُ الظِّنَّةَ المُتَنَصِّحُ هُ (") (وَمَا أَرَدْتُ الاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَمْتُ ، وَمَا تَوْفِيقِي الاَّ باللهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلْتُ )

وذَكَرْتَ أَنَّا لَيْسَ لِي ولِأَصْحَابِي الأَّ السَّيْفُ ، فَلَقَدْ تَكُنَّ ذَنَا مُنْ ا

أَصْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ 😘

عثمان رضى الله تعالى عنه بعشير ته من بنى أمية كده أو ية فقعد واعن نصر ته وخلوا ينده وبين الموت (١) المعوقين هم الما نعون من النصرة (٧) أنقم: أعيب والفعل من باب ضرب و احداثا: بدعا والواحد حدث بالتحريك (٣) الطنة بالهكسر: النهمة و المتنصح: المبالغ في النصح لن لا ينتصح يقول رعمان نشا التهمة من اخلاص النصيحة عند من لا يقبلها وأول البيت و وكم سقت في آثار كم من نصيحة (٤) استعبار بكاء يعنى أن قوله يبكي من جهة أنه اصر ارعلي غير الحق و تقريق في الدين و تهديد من لا يهدد

مَنَى اَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْطَلِبِعَنِ الْأَعْدَاء نَا كَلِينَ، '' وَبِالسَّيْفَ مُخُوِّفِينَ . لَبَّثْ قَلِيلًا يَلْحَقِ الْمَيْجَا حَمَلُ '' فَسَيَطِلْبُكَ مَنَ لَطُلُبُ ، وَيَقَرَّبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِدُ ، وَأَنَا مُرْقِلُ تَحُوكَ '' فَطَلُبُ ، وَيَقَرَّبُ مُ مِنْكَ مِنَ الْمُهُ بِإِحْسَانِ ، فَالتَّابِينِ لَهُمْ بِإِحْسَانِ ، فَيَجَدَفُلُ مِنِ اللَّهُ جَرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالتَّابِينِ لَهُمْ بِإِحْسَانِ ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ ، مُتَسَرَبِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ ، شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ ، مُتَسَرَبِينَ سِرِ بَالَ شَدِيدٍ زِحَامُهُمْ ، مُتَسَرَبِينَ سِرِ بَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَا مُهُمْ ، مُتَسَرَبِينَ سَرِ بَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ الطَّالِينَ سِرِ بَالَ إِنْ اللَّهُ فَلَا عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نَصَالِها فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ ، '' (وما هِيَ مِنَ الظَّالِينَ بِيَعِيدٍ)

(۱) الفیت : وجدت ، نا کاین : متآخرین والفعل کنصر (۲) لبت بنشد بد الباء : فعل أمر من لبته اذا استزاد لبثه أى مكنه فمعناه أمهل ، الحیحاء : الحرب ، حل : هواین بدر رجل من قشیراً غیر علی ابله فی الجاهلیة فاستنقذ ها و قال لبت قلید لا یا می الموت اذا الموت نزل فصار مثلا یضرب التهدید بالحرب (۳) مرقل : مسرع قاله کعب ولن یبلغها الا عند افرة ها لما علی الاین ارقال و تیغیل ، الجحفل : الجه العظیم (٤) شدید : صفة لجحفل و ما بعده فاعلیه ، ساطع منتشر و هوصفة ثانیة : القتام بفتح القاف : الغبار (٥) متسر باین : لا بسین منتشر و هوصفة ثانیة : القتام بفتح القاف : الغبار (٥) متسر باین : لا بسین عین أنهم لا بسون لباس الموت کانهم فی آکمانهم (۲) در یه بدریة : من دراری

و أهل بدر (٧) أخوه حنظلة وغاله الوليدين عتبة وجده عتبة بن ربيعة

## ومن كتاب له عليه السلام الى أهل البصرة

وَقَدْ كَانَ مِنَ انْتِشَارِ حَلِكُمْ وَشَقَافِكُمْ مَا لَمْ تَنْبُوا عَنْهُ ، (١) فَمَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ ، ورَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرَكُمْ ، وَقَبَلْتُ مِنْ مُقْبِلَكُمْ ، فانْ خَطَتْ بِكُمُ الأُمُورُ الدُّدِيَةُ ، (\*) وَسَفَهُ الآرَاءِ الجَائرَةِ ، الَى مُنابَذَتِي وَخِلاَفِي ، فَهَا أَنَا ذَا قِلْهُ قرَّبْتُ جِيادِي، <sup>(٣)</sup> وَرَحَلْتُ رِ كَابِي وَلَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي الَى المَسِيرِ البِّكُمْ ، لَأُوقِمَنَّ بَكُمْ وَقَمَةً لَا يَكُونُ يَومُ الْجَمَلَ الَّيْهِ اللَّهُ كَلَّمْقَةِ لاعِقٍ ، () مَعَ أنِّي عارِف لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَةُ ، وَالِّذِي النَّصِيحَةِ حَقَّةُ ، غَيْرُ مُتَّجَاوِزِمْتُهُمَّا الْى بَرىء ، ولانا كِئاً الى وَفَى (٥)

<sup>(</sup>۱) من انتشار حبله كم: من نفرق كم وانتشار الخبس في الاصل تفرق طاقاته وانحلال فتله ، تغبوا : تجهلوا والماضي غبا (۲) خطت به تجاوزت ، المردية : المهلكة ، سيفه الآراء ضعف العقول ، الجائرة : المائلة عن الحق ، منابذتى : خلفتي (۳) جيادى : خيلى: ركاني الملى يقول انى أدنيت الخيل مني لاركها وشددت الرجال على اللي (2) لعقة لاعق : لحسة لاحس و وجه الشبه السهولة وسرعة الانتهاء (٥) الناكث : ناقض العهد

## ومن كتأب له عليه السلام الى معاوية

فاتّن الله فيما لدّيك ، وانظر في حقّه عليك ، وارجم الى ممروفة مالا تُمذر بجمالته ، فان الطاّعة أعلاماً واضحة ، وسُبلاً نَيْرَةً ، وَمَحَجّةً نَهْجةً ، (" وَعَايَةً مَطْلُوبةً ، يَرِدُها الا كَيْل ، مَنْ نَكَب عَنْها الا كَيْل ، مَنْ نَكّب عَنْها الا كَيْل ، مَنْ نَكّب عَنْها جاز عَنِ الحَق ، وَخَبَطَ في التّه ، (" وَغَيَّر الله فيمنّه ، وأحلَّ به نقمنّه ، فأفسك . وحيث به نقمنّه ، فأمور لك نقسك . وحيث تناهن بك أمور لك فقد أجريت الى غاية خسر ومَعَلَّة كُفو (" وَانْ نَفْسَك قدا وُلَجتك شراً. واتعتاك في الما الله الما الله . وأوعرت عليك المسالك ."

<sup>(</sup>۱) عجة : طريقاواضحة ، نهجة : مستبينة (۲) الاكياس المقلاء الواحد كس مثل سيده الانكاس : الاخساء الواحد نكس بمسرف سكون (۳) نكب : عدل ، جار : مال خبط : مشى على غيرهداية ، التيه : الفلال (٤) أجويت من الجرى وهو العدو ومفعوله محذوف بقول فقداً جريت مطيتك مسرعا الى غاية خسران (٥) أولجتك : أدخلتك ، أقحمتك : رمت بك ، غيا : ضلالا (٢) أوعرت : أخشن وصعبت

ومن وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما السلام كتبها اليه بحاضرين منصرفًا من صفين (١)

مِنَ الْوالدِ الفانِ الْمُقِرِ الزَّمانِ " اللَّذِيرِ الْعُمْرِ ، المُستَسلِمِ الْمُعْرِ ، المُستَسلِمِ الْمُعْرِ ، المُستَسلِمِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُوالِلْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

أما بَعْدُ فَا يِنِّي فِيما تَبَيَّنْتُ مِن إِذْ بارِ الدُّنْيَا عَنِّي ، وجُمُوح \_ (1)

<sup>(</sup>۱) حاضرين: اسم بلدة في نواحى صفين (۲) المقر للزمان: المعترف له الشدة (۳) مالا بدرك : ير بدبه البقاء وهولا بدركه أحد (٤) غرض الاسقام : هدفها الذي ترمى اليعسهامها • رهينة الايام : مرهونها التي في قبضتها و حكمها رمية المسائب : الذي رمته بسهامها (٥) نصب الآفات: من قوطم فلان نصب عيني بالضم: لا يفار قنى صريع: طريح (٦) جوح : استعماء وتغلب وقد جع كمنع

الدَّهْرِ عَلَيْ، وإقبالِ الآخِرَ قِ الَيِّ، مَا يُرَغَبِنِي (') عَنْ فِر كَرِ مَنْ سُواى ، والإهتمام بِمَاوَرَائِي، ('' غَبْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُولَا هُمُومِ النَّاسِ هِمَّ نَفْسَى، فَصَدَفَى رَأْ بِي، وصَرَفَى عَنْ هُوالِي، ('') وصَرَّحَ لِي مَحْضُ أُمْرِي ، فأفضَى بِي الَى جَدِّلا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، وصَدْقُ لا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، وصَدْقُ لا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، كُلِّي، حَتَّى كُلِّي مَحْفُ أَمْرِي ، فأفضَى بِي الَى جَدِّلا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، كُلِّي، حَتَّى كُلِّي ، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصابَكَ أَصابَنِي ، وكَأَنَّ المَوْتَ لَوْ أَنْ اللَّهُ أَنَانِي ، وَكَأَنَّ المَوْتَ لَوْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ الْمُوتَ لَوْ أَنْكَ أَنْ المَوْتَ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ الْمُوتَ لَوْ أَنْكَ أَنْ فَنْ يَنْ أَمْرِ نَفْدِى ، فَكَتَبْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

فَا نِي أُوصِيكَ بِيَفُوَى اللهِ وَلْزُومِ أَمْرَهِ ، وعِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ، والاعتصامِ عِبَلِهِ ، وأَى سَبَبٍ أَوْثَنَ مِن سَبَبٍ يَبْنَكَ وَيَنَ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ

أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَـةِ، وأميَّهُ بِالزَّهَادَةِ ، وقَوِّ هِ بِالْيَقِينِ،

<sup>(</sup>۱) مایرغبنی: الموصول مفعولتبینت (۲) بماوراتی: الذی وراءههو أمرالاً خوة (۳)صدفنی: صرفتی • والصمیرفی صرفنی للرأی • صرحلی محض أمری: ظهرلی خالصه (٤) فسكتبت الیك: مفعوله قوله فیاسیاتی قانی أوصیك الخ • مستظهرا به: مستعینا بما كتب الیك علی میل قلبك وهوی نفسك

ونَوَّ زهُ بِالْعَكْمَةِ ، وذَلَّلُهُ بِذِكْرِ المَوْتِ ، وقَرَّ زهُ بالْفناء ، (١) وِبَصِّرَهُ فَجَائِعَ الدُّنيا ، وحَذِّرَهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ ، وفُحْشَ تَقَلُّ اللَّيالى والأيَّامِ ، وأعرض علَيهِ أخبارَ المَـاضِينَ ، وذَ كَرْهُ ع أصابَ مَنْ كَانَ قَبْلُكَ مَنَ الأُوَّ لِينَ ، وسِرْ في دِيارهِمْ وَآثارهِمْ ، فَانْظُرْ فِيمَا فَمَلُوا ، وعَمَّا انْتَقَلُوا، وأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَّلُوا، فإ نَّكَ تَجَدُهُمْ قدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ ، وحَلُّوا دِيارَ النُّوبَةِ ، وكَأْنَّكَ عَنَ قَلَيل قَدْصِرْتَ كَأْحَدِهِمْ ،فَأَصَلِيحْ مَثُواكَ ،ولاَ تَبَعْ آخِرَ تَكَ بَدُنْياكَ: ودَّع الْقُوْلَ فِيمالاً تَمْرِفُ، والْخِطابَ فِيما لَمْ تُسكَلُّف، وأمسك عَنْ طَرِيقِ اذَا خَفْتَ ضَلَالَتَهُ ، فإِنَّ الْكَفَّ عَنْدَ حَيْرَةِ الضَّلال ، خَيْرٌ مَنْ رُكُوبِ الأهوال، وأَمُّرُ بِالمَمْرُوفِ تَكُنُّنْ مِنْ أَهْلِهِ، وأنكر المُنكرَ بِيَدِكَ وَلسانك، وباين مَن فَعَلَهُ بِجُدِكَ ، " وجاهد في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، ولا نَا أَخُه ذَكَ في اللهِ لَوْمَةُ لائم ، وخُض (١) قرره اطلب منه الاقرار . بصره : اجعله بصيرا بفجائع الدنيا (٢) باين :

🎙 باعدوجانب

ِ اَلْغَمَ انَ اللَّحَقّ حَثُ كَانَ ، (¹) وَتَفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، وعَوَّ دُ نَفْسَكَ التَّصَبّْرَ على المَسكَّرُوهِ ، ونِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ . وأَلْحِيُّ نَفْسَكَ فِي الأَمُورِكُلُّهَا الَى إِلَهِكَ فإِ نَّكَ تُلْجِوْها الَى كَنِف حَرِيزٍ ،<sup>(٧)</sup> وما نِم عَزِينٍ ، وأُخْلِصْ فِي المَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِسَدِهِ الْعَطَاء والْحرْمانَ ، وأكْثِر الاِسْتِخارَةَ <sup>٣٠</sup> وَتَفَعَّمْ وَصِيْتِي ولا تَذْهَبَنَّ عَنْما صَفَحًا، ('' فإنَّ خَيْرَ الْفَوْل مانَفَعَ . وأُعِلَمُ أَنَّهُ لاخَـيْرَ في عِلْمِ لَا يَنْفَعُ ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِ لَا يَحَقُّ تَعَلَّمُهُ (٥) أَىٰ بُنَيَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَفْتُ سنًّا ، (') ورَأَيْتُنِي أَزْدادُ وَهُنَّا ، بِادَرْتُ بِوَصِيتَى الَيْكَ ، وأُورَدْتُ خصالاً منها قَبْلَ أَنْ يَمْجَلَ بِي أَجِلَى، دُونَ أَنْ أَفْضَىَ الَيْكَ عَمَا فِي نَفْسِي، (٧) (١) الغمرات جمع غمرة : بمعنى الشدة (٧) كهف-ويز : ملجأ حافظ (٣)

<sup>(</sup>۱) الفمرات جمع غمرة : بمنى الشدة (۲) كهف حريز : ملجأ حافظ (۳) الاستخارة: اجالة الرأى في الامر قبل فعلملاختياراً فضل وجوهه (٤) صفحا : جانبا يطلب منه عدم الاعراض عن وصيته (٥) لا يحق بضم الحاء وكسرها : لا يكون من الحق وذلك مثل عام السحر (٦) بلغت : وصلت • سنا : نصب على التمييز ومفعول بلغت محذوف يريداً نه شاخ و بلغ النهاية من جهة السن • وهنا : ضعفا (٧) أفضى : ألتى

وأن أنفُسَ في رَأْ بِي كَمَا تَقَصَتُ في جسيى، (''أَوْ يَسْفَنِي الّبِيكَ بَعْضُ عَلَبَاتِ الْهُوَى ، أَوْفَتَنِ اللّهُ نَيا . ('' فَتَكُونَ كَالْصَعْبِ النَّفُورِ . وإنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالاً رَضِ الْحَالِيَةِ مَا أُلْقِى فِيها مِنَ شَيْء قَبَلَتُهُ ، فَبَادَر ثُكَ بِالأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ ، ويَشْتَعَلَ شَيْء قَبَلَتُه ، فَبَادَر ثُكَ بِالأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُك ، ويَشْتَعَلَ النَّهُ عَنَ الأَمْرِ مَا قَدْ كَفِكَ أَهْلُ الشَّهُ النَّهُ المَلْكَ ، لَيْسَتَقَبْلَ بِجِدِ رَبَّهُ ، (") فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَوْنَةَ الطَّلِب ، التَّجَارِبِ بِنِينَةُ وَتَجْرِبَةً ، (") فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَوْنَةَ الطَّلْب ، وعُوفِيتَ مِنْ ذَلِكِ مَا قَدْ كُفِيتَ مَوْنَةَ الطَّلِب ، وعُوفِيتَ مِنْ عَلاج ِ التَّجْرِبَةِ فَا تَاكُ مِنْ ذَلِكِ مَا قَدْ كُنَا وَعُوفِيتَ مِنْ ذَلِكِ مَا قَدْ كُنَا وَعُوفِيتَ مِنْ عَلاج ِ التَّجْرِبَةِ فَا تَاكُ مِنْ ذَلِكِ مَا قَدْ كُنَا لَا مَنْ مَا وَلَا لَكُ مَا رُبُّما أَطْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ ('')

أَى بُنَيًا إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عَمِرتُ عُبُرَ مَنْ كَانَ فَبْـلِي ، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَخْبارِهِم ، وسِرتُ

<sup>(</sup>۱) وان انقص عطف على أن يعجل (۲) غلبات جمع غلبة: وهى القهر والاستيلاء والصحب الفرس الذي لم يذلل و النفور: ضد الآنس يريداً و يسبقنى الحوى بالاستيلاء على قلبك فلا تتمكن نصيحتى من النفوذ الى فؤادك فتكون كالفرس الصعب الذي لم تعمل فيه الرياضة والنفو رالذي لاأنس له (۳) بغيته بكسر الباء: طلبه لتتكون بمحقق رأيك وثابته مستعد القبول الحقائق التي اطلع عليها ذووالتجارب وكفوك طلبه (٤) استبان: ظهر يقول اذا انضم رأيه

فَي آثارهِمْ ، حَتَّى عُـدْتُ كَأْحَدِهِمْ ، بَلْ كَأْتِّي بَـا انْنَهَى إِنَّ مِنْ أُمُودِهِمْ ، قَدْ عَمِرْتُ مَعَ أُوَّلَهِ الِّي آخِرِهِمْ . فَمَرَفْتُ صَفْوَ لَكَ مَنْ كَدَّرهِ . وَنَفَعَهُ مِنْ ضَرَرهِ . فاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مَنْ كُلَّ غَيلَهُ .(١) وتَوَخَيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ .وصَرَفَتُ عَنْـكَ مَجَهُولَهُ أيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ . ما يَعْنِي الْوَالدَ الشَّفْيقَ . وأَجْمَمْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ . " أَنْ يَكُونَ "ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُر وَمُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ، ذُونيَّةٍ سَلَيمَةٍ ، وَنَفْس صافيَةٍ ، وَأَن ابْتَكِثُكَ بَعْلَمُ كَتَابُ اللَّهِ وَ تَأْوِيلِهِ ، وَشَرَائِعُ الْإِسْلَامِ وَأَحْسَكَامِهِ وَحَلَالُهِ وَحَرَامِهِ ، وَلاَ أُجاوزَ لكَ إِلَى غَيْرِهِ ('' ، ثُمُّ أَشْفَقَت'('' أَنْ يَلْتَبَسَ عَلَيْكَ مااخْتَلَفَ النَّاسُ فيهِ مِنْ أَهْوَ الهُمْ وَآرَائِهُمْ ، مشْلَ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ ،(٦)

الى آراء أهدل التجرية فربما يظهر له مالم يكن طهر لهسم فان رأيه يأ تى بأم جديد لم يكونوا أتوابه (١) نخيله : مختاره ومصدفاه . توخيت : تحريت (٢) أجعت : عزمت وهوعطف على يعنى الوالد (٣) أن يكون : مفعول رأيت (٤) لاأجاوزلاأ تعدى بك كتاب الله الى غيره بل أفف بك عنده (٥) أشفقت :

خف وخشبت (٦) مثل صفة لصدر محذوف أى التباسامثل الذي كان لمم

فَكَانَّ إِحْكَامُ ذَلِكِ عَلَى مَاكَرِهْتَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ ،أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ اللَّهِكَةَ ، '' إِلَىٰ مِنْ اللَّهَكَةَ ، '' وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفِقُكَ اللهُ لِرُسْدِكُ وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ ، فَمَهِدْتُ اللَّهُ لَا مُعْدِدِهُ وَالْنَهُ مِنْ اللَّهُ لِ مُعْدِدِهُ وَالْنَهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُعْدِينَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَ

وَاعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِـُذَ بِهِ إِلَىَّ مِن وَصِيَّى تَقْوَى اللهِ ، وَالإِتْنِصَارُ على مافَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الأَوْلُونَ مِن آبائِكَ ، وَالصَّالِحُونَ مِن أَهْلِ يَنْتِكَ ، فَانَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرُ ، '' وَفَكَرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِرٌ ، ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِكَ الى الأَخْـٰذِ بِهَا عَرَقُوا ، والإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلِّقُوا ، فإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) احكام : اتقان م السلامك : القائك وتركك م الهلكة : الهلاك يقول فكان اتقان النوصية مع كراهتك ان تنبه عليها آثر عنسدى من تركك لا مريخاف عليك منسه الهلاك (٢) يدعوا : يتزكوا م ان تنظر وامفعول يدعوا يعنى انهم لم يتركوا النظر لأنفسهم في مبدل المرم بعين لاترى نقصا ولا تحدر حطراتم لما رماسوا الايام ردتهم آلام التحر بة الى الاخذى اعرفوا حسن عاقبته والامساك عن كل عمل لم لم لكلفهم الله انبائه

نَفْيَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كُما عَلَمُوا ، فَلْكَثُنْ طَلَّيْكُ ذَلِكَ فَهُمْ وَتَعَلَّمُ ، لا بَتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ ، وَعُلُو ّ الْخُصُوصِيَّاتِ. وابْدَأ نَظَرُكُ فِي ذَلِكَ بِالْإِسْـتِعَانَةِ بِإِلَهَـكُ ، وَالرَّغَبَّةِ الَّيْهِ وَ كَ ، وَنَزَلُتُهِ كُلُّ شَائِيَةِ أُوْلَحِتَنُّكَ فِي شُنْيَةً ، (') أَوْ لْمَتَكَ الِّي صَلَالَةٍ ، فإذَا أَيْفَنْتَ أَنْ فَدْصَفَا فَلْبُكَ فَخَشَمَ ، وَتَمَّ رَأَيُكَ فَاجْتَمَعَ ، وكانَ هَمُّكَ فِي ذَلكَ هَمَّا وَاحدًا ، فانظُرْ ا فَسْرَتُ لِكَ. وإنْ أَنْتَ لَمْ يَجَنَّمِعْ لِكَ مَاتُحُبُّ مِنْ نَفْسـكَ ، فَرَاغِ نَظَرَكَ وَفَكُرُكَ ، فَاعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّمَا تَغَبِطُ الْعَشْوَاءِ ، (\*) وَتَتَوَرَّطُ الظُّلُماءَ ، وَلَيْسَ طالبُ الدِّين مَن خَبَطَ أَوْ خَلَطَ ، وَالامساكُ عَن ذَلكَ أَمْثَلُ "

<sup>(</sup>١) الشائبة: مايشوب الفكر من شك وسيرة ، أو لجتك أدخلتك (٢) تخبط : سيرعلى غيرهدى ، العشواء: الناقة الضعيفة البصر وهو مفعول مطلق على حنف مضاف أى تسير سيرالناقة الضعيفة البصر لا تأمن السقوط فيالا خسلاص منه ، تتورط من تورط الامر ، اذا دخله على صعو بة فى التخلص منه (٣) ذلك المذكور من الخبط والخلط ، أمثل: أحسن ير يدان حس النفس عماذ كرمن خبط العشواء وتورط الظاماء أولى وأفضل

فَتَفَهُّمْ يَا بُنَّي وَصِيتَى ، واعلَمُ أنَّ مالكَ المَوْتِ هُوَ مالكُ الحَياةِ وَأَنَّ الْخَالَقَ هُوَ المُبيتُ ، وِأَنَّ المُفْنَى هُوَ المُبيدُ ، وَأَنَّ المُبْتَلَىَ هُوَ المُمانِي، وأنَّ الدُّنيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ الاَّ على ماجَمَلُها الله عَلَيْهِ منَ النَّمَاء، (١) وَالإِبْلاِءِ وَالْجِزَاء فِي الْمَادِ، أَوْ مَاشَاءَ مَمَّا لاَ نَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكُلَ عَلَيْكَ شَيْء مِن ذَلكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَمَالَيْكَ بِهِ ، فَإِنَّكَ أُوَّلَ مَاخُلُفَتَ جَاهِلاً ثُمَّ عُلَمْتَ . وما أَكْثَرَ مَا يُحْهَلُ مِنَ الأَمْ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ وَأَيْكَ ، وَيَصْلُ فيه ِ بَصَرُكَ ، ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذَلكَ ، فاعتَصم بالَّذِي خَلَقَكُ ، وَرَزَ قَكَ وسَوَّاكُ ، وَلَيْكُنْ لَهُ تَعَبَّدُكَ وَالَيْهِ رَغْبَتُكَ ، ومنه شَفَقَتُكَ (٢)

وَاعْلَمْ يَا بُنَى ۚ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئُ عَنِ اللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فارضَ بِهِ رَائِدًا ، (<sup>(1)</sup> وَالَى النَّجاةِ قائِدًا

<sup>(</sup>١) لتستقر: لنثبت يعنى ان الدنيا لا تثبت الاعلى طبعها الذي أودعه الله فيها من الباس أهلها ثياب النعماء تارة وصب البلاء عليه سم تارة أخرى واتصافهم بما يثابون عليه يوم القيامة أو يعاقبون به (٧) الرائد من ترسله في طلب الكلاليت هرف موقعة والرسول قد عرف عن الله وأخرنا فهوو الدسعاد تنا

فَإِنِّي لَمْ آلُكَ نَصِيحةً ، ('' وَانَّكَ لَنْ تَبَلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ وَإِنِ اجْتَهَذْتَ مَبْلَغَ نَظَرِى لكَ

وَاعْلَمْ يَابُنَىَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَمْكَ رُسُلُهُ: وَلَرَأَ بْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وسُلْطَانِهِ ، وَلَمَرَ فْتَأْفْمَالَهُ وصِفَاتِهِ ، وَلَـكَـنَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ كُمَّا وَصِفَ نَفْسَهُ ، لاَ يُضادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَـدٌ ، وَلاَ يَزُولُ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلُ ، أُوِّلُ قَبَلَ الأَشْياء بلاَ أُوِّلِيَّةٍ ، (\*) وَ آخِرْ يَعْدَ الأَشْيَاءُ بِلاَ نَهِايَةٍ ، عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُو بِينَّهُ بإحاطَةِ قَلْب أَوْ بَصَرٍ ؟ فَإِذًا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كُمَا يَنْبَغِي لِمثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي سِنَر خَطَرِهِ ، "" وَثِلَةٍ مَقَادِرَتِهِ ، وكَثَرُةٍ عَحْرُهِ ، وَعَظِيم حاجَتهِ الَى رَبِّهِ ، في طَلَب طاعَتِهِ ، وَالْخَشْيَةِ مَنْ عُقُو بَته ، والشُّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ ، فإ نَّهُ لَمْ يأْمُرْكَ الأَّبْحَسَن ولَمْ يَنْهَكَ الأَّ عَنْ قَبِيحٍ يَا بُنِّي أَنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وحالها وَزُوالِها وَانْتِمَالُهَا وَأَنْبَأَ لُكَ عَن الآخرَةِ وَمَا أُعِدُّ لِأَهْلُهَا فِيهَا وَضَرَبْتُ

<sup>(</sup>١) لمأقصر فى نصيحتك (٧) فهوأ ول بالنسبة الى الأشياء لكونه قبلها الااله لاابتداعله (٣) خطره: قدره ومنزلته

لكَ فيهما الأمثالَ لتَعْتَبرَ بها وتَحذُّوَ عَلَيْها . انَّما مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنيا (١) كَمَثَلَ فَوْمٍ سَفَرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيبٌ فَأَ مُوامَنَزلاً خَصِيباً. وَجَنَابًا رَّرِيعًا ، فاحْتَمَلُوا وعْناء الطَّرِيق، <sup>(٢)</sup> وَفِرَاقَ الصَّدِيقِ . وَخُشُونَةَ السُّفَرَ وَجُشُوبَةَ المَطْعَمَ . ليَأْ تُواسَعَةَ دَارِهِمْ . ومَنْزلَ فَرَارِهِمْ . فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ أَلَمًا . وَلا يَرَوْنَ نَفَقَةً مَغْرَمًا . ولاَ شَيْءَ أُحَبُّ الَيْهِمْ مِمًّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزَلَهِمْ . وأَذْنَاهُمْ من مَحَلُّهُمْ . وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرُّ بِهِا كَمَثَلَ قَوْمِ كَانُوا بِمَنْزَلَ خَصِيب فَنَبَاهِمُ الَّي مَنْزُلُ جَدِيبٍ . فَلَيْسَ شَيْءٍ أَكْزَهَ اليُّهِمْ . ولا أَفْظَعَ عِندَهُمْ . مِنْ مُفَارَقَةِ ما كَانُوا فيهِ . إلى ما يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ . (اللهِ ويَصِيرُونَ الَيْدِ، يَا بُنِّيُّ اجْمَلُ نَفْسَكَ مِيزَانًا فيما يَيْنَكُ ويَيْنَ (١) خبرالدنيا:عرفها كماهي بامنحان أحواله اوالفعل من باب نصره سفر بفته فَسَكُونَ اسْمَجْعُ لَسَافُرُ بَعْنِيمُسَافُرُ ﴿ نَبَابِهُمْ : لَمْ يُوافَقُهُـمُ الْقَامُ بِهُ لُوخَامِتُهُ ﴿ ج<sup>ر</sup>يب: مقحط لاخسر فيه • أموا: قصــدوا • جنايا: ناحبة • مر.ه بفتح فكسر : كثير العشب (٧) وعثاءالطريق : مشقته : جشو بة المطعم : غلظهأ وكونه بلاأدم وقد حشب الطعاممن بابى نصر وسمع (٣) يهجمون عليه :

يننهون اليهبغثة

غَيْرِكَ، فأحب لِفَيْرِكَ مِاتَّحِبُ أَنْ تَظَلَمَ .وَاكْرَهُ لَهُ مَاتَكْرَهُ لَهُ مَاتَكُرَهُ لَهُ وَلا تَظْلِمُ كَمَا لَالْتَحِبُ أَنْ تَظْلَمَ .وأحسن كما تُحِبُ أَنْ يُظْلَمَ .وأحسن كما تُحِبُ أَنْ يُطْلَمَ .وأحسن البيك واستقبح مِن نَفْسِكَ ماتَستَقبح مِن غَيْرِكَ . وارض مِنَ النَّاسِ بِما تَرْضاهُ لَهُمْ مِن نَفْسِكَ ("ولا تَقُلْ مالاتَملَمُ . وان قَلْ مالاتَملَمُ . وان قَلْ مالاتَملَمُ . وان قَلْ مالاتَملَمُ ، ولا تَقُلْ مالاتَملَمُ انْ يُقالَ لكَ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْجَابَ صَيْـدٌ الصَوَابِ، وَا فَهُ الْالبَابِ `` فاسعَ فِي كَدْحِكِ، '``ولا تَكُنْخازِنَّا لِغَيْرِكِ، '` وَاذَا كَنْتَ هُدِيتَ لَقَصْدِكَ ، فَكُنْ أَخْشَعَ مَاتَكُونُ لِرَبِّكَ

واعلَمُ أَنَّ أَمامَكَ طَرِيقاً دَامَسافَةٍ بَعِيدةٍ (' وَمَشَقَّةٍ شَدِيدةٍ وَ أَنَّهُ لاغنِي لَكَ فِيـه عَنْ حُسنِ الارتيادِ ، (' وَقَدْرِ بَلاغِكَ مِنَ

(۱) وارض لاتطلبز يادة: يعنى اذاعاماوك بمثل ما نعاملهم به فاقنع منهم بذلك (۷) الاعجاب استحسان ما يصدر عن الفس مطلقا وهومن شر الأخلاق مصيبة على صاحبه و نأشد الآفات ضر والقلبه (۳) الكدح و أشد السعى (٤) لاتحرص على جع المدل ليأخذه الوارثون بعدك بل أنفق فيما يجاب وضاالة عنىك على جع المدل ليأخذه الوارثون العدد (٦) الارتياد الطلب وحسنه اتيانه من وجهه و البلاغ بالفتح الكفاية

الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظّهْرِ. فَلا تَحْمِلُنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ. الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظّهْرِ. فَلا تَحْمِلُنَّ عَلى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ. فَيَكُونَ نَقُلُ ذَلِكَ و بِالاً عَلَيْكَ ، واذا وجَدْتَ مِن أَهْلِ الْفَاقَةِ مَن يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ الّى بَوْمِ الْقِيامَةِ ، فَيُوافِيكَ بِهِ عَدًا حَيْثُ مَن يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ الّى بَوْمِ الْقِيامَةِ ، فَيُوافِيكَ بِهِ عَدًا حَيْثُ الْحَتَاجُ اليّهِ. فَاعْتَنْمُ مُن اسْتَقْرَضَكَ في قادرٌ عليهِ . فَلَمَاكَ تَطَلّبُهُ فَلا تَحِدُهُ ، واغْتَنْمُ مَن اسْتَقْرَضَكَ في قادرٌ عليه . فَيَعْلَمُ أَنَّ أَمامِكَ عَقَبَةً كُودًا (\*) المُنْفُ فِيها أحسن وَاعْلَمُ أَنَّ أَمامِكَ عَقَبَةً كُودًا (\*) المُنْفُ فِيها أحسن وَاعْلَمَ أَنَّ أَمامِكَ عَقَبَةً كُودًا (\*) المُنْفُ فِيها أحسن أَوْلَا اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهَ أَنْ أَمامِكَ عَقَبَةً كُودًا (\*) المُنْفُ فِيها أحسن أَوْلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهَ أَنْ أَمامِكَ عَقَبَةً كُودًا (\*) المُنْفُ فِيها أحسن أَوْلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَفَبَةً كَوْدًا `` الْمَحِنَّ فِيها أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الْمُشرِعِ، وَأَنَّ حَالاً مِنَ الْمُشرِعِ، وَأَنَّ مَبَطَكَ مِنَ الْمُشرِعِ، وَأَنَّ مَبَطَكَ مَ بِهَا لا مَحَالَةً على جَنَّةٍ أَوْ على نارٍ. فَارْتَدُ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُرُولِكَ مَا لَا مَحَالَةً على جَنَّةٍ أَوْ على نارٍ. فَارْتَدُ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَبْطَكَ فَلْنَ بَعْدَ المَوْتِ نُرُولِكَ مَا لَا مَحَالَةً المَوْتِ المَوْتِ المَوْتِ اللهَ اللهِ اللهَ المَوْتِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الفاقة: الفقر يقول اذا خففت آلام الفقراء فأسعفهم بالمال كان ثواب ذلك ذخيرة تناطافى القيامة فكامم حاواء نسك زادا يبلغك موطن سعادتك يؤدونه اليك وقت الحاجة وهذا الكلام من أفصح ماقيل في الحث على الصدقة (٢) صعبة الرتق الخصيص فكسر أصله الذي خفف حله والمرادمة فليل لاوزار المثقل بعكس المخف فى المعنيين (٣) ابعث والمدان العدل الصالح تطعك النفة به على جودة المزل

سْتَعْنَتْ (')وَلا الَى الدُّنيا مُنْصَرَفٌ. واعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بيَسدِهِ خَزَاتْنُ السُّمَوَاتُ والأَرْضُ قَدْأُذِنَ الَّكَ فِي الدُّعَاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ ﴿ الاجايَةِ . وَأَمَرَكَ أَنْ تَسَأَلُهُ لِيُعْطِيكَ . وتَسَتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ . وَلَمْ يَجْمَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ وَلَمْ يُأْحِثُـكَ الَّى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ الَّيْهِ وَلَمْ يَمُنْعُكَ إِنْ أَسْأَتَ مِنَ التَّوْبَةِ وَكُمْ يُعَاجِلُكُ بالنَّفَمَةِ، وَلَمْ يُعَيِّرُكُ بِالإِنابَةِ، ``وَلَمْ يَفْضَحَكُ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أُولَى وَلَمْ يُشَدِّدِ عَلَيْكُ فِي نَبُولُ الْإِنَابَةِ وَكُمْ يُنافَشُكُ الجَريمَةِ وَلَمْ يُؤْيسُكَ مَنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَن الذن حَسَنةً . (") وحَسَنَ سَيْثَاكُ وَاحدَةً .وحَسَنَ حَسَنَتُكُ عَشْرًا . وفَتَحَ لك بابَ المَتاب وفاذا نادَيْتَهُ سَعَ ندَاءَك . واذا نَاجَيْتُهُ عَلَمَ نَجُوَ الْأَ (\*) فَأَفْضَيْتَ الَّيْهِ بِعَاجِتَكَ (\*) وأَ بِثَثْتُهُ ذَاتَ نَفْسك

<sup>(</sup>۱) المستعتب والمنصرف: مصدران والاستعتاب طلب العتبى وهي الرضاولا انصراف الى الدنيا بعد الموت على المتعتاب طلب العتبى وهي الرضاولا (۲) الانابة الرجو على الله والاقبال على طاعتمه عالا قلاع عن معصيته والله لا يعير التاتب اليه بتو بته (۳) نزوعك: رجوعك (٤) المناجاة المسكلة سراوالله يعلم أسراله بدكا يعلم علائبته (٥) أفضيت: ألقيت و أبثته: كاشفته و ذات نقلك : حالما

وَشَكُونَ الَّذِهِ هُمُومَكَ ، وَاسْتَكَشَفْتَهُ كُرُوبَكَ ، <sup>(١)</sup> وَاسْتَعَنْتُهُ عَلَى أُمُورِكَ ، وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزَالِن رَحْمَتِهِ . مالا يَقْدِرُ عَلَى إعْطَاتُهِ غَيْرُهُ مَنْ زِيادَةِ الْأَعْمَارِ ، وصَحَّةِ الْأَبْدَانِ ، وسَمَةِ الأَرْزَاقِ ، ثُمَّ جَمَلَ في يَدَيْكَ مَفَاتيحَ خَرَائنهِ ، بما أَذِنَ لكَ من مَسَالَتُه فَمَتَى شنْتَ اسْتَفَنَّحْتَ بِالدُّعَاءُ أَبْوَابَ نَعْمَتُهِ، وَاسْتَمْطَرْتَ شَآيِبَ رَحْمَتُهِ ، (٣) فَلَا يُقَنَّطَنُّكَ إَنْطَاهُ إِجَابَتِهِ، (\*) فَانَّ الْمَطَيَّةَ عَلَى فَدْرِ النِّيَّةِ ، وَرُبِّما أُخَّرَتْ عَنْكَ الإجابَةُ ، لَيَكُونَ ذَلكَ أعظَمَ لأَجْرِ السَّائلِ ، وَأَجْزَلَ لَعَطَاء الآمل، ورُبِّما سَأَ لَتَ الشَّيِّ فَلا بُوْنَاهُ ، وأُونِيتَ خَـبرًا منه عاجلاً أو آجلاً أو صُرفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ ، فَلَرْبُ أَمْر قَدْ طَلَبْتُهُ فِيهِ هَلَاكُ دينكَ لَو أُوتِيتَهُ ، فَلَنْكُنْزِ مَسْأَ لَنُكَ فيما يَنْهَى لَكَ جَمَالُهُ ، ويُنْهَى عَنْكَ وبالَّهُ ، والمَـالُ يَنْهَى لَكَ ا)طلبت كشفها(٢)الشآ بيبجـعشؤ بوببالضم:الدفعةمن|المطرواضافته لمابعده من اضافة المشب به الى المشبه فان الامطار نحى الموات ونسعرالله تحيى الميت الجهالة والمتلالة والحرمان (٣) يقنطنك مضارع اقنطه اذاأ يأسه

ولا تَبْقَى لَهُ ا

واعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقَتَ لِلْآخِرَةِ لاَ لِلدُّنيا وِلِلْفَنَاءُ لاَ لِلْبَقَاء ولِلْمَوْتِ لاَ لِلْحَيَاةِ وَأَنَّكَ فِىمَنْزَلَ قُلْعَةٍ (''وَدَار بُلْغَةٍ وَطَرَبْقِ الى الآخرَةِ وأنَّكَ طَرِيدُ المُوتِ الَّذِي لاَ يَنْجُو منهُ هاربُهُ وَلا نَهُ تَهُ طَالَبُهُ وَلاَ بُدَّ أَنَّهُ مُدْرَكُهُ فَكُنْ مَنْهُ عَلَى حَذَرَ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالَ سَبَثَةٍ فَدْكُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مَنْما بِالنُّوبَةِ فَيَحُولَ يَبَنُكَ وَبَيْنَ ذَلَكَ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكُتَ نَفْسَكَ يابْنَيَّ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ المُوتِ وذِكْرِ مَاتَهْجُمُ عَلَيْهِ وَتَفْضَى لَمْدَالَوْتِ اللَّهِ، حَتَّى يأْ تيك وقد أُخذَت منه حذرك ، (٢) وَسَدَدت لَهُ أَزْرَكَ ، وَلاَ يأْ تَيَك مَ يَفْتَةً فَيَبَهَرَك مَ " و إِيَّاك أِنْ تَفْتَر بما ترَى مِن اخْلَادِ أَهْلِ الدُّنيا الَّيْهَاءُ (' ) وَتَكَالُّبُهُمْ عَلَيْهَا ءَفَقَدْ نَبُّأُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قلمة : كفرقة وتضم لاحه أيضاوف تفتح لايملكه من نزل به أولا بدرى منى يرتحل عنه • بلغة : كفاية فالدنيا تؤخف منها الاهمال الصالحة زاد اللمسافر المالآخرة (۲) الحذر بالكسر : الاحتراز والاحتراس • الازر بالفتح : القوة (۳) يجرك : يغلبك والفعل كمنع (٤) اخلاد : ركون • تكالمهم : تواثبهم

عَنْهَا وَنَمَتْ لَكَ نَفْسَهَا ، (' و تَ كَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِها. فَإِنَّمَا أَهْلُها. كُلاَبُ عَاوِيَةٌ. وسباع ضاريَةٌ. يَهِرْ بَعْضُها بَعْضًا. (' ) ويَأْ كُلُ عَزِيزُها ذَلِيلَها. ويَقْهُرُ كَبِرُها صَغِيرَها. نَعَمُ مُعَقَلَةٌ. (' ) وأُخرَى مُهمَلَةٌ . قَدْ أَصْلَتْ عَقُولَها ، (' ) وأُخرَى مُهمَلَةٌ . قَدْ أَصْلَتْ عَقُولَها ، (' ) وأُخرَى مُهمَلَةٌ . قَدْ أَصْلَتْ عَقُولَها ، (' ) ور كبت معهولها ، شروح عاهة (' ) بواد وعث لِنس لها راع يُقيمُها. ولا مُسِيمٌ يُسِيمُها. (' ) سَلَكَتَ بِهِ الدُّنِيا طَرِيقَ الْعَمَى. وأُخذَتْ بِأَ بصارِهِمْ عَنْ مَنَادِ الْهُدَى. بهمُ اللهُ الله

(۱) نعت الك نفسها أخبرتك بلسان حالها انهاستفنى و زول وأصل النبى الاخبار بالوقاة (۲) ضارية : مولعة بالاف تراس وقد ضرى به كرض طبع به : يهر بضم الهاء وكسرها: بمقت و ببغض (۳) النبع بالنحر يك خاص هنا بالابل و معقلة اسم مفعول من عقل البعير بالتشديد شد وظيفه الى ذراعه يعنى ان أهل الدنيا صنفان صنف ضعيف لا يستطيع ان يأتى من السوء ماشاء فكان الضعف له بمنزلة العقال من البعير وصنف قوى يأتى ماشاء من الخيازى فهو كالبعير المهمل الذى لا عقال بمنده الذهاب حيث شاء (٤) أضلت : أضاعت و مجهوط : الطريق الذى لا تعرف اللابة و وعث : الطريق الذى لا تعرف الأقة و وعث : رخو يصعب السيرف يعنى انهم يسرحون الرمى الآفات فى وادى المتاعب (٢) مسيم اسم فاعل من أسام الدابة : سرحها الى المرمى

ولَيبُوا بِهَا ونَسُوا ماورَاءها

رُوَيْدًا يُسفِرِ الظَّلَامُ (''كأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الأَظْمَانُ ('' يُوشِكُ مَن أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ ،واعلَمْ أَنَّ مَنْ كانَت مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ والنَّهارَ فإنَّهُ يُسارُ بِهِ وان كانَ واقِفًا ،ويَقَطَعُ المَسافَةَ وانْ كانَ مُنْهِمًا وادِعًا ('')

واعلَمْ يَقَينًا أَنَكَ لَنْ تَبلُغُ أَملَكَ ، وَلَنْ تَمَدُوا أَجلَكَ ، وأَنْكَ فِي سَيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَحفِضْ فِي الطَّلَبِ (' وأجمل في المُكنسب مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَحفِضْ فِي الطَّلَبِ (' وأجمل في المُكنسب فَا أَنَّهُ رُبِّ طَلَبِ بِمَرْ ذُوقٍ ، ولا فَإِنَّهُ وَلَا مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ بِمَرْ ذُوقٍ ، ولا كُنَّ مُنْ مُنْ مَنْ كُلِّ دَنِيَةً وانْ ساقتنك كُلُّ ، خُمِلٍ بِمَحْرُومِ م ، وأكرِم فَنْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَةً وانْ ساقتنك

<sup>(</sup>۱) يسفر: يكشف و الظلام مرادبه الجهل يقول مهلا يذهب الجهل وتظهر الحقيقة بانجلاء الفقاة وحلول المنية (۲) الاظعان جع ظعينة: الهودج تركب في المرأة عبر به عن المسافر بن يقول فكان السائر بن الى الآخرة قس بلغواغاية سيرهم (۳) وادعا: ساكامستر يحال ٤) حفض فعل أمر من خفض بالتشديد : رفق و أجل أمر من أجل في كسبه: سهى سعيا جيلالاحوص معه ولاطمع فلا عنع الحق ولا يأخد ماليس بحق (٥) الحرب بالتحر يك سلب جيع المال

اَّيَ الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَن تَعْتَاضَ بِمَا تَبَذُّلُ مِنْ نَفْسِكَ عَوَضًا (')
وَلاَ تَكُن عَبُدَ غَـ بُرِكَ. وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرًّا. ومَا خَبْرُ خَـ يْرٍ
لاَيْنَالُ اللَّهِ بِشَرِّ ('')
وَيُسْرِلا يُنَالُ اللَّهِ بِعُسْرٍ ('')

وَايَّاكَ أَنَّ تُوجِفً بِكَ مَطَاياً الطَّمَعِ (') فَتُورِدَكَ مَنَاهِلِ الْمُلَكَةِ وَيَانَ اللهِ ذُو نِعْمة الْمُلَكَدَة وَإِنِ اسْتَطَمْتَ أَنْ لا يَكُونَ يَنْنَكَ وَيَانَ اللهِ ذُو نِعْمة فافعَلْ . فَإِنَّكَ مُدْرِكُ قِسْمَكَ . وَآخِدُ سَهْمَكَ . وَانْ الْيَسِيرَ مِنَ فَافْعَلْ مُؤْدِد وَانْ اللهِ سُنْجَانَةُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْسَكَثَيْرِ مِنْ خَلْقِهِ وَانْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنْ الْسَكَثَيْرِ مِنْ خَلْقِهِ وَانْ كَانَ كُلُّ مِنْهُ

وَتَلَافِيكَ مَافَرَطَ مِن صَمَيْكَ . أَيْسَرُ مِن إِذْرَاكِكَ

<sup>(</sup>۱) الرغائب جعرغيبة وهي الامرا المرغوب فيه أى لا تبدّل نفسك ولا تهنها في طلب رغائب جعرغيبة وهي الامرا المرغوب فيه أى لا تبدّل نفسك ولا تهنها في طلب المالات الدال الابالشركان الشر لا يكون وسيلة الى الخير (۲) و يسرعطف على خير المهناف الديال الابالشركان الشركان الشركان الشركان الشركان الشركان النسال الديل الفعال فهو يسمى جهده المتحرز اليسم والسعة فقد وقع أولا فيا يخشاه فيسرولا فالسدة فيه اذا المناف المتعرفة الديل المناف المتعرفة ال

مافاتَ من منطِفكَ ، (١٠ وَحِفظُ مافِ الوعاء بشدِّ الوكاء . وحِفظُ ماني يَدَيْكَ أُحَبُّ الَىٰ مِنْ طَلَبِ ماني يَدِ غَيْرِكِ (٢) وَمَرَارَةُ اليأس خَيْرٌ مِنَ الطَّلْبِ الَى النَّاسِ. وَالْحِرْفَةُ مَمَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْهَنَى مَعَ الْفُجُورِ وَالْمَرْءِاْحْفَظُ لِسِرَّ هِ (\*\*). ورُبِّساع فيما يَضُرُّهُ (\* مَنْ أَكُثَّرَأُهُجَرَ (°). وَمَنْ تَفَكَّرُ أَبْصَرَ. قارنَأُهُلَ الخَيْرُ تَكُنُ مِنْهُمْ . وباين أَهْلَ الشَّرِّ تَبَنْ عَنْهُمْ . بنْسَ الطَّعَامُ الحَرَامُ وظُلُمُ الضَّمِيفِ أَفَحَشُ الظُّلْمِ . اذَا كان الرَّ فَقُ خُرْقًا كانَ الخُزْقُ رفقاً، (٦) رُبِّما كان الدَّوَاء دَاء وَالدَّاء دَوَاء. وَرُبِّما ونحوهاللشرب(١)التلافي :التدارك لاصلاحمافسدأوكاد • مافرط : قصرعن افادةالفرصة وانالةالوطر م من ادرا كك مافات لحاقك ماسبق الى غرالصواب لاجبل استرجاعه يعنيأن سابق البكلام لايسترجع والمقصرمين السكوت سيهل التدارك ، الوكاء : حبل شديه رأس القربة يقول وانمـا يحفظ الانسان من الخطأ فالكلام بحفظ لسانه كماأن مافى الوعاء لا يحفظ الابشد الوكاء اذلولاه لصالماء من القربة مثلافلم بكنه ردد (٧) يرشده الى الاقتصاد في المال (٧) أحفظ لسره: أشدحفظاله من غيره فالاولى أن لا يفضى به الى غيره والافشا (ع) قدير وم الانسان فائدة فرسمي لهما بجهل أوسوء قصد فينقاب سعيه بالضر رعليه (٥) أهجر: قال هجرابضمالهاءوهوالهــذيانوكشيرالـكلاملايخاومن الاهتجار (٦) الخرق إبالضم : العنف يقول اذا كان المقام للعنف كان ابداله بالرفقءغفاو كان 🏲 نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحُ وَعَشَّ المُستَنْصِحُ '' . وايَّاكُ وَاتِّكَالُكَ عَلَى الْمُنْ فَإِنَّا النَّاصِحُ وَعَشَّ المُستَنْصِحُ '' . وايَّاكُ وَاتِّكَالُكَ عَلَى المُنْ فَإِنَّا النَّجَارِبِ . وَخَيْرُ مَا جَرَّاتُ مَا وَعَظَكَ ، '' بادر الفُرْصَةَ : قَبْلَ أَنْ نَكُونَ عُصَةً . المَسْرَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ . وَلَا كُلُّ غَالِبٍ يَوُّوبُ . ومِنَ الفَسَادِ الشَاعَةُ الزَّادِ '' وَمَفْسَدَةُ المَعَادِ . ولِكُلِّ أَنْ عَاقِبُ . سَوْفَ الشَاعِةُ الزَّادِ '' وَمَفْسَدَةُ المَعَادِ . ولِكُلِّ أَنْ عَاقِبُ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِر الذَّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُب عَقِيدٍ أَنْنَى مِنْ يَأْتِيكَ مَا قُدُر لَكَ . النَّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُب عَلَيْ إِنْنِي أَنْنَى مِنْ

هومن الرفق وذلك مشل مقام التأديب والحد (۱) غير الناصح: من لم تطلب منه النصيحة و السنت المسم مفعول من طلب منه النصيحة يقول لا تتبعراًى من استنصحت ولا تنبذ قول من لم تستنصحه حتى تعرضه على عقلك و تزنه بمزان فكرك فر بما غشك من اتخذته ناصحا و نصحك من لم تعول على الاقتداء (۲) المنى جع منية بضم فسكون: ما يتمناه الانسان لنفسه و يعللها باحتمال الوصول اليه ينهاه عن المني بدون عمل صلبه الى المطاوب و يعرف مان عن كانت هذه متاجره يموت من غير ان يحصل على ما يتمناه (۳) وعظك جلك على حسنة و زجوك عن سيئة يعنى ان فضل ما يحصل عليه الانسان من أعمال نظره اقباله على الطاعات واعراضه عن المعاصى (٤) الزاد المال أو العمل الصالح و الشهوات الطاعات واعراضه عنى انه من الفساد اضاعة المال والاسراف في الشهوات والاعمال الموقة

كَثِيرٍ . وَلا خَيْرَ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ '' ولا في صَدِيقٍ ظَنَينٍ ، ساهلِ الدَّهْرَ ماذَلَّ آكَ قَمُو دُهُ ، '' وَلا نَحَاطِرِ بِشَيْءُ رَجَاءً الْخَيْرِ مَنْهُ ، وإيَّاكُ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ '' إخْيِلُ أَنْ تَجْمَعَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ '' إخْيِلُ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عَنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِلَّةِ ، '' وعِنْدَ صَدُودِهِ عَلَى اللَّفْفِ والمُقارَبَةِ ، وعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَدْلِ ، ' وعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى اللَّذِنِ ، وعِنْدَ تَباعُدِهِ عَلَى اللَّذِنِ ، وعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْمُذَرِ ، حَتَّى الدُّنُو ، وعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْمُذَرِ ، حَتَّى كَانِّكَ لَهُ عَبْدٌ ، وَكُأْنَهُ ذُو لِمُعَالَ بِينِ ، وعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْمُذَرِ ، حَتَّى كَانِّكَ لَهُ عَبْدٌ ، وَكُأْنَهُ ذُو لِمُعَالَ عَلَيْكَ . وَإِيَّاكُ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ كَانِّكُ مَوْضِهِ ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِشَيْرِ أَهْلِهِ ، لاَ تَتَخْذَنَ عَدُوا

<sup>(</sup>۱) مهين بفتح الم أوضها الأول بمعنى الحقير والحقيرلا يصلح لأن يكون معينا ومساعد اوالتانى ضد المعزولا خبر في مساعدة من يعين و بهين لا به فسد ما يصلحه ، الظنين بالظاء المنهم و بالضاد البخيل ولا ينفع الصديق من كان متهما أو بخيلا (۲) القود بقتح القاف من الابل ما يقتعد ه الراعى فى كل حاجاته و يقال البكر الى أن شنى والقصيرانى ساهل الله هرماد ام منقاد اوخذ حظك من قياده (۳) البحاج بالفتح الخصومة واضافتما قبله البهمن اضافة المشبع به الى المشبع أى احدد من أن تغلبك الخصومات فلا تمثل نفسك من الوقوع فى مضارها (٤) صرمه بفتح الصاد قطعه يأمره بوصل من قطعه من الأصدقاء ، (٥) جوده : بخله

صَديقكَ صَديقاً فَتُمادِي صَديقكَ . وانحَضْ أخاكَ النَّصيحة ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ فَبَيْحَةً ، وَنَجَزَّع ِ الْفَيْظَ فَانَّى لَمْ أَرَ جُرْعَةً أُحـلَى منها عافبَةً ، ولاَ أَلَذَّ مَنَبَّةً ،<sup>(١)</sup> ولِن لَمَن غالظَكَ<sup>(٣)</sup>فإ نَهُ ُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لِكَ ، وخُــٰذَ على عَدُوٌّ كَ بِالْفَصْلِ فَانَّهُ أَحْلَى الظُّفَرَيْنِ ، (٢) وَانْ أَرَدْتَ قَطِيعَـةً أَخيكَ فاسْتَبْقِ لَهُ منْ نَفْسكَ بَقيَّةً تَرْجِعُرُ الَّيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَّا ، ``وَمَن ظَنَّ بِكَ` خَيْرًا فَصَدِّقَ ظَنَّهُ ، <sup>(0)</sup>وَلاَ تُضيعَنَّ حَقَّ أَخيكَ اتَّكالاً على مايَنْـكَ ويَيْنَهُ ، فإنَّهُ لَيْسَ لكَ بأَخ مَنْ أَصَمَتَ حَقَّهُ ، ولا يَكُنْ أَهْلُكُ أَشْقَى الْخَلْق بِكَ ، ولا تَرْغَبَنُّ فَيمَنْ زَهِدَ عَنْكَ

<sup>(</sup>۱) وتجرع العيظ أمر بكظم الفيظ : المغبة بفتحتين فتشديد : العاقبة ، يعنى ان احتمال مرارة الغيظ المراريس السهل الاان النفس بعد افاقتها منه تجد خسير لدة لان العفو الذي يصادف محله لذة وللخلاص من الصرر المعقب لفعل الغضب لذة أخرى (٢) لن : أمر من اللين ضد الغلظ والخشونة (٣) الظفر ان هما الانتقام منه والاحسان المعواحلاهما الثاني وأر مجهما فائدة (٤) بقية من الصالة يسهل المعمها الرجوع اليه اذا ظهر له حسن العود (٥) الزم عمل الخير الذي ظنه عندك

ولا بَكُونَنَّ أَخُولُهُ عَلَى مُقَاطَعَتِكَ أَنْوَى مِنْكَ عَلَى صَلَّتِهِ (١) ولا تَكُونَنَّ على الإساءةِ أَفْوَى منْكَ على الإحسان، ولا بَكُبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ ، نَإِنَّهُ بَسْعَى فِي مَضَرَّنِهِ وَنَفْيِكَ ، وَلَبْسَ جَزَاءِ مَنْ سَرَّكُ أَنْ نَسُوءَهُ . وَاعْلَمْ يابْتَيَّ أَنَّ الرَّ زَقَ رِزْقَانِ ، رِزْقُ لَطْلُبُهُ ، وَرِزْقُ يَطْلُبُكَ فَانْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ . مَاأَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَالْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عِنْدَالْغِنَى إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْباكَ ما أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ ''' و إِنْ جَزَعْتَ على ماتَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ (٢٣ فاجزَعْ على كُلِّ مالَمَ يُصِلُ الَيْكَ إِسْــَنَدِلُ عَلَى مَالَمُ كَبَكُن بِمَا قَدْ كَانَ ، وَلَا تَــَكُونَنَّ مَنَّن لاَتَنْهَمُهُ الْمِظَةُ ، الاَّ اذَا بِالَفَتْ فِي ايلاَمهِ ، فانَّ الْمَاقلَ يَتَّمْظُ

<sup>(</sup>۱) لانقابل أسباب القطيعة عمل بل اذاراً يتهامن أخيك فاقصداً نت الى أسباب الصلة ولا يصح أن يكون أقدر على دواعى القطيعة منك على دواعى الصلة وهذا كما قيل المبلغ قول في ازم حفظ الصداقة (۲) منزلتك من الكراسة في الدنيا والآخرة (۳) نفلت بتشديد اللام : تخاص منها فل تحفظاه فالذي يجزع على مالم يصداه والثاني لا يحصر فينال فالجزع عليه غير لا تف كذا الأول

والآدَابِ ، وَالْبَهَا ثُمُ لاَ تَتَّبِطُ إلاَّ بالضَّرْبِ ، إطْرَحْ عَنْكَ ۗ واردَاتِ الْهُمُومِ بَعَزَائِمِ الصَّابِرِ وحُسْنِ الْيَقَينِ ، مَنْ تَرَكَ الْفَصْدَ جَارَ ، (١) وَالصَّاحِبُ مُناسِبٌ (١) وَالصَّدِينُ مَنْ صَدَقَ غَيِيةٌ ، (" وَالْهُوَى شَرِيكُ الْعَنَاء ، (" رُبِّ قَرِيبِ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدِ ، وَرُبُّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَيِثٌ. مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُهُ ، وَمَن اقْتَصَرَ عِلْ قَدْرِهِ كَانَ أَبْقِي لَهُ ، وأُوثَقُ سَبَبَ أَخَذْتَ بِدِ ، سَنَتُ يَبْنَكُ وبَيْنَ اللهِ ، وَمَنْ لَمْ يُبالِكَ فَهُوَ عَدُولُكَ ، (° ُقَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذْرَاكًا ، إذَا كَانَ الطُّمَمُ هَلَاكًا . لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةً تَظْهَرُ . وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ نُصَابُ . ورُبِّما أَخْطَأُ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ . وأصاب

<sup>(</sup>۱) القصد: الاعتدال ، جار: مال عن الحق (۷) يراعى فيمايراعى فى قرابة النسب (۳) الفيب: ضد الحضور وصدق الغيبان يحفظ لك حقوفك وأت غائب عنه (٤) الهوى: أصله الحب والعلاقة تم استعمل في ميل النفس واعرافها نحوالشي ثم خص بالميل المندم وعرف بأنه شهوة غير منضبطة ولا بمساطان الشرع والادب ، العناء: الشقاء (٥) إيبالك: لم يهم بأمرك يقال باليته و باليت به أي راعيته واعتذب به

﴿ الْأَعْنَى رُشْدَهُ ، أُخَّرِ الشَّرَّ فإنَّكَ أَذَا شَنْتَ تَعَجَّلْتُهُ (١) وَقَطْيِعَةُ ﴿ الجَاهِل ، تَمْدِلُ صِلَّةَ الْمَاقِلِ ، مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ ، (٢) لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ ، اذا تَغَـيْرَ السُّلطانُ تَغَيَّرَ الزَّمانُ ، سَلَ عَن الرَّفيق فَبْلَ الطَّريق ، وعَن المَار تَبْلَ الدَّاد ، ابَّاكَ أَنْ تَذْ كُرَّ فِي الْسَكَلامِ ما كَانَ مُضْعِكًا وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَــَبْرُكُ ، وَايَّاكُ وَمُشَاوَرَةَ النَّسَاء ، فَإِنَّ رَأَيُّنَّ الَى أَفَن . وَعَزْمَهُنَّ الَى وَهُن ("واكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مَنْ أَنِصَارِهِنَّ بِمِجَابِكَ ايَّاهُنَّ . فَإِنَّ شَـدَّةَ الْحَجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ ، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بأَشَدَّ مِنْ ادْخَالِك مَنْ لايُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ ( ' وَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْلا يَعْرِفْنَ غَيْرَكُ ، فَافْعَلْ وِلا تُعَلَّكُ (١) يقول ان طرق الشركثيرة فلاتنقضي فرصه وليس للخير الاطريق واحد وهو

<sup>(</sup>۱) يقول ان طرق الشرك ثبرة فلاتنقضى فرصه وليس للخير الاطريق واحد وهو الحق (۲) أهانه : حقره وضميره السنتر برجع الى شيأ يسنى ان من هاب شيأ سلطه على نفسه (۳) الافن بالتحريك : شعف الرأى ، الوهن : الضعف (٤) يونق به : يؤمن يقول كما يطلب حجهن ومنعهن الخروج و جائلا يختلطن بما لا يليق الاختلام به كذلك يطلب أن لا يدخل عليهن من لا يوثق بأما تته اذ لا فرق بين الأمرين

آلرَاقَ مِن أَمْرِهَا مَاجَاوَزَ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الْمَرَاةَ رَبْحَانَةٌ . وَلَيْسَتَ الْفَهْرَمَانَةُ (') وَلَا تَصْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا . ولا تُطْمِعُها في أَن تَشْفَعَ بِغَيْرِهِا . وَايَّاكَ وَالتَّغَائِرَ فِي غَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ . '' فَإِنَّ فَضَعَ بَغَيْرَةٍ . '' فَإِنَّ فَيْ السَّفْم ، والبَّرِيثَةَ الَى الرَّبِب . واجعل ذَ لِكَ يَدَعُو الصَّحِيحَةَ الى السَّفْم ، والبَّرِيثَةَ الى الرَّب . واجعل ليكل انسانِ مِن خَدَمك عَمَلاً تَأْ خُدُهُ بِهِ . فَإِنَّهُ أَخْرَى الله يَوْلَى الله عَشِيرَ الله فَإِنَّمُ جَنَاحُك لَيْمَ الله عَشِيرَ الله فَإِنَّمُ جَنَاحُك لَيْمَ الله عَشِيرَ الله فَإِنَّمُ جَنَاحُك الله عَشِيرَ الْقَضَاءَ لَك . في الناجية وَالآجِلَةِ وَالآجلَةِ وَالْآجلَةِ وَالْآجلِةِ وَالآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالْآجلَةِ وَالآجلَةِ وَالْآجَلَةِ وَالْعَمْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَلامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية وَأَرْدَيْتَ جِيلًا <sup>(')</sup> مِنَ النَّاسِ كَثيرًا، خَدَعْتُهُمْ بِنَيِّكِ، <sup>(°)</sup>

(۱) الفهرمان : الذي يحم فى الأمورويتصرف فيها بأمره • لاتعد بفته فسكون : لا تتجاوز باكرامها نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها قال السيخ عجم المعددة أين هذه الوصية من حال الذين يصرفون النساء في مصالح الأمة بل ومن يختص بخدمتهن كرامة لهن (۲) التغاير: اظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن فى حاله امن غيرموجب (۳) يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض (٤) أرديت فى حاله امن غيرموجب (۳) يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض (٤) أرديت : أهلكت : جيلا: قبيلاو صنفا (٥) الني : الضلال وهو مصدر غوى

وَٱلْفَيْنَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ ، تَنْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ ، وتَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّهُاتُ ، فَجَازُوا عَنْ وَجَمَّتُهُمْ ، (' وَ نَكَصُوا عَلَى أَعْقَالِهُمْ ، وتَوَلُّوا عَلَى أَدْ بَارِهِمٍ . وعَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ . (`` الأَّ مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْل الْبَصَـاثِرِ . فَانَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْــدَ مَعْرِفَتِكَ . وَهَرَبُوا اَلَى اللَّهِ مِنْ مُوَ ازَرَتك صَلَمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الصَّفْب. وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْدِ. فَاتَّقَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةً فِي نَفْسِكَ . وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيادَكَ . <sup>(١)</sup> فَانَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِمَةٌ عَنْكَ . والآخِرَةُ قَرَيَةٌ مَنْكَ وَالسَّلَامُ ومن كتابله عليه السلام الى قئم بن العباس وهو عامله على مكة أَمَّا بَعَدُ فَانَّ عَيْنِي بِالْغَرِبِ (0) كَتَبَ الْيُّ أَنَّهُ وُجَّةً عَلَى المَوْسِمِ . أَناسُ مِن أَهُ لِ الشَّامِ . (٦) العُمَى القُلُوبِ . الصَّمَّ .

<sup>(</sup>۱) جاز واتعدوا • وجههم بكسرالواو: جهة قصدهم بعنى انهم كانوا يقصدون حقافه الوالى باطل • نكصوا: رجعوا (۲) عولوا: اعتمدوا • أحسابهم: شرف قبائلهم • يعنى انهم استندواللى ذلك فتعصبوا تعصب الجاهلية ونبدوا نصرة الحق • فاء: رجع (۳) مواز رنك: مساعدتك (٤) القياد: متقاديه الدابة قول اذا أمسك الشيطان بقيادك وجذبك به فلا تطعموا منع نفسك متابعته ولا تملكه هواها (٥) عينى بالمغرب: وفيى في البلاد الغربية (٢) وجهمنى المحهول •

الأسماع . السكمة الأبصار . (''الذِينَ يَلْتَهَسُّوْنَ الْحَقَّ الْبَاطِلِ . وَيَحْتَلَبُونَ الدُّنَيا دَرَّهَا وَيُطِيعُونَ الدُّنَيا دَرَّهَا اللّهِ بِن . وَيَحْتَلَبُونَ الدُّنَيا دَرَّهَا بِاللّهِ بِن . (''وَيَشْتَرُونَ عَاجَلَهَا بَآجِلِ الأَبْرَارِ وَالْمُتَقِينَ . وَلَن يَقُوزَ بِالْخَيْرِ الأَ عَامِلُهُ . وَلاَ يُجْزَى جَزَاء الشَّرِ الأَ فَاعِلُهُ . فَلاَ يُجْزَى جَزَاء الشَّرِ الأَ فَاعِلُهُ . فَأَقِمَ عَلَى مَا فِي يَدَيكُ فِيامَ الحَاذِمِ الصَّابِيبِ . (''وَالنَّاصِحِ اللّهِيبِ . وَالنَّالِيعِ لِيسُلُطَانِهِ . المُطِيعِ لِإِمامِهِ . وَايَّاكُ وَمَا يُعَدِّرُ مِنهُ . (''ولا تَكُن عِنْهَ النَّعْمَاء بَطِرًا . (''ولا تَكُن عِنْهَ النَّعْمَاء بَطَرًا . (''ولا وَالسَّلامُ عَنْهَ النَّعْمَاء بَطَرًا . (''ولا تَكُن عِنْهَ النَّعْمَاء بَطُورًا . (''ولا تَكُن عِنْهَ اللّهُ مِنْهُ . والسَّلامُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللمُ اللللللللمُ اللللللمُ اللللللللمُ اللللمُ اللهُ الللهُ الللللمُ اللهُ الللللمُ اللللللمُ اللللمُ الللللمُ الللللمُ اللهُ الللم

ومن كتاب له عليه السلام الى محمد بن أبى بكر لما بلنه توجده من عزله (٢٠) الأشتر عن مصر ثم توفي الاشتر في توجهه

أناس: ناتبالقاعل والقاعل معاوية و الموسم: الحيج (١) الكمه: جع أ أكمه وهومن والداعمي (٢) يحتابون: أصل الاحتلاب استخراج اللبن من الضرع و الدر بالفتح: أصله اللبن والمراد أنهم بسد خاصون خيرالدنيا و يجعلون الدين وسيلة في اجتلاب الأموال (٣) الصليب: الشديد (٤) احداد أن تفعل شيا يحتاج الى الاعتداد منه (٥) النعماء: الرخاء والسعة و بطرا: انهم فاعل من بطر كطرب الستدفر حموا ثقابه وام النعمة و البأساء: الشدة (٦) توجده: تكدره

## الى مصرقبل وصوله اليها

أَمَّا يَعْدُ فَقَدْ بَلَغَى مَوْجِدَتُكَ . مِنْ تَسْرِيحِ الأَسْتَر الى عَمَلِكَ . (')وَانِّي لَمْ أَفْعَــل ذلكَ اسْتَبْطَاءً لَكَ فِي الْجَهْــدِ . وَلا ازديادًا في الحِدِّ (٢٠ وَلَوْ نَزَعتُ ما تَحتَ يَدِكُ من سُلطا نِكَ . وَلَّنْكَ مَا هُوَ أَنْسَرُ عَلَيْكَ مَوْنَةً • وَأَعْصَ ٰ الَّيْكَ وَلا يَةً انَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْتُ \* أَنْرَ مَصْرَ كَانَ لَنَا رَجُلاً ناصِحاً . وَعلى عَدُو الشَّدِيدًا ناقماً . (٢) فَرَحمهُ اللهُ فَلَقَدِ اسْتَكُمْلَ أَيَّامَةُ . ولا قَي حِمامَةُ . ( ) وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ . أُولاهُ اللهُ رضُوانَهُ . وَضَاعَفَ النُّوابَ لَهُ . فَأَصِحَرْ لَعَدُو لَدَّ . وَامْضَعَلَى يَصِيرَ تَكُ (\*) وَشَمَّرْ لِحَرْبِ مَن حَارَبُكَ وَادْعُ الى سَبِيلِ رَبُّكَ . وَأَكْثِرِ الاستمانةَ بالله . يَكُفُكَ ما أُهَمَّكَ . وَيُعنَكَ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ . إن شاء الله

<sup>(</sup>۱) موجدتك :غيظك مسريح : ارسال العمل : الولاية (۲) أى مارأيت منك تقصيرا فأردت ان أعاقبك بعز لك لتزداد جدا (۳) ناقما : كارها (٤) الحام بالكسر :الموت (٥) أصحر : أبرزله وهومن أصحراذ ابرزالصحراء

## ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن العباس دمد مقتل محد بن أبي بكر

أَمَّا لَمَدُ فَإِنَّ مَصْرَ قَدِ افْتُتِّحَتْ ،وَمُحَّدُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَحْمَهُ اللهُ قَلِهِ اسْتُشْهِدَ . فَمِنْدَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ . وَلَدًا ناصِحًا . (') وعامِلاً كادِحاً . وَسَيْفًا قاطعاً . ورُ كُنَّا دافعاً . وقَدْ كُنْتُ حَثَثْتُ الناسَ على لحاقِهِ . وأَمَرْتُهُمْ بغياثِهِ قَبْلَ الْوَقْفَةِ . وَدَعُوتُهُمْ سرًّا وجَهْرًا . وعَوْدًا وبَدأً . فَمِنهُمُ الآتِي كارهًا . ومنهُمُ المُعَلُّ كَاذِبًا . ومِنْهُمُ الْكَاذِبُ خَاذِلاً . أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَ مِنْهُمْ فَرَجًا عاجِلًا . فَوَاللَّهِ لَوْ لاَ طَمَعَى عِنْدَ لقائي عَدُوَّ ي فِي الشَّهادَةِ . رَتُوطِيني نَفْسِي عَلَى النَّبِيَّةِ . لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَبْقَى مَعَ هَوَّلاء يَوْمًا واحِدًا . ولا أَلْتَقَىَ بهمْ أَبَدًا

<sup>(</sup>١) نحتسبه: مضارع من احتسبه عندالله سأل الأجرعلى الرزية فيهوسماه والدالانه كان ريبة فيهوسماه والدالانه كان ريباله وأمه أسماء بنت عميس كانت مع جعفر بن أفي طالب ووادت له محمد الوعو ناوعب الله بالحبسة أيام هجرتها معه اليهاو بعد قتله تزوجها أبو بكر فوادت له يحي ه الكادح: المبالغ في سبعه

ومن كتاب له عليه السلام الى عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه الى بعض الاعداء وهو جواب كتاب كتبه اليه عقيل

فَسَرَّحْتُ اللهِ جَيْشًا كَثِيفًا مِنَ المُسْلِمِينَ . فَلَمَّا بَلَنَهُ ذَلِكَ شَمَّرَ هارِبًا . ونَكَصَ نادِمًا . فَلَحِقُوهُ بِيَمْضِ الطَّرِيقِ وقَدْ طَفَلَتِ الشَّمْسُ لِلإِيابِ. (''فافتتَلُو اشْدِنْا كَلَا ولا . '''فَمَا كَانَ إِلاَّ كَمَوْفِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيضًا "'بَعْدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ . وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمْقِ . ('' فَكَذَيًا بَلاَّي مانَجًا . (''فَدَعُ عَنْكَ

وأسرع فى العين من لحظة ۞ وأقصر فى السمع من لاولا

<sup>(</sup>١) طفلت بتشديد الفاء : دنتوقر بن • الاياب : الرجوع الىمغربها

 <sup>(</sup>۲) كلاولا: كايةعن السرعة التامة فان حوفين ثانيهما حوف لين سريما الانقضاء عند السمع قال أبو برهان المغربي

<sup>(</sup>٣) الجريض بالجميم : المغموم و بالحاء الساقط لايستطيع النهوض (٤) الخنى بضم ففتح فنون مشددة : موضع الخناق وموضعه الحلق ، الرمق بالتحريك : بقية النفس (٥) لأيا : مصدر محذوف العامل ومعناه الشدة والعسر ومامصدرية ، نجا : في معنى المصدر وبتقدير الكلام عسرت نجاته عسر ابعسر

فُرَيْشاً وَرَ كَاضَهُمْ فِي الضَّلالِ . وَتَحُوالَهُمْ فِي الشِّفاقِ . (1) وَجَمِاحَهُمْ فِي الشِّفاقِ . (1) وَجَمِاحَهُمْ فِي الشِّفاقِ . كَا جَماعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَبْلِي . فَجَزَتْ فُرَيْشاً عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَبْلِي . فَجَزَتْ فُرَيْشاً عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَبْلِي . فَجَزَتْ فُرَيْشاً عَنِي المَواذِي . وَسَلَبُونِي سَلْطانَ ابْنِ عَنِي المَواذِي . وَسَلَبُونِي سَلْطانَ ابْنِ أَقَى رَبّا

وأمَّا ما سَأَلْتَ عَنهُ مِن رَأْ بِي فِي الْفِتالِ . فَإِنَّ رَأْ بِي فِي الْفِتالِ . فَإِنَّ رَأْ بِي فِي قِتالِ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْفَى اللهَ . ('' لا يَزِيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْ لِي عِنْ اللهَ عَنِّى وَحْشَةً . ولا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أَ بِيكَ وَلَوْ أَسْلَمَهُ

<sup>(</sup>۱) تركاضهم: ركضهم الشديد وهومستعار لسرعة خواطرهم في الضلال و تجوالهم: مبالغة في الجولان والنصرف وهوفي الاستعارة كسابقه و الشقاق: الخلاف و جماحهم: أريدبه استعصاؤهم على سابق الحق و النيه: العسلال والغواية (۲) الجوازى: جع جازية بمغنى المكافأة وهذا دعاء عليهم بالجزاء على أعماهم (۳) سلطان ابن أمى: يريدبابن أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن فاطمة بنت أسدأم الامام ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها اذكان في كفالة أبي طالب وقدة الله النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فاطمة أمى بعد أمى (ونه

النَّاسُ مُتَضَرِّعًا مُنَخَشَيًّا . وَلا مُقِرِّا للِضَّيْمِ وَاهْنِا . وَلا سَلِسَ الزِّمَامِ الْقَالْدِ . ('' وَلاَ وَطَى الظَّهْرِ لِلرَّا كَبِ الْمُتَقَمِّدِ . وَلَكْنِهُ كَمَا قَالَ أُخُو بَنِي سُلَيْمِ

فإِنْ نَسْأُرَلِنِي ۖ كُنِّفَ أَنْتَ فإِنَّنِي

مَبُورٌ على رَيْبِ الزَّمانِ صَايِبُ (۲) يَمَزُّ عَلَىٰ أَنْ تُرَى بِي كَا ۖ بَهُ ۖ (۲)

فَيَشَمَتَ عادٍ أَوْ بُساء حَبِيبُ ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية

فُسُبْحانَ اللهِ ما أَشَـدُ لُزُومَكَ لِلأَهْوَاهِ الْمُبْتَدَعَةِ وَالْحَبْرَةِ

الْمُتَمِبَةِ مَعَ تَضْيِيعِ الحَفَائِقِ وَاطْرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِلْهِ طَلِبَةٌ وعلى عبادِهِ حُجَّةٌ (''فأمًا إكثارُكَ الحِجاجَ في عُثْمانَ وَقَتَلَتِهِ (''

<sup>(</sup>۱) سلس بفتح فكسر: سهل . وطىء: لين: المتقعد: الذى يتخذ الظهرقعودايستعملهالركوب في جميع حاجانه (۲) صليب: شديد . يعز بفتح العمين: يشق (۳) كآبة: هي مايظهر على الوجمه من أثر الحزن . عاد: عدو (٤) طلبة بالكسر: مطاوبة (٥) الحجاح: الجدال

فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرَتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ (''وَخَــَذَلَتُهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ والسَّلَامُ

. ومن كتاب له عليه السلام الى أهل مصر

لما ولى عليهم الاشتر

مِن عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ أَمِدِ المُؤْمِنِينَ . الَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُو اللهِ حِينَ عُصِبُو اللهِ حِينَ عُصِي فَيْ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ . وَذُهِبَ بِحِقَةٍ . فَضَرَبَ الجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ . (٢) والمُقْيمِ وَالظَّاعِنِ . فَلاَ مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ اللهِ . ولا مُنْكَرُ يُتَنَاهِ عَنْهُ (٢)

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعْتُ النِيكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ لا يَنامُ أَيَّامَ اللهِ اللهِ لا يَنامُ أَيَّامَ الخَوْفِ. وَلا يَنْكُلُ عَنِ الأَعْدَاء ساعاتِ الرَّوْعِ. ('' أَشَدَّعلى

(۱) حيث كان النصراك : ير بدأنه الما انتصر لعنان بعد موته حيث كان في ذلك فاتدته بجمع الناس الى غرضه وأما حال حياته فقد أسسامه وترك نصرته مع الفادتها لعنان اذ ذاك (۲) السرادق بضم السين : الغطاء الذي عد فوق صحن البيت وهو أيضا الغبار والدخان ، البر بفتح الباء : النسق ، الظاعن : المسافر (٣) يستراح اليه : يسكن اليه و يعلم أن والمراد يعمل به اذا لعمل بللعروف لازم السكون اليه (٤) لاينكل بالضم والفتح والكسر لاينكص ولا يتأخر والماضى

الفَجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ . وَهُوَ مَا لِكُ أَبَنُ الْحَارِثِ أَخُومَذَ حِج '' فاسْمَعُوالَهُ . وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيما طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مَنِ شُيُوفِ اللهِ . لاَ كَلِيلُ الظَّبَةِ . '' وَلا نابِي الضَّرِيبَةِ . '' فَإِنْ أَمَرَ كُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَا فَهِرُوا وَإِنْ أَمَرَ كُمْ أَنْ تَقْيِمُوا فَأْ قِيمُوا . فَإِنَّهُ لاَيْفَدِمُ ولا يُضْجِمُ . ولا يُؤخِرُ ولا يَقَدِمُ اللَّعَنْ أَمْرِي . وقَدْ آثَرَ ثُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ . وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ على عَدُو خُمْ (')

## ومن كتاب له عليه السلام الى عمرو بن العاص

كضرب ونصروعلم • الروع : القزع والخوف (١) منحج كمجلس : قبيلة مالك وأصله اسم كمة ولدعندها أبوالقبيلت ين طبئ ومالك فسميت فبيلتاهما به (٢) الظبة بضم الظاء وفتح الباء مخففة : حدالسيف والسنان ونحوهما ومعنى أنهاليست بكليلة • كونها قاطعة (٣) نابى : جافى • الضريبة : الطبيعة وفسر (الشيخ مجمدعه من نابى الضريبة بالذى ينبوسيفه عن مضرو به فلم بؤثر فيه وعلل دخول التاء فى فعيل بمعنى مفعول بذها به مذهب الاسماء كالنطيحة والذبيعة وعلل دخول التاء فى فعيل بمعنى مفعول بذها به مندة شكيمته : قوة نفسه وشدة بأسموأ صل الشكيمة من اللجام الحديدة المعترضة فى فم الفرس التي فيها الفاس بقول خصصت كم به نقد بما لنفعت كم على منفعتى لا خلاصه لكم وشدة سطوته على عدوم

فَا نَكَ جَمَلْتَ دِينَكَ نَبَعًا لِدُنيا الرِيْ ظَاهِرِ غَيْهُ . مَهَتُوكِ سِينَهُ . يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ . وَيُسْفَةُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ . وَيُسْفَةُ الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ . فَانَّبَعْتُ الْحَكْبِ الضِّرْعَامِ . (1) فَانَّبَعْتُ الْبَعْتُ الْحَكْبِ الضِّرْعَامِ . (1) يَلْوَذُ اللَّهُ عَالِيهِ . ويَنْتَظِرُ ما يُلْتِي النَّهِ مِنْ فَضَلِ فَرِيسَتِهِ . ويَنْتَظِرُ ما يُلْتِي النَّهِ مِنْ فَضَلِ فَرِيسَتِهِ . فَأَذْهَبْتَ دُنْياكَ وَالْمَ بِالْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ اللهُ مَنْكَ وَمِنَ ابْنِ أَبِي سُفْيانَ . أَجْزِ كُمَا مَاطَلَبْتَ . فَإِنْ يُعَرِّزُ وَتَبْقِيا . فَمَا أَمَامَكُمَا شَرُّ لَكُمَالًا ومن كتاب له عليه السلام الى بعضِ عُمَّاله ومن كتاب له عليه السلام الى بعضِ عُمَّاله

أمًّا بَعَدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرُ انْ كُنْتَ فَمَلَّتُهُ فَقَدَ أَسْخَطُتَ رَبَّكَ وعَصَيْتَ امامَكَ وأخزَيْتَ أما تَتَكَ (٢)

<sup>(</sup>۱)الضرغام: الأسد (۲)تعجزا: مفعوله محدوف و فما أمامكما: ماموصولة مبتدا والمعنى وان تعجزا فى عن الايقاع بكما وتعيشا فى الدنيا بعدى فالذى قدامكما من جزاءالله تعالى على فعلم كماشر لمسكامن جزائى (٣) أخريت أمانته ك : أفسد تهاجز به ألحقتها بها والخرية بالفتح البلية وكان هذا العامل أخذ ماعند ممن مخزون بيت المال

بَلْغَنِي أَنَّكَ جَرَدْتَ الأَرْضَ فأَ خَـذْتَ ماتَحْتَ قَدَمَيْكَ. وأكُنْتَ ماتَحْتَ يَدَيْكَ فارْقَعْ الَى حِسابَكَ .واغْلَمْ أَنَّ حِسابَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسابِ النَّاسِ

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عُمَّاله (۱) أمَّا بَسْدُ فإِنِي كُنْتُ أَشْرَ كَنَكُ في أَمَانَني . وجَمَلْتُكَ شعارِي وَبِطَانَتِي . وَلَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي . أَوْنَقَ مِنْكَ في نَهْسِي . لِمُوَاسَاتِي ومُوَازَرَتِي . (۲) وَأَدَاهَالاً مَانَةِ إِلَيٍّ . فَلَمَّا رَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ . والْمَدُوَّ قَدْ حَرِبَ . وأَمَانَةَ النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ . (۱) وهَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ فَنْكَتْ وَشَغَرَتْ . (۱)

<sup>(</sup>۱) هوااهامل السابق بعينه (۷) للواساة : من آساه جعله أسوة نفسه وأناله من ماله ولا يكون ذلك الا من كفاف فان كان من قصل فليس بمواساة قالولوليست المواساة مصدر الواساه لأنه غير فصيح لكن تقدم اللامام استعماله وهو حجة اذا أنه من أبلغ الفصحاء و الموازرة : المساعدة (۳) كلب كفرح : اشتد و خشس والسكلية بالضم الشدة والفيق و سوب كفرح : اشتد غضبه أو كطلب بمعنى سلمالناه خزيت كرضيت : وقعت في بلية الفساد الفاضح (۱) فنكت : مجنت ومعنى عبون الامة أخذ ها بغير الحزم في أمرها كانها هازلة و شغرت : الم ببق فيها

قَلَبْتَ لِأَبْنِ عَمَّكَ ظَهَرَ الْجَنَّ ('' فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ . وخَذَلْتَهُ مَعَ الخَاذِلِينَ. وَخُنْتُهُ مَعَ الخَاتْسِينَ. فَلَا ابْنَ عَمَّكَ آسَيْتَ. (٢) وَلَا الْأَمَانَةَ أَذَبْتَ. وَكَا نَكُ لَمْ تَكُنِ اللَّهَ تُرِيدُ بِجِهادِكَ. وكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنُّن عَلَى يَنَّةٍ مِنْ رَبِّكَ . وَكَأَنَّكَ انَّمَا كُنْتَ تَكيدُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَنْ دُنياهُمْ ،(٣) وَتَنْوِى غِرَّاتُهُمْ عَنْ فَيْتِهِمْ فَلَمَّا أَمْكَنَتْكَ الشَّدَّةُ . في خيانَةِ الأُمَّةِ ، أَسْرَعْتَ الْسَكَرَّةَ وعاجَلْتَ الْوَثْبَةَ ، واخْتَطَفْتَ ما قَدَرْتَ عَلَيْـهِ مِنْ أَمْوَالِهُمْ المَصُونَةِ لِأَرَامِلِهُمْ ۖ وَأَيْنَامِهِمْ ، اخْتِطَافَ الذِّيْبِ الأزل دَامِيـةً الْمَعْزَى الْكَسِيرَةِ ، (') فَحَمَلَتُهُ الْي الْحِجاز رَحيبَ الصَّدْر عِمَلِهِ ، غَمَيْرَمُنَأَثِّيم مِنْ أَخْمَذِهِ ، (0) كَأَنَّكَ لَاأَبا لَهَيْرِكُ،

<sup>(</sup>١) الجن : الترس وهذامثل بضرب لمن مخالف ماعهد فيه (٧) آسيت: ساعدت وشاركت في الملمات (٧) تكيد : يقال كاده عن الأمر خدعه حتى اللهمنه . غرتهم : غفلتهم ، النيء : مال الغنيمة والخراج (٤) الأزل : سريع الجرى أوالحقيف لحم الوركين ، الدامية : المجروحة ، الكسيرة : المكسورة ، المكسورة ، المكسورة ، المكرى : أخت الفأن اسم الجنس كالمعز والمعيز (٥) التأثم : التحر زعن الاثم يعنى الذب ، لا أبالغيرك : كامة تقال التوبيت مع التحامى من الدعاء عليه ،

حَدَرِتَ الِّي أَهْلُكَ تُرَاثًا مِنْ أَبِيكَ وَأُمَّكَ ، فَسَبْحانَ اللهِ أَمَا تُؤْمِنُ بالمَادِ ، أَوَ مَا نَحَافُ نِقَاشَ الحِسَابِ (¹) أَيُّهَا الْمَدُودُ ، كَالَ عَنْدَنَا نَ ذَوى الألباب ، (٢٠ كَيْفَ تُسِيغُ شَرَابًا وطَمَامًا ، وأنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْ كُلُّ حَرَامًا ، وتَشْرَبُ حَرَامًا ، وَتَبْتَاعُ الإماء ، وتَنْكُمَحُ النِّسَاءَ ، منْ مال الْيَتَامَى واللَّسَاكِين ، والمُؤْمنينَ والمُجاهدينَ ، الَّذِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ هَذِهِ الأَمْوَالَ ، وَأَحْرَزَ بِهُ هَذِهِ الْبِلاَدَ ، فاتَّقِ اللهَ وَارْدُدْ الَّى هَوْلاَء الْقَوْمِ أَمُوالَهُمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ ثُمَّ أَمْكَنَّنِي اللهُ مِنْكَ ، لَأَعْذِرَنَّ اللهِ نيك َ ، (\*) وَلَأَضْرَ بَنْكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَاضَرَ بِتُ بِهِ أَحَـدًا الأَّ دَخَلَ النَّارَ ، وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَامِثُـلَ الَّذِي

حدرت: أسرعت اليهم بتراث أى ميراث أوهو من حدره بمهنى حطمه من أعلى لأسفل (١) النقاش بالكسر: المناقشة بمنى الاستقصاء في الحساب (٢) كان هاهنا زائدة لافادة معنى المنى فقط لاتامة ولا ناقصة و تسييغ بضم التاء وفتحها : بتناع بسهولة يقال سغت الشراب أسوغه كمقلته أقوله وسغته أسيغه كبعته أبيعه وأسغته أسيغه (٣) لأعذرن: لآنين بما يكون لى عذرا عند التقوهو عقابك ومجازاتك على مافعات

أَفَلَتَ ، ما كانَت لَهُما عندي هَوَادَةٌ ، (') وَلا ظَهْرَامِنِي الرَّادَةِ ، حَتَّى آخُدُ الحَقَ مِنْهُما ، وَأُزِيلَ الْباطِلَ عَن مَظْلَمَتِهِما وَأُنْسِمُ اللهِ رَبِ المالِمَينَ ، ما يَسُرُنِي أَنَّ ماأَخَذَتَ مِن أَمُوالِهِمُ حَلَالٌ لِي ، ('') أَنْرُ كُهُ مِيرَانًا لِمَن بَديي ، فَضَحَّ رُوَيْدًا حَلَالٌ لِي ، ('') أَنْرُ كُهُ مِيرَانًا لِمَن بَديي ، فَضَحَّ رُوَيْدًا فَلَكَ أَنِّكَ قَدْ بَلَنْتَ المَدَى ، ('') وَدُفِنْتَ ضَتَ التَّرَى ، وعُرضَتَ عَلَى أَنْ اللّهِ يَا لَحَلَ الذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسَرَةِ ، ويَتَمَنَّ النَّضِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسَرَةِ ، ويَتَمَنَّ النَّضِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسَرَةِ ، وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ ('') النَّضِيَّ عُلْرَةً ، وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ (''

ومن كتاب له عليه السلام الى عمر بن أبى سلمة المخزومى

(۱) الحوادة بالفتح الصلح والاختصاص بالميل (۲) حلال خبران وفاعل يسرنى مصدر يؤخد من السكلام يقول الانتحام فيافعات على قر بك منى نسبا فانى لا أرضاه النفسى ولا أفرح عما يكون حلالالى يرثه أولادى من بعدى فكيف أرضاه الهيرى (۳) ضح أمر من ضح الغم اذار عاها في الصحى ، رويدا: امهالا المدى بالفتح: الغاية أوهو بالضم جعمدية و بالضم أيضا بمه في الفاية ، الترى: التراب يأمره ان يرعى نفسه على مهل ويرفق بها ولا كان لا بدمن موته قال اله كان لا بدمن موته قال اله كان لا بدمن موته قال اله كان و قد بلفت الغاية فت و دفقت عن التراب (٤) مناص: فرار ، حين خبر لات واسمها محذوف أى ليس الوقت وقت فرار وهذا اقتياس والمسحف يصل التاء بالحاء

وكان عامله على البحرين فعزله واستعمل نعمان بن عجلان الزرقي مكانه

أَمَّا بَعْــٰدُ فَإِنِّى قَدْ وَلَّيْتُ نُمْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزُّرْتِيُّ عَلَى

الْبَعْرَيْنِ ، ونَزَعْتُ بَدَكُ بِلاَذَمِّ لكَ ، ولا تُدْرِيبٍ عَلَيْكَ ، (١)

فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلاَ بَهَ ، وأَدَّيْتَ الأَمانَةَ، فَأَقْبِلِ غَيْرَ ظَنَيْنٍ <sup>(٢)</sup>

وَلا مَلُومٍ ، وَلا مُنْهُم ولا مَأْ ثُومٍ . فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْسِيرَ الَى ظَلَمَةِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَلا مُنْ أَسْتَظَهْرُ الْمَا الشَّامِ ، (\*\* وَأَحْبَبُتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي ، فإنَّكَ مِثْنُ أَسْتَظَهْرُ

بِهِ عَلَى جِهِ الْمَدُوِّ، (') وإقامةً عَمُودِ الدِّينِ ، أَنْ شاء اللهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على اردشير خره (٠)

لِلَّذَي عَنْكَ أَمْرٌ ، انْ كُنْتَ فَعَلْنَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ الْهَكَ وَأَعْضَبُتُ إِلَهُ الْسُلِمِينَ الَّذِي حازَتُهُ وَأَغْضَبْتُ إِمَامَكَ ، أَنَّكَ تَقْسِمُ (٢) فَيْءَ السُّلِمِينَ الَّذِي حازَتُهُ

<sup>(</sup>١) التثريب: اللوم (٢) ظنين متهم (٣) الظامة بالتحريك: جعظالم

<sup>(</sup>٤) استظهر: استعين (٥) أردشيرخوه بضمالخـاءوتشديدالراء: بلدةمن بلاد

العجم (٦) انك الخ بدل من أمر وما بينهما نعت له ...

رماحُهُمْ وَخُيُولُهُمْ . وَأَرْيَفَتَ عَلَيْهِ دِماؤُهُمْ . فيمَن اعتامَكَ مِنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ . (''فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ . وَبَرَأُ النَّسَمَةَ . لَئُن كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَتَحِدَنَّ بِكُ عَلَى هُوَانًا . وَلَتَحْفُنَّ عَسْدِي ميزَانًا . فَلاَ تَسْتَهَنْ بَحَقّ رَبُّكَ . ولا تُصلِّيح دُنْياكَ بمَحْقَ دِينكَ . فَتَسَكُونَ مَنَ الأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلاَ وإنَّ حَقَّ مَنْ قَـلَكَ وَقِلَنَا (٢٠ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي قَسْمَةِ هَذَا الْفَيْءُ سُوَاهُ يَرَدُونَ عَنْدِي عَلَيْهِ وِيَصَدُّرُونَ عَنْهُ ومن كتاب له عليه السلام الى زياد ابن أبيه وقد بلغه أن مماوية كتباليه يريد خديمته باستلحاقه وَ قَدْءَ أَنْ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَ الَّيْكَ يَسْتَزَلُّ لُبُّكَ وَيَسْتَفَلُّ غَرَبَكَ .(") فاحذَرهُ فانَّما هُوَ الشَّيطِانُ يأْ تِي المُؤْمنَ من بَيْن

وهوالثلم : غربك حدك

<sup>(</sup>١) اعتامك اختارك وأصل الاعتيام أخذالعيمة بالكسروهي الخيارمن المال (٧)قبل بكسرففتح ظرف مكان بمعنى عندوهو متعلق بصائمن (٣) يستزل: يطلب به الزلل وهوالخطأ . لبك : قلبك وعقلك . يستفل بالفاء : يطلب الفل

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفهِ . وعَنْ يَمِينِهِ وعَنْ شِمالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفَلْتَهُ ، (') ويَسْتَلَبَ غَرَّتَهُ

وقد كانَ مِنْ أَبِي سُفيانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَلْتَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ . (٢) وَتَزْعَةُ مِنْ نَزَغاتِ الشَّيطانِ . لا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبُّ ولا بُسْتَحَقَّ هِمَا إِرْثُ . والمُتَمَاقِّنُ بِهَا كَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّمِ وَالنَّوْطِ المُذَبَذَب

( فَلَمَّا فَرَأَ زِيادُ الْسَكِتَابَ قَالَ شَهَدَ هِا وَرَبِّ الْكَمْبَةِ وَلَمْ يَرَلُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةً . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاغِلُ هُوَ اللَّذِي يَهْجُمُ عَلَى الشَّرْبِ لِيَشْرَبَ مَعْهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ فَلا يَزَالُ مُدَقَّمًا مُحَاجَزًا . وَالنَّوْطِ اللَّذَبَذَبِ هُوَ مَا يُنَاطُ بِرَحْلِ الرَّاكِبِ مَنْ قُمْبِ أَوْ قَدَحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُو أَبَدًا يَتَقَلَقَلُ اذَا حَتَ ظَهْرَهُ والسَّتَعْجَلَ سَيْرَهُ )

<sup>(</sup>١) يقتحم: يدخل فئة والغرة بالكسر: خلوالعقل من مضارب الحيل والمراد منها العقل الغروفي الكلام نوع حسن من الاستعارة حيث جعل الغفلة كبيت يسكنه الغافل وجعل العقل الساذج كالمتاع ولامانع ان تسكون الاستعارة في يستلب (٧) فلتة أبي سفيان هي قوله في شأن زياد انى أعلم من وضعه في رحم أمه يريد نفسه

ومن كتاب له عليه السلام الى عثمان بن حنيف الانصارِى وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعى الى وليمة قوم من أهلها فعضى اليها

أَمَّا بَمَدُ بِالنِّنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فَتِيَةً أَهْلِ الْبَصْرَةِ

دَعاك الَى مَأْدَبَةٍ فأَسْرَعْتَ اليِّهَا . نُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ .

وَتُنْقَلُ اللَّهِ كَ الْجِفَانُ (١٠) وما ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِيبُ الَّى طَمَامِ قَوْمٍ

عَائِلُهُمْ وَجَفُونٌ . (٢) وَعَنَيْتُهُمْ مَدْعُونٌ . فَانْظُرُ الى ماتَفْضِمُهُ مِنْ هَدَاالْمَقْضَم . فَأَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

هدا المقصم . • هما اشلبه عليك عليه فالقِطه . • وما يقتر يطيب وُجُوهِ إِ فَنَلَ مِنْهُ

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مِأْ مُو مِ إِمامًا يَقْتَدِى بِهِ . ويَسْتَضِى ۚ بِنُورِ

<sup>(</sup>۱) المأدبة بفتح الدالوضها: الطعام بعد به المتواقوعرس و تستطاب: يطلب المنطبها و الالوان: أصناف الطعام: الجفان بكيبر الجيم جمع جفنة: القصمة (۲) عائلهم: مفتقرهم وقد عل كرع عيلة و مجفو: مجتسب معد وفي شرح الشيخ مجمع عبده بدل عائلهم سائهم وفسره بالمحتاج والمجفو بالمطرود (۳) تقضم بفتح المناد مضارع قضم كسمع أكل باطراف أسنا نه والمراده خاالا كل مطلقا: المقضم كقعد المأكل المتبعاليك علمه لم تدرأ هو حلال أم سوام و الفظه: اطرحه وطيب وجوهه: بالحل في طرق كسبه

عليه . ألا وَانَّ امَامَكُمْ قَدِا كَنَهَى مِنْ دُنياهُ بِطِهْرَيْهِ . (') وَمِن طُنْهِهِ بِقُرْصَيْهِ . ألا وانَّـكُمْ لاتَقْدِرُونَ على ذلكِ وَلَـكُنْ أَعِيْوُنِي بِوَرَعٍ واجْتِهادٍ وعِفَّةٍ وسَـدادٍ (''فَوَاللهِ ما كَنَرْتُ مِنْ عَنَائِهِها وَفُرًا اللهُ وَلَا الدَّخَرْتُ مِنْ عَنَائِهِها وَفُرًا ('') مَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينا فَدَكُ مِنْ كُلِّ مَا ظَلَّنَهُ السَّمَاء . فَشَحَتْ عَلَيْها نَفُوسُ قَوْمٍ ، وسَخَتُ عَنْها نَفُوسُ قَوْمٍ ، ومَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ عَنْها نَفُوسُ قَوْمٍ ، وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَعَلْمَ فَيْ وَعَلْمَ فَيْ وَعَلْمَ فَيْ وَعَلْمَ فَيْ وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَعَلْمَ فَيْ وَعَلْمَ فَيْ وَهَا وَعَلْمَ فَيْ وَمَا أَصْنَعُ بَعْدَامُ فَيْ وَعَلْمَ فَيْ وَمَا أَوْمَ وَهُ وَيْدَوْ وَلَا مُونَ فَيْ فَسَعَتِها ، وَعَلْمَ قُولُ وَيْدَ فِي فُسَعَتِها ، وَخُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسَعَتِها ، وَنَاوُهُ اللهُ مَنْ وَيْدَوْ فَا وَنَاوَهُ اللهُ عَمْ وَلَوْ وَيْدَوْ فَسُعَتُها ، وَخُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسَعَتِها ، وَنَعْ مَا أَوْ لَكُونُ وَيْ فَوْفِي فُسَعَتِها ، وَنَعْ مَا وَهُ وَيْ وَاللهِ فَيْ فَوْ وَيْدَوْ فَسُعَتُها ، وَنَعْ مِلْ أَنْ وَمُ وَاللهِ فَيْ وَقُولُ وَلَا وَيْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَيْ فُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ مَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا فَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا فَعَلْمُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) طمريه تثنية طمر بالكسر وهوالوب الخاق (۲) الورع: التقوى وعرف بأنه ترك الشهات خوف الوقوع في المحرمات يقول ان ورع الولاة وعفهم يعين الخليفة على استلاح شؤن الرعية (۳) التبريك سرفسكون فتات الذهب والفضة قبل صوف والمراد بالثوب ما يسترجيع البدن وهوا نما يستره الازار والرداء معا لا أحدهما ورن م صح التعبير عنهما بالمطمر من تارة و بالثوب تارة أخرى يعنى انهما كان يجيء لنفسه ثو بابدل الثوب الذي يبلى وائما كان يعمل الثوب حين لا يجدما يصلح للس (٥) فدك بالتحريك يكني المراد الله وسالة الملاعلية عليه وسامة كان صاحة الهاعلى الله الشاه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه الشاه و المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه

وأُوسَمَت يَدَا حافِرِها ، لَأَصْنَطَهَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ ، '' وَسَدَّ فَرَجَهَا التَّرَابُ المُتَرَاكِمُ ، وَإِنَّما هِي نَفْسِي أَرُوضُها بِالتَّقْوَي '' فَرَجَهَا التَّرَابُ المُتَرَاكِمُ ، وَإِنَّما هِي نَفْسِي أَرُوضُها بِالتَّقْوَي '' لِتَأْتِيَ آمِنَةً بَوْمَ الْخُوفِ الْأَكْبَرِ ، وَتَثَبَّتَ عَلَى جَوَانِ الْمَرْلِقِ ، '' وَلَوْ شَيْتُ لَا هُنَدَيْتُ الطَّرِيقَ الَى مُصَفَّى هَذَا الْمَرِيقِ ، وَلَم اللّهِ هَذَا الْقَرِ ، '' وَلَكِنَ الْمَسَلِ ، وَلُبابِ هَذَا الْقَرْ ، '' وَلَسَارِيجٍ هَذَا الْقَرْ ، '' وَلَكِنَ اللّهَ الْمَدِي ، وَلَم اللّهِ مَشْعِي ، ' الَى تَخَبَرُ أُلّهُ اللّهُ اللّهَ مَن لا طَمَعَ لَهُ فِي اللّهَ الْمُعَمَ لَهُ فِي اللّهُ الْمُعَمَ لَهُ فِي اللّهُ الْمُعَمَ اللّهُ فَي اللّهُ الْمُعَمَ لَهُ فَي اللّهُ الْمُعَمَ لَهُ فَي اللّهُ الْمُعَمَ لَهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

النصف من نحيلها بعد فتح خيبر واجاع الشيعة على اله كان أعطاها فاطمة رضى الله عنها قبل وفاته الاان أبابكر رضى الله عنه ردهالبت المال قائد الاانها كانت مالا في بدالني يحمل به الرجال و ينفقه في سبيل الله وأ ناليه كان يابه والقوم الآخو ون الذين سخت نفوسهم : هم بنوها شم و مظانها : المواضع التي يظن وجودها فيها بعد الموت ومفرد المظان مظنة وهي ما يظن فيه وجود الشي وحدث بالتحريك قبر (١) أضغطها جعلها من الضيق بحيث تضغط و تعصر الحال فيها (٢) أروضها : أذالها الانه تحتى فيه الزلق السم مكان من زلق كد تعب المتبت قدمه حتى سقطت والمراد به الصراط لانه تحتى فيه الزلة (٤) العسل : لعاب العصل وهومذ كروقد يؤنث القز : المريد يعني انه لعد وسلطانه وسعة امكانه لواراد أن يتمتع بلنة مشرب أوماً كل أو ملاسلم يمنع ما نام و بعله الشيخ محمد على المناف وبعله الشيخ محمد عبده الضمير الحمد وف

الْفُرْسِ ، وَلاَ عَهَدَ لَهُ بِالشِّبَعِ ، أَوْ أَبِيتَ مِنْطَانًا وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى ، وَأَكْبَادُ حَرَّى ، أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَحَسَبُكُ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ (''

وحَوْلُكَ أَكْبَادٌ غَيِنٌ الَى الْقِدِ

أَأْفَنَعُ مِنْ نَفْسِى بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنَيْنَ وَلَا أَشَادِكُمُ ا في مَكَادِهِ الدَّهْرِ ، أَوْ أَكُونَ أُسُوَةً لَهُمْ في جُشُوبَةِ الْمَيْشِ ، `` فَمَا خَلِفْتُ لِيَشْنَلَنِي أَكُلُ الطَّبِيَّاتِ ، كَالْبَهِمَةِ الْمَرْبُوطَةِ ، هَمْهًا عَلَقُهُا ، أَوِ الْمُرْسَلَةِ شُنْلُهَا تَقَمَّمُهُا ، ``

الذى هوفى التقدير فاعل لتخرلانه صرح بأن العامل فى الحال تحير ، مبطانا ممتلئ البطن ، غرقى : حائعة : حرى : عطشى بقول هيهات ان يغلبني هوى النفس وتحملني شدة الخرص على أن أتخير الاطعمة والحال أنه ربحا يبكون بالحجاز أواليمامة من الابجد القرص ولا يطمع في وجود الرغيف الشدة فقره ولا يعرف الشبع وهيهات ان أيت عمل البطن شبعاور ياوالحال ان حولى بطونا جائعة وأكادا عطشى (١) البطنية بالكسر : البطر والاشر والكيظة ، القد : سير من جلد غير مدبوغ أى انها تطالباً كله ولا يجد (٢) الجشو بة الخشونة (٣) تقممها : التقاطه القمامة وهى الكاسة ، تكترش : علا كرشها

تَكَثَّرَشُ مِنْ أَعْلَافِها ، وَتَلْهُوعَمَّا يُرَادُ هِا ، أَوْ أَثْرَكُ سُدًّى، وَأَهْمَلَ عابثًا ، أَوْ أُجُرُّ حَبْلَ الضَّـالاَلَةِ ، أَوْ أَعْنَسفَ طَرِيقَ المَتَاهَةِ ، (') وَكَأْنِّي بِقَائِلَكُمْ يَقُولُ اذَاكَانَ هَــٰذَا قُوتَ ابن أبي طالب ، فَقَدُ قَمَدَ به الضَّفْ عَنْ قِتال الأَقْرَان ، ومُنازَلَةِ الشَّجْمَانَ ، أَلاَ وإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَتُ غُودًا ، وَالرَّوَائِمُ الْخَصْرَةُ أَرْقُ جُلُودًا ، (٢) وَالنَّبَاتَاتُ الْبَدَويَةُ أَقْوَى وُتُودًا ، (٣) وَأَيْطَأَ خُمُودًا ، وأَنا منْ رَسُول اللهِ كالصُّنو مِنَ الصُّنو ، وَالذِّرَاعِ مِنَ الْمَضُدِ ، ( ُ وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْمَرَبُ عِلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّبْتُ عَنْمًا ، وَلَوْ أَمْكَنْتَ الفُرَصُ مِن رِقامِها لَسَارَعْتُ الَيْهَا

<sup>(</sup>١) أعتسف الطريق: أركبه وأسيرفيه على غيرقصد و المتاهة: اسم مكان من ناه يتبه اذاتير (٢) الروائع الخضرة: الاشتجار والأعشاب: الغضة الحسنة الناعمة وهي جعرائعة من راعه الشئير وعه اذا أعجبه (٣) وقودا: اشتعالا يقول ان نبات البادية اذا جعل وقود اللنار كان أقوى اشتعالا من النبات الغير البدوى وأبطأ منه خودا (٤) الصنوان: التخلتان بجمعهما أصل واحد والمنى أنه من جوثومة الرسول وأصله فأحوا لهما واحدة واذا فلا تمنعه خشونة العيش أن يكون شديد

وَسَأَجْهَدُفِي أَنْ أُطَهِرَ الأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّنْصِ الْمُسَكُوسِ ، وَالْمِشْمِ الْمُسَكُوسِ ، وَالْمِشْمِ اللَّهُ مَنْ يَمْنِ مَنْ يَمْنِ حَبَّ الْمَدَرَةُ مِنْ يَمْنِ حَبِّ الْمَدَرَةُ مِنْ يَمْنِ حَبِّ الْمَدَرَةُ مِنْ يَمْنِ حَبِّ الْمَدَرَةُ مِنْ يَمْنِ حَبِّ الْمَدَرَةُ مِنْ يَمْنِ حَبِ

إِلَيْكِ عَنِّى يَادُنَيا فَحَبُلُكِ عَلَى عَارِيكِ (\*\*) قَدِ انْسَلَاتُ مِنْ عَالِيكِ ، وأَفْلَتُ مِنْ حَبَائِلِكِ، واجْنَبَتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ، أَيْنَ الْقُومُ الَّذِينَ عَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعِبِكِ ، (\*) أَيْنَ الأُمُ الَّذِينَ أَيْنَ الْأُمُ الَّذِينَ فَتَنْهُمْ بَرَحَارِفِكِ ، هَا هُمْ رَهَا بِنُ الْقَبُورِ ، ومَضامِينُ اللَّحُودِ، فَتَنْهُمْ بَرَخَارِفِكِ ، هَا هُمْ رَهَا بِنُ الْقَبُورِ ، ومَضامِينُ اللَّحُودِ، واللهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصًا مَرْ نِيًا ، وفالبًا حِسِيًّا ، لَا فَمْتُ عَلَيْكِ

البأس قوى البطش (١) سأجهد: مضار عجهد كمنع جد و المركوس: اسم مفعول من ركس الشئ كنصر قلب و وراة وله على آخو ه والمر ادمنه مقاوب الفكر الذى لا بهتم الذى لا بهتم المنطقة الطين اليابس و حب الحصيد: حب النبات المحصود كالقمح و نحوه و كنى بالمدرة عن المخالفين و بحب الحصيد عن المؤمنين و هذا من بديم المختبل (٣) اليك عنى: اذهبي عنى و الغارب الكاهل وما بين السنام و العنق و الجابة عنيل النسر يجها تذهب حيث شاءت و السكات من خالبك: أراد بالمخالب الشهوات ومعنى انسلاله منها أنه لم يعاق بهشئ منها و أفلت: تخلصت و الحيائل: جمع حبالة وهى شبكة الصياد و المداحض أفلت: علمت و رجله كمنع زاقت و المساقط و احدها مدحض كمقعد اسم مكان من دحضت رجله كمنع زاقت و إلنا التهريق المداحن و عابة ادامن حوالتا ات

حُدُودَ اللهِ فِي عبادٍ غَرَرْتِهِمْ بالأمانيِّ ، وأَلْقَيْتِهِمْ فِي الْمَاوِي، ومُلُوكٍ أَسْلَمْتِهِمْ إِلَى التَّلَفِ، وأُورَدْ تِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَاءُ، إِذْ لا وزدَ ولا صَدَرَ ، (١) هَيْهاتَ مَن وَطَيَّ دَحْضَكِ زَلَقَ ، (٢) وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكُ غَرَقَ ، وَمَن ٱزْوَرً عَنْ حبالكَ وُفْقَ ، ( الله منك لا يُبالي ان ضاق بهِ مُناخَهُ ، والدُّنيا عَنْدَهُ كَيُومٍ حَانَ انْسَلَاَّخُهُ ، (') أَعَزُبِي عَنَّى (') فَوَاللَّهِ لاَأْذِلُّ لَكَ فَتَسَنَدِ لِينِي ، وَلا أَسلَسُ لَكِ فَتَقُودِينِي ، وأَيْمُ اللهِ يَمِينًا أَسْتَثْنَى فيها بَمَشِيثَةِ اللهِ لَأَرُوضَنَّ نَفْسِي رِياضَةً تَهَشُّ مَمَّا الَى الْقُرْضِ (٦) اذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْمُوماً ، وَتَقْنَعُ با لِلْنِ مَأْ دُوماً

والكافات كلهابالكسرخطاباللد نيا(١)الورد: بكسرالواو ورودالماه • الصدر بالتحريك الصدورعنه بعدالشرب (٢) كان دحض فتت فسكون: زلق لا تثبت فيه الأرجل (٣) از ور: مال وتنكب (٤) حان: حضر • انسلاخه: زواله • (٥) أغربى: أمر من عزب يعزب اذابعه • لأأسلس: لاأ تقاد (٦) تهش: تنبسط وتفرح الى القرص: الى القرص: الى القرص: الحادمة المنال القرص: مأدوما: حال من الماح يقسم ليذالن نفسه وليمنعنها لذاتها حتى يكون وجود القرص والهور وها ومقتضيا لانبساطها

ولاً دَعَنَّ مُفْلَتِي كَمْيْنِ مَاء نَضَبَ مَمِينُهَا ، ('' مُسْتَفْرَعَةَ دُمُوعُهَا ، أَتَمْتَلِيُّ السَّائِمَةُ مِن رَعْيِها فَتَبْرُكَ ، وَتَشْبَعُ الرَّيْسِطَةُ مِنْ عُشْبِها فَتَرْبِضَ ، '' وَيَأْ كُلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فَيَهْجَعَ ، '' فَرَّتْ اذًا عَيْنُهُ ، '' اذَا افْتَدَى بَعْدَ السِنْبِينَ المُتَطَاوِلَةِ ، بالْبَيْمَةِ الْهَامِلَةِ ، ' والسَّائِمَةِ المَرْعِيَّةِ

طُو بَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرَضَهَا ، وعَرَ كَتْ بَجِنْبِهَا بُؤْسَهَا، (`` وهَجَرَتْ فِى اللَّيْلِ غُمْضَهَا ، ('' حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْسَكَرَى عَلَيْهَا ، افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا ، وتَوَسَّدَتْ كَفَهَا ، فِي

(۱) لأدعن: لأتركن و مقلنى: عينى و نضب كنصروضرب نضو با : غار فالأرض: معينها: ما قطالجارى وهذا كاية عن انزاف دمعه بالبكاء (٧) الربيضة : الفسنم برعاتها المجتمعة في مم ابضها و تربض: مضارع ربض كضرب ربوضا والربوض الفنم كالبروك للابل (٣) بهجع: يسكن كاسكنت الحيوا نات بعد طعامها (٤) دعاعلى نفسه بالموت لان الانسان اذامات قرت عينه و بردت وجدت فقد ذكر اللازم وأراد مازومه (٥) الحاملة: المسترساة والحمل من الفنم ترعى نها را بلاراع (٦) البؤس: الضروع كه بالجنب كاية عن الصبرعليه كانه شوك فيسعقه بجنبه ويقال فلان يعرك بجنبه الاذى اذا كان صابر اعليه (٧) الغمض بالضم: النوم و الكرى بالفتح: هو أيضا النوم وقد كرى كفر ح مُنْشَرِ أَسْهَرَ عُيُّونَهُمْ ، خَوْفُ مَعَادِهِمْ ، وَنَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِمِهِمْ ، وَنَجَافَتْ عَنْ مَضَاجِمِهِمْ ، فَوُفُهُمْ ، (') وتَقَشَّمَتْ بِلَوْ كُلُو بُهُمْ ، (أُولِنَكَ حَرْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ عَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْفُلِحُونَ ) . فَاتَّقِ اللهَ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ ، وَلْتَكَفِّكَ أَقْرَاصُكَ لِيكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصِكَ

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عماله

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ مِينَ أَسْتَظَهِرُ بِهِ عَلَى إِقَامَةِ الدَّينِ ، ''وأَفْمَعُ بِهِ غَوْدَ الْأَثْمِ ، وأَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ النَّفْرِ الْخَوْفِ ،'' فاسستَمِن بِاللهِ عَلَى ما أَهْمَّكَ ، واخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِفْتٍ مِنَ اللَّينِ ، '' وازفُقَ على ما أَهْمَّكَ ، واخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِفْتٍ مِنَ اللَّينِ ، '' وازفُق ما كانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ ، واغْتَرِمْ بِالشِّدَّةِ حِينَ لاَ يُغْنِى عَنْكَ الاً الشِّدَّةُ واخْفِضْ للرِّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وأَلْنِ لَهُمْ جانبِكَ ،

<sup>(</sup>۱) الهمهمة :أصلهاالصوت يردد فى الصدر والمرادبها ماهوأ عم . تقشعت : انجلت شبه الذنوب بالغمام (۲) استظهر : استغين . أقمع : أكسر . نخوة : كبر ، الاثيم . فاعل الخطايا (۳) الثغر : مظنة طروق الاعداء فى حدود الممالك وقد سبه به مالانسان ولذاقر نه باللهاة التي هي قطعة لحمد لاة فى سقف الفي على باب الحلق (٤) بضغت من اللين : بشئ منه وأصل الضغت بالفتح فى سقف الفي على باب الحلق (٤) بضغت من اللين : بشئ منه وأصل الضغت بالفتح

وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، (''والإِشارَةِ والنَّحِيَّةِ، حَتَّى لاَ يَطْمَعَ الْمُظْمَادِ فِي حَيْفِكَ ، ولاَ يَيْأْسَ الضَّعَفَادِ مِنْ عَذَلِكَ والسَّلَامُ

ومن وصيته عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابنُ ملجم لعنه الله

الخلطوبالكسرالقبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس (١) آس بينهم : اجعل بعضهم أسوة بعض ولاتؤثراً حداعلي آخر بشئ (٧) تبغيا: تطلبا ، بنتكما: طلبتكا (٣) زوى عنكما : قبض ونحى

فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ ، (١) ولا يَضيمُوا بَحَضْرَ يَكُمُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ في جيرَانكُمْ ، فإنُّهُم وصيةً نَبيُّكُمْ مازَالَ يُوصى بهمْ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُمْ ، <sup>(٢)</sup>وَاللهَ اللهَ في الْقُرْ آ ن ، لا يَسْبَقُكُ بالْمَلَ بِهِ غَــٰبِرُ كُمْ ، وَاللَّهُ اللَّهَ فِي الصَّلَّاةِ ، فإنَّها عُمُودُ دِينكُمْ ، واللهَ اللهَ في يَنتِ رَبُّكُمْ ، لا تُنحَلُّوهُ ما يَقيتُمْ فَإِنَّهُ أَنْثُرُكَ لَمْ تُنَاظَرُوا ، (" وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الجَهَادِ بِأَمْوَالَكُمْ نَفُسِكُمْ وَأَنْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلُ'' وايَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَوَالتَّفَاطُعَ،لاتَنْرُ كُواالأَمْرَ بالمَعْرُوف والنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكُرِ ، فَيُوَلِّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلاَ بُسْتَجَابُ لَكُمُ ، يا بَني عَبْدِالمُطَلِّبِ لا أَلْفِيَنَّكُمْ ('''تَخُوضُونَ دِماء لِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ قُتُلَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنينَ لا تَقْتُلُنَّ بِي الْآ قاتلي

<sup>(</sup>١) لاتغبوامن أغب القوم: جاءهم يوماوترك يوماوالمعنى لاتقطعوا الطعام عن أفواههم بحيث تكون لهسمن ذلك مضرة (٢) يجعدل لهم حقافى المبراث (٣) لم تناظروا: مبنى للمحهول ومعناه لاينظر اليكبالكرامة لامن القولامن الناس لاهمالكم فرض دينكم (٤) النباذل: مداولة السذل وهو العطاء (٥) لاألفينكم الاجدنكم متخوضون: من خاص الرجل الماءمشي في دوهذا

انظُرُوا إِذَا أَنَا مَتُّ مِنْ ضَرَبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِ بُوهُ ضَرَبَةً بِضَرَبَةٍ ولا يُمثَّلُ بِالرَّجُلِ ، ('' فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ بَقُولُ اللَّاكُمُ والمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْـكَلْبِ الْمَقُورِ

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية

وانَّ الْبَغْيَ والزُّورَ يُذِيمانِ بِالْمَرَّفِي دِينهِ وِدُنياهُ ، (`` ويُبْدِيانِ خَـالَةُ عندَ مَنْ يَعييهُ ، وقدْ عَلَمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ مُذْرِكُ ما قُضي فَوَاتُهُ ، '``

وقَدْرَامَ أَفُوامُ أُمْرًا بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَأُوَّلُوا عَلَى اللَّهِ فَأَكْذَبَهُمْ ، (')

فَاحْذَرْ يَوْمًا يَنْتَبِطُ فَيِهِ مِنْ أَحْمَدَ عَافِيةً عَمَلِهِ ، (' ويَنْـدَمْ

الكلاموان كان نفيا فى الصورة الان معناه نهى عن اراقة دم المسلمين بالا تتقام منهم سبب قسل الامام (١) لا يمثل : هنا أيضانهى فى المعنى عن القميل وهو التنكيل والتعدّب أو هوالتسو يه بعد القسل أوقبله بقطع الاطراف مسلا (٧) يذيهان بالمرء : يشهرانه و يفضحانه (٣) ما قضى فواته : هودم عثمان والانتصار له ومعاوية يعلم اله لا يدرك ذلك لان الامرق انقضى وقات بموت عثمان رضى الله عنه (٤) أقوام : هم الذين فتحوا باب الفتنة بطلب دم عثمان وهم أصحاب الجلل و تأولوا على أحكامه وصرفوا القول فيها عن ظاهره و أكنس مم تأولوا على أحكامه وصرفوا القول فيها عن ظاهره و أكنس المسالة وبالواعلى أحكامه وسرفوا القول فيها عن ظاهره و أكنس عنها وروباء على أحكامه وسرفوا القول فيها عن ظاهره و أكنس عنها في أو وجدعا قبة محودة باحسانه في أو وجدعا قبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة ذلك حيدة و أسكن : مكن و قياده : زمامه و مجاذبه : ينازعه في أو وجدعاقبة خودة بالمناس المناسبة و التناسبة و المناسبة و الم

مَنْ أَمْكُنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبُهُ ، وقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُسَكُمْ الْقُرُ آنِ ولَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ ، ولَسْنَا إِيَّاكَ أَجَبْنَا ، ولَـكِنَّا أَجَبْنَا الْقُرُآنَ فِي حُسُمِهِ واالسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى غيره

أماً بَعَدُ فَإِنَّ الدُّنيا مَشْفَلَةٌ عَنْ غَيْرِها ، ولَمْ يُصِب صاحبِهُا مِنْهَا شَيْنَا الاَّ فَنَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً علَيْهَا ، وَلَهَجاً بِها، (١) وَلَنْ يَشْنَفْنِيَ صَاحِبُها بِمَا نَالَ فِيها ، عَمَّا لَمْ يَبْلُفْهُ مِنْها ، وَمَنِ وَرَاهِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ ، وَتَقْضُ مَا أَبْرَمَ ، وَلَوِ اعْتَبَرْتَ بِما مَضَى ، حَفَظْتَ ما بَقِي والسَّلَامُ

ومن كتابله عليه السلام الى أمرائه على الجيوش مِن عَبْدِ اللهِ عِلِيَّ أُميرِ المُؤْمِنِينَ إلى أصحابِ السَّالِ (٢) أَمَّا بَمْــُدُ فَإِنَّ حَقَّاً عَلَى الْوَالِي ، أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ ،

<sup>(</sup>١) لهجا: ولوعا وشدة حوص (٧) المسالح: جعمسلحة وهوالثغرلان السلاح يكون فيه واصل المسلحة القوم ذو والسلاح

فَضَلْ نَالَهُ وَلاَ طَوْلُ خُسَ بِهِ، (١) وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا فَسَمَ اللهُ لَهُ مَنْ نَعَهِ ، دُنُوَّامِنْ عبادِهِ ، وَعَطْفًا على اخْوَانِهِ

أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَنْدِي أَنْ لاَ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرًّا الاَّ فِي حَرْبِ، '' ولاأطوى دُونَكُمْ أَمْرًا الاَّ فِي حَرْبِ، '' ولاأطوى دُونَكُمْ أَمْرًا الاَّ فِي حُكْمٍ، '' ولاَ أُوْحَرَّ لَكُمْ حَقًّا عَنْ عَلَهِ، ولا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَمِهِ، '' وَأَنْ تَكُونُوا عَنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً، فإذَا فَمَلْتُ ذَلكِ وجَبَتْ لِلْهِ عَلَيْكُمْ النِّعْمَةُ وَلِى عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَلِى عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وأَنْ لاَتَنْكُمُوا عَنْ دَعْوَةٍ ، '' ولاَ

(۱) الطول بالفتح: الفضل والسعة يقول ان من الواجب على الوالى ألا يجفو الرعية لما خصه الله به من من يد الفضل وان يكون كلمازاده الله نعمة زاد قر به من العباد وعطفه على الاخوان (۲) احتجز: أكتم يريدانه لا يكتم عنهم سراالافى الحرب اذهى خدعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد حر باورى بغيرها (۳) ولا أطوى دونكم: لا أستقل عن كان النبي الله عن الله مشاور تكم الافى المدرد المدرد كان النبي على المدرد الله عن الله عند من أو منذ الله عند المدرد المدرد

الاحكام التي نص عليها السكاب كالحدود اذلا يحتاج فيها الى مشاورة بل يجب أن تنفذ

(٤) مقطعه : موضع التقاء الحكم فيه ولا بن أبي ساسى
 وان الحق مقطعه ثلاث هيمين أونفار ا وجلاء

(ه) لاتنكصوا: لاتتأخرواعن دعوتى

ثُفَرِّ طُوا في صَلاح ، وأَنْ تَخُوضُوا الْغَمَراتِ الَى الْحَقِّ ، ('' فَإِنْ أَنْمُ لَمُ نَسَنَقِيمُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَهُونَ عَلَيَّ مِنْ اغْوَجً مِنْ اعْرَجً مَنْ أَخْدَ أَهُونَ عَلَيَّ مِنْ اغْوَجً مِنْ أَنْفُوبَةَ ، ولا يَجِدُ عِنْدِي فِيها رُخْصَةً ، وَلا يَجِدُ عِنْدِي فِيها رُخْصَةً ، وَعَلْوُهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُضَلِّحُ اللهُ بِهِ أَمْرَ كُمْ (''

ومن كتاب له عليه السلام الى عماله على الخراج من عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الْحَرَاجِ أَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَر مَاهُو صَائِرٌ الَيْهِ ، لَمْ يُقَدِّم لِنَفْسِهِ ما يُحْرِزُها، "واعْلَمُو اأنَّ ما كُلِفْتُمْ يَسِيرٌ ، وأنَّ ثَو ابَهُ كَثِيرٌ ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِيما نَهَى اللهُ عَنهُ مِنَ البَنْي والْعُذُوانِ عِقَابٌ يُحَافُ لَكَانَ فَى ثَوَابِ اجْتِنابِهِ مالا عُـذَرَ فِي تَرْكَدِ طَلَبِهِ . فَأْنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، واصبرُ واليحو الجهيم ، فإ نَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) الفمرات: جع غرة وهى الشدة (۷) ية ول خدوا حقكم من أمرا تكم واعطوهم من أنفسكم الحق الواجب عليكم وهو ما يصلح الله به أمركم (۳) يحر زها: يحفظها يعنى أن من لم يخف العاقبة التي يصير اليهالم يعمل عملا يحفظ به نفسه من سوءالمسر

إِخْزَانُ الرَّعِيَّةِ ، (') وَوُ كَلَاءِ الأُمَّةِ ، وسفَراء الأَيْمَةِ ، ولا تَحْسِمُوا أَحَدًّا عَنْ حَاجَتِهِ ، (') ولا تَحْسِمُوهُ عَنْ طَلْبَتهِ ، ولا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ في الخَرَاجِ كَسُوهَ شَيَاءُ ولا صَيْف ، ولا دَابَّةً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْها ، (') ولا عَبْدًا ، ولا تَضْرِبُنَّ أَحَدًا صَوْتًا لِمَكَانِ دِرْهَمٍ ، ولا تَمَسَنَّ مال أَحَد مِنَ النَّاسِ مُصلِّ ولا مُعاهدٍ ، الأَأْن تَجِدُوا فَرَسًا أَوْ سِلاَحًا يُعْدَى بِهِ عَلَى أَعْلَى الإسلامِ . فانَّهُ لا يَنْبَعَى لِلمُسلِمِ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ فِي أَيْدِى أَعْدَاء الإسلامِ فَيَكُونَ شَوَ كَةً عَلَيْهِ ، ولا تَدَّخِرُوا أَنْهُ سَكُمْ نَصِيحةً ، (') ولا الجُنْدَ حُسْنَ سِيرَةٍ

(۱) الخزان: بضم فزاى مسددة جع خازن وهوا لحافظ والولاة يخز نون أموال الرعبة و يحفظونها في يت المال لتنفق ف مصالحها (۲) لا تحسموا: لا تقطعوا و الطلبة بالكسر المطاوب (۳) يعتماون: يعملون بأ تفسهم يقول لا تضطر وا الناس المه بيع شئ من ملا بسهم أو دوابهم التي يحتاجون المهالاجل أداء الحراج ولا تضر بوهم لاجل الدراهم ولا تسوا مال مسلم ولا غير دمن المعاهدين بالمطالبة الاماكان عدة الخواجين على الاسلام يصولون بها على أهلها (٤) لا تدخووا: مضارع ادخر الشيئ اذا استبقاء فلم يخرج منه الى وقت الحاجة وا بماعداه بنفسه الى مقدولين لانه ضمنه معنى منع فهو يقول ولا تنعوا أنفسكم شيئامن النصيحة بدعوى تأخيره لوقت الحاجة با انظر وافي أعمالكم وحاسبوا أنفسكم عليها في جميع الاوقات و ولا الحبند: مسلط عليه تدخر واكلامهاء بعده

وَلا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلا دِينَ اللهِ قُوَّةً ، وأَ بُوا في سَبِيلِ اللهِ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ الله

ومن كتاب له عليه السلام الى أمراء البلاد في معنى الصلاة

أماً بَعَدُ فَصَلُوا بِالنَّاسِ الظَّهْرَ حَتَّى نَفِى الشَّمْسُ مِنِ مَرْبَضِ المَّهْزِ ، (") وصَلُّوا بِهِمُ الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فَي عُضُو مِنَ النَّهَارِ حِينَ بُسَارُ فيها فَرْسَخَانِ ، (") وَصَلُّوا بِهِمُ المَغْرِبَ مِن يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَبَدَفَعُ الحَاجُ ، (") وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاء حِينَ حَينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَبَدَفَعُ الحَاجُ ، (") وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاء حِينَ حَينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَبَدَفَعُ الحَاجُ ، (") وَصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاء حِينَ

(۱) أباوا: أدوامن أبلى اليمعنسرا أداه (۲) اصطنع عندنا: طلبمنا ه أن نشكره مفعول اصطنع قال اصطنع عندنا: طلب مناأن نصنع لى شديدا فالمسيحانه طلب مناأن نصنع له الشكر بطاعتناله ورعاية حقوق عباده وفام يحق ماله علينامن النعمة (۳) تنيء: تصلف مدلها جهة الفرب الى أن يكون طاف الى الانزالوا من حائط: المربض على قدر طوله وذلك حيث يكون ظل كل شئ مثله (٤) لانزالوا تصاون مهم العصر من نهاية وقت اظهر ما دامت الشبس بيضاء وحية لم تصفر وذلك في جزء من النهار يسع سير فرسيحين والضمير في فها العضو باعتبار كونه مدة (٥) لا دفع الحاج : يفيض من عرفات

يَوَارَى الشَّفَقُ الَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وصَلُّوا بِهِمُ الْفَـدَاةَ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْـةَ صاحبِـهِ ، وَصَـلُوا بِهِمْ صَـلاَةَ أَضْعَفَهِمْ ولاتَكُونُوافَتَا بْهِنَ (')

ومن كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخمي لماولاه على مصروأعمالها حين اضطرب محمد بن أبي بكر وهوأطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن

بِسِيم اللهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَاأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الحَارِثِ الأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ اللّهِ حِينَ ولأَهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا ، وَجِهَادَ عَدُوْهِا ، وَاسْتِصْلاَحَ أَهْلِها ، وَعِمارَةَ بِلاَدِها

أَمَرَهُ بِتَفْوَى اللهِ وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِ مَاأَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنَهِ ، الَّتِي لا يَسْعَدُ أَحَدُ الإَّ بِاتِّبَاعِهَا، ولا يَشْتَى

<sup>(</sup>١) ولانكونوافتانين : خطاب لن يصلى بالناس ينهاه عن فتنسة المأمومسين و ونفرهم من الصلاة بالتطويل

الاَّ مَعَ جُمُوهِهَا وَإِضَاعَتُهَا ، وَأَنْ يَنْصُرَ اللهُ سُبُحَانَهُ بِقَلْبِهِوَ يَلِهِ وَ وَلِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ جَـلَّ اسْمُهُ قَدْ تَـكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَاعْزَازْمَنْ أُعْزَّهُ

وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهُوَاتِ . وَيَزَعَهَا عِنْــهَ الْجُمَعَاتِ . وَيَزَعَهَا عِنْــهَ الْجُمَعَاتِ . '' فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوء الأَمارَحِمَ اللهُ ثُمَّ اعْلَمَ باللهِ أَنِي قَدْ وَجَهْتُكَ اَلَى بِلاَدٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُولٌ قَبْلُكَ . مِنْ عَــَدُلِ وَجَوْدٍ . وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِن دُولٌ قَبْلُكَ . مِنْ عَــَدُلِ وَجَوْدٍ . وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِن أُمُورِ الوُلاَةِ قَبْلُكَ أُمُورِكَ فِي مِنْ أُمُورِ الوُلاَةِ قَبْلُكَ أَمُورِ الوُلاَةِ قَبْلُكَ وَيَقُولُ فَيهِمْ . وإنَّما يُسْتَدَلُ على وَيَقُولُونَ فيهمْ . وإنَّما يُسْتَدَلُ على وَيَقُولُونَ فيهمْ . وإنَّما يُسْتَدَلُ على

الصَّالِمُنِنَ بِمَا يُجْرِى اللهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ . فَلْيَكُنْ أَحَبُّ النَّائِ الْمَالِيِّ . فَامْلُكُ هُوَاكَ . وشُحَّ النَّائِ عَمَّا لاَيَّكُ النَّائِ . وشُحَّ بنَفْسِكَ عَمَّا لاَيَّكُ اللَّهِ . (٢) فإنَّ الشَّحَ بالنَّفس الإِنْصافُ

<sup>(</sup>١) و يزعها : يكفها • الجحات : جعج حدوهي المرة من جعت الدابة برا كبها غلبت مين ان الله سبحانه وتعالى أمره أن يكف نفسه عن الشهوات اذا جحت ولم تنقد لفائد العقل الصحيح والشرع الصريح (٧) شح : ابخل يقول له ابخل بنفسك وصنها عن كل ما لا يحل لك • فان الشع بالنفس الانصاف

منافيها أحبّ أو كرهت . وأشعر قلبك الرّحمة للرّعية . والمَحبّة لَهُم واللّطف يهم . ولا تَكُونَنَ عليهم سبّعًا ضاريًا تعنيم للمّ الله ين . أو تعنيم للمّ المنهم ألك في الدّين . أو نظير لك في الحقي . يَفْرُطُ مِنهُ مُ الرَّالُ . (1) وتعرض لهم نظير لك في الحقي عنوض لهم الملك . ويُونِي على أيديهم في العمد والخطا . (2) فأ عطهم من عفوه عفوك وصفحك . مثل الدّي شحب أن يُعطيك الله من عفوه وصفحه ، فإ نك فوقهم . ووالى الأمر عليك فوقك . والله فوق من ولاك . وقد الله فوق من ولاك . والله فوق من ولاك .

وَلا تَنْصِبَنَّ تَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ ( \* فَإِنَّهُ لا يَدَي لَكَ بِنِقْمَتِهِ

منهافياأحبت أو كرهت يعنى ان الحرص على النفس كما يكون باعطائها ما تحب يكون بمنها ما تهوى ومنحها ما تكره ان كان ذلك فى الزلل : الخطأ (٢) يؤتى : مبنى ومكر وه يحمد عاقبة (١) يقرط : يسبق • الزلل : الخطأ (٢) يؤتى : مبنى للمجهول • على أيديهم : تالب فاعل وأصل الكلام تأتى السيئات على أيديهم (٣) استكفاك أمرهم : طلب منك كفاية أمرهم والقيام بتد يورمسا لحهم (٤) لحرب الله : المراد منها مخالفة شريعته بالظام والجور • لا بدى لك : لا طاقة لك ولا قدرة على أن تدفع نقمته بقال مالى بهذا الأمريد ان بمعنى لاأطيقه قال الشاعر وحلت زفرات الضحى فأطقتها هو ومالى بزفرات العشى يدان وَلا غِنَى مِكَ عَنْ عَفُوهِ وَرَحْمَتِهِ . ولاَ نَنْدَمَنَ عَلَى عَفُو . وَلاَ يَجْحَنَ بِفَقُو بَهِ . ('' وَلا تُسْرِعَنَ اَلَى بادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهامَنْدُوحَةً لَبُخُونَ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمِرٌ فَأَطاعُ . '' فَإِنَّ ذَلِكَ ادْغَالُ فِي الْقَلْبِ . ومَنْهَكَةُ للدِّينِ ، وَتَقَرَّبُ مِنَ الْغِيرِ . وَاذَا أَحْدَتُ لَكَ مَا أَنتَ فِيهِ مِنْ سَلَطانِكَ أَبَهَةً أَوْ مَغِيلَةً . '' فَانظُرْ اللَّ عَظَمِ مُلْكِ اللهِ فَوْ فَكَ . وقُدْرَتِهِ مِنْكَ . على مالا تقدرُ عَلَيْهِ مِن تَفْسِكَ مَلْكِ اللهِ فَوْ فَكَ . وقُدْرَتِهِ مِنْكَ . على مالا تقدرُ عَلَيْهِ مِن تَفْسِكَ فَاللَّهُ اللهِ قَدْرُ عَلَيْهِ مِن تَفْسِكَ فَاللَّهُ فَا لَكَ مِن طَمَاحِكَ . '' وَ يَكُفُ عَنْكَ مِن غَلْكَ مِن عَقْلِكَ فَاللَّهُ فِي عَظْمَتِهِ . ('' وَ يَكُفُ عَنْكَ مِن غَذَلِكَ فَيْ جَبَرُوتِهِ . ' وَ التَّشَبُهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . فَاللَّهُ فِي عَظْمَتِهِ . (' وَ التَّشَبُهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . فَاللَّهُ فِي عَظْمَتِهِ . (' وَ التَّشَبُهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . . إِنَّا لَا اللَّهُ فِي جَبَرُوتِهِ . . وَاللَّهُ فِي جَبَرُوتِهِ . . وَاللَّهُ عَلَى عَظْمَتِهِ . ( وَ التَّشَبُهُ بَهِ فِي جَبَرُوتِهِ . . وَاللَّهُ اللَّهُ فِي عَظْمَتِهِ . ( وَ اللَّهُ اللّهِ عَلَى عَظْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ عَلَى اللَّهُ فَلِكَ عَلْلُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَظْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) تبعجت: من بجح به كفرح و زناومعنى ، البادرة: ما يبدرمن الحدة عندالغضب فى قول أوقعل ، المندوحة: المتسعوالمخلص (۷) مؤمر كمعظم: مسلط ، الادغال: ادخال الفساد ، منهكة: مضعفة والفسعل كنفع وتعب : الغير بكسرففتح: حادثات الدهر بقبدل الدولوالاغترار بالسلطة والتقرب منها التعرض للوقوع فيها (۳) الابهة بضم الحمزة وتشديد الباء مفتوحة: العظمة والسكبرياء ، الخيلة بفتح فكسر: الخيلاء والعجب (٤) الطماح ككتاب: النسوز والجاح ، يطامن: يخفص منه ، الغرب بفتح فسكون: الحدة ، يني ، يرجع ، عزب: غاب (٥) المساماة: المباراة في السمو والعاو

فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ . وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ

أَنْصِفِ الله وَأْنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَمِنْ خَاصَةً أَهْلِكَ ، وَمَنْ خَاصَةً أَهْلِكَ ، وَمَنْ ظَلَمْ عِبَادَهِ مِنْ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ ، وَمَنْ خاصَمَهُ اللهُ أَذْحَضَ حُبُنَّهُ ، (٢) وَكَانَ لِلهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ ويَنُوبَ . اللهُ أَذْحَضَ حُبُنَّهُ ، (٢) وَكَانَ لِلهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ ويَنُوبَ . وَلَبْسَ شَيْء أَذْعَى الَى تَنْبِيرِ نِمْهَ اللهِ وَتَمْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اقامة ولَبْسَ شَيْء أَذْعَى الَى تَنْبِيرِ نِمْهَ اللهِ وَتَمْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اقامة اللهِ ظَلْم فَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ دَعْوَةَ المُضْطَهَدِينَ وهُو الظَّالِمِنَ الْمِنْطَة لِينَ وهُو الظَّالِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَلَيَكُن أَحَبُ الأُمُورِ الذِّكَ أَوْ سَطَهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمَّا فِي الْمَدِّ وَأَعَمَّا فِي الْمَدَّلِ وَأَجْمَعُا فِي الْمَدَّلِ وَأَجْمَعُا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْمَامَّةِ لِيَجْفُ بِرِضَى الْخَاصَةِ لِيُنْبَقَرُ مَعَرِضَى الْمَامَّةِ وِلَيْسَ أَحَدُّ الْخَاصَةِ لِيُنْبَقَرُ مَعَرِضَى الْمَامَّةِ وِلَيْسَ أَحَدُّ الْخَاصَةِ لَيْنَ الرَّعْبِةِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي مِنْ الرَّعْبِةِ أَنْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَوْنَةً فِي الرَّعْاءِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) من لك فيمهوى : لك اليه ميل خاص (۲) أدحض : أبطل • حربا : محار با • ينزع كيضرب : يقلع عن ظامــه (۳) بجحف : بذهب برضا الخاصة بنفع الثانى معه أمالوسخط الخاصة و رضى العامة فلا أثر لسخط الخاصة فهو مغتفر

الْبَلَاءُ وَأَكْرَهُ لِلْإِنْصَافَ وَأَسَأَلُ بَالْإِلْحَافُ (' وَأَقَلَّ شُكْرًا عندَ الإعطاء وأبطأ عُذرًا عِندَ المَنع وأضْمَفَ صَبْرًا عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْر من أَهْل الخَاصَّة ِ (٢) وانَّما عِمادُ الدِّينِ وجِماعُ المُسْلِمِينَ (٦ والعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ العامَّةُ مِنَ الأَمَّةِ فَلَيْكُنْ صَغُولُكَ لَهُمْ ومَيْلُكَ مَعَهُمْ ولِيَكُنُ أَبْعَدُ رَعِيتُكَ مِنْكُ وَأَشْنَوُهُمْ عَنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَايِبِ النَّاسِ '' فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُو يَا الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَــَتَرَهَا '' فَلَا تَكْشَفَنَّ عَمَّا عَابَ عَنْـكَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَاظَهَرَ لكَ وَاللَّهُ يَصْكُمُ عَلَى مَاعَابَ عَنْـكُ فَاسْتُر الْمَوْرَةَ مَااسْتَطَمْتَ يَسْتُدُ اللهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتَرَهُ مِنْ رَعيَّتُكَ

<sup>(</sup>١)الالحاف: الالحاح والشدة في السؤال (٢) من أهل الحاصة: متعلق بأثقل وما بعده من أسهاء التفضيل (٣) وجاع المسلمين: جمعهم (يقال جماع الأخسية الخباء أي جمعها لان الجماع ماجع عددا) قال الشاعر

وفتيان صدق لستمظهر بعضهم \* على سر بعض غيراني جاعها (٤) اشتؤهم: نفضيل من شنئ كفرح أبغض ، أطلبهم: أشد همطلبا (٥) الوالى مبتدا أحق خبره من مضاف اليه سترها فعل ماض وفاعل ومفعول والجاة صلة أولى من والتركيب نعت الاسمان يعنى ان الناس صفات مذمومة ووالهم أولى من سترها

أَطْلَقَ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ (١) كُلِّ حِقْدٍ وَاقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِثْرَ وَتَفَاعَ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِثْرٍ وَتَفَابَ عَنْ كُلِّ مالا يَصِحُّ لَكَ ولا تَعْجَلَنَّ الَى تَصْدِيقِ سَاعٍ فَانَّ السَّاعِيَ غَاشُ وَانْ تَشَبَّهُ بِالنَّاصِحِينَ

ولا تُذخلَنَ فِي مَشُورَتِكَ بَضِيلاً يَمْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ (\*)
وَيَعِدُكُ الْفَقْرَ وَلا جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْأَمُورِ وَلا حَرِيصاً
بُزَيِّنُ لِكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُضْلَ وَالْجَبِّنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِنُ
شَقَى (\*) يَجْمَعُها سُوءِ الظَّنِّ بِاللهِ انَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَن كانَ للأَشْرَارِ قَبْلُكَ وزِيرًا، ومَن شَرِ كُمْ فِي الْآثامِ فَلاَ يَكُونَنَّ

باخفائها (۱) الوتر بالكسر: العداوة • تغاب: تظاهر بالنباوة وتغافل • الساعى : المماميقول أحسن سيرتك مع الرعية لتحل بذلك عقسد الأصفان وتنزعها من قلوبهم ولانسى ألى الناس واقطع عنك كل سبب العداوة وتغافل عن كل مالايصح المكال الشاعر

ليس الغبي بسيد في قومه ، لكن سيد قومه المتغابي

(٧)الفضل: الاخسان الى الناس والبذل لهم يعدك الفقر : يخوفك منه لو بذلت
 الشره بالتحريك : مصدر شره كفرح اشتد حوصه

(٣) غرائز جع غريزة وهي الطبيعة • شتى : متفرقة واحدها شتيت • بالله المكرمه وفضاديني ان هذه الأمو روان كانت في ذاتها طبائع متفرقة الاانها بجوعة في في أمر واحديث ملها وهو عدم التوكل على الله واليأس من رحته

لَكَ بَطَانَةً (') فإنَّهُمْ أَعْوَانُ الأَثَمَةِ ، وَإِخْوَانُ الظُّلَمَةِ وأَنْتَ واجدٌ منهُمْ خَـبْرَ الْحَلَفِ (\*) مِينَ لَهُ مِثْلُ آزَائِكِمْ وَنَفَاذِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصارهم وأوزَارهم (٣) مَثَنَ لَمْ يُعاونُ ظالمًا على ظُلْمِهِ ،وَلا آثِمًا على إثْبِهِ ،أُولَئِكَ أَخَفُ عَلَيْكَ مَوْنَةً وَأَحْسَنُ لَكَ مَمُونَةً ءَوَأَحْنَى عَلَيْكَ عَطَفًا وَأَقَلُّ لَغَيْرِكَ إِلْفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَاتَّخَذَ أُولَتُكَ خَاصَّةً خِلْلَوَاتِكَ وَحَفَلَاتِكَ ثُمَّ لَيَكُنَ آثَرُهُمُ عِنْدَكَ أَفْوَلَهُمْ بِمُنِّ الْحَقِّ لَكَ (٥) وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فيما يَكُونُ منك ممَّا كرهَ اللهُ لِأُولِيانِهِ وَاقمًا من هُوَاكَ حَيثُ وَقَمَ ('' (١) البطانة بالكسر: من الثوب خلاف ظهارته والمرادمنها خاصة الرجل والاثمة بالتحريك: أصحاب الاتموا لخطيئة واحدهمآثم . كمان الظامة واحدهم ظالم (٧) منهممتعلق بواجدومن بمعنى بدل أوهومتعلق بالخلف (٣) آصارهم: ذنو بهم واحدها صر بالكسر . أوزارهم جموزر بالكسر وهو الأم (٤) الالف بالكسر: الالفة والمحبة (٥) آثرهم: أفضلهم بمرالحق: من اضافة الصفة الى الموصوف يأمر وأن يقدم أكثر الرعية قولابالحق الذي يصعب سهاعه على الولاة (٦) واقعا حال عما كرهاللة يعنى وليكن من أفضل الناس عندك من لايساعدك 🆠 في مكر وه الله ولا يعاونك على ما يغضبه ولواشت دت رغبتك اليه وأخسانه مياك

نصيباوافرا

والصَّقَ بِأَهْـلِ الْوَرَعِ والصِّـدْقِ ثُمَّ رُضَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُطْرُوكُ فَلَمْ تَفَعَلُهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ لا يُطْرُوكُ فِياطِلٍ لَمْ تَفَعَلُهُ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الإِطْرَاء تَحْدِثُ الزَّهْوَ، وَتُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ

وَلاَ يَكُونُ الْمُحْسِنُ وَالْسِيءُ عَنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْهَيْدًا لِأَهْلِ الإحسانِ فِي الإحسانِ وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الإساءةِ عَلَى الإساءةِ وَأَلْزِمْ كُلَّا مِنْهُمْ مَا أُلْزَمَ نَفْسَهُ (\*) وَاعْلَمْ أَنْهُ لَيْسَ شَيْءٍ بِأَدْعَى الى حُسنِ ظَنَّ دَاجٍ بِرَعِيتُهِ مِنْ إحسانِهِ اللهُ لَيْسَ شَيْءٍ بِأَدْعَى الى حُسنِ ظَنَّ دَاجٍ بِرَعِيتُهِ مِنْ إحسانِهِ اللهُ لَيْسَ شَيْءٍ اللهُ فَاتِ عَلَيْهِمْ وَتَرَكُ اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمُ الْبِهِمْ (\*)

 (١) رضهم: عودهم • يطروك : يمدحوك مفرطين • يبجحوك : يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك لم تكن فعلته ولأبى العلاء

لاتطريني فلى نفس مجربة ، تسروجدا اذابللين أطريت وانمدحت عبرليس من خلق ، حسبتني بقبيح الذم فريت الزهو بالفتح المجبوقد زهي على مالم يسم فاعله ، تدفى من العزة تقرب من الكبر (٧) ما ألزم نفسه : الحسن ألزم نفسه الكرامة والمسيء ألزمها العقاب (٣) احسانه متعاق بادعى يعنى ان الوالى اذا أحسن الى رعيته وثق من قلو بهم بالطاعة الموحسس نظنه بهم وأما أذا أساء المهم فذلك موجب لعدم الوثوق بهم لاستشعاره عدارتهم فيسوء ظنه بهم

على مَالَيْسَ فَبَلَهُمْ (١) فَلْيَكُن مِنْكَ فِي ذَلِكِ أَمْرُ يَجْنَدِعُ لَكَ بِهِ حُسُنُ الظّنِّ بَقَطَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيلًا (١) وإنَّ أَحَقَّمَنْ حَسُنَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَاوْكَ عَنْدَهُ ، ولَنْ حَسُنَ بَلَاوْكَ عَنْدَهُ ، وانَّ أُحَقَّ مَنْ ساء بَلَاوُكَ عِنْدَهُ ، (١)

وَلا تَنْفُضْ سُنَةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهِا صُدُوزُ هَـــَـــَهِ الأُمَّةِ ، وَالاَتُحْدِثَنَّ مَا الرَّعِيَّةُ ، وَلا تُحْدِثَنَّ سُنَةً تَضُرُ بِشَىء مِنِ ماضِي نَلِكَ السُّنَنِ ، فَيَـكُونَ الأَجْرُ لِمَنَ سُنَةً تَضُرُ بِشَىء مِنِ ماضِي نَلِكَ السُّنَنِ ، فَيَـكُونَ الأَجْرُ لِمَن سَنَّهًا ، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِما تَقَضْتَ مِنْها

وأَكْثِرْ مُدَارَسَةً الْمُلَمَاء ، وَمُنافَئَةَ الْحُكَمَاء ، ''فَ تَثْبِيت ماصَلَحَ عَلَيْهِ أَثْرُ بِلاَدِكَ ، وإقامَة ما اسْتَقَامَ بهِ النَّاسُ قَبْلَكَ ،

وَاعْلَمُ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ ، لا يَصلُحُ بَمْضُهُا الاَّ بِبَعْضٍ ،

<sup>(</sup>١) قبلهــم.بـكسرففتــح،ظرف،بمعنىعندهم (٢) النصب بالتحريك : التعب

<sup>🕻 (</sup>٣) بلاؤك : صنعكونقدم ما يؤخذ من شرح العبارة (٤) المنافثة : المحادثة 🕻

وَلاغِنَى بِيَعْضِهَاعَنْ بَعْضٍ ، فَمِنْهَاجُنُودُ اللهِ ، وَمَنْهَا كُتَّابُ الْمَامَةِ وَالْحَاصَةِ ،(') ومِنْهَا قُضَاةُالْمَدَل . ومنْهَاعُمَّالُ الإِنْصَاف والرُّ فَيْ ، وَمِنْها أَهْلُ الْحِزْيَةِ والْخِرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّيمُّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ وَمنْها التَّجَّارُواْ هِلُ الصَّناعاتِ ، وَمنْها الطَّبْقَةُ السُّفْلَى منْ ذَوى الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَاةُوكُلَّا قَدْ سَمَّى اللهُ سَهْمَهُ (٢٠ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَر يَضَةً فِي كنابه أو سُنَّةِ نَبيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَهْدًا مِنهُ عِنْدُنا عَفُوظًا فَالْجَنُّودُ بِا ذِنْ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعيةِ ،وَزَيْنُ الْوُلاَّةِ ، وعزُّ الدِّينِ ، وسُبُلُ الأمن وليسَ تَقُومُ الرَّعيَّةُ الا بسم ، ثُمَّ لا قوامَ للِجُنُودِ الاَّ بما يُخرِجُ اللهُ لَهُـم مِنَ الْحَرَاجِ الَّذِي يَقْوَوْنَ بهِ في جهادِ عَدُوَّ هِمْ ،وَيَمْتَمِدُونَ عَلَيْـهِ فِيما يُصْلِحُهُمْ ،وَيَكُونُ مَنْ وَرَاء حاجَتِهمْ ، (ثَّ ثُمَّ لانوَامَ لهَـٰذَينِ الصِّنْفَيْنِ الأَّ بالصِّنْفِ

<sup>(</sup>۱) كتاب كرمان : جمع كانس والكتبة منهم عاملون العامة كالمحاسبين والمحررين في المعتدد من شؤن العامة كالخراج والمظالم ومنهم مختصون بالحاكم يفضى البهم بأسراره و يوليهم النظرفها يكتب لأوليا تموأ عدائه ومايقر رفي شؤن حربه وسلمه ونحو ذلك (۲) سهمه : نصيبه من الحق (۳) و يكون من وراء حاجاتهم و يدفعها عنهم : يحيط بجميع حاجاتهم و يدفعها عنهم

الثَّاك منَ الْقُضاةِ والْمُمَّالِ والْسَكُتَّابِ، لِمَا يُحْسَمُونَ مِنَ الْمَاقدِ، " ويَجْمَعُونَ مِنَ المَنافِع ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاصِّ الأُمُور وعَوَامَّها ، ولا قوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً الأَ بالنَّجارِ وذَوى الصَّـناعاتِ ، فيما يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِن مَرَافِقِهِم ، (\* ) وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاقْهِمْ ، وِيَكُفُونَهُمْ مِنَ الـتَّرَفُقِ بَأْيْدِيهِمْ ، مَالاَ يَبِلْغُهُ رَفْقُ غَيْرِهِمْ ، ئُمَّ الطُّبْقَةُ السُّـفلَى مِنْ أَهْلِ الحَـاجَةِ واللَّمسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحَقُّ رَفْدُهُمْ وَمَنُونَتُهُمْ ، (" وَفِي اللَّهِ لِكُلِّ سَمَّةٌ وَلَـكُلُّ عَلَى الْوَالَى حَقُّ بَقَدُر مايُصْلَحُهُ ، وَلَيْسَ يَخْرُبُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مِأْلُزَمَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالِاهْتِمَامِ وَالِاسْتِمَانَةِ بِاللَّهِ وَتَوْطِينَ نَفْسَهِ علىٰ أَزُومِ الحَقُّ والصَّبْرِ عَلَيْهِ ، فيما خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ تَقُلُ ، فَوَلَّ منْ (١) لمـايحكمون:هو ومابعدهنشرعلىترنيباللف والمعاقد : العقودفيالبيم والشراءوماشابههامماهومن شأن القضاةء المنافع : حفظ الأمن وجباية الخراج ـــرذلك مـــزشؤ ونالعمال ويؤتمنون ناظرالىالكتاب(٢) الضمير للتجاد وذوىالصناعات • مرافقهم : منافعهمالترفق:التسكسب يعني أنهم قوام لمن قبلهم بسب المنافع الني يجتمعون لاجلهاو يقيمون الأسواق لحاو يكفون سائر الطبقات منالتكسببأيديهــمالايبلغــهكسب غيرهم من باق الطبقات (٣) رفدهم : مساعدتهم وصلتهم

جُنُودِكَ ، أَنْصَحَهُمْ في نَفْسِكُ بِنْهِ ولرَسُولِهِ ولإمامكَ ، وَأَثْقَاهُمْ جَيْبًا ، (') وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا ، مِمَّنْ يُبْطِئُ عَن الْغَضَب وَبَسْنَرِيحُ الِّي الْمُـٰذَرِ ، وَيَرْأُفُ بِالضَّفَاءِ ، وَيَنْبُو عَلَى لأَ فُو يَاء ، (٢) وَمَنَّن لا يُثَيِّرُهُ الْمُنْفُ ، وَلا يَفْعُدُبِهِ الضَّفْفُ ثُمَّ الْصَقُ بِذَوِي الأحسابِ ، (٣٠ وَأَهْلِ الْبِيُو تاتالصَّا لِحَةِ والسُّوَابِقِ الْحَسَنَةِ ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ ، وَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاحَةِ ، فإِنَّهُمْ جِماعٌ مِنَ الْكَرَمِ ، وشُمَتُ مِنَ الْمُرْف، ثُمَّ نَفَقَد مِنْ أَمُورهِم مَا يَنَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِما ، وَلا يَنْهَافَمَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٍ قَوَّيْتُهُمْ بِهِ (١٠)

<sup>(</sup>۱) أنقاهم جيبا: أطهرهم صدراوقلبا وأصل الجيب طوق القميص و حلما : عقلا (۷) ينبو: يستدو يعلوغليم ليكف أيديهم عن ظم الضعفاء (۳) السق بذوى الاحساب ير بدبهذا الكلام ييان القبيل الذي يكون منه الجند و يتخدمنه روساؤهم عشر حأوصافهم و جماع من الكرم: بجوع منه و شعب بضم ففتح جع شعبة و العرف بالضم للعروف (٤) يتفلق و مضارع من تفاقم الأمل عظم يعنى ان كل ماقويتهم به واجب عليك وهم مستحقون له فلا تعدنه غاية في العظم زاد اعلي علم هم

ولا تَحَقْرَنَ لَطْفَا تَمَاهَدْتُهُمْ بِهِ ('' وَانْ قَلَّ، فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمْ الْنَ بَدْلِ النَّصِيحة لِلْكَ ، وَلا تَدَعْ تَفَقَّدُ لَطِيفِ النَّصِيحة لِلْكَ ، وَلا تَدَعْ تَفَقَّدُ لَطِيفِ أَمُورِهِمْ اتّبِكَالاً على جَسِيمِها ، فَإِنَّ لِلْيَسِيدِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِها أَمُورِهِمْ اتّبِكَالاً على جَسِيمِها ، فَإِنَّ لِلْيَسِيدِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِها يَنْتَفَعُونَ بِهِ ، و لِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لا يَسْتَفْنُونَ عَنْهُ فَلَا يَسْتَفْنُونَ عَنْهُ وَاسَاهُمْ فَ وَلِيَكُنْ آثَرُ لُونْسَ جُنْدِكَ عَنْدَكَ (''مَنْ واساهُمْ فَ وَلِيكَ عَنْدَكَ (''مَنْ واساهُمْ فَ

مَنُونَتِهِ ، وأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَّتِهِ ، بِما يَسَعُهُمْ ويَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ هَمَهُمْ هَمَّا واحِدًا في جِهادِ الْمَدُوِّ ، فإنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ ، (") يَنْطِفُ قُلُو بَهُمْ عَلَيْكَ وانَّ

<sup>(</sup>١) والتحقرن لطفا: الاتعدن شيأ من التلطف حقيرا فتتركه لحقارته الان التلطف له موقع من القاوب وان قل (٧) آثر: أفضل وأعلى منزلة و واساهم: ساعدهم و أفضل عليهم: أحسن الهم وجاد و الجدة بكسر ففتح الغنى والمراد منه ما بيده من أرزاق الجند و ماسلم اليه من وظائم المجاهدين و يسعهم: يشملهم و الخاوف جع خلف بفتح فسكون من يبقى في الحى من النساء والعجزة بعد سفر الرجال يقول اله اليكن أفضل الرقساء عندك من ساعد الجند بعو تته و أعطاهم من الأرزاق المفروضة لحم ما يشملهم و يشمل من تركوه خلفهم في الديار (٣) عطفك علم ما الضمير المرؤساء

أَفْضَلَ ثُرَّةٍ عَبْنِ الوُّلاَةِ اسْتِهَامَةُ الْمَدْلِ فِي الْبِلاَدِ وَظُهُورُ مُودَّةً الرَّعِيَّةِ ، واللهُ لاَ يَشِلاَمَةً صَدُورِهِم ، وَلا تَصِيْحُ نَصِيحَتُهُمْ إلاَّ بِسَلاَمَةً صَدُورِهِم ، "وقلَّة تَصِيحُ نَصِيحَتُهُمْ إلاَّ بِحَيْطَتِهِم على وُلاَةٍ أَمُورِهِم ، "وقلَّة اسْتِفْقَالِ دُولِهِمْ ، وَتَرَكِ اسْتِبْطاء انقطاع مُدَّتِهِم ، فأفست في آمالِهم ، وواصلِ في حُسنِ الثناء عَلَيْهِمْ وتَمَدِيدِ ما أَبْلَى ذَوُو الْبَلاَء مَنْهُمْ مَنْ أَفْعَالِهِم تَهُزُّ الشَّجاع ، مِنْهُمْ مَنْ النَّا كُلِ آلَ اللهُ عَلَيْهِم وَتَمَالِهِم تَهُزُّ الشَّجاع ، وَتُحَرِّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الحيطة بكسر الحاء من مصادر حاطه يحوطه: حفظه وصائه بعنى ولاتصح تصيحة الرعية الابحافظتهم على ولاة أمو رهم وحرصهم على بقائهم وان لا يستثق اوا دولتهم ولا يستبطؤا انقطاع مدتهم بل يعلون زمنهم قصيرا يطلبون طوله (۲) أبلى صنع البلاء: الاعمال العظيمة • تهز الشجاع: تحركه الاقدام • الناكل: القاعد المتأخر يقول افتح لهم أبو إب الرجاء وأكثر من الثناء عليهم وعدد الأعمال المالحة الصادرة من أرباب المنع الجيل فان كثرة ذلك منشطة الشجاع عرضة البحيان المتقاعد (٣) لا تضيف لا تنسبن عمل امرى الى غيره • لا تقصر ن به دون غيرة بلائه: لا تقصر به في الجزاء دون ما يباغ منهى عمله الجيل

دُونَ غايَةٍ بَلاَثِهِ ، ولا يَدْعُونَكَ شَرَفُ امْرِيُّ الْيَأْنُ تُعْظِمَ مِنْ بَلَاثِهِ مَا كَانَ صَغَـبِرًا . ولا ضَعَةُ امْرِيُّ الَى أَن تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَاثِهِ مَا كَانَ عَظِيمًا

وَارْدُدْ الْى اللهِ وَرَسُولِهِ ما يُضلِمُكَ مِنَ الخُطُوبِ . (1) وَيَشْتَبُهُ عَلَيْكَ مِنَ الخُطُوبِ . (1) وَيَشْتَبُهُ عَلَيْكَ مِنَ الأُمُورِ . فَقَدْ قالَ اللهُ تَمَالَى لِقَوْمٍ أَحَبً إِنْ اللهِ اللهِ مِنْكُمْ . (ياأَ يُهَا اللهِ مِنْكُمْ . فإن تَنَازَعُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ الى اللهِ والرَّسُولِ ) الأنهِ اللهِ والرَّسُولِ ) فالرَّدُ الى اللهِ الرَّسُولِ ) الأَخْذُ بِمُحْكُمْ كُتَابِهِ (1) وَالرَّدُ الى الرَّسُولِ ) الأَخْذُ بِمُحْكُمْ كُتَابِهِ (1) وَالرَّدُ الى الرَّسُولِ الأَخْذُ بِمُحْكُمْ كُتَابِهِ (1) وَالرَّدُ الى الرَّسُولِ الْمُخَدِّ بِمُحْكُمْ كَتَابِهِ (1)

ثُمَّ اخْتَرْ الِحُكُمْ يَنْ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّاكُ (') فِي نَفْسِكُ مِينُ لاَ نَفِيقُ بِهِ الأُمُورُ ، ولاَ تُمجِكُهُ الْخُصُومُ (' ولاَ يَتَمادَى فِي

<sup>(</sup>١) ضلعك : يشكل عليك وأصله مضارع ضلع فلانا كمنع ضربه في ضلعه (٢) محكم الكتاب : ضه الصريح (٣) سنة الرسول كلها حامعة ولكن رويت عنه

سَنن افترقت مها الآراءفاذا أخذتُ فَنه عالج عمايه ممالا يختلف في نسبته اليه(٤) ثم اختر: انتقال من السكلام في الجند الى السكلام في القضاء (٥) تمحكه

البعر ع) م المحار: المعاد من المحار مي المحددي المحاد مي الفعاد (6) عجمه . مضارع من أمحكه جمع المحكان وهو عسرا لخلق اللجو بع . الزلة بالفتح السيقطة

الزَّلَةِ وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْنَى ۚ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ، () ولا تُشْرِفُ نَفْسُهُ على طَمَع . () وَلاَ يَكْنَفِي بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَفْصَاهُ . () وَلاَ نَشْرُهُ وَاوْفَقَهُمْ فِي الشَّبُهُاتِ . () وَآخَذَهُمْ بِاللَّحَجِ . وأَقَائُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصِم . وأصبَرَهُمْ على تَكَشَّفُ الأُمُورِ . واصرَمَهُمْ بِمُرَاجَعَةِ الْخَصِم . وأصبَرَهُمْ على تَكَشَّفُ الأُمُورِ . واصرَمَهُمْ عِلَى تَكَشَّفُ الأُمُورِ . واصرَمَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ . () واصرَمَهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ . () واضرَمَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الل

قالخطأوالمعنى لاتحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والاصرار على رأيه ولا يستمر في الخطأوالمعنى لاتحمل مخاصمة الخصوم على اللجاج والاصرار على رأيه ولا يستمر الرجوع (٧) تشرف مضارع أشرف على الذي : اطام عليه من فوق وفى الكلام المارة الى أن الطمع من سافلات الأنو رفن نظر اليه وهوفى علومنزلته لحقته وصمة النقص فى اظنك بمن هبط اليه وتناوله (٧) لا بكتنى فى الحكم القرب النظر الذى لا تأمل فيه دون أبعده الذى في مناولة (٤) وأوقفهم هذا وما بعده توابع لأفضل وعيتك و الشهات جع شهة : وهى مالا يتضع الحكم فيها بالنص وأكثر الناس وقوفا فى الشهات جع شهة : وهى مالا يتضع الحكم فيها بالنص وأكثر و هالى أصل صحيح و التبرم : المال والضحر و أصرمهم : أقطعهم من من ها هده و مصادر و التعرف : قضائه : حكمه وضعيره لافضل الرعية من من ما هده الأوصاف السابقة

لَهُ فِي الْبَذَلِ مَا يُزِيلُ عَلِّنَهُ (' وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ . وأَعْطِهِ مِنَ اللَّذَلَةِ لَدَيْكَ . مَالاً يَطْمَعُ فِيهِ عَبْرُهُ مِنَ خَاصَتِكَ . '' لَيَّامَنَ بِذَلِكَ اغْتِيالَ الرِّجالِ لَهُ عَنْدَكَ . فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرًا لِيَّامَنَ بِذَلِكَ اغْتَرَا فِي أَيْدِي الأَشْرَادِ . بَيْنَا . فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الأَشْرَادِ . بَيْنَا . فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِي الأَشْرَادِ . يُمْلُ فِيهِ بِالْهُوَى ، وَيُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا

ثُمَّ أَنْظُرَ فِي أُمُورِ عُمَّا لِكَ فَاسْتَعْفِلُهُمُ اخْتِبَارًا. (" وَلاَ تُولِّهِمْ عُمَّا لِكَ فَاسْتَعْفِلُهُمُ اخْتِبَارًا. (" وَلاَ تُولِّهِمْ عُالِمَةً وَأَثَوَرَ وَالْخِيانَةِ . وَتَوَخَّ إِلَّا اللَّهُ وَالْفِيانَةِ . وَالْقَدَمِ مِنْهُمُ أَهْلَ النَّيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ . وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْلاَمِ (")
فِي الْإِسْلاَمِ (")

(۱) البذل: العطاء يقول أوسع له حتى يكون ما يأخذه كافيا لمعيشة مثله وحفظ منزلته (۲) اغتيال الرجال : كاي عن وشايتهم به عنده يقول اجعل له عندك قدرار فيعا يكون به مهيبا لدى الخاصة والعامة معظما في أعينهم بسبب تعظيمك له ولا يطمع أحد في مقامه فيسمى به اليك (٣) استعملهم : ولم الاعمالاء اختبارا: امتحانا وهو منصوب على نزع الخافض و وحال المحاباة : الاختصاص و أثرة بالتحريك : استبداد بلامشورة يأمم وان لا يولى الامن يمتحنه فيحده مستحقاللولاية و ينهاه عن التولية بطريق المحاباة عن البولية بطريق المحاباة والاستبداد يجمعان ما نفرق من الجور والخيانة (٤) توخ : اطلب وتحر و القدم بالتحريك واحدة الأقدام والمرادم الخلوة السابقة وأهلها هم الاولون

(الْمُتَقَدِّمَةِ ، فإنَّهُمْ أَ كُرَمُ أَخَلَاقًا ، وأَصَحَّ أَعْرَاضًا ، وأقلُّ في الْطَامِعِ اشْرَافًا ، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ اللَّامُورِ نَظَرًا ، ثُمَّ سْبُغُ عَلَيْهِمُ الأَرْزَاقَ .(''فارِنَّ ذَلِكَ ثُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْنِصْلاَحِ نْفُسِهمْ . وغِنَّى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ ماقَحْتَ أَيْدِيهِمْ وحُجَّـةٌ عَلَيْهِمْ انْ خَالَقُوا أَمْرَكَ . أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ . (٢٠ ثُمٌّ تَفَقَّدُ أَعْمَالُكُم. وانِمَثِ الْمُنُونِ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ والْوَفَاءَ عَلَيْهِمْ . ٣٠ فَإِنْ تَمَا هُدَكُ في السِّرْ لِأَمُورِهِمْ . حَدَوَةٌ لَهُمْ ( ) على اسْتِعْمَال الأمالَةِ. والرَّفْق بالرَّعيَّةِ وَنَحَفَّظُ مِنَ الأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدُّ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ الَي خيانَةِ اجْتَمَتَ بها عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عَيُونِكَ . <sup>(٠)</sup> اكْتَفَيَّتَ بِذَلِكَ شَاهِدًا فَيَسَطَتَ عَلَيْهِ الْمُقُوبَةَ فِي بَدَّنهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ المَذَلَّةِ ، وَوسَمْتَهُ بِالْخَيَانَةِ ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ النُّمَهَ ِ

<sup>(</sup>١) أسبغ أمر من أسبغ عليه الرزق أعمواً وسعله فيه (٧) ثلموا أمانتك : نقصوا في أدائها أو خانوا فيها (٣) العيون جمع عين بمعنى الرقيب (٤) حدوة : هي اسم الرقمن حداد بحدوه اذاسا قدوحته (٥) اجتمعت الحانفة تعليه أخبار الرقباء

وتفقد أمر الحَرَاج بِما يُصلِحُ أَهَالُهُ . فإنَّ في صَلَاحِهِ وصَلَاحِهِمُ مَلَا عَلَىٰ سُوَاهُمُ ولاَ صَلَاحًا لِمَنْ سُواهُمُ اللَّهِمِ . لأَنَّ النَّاسَ كُلُمُمُ عِيالٌ على الحَرَاج وأهلهِ . ولْيَكُنْ نَظَرُكُ فَي عِمارَةِ الأرض أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكُ في استَجَلاب الحَرَاج . لِأَنْ ذَلِكَ لا يُدْرَكُ الأَبالَهِمارَةِ وَمَن طَلَبَ الْخَرَاج بَعْيْر عِمارَةٍ أَخْرَب الْبِلاَدَ . وَأَهْلَكَ الْمِبادَ . وَمَن طَلَبَ الْخَرَاج بَعْيْر عِمارَةٍ أَخْرَب الْبِلاَدَ . وَأَهْلَكُ الْمِبادَ . وَمَن طَلَبَ الْخَرَاج بَعْيْر عِمارَةٍ أَخْرَب الْبِلاَدَ . وَأَهْلَكُ الْمِبادَ . وَمَن طَلَبَ الْخَرَاجُ اللَّهِ أَوْ احالَة أَرْضِ اغْتَمَرَهَا عَمَلُ أَوْ أَجْدَفَ اللَّهُ الْمُحْدَقُ . أَوْ أَجْدَفَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمَة عَنْهُمْ . ولا يَصَلَّح بِهِ أَمْرُهُمْ . ولا يَشَلَعُ عَلَيْكُ مَن يُحَدِّقُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ . فإ لَهُ أَذُخْرُ يَمُودُون يَشَلَعُ عَلَيْكُ مَن يُحَدُّ يَمُودُون يَشَلَعُ عَلَيْكُ مَن مُ فَيْهُ خُونُ اللَّهُ الْمُؤْمَة عَنْهُمْ . فإ لَمْ أَنْ يَصَلَعُ بِهِ أَمْرُهُمْ . ولا يَشَلَعُ عَلَيْكُ مَن مُ فَا لَهُ أَذُخُرُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا يَقْلَلُ عَلَيْكُ مَن مَا فَا مُؤْمِلُ عَلَيْكُ مَن مُ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمَةُ عَنْهُمْ . فإ لَهُ أَوْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) الشرب بالكسر: الماء و البالة: مايبل الارض من ندى أومطر و احالة بكسرالهمزة مصدر مفاف الدفاعة المسروب الكسر المدن المسروب المسروب التدى الارض المدن و المساح الفلام المسروب من الخراج أونز ول علاساوية بزرعهم أضرت شعره أو انقطاع الماء في ايسق بالانهار أوالمطرفيا يسق بالمطرأ وتحو يل الارض البدر الى فساد بالتعفن لما عمها من الندى الواكم المدن و نقصت الذاك غلاتهم أوذهب العطش عادة الفداء من الارض فل بنب فعليك عند الشكوى ان تخفف عنهم

به عَلَىٰكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ . وَنَرْبِينِ وِلاَ يَتَكَمَّ عَلَىٰهِ الْمَدَّلَ فِيهِمْ . ('' مُعْتَمِدًا فَضَلَ قُوْتِهِمْ ('' مُعْتَمِدًا فَضَلَ قُوْتِهِمْ ('' بِمَا ذَخَرَتَ عِنْدَهُمْ مِن اجْمَامِكَ لَهُمْ . والثَّقَةِ مَنْهُ بِما عَوْدَنَهُمْ مِن اجْمَامِكَ لَهُمْ . والثَّقَةِ مَنْهُ بِما عَوْدَنَهُمْ مِن اجْمَامِكَ لِهِمْ . فَرُبّنا مَنْهُ بِما عَوْدَنَهُمْ مِن عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِفْقِكَ بِهِمْ . فَرُبّنا حَدَثَ مِن الأُمُورِمَا اذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِن بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيّبَةُ الْفُمْرَانَ مُخْتَمِلٌ مَاحَمَّلَتَهُ . وانّما يُوزَى طيبَةُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) التبجيح : السرور بمايرى من حسن عمله في العدل (۲) معتمد اعلى فضل قوتهم عماد اللك تستند السيه عند الحاجة و اجامك : اراحتك هم و الثقة منصوب العطف على الفضل فهى من أحسن ما يعتمد عليه تغييه وقع في المن وفي شرح الشيخ محمد عليه فطرق بدل غمق وهو تحريف من الناسخ (۳) طيبة بكسر الطاء مصد رطاب وهو مفعول لاجله وعامله احتماوه أى لطيب أنفس به ماحمة : النسبة مجازية يعنى ان أهل العمران يسبهل عليم كل ما كلفتهم به مادام قائما وناميا و الاعواز: الفقر والحاجة (٤) لاشراف أنفس الولاة على الجمع يعنى واعايف تقرأه لالارض بتطلع أنفس الولاة الى جع المال وادخاره خشية العزل

ثُمُّ انظُرُ فِ حالَ كُنَّابِكَ ، (' فَوَلَّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمُ وَاخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدخِلُ فِيها مَكايِدَكُ وَأُسْرَارَكَ بَأْجَمَعِمِمُ وَاخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تُدخِلُ فِيها مَكايِدَكُ وَأُسْرَارَكَ بَأْجَمَعِمِمُ لَوْجُوهِ صالِح الأخلاق (' مَعَن لا تُبطِرُهُ الْكَرَامَةُ ، فَيَجَتَرِئَ بِي الْفَقَلَةُ (') بِها عَلَيْكَ فَي خلافٍ لِكَ جَضَرَةِ مَلاً ، ولا تُقَصَّرُ بِهِ الْفَقَلَةُ (') عَن إيرادِ مُكاتَباتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وإصدارِ جَوَا باتِها عَلى الصَوابِ عَن إيرادِ مُكاتَباتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، ولا يُضعفُ عَقدًا اعْتَقَدَهُ عَن إيثَ الْكَوْ وَيُعْلِى مِنْكَ ، ولا يُضعفُ عَقدًا اعْتَقَدَهُ لَكَ وَيُعْلِى مَنْكَ ، ولا يُضعفُ عَقدًا اعْتَقَدَهُ النَّهُ وَلا يَحْمَلُ مَبَلَغَ الْكَ وَيُعْلِى مَا عُقِدَ عَلَيْكَ ، (' ولا يَحْمَلُ مَبَلَغَ الْكَوْرُ مَا عُقَدَ عَلَيْكَ ، (' ولا يَحْمَلُ مَبَلَغَ الْكَوْرُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ ، ولا يُضعفُ عَن إيطُلُ مَبلَغَ عَن إيطُالُ مَا الْعَلَقُ عَلَيْكَ ، ولا يُضعفُ عَنْ إيطُلاقِ ما عُقَدَ عَلَيْكَ ، ولا يَضعفُ ولا يُحْمَلُ مَبلَغَ عَن إيطُلاق ما عُقدَ عَلَيْكَ ، ولا يَضعفُ عَنْ إيشَالِكُ عَلَيْكَ مَا اللّهُ اللّهُ عَنْ إيطُولُ اللّهُ عَلَيْكَ مَلْكُ عَنْ إيطُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ ، ولا يُحْمِلُ عَنْ إيطُلاقِ ما عُقَدَ عَلَيْكَ ، ولا يُعْمِلُ مَبلَغَ الْمُعَلَّمُ مَلَكُ اللّهُ الْعَلَقُ الْمُنْ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) كتابك جع كاتب وهذا انتقال من الكلام على أهل الخراج الى الكلام في أحوال الكتاب (۲) بأجعهم متعلق باخصص والمعنى اجعل الرسائل المشتملة على شيء من المكايد الاحداء أوعلى شيء من أمير الشخاصة بمن فاق غيره ف جيع الاخلاق الصالحة و لا تبطره: لا تطفيه الكرامة في تجرأ على مخالفتك في حضور ملاوج اعتمان الناس في ضرف ذلك بهزائلك منهم (۳) لا تكون غفلته موجبة التقصيره في اطلاعك على ما يردمن عمالك ولا في اصدار الاجوبة عنهم على وجه الصواب بل يكون من النباهة والحقود التي توقيد التقالف الدة ولا يعجز عن الكون على العقود التي تعقدها مع غيرك اذا كان اطلاق ما عقدها مع غيرك اذا كان في اعلى ضرر واغايكون ذلك من الخبير بطرق المعاملة

قَدْر نَفْسهِ فِي الْامُورِ ، فانَّ الجاهلَ بَقَدْر نَفْسهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِ مِ أُجْهَلَ . ثُمَّ لايَكُن اخْتيارُكَ إِيَّاهُمْ عَلىفِرَاسَتِكَ وَاسْتِمْنَامَتِكَ (١) وحُسْن الظَّنّ مِنْكَ ، فإِنَّ الرّجالَ يَتَمَرَّ فُونَ لِفرَ اساتِ الوُّلاةِ بتَصَنَّعْهِمْ . وحُسنِ خِدْمَتِهمْ . (٢) وَلَيْسَ ورَاء ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ . ولَكَنِ اخْتَبَرْهُمْ بَمَا وُلُوا لِلصَّالِحِينَ فَبَـلكَ ، فاعيد لِأحسنهم كانَ فِي الْمَامَّةِ أَثَرًا . وأَعْرَفُهُمْ بِالأَمَانَةِ وَجَهَّا ، فإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ لِلَّهِ وِلِمَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ . واجْعَلَ لِزَأْسِ كُلِّ أَمْرِ مِنْ أَمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمْ ، " لا يَقْهَرُهُ كَبِيرُها. ولا يَنَشَتَتُ عَلَيْهِ كَثيرُها . ومَهْا كانَ فِي كُنَّا بِكَ مِن عَيْبٍ فَتَغَايَيْتَ عَنْهُ أَلْزِمْتَهُ (''

<sup>(</sup>۱) الفراسة بالكسرصدق الظن وحسين النظر في الامور و الاستنامة: السكون والثقة يعنى لا يكون انتخاب الكتاب تابعالم الدائمة الحراسكة يعنى لا يكون انتخاب الكتاب تابعالم الدائم الحراث وأسامنهم الفراسات: يتوساون الهالتعرفهم (۳) واجعل الأس كل أمر رئيسا قادرا على طبطها : وزع دوا ترالاعمال على الكتبة خص لكل دائرة رئيسا قادرا على طبطها (٤) فتغايب تعافلت والرئية : كان لاصقابك وعليك عار

ثُمَّ استُوسَ بِالنَّجَارِ وَذَوِى الصَّناعاتِ. (''وَاوْسِ بِهِ غَيْرًا اللَّهِيمِ مِنْهُمْ وَاللَّصْطَرِبِ بِمِالَةِ. ('' وَالْمُتَرَقِّقِ بِبِدَنِهِ. فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ اللَّنَافِعِ . وأَسْبَابُ المَرَافِقِ . وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ والمَطَارِ حَ في بَرَّكَ وَبَعْرِكَ . وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ . وحَيْثُ لا يَلْتَنْهُ النَّاسُ لِمُواضِّهِا . ('' ولا يَجْتَرُونَ عَلَيْها . فَإِنَّمُ سِلْمُ لا تُخافُ بالقَّنَّهُ (') وصَالَحُ لا تُحْشَى غَائِلَتُهُ . وَتَفَقَّدُ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَ تِكَ . وفي حَواشِي بلَادِكَ ، وَاعْلَمْ مَعَ ذَاكِ أَنَّ في كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقًا فَاحِشًا ، بلَادِكَ ، وَاعْلَمْ مَعَ ذَاكِ أَنَّ في كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقًا فَاحِشًا ، وَشُحَّا قَبِيحًا ، ('' وَاحْشِكَارًا لِلْمَنَافِعِ ، وَتَحَكَمُما فِي

(۱) ثم استوص: انتقال من الكلام في الكتاب الى الكلام في التجار والصناع (۲) أما ستوص: انتقال من ضرب في الارض سار فيها فهو المترد بأمواله بين البلدان المترفق المكتسب و المرافق: حقيقتها ما يتم به الانتقاع كالآنية والادوات وماأشبه ذلك وقد منتفسر بالنافع لمناسبة المقام (۳) وجيث عطف على المباعد لا يلتثم: لا يجتمع الناس في مواضع المرافق منها (٤) قانهم على علاستوص وأوص و بائقته : داهيته و الجع البوائق و غائلته : فساده و شره و المعنى ان التجار والصناع مسالمون لا تخشى منهم داهية العصيان ولا شرائح الفق (٥) الضيق : عسر المعاملة و الشيخ : البخل و الاحتكار : حبس المناعوم و تحوه عن الناس لا يباح الاباء ألا ثمن فاحشة :

الْبِياعاتِ ، وَذَلِكَ بابُ مَضَرَّةِ الْمَامَّةِ ، وَعَيْثُ عَلَى الْوُلَاةِ ، فامنَعْ مِنَ الاِحْسَكَارِ ، فإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ ٱلهِ يَنَعَ مِنْهُ ، وَلَيْكُنِ الْبَيْمُ بِيَمَّا سَمَحًا بِمَوَازِينَ عَذْلٍ ، وأسمار لاتَجْحِفُ بالفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَالْمُبْتَاعِ ، `` فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْـدَ نَهِيكَ إِيَّاهُ ، ('' فَنَسَكِّل بِهِ وَعَاقِب في غَـيْرِ إِسْرَاف ، ثُمَّ اللهَ اللهَ في الطَّبْقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاحيلَةَ لَهُم ، والمَسا كِينِ والمُحتاجينَ ، وأهل الْبُؤْسَى والزَّمْنَى ، "' فإنَّ فَ هَذِهِ الطُّبْقَةِ فانعًا ومُعْتَرًّا، \* وَاحْفَظ لِلهِ ما اسْتَحْفَظُكَ يِنْ حَقَّةٍ فيهمْ ، وَاجعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مالكِ ، وَقِسْمًا

<sup>(</sup>۱) المبتاع: المشترى (۲) قارف: خالط والحكرة بالضم: الاحتكار و فسكل به: أوقع به النكال وهوالعداب يقول فن أقى عمل الاحتكار بعدمانهى عنه فعذ به عقو بة له غير مسرف فى عقابه ولا متجاوز احدالعدل فيه (۳) البؤس بضماً وله: شدة الفقر والزمن به بقتح أوله: جمع زمين وهو المحاب بالزمانة بالفتح وهى العاهة فالمراد بالطبقة السفلى من لا يقدرون على الكسب (٤) القانع: اسم فاعلمن قنع كنع اذا سأل وخضع وذل وقد تبدل القاف كافا و المعتر: المتعرض المعااء بلاستحفظك: طلب منك حفظه

مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الإِسْـلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، (١) فإنَّ لِلأَفْصَى لْنُهُمْ مَثْلَ الَّذِي لِلأَذْنَى ، وَكُلُّ قَدِ اسْتُرْعَيْتَ حَقَّةً ، فَلاَ يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرْ ، (٢) فانَّكَ لاتُمْذَرُ بتَضْيَعْكَ التَّافَة ، لِاحْكَامِكَ الْكَثْيَرَ الْمُمَّ ، فَلَا تَشْخُصُ هُمَّكَ عَنْمُمْ ، وَلا تُصَمَّرْ خَدَّكَ لَهُمْ ، وتَفَقَّدْ أَمُورَ مَنْ لِا بَصِلُ الَّيْكَ مَنْهُمْ ، مَمَّنْ تَقَتَحَمُهُ الْمُيُونُ ۚ وَتَحْقِرُهُ ۚ الرِّجَالُ ، قَفَرٌ غَ لِأُولِئَكَ َ نْقَتَكَ (") مِنْ أَهْـل الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُم ، فَلَيْرُفَمْ الَّيْكَ أَمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلُ فيهمْ بالإعْذَارِ الَّى اللهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، (٧) فإِنَّ هَوْلاً عَ مِن بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ الَّى الإِنْصاف مِن عَبْرهم ، (١) الغلات : جعغاةوهي الثمرة • الصوافى : جمع صافيةوهي أرض الغنيمة (٧) بطرطفيان بالنعيمة (٣)التافه:الشئ القليل يقول انه لايقبل لك عذر في نضييه القليل بسبب حفظك للكثير المهموا تقانه (٤) لاتشخص همك عنهم: لاتصرف اهنامك عن ملاحظة شؤنهم . ولانصعر خدك : لانمله اعجاباو كبرا(٥) تقتحمه العيون :تكرهأن ننظر اليه احتقاراله (٦) ثقتك : من تثق به يقول اجمل لاختبارأ حوالهم أشخاصا يتفرغون للبحث عنهم وليكونواأمناء بخافون الله ويتواضعون له لاتاً نفأ نفسهم النظرف أحوال الفقراء ليرفعوها اليك (٧) بالاعذار الىاللة : عايقه الدعنده

وَ كُلُّ، فَاعْذِرْ الَّى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقَّهِ الَّيْهِ ، وَتَعَبَّدْ أَهْلَ الْيُهْمِ : وَذَوى الرَّقَّةِ فِي السِّنَّ مِئْنَ لاحيلَةَ لهُ ، ولا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ۚ ، وَذَلكَ على الْوُلاةِ تَقِيلٌ ، وَقَدْ يُخَفَّفُهُ اللَّهُ على أَفْوَامِ طَلَبُوا الْمَافَبَةَ فَصَابَرُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَثِقُوا بِصِدْقَ مَوْعُودِاللَّهِ لَهُمْ وَاجْمَلَ لَدُوى الْحَاجَاتِ مِنْكُ فَسُمَّا (٢) ثُفَرٌ غُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكُ ، وَنَجْلُسُ لَهُمْ مَجْلُسًا عامًّا ، فَتَتَوَاضَمُ فِيهِ للهِ الَّذِي خَلَقَكَ ، وَتَعْمَدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ " مِنْ أَحْرَاسكَ وشُرَطكَ ، حَثَّى يُكَلَّمُكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعَتْعِ ، '' فإنَّهِ منتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ يَقُولُ فِي غَيْر مَوْطِنِ، ٧) اليتيم:المرادمنهالجنس ذووالرقة في السن أصحاب التقدم فيه (٧) تفرغ الخ:

<sup>(</sup>١) الينم المرادمنه الجنس ذووالرقة في السن أصحاب التقدم فيه (٧) تفرخ الح:
تفرغ الدوى الحاجات المتظامين فيه شخصك النظر في مظالمهم (٣) وتقعد: تأمر
جند الدوأعوانك بالقعود عنهم وعدم التعرض لهم والاحواس: جعرس بالتحريك
من يحرس الحاكم من وصول المكروه والشرط بضم ففتح: طائفة من أعوان
الحاكم وهم المعروفون الآن بالضابطة والواحد شرطة بضم فسكون (٤) متتعمع:
متردد في المكلام من عجز وعى والمرادهنا الحائف الان التعتمة الازمة الخوف (٥)
في غير موطن: قي مواطن كثيرة

(َلَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ (')لايُؤْخَذُ للضَّعِيف فيهاحَقَّهُ مِنَ الْقَوَىّ غَـبْرَ مُتَتَعَنَّعِ) ، ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وِالْمِيَّ ، (`` وَنَحْ عَنْهُمُ ٱلِضَيَّقَ والْأَنَفَ، ''كَيْسُطِ اللهُ عَلَيْكَ بِذَلكَ أَكْنَافَرَحْمَتِهِ، وَيُوجِر لكَ ثُوَابَ طاعَتِهِ ، وأُعط ما أُعطَيْتَ هَنينًا، وامْنَعْ في إجمال و إعـــذَار ، ثُمُّ أَمُورٌ مِن أَمُورِكَ لابُدَّ لكَ مَنْ مُباشَرَتِها ، منها إِجَابَةُ عُمَّا لِكَ بِمَا يَعْسَيَا عَنَّهُ كُنَّا بُكَّ ، وَمَنْهَا اصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهِمْ عَلَيْكُ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَانكَ . '' وَأَمْضَ لِكُلُّ يَوْمٍ عَمَلَهُ . فإِنَّ لكُلُّ يَوْمٍ مافيهِ . واجعَلَ لنَفْسكَ فَمُمَا يَيْنَكَ وَيَيْنَ اللهِ أَفْضَلَ اللَّهَ المُوَاقِيت ، وأَجْزَلَ تَلْكَ الأنسام . ('' وإن كانَت كُلُّها لِلهِ اذَا صَلَحَت فيها النَّيَّةُ . وسَلَمَتْ منها الرَّعيَّةُ ﴿

<sup>(</sup>۱) لن تقدس: لن تطهر وأصل اسناده الى الله تصالى (۲) الخرق بالضم: العنف ضدار فق و الهى بالكسر: العجزعن النطق بعنى لا تضجر من هذا ولا تفضي الناك (۳) العنيق: هوضيق الصدر بسوء الخلق و الانفسال تحريك : الاستسكار و أكاف رحت : أطراف احسانه (٤) هنيثا: سهلالم يتبع بمن و في اجال: لطف و اعذار: تقديم عذر (۵) بعيا: يعجز

وليُكُن في خاصَّة ما تُخلِصُ بِهِ لِلهِ دِينَكَ اقامَةُ فَرَالْضِهِ اللهِ عِينَكَ ، فِي لَيلكِ وَهَارِكَ ، اللهِ عِينَكَ مَالُومٍ وَلَا اللهِ عِينَ لَكُ كَامِلاً عَيْدَ مَالُومٍ وَلا وَوَقَ مَا تَقَرَّبُتَ بِهِ الَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلاً عَيْدَ مَالُومٍ وَلا مَنْقُوصٍ ، ('' بالفَامِن بَدَنِكَ ما بَلَغَ ، واذَا أَقَمْتَ فِيصِلاَ إِلَى اللهِ مَنْقُوصٍ ، لا بالفَامِن بَدَنِكَ ما بَلَغَ ، واذَا أَقَمْتَ فِيصِلاَ إِلَى اللهِ مَنْقُولُ اللهِ مَنْ بِهِ الْهِلَّةُ ، فَلَا تَسَكُونَنَ مَنْقِدً وَ اللهِ وَلا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ حَبِينَ وَجَهَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ حَبِينَ وَجَهَنِي اللهُ الْمَنْمِ رَحِيمًا ) حَبِنَ وَجَهَنِي اللهُ اللهِ مَلْمَ فَقَالَ (صَلَّ بِيمِ كَصَلَاقِ أَضْفَهُمْ وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا )

وَأَمَّا بَمَدُ فَلَا تُطَوِّ لِنَّ احْتِجابَكَ عَن رَعِيَّكِ ، فَانَّا حَتِجابَ الوُلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةً مِنَ الضِّيقِ، وقلَّة عَلْم بِالأَّمُورِ،

حرج صدره من باب تعب: ضاق وغب الاعوان فى المماطلة استجلاباللمنفقة أواظهار اللجبروت تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات (تنبيه) وقع فى المتن يعيابدون ألف ولا موجب لحذفه و أجذها: أعظمها (١) غير مثاوم: لم عدش برياء ولا تقصير و بالغا: حالبه الاحوال السابقة أى وان بلغ من اتعاب بدنك أى مبلغ (٢) منفرا ولا مضيعا: التنمير بالاطالة والتضييع بالنقص فى الاركان والمطاوب التوسط

والاحتجابُ منهُمْ يَقَطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مااحتَجَبُوا دُونَهُ ، فَيَصَنَّرُ عندَهُمُ الْكَبِيرُ ، ويَعْظُمُ الصَّغِيرُ ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ ، وَيُشابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ، وَانَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لاَ يَمْرِفُ مَانُوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بهِ منَ الأُمُورِ ، وَلَيْسَتَ على الْحَقِّ سِماتُ (١) تُمْرَفُ بها شُرُوبُ الصِّدق منَ الْكَذِب، وانَّما أنتَ أَحَدُ رَجُلُين ، امَّا امْ وُ سَخَتَ نَفْسُكُ بِالْبَـذَلِ فِي الْحَقِّ فَفَيمَ احْتِجَابُكَ ، (٢) مَنْ وَاجِبُ حَقَّ تُمْطِيهِ ءَأُو نِعْلِ كُرِيمٍ تُسْدِيهِ ، أَوْ مُبْتَلِّي بالْمَنْعِ فَمَا أَسْرَعَ كُفَّ النَّاسِ عَن مَسْأَ لَسَكَ ،اذَا أَيسُوا مِن لَمْلِكَ (٣ مَمَ أَنَّ أَكُثَرَ حاجاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مَمَّا لامَوُّنَةَ ن من شكاةِ مَظْلِمة (<sup>1)</sup> أو طَلَب انْصافِ فِيمُعَامَلَةٍ (<sup>)</sup>

<sup>(</sup>٢) السهات : العلامات الواحدة سمة بكسر ففتح والقصود نفى العلامات الطاهرة والمالية العلامات الطاهرة والمالية العلامات الطاهرة والمالية المالية المالية المالية العلامات العالمة وفي المالية المالية وفي المالية المالية وفي المالية المالية والمالية والمالية المالية والمالية المالية المالية

ثُمُّ انَّ الْوَالِي خَاصَةً وَبِطَانَةً فِيهِمْ اسْتِثْنَارٌ وَتَطَاوُلُ وَقِلَةً انْصَافِ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةً أُولَئِكَ بِهَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الاَّحْوَالِ (''وَلاَ تُفْطِدَنَّ لِأَحْدِمِنِ حَاشِيَتِكَ وَحَامَّتِكَ فَطِيعَةً ''' وَلا يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اغْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيها مِنَ النَّاسِ فِي شربٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَكِ يَخْدُلُونَ مَوْنَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَيَكُونَ مَهْنَاً فَلِكَ لَهُمْ دُونَكَ ''' وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ

وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَ كُنْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَلَا مَارًا مُحْتَسِبًا وَاقِمًا ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَلَا مَا مَثَلًا عَلَيْكَ مِنْهُ فَانَّ مَنَبًّةً ذَلِكَ مَحْمُودَةً (\*\*) وَقَعَ . وَابْتَغَ عَاقَبَتَهُ بِما يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَانَّ مَنَبَّةً ذَلِكَ مَحْمُودَةً (\*\*\*)

<sup>(</sup>۱) فاحسم : اقطع مادة شرو رهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم واعايكون ذلك الاخذعلى أيديهم ومنعهم التصرف ف شؤن العامة (۲) تقطعن : مضارع أقطعه منجة رضا و الحامة بالتشديد : الخاصة و القطيعة : الارض المنوحة و فياعتقاد : امتلاك واقتناء و العقدة بالضم : الضيعة و يابها : يقرب منها و شرب : نصيب من الماء (۳) مهنأه : الهنيء من منافعه (٤) المعبة و زان المحبة : العاقبة قال الشاعر

ا والحلم خير فاعلمن مغبة ، من الجهل الاأن تشمس من ظلم المنافقة ول ان الزام الحق المنافقة ول المنافقة ولمنافقة ولم

وَإِنْ ظَنْتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفًا فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِمُذْرِكَ وَاعْدِلْ
عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِياضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ (١)
وَرِفْقًا بِرَعِيَّتِكَ وَاعْذَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكُ مِن تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِ
وَرِفْقًا بِرَعِيَّتِكَ وَاعْذَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكُ مِن تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِ
وَلَا تَدْفَعَنَ صُلْحًا دَعَاكَ الَيْهِ عَدُولُكَ وَيَّتِهِ فِيهِ رِضَى فَإِنَّ
فِي الصَّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ (١) ورَاحَةً مِن هُمُو مِكَ، وَأَمْنَالِهِ لَادِكَ،
ولَكِنِ الْحَدَرَ كُلَّ الْحَدَرِ مِن عَدُولِكَ بَعْدَ صَلْحَهِ، فَإِنَّ الْعَدُو
ولُكِنِ الْحَدَرَ كُلَّ الْحَدَرِ مِن عَدُولِكَ بَعْدَ صَلْحَهِ، فَإِنَّ الْعَدُو
ولُكِنِ الْحَدَرَ كُلُّ الْحَدَرِ مِن عَدُولِكَ بَعْدَ صَلْحَهِ، فَإِنَّ الْعَدُو
ولُكِنِ الْحَدَرَ كُلُّ الْحَدَرِ مِن عَدُولِكَ بَعْدَ صَلْحَهِ، فَإِنَّ الْعَدُو
ولِنَ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَيَنَ عَدُولُكَ عَقْدَةً، أَوْالْبَسْتَهُ مَنْكَ ذِمَةً، (١)

من ألزمه (١) حيفا : ظلما ، فأصحر : أبر ز وأصله من أصحراذا بر زف المعراء ، اعدل : نج در ياصة : تذليلا وتعويدا ، اعدارا : تقديم عدر يسنى وان ظنت الرعية بك ميلاعن الحق واته متك في فعل فاظهر هم بتقديم على ك وتبيين وجه مافعلت لنخصى عن عرضك سهام ظنونهم ولتعود نفسك على العدل (٢) الدعة حركة : الراحة (٣) قارب : تقرب منسك بالصلح ، ليتغفل ليترقب ، لك غفلة بتوسل بهالى القدر بك (٤) الدمة أصلها وجدان مودع في جيلة الانسان يذبه لوعاية حق ذوى الحقوق عليه ويدفعه لأداء ما يجبعا بعمنها تم أطلقت على معنى المهدون المحرد ، حط : احفظ

<sup>(</sup>۱) الجنة الضم: الوقاية والمعنى حافظ على ماأ عطيت بروحك (۲) الناس مبتدأ وأشد خبره والجلة خبرليس يعنى ان الناس ليجتمعوا على فريضة من فرائض الله أشد من اجتماعهم على تعظيم الوقاء العهود مع تفرق أهوا أعم وتشت آرا أيهم حتى ان المشركين التزموا الوقاء فيما بينهم فأولى ان يلتزمه المسلمون (٣) دون المسلمين: حال كونهم أسفل من المسلمين أخلاقا وعقائد (٤) الماستو باوا: لانهم وجدوا عواق المغدر مهلكة فيا مصدرية والمصدر المؤول في عل جو بلام التعليل (٥) لا تغيسن يقال خاس بالعهداذ انقضه وغدر و ولا تختلن: لا تخدعن (٦) أمنا: أمانا وأفضاه: وسعه اذبقال فضا الشي يفضو انسع وهذا من يدمنه ولكن المرادمنه ههنا معناه المجازى وهو الافشاء والاظهار و الحريم: عليك مسه و المنعة لا

ويَسْتَفْيضُونَ الَى جَوَارِهِ (''فَلاَ ادْعَالَ وَلا مُدَالَسَةَ '' وَلا خَدَاعَ فَهِ . وَلا تَفْقِدُ عَقْدًا تُجَرِّزُ فَيْهِ الْمِلَلِ ''' وَلا تُمَوِّلُنَّ عَلَى لَحْنِ فَوْلٍ بَسْدَ التَّأْ كَيْدِ وَالتَّوْثَقَةِ وَلا يَدْعُونَكَ ضَيْنُ أَمْرٍ الْرَمَكَ فَيْهِ عَهْدُ اللهِ الْمُ طَلَبِ انْفساخِهِ بِفَيْرِ الْحَقِّ فَانَّ صَبْرَكَ عَلَى ضَيْنُ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَةُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَدْرُ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبَعَتَهُ وَأَنْ تَبْعِيطً بِكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طَلْبَةٌ (''فَلا تَسْتَقَيلَ فِيها دُنْياكَ وَلا آخِرَتَكَ مَنَ اللهِ فِيهِ طَلْبَةٌ (''فَلا تَسْتَقَيلَ فِيها دُنْياكَ وَلا آخِرَتَكَ

بالتحريك ماتمنع بعمن القوة (١) يستفيضون : يفزعون اليهمسرعين (٧) الادغال : مصدرمن أدغل اذا أفسد • المدالسة :من دالس اذاخان (٣) العلل : جمع الدو يراديها في العقدوال كلام ما يصرفه عن وجهدو يحوله الى غير المراد فالعليل من السكلام ما كان مهم اغير صريح • لحن القول : هو ما بقبل التوجيه كالتورية والتعريض قال الشاعر

ولقد لحنت لكم الكما تفهموا ﴿ واللَّحِن يفهمه ذو و الالباب ولِمعنهم في استحسان اللَّحن

منطق رائع وتلحن أحيساناوخيرالكلام ماكان لحنا يعنى اذا تعلل المعاقد الدفية المأراد التو رية أوغيره فلا تعول على ذلك ولا يجبه الى ماطلب بعد التوكيد وأخذ الميثاق ، ولا يدعونك (الح) ولا يحملنك ثقل ما الترمته من العهد على ان تركن الى لحن القول انتخاص منه فهو يطلب منه أن يأخذ بأصرح الوجوه في اله وماعليه (٤) وأن تحيط: عطف على تبعة يعنى و تخاف أن اِيَّاكَ وَالدِّمَاءَ وَسَفَكُمَّا بِغَيْرِ حِلّمَا فَانَّهُ لَبْسَ شَيْءَ أَدِعَى الْمَائِقَهُ وَالْقِطاعِ مُدَّةً لِنَقْمَةً ولا أَحْرَى بَزُوالَ نِمْمَةً والقَطاعِ مُدَّةً مِنْ سَفَكَ الدِّمَاءَ بِغَيْرِ حَقَّهًا وَاللهُ سَبْحانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالحُكُمْ بَيْنَ الْمِبَادِ فِيما تَسَافَكُ وَمِنَ اللهِ ماء يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَلاَ تُقوِّ يَنَّ الْمِبادِ فِيما تَسَافَكُ وَمُ حَرَامٍ فَانَّ ذَلِكَ مِماً يُضْفِفُهُ وَبُوهِنَهُ بَلْ الْمَاءِ يُومَ الْقِيامَةِ ، فَلاَ تُقوِّ يَنَّ الْمَهُ فَلَا تُقوِّ يَنَّ اللهِ ولا عندي في قَتْلِ الْمَهْدِ لاَيْ فَي وَنَالِ الْمَهُ لَكُ عَنِدَ اللهِ ولا عندي في قَتْلِ الْمَهُ لِللهُ لَا اللهِ ولا عندي في قَتْلِ الْمَهْدِ لاَيْ فَي وَنَا الْمَهُ لَا اللهِ اللهِ ولا عَنْدِي في قَتْلِ الْمَهُ لِللهِ لاَنْ فَي الْوَكُونَ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً لَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكُ بِمُقُوبَةٍ فَانَ فِي الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكُ بِمُقُوبَةٍ فَانَ فِي الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكُ وَيَقُونَ الْفَاقُ فِي الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكُ لَهُ بِمُقُوبَةٍ فَانَ فِي الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً اللهِ الْعَلَى الْمُنْ الْقَالَةُ فَالُونُ مِنْ الْوَالْدُهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً اللهِ الْمُؤْمِةِ فَالَ فِي الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتْلَةً اللهِ الْوَلَاقُ فَيْ الْوَلَاقِ الْعَلَاقُ وَمُهَا مَقْتَلَةً اللّهُ مِنْ الْعُنْهُ وَلَهُ عَلَا فَوْقَهَا مَقَالَةً اللهُ عَلَيْهُ الْعُنْوَالَ الْمُعْلَقُولَ الْعُنْهُ الْوَلَاقُونَ الْعَلَيْكُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَاقُولَةُ اللهُ الْعُنْهُ الْعَلَاقُ الْعُلْوَاقِي الْوَلِي الْمُؤْمِلِي الْعَلَيْكُ اللهُ الْعُنْهُ الْعَلَيْلُكُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُولَةُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْولِي الْعُلْمُ الْعُولَةُ الْعُلْولَةُ اللّهُ الْعُولَةُ الْمَقَالَةُ الْعُلْمُ الْعُولِي الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُولُولُولُولِهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

تتوجه عليك من الله مطالب محقه في الوفاء الذي غدر به و يأخذ الطلب مجميع أطرافك فلا يمكنك التخلص المنه و يصعب عليك أن تسأل الله الاقالة بالعفوعنك في دنيا أو آخوة بعد ما تجرأت على عهد دبالنقض (١) القود بالتحريك: القصاص وأضافه الى البدن لوقوعه عليه (٧) أفرط عليك : سبق الى غيرماتر يدمن التأديب فقتىل و الوكنة بفتح فكون : الضرب مجمع الكف وجعل الشييخ عمد عبده فان في الوكنة بقليلالا فرط وجواب الشرط قوله فلا تطمحن وليس بمتعين بل يجوز جعل الاول جواباوفاء الثاني فسيحة و النحوة : الكبر يعنى واذا عامت أن في القتل الخطأ الدية فلا يرتفعن بك كبرياء السلطان عن تأدية الدية المهم في القتل الخطأ

فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلطانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ الَى أُولِياء المَّقْتُول حَقَيْمُ

وايَّاكُ والإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِمَا يُمْجِبُكَ مِنْهَا وَحُبُّ الإِطْرَاءُ (''فَانَّ ذَلِكَ مِنْ أُوثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ

و إِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّكَ بِإِحْسَانِكَ أَوِ التَّرَبُّدَ فِيما كَانَ مِنْ فِلْكَ ''أُوأَنْ نَمِدَهُمْ فَتُنْبِعَ مَوْعَ دَكَ بَخُلْفِكَ فَانَّ الْمَنَّ مِنْ فِلْكُ ''أُوأَنْ نَمِدَهُمْ فَتُنْبِعَ مَوْعَ دَكَ بَخُلْفَ فَانَّ اللَّنَّ يُطِلُ الاحْسَانَ والتَّزَيْدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ والخُلْفَ يُوجِبُ المَقْتَ عِنْدَ اللهِ والنَّاسِ '' قَالَ اللهُ تَمَالَى . ( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) الاطراء : المبالغة في الثناء قال بعض العلماء وأصله مدحك الانسان في وجهه م فان ذلك المتقدم من الاعجاب وحب الثناء المفرط ، من أوتق : من أشد ، الفرص: جع فرصة وهي الحادث الذي يمكنك من الوصول الى مقصودك اذا نهضت لذلك يعنى ان استحسان الانسان صنع نفسه من أقوى الوسائل التي يتمكن بها الشيطان من اذهاب احسان المحسنين لان صاحب المعروف اذا أعجب به فتعالى على من صنع معه كان معروفه كان لم يكن (٧) التريد: مصدر تزيد اذا أظهر الزيادة في الاعمال حال افتخار ، مع أنه لازيادة في الواقع (٣) المقت: البغض والسخط في السخط أ

أَنْ تَقُولُوا مالاً تَفْمَلُونَ)

و إيَّاكَ والْمَجَاةَ بِالأَمُورِ قَبْلَ أُوانِهِا أَو النَّسَقُطَ فِيها عَنْدَ إِسْكَانِهِا (''اُو اللَّجَاجَةَ فِيها اذَا تَشَكَّرَتَ '''اُوالوَهَنَ عَنْها اذَا اسْتَوْضَحَتَ . فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَةُ وَأَوْقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْفِعَةُ وَالْوَقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْفِعَةُ وَالْوَقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْفِعَةُ وَاللَّعْ وَاللَّعْ اللَّهِ عَمَّا لَهُ مَا خُودٌ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا لَهُ لِي اللَّهُ مَا خُودٌ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا لَلْمِلِ وَيُنْتَصَفُ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا قَلِيلٍ وَيَنْتَصَفُ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا قَلِيلٍ عَمِيلًا غَلْكُ عَنْكَ الْمَطْلُومِ اللَّهُ الأَمُورِ و يُنْتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَطْلُومِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرْبَ لِسَانِكَ حَمِيلًا أَنْهِكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ عَلَيْكِ وَعَرْبَ لِسَانِكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ

<sup>(</sup>۱) التسقط: مصدر تسقط في الخبراذا أخذه فليلا فليلا والمراد بالتسقط هاهنا النهاون وفي بعض النسخ التساقط بالالف وهوم مسرساقط ولعله مطاوع اساقط الفرس عدوه اذا جاء مسترخيا (۲) اللجاجة: الاصرار على منازعة الامراييم على عسرفيه و تذكرت: الميهتد فيها الى طريق الصواب و الوهن: الشعف (۳) الاستئثار: الاختصاص و التغاني: التغافل و يعنى به على صيغة الجهول: يهتم به يحذره الانفراد بشئ عما يجبأن يكون الناس في مساطه رائد و ن (٤) حيثة أنفك: أنفتك وعدم احتمالك الضم و السورة بفتح السين وسكون الواو: الحدة و حدك: بأسك و غرب: حدلنانك فهو تشبيه بالسيف ونحوه

واحتَرَس مِن كُلِّ ذلكَ بِكَفَّ الْبَادِرَةِ ﴿ وَتَا حَبِرِ السَّطْوَةِ الْمَادِ الْمَ عَضَبُكُ فَتَمَلُكَ الْاِحْتِيارَ وَاَن تَحَكُمُ ذلكَ مِن نَفْسِكَ حَتَّى بَسَكُن غَضَبُكَ فَتَمَلُكَ الْاِحْتِيارَ وَان تَحَكُمُ ذلكَ مِن نَفْسِكَ حَتَّى تُكْرَدُ هَمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَادِ الَى رَبِّكَ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَن تَنَذَ كُرَ مَامَضَى لِمَن نَفَدَّمَكَ مِن حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إَمْنَةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ أَثَرٍ عَن نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَادِلَةٍ أَوْ إَمْنَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شاهَدَتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شاهَدَتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شاهَدَتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي اللّهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شاهَدَتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي كَتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شاهَدَتَ مَمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي اللّهِ مَنْ الْمُجَةِ لِنَفْسَى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ الكَ عَلَةً وَاسْتَوْقَتُ بَهِ مِنَ الْمُجَةِ لِنَفْسَى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ الكَ عَلَةً وَاسْتَوْقَتُ اللّهِ فَيْسَكَ الى هَوَاهَا

وأنا أسْأَلُ اللهَ بِسَـعَةِ رَحْمَتِهِ وعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ على اعطاء كُلِّ رَغْبَةٍ (<sup>٣</sup>َأَنْ يُونِقِّنِي وايَّاكَ لِمَـا فِيهِ رِضاهُ مِنَ الإِقامَةِ على

<sup>(</sup>۱) البادرة ما يبدر من اللسان عبد الغضب من سباب ونحوه والجع البوادر ولبعضهم ان ابن و رقاء لا تخشى بوادره \* لكن وقائعه في الحرب تنتظر

يقول احترس من كل ذلك بحفظ اللسان عن السباب لان اطلاقه يزيد الغضب انقادا وامساكه يطفته (٢) فيها: الضمير يعود الى جيم عانقد مريقول تذكر كل ذلك واعمل فيها مثل ماراً يتنا معمل واحذر التأويل حسب الامكان (٣) على: متعلق بقدرة

الْمُذْرِ الْوَاصِحِ اللَّهِ وَالَى خَلْقِهِ (''مَعَ حُسنِ الثّنَاء فِي الْعِبَادِ وَجَمِيلِ الأَثْرِ فِي الْبِلَادِ وَتَمَامِ النِّمَةَ وَتَضْمِيفِ الْسَكَرَامَةِ (''وَأَنْ يَخْتِمَ فِي وَلَكَ بِالسَّمَادَةِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثْبِرًا والسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الي طلحة والزبير ذكرَهُأ بوجمفر الاسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير

المؤمنين عليه السلام

أمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمِتُمَا وَانْ كَتَمْتُمَا أَنِي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَ ادُونِي وَلَمْ أَبَا يِمِهُمْ حَتَّى بايَمُونِي وَانْكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبايَمَنِي و انَّ الْمَامَةُ لَمْ تُبَايِمِنِي لِسُلْطانِ غالِبٍ وَلا لِمِرَضِ حاضِرٍ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) العذرالوأضح: يريدبه العدل فانه عذر عند الناس فيمن قضيت عليه وعندالله فيمن أجريت عليه وعندالله فيمن أجريت عليه عليه النقوية أوجومته منفعة (۲) تضعيف النكرامة: جعلها اضعافا (۳) ولالعرض بسكون الراء أوتحريكها: المتاع وماسوى النقدين من المال يعنى ولم تبايعنى العامة اطمع ف مال حاضر وفي بعض النسخ ولا لحرص حاضر

فان كُنتُما بايَمْتُمانِي طائِميْنِ فارْجِما وتُوباً إِلَى اللهِ مِنْ قَرِيبٍ وَانْ كُنتُما بايَمْتُمانِي كارِهِمِّنِ فَقَدَّ جَمَلْتُما لِي عَلَيْكُما السَّبِيلَ ('' بالطَّاعَةَ وإسْرَارِكُما المَصِيَةَ ولَمَمْرِي ما كُنتُما بأَحَقِ المُهارِكُما الطَّعِيةَ والمَكْتُما هَذَا الأَمْرَ بأَحَقِ المُهاجِرِينَ بِالتَّقِيَةِ والْسَكِتْمانِ. وإنَّ دَفْسَكُما هَذَا الأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلاً فِيهِ ('' كانَ أُوسَعَ عَلَيْكُما مِنْ خُرُوجِكُما مِنْ خُرُوبِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ فَاللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمُا مِنْ خُرُوبُولِكُمْ مِنْ قَبْلِيكُمْ مِنْ قَالِمُ لِي السِّعِ عَلَيْكُمُا مِنْ خُرُوبِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قَالِمُ لَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ فَاللَّهُ مِنْ قَالِمُ لَا السَّيْلِ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ فَاللَّهُ مِنْ قَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ الْوَسْعَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِولِي اللْهِ الْمُؤْمِنِهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُونِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْهِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِ اللْهِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وقد زَعَمَتُما أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ فَيَنِي وَيَنْكُمُا مَنْ تَعَلَّفَ عَنِّي وَيَنْكُمُا مَنْ تَعَلَّفَ عَنِي وَعَنْكُما مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يُلزَمُ كُلُّ امرِئ بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ '''فارجعا أَيُّها الشَّيْخانِ عَنْ رَأْيكُمُافانَ الآنَ أَعْظَمُ أُمْ وَالْعَلَمُ لَا أَنْ أَعْظَمُ أُمْ لَا الْمَارُ وَالنَّارُ والسَّلَامُ ''' أَمْرِ كُمَا الْمَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَّعَ الْمَارُ وَالنَّارُ والسَّلَامُ ''' ومن كتاب له عليه السِلام الى معاوية

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ سُبُحانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنيا لِمَا بَعْدَها (٥)

<sup>(</sup>۱) السبيل: الحجة (۲) الامر: الخلافة (۳) فبيني و بينكاهم بحمل الحكم يننامن تخلف من أهل المدينة عن نصرى ونصر كاونرض ما يحكمون به ويلزم كلا مناشر عاجز اء نصيبه من قدل عثمان (٤) من قبل متعلق بارجما محلوفا كذاقاله الشيخ محد عبده (٥) وهو الآخرة

وابْنَلَى فيها أَهْلَمَا لِيَمْلَمَ أَيْهُم أَحْسَنُ عَمَلاً ولَسْنَا لِلدُّنَيَا خُلِقْنَا وَابْنَا فَيَهَا لَيُبْتَلَى بِهَا وَقَدِ ابْتَلاَنِي اللهُ وَلا بِالسَّمِي فيها أَمْرِنَا وإِنَّمَا وُضِعْنَا فيها لِيُبْتَلَى بِهَا وَقَدِ ابْتَلاَنِي اللهُ لِكَ وَابْتَلاَكُ بِي فَجَعَلَ أَحَدَنَا حُجَّةٌ عَلَى الآخرِ فَمَدَوْتَ عَلَى اللهُ نِيا بَنَا وِيلِ القُرْ آنِ ('' فَطَلَبْتَنِي بِمَا لَمْ تَجْنِ يَدَى وَلا لِللهُ نِيا بَنَا وِيلِ القُرْ آنِ وَأَهْلُ الشَّامِ بِي، '' وَأَلَّبَ عَالِمُكُمُ لِللهِ لِيالِمَ فَي اللهُ فِي نَفْسِكَ، ونازِ عِ السَّيْطَانَ فِيادَكُ ، '' واصْرِفْ الله الآخرة وَجْهَكَ ، فَهِي طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ ، وَاحْدَرُ أَنْ بُصِيبَكَ اللهُ مِنْ مُ بَعَاجِلِ طَرِيقُ نَعْسُ لَلهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ مُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) عدوت : وثبت ، تأويل القرآن صرفه عن ظاهر وذلك ان معاوية الرضى انتفعه أول قوله المنافية والمنافية و

فَاتِّي أُولِي لِكَ بِاللهِ أَلِيَّةً غَـيْرَ فَاجِرَةٍ ('' لِئِن جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الأَّفْدَارِ لاأَزَالُ بِياحَتِكَ (حَتَّى يَضَـكُمُ اللهُ يَبْنَنَا وَهُوَ خَبْرُ الْحَاكِمِينَ)

ومن وصية له عليه السلاموصى بها شريح بن هانئ لما جمله على مقدمته الى الشام

إِنِّقِ اللهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ ومَسَاء وَخَفَ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنَيا الْمُزُورَ وَلاَ تَأْمَنُهَا عَلَى حَالٍ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ انْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةً مَكْرُوهٍ سَمَت بِكَ الأَهْوَاءِ الَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَدِ ، (\*) فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِمًا وَادِعًا ، وَلَيْزُونِكَ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ وَاقِمًا فَامِعًا (\*)

الآخر وهوأيضا الأصل والمعنى ان تلك البلية لاتبقى له أصلاولا فرعا (١) أولى : أحاف بالله وألية حالية على الله وألي المحت وأخاف المحت وأداد معنى (٢) المتروة : الرقعت والاهوا مجمع هوى : وهوالميل مع الشهوة حيث مالت (٣) المتروة : السمالمة من نزا كنصر ونزوا فااذاو ثب والحفيظة : العضب قال

اذالقام بنصرى معشر حشن . عندالحفيظة ان ذو لوثة لانا

ومن كتاب له عليه السلام الى أهل الكوفة عندمسيره

من المدينة الى البصرة

أُمَّا بَعْدُ فَاتِي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هَـذَا ('' امَّا ظَالِمَّا وَامَّا مَظْلُوماً ، وامَّا باغيًا وَامَّا مَنْغِيًّا عَلَيْهِ ، واتِّي أَذَ كُرُ اللهُ مَنْ بَلْغَهُ كِتَابِي هَذَا ('' لَمَّا نَفَرَ اللَّهَ، فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي، وَانْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي، وَانْ كُنْتُ مُسِينًا اسْتَعْتَبنِي

ومن كلام له عليه السلام كتبه الى أهل الامصار يقتص فيه ماجرى بينه و بين أهل صفين

وَ كَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِـدٌ، وَدَعُوَتَنَا فِي الطَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِـدٌ، وَدَعُوَتَنَا فِي الْإِسَانِ بِاللهِ والتَّصْدِيقِ الْإِسَانِ بِاللهِ والتَّصْدِيقِ الْإِسَانِ بِاللهِ والتَّصْدِيقِ الْإِسَانِ بِاللهِ والتَّصْدِيقِ

كنع (١) الحي: موطن القبيلة أومنزلها (٧) من بلغه: مفعول لاذكر ملامفران كانتسلام التوكيد استعتبى: كانتسلام التوكيد استعتبى: طلب مني العتبي وهي الرضابا لخروج عن الاساءة (٣) والظاهر: الواوللحال يعني ان التقاءنا كان في حال يظهر فيها اننامة حدون في العقيدة لااختسلاف بيننا الافي دم عنان و ولانستة بدهم: لانطلب منهم زيادة في الايمان لانهم كانوامؤمنين و يكان و ولانستة بدهم: لانطلب منهم زيادة في الايمان لانهم كانوامؤمنين و المناهم كانوامؤمنين و التعادي التعاديق التعاد

برَسُولهِ وَلا يَسْتَزيدُونَنا . الأمْرُ وَاحدُ الاَّ مااخْتَلَفْنا فيــهِ من دَمِ عُثْمَانَ وَغَنُ مِنْهُ بَرَاهِ، فَقُلْنا تَمَالُوا نُدَاوى مالا يُدْرَكُ الْيَوْمَ ا طفاءالنَّا لَرَةِ، (¹) وتَسسكين العامَّةِ ، حَتَّى يَشْتَدَّالاً مَنُ ويَسْتَجْمِعَ فَنَقُوى عَلَى وَضَمْ اِلْحَقَّ مُوَاضَعَةً ، فَقَالُوا بَلَ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابِرَةِ، فأبوا حَتَّى جَنَحَت الحَرْبُ وَرَ كَدَتْوَوَقَدَتْ نبرَاثُهَا وَحَسَتَ فَلَمَّا ضَرَّسَتُنا وايَّاهُم ، (٢) ووضَعَت مَخالبَهَا فينا وفيهم ، أَجابُوا عِنْــٰدَ ذَلِكَ الَّذِي دَعَوْناهُمْ البُّــٰدِ ، فأجَبْناهُمْ الَّى مادَعَوْا ، وسارَعْناهُمْ الَى ماطَلَبُوا ، حَتَّى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهِمْ الْدُجَّةُ ، وَانْقَطَمَتْ مِنْهُمُ الْمَغْذِرَةُ ، فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُو الَّذِي أَثْمَـٰذَهُ اللَّهُ مِنَ الْلَـٰكَةِ ، وَمَنْ لَحٌّ وَتَمَادَى فَهُوَ

الامرواحد: جلة مستأنفة لبيان الاتحادف كلشئ الادم عنان (١) النائرة اسم فاعل من نارت الفئنة تنو راذا انتشرت وهي أيضا العداوة والشصناء والمكابرة المائدة يعني انه دعاهم الى الصلح حتى يسكن الاضطراب وتخمد نارالفتنة ليوفيهم بعد ذلك ماطلبوا فأبوا لا لاصر ارعلى دعواهم م جنحت الحرب: مال أهلها الى إيقادها فالاسناد مجازى و ركدت: ثبتت واستقرت و وقدت كوعدت اتقدت والنهبت م حس كفرح: اشتدوصلب (٧) ضرستنا: عضتنا بأضراسها

الرًا كِسُ (١) الَّذِي رَانَ اللهُ على قَلْبِهِ ، وَصَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءِ على رَأْسِهِ السَّوْءِ على رَأْسِهِ

ومن كتاب له عليه السلام الى الاسود بن قطيبة صاحب حلوان (")
أمَّا بَصْدُ فَإِنَّ الْوَالِى إِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ (") مَنْمَهُ ذَلِكَ
كَثِيرًا مِنَ الْمَدْلِ ، فَلْيَكُن أَمْ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَيِّ سَوَاءً ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَوْدِ عَوْضٌ مِنَ الْمَدْلِ ، فَاجْتَنِب مَاتُنْكُرُ
أَمْنَالَهُ (") وَابْتَذِلْ نَفْسَكَ فِيما افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ رَاجِيًا تُوابَهُ ،
ومُتَخَوِّفًا عِقَابَهُ

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرَغْ صاحبُهُا فِيهَا قَطُّساعَةً

<sup>(</sup>۱) الراكس : الناكث الذى قلب عده ونكثه والراكس أيضا الثور الذى يكون فى وسط البيدر حين بداس والثيران حواليه وهو ير نكس أى بدور مكانه و ران على قلبه : غطى (۷) حاوان اباله من ابالات فارس (۷) اختلف هواه : لم يسلك فى تنفيذ الاحكام مسلكا واحدا والمايكون جاريا واء الاغراض النفسية ومنه يعلم ان المحادا طوى عبارة عن تنفيذ الاحكام على ما تقتصيه الشريعة وحدها (٤) ما تنكر أمثاله : ما لا تنه عن خلق و تأفي مثله ها عار عليك اذا فعلت عظيم

إِلاَّ كَانَتْ فَرْغَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، (''وَأَنَّهُ لَن يُعْنَيكَ عَنِ الْحَقِّ عَلَيكَ حِفْظُ نَفْسِكَ ، عَنِ الْحَقِّ عَلَيكَ حِفْظُ نَفْسِكَ ، وَمِنَ الْحَقِّ عَلَيكَ حِفْظُ نَفْسِكَ ، وَالإخْسِابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهْدِكَ ، ('' فَإِنَّ النَّذِي يَصِلُ اليّكَ مِن ذَلِكَ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلامُ مُ مِن ذَلِكَ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلامُ وَمِن كَتَابِ له عليه السلام الى الممال الذين يطأ ألجيش عملهم ('') مِن عَبْدِاللهِ عَلِيَ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، الى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ ، مِنْ عَبْدِاللهِ عَلِيَّ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، الى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَيْشُ ،

مِنْ عَبْدِاللهِ عَلَى أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ ، الْى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَبَشُ ، مِنْ جُباةِ الْخَرَاجِ وَعُمَّالَ الْبِلَادِ

أَمَّا بَعْدُ فَا نِي قَدْسَبَّرْتُ جُنُودًا هِيَ مَارَّةٌ بَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَدْ أَوْصَيْتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلْهِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفَّ الأَّذَى ، وَصَرْفِ

<sup>(</sup>۱) فرغته: اسم المرة من فرغ يفر غ فروغا خلامن العمل والفراغ الذي يووث المسرة يوم القيامة خوالوقت من العمل الصالح ومنه كل ما يعود على الأمت الفائدة فعلى الانسان أن لا يقطع العمل النافع لأمت وان يديم ما في مصلحة رعيته (۲) الاحتساب على الرعية: من اقبة أعم الحمار تقويم ما اعوج منها واصلاح ما فسله و فان الذي يصل اليك مدلول الموصول ثواب الله واكرام الخليفة المعامل من الذي يصل هو الاصلاح الواصل بسبب العامل الى الامة (۳) يطأ الجيش عملهم: من فسبة الفعل المائد المناس المائد المناس التي هي موضع العمل

الشُّذَا ، ('' وأنا أَبْرَأُ الَيْكُمْ وإِلَى ذِمِّينَكُمْ مِنْ مَعَرَّةِ ۗ الْجَيْش ، (٢) الأَ مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ لايَجِدُ عَنْما مَذْهَبَا الَى شَعَهِ ، فَنَكَبُّلُوامَنَ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا ظُلْمًا عَنْ ظُلْمِهِمْ ، (\*\* وَكُفُوا أَيْدِيَ سُفُهَائِكُمْ عَنْ مُضادِّتِهمْ ، والتَّمَرُّض لَهُمْ فيما اسْتَثَنَيْنَاهُ مِنْهُمْ ، " وأنا بَيْنَ أَظَهُر الْجَيْش " فادفَعُوا الَّيْ مَطَالِمَكُمْ ، وَمَا عَرَا كُمْ مِمَّا يَفَلِّبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ، ولا تُطْيِقُونَدَفْعَهُ الاَّ باللَّهِ وبي، فأنَا أُغَيِّرُهُ بِمَعُونَةِ اللهِ انْ شاء اللهُ ومن كتاب له عليه السلام الى كميل بن زياد النخمي وهوعامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من يختاز به من جيش المدو طالكا الغارة

<sup>(</sup>۱) الشذا: الشر (۲) معرة الجيش: أذاه ، الجوعة: اسم المرة من الجوع يقول أبرأ الديم من كل أذبة تصدر من الجيش الاماتناوله شديد الجوع ليسد به رمقه (۳) نكلوالى أوقعوا النكال والعقاب بمن تناول شيئامن أموال الناس غير مضطر وافعلواذلك جواء بظلم عن ظلمهم وتسمية الجزاء ظلمانوع من المشاكلة (٤) الذى استثنيناه: هو حالة الاضطرار (٥) بين أظهر الجيش: موجود فيه م عراكم: أصابكم يقول ردوا الى ما عجزتم عن دفعه فانى أكفيكم شره وأفيكم ضره

أماً بَعْدُ فَإِنَّ نَصْبِيعِ المَرْءِ مَاوُلِي وَتَسَكَلَّفُهُ مَا كُفِي ، (')
لَمَجْزُ حَاضِرْ ، ورَأْى مُنَبَّرٌ ، وَإِنَّ تَمَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ فِرْنِيسِيا ، ('') وَتَمْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ اللَّي وَلَّيْنَاكَ لَبْسَ بِهَا مِن يَمْنَعُهَا ، وَلا يَرُدُ الْجَيْشَ عَنْها ، لَرَأْى شَعَاعُ ، فَقَدْ صَرِتَ يَمْنَعُها ، وَلا يَرُدُ الْجَيْشَ عَنْها ، لَرَأْى شَعَاعُ ، فَقَدْ صَرِتَ جَسْرًا لِمَن أُولِيائِكَ ، غَيْرَ جَسْرًا لِمَن أُولِيائِكَ ، غَيْرَ شَعَاعِ لَلْسَادِ ثَنْرَةً ، هَذِيدِ النَّنَ كِبِ ، ('') وَلا مَنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِعْلَى أَمْدِرِهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَةٍ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرَهِ ، ('' وَلا مُنْنِ عَنْ أَهْلِ مِنْ الْمِنْ الْمِيْ فِي الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُلْ مَنْ مِنْ الْمُلْلِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمِيْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَمْ لِمُنْ مِنْ أَالْمُ مِنْ مُنْ أَمْ لِلْمُ مُنْ مِنْ أَمْ لِمُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لِمُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ الْمُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَمْ لَا مُنْ مُنْ أَلَا الْمُنْ مُنْ أَمْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ أَمْ أَمْ أَلَا أَلَا مُل

(۱) متسركعظم :اسم مفعول من تسروا هلكه والاسناد بجازى لان الحالك في الحقيقة موصاحب الرأى يعنى أن الانسان اذا ضيع ما تولاه وترك النظر فيه و تكام شياً آخوقد كفاه غيره الواكان ذلك منه بجزاعن القيام بماولى عليه ورأيا مفض الى الحلاك (۲) فرقيسيا بكسرالقاف ين ينهما راء ساكنة : بلد على ساحل الفرات و المسالح : جعم مسلحة وهي موضع الحامة تعلى الحدود و رأى شعاع كسحاب : متفرق لم يجتمع على صلاح قوى به لثغو رو يمنع به العدد و دخول البلاد (۳) غير شديد المنسك ؟ كاية عن ننى القوة والمنعة وأصل المنسكب مجتمع الكنف والعضد و الثغرة : الفرجة يدخل منها العدو (٤) ولا مغن امم فاعل من أغنى عنه ناب منابه و يذبى أن يكون قائد الجيش بالثغو رنائباعن أهل وصره في من أغنى عنه نام المام وكلى عنه كذا يتهم اغارة عدوهم و ولا يجزء من أجزى فلان عن فلان قام مقامه وكنى عنه

## ومن كتاب له عليه السلام الى أهل مصر مع مالك الاشتر لما ولاه امارتها

أماً يَعَدُ فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَدًا صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَنْ يَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ نَنْ يَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُرْسَلِينَ ، (1) فَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازَعَ المُسْلِمُونَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَوَاللهِ مَا كَانَ يُلْقَى فَي رُوعِي ، (1) وَلا يَخْطُرُ بِيالِي ، أَنَّ الْعَرَبَ تُرْعِجُ هَذَا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، عَنْ أَهْلِ يَنْتِهِ ، وَلا أَنْهُم مُنْعَوْهُ عَنِي مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَا رَاعَنِي الا انثيالُ النَّاسِ على فَلاَنْ مَنْ مُنْعُوهُ مُ عَنِي مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَا رَاعَنِي الا انثيالُ النَّاسِ على فَلاَنْ إِيْنَالُ النَّاسِ على فَلاَنْ (1) مُنْعُومُ وَلا أَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَامْدَ عَنْ اللهُ مَنْ رَأْيَتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ عَلَى اللهُ وَجَعَتْ وَبِينِ مُحَمَّدٍ صَلِّى اللهُ وَجَعَتَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، يَدْعُونَ الله مَعْقِ وِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ وَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، يَدْعُونَ الله مَعْقِ وِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) المهيمن: الشاهدوالني شاهد برسالة المرسلين الاولين (۲) الروع بالضم: القلب أو وصنع الروع بالضم: القلب أو وصنع الروع بالضم: يقذف في قلبي ولا يخطر في بالى أن العرب ينقلون الخلافة عن آل بيت الني عموماولا أنهم بمعدونها عنى خصوصا (۳) واعنى: أفرعنى وانثيال الناس: انصبابهم (٤) فأمسكت بدى كففتها والمحق: المحووالازالة يقول كففت عن العسل وركت الناس وشأنهم حتى رأيت الطائفة الرابعة وهم عمال عثمان وولاته قدر جعوا المحتال وركت الناس وشأنهم حتى رأيت الطائفة الرابعة وهم عمال عثمان وولاته قدر جعوا المحتال والمحتال المحتال والمحتال وا

عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَخَشِيتُ اَنْ لَمَ أَنْصُرِ الإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ أَنْ آَرَى فيهِ ثَلْمًا (أ) أَوْ هَذَمًا ، تَكُونُ النّصِيبَ أُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِن فَوْتِ وِلاَيْتِكُمُ الّنِي إِنَّما هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ فَلَائِلَ يَزُولُ مِنْها ماكانَ ، كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ ، أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ ، فَنَهَضْتُ فِي ثِلْكَ الأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وزَهَقَ ، وَاطْمَأْنُ الدِّينُ وَنَهْنَهَ

(وَمَنهُ ) انِّي واللهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طِلاَعُ الأَرْضِ كُلِّهَا ، (`` ما بالَيْتُ وَلا اسْتَوْحَشْتُ ، وانِّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ والْهُدَى الَّذِي أَنا عَلَيْهِ لَمَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسَى، وَيَقِينٍ

عن دين الله مهماين حدوده خارجين عن شريعته (١) نلسا: حوقا ، الاحداث السدع ، زاح : ذهب ، زهق : حجت روحه ومات والمرادمنه زال فهو من المباز ، المبان : ثبت ، تهنه : كفي قول فلما رأيت في ترك نصر قى الدين خلافيه وكانت المبية التي تلحقني بسبب ذلك وهي مصيبة العقاب على التفريط أعظم وأشد من مصيبة فوت الولاية التي هي متاع قليل قت بنصر الاسلام حتى محوت الباطل من يدع أوائك الولاة وأثبت الحقى وصيرت الدين مطمئنا بعد أن كان منزعها من تصرفهم تازعالى الزوال (٧) طلاع ككتاب ؛ مل الشيخ والجلة حال من مفعول لقيتهم غور مال المهم

مِن رَبِي، وَإِنِي الَى لِقاء اللهِ وحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ ، وَلَكَ كَنْتَظِرٌ رَاجٍ ، وَلَكَ كَنْتَخِدُوا مَالَ اللهِ دُولاً ، وَعِبادَهُ خَولاً ، والصَّالِحَانِ حَرْباً، وَالْفَاسِفِينَ حَزْباً، فَاللهِ دُولاً ، وَعِبادَهُ خَولاً ، والصَّالِحَانِ حَزْباً، وَالْفَاسِفِينَ حَزْباً، فَاللهِ مُولاً ، وَعِبادَهُ خَولاً ، والصَّالِحَانِ حَزْباً، وَالْفَاسِفِينَ حَزْباً، فَاللهِ مُنْ اللهِ عَنْدُ مَنْ لَمَ يُسْلِمُ حَتَّى رُضِحَتْ لَهُ عَلَى وَلَمْ مِنْ لَمَ يُسْلِمُ حَتَّى رُضِحَتْ لَهُ عَلَى وَجَلْدَ مَا الرَّضَائِحُ ، (") فَلَوْ لاَ ذَلِكَ مَا الْحَرْثُ مَنْ أَلْمَ يَشْرُ مِنْ مَنْ لَمَ يُسْلِمُ وَلَقَرَ كُنْتُ مُنْ الْمُ يُسْلِمُ وَقَرْبَتُمْ أَوْ وَبَيْتُمْ وَوَ بَيْتُمْ أَلْهِ مَنْ لَمَ يُسْلِمُ وَلَقَرَ كُنْتُ كُمُ اللهَ أَنْ يَتُمْ وَوَ بَيْتُمْ وَالْمَ لَكُمْ وَلَوْ الْمَادِ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱) آسى: مضارع أسى عليه كرضى حزن يعنى أنه يحزن أن يكون الجهلاء والقجار ولاة على الامة و الدول بضم فقت : جع دولة بالضم وهى الدى المتداول يقع فى يدهدام، قوفى يد ذلك أخوى و الخول محركة : العبيد و حو با محار بين (۷) الحرام: الحر والشارب قالواهو عتبة بن أبى سسفيان حدد مثالد ابن عبد الله فى الطائف قال المرحوم الشيخ محد عبد و و كروا وجلا آخر لا اذكره (۳) رضعت له: أعطيت له و الرضائع : جع رضيعة بعنى مرضوخة وهى العطية قالوا ان عمرو بن العاص لم يسلم حتى طلب عطاء من الني صلى التعليه و سسلم فلما أعطاه أسلم (٤) تأليبكم : تعريض كو تحويل قالو بكم عنهم و تأنيبكم : تعنيف كم ولومكم و ونيتم : أبطأ محن اجابي (٥) الى أطراف كم قدا تتقصت الاطراف جع طرف بالتحريك وهو الجانب والكلام على حداث مضاف يقول لهم ألا تنظر ون

قَدِ افْتُنِحَتَ ، وَالَى مَمَالِكِكُمْ ثُرُوَى ، والَى بِلاَدِكُمْ تُغْزَى ، إِنْفِرُواْ رَحِمَكُمُ اللهُ الَى قِتَالِ عَدُوَّكُمْ ، وَلا تَتَاقَلُوا الَى الأَرْضِ فَتَقِرُّوا بِالْحَسَفِ ، وَتَبُووُ اللّهَلّ ، (') وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ الأَخْسَ، وَانَّ أَخَا الْحَرْبِ الأَرِقُ ، (') ومَن نام لَمْ يُنَم عَنهُ والسّلامُ ومن كتاب له عليه السلام الى أبى موسى الاشعرى وهو عامله على السكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج اليه ('') لما ندبهم لحرب الجمل

من عبدِ الله على أمير المؤمنين الى عبدِ الله بن قيس أماً بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وعَلَيْكَ ، فإذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلَكَ . (''وَاشْدُدْ مِئْزُرَكَ . وَاخْرُجْ

الى جوانب بلادكم قد نقصها العدو بالاستيلاء عليها • تر وى بالبناء للجهول: من أو واه اذا قبضه عنه (١) فتقر وا: تسكنوا والفعل من بالى ضرب ومنع • الخسف المنهم • تبو ؤا: تعود وابالذل والفعلان منصو بان بان مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهى (٧) الارق مثل كتف: الساهر يعنى ان صاحب الحرب هو من لا يطم الكرى ومن نام عن عدوه لا ينام العدوعنه (٧) تثبيطه الناس ترغيبه الاهم فى التعود والتخلف (٤) فارفع ذيك: هو وما بعده كنايتان عن التهيؤ

مَن حُجَرِكَ . وَاندُب مَن مَعَكَ . فَإِن حَقَقْتَ فَانفُذُ وَانَ اللّهِ لَنُوْتَبَنَ حَيْثُ أَنْتَ وَلا تُتْرَكُ حَتَى اللّهِ لَنُوْتَبَنَ حَيْثُ أَنْتَ وَلا تُتْرَكُ حَتَى اللّهَ لَنُوْتَبَنَ حَيْثُ أَنْتَ وَلا تُتْرَكُ حَتَى اللّهَ اللّهَ أَنْتَ وَلا تُتْرَكُ حَتَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن خَلَفْكَ ، وما هِي بَالْهُونِينَ النّي تَرْجُو . (" وَلَكنّها الدّاهِيَةُ الْكَابْرَي يُرْكَبْ هِيَ بَالْهُونِينَ النّي تَرْجُو . (" وَلَكنّها الدّاهِيَةُ الْكَابْرَي يُرْكَبْ جَمَلُها . فَاعْقُلْ عَقْلَكَ . (\*) وَيَسْهَلُ جَبَلُها . فَاعْقُلْ عَقْلَكَ . (\*) وَيُسْهَلُ جَبَلُها . فَاعْقُلْ عَقْلَكَ . (\*) وَالمَلِكُ وَحَظْكَ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ وَالمَلِكُ أَمْرُكُ . وَخُذْ نَصِيبَكَ وَحَظْكَ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ

وجم النفس الجهاد و الحجر: كنابة عن القر و اندب: ادع قال الشاعر لايساً لون أخاهر حين يندجه في النائبات على ماقال برهانا

حققت: أخذت بالحق والعزيمة وفانفذ: فامض و نفشلت: جبنت و فابعد: متعلقه محذوف يقول وان جبنت عنااذلا فائدة في الجبان (١) الحائر: الغليظ والكلام بمثيل لاختلاط الام عليه وحبرته فيه وأصل المثل لايدرى أيختراً م يذيب قالوا ان المرأة تسلأ السمن فيختلط خائره برقيقه فتقع في حبرة لانها تخاف احتراقه ان أوقدت النارو بقاءه كدر النتركته (٣) قعدتك: هو بكسر القاف هيئة القعود ومعنى اعجاله في قعدته ان بحالينه و بين جلسته على عرش الولاية و وتحدو الحيسيط بك الخوف من كل جهة (٣) الهوينى : صغير الهونى بال الشاعر ولا يرعون أكناف الهوينى ، واذا حاوا ولا أرض الهدون الشاعر ولا يرعون أكناف الهوينى ، واذا حاوا ولا أرض الهدون الحرف في فاعلى عقال عقال عقال قالدي ولا يدون الدون المدون الكوف الكوف المدون الكوف المدون الكوف المدون الكوف المدون الكوف الكوف المدون الكوف المدون الكوف الكوف المدون الكوف الكوف الكوف الكوف المدون الكوف الكوف المدون الكوف الكوف

الى غَــــنِرِ رَحْبِ ولافى نَجاةٍ فَبَا لَحَرِيّ لَشَكْفَيَنَّ وأَنْتَ نَائِمٍ ('') حَتَّى لاَيُقَالَ أَيْنَ فَكَانُ ، واللهِ انَّهُ لَحَقُّ مَعَ مُحْقِّ . وَمَا نُبَالِي مَاصَنَعَ الْمُلْحِدُونَ والسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابا

أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّا كُنَّا نَحَنُ وَأَنْتُمْ عَلَى مَاذَ كَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ

وَالْجَمَاعَةِ . فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وِيَنْكُمُ أَمْسِ أَنَّا آ مَنَّا وَكَفَرْتُمْ . وَالْجَمَاعَةِ . فَفَرْقُمْ الْأَكُرُهُمَا . (\*) وَالْيَوْمَ أَنَّا الشَّقَمْنَا وَقُتِنْتُمْ . وما أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمُ الْأَكُرُهُمَا . (\*) وَبَشْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الإسْسَلاَمِ كُلَّهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَبَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِزِبًا وَذَ كَرْتَ أَنَّى فَتَلْتُ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرَ. وَشَرَّدْتُ بِعَائِشَةَ (\*\*

(١)بالحرى: الجدير بناان نفعله و لتسكفين بلام التوكيدونونه بنى للمجهول يعنى لنكفينك القدال ونظام الله ولا التكفينك القدال وتفاقط و التكفينك (٢) مساسكم: أرادبه أباسفيان لانه لم يسم الاقبل فتح مكة بليلة خوف القسل وخشية من جيش النبي صلى الله عليه وسلم البالغ عشرة آلاف ونيغاه أشالا سلام: أشراف العرب الذين دخاوا فيه قبل الفتح (٣) وشردت بعائشه: أقال شرد به سمع الناس بعيو به أوطر ده وفرق أمره و المصران البصرة والكوفة

وَنَرَلْتُ الْمُصْرَيْنِ . وَذَلِكَ أَمْرٌ غَبْتَ عَنْهُ ، فَلَا عَلَيْكَ وَلا الْمُدُرُ فِيهِ الْمُاجِرِينَ الْمُدُرُ فِيهِ النَّهُ وَاللَّهُ الْمُدُرُ فِيهِ اللَّهُ الْمُحْرِينَ الْمُدُرُ فِيهِ اللَّهُ ا

مُسْتَمْبِلُينَ رِياحَ الصَّيْفِ تَضَرِيُهُمْ ﴿ بِحَاصِبِ بَيْنَ أَغُوَ ارْ وَجَلْمُودٍ (\*\*) وَعَنْدِي السَّيْفُ الذِّي أَعْضَضَتْهُ بَجَدِّكَ . (\*\*) وَخَالِكَ

قالالشاعر

لقدأ ورث المصرين بؤساوذا به قتيل بدير الجاثليق مقيم

(۱) أخوك : هو عمرو بن أبي سفيان أسر يوم بدر (۲) فاسترفه : فعل أمر من استرفه بمني استراح يأمره الاستعجال (۳) الحاصب : ريج تحمل التراب والحمى و الاغوارجع غور بالفتح وهوالغيار والجلمود بالفتح السخر ولامرئ القيس يصف فرسه

مكرمفرمقبل مدبرمعا ﴿ كجلودصخرحطه السيل من عل (٤) أعضته : جعلته عاضا ، بجدك باؤه زائدة وجده هوعتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وأخوه حنظلة قتلهما ميرالمؤمنين يوم بدر وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِيدٍ . وَإِنَّكَ وَاللهِ مَاعَلَمْتُ (' الْأَغَلَفُ الْقَلْبِ . الْمُقَارِبُ الْمَقَلِ . وَالْأُونَى أَنْ يُقَالَ الْكَ انَّكَ رَقِيتَ الْمَقَلِ . وَالْأُونَى أَنْ يُقَالَ الْكَ انَّكَ نَشَدْتَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ . وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسَتَ مِنْ ضَالِيْكَ . لِأَنَّكَ نَشَدْتَ غَيْر صَالِيْتِكَ . وَطَلَبْتَ أَمْرًا لَسَتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا فِي مَعْدِيْهِ فَهَا أَبْعَد قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ . وَقَرِيبُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكَ مِنْ فِعْلِكَ . وَقَرِيبُ مَا أَشْبَهْتَ ('' مِنْ أَعْمامٍ وَأَخْوَالِ حَمَلَتُهُمُ السَّقَاوَةُ وَتَعَيِّيالْبَاطِلِ عَلَيْهُ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصَارِعَهُمْ حَيْثُ عَلَيْتُ وَلَهُ يَعْمَونَا حَرِيمًا بِوَقْعِ مَنْ عَلْمَ اللهُ وَيْفَى أَنْ وَلَمْ نَعْاشِهَا الْهُونِيْنَى فَعَرْعُوا مَنْهَا الْوَيْنَى فَوْلَكَ مِنْهَا الْهُونِيْنَى فَيْهِ وَالْمَ نَعْاشِهَا الْهُونِيْنَى اللهُ مَنْهَا الْوَيْنَى فَالْمَ الْمُؤْمِنَ وَلَمْ نَعْاشِهَا الْهُونِيْنَى اللهُ وَيْنَى اللهُ مَنْهَا الْهُونِيْنَى وَلَمْ نَعْاشِهَا الْهُونِيْنَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَنْهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

(۱) ماعامت : الموصول خبران أى أنت الذي أعرفه و لاغاف القلب : خبراً ان وهوالذي كأن قلبه في المقارب وهوالذي كأن قلبه في المقارب العقل : ناقصه ضعيفه وهواسم فاعلمن قار بت الشيء دنوت منه ولمأصل اليه فهو يصفه بالدنومن مى تبة العقل وعدم الوصول الها (٧) نشدت غيرضا لتك : طلبت غيرحة لك وأصل الضالة مافقدته من مال ونحوه والناشد من بطله اليردها و السائمة الماشية من الحيوان (٣) ماأشبت : في تأويل مصدر بماميتد أو ما قبله خبر والمعنى شمهك قريب من أعمالك وأخوالك و وصرعوا مصارعهم : سقطوا قتلى في مطارحهم حيث علمت : في بدر وحنين وغيرهما (٤) ماخلامه الوغي يعنى ان تلك السيوف المراب الم عالم المراب الم عالم المالها المناهلة الناك السيوف المراب الم عالم المالها المناهلة الناك السيوف المراب الم عالم المناهلة الناك السيوف المراب الم عالم المناهلة الناك السيوف المراب الم عالم المناك والمناك المناك المن

وَقَدْ أَكْثَرْتَ فِي تَتَلَةِ عُثْمَانَ فَادْخُلُ فِيما دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ (١) ثُمَّ حَاكِمِ الْقُومَ الَّى أَحْمِلْكَ . وايَّاهُمُ على كِتَابِ اللهِ تَمَالَى . وأمَّا تِلْكَ الَّتِي تُرِيدُ (\*)فا نَها خِذْعَةُ الصَّيِّ عَنِ اللَّهِنِ اللهِ تَمَالَى . وأمَّا تِلْكَ التِّي تُرِيدُ (\*)فا نَها خِذْعَةُ الصَّيِّ عَنِ اللَّهِنِ اللهِ تَمَالَى . ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضا

أمَّا بَمْدُ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْخِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيانِ الْأَمُورِ (") فَقَدْ سَلَسَكُ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِاحْرِعائِكَ الأَ باطيلَ وَإِنْحَامِكَ غُرُورَ الْمَيْنِ وَالأَ كاذِيبِ (") وبانتِحالكِ ماقَدْ عَلاَ عَنْكَ . فرارًا مِنَ الحَقِّ وَجُحُودًا عَنْكَ . فرارًا مِنَ الحَقِّ وَجُحُودًا

(۱) فعا دخل فيه الناس: هو البيعة (۲) التي تريد: يريدان يبقى والياعلى الشام وان يسمل الله قتلة عنان و المبيعة بشليث الخاء: ما يصرف به الصبي عن الملب اللبن أول فطامه وهي أيشاما نصرف به عدوك عن قصدك في الحروب و يحوها (٣) باللمع الباصر: يقال لارينك لمحابا صرائي أمرا واضحا يقول له ان الحق قد ظهر فلك أن تنتفع وضوحه من مشاهدة الامور (٤) اقحامك: ادخالك في اذهان العامة و الملبن : هو الكذب و والا كاذيب : عطف على ماقبله للتوكيد (٥) انتحالك: ادغالك و البترازك: سلبك و اخترن : منع يقول وأشهت آباء كد بدعائك لنفسك ماهو أرفع من مقامك و بسلبك أمر العامن حقوق الامام البك وذلك أمر الطلب بدم عنان والاستبداد بولاية الشام فانهما من حقوق الامام البك وذلك أمر الطلب بدم عنان والاستبداد بولاية الشام فانهما من حقوق الامام

لما هُو أَلْزَمُ لَكَ مِن لَحْمِكَ وَدَمِكَ ، (' مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمَعُكَ وَمَلِيَّ بِهِ صَدْرُكُ . فَمَاذَا بَعْمَدَ الْحَقِّ الاَّ الضَّلالُ اللَّبِينُ . وَبَعْمَدَ الْبَيْنِ الاَّ الضَّلالُ اللَّبِينُ . وَبَعْمَدَ الْبَيْانِ الاَّ اللَّبِينُ اللَّبِينَ . وَبَعْمَ اللَّبِيانِ الاَّ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ . فَإِنَّ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ اللَّبِينَ مِنَ الْقُولُ (' صَمَّفَتُ وَقَدْ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَفَانِينَ مِنَ الْقُولُ (' صَمَّفَتُ وَوَلَا عَنِ السِلِمِ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُا مِنْكَ عَلَمْ ولا حَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُا مِنْكَ عَلَمْ ولا خَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُا مِنْكَ عَلَمْ ولا حَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُا مِنْكَ عَلَمْ ولا حَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُا مِنْكَ عَلَمْ ولا حَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُ امِنْكَ عَلَمْ ولا عَلْمُ اللَّهُ عَلَمْ ولا حَلْمُ ، وأَساطِيرَ لَمْ يَحُكُمُ امِنْكَ عَلَمْ ولا عَلْمُ اللَّهُ ويَعْمَدُ مَ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللْم

لامن حقوق معاوية (١) ألزم لك: الذى هوألزم له من لحده ودمه مبايعة أمير المؤمنين بالخلافة (٧) البس بالفتح: مصدر لبس عليه الامرك ضرب خاطه و البست بالضم: الاسكال (٣) أغدفت: يقال أغدف المرأة قناعها أرسلنه على وجهها وسترته وأغدف الليل أرخى سدوله وهي أغطيته من الظلام و جلابيها: جع جلباب وهو الثوب الاعلى يعطى ما تحته (٤) أعشت: أصعف و وفى الاصل من العثى بالفتح والقصر وهو عدم الابصار ليلا والمرادان الفتنة سترت الحقيلة أسدلته عليه من أغطية الباطل وأذهب نو رالبصائر ومنعه النفوذ الى الحقيقة (٥) أفانين القول: أنوا غه وطرائه و والسلم ضد الحرب و الاساطير: جمع أسطورة عمني الخرافة لايعرف المامنشا و المحكها: يستجها ونسيج الكلام تأليفه و الطاب الكسر: العقل (٦) الدهاس كسحاب أرض رخوة لاهي تراب ولارمل

وَتَرَقَّيْتَ إِلَى مَرْفَبَةٍ بَعِيدةِ الْمَرَامِ، (''نازِحَةِ الْأَعْلَامِ، تَقْصُرُ دُونَهَا الأَنْوَقُ، ('' وَيُحَاذَى بِهَا الْعَيْثِقُ،

ولكن منهما يعسر فهاالبسر الديماس: بقتح فسكون المكان المظار والخابط من الايمتدى في سيره (١) المرقبة بفتح فسكون: اسم مكان من رقبة كنصره اذا رصده وانتظره وقداستعملت اسها المكان المشرف العالى يقف فيه المرتقب يقول العرفت نفسك الى منزلة يعيد عنك مطلبها • نازجة: بعيدة • الإعلام: جع علم ما ينصب لهتدى به فالمرادم بعد اعلامها أعزمن بيض الانوق الانها يحرزه فلاتكاد تظفر به الرأس أصفر المقال الصعبة • العيوق بفتح فضم مشدد: نجم أحرمضى عن المن وكالجرة الأين يتاو التربيالا يتقدمها (٣) الصدر بالتحريك: الرجوع عن طرف الجرة الأين يتاو التربيالا يتقدمها (٣) الصدر بالتحريك: الرجوع عن الما المدربات والورد بالكسر الاشراف على الماء وكنى بالصدر عن الركون الما المحتوبالورد عن جلب المنفعة (٤) ينهد: ينهض • اليك: الى حربك • المي المنافقة (٥) ينهد: ينهض • اليك: الى حربك • الرتبت: من أرتبت الباب أغلقته (٥) ينهد: ينهض • اليك: الى حربك • المرتبت من أرتبت الباب أغلقته (٥) ينهد: ينهض • اليك: الى حربك • المرتبت الباب أغلقته (٥) ينهدت أمرا: هو حقن دمه وحفظ نفسه

## تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية

أمًّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرَّ لَيَفْرَحُ بِالشَّىٰ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، فَلاَ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، فَلاَ يَكُنْ الْفَوْرَةُ مَنْ وَيُوْلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومن كتاب له عليه السلام الى قتم بن العباس

وهوعامله على مكة

أَمَّا بَسَدُ فَأَقِمِ للنَّاسِ الْحَجَّ وَذَ كَرِّهُم بَأَيَّامِ اللهِ ، ('') واجْلِس لَهُمُ الْعَصرَيْنِ ، فأَفْتِ النَّسْتَفْنِيَ ، وعَلِّمِ الجَاهِلَ ،

باظهارالطاعة (١) قديفرح الانسان بالحسول على مقدور له لا يفونه و يحزن لحرمانه ماقدراً له لا يصديه فاذا حصلت على شئ قد كتبه الله الك فلا نفر ح به ان كان لذة أوشفاء غيظ ونزل ادرا كه منزلة الحرمان ولا تفرح الابما كان احياء حق وابطال باطل و بما قدمت : أسلفت من عمل الخير وجعلته امامك في السير الى الآخوة و أسفك : حزنك و خلفت : تركت من أعمال البر والاحسان (٢) أيام الله : هي الني عاقب في الماضين على سوء أعمالهم و العصران : الغداة والعشي

وذَا كِرِ الْمَالِمَ ، ولا يَكُنْ لَكَ الَى النَّاسِ سَفِيرٌ الأَ لِسَائُكَ وَلا حَجْبُنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِإِ، ولا حَاجِبُ الأَ وجْبُكَ وَلا تَحْجُبُنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِإِ، فإنَّا انْ ذِيْدَتْ عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أُوّلِ وِرْدِهَا ، (1) لَمْ تُحْمَدُ فِيما بَعْدُ عَلَى فَضَائِها

وانظُر الى مااجتَمَعَ عِندَكَ مِن مالِ اللهِ فاصْرِفَهُ الَى مَن قَبِلَكَ (''مِن ذَوِى الْمِيالِ والْمَجاعَةِ ، مُصِيبًا بِهِ مَوَاضِعَ الفاقةِ وَالْحَلَاّتِ ، وَمَافَضَلَ عَن ذَلِكَ فاحْمِلُهُ الّذِا لِنَفْسِمَهُ فِيمَن قِبِلَنا وَمُرْأَهُلَ مَكَةَ أَنْ لاَ يَاخُدُوا مِن ساكِن أَجْرًا فإِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ يَقُولُ (سَوَا الْمَاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ)، فالماكِفُ اللّهَمُ بِهِ وَالْبادِى الّذِي يَحُجُّ الْيَهِ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ ، وَفَقَنَا اللهُ وَإِمَّاكُمْ

غلبالثانى على الاول (١) ذيدت : على صيغة المنى المجهول من ذا ده دفعه ومنعه و الورد بالكسر : الوروديقول ان الحاجة اذا دفعت عن أبوا بك أول مرة لم تحمد بعد على قضائها الان حسنة القضاء بعد الاودو المنح لاتساوى سيئت عدم التضاء (٢) قبلك بكسر ففتح : ظرف بمعنى عندك و مصيبا : حال و الفاقة : الفقر و الخلات : جمع خاة بالفتح وهى الحاجة

لِمُحَابِّهِ ، (') وَالسَّلَامُ .

وَمن كتاب له عليه السلام الى سلمان الفارسى رحمه الله قبل أيام خلافته

أمَّا بَعَدُ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنيا مَثَلُ الحَيَّةِ لِبَنِّ مَسَّهَا ، قَاتِلْ سُمَّهَا ، فَأَعْرِضَ عَمَّا ، فَأَعْرِضَ عَمَّا ، فَأَعْرِضَ عَمَّا ، فَأَعْرِضَ عَمَّا ، فَأَعْرَضَ عَمَّا ، فَكُن آ نَسَ مَا تَكُونُ هُمُومَهَا ، لِمَا أَيْفَنْتَ مِن فَرَاقِها ، وَكُن آ نَسَ مَا تَكُونُ مِنْها ، وَكُن آ نَسَ مَا تَكُونُ مِنْها ، وَكُن آ نَسَ مَا تَكُونُ مِنْها ، أَحْذَرَمَا تَكُونُ مِنْها ، فَأَن صاحبِها كُلُما اطْمَأَنَّ فِيها الَى سُرُورٍ ، أَشْخُصَتَهُ عَنْهُ الَى عَنْدُورٍ (٢٠) مُرُورٍ ، أَشْخُصَتَهُ عَنْهُ الْى عَنْدُورٍ (٢٠)

ومن كتاب له عليه السلام الى الحارث الهمدانى وتَمَسَكُ بِحَبَلِ القُرْآنِ وَاسْتَنْصِحَهُ ، وأُحِلَّ حَلَالَهُ ، وحَرَّم حَرَامَهُ ، وصَدِّق بِما سَلَفَ مِنَ الحَقِّ ، وَاعْتَبَرْ بِما مَضَى مِنَ الدُّنْيا ما يَقِيَ مِنْها ، ('' فانَّ بَمْضَهَا يُشْبِهُ بَمْضاً ،

 <sup>(</sup>١) محاب فتح الميم : مواضع محبته من الاعمال الصالحة (٧) آنس : حال من اسم كن أومن الضمر في خبرها وهوأ حدراً مى فلينكن أشد حدرك منها في حال شدة وأنسك بها (٣) أشخصته : أذهبته (٤) اعتبر : قس ما بقى معمول اعتبر يأمره

وَ آخرُها لاحقٌ بأوَّلها ، وكُلُّها حائِلٌ مُفارقٌ ،'' وعَظَّم اسْمَ اللهِ أَنْ تَذَكُرَهُ ۚ الأَعلى حَقّ ، "وَأَكْثِرَ ذِكْرَ المَوْتِ وَمَا بَعْدَ المَوْتِ ، وَلا تَتَمَنَّى المَوْتَ الأَ بِشَرْطٍ وثيقٍ ،(")وَاحْذَرْ كُلِّ عَمَلِ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُكْكِرَهُ لِعَامَةِ الْسُلِمِينَ ، واحْـذَرْ كُلُّ عَمَلَ يُعْمَلُ بِهِ فِي السِّرَّ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيةِ ، وَاحْذَرْ كُلُّ عَمَلِ اذًا سُئِلَ عَنْـهُ صاحبُهُ أَنْكُرَهُ أَو اعْتَذَرَ منـهُ، وَلا تَجْعَلُ عِرْضَكَ غَرَضًا لنبال الْقُول ، ولا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلُّ ماسَمِتَ بِهِ ، فَكَنَّى بِذَلِكَ كَذِبًا ، وَلا تَرُدُّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ ماحَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَمَلًا ، وَاكْظِم الْغَيْظَ، وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمُقْذُرَةِ، وَاحْلُمْ عِنْدَ الْفَضَبِ وَاصْفَحْ مَعَ الدُّولَةِ (''

بقياس الباقى من الدنيا على الماضى منها (١) حائل: زائل (٢) وعظم الح: ينهاه عن الملف باسم الله الابحق (٣) بشرط وثيق: هو علمه ان الفاية أشرف من بذل الروح ينهاه عن اضاعة الحياة الافياهو أشرف منها ويقول الانتخاطر بنفسك فيا لا يفيد من العامة منالدولة: أعرض عن الاساءة عناد ما السلطة

مُ تَكُنُ لَكَ الْعَافِيةُ وَاسْتَصْلِحْ كُلُّ نِمْمَةٍ أَنْمَمُهَا اللهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُضِمَنَ نَمْمَةً مِن نِمَ اللهِ عِنْدَكَ . وَلَا تُضِمَنَ نَمْمَةً مِن نِمَ اللهِ عِنْدَكَ . وَلَا تُصَلَّكُ أَثْرُ مَا أَنْمَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ

واعلَم أنَّ أفضَلَ المُؤْمِنِينَ أفضَلُهُمْ تَقَدِمَةً مِن نَفْسِهِ (۱) وأهلهِ ومالهِ فإنَّكَ ما تُقَدِّمُ مِن خَبْرٍ يَبْقَ لكَ ذُخْرُهُ وما تُقدِّمُ مَن خَبْرٍ يَبْقَ لكَ ذُخْرُهُ وما تُقدِّمُ مَن خَبْرٍ يَبْقَ لكَ ذُخْرُهُ وما تُؤخِّرُهُ يَسَكُن لِفَيْلِ رَأَيْهُ (۱) ويُسْكَن للامصار ويُسْكَن الامصار المنظام فإنها جماعُ المُسْلِمِينَ واحْدَر مَنَازِلَ المَفَلَةِ والجَفَاء وقلّة الاعْوانِ على طاعة اللهِ . واقضُو رَأَيكَ على ما يَعْنيكَ والنَّاكُ ومَقاعِد الاسْواق فإنَّا عَاضِرُ الشَّيْطانِ ومَعادِيضُ والنَّاكَ ومَقاعِد الاسْواق فإنَّا عَاضِرُ الشَّيْطانِ ومَعادِيضُ الفَيْنَ وَلَا لَيْنَالُ الْفَاتَ عَلَيْهِ (۱) فانَّ فَلْكَ الْفَانَ وَلَاكَ الْفَانَ وَلَاكُ وَلَاكُ الْفَانَ وَلَاكُ الْفَانَ وَلَاكُ اللّهُ الْفَانَ وَلَاكُ اللّهُ الْفَانَ وَلَاكُ الْفَانَ وَلَاكُ الْفَانَانُ وَلَاكُ الْفَانَ الْفَانَ وَلَاكُ اللّهُ الْفَانَ الْفَانَانُ وَلَاكُونُ الْفَانَانُ وَلَاكُ الْفَانَانُ وَلَاكُ الْفَانُ الْفَانَانُ وَلَاكُ الْفَانَانُ الْفَانَانُ الْسُلِيلُ الْفَالِيفُونُ الْفَانُ الْفَانِدُونُ الْفَالَالُونُ الْفَالُونُ الْفَالَالُ الْفَانُونُ الْفَانِيفُ الْفَانُونُ الْفَالَالُونُ الْفَالُونُ الْفَالُونُ اللّهُ الْفُولُونُ اللّهُ الْفَالِلَالِهُ الْفَالِلَالُونُ اللّهُ الْفَالِلَاكُونُ اللّهُ الْفَالِلَالَالِهُ اللّهُ الْفَالِلَالَالُونُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) تقدمة وزان تحربة: مصدر قدم بالتشديد بمعنى بذل وأنفى (۲) يفيل رأبه : مصدر قدم بالتشديد بمعنى بذل وأنفى (۲) يفيل رأبه : مضعت عقله (۳) المعاريض : جعمع راض وزان محراب سهم بلاريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده والاسواق كذلك لكثرة ما يمرعلى النظر فهامن مثيرات اللذات والشهوات (٤) وأكثر النظر الحمد مؤدى منسك

مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْنِ وَلَا نُسَافِرْ فِي يَوْمِ جُمُّعَـةٍ حَتَّى تَشْـهَدَ الصَّلاَةَ الاَّ فاصِلاً في سَبيلِ اللهِ (١٠)أو في أمرِ تُعَذَّرُ بهِ . وأيطم اللهَ في جَميع أُمُوركَ فانَّ طاعَـةَ اللهِ فاضـلَةٌ على ماسوَاها ، وخادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبادَةِ وارْفُقْ بِها ولا تَقْهَرُها ، وخُــٰذُ عَفْوَهَا ونَشَاطَهَا(٢) الأَما كانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ قَضَانُهَا وَتَعَاهُــدِهَا عَنْــدَ عَلَّهَا، وايَّاكَ أَنْ يَنْزَلَ بكَ المَوْتُ وأَنْتَ آبَقُ مِنْ رَبُّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيا(") وإيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فإنَّ الشَّرَّ بالشَّرِّ مُلْحَقٌ، ووقَّر اللهُ وأحببُ أحبَّاءَهُ ،واحْـذَر الْغَضَبَ فإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ

رتبة (١) فاصلا: خارجاذاهبا (٢) عفوها: أصل العفومالا ترلاحد في علك أطلق على الوقت الذي لا سناخل النفس في عبائة تنام الطاعة وقت ارتباح النفس البها (٣) آبق: هارب منه متحول عنه الى طلب الدنيا (٤) جند: عون تستمين به على الاصلال لان الفضب بوجب احتسلال العقل ويدفع صاحب الدنقام إيا كان طريقه وهذا أكبر معين الشيطان على مايريد

ومن كتاب له عليه السلام الى سهل بن حنيف الانصارى وهو عامله على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

من اهلها لحقوا بمعاوية أمّا بَعَدُ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجِالاً مَمِّنْ قَبِلَكَ (') يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُعُاوِيةً فَلاَ تَأْسَفُ عَلَى ما يَفُوتُكَ مِنْ عَدَدِهِم ويَدْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِم ويَدْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِم ويَدْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِم ويَدُهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِم فَلَا تَأْسُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْهُدَى وَالْجَهْلِ (") وانّما هُم أهلُ مِنَ النّهُدَى وَالْجَهْلِ (") وانّما هُم أهلُ دُنيا مُقْبِلُونَ عَلَيْها ، ومُخطِمُونَ النّها (') وقد عَرَفُوا الْعَدْلُ وَرَأُوهُ وَسَمِعُوهُ وَرَعُوهُ وعَلَمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ أُسُوةً وَسَمِعُوهُ وَرَعُوهُ وعَلَمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ أُسُوةً فَيَرَبُوا الْيَ الأَثْرَةِ (')

<sup>(</sup>۱) قبلك بكسرففتح: ظرف بمنى عندك و يتسللون: يذهبون واحدا بعدواحد (۲) غيا: ضلالا يعنى ان فرارهم كاف فى الدلالة على غوايتهم وفى شفاء بنية الجماعة من دائهم لان الغواة مم ض ربمايسرى ضرره الهافية سسدها وانما نسب الشفاء اليه وحسده لانه رئيس الجماعة فكانه هى (۳) الايضاع: الاسراع (٤) مهطون: مسرعون (٥) الاثرة بالتحريك: اختصاص النفس بالمنفعة وتفضيلها على غيرها بالفائدة

أَنَّهُ وَسُحْقًا لَهُمْ وَسُحْقًا

انَّهُمْ وَاللهِ لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِمَــَـَـْلِ. وانَّا رَبَطْمَعُ فِيهَذَا الأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ اللهُ لَنَا صَمْبَهُ ويُسَهِّلَ لَنَا حَزْنَهُ (() ان شاء الله والسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى المنذرين الجارود العبدى وقد خان فى بمض ما ولاه من أعماله أمَّا يَوْدُ فَانَّ صَلَاحَ أَد لِهُ ۚ ثَمَّ : مِنْ لِكَ مِثْنَانَةً ۖ أَنَّا لِمُ

أماً بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَنَبِّمِ هُدْيَهُ وَلَسَلْكُ سَبِيلَهُ (٢) فَاذَا أَنْتَ فِيهَا رُقِّيَ الَى عَنْكَ (٢) لاَتَدَعُ لِهُوَاكَ انْقِيادًا وَلا تُبْقِي لِآخِرَتِكَ عَنَادًا (١) لَعْمُو دُنْياكَ بِخِرَابِ آخِرِتِكَ . ولَمِن كَانَ الْمَاكِنَ عَنْكَ . ولَمِن كَانَ الْمَاكِنَ عَنْكَ خَيْرٌ مَنْكَ . ولَمِن كَانَ اللهَ عَنْدُ مِنْكَ خَيْرٌ مَنْكَ (٥) ومَن مَا لَكَ غَيْرٌ مَنْكَ حَمَّا لَحَمَلُ أَهْلِكَ وشِسْعُ لَعْلِكَ خَيْرٌ مَنْكَ (٥) ومَن

السحق بضم فسكون و بضمتين : البعد بمعنى ماقبله (۱) حزنه بفتح فسكون : خشنه (۲) الهدى بفتح فسكون : خشنه (۲) الهدى بفتح فسكون : الطريقة والسيرة (۳) رقى الى : رفع وأنهى (٤) العتاد بالفتح : الذخيرة المعدودة لوقت الحاجة (٥) الجل : يضرب به المثل فى الدلة والجهل و التسع بالكسر : سير بين الاصب ع الوسطى والتي تليها فى النعل العربي كانه زمام و يسمى قبالا وزان كتاب

كَانَ بِصِفَتَكَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَدُّ بِهِ ثَفْرٌ أَوْ يَنْفُذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَىٰ لَهُ فَعَدْرٌ أَوْيُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى خيانَةٍ (١)فأقبل إِلَّ حِينَ يَصِلُ الَّيْكَ كِتابِي هَذَا انْ شَاءَ اللَّهُ والْمُنْذِرُ هَذَا هُوَ الَّذِي قالَ فيهِ أُميرُ الْمُؤْمِنينَ عليهِ السلاَمُ انَّهُ لَنَظَارٌ فِي عِطْفَيْهِ مُخْتَالٌ فِي بُرْدَيْهِ (٢) تَفَالُ فِي شرَا كَيْهِ ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن العباس أمَّا بَعَدُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بَسَابِقِ أَجَلَكَ وَلَا مَرْزُوقِ مَالَيْسَ لَكَ . واعلَمُ بِأَنَّ الدُّهُرَ يَوْمَان يَوْمُ لَكَ ويَوْمُ عَلَيْكَ وانَّ الدُّنيَا دَارُ دُولَ (٢) فَما كانَ منها لكَ أَتاكَ على ضَعْفِكَ وما كانَ مِنها عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعُهُ بَقُوْتِكَ

<sup>(</sup>۱) على خيانة :على دفع خيانة (۲) العطفان • تثنية عطف بالكسر وهو الجانب يعنى انه كثير النظر في جانبيه عجبا وخيلاء المختال: هو المعجب • البردان: تثنية بردالهم وهو ثوب في خطوط • تفال : كشير التفل : الشراكان : تثنية شراك بوزان زمام وهو سير النعل كله يصفه بكثرة النفخ في نعليه ليزيل عنهما الغيار وهذا أيضا لا يخرج عن وصفه بالخيلاء والاعجاب بنفسه (۳) الدول جمع دو الباضم وهي ما يتداوله الناس من السعادة في الدنيات كون عندهذا تارة وعند

## ومن كتاب له عليه السلامالي معاوية

أماً بَعْدُ فَا نِي عَلَى التَّرَدُّدِ فِي جَوَا بِك (') والاستِماع الى كِتَا بِكَ لَمُوهِنْ رَأْ بِي وَعَظِيْ فِرَاسَتِي ، وَانَّكَ اذْ تُعاوِلُنِي الاَمُورَ (') وَتُراجِعُنِي السَّطُورَ ، كَالْمُسْتَثْقَلِ النَّائِمِ تَكَذَّبُهُ أَخْلَمُهُ ، لا يَدْرِي أَلَهُ مَاياً فِي أَخْلَمُهُ ، وَالْمُسْتَقِيرِ القَائِمِ يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ ، لا يَدْرِي أَلَهُ ماياً فِي أَمْ مَايَدُ فِي وَلَا يَدِي أَلَهُ ماياً فِي أَمْ مَايِهُ ، وَأَفْسِمُ بِاللهِ إِنَّهُ لَوْلاً أَمْ عَلَيْهِ ، وَأَفْسِمُ بِاللهِ إِنَّهُ لَوْلاً بَعْضَ الاسْتِبْقَاء ('') لَوَصَلَتَ إِلَيْكَ مَنِّي قَوَارِعُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ ، وَمُضْ الاسْتِبْقَاء ('') لَوَصَلَتَ إِلَيْكَ مَنِّي قَوَارِعُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ ،

غيره تارة أخرى (١) التردد: الرجوع من تردد على فلان رجع اليه مرة بعد أخرى موهن: مضعف، فراستى بكسر الفاء: صدق ظنى يقول له انى في ما أليته من الرجوع الى جوابك والاستماع الى كتابك لمأ كن قوى الرأى ولاصادق الظن ولو أجيت فراستى لسكت عن اجابتك (٢) تحاولنى الامو ر: تطالبنى ببعض الاشياء وتروم منى ولاية الشأم ونحوها ، تراجعنى السطور: تبتنى منى ان أرجع الى جوابك بالسطور ، كالمستثقل النائم: خبران يشهه فى محاولته ومراجعته وعنيه الامانى بنائم تقيل النوم برى فى نومه انه الاشيأة اذا انتبه وجد انها أحلام قد كذبت عليب والمتحدوطة على المستثقل ، يبعظه : يشقله ويشق عليه ، مقامه : ما هو عليه من الحسر العالم وقد كذبت عليب المستبدء والمانى شكه الموصوف عاتقدم الحسر المتحدر القائم فى شكه الموصوف عاتقدم الست بالتحدر لعرف من المستبدء مناء وتعبا (٣) الاستبقاء: الابقاء ، قوارع: دواهى ، تقرع: تصدم وتكسر، (٣) الاستبقاء: الابقاء ، قوارع: دواهى ، تقرع: تصدم وتكسر،

وتَهْلِسُ اللَّحْمَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ تَبَّطَكَ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ أَخْسَنَ أَمُورِكَ ، (') وَتَأْذَنَ لِقَالِ نَصِيحَتِكَ أَمُورِكَ ، (') وَتَأْذَنَ لِقَالِ نَصِيحَتِكَ

ومن حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمين ونقل من خط هشام بن الكلبي

هَـذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ ، حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا ، وَرَبِيمَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا ، أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ يَدُعُونَ اللّهِ ، وَيَأْتُرُونَ بِهِ وَيَجْيِبُونَ مَنْ دَعَا اللّهِ وَأَمَرَ بِهِ ، لاَيَشَـتَرُونَ بِهِ وَيَجْيِبُونَ مَنْ دَعَا اللّهِ وَأَمَرَ بِهِ ، لاَيَشَـتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا وَلاَ يَرْضُونَ بِهِ مَنَا فَالْفَ ذَلِكَ وَمَنَا فَالْفَ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ ، أَنْصَارُ بَمْضُهُمْ لِبَعْضِ دَعْوَةٌ وَاحدَةٌ ، لاينَقُضُونَ وَرَرَكَهُ ، أَنْصَارُ بَمْضُهُمْ لِبَعْضِ دَعْوَةٌ وَاحدَةٌ ، لاينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَنْبَةِ عَاتِبٍ ، ولا لِغَضَبِ غاضِبٍ ("ولا لِاستِذْلالِ عَلَيْهِ عَاتِبٍ ، ولا لِغَضَبِ غاضِبٍ ("ولا لاستِذْلالِ

مهلس: تدبب وتنهسك يقول لولاا بقائي الك لبعثت اليسك من الدواهي ما يكسر العظم و يذبب اللحم وهو كناية عن قتله (١) ببطك: أقعد ك أحسن أمو رك: هو طاعة الامام ، تأذن: تسمع ، لمقال نصيحتك: لما تقوله ناصحين الك (٢) الحاضر: ساكن المدينة ، البادى (١) البادية (٣) لا ينقضون عهدهم: لا يعود ون التقاتل ، المعتبة كرتبة: الغيظ ، العاتب: المعتاظ يعني لا يتقاتلون بعد العهد عند عضب بعضهم من بعض أواست للا بعض وعلى المعتدى أن يؤدى الحق المطاوم بلاقتال

قَوْمٍ قَوْماً ، على ذلك شاهدُهُم وَعَائِبُهُم وَسَفِيهُم وَعَالَمُهُم وَعَالَمُهُم وَعَالَمُهُم وَعَالَمُهُم وحَلِيمُهُم وجاهلُهُم ، ثُمَّ انَّ عَلَيْمِ بِذَلِك عَهدَ اللهِ وميثاقهُ إنَّ عَهْدَ اللهِ كَانَ مَسَوُّلًا ، و كَتَبَ عَلَى بْنُ أَبِي طالب ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية في أول مابويع له ذكره الواقدى في كتاب الجل من عَبْدِ اللهِ عَلَى أَمِيرِ المُؤْمنينَ الى مُعاويَة بْنِ أَبِي سُفَيانَ

مَنِ عَبِهِ اللَّهِ عَلِي الْمِيرِ المُومِينِ الى مُعَاوِيَّهِ إِنِ الْبِي سَفَيَالُ أُمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ اعْذَارِي فِيكُمْ وَاعْرَاضِي عَنْكُمْ (١) حَتَّى كَانَ مَالاً بُدَّمِنْهُ ، ولا دَفْعَ لَهُ ، والحَدِيثُ طَوِيلٌ ، وَالْكَلاَمُ

كَثِيرٌ ، وَقَدْ أَدْ بَرَ مَا أَدْبَرَ ، وَأَقْبَلَ مِا أَقْبَلَ ، فَبَايِسَعْ مَنْ قَبِلَكَ ، (\*) وَأَقْبَلَ الْقَبْلُ الْقَالِيسَعْ مَنْ قَبِلَكَ ، (\*) وَأَقْبَلُ الْقَافِ وَفَدٍ مِنْ أَصْحابك

ومن وصيةً له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه اياه على البصرة

(۱) اعسد اری فیکم: اقامتی علی العسد رفی أمی عثمان صاحبکم و واعراضی عنکم: عدم تعرضی اصاحبکم بسوء حتی قتل (۲) أدبر ما أدبر : ذهب ماذهب من أمن أعمان و أقبل ما أقبل : أقبل علینا من أمن الخلافة ما استقبلناه و من قبل : الذین عند ك و الوفد بفتح فسكون : الجاعة الوافدون و هم القادمون فرا

سَعَ النَّاسَ وَجَهِكَ وَعَلَسِكَ وَحُكَمِكَ ، وَايَّاكَ وَالْنَضَبَ اللهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ اللهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ اللهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ اللهِ يُباعِدُكَ مِنَ اللهِ يُباعِدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَاعَدُكَ مِنَ اللهِ يُعَرِّ بُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَاعَدُكَ مِنَ اللهِ يُعَرِّ بُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَاعَدُكَ مِنَ اللهِ يُعَرِّ بُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا بَاعَدُكَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ بن العباس ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعد الله بن العباس لما بعد الله الخوارج لما بناهُر آن فإنَّ الفُرْ آنَ حَمَّالُ ، "كُذُو وُجُومٍ تَقُولُ وَقَولُونَ وَلَكِنْ حَاجِعِبُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا تَقُولُ وَقَولُونَ وَلَكِنْ حَاجِعِبُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا لَهُ مُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ومن كتاب له عليه السلام الى أبى موسى الاشعرى جو ابا في امرالحسكمين ذكرمسعيد بن يحيى الاموى في كتاب المغازى

فَانَّ النَّاسَ قَدْ تَغَيَّرُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهُمْ (١)

<sup>(</sup>۱) الطيرة كمنبة : الفأل الشؤم والفضب يتفاء لبه الشيطان في نيل مأر به من الفضيان (۲) حال : يحمل معانى كثيرة ان أخذت بأحدها احتج الخصم بالآخر (٣) محيصا : مفراومهر با (٤) حظوظهم : أنصبا تهم يعنى ان كثيرامن الناس

فَمَالُوامَعَ الدُّنْيَا وَنَطَقُوا بِالْهَوَى وَإِنِّى نَزَلْتُ مِنْ هَـٰذَا الأَمْرِ مَنْلِاً مُفْضِاً ('' اجْتَمَعَ بِهِ أَنُوامُ أُعْجَبَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَإِنِّى أَدَاوِى مَنْهُمْ فَرَحًا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَلَقًا ('' وَلَيْسَ رَجُلُ فَاعَلَمْ أَحْرَصَ عَلَى أُمَّةً عَجَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَلْفَتِهَا مِنِي ('' ابْنَغِي بِلْاَلِكَ حُسْنَ النَّوَابِ وَكَرَمَ الْمَآبِ ('' وَسَأْفِي بِاللَّذِي وَأَيْتُ عَلَى فَيْدِهِ وَأَيْتُ عَلَى فَيْدِهِ وَأَيْتُ عَلَى فَيْدِهِ وَأَيْتُ عَلَى فَيْدِهِ وَأَيْتُ عَلَى اللَّهِي وَأَيْتُ عَلَى فَيْدِهِ وَأَيْتَ عَلَى فَاللَّهُ وَالنَّهِي عَلَيْهِ (''فَانَّ الشَّقِيَّ مَنْ صَالِحِ مِافَارَقَتَنِي عَلَيْهِ (''فَانَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ قَفْعَ مَاأُوتِيَ مِنَ الْمَقَلِ وَالتَّجْرِبَةِ

قدانقلبوا عن انسبائهم من السعادة الابدية بعدم نصرة الحق اذالسعادة الحقيقية في تأييده (١) هذا الامر : هوأمر الخلافة معزلام محبا : بوجب التعجب وأراد بمنزله من الخلافة مبايده من المره (٢) قرحا بمنزله من الخلافة مبايدة مهم عن أمره (٢) قرحا : جرحا و علقاد ما غليظا جامدا والكلام من قبيل المجاز والمراد من الجرح فساد بواطنهم والقصود من كونه علقا تمكنه وصيرورته ملكة لان الجرح متى كان فيه علق صعبت مداواته وضرب فساده في البدن كه (٣) فاعم جاة معترضة بين اسم ليس وخبرها اسوص هوالخبر (٤) الماتب : المرجع الى التقبل وعلا (٥) سأفي السين التوكيد وأيت : وعد بوكانه ضمنه معنى أخذ فعداه بعلى (٦) نعبرت علاب لا يى موسى و صالح ما فارقتى عليه : هو الاضابا خار والوقوف عند الحق الصريح و فان الشقى من الشقى : تعليل لجواب الشرط الحادوف يعنى فان تغيرت الحفانت شقى لان الشقى من الشقى :

وَإِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبِاطِلٍ ``وَأَنْ أَفْسِدَ أَمْرًا قَدْ أَصْلَحَهُ اللهُ فَدَغ مالا تَدْرِفُ<sup>(۲)</sup>فإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائْرُونَ اليَّكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوء والسَّلَامُ

> ومن كتاب له عليه السلام ألم استخلف الى أمراء الاجناد

أمَّا بَعَدُ فَإِنَّمَا أَهْ لَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، (٣ وأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ (٥ فافْتَدَوْهُ ) الحَقَّ فاشْتَرَوْهُ، (٣ مَا لَبَابِ بَحِمِدِ اللهِ )

 ﴿ باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ﴾ ويدخل في ذلك المختارمن أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه

قال عليه السلام كُن في الْفِتنَةِ كَأَ بْنِ اللَّبُونِ ، ('' لا ظَهْرَ فَيُرْكَبُ ، ولا ضَرْعَ فَيُحْلَبَ

وقال ع أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ ، ('' ورَضِيَ بِالذَّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ ، وهانَت عَلَيْهِ نَفْسَهُ ، مَنْ أُمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

وقال ع الْبُحْلُ عارٌ ، والْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ ، والْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَن حُجَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن اللبون بفتح اللام وصم الباءهو واداناقة اذا استكمل سنتين . لاظهر فيركب و ليس لهظهر قوى فينتفع بركو به . ولاضرع فيحلب ، ليس له ضرع حتى ينتفع بحلب يقول تجنب الظالمين في الفتنة لاينتفعوا بك (٧) أزرى بنفسه :حقرها ، استشعر الطمع ، تبطنه وجعله خلقاله ، كشف عن ضرء أظهر ضرم المناس . وهانت عليه نفسه: صغر شأنها عند ، أمر علم الساله : بعله عليها أميرا

وَالْمُقُلِّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ، (') والْمَجْزُ آفَةُ ، والصَّبْرُ شَجَاعَةُ ، والنَّبِرُ شَجَاعَةُ ، والزُّهْدُ ثَرُوةٌ ، والوَرَعُ جُنَّـةٌ

وقالَ ع نِمْ الْقَرِينُ الرَّضَى ، والْمِلْمُ وِراثَةٌ كَرِيمَةٌ ، والآدَابُ حَلَلْ مُجَدَّدَةٌ ، والْفِكْرُ مِزْ آةٌ صافِيَةٌ

وقال ع صَدَرُ الْعَاقِلِ صَنْدُوقُ سِرِّهِ (٢) ، والْبَشَاشَةُ عُبَالَةُ الْمَوَدُّةِ ، والْبَشَاشَةُ خَبِاءُ الْمَيُّوبِ (أو) وَالْسَالَمَةُ خَبِاءُ الْمُيُّوبِ ، ومَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرُ السَّاخِطُ عَلَيْهِ

وقال ع الصَّـدَقَةُ دَوَا المُنجِحُ ، وأعمالُ الْسِاهِ في عاجلِيم لَصَبُ أُعْيَامِ في الْجلِيم .

(۱) المقل بضم فكسرالفقر ولبعضهم وكل مقل حين يغد ولحاجة و الدكل من يلقى من الناس مذنب وكل مقل حين يغد ولحاجة و الدكل من يلقى من الناس مذنب وكان بنو عمى يقولون مرحبا ، فالمار أوفى مدما مات مرحب الجنة بالضم الوقاية (٧) صندوق سره : كالصندوق المقفل لا يطلع أحد على مافيه و الحبالة بالكسر كافى المصباح ، شبكة الصيد فطلاقة الوجه يميسل القلوب الحصاحبه افي أنه يخفى عيوب في أنه يخفى عيوب صاحبه فهو لها كالقبر

وقال ع إعجَبُوا لِهِذَا الإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ (١) وَيَسْمَعُ بِمَظْمٍ وَيَتَنَفَّسُ فِي خُرْمٍ

وقال ع إذا أَفبَلَتِ الدُّنيا على أَحَـدٍ أَعارَتُهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ ، وإذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ

وقال ع خالِطُوا النَّاسَ مُخالَطَـةً إِنْ مُثَمَّمُ مَعَا كَبَكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

وقال ع إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْمَـلِ الْمَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ

وقال ع أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَعَنِ اكْنِسابِ الإِخْوَانِ وَأَعْجَزُ مِنْهُمْ مِنْ مُنْهُمْ إِ

وقال ع اذَا وَصَلَتْ الَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّمَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَفْصَاهَا بِفِلَّةِ الشُّكْرِ (<sup>٧٧</sup>

<sup>[ (</sup>١) الشحم : شـحم الحدقة • بلحم : هواللسان • بعظم : هوعظام في الاذن يضربها الحواء فتقرع الصاخ فيكون السهاع (٢) أطراف : أواثل • أقصاها : آخرها يقول اذافزتم بأوائل النم فلا تبطروها والسكروها بأداء الحقوق

وفال ع مَنْ ضَيَّمَةُ الأَثْرَبُ ، أُ تِيحَ لَهُ الأَبْمَدُ (''
وقال ع ما كُلُّ مَفْتُونِ يُماتَبُ (''
وقال ع تَذِلُ الأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِ التَّذْبِيرِ ('''

وَسَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انَّمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انَّمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذَلِكَ وَالدِّينُ قُلْ . فَأَمَّا الآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقَهُ وَضَرَبَ بِحِرَانِهِ فَامْرُو وَمَا اخْتَارَ

منهالثلاتنفرعنكم أواخوهافتحرموها (١) أنيح: آدر (قال الشيخ مجدعبده وكم من شخص أضاعه أقار به قدر الله لهمن الاباعد من يحفظه و يساعده ) (٢) ما كل داخل في الفتنة يلام على ذلك لانه ربحاد خلها بعض الناس اضطرارا هو عيب الفتى فيا أقى باختياره هر (٣) الحنف بفتح فسكون: الهلاك (٤) غير واالشيب و استروابيا ضه بسواد الخضاب ليراكم أعداق كم كهو لا أقو ياء وقل بضم القاف قليل أهله و اتسع نطاقه : عظم و انتشراذ النطاق ككتاب هو الحزام ولا يكون متسعا الااذا كان المحترم عظيا و الجران و زان كتاب مقدم عنى البعير يضرب به على الارض اذا استراح و عكن والكلام كاية عن قوة الاسلام و وما اختار و أى كل انسان و اختياره ان شاء ترك

( وقال ع في الَّذِينَ اغْتَزَلُو الْقِتَالَ مَمَّهُ ) خَذَلُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطَلَ

وقال ع مَنْ جَرَى في عِنان أَمَلِهِ عَثَرَ بأَجِلَهِ (١)

وقال ع أُقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوآتِ عَثَرَاتِهِمْ (٢٠ فَمَا يَمْتُرُ

مِنْهُمْ ءَاثِرٌ إِلاَّ وَيَدُ اللَّهِ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ

وْقال ع قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ <sup>(٢)</sup>والحَياءِيا لِحْرِمانِ ،وَالْفُرْصَةُ نَمْرُ مَرَّ السَّحابِ فَا نَتَهَزُوا فُرَصَ الخَبْرِ

و قال ع لَناحَقُ فإِنْ أَعْطِينَاهُ وَإِلاَّ رَكِبْنا أَعْجَازُ الإِبلِ وان طالَ الشَّرَى (وهَذَا مِنْ لَطِيفِ الْكَلَامِ وَفَصِيحِهِ وَمَعْنَاهُ

<sup>(</sup>۱) العنان ككتاب سيرا للجام تمدك به الدابة و عثر: سقط يعني ان من كان جو يه ال سعادته بعنان الامل يمنى نفسه باوغ مطابه بلاعمل سقط فى أجله بلاوت قبل أن يبلغ شمياً عمايريد (۲) أقياوا أمره من أقاله عثرته رفعه من سقطته و المروآت جع مروءة وهي صفة النفس تحملها على فعل الخير لا نه خير و عثمامهم: سقطاتهم و يرفعه حاله من لفظ الجلالة: لا نهوان كان مضافا اليه الا انه يستغنى به عن المضاف فشرط مجىء الحال منه وجود (۳) يعنى ان من هاب شيأ خاب من ادراكه ومن فرط فى الخجل من طلب شئ حرمه والافراط فى الحياء مذموم كطرح الحياء والممدوح الوسط

أَنَا انْ لَمُ نُمُطَ حَقَنَا كُنَّا أَذِلاً ۚ ﴿ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّدِيفَ يَرْكَبُ عَجُزَ الْبَمِيرِ كَالْمَبْدِ وَالأَسْيرِ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُما )

وقال ع مَن أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ وقال ع مِن كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْمِظامِ إِغَاثَةُ اللَّهُوفِ وَالتَّنْفِيسُ عَنِ المَكْرُوبِ

وقال ع يا ابنَ آدَمَ اذَا رَأْيْتَ رَبُّكَ سُبْحانَهُ يُتَاهِمُ عَلَيْكُمْ وَالْتَ تَمْضِيهِ فَاحْذَرْهُ

وقال ع ماأضمرَ أحدُ شَيْئًا الاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسانِهِ وَصَفَحاتِ وَجَهِهِ

وقال ع إمش بدَائِكَ مامَشَى بِكَ (٢) وقال ع أَفْضَلُ الزُّهْدِ اخْفَاءَالزُّهْدِ

<sup>(</sup>١) قال المرحوم الشيخ مجمدعبده وقد يكون المعنى ان لم نعط حقنا تحملنا المشقة فى فالمبدون المعنى ان طاحته المستحدث المستح

وقال ع اذَا كُنْتَ فى إِذْبَارِ وَالْمُوْتُ فِي إِنْبَالِ (''فَمَا أُشْرَعَ الْمُلْتَقَى

اسرَعَ الملتنى وقال ع الحَدَرَالحَدَرَ فَرَاللهِ لَقَدْ سَتَرَحَقَى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ (٢) (وسُئِلَ عَنِ الإيمانَ فَقَالَ) الإيمانُ على أُدْبَع دَعائِمَ على الصَّبْر والْيَقَينِ والْمَدُل والجَهادِ ، والصَّبْرُ مِنْها على أُرْبَع شُعَبِ على الشَّوْقَ وَالشَّفَقِ (٣) وَالزَّهْدِ وَالتَّرَقُّ ، فَمَن الشَّاقَ الَى الجَنَّةِ سَلَاعَنِ الشَّهَوَاتِ . وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ المُحرَّماتِ وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنيا اسْتَهَانَ بِالْمِيبَاتِ ، ومَنِ ازْتَقَبَ المُوتَ سارَعَ إِلَى الحَهُرَاتِ والنَّقِينُ مَنْها على أُدْبَع شُعَبِ على تَبْصِرَةِ الفَطْنَة وَتَا وَلَ الحَيْمَةِ (١) ومَوْعِظَة الْمِبْرَة وَسُنَة الأَوْلِينَ ، الفَطْنَة وَتَا وَلُ الْحَيْمَةِ (١) ومَوْعِظَة الْمِبْرَة وَسُنَة الأَوْلِينَ ،

<sup>(</sup>١) فى ادبار: تسير نحو الموت و فى اقبال: يسير اليك من خلفك فى أسرع الملتق: فما أقرب ان بلقاك فرصيبك فيأخذك (٢) الحذر الحذر الحذروا مكر الله ستر : لم يظهر مخازى عباده و حتى كانه قد غفر: ظنوا اله قد غفر هالهم (٣) الشفق بالتحريك : الخوف (٤) تأول الحكمة : الوقوف على خفاياها وأسرارها و العسرة : الاعتبار و سنة الاولين ماجرت عليه عادة الله فهم من الرجة والانتقام في حالى الطاعة والمعصية

فَمَنْ تَبَصَّرَفِي الْفطنَةِ تَبَيَّلَتْ لَهُ الْحَكْمَةُ وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحَكْمَا الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْمَهْرَةَ فَكَاأَنَّمَا كَانَ فِيالاً وَّلَينَ ، والمَدَلُ مِنْهَاعِلَى أَرْبَعَ شُمَبِعِلَى غَائِصِ الْفَهُمْ وَغُوْرِ الْعَلْمُ وَزُهْرَةِ لُمُـكُم (') وَرَسَاخَةِ الْحَلِم ، فَمَنْ فَهَمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمُ ومَنْعَلِمَ غَوْرَ الْمِلْمِ صَدَرَعَنْ شَرَائِعِ الحَكُمْ (٢) وَمَنْ حَلَّمَ لَمْ يُفَرَّطْ فِي رُوِوَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيدًا ، وَالْجِهَادُ مَنْهَا عَلَى أَرْبَعَ شُمُّتِ عَلَى مْرِ بِالْمَدُّوفِ والنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرَ والصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِن<sup>(٣)</sup> وشَنَا ۚ نَ الْفَاسِقِينَ ، فَمَنْ أَمرَ بِالْمَرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ نَهَى مَنِ الْمُنْكُرِ أَرْغَمَ أَنُوفَ الْكَافِرِينَ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَ اطن قَضَى ماعَلَيْهِ ، ومَنْ شَنَّى الْفاسقينَ وغَضَبَ للهِ غَضَبَ اللهُ لَهُ وأرضاهُ يَوْمَ الْقيامَةِ

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دِعَاثِمَ عَلَى

 <sup>(</sup>١) غو رالعلم سرهو باطنه و وزهرة الحكم بضم الزاى حسنه (٢) الشرائع جع شريعة : وهى الظاهر المستقيم من المذاهب ومو ردالشار بة ومعنى صدرعنها : رجع بعد مااغترف منها ليفيض على الناس ممااغـ ترف فيحسن حكمه (٣) المواطن : مواضع الفتال في سبيل الحق وشنا أن بالتحريك : البغض

التّمَدُّقِ وَالتّنَازُعِ وَالزَّيْمِ (''والشّقَاقِ فَمَنْ تَمَمَّقَ لَمْ يُسِ الَى الْحَقِّ ''وَمَنْ کَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ ،وَمَنْ زَاعُ الْحَقِّ ، وَمَنْ زَاعُ سَاءَتْ عَنْدَهُ السّبِّنَّةُ وَسَكْرِسُكُرَ الضَّلَالَةِ ، وَمَنْ شَاقً وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرْتُهُ وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ''' وَمَانَ شَاقً وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرْتُهُ وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ''' وَصَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ ، وَالشّلُكُ عِلَى أَرْبَعِ شُعَبِ على التّمارِي وَصَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ ، وَالشّلُكُ عِلَى أَرْبَعِ شُعَبِ على التّمارِي وَالْهُولِ وَالتَّرَدُّدِ وَالْإِسْنِسْلَامِ ''فَمَنْ جَمَلَ الْمِرَاءَ دَيْدَنَّا لَمُ وَمَنْ هَالَهُ مَا يَيْنَ يَدَيْهِ نَكْصَ على عَقِيبَةِ ، وَمَنْ أَرْدَدَقَ فَرَدَدَقَ الْمَرَاءَ وَمَنْ هَالَهُ مَا يَنْ يَدَيْهِ نَكْصَ على عَقِيبَةِ ، وَمَنْ أَرْدَدَقَ

<sup>(</sup>۱) التعمق: الذهاب خلف الاوهام ارادة الطلب الاسرار و الزيغ: الحيدان عن مذاهب الحق والميل مع شهوات النفس و الشقاق: العناد (۲) لمين المرجع (۳) وعرت يقال وعرالطريق ككرم و وعدوولع: خشن ولم يسلم السيوفيه و اعضل: استدوا عزت صعوبته (٤) التمارى: التحادل لاظهار قوة الجدل لالاحقاق الحق و المول بفتح فسكون: مصدرها الامرافزعه وأخافه فإيدر ما هجم عليه منه فيندهش و التردد: انتقاض العزية وانفساخها ثم عودها ثم انفساخها و الاستسدام: القاء النفس في تيارا لحادثات يأتى عليما ما يأتى و المرامالكسر: الجدل و الديدن: العادة و الم يصبح ليله: الم يخرج من ظلام الشك الى نهار اليقين

الرَّب وَطِئِنَهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ (') وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِلِلَكَةِ الدُّنَيا الْمَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيمِا (وَبَمْدَ هَذَا كَلَامٌ ثَرَ كُنا فِ كُرَهُ خَوْفَ الاطالَةِ والخُرُوجِ عَنِ الْفَرَضِ الْمَقْصُودِ فِي هَذَا الْبَابِ) وقال ع فاعِلُ الظَّرِ حَيْنٌ مِنهُ وفاعِلُ الشَّرِ شَرُّ مِنهُ وقال ع كُنْ سَمَعًا ولا تَكُنْ مُبَدِّرًا ، وكُنْ مُقَدِّرًا وَلا تَكُنْ مُبَدِّرًا ، وكُنْ مُقَدِّرًا

وقال ع أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنِي (٣) وقال ع مَنْ أَشْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا كَيْكْرَهُونَ قالُوا فِيهِ بِمَا لاَيْمَلُمُونَ

وقال ع مَنْ أطالَ الامَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ (''

<sup>(</sup>١) الريب: الغلن و السنابك جع سنبك كرثن : طرف الحافر يعنى ومن لم يصدق فى عز يمته وسه السنابك جع سنبك كرثن : طرف الحافر يعنى ومن لم يصدق فى عز يمته تدويا المقدر: المقتصد كانه يقدر كل شئ بقيمته فينفق على قدره و المقتر : المضيق فى النفقة كانه لا يعطى الاالقتر وهو الرمقة من العيش (٣) المنى جع منية وهى ما يتمناه الانسان لنفسه و الحماكان تركها أعلى الغنى لان من زهد شيأ استغنى عنه استغناء كاملا (٤) طول الامل : الثقة بحصول الامانى من غير عمل طارة واستطالة العمر كاملا (٤) طول الامل : الثقة بحصول الامانى من غير عمل طارة واستطالة العمر كاملا (٤)

( وقال وَقَدْ لَقَيَهُ عِنْدَ مَسِيرِ مِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينُ الأَنْبَارِ (') فَتَرَجَّلُوا لَهُ واشْتَدُّوا يَيْنَ يَدَيْهِ ) مَاهَذَا الَّذِي صَنَّعَتُمُوهُ (فَقَالُوا خُلُقٌ مِنَّا نُمُظِمْ بِهِ أَمْرَاءُ نَافَقَالَ ) وَاللّهِ مَا يَنْتَهُمُ بِهِذَا أَمْرَاوُ كُمْ خُلُقٌ مِنَا نُمُظِمْ بِهِ أَمْرَاءُ نَافَقُسِكُمْ فِي دُنِيا كُمْ '' وَتَشْقَوْنَ بِهِ وَإِنَّكُمْ فَي دُنِيا كُمْ '' وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ وَمَا أُخْسَرَ المَشْقَةُ وَرَاءَهَا الْمِقَابُ وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ مَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ

(وقال عَلَيهِ السَّلَامُ لا بنهِ الحَسَنِ ) يا بُنَيِّ احْفَظْ عَنِي أَرْبَعاً وَأَرْبَعاً لا يَضُرُّكُ ما عَمِلْتَ مَعَهُنَّ ، أَغَنَى الْغَنَى الْعَقْلُ ، وأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْنُ ، وَأُوحَشُ الْوَحْشَةِ الْمُجْبُ (٢) وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ الْفَقْرِ الْحُمْنُ ، وَأُوحَشُ الْوَحْشَةِ الْمُجْبُ (٢) وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسُنُ الْخُمْنِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ حُسُنُ الْخُمْنِ فَإِنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَنْفَكَ فَيَضُرَّكَ ، وَإِيَّاكَ ومُصادَقَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ ، وَإِيَّاكَ ومُصادَقَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ والنسويفِ بْاهِمَالُ الْخَبْرِ (١) دهافين جمودهقان : رعم الفلاحين فالمجم والنسويف بأهمال الخبر (١) دهافين جمودهقان : رعم الفلاحين فالمجم والنسويف بأهمال الخبر (١) دهافين جمودهقان : رعم الفلاحين فالمجم والنسويف المناه

الانبار : من بلادالعراق ، ترجاوا : نزلواعن خيولهمشاة ، اشتدوا : أسرعوا (۲) نشسقون به : هومن (۲) نشسقون به : هومن الشقاوة ، السعة بفتح الدال : الراحة (۳) أوحش الوحشة : أشدها يعنى ان من كان معجبا بنفسه مقته الناس فإ يجدله أنيسا فهودا تما في وحشة

أَحْوَجَ مَا تَكُونُ الَيْهِ (') و إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الفَاجِرِ فَا تُهُيَيِعُكَ بِالتَّافِهِ ('' وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ ويُهْمُدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ

عَلَيْكُ الْبَعِيدُ وَيُعِدُ عَلَيْكُ الْفَرِيبَ
وَقَالَ عَ لَاقُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتَ بِالْفَرَائِضِ (")
وقال ع لِسانُ الْمَاقِلِ وَرَاء قَلْبِهِ وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاء لَلْبِهِ وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاء لِسانِهِ ( وَهَذَا مِنَ الْمَانِي الْمَحِيبَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْمَاقِلَ لَا يُطَلِقُ لِسانَةُ اللَّ بَعْدَ مُشَاوَرَةِ الرَّوِيَّةِ وَمُوَّامَرَةِ الْفِكْرَةِ اللَّهُ حَقُ تَسْبِقُ حَدْفَاتُ لِسانِهِ وَفَلَتَاتُ كَالَامِهِ مُرَاجَعَة وَالْأَحْمَقُ تَسْبِقُ حَدْفَاتُ لِسانِهِ وَفَلَتاتُ كَالَامِهِ مُرَاجِعَة فِي فِي فِي فَلْمَ وَلَمْ اللَّهُ الْأَحْمَقِ قَالِمُ اللَّهُ الْأَحْمَقِ فِي فِي فِي اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ مَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مَقَ إِلْهُ إِلْهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مَقَ إِلْهُ إِلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مَقَ إِلَهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مَقَ إِلَهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي فِي اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَقَ فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أحوج حال من الضمير المجرور بعن (۲) اتنافه: القليل (۳) لاقر بة بالنوافل الانحرجة اعلمها من الاتماذا أضرت بالفرائض وذلك كالانستغال بنوافل الصلاة والذكر وترك فرض الجهاد (٤) حذفات فاعل تسبق ، مراجعة فكره وما عطف علم ملخفة رأيه: تحريكه حتى يظهر زيد هأعنى صوابه

ولسانُ الْمَاوَل فِي قَلْبِهِ ومَعْنَاهُمَا وَاحَـٰدٌ ﴿ وَوَالَ لَبَعْضِ أَصْحَابِهِ في علَّةِ اعْتَلَّمًا ) جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ مِن شَكُوَاكَ حَطًّا لِسَيِّنَاتِكَ فإِنَّ الْمَرَضَ لاأَجْرَ فيـهِ ولَـكِنَّهُ يَخُطُّ السَّيِّئَاتِ ويَحْتُهاحَتَّ الأُورَاق ('' وَإِنَّمَا الأَجْرُ فِي الْقُولُ بِاللِّسَانُ وَالْمَمَلُ بِالأَيْدِي والأقَدَامِ وَانَّ اللَّهَ سُبُحانَهُ يُدْخِلُ بصِدْق النِّيَّةِ والسَّريرَةِالصَّا لِخَة مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادِهِ لَجُنَّةً ﴿ وَأَقُولُ صَدَقَ عَلَيْـهِ السَّلَامُ إِنَّ الْرَضَ لاَأْجْرَ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ نَبِيلٍ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْمُوَضُّ لأَنَّ الْمِوَضَ يُسْتَحَقُّ على ما كانَ في مُقَابَلَةٍ فَعْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۗ بالْمَبَدِ مِنَ الآلاَ مِ والأَمْرَاضِ وما يَجْرى مَجْرَى ذَلِكَ والأَجْرُ وَالثُّوَابُ يُسْتَحَقَّأَن عَلَى مَا كَانَ فِي مُقَابَلَةٍ فِمْلِ الْمَبْدِ فَبَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>۱) بحط السيآت لان صبرالمريض على مابه رجوع الى اللة تعالى واستسلام لقد ره وفي ذلك خروج عن جميع السيآت ، محتها : يقشرهاو يزيلها ، وائما الاجوالخ يعنى انه لا آجو الاعلى عمل با تنفه المريض بعد تو بته (۲) لانه الضمير واجع للرض وحاصل هذا الكلام الفرق بين ثواب العبد على طاعته لله وثوابه على فعلى الله به فالاولى سمى أجوا والثانى بسمى عوضاف على هذا يسكون المريض مذابا قطعا غاية الامران اثابته لا تسمى أجوا

فَرْقُ وَقَدْ يَيْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يَفْتَضِيهُ عِلْمُهُ الثَّاقِبُ وَرَأَيُهُ

الصائيب

وقال عليه السلام في ذكر خباب بنِ الارتِ

يَرحَمُ اللهُ خَبَّابًا فَلَقَدُ أَسْلَمَ رَاغِبًا وَهَاجَرَ طَاثِمًا وَقَسِعَ بالْسكَفَافِ ورَضِيَ عَنِ اللهِ وَعَاشَ مُجَاهِدًا

وفالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طُوبَي لِلَنْ ذَكَرَ المَّمَادَ وعَمَلَ لَلْحِسَابِ وَقَسِعَ بِالْسَكَفَافِ وَرَضِيَ عَنِ اللهِ

وقال ع لَوْضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَاعِلَ أَنْ يُنْضِيَ مِا أَبْفَضَيَ مَا النَّافِي عِلَى النَّافِي عِلَى النَّافِي عِلَى النَّافِي عِلَى النَّافِي عِلَى النَّافِي عِلَى النَّافِي عَلَى النَّافِي عَلَى النَّافِي عَلَى النَّافِي النَّبِيِّ الْمُنْفِيمِ مَا أَحَبَّى وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ يَاعَلِيُّ لَا يُنْفِضُكَ مُؤْمِنٌ الأَيْفِضُكَ مُؤْمِنٌ الأَيْفِضُكَ مُؤْمِنٌ ولا يُحَبِّكَ مُنافَقٌ

<sup>(</sup>١) الخبشوم : أصل الانف الجمات : جعجة بالفتح هومن السفينة مجتمع الماء المترشح من ألواحها يعني لوكمفأت عابهم الدنيا مجليلها وحقيرها ماأحبوثي

وقال ع سَيَّنَةُ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَاللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ (١) وقال ع قَدْرُ الرَّجُل على قَدْر همَّتهِ ، وَصَدْقُهُ على قَدْر مُرُوءَتهِ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْراً نَفَتهِ وَعَفَّتُهُ ، عَلَى قَدْر غَيْرَتهِ وقال ع الظُّفَرُ بالْحَزْمِ ، وَالْحَزْمُ بإجالَةِ الرَّأْيِ ، والرأئ بتحصين الأسرار وقال ع إخْـذَرُوا صَوْلَة الْسَكْرِيم إذَا جاعَ وَاللَّيْمِ وقال ع قُلُوبُ الرَّ جال وَحَشَيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّهُمَا أَفْلَتَ عَلَلُهُ وقال ع عَيْنُكَ مَسْتُورٌ ماأسْمَدَكَ جَدُّكَ (٢) وقال ع أُوْلَى النَّاسَ بِالْمَنُو أَقْدَرُهُمُ عَلَى الْمُتُوبَةِ ۗ وقال ع السُّخاء ما كانَ ابْنَدَاء فامَّا ما كانَ عَنْ مَسَأَلَةٍ إ

<sup>(</sup>۱) سیئة الخ رجهه ان السیئة لوساء تصاحها کان ذلك اقلاعامنه عنها و رغبته فی أضدادها و فیله من الخیرمالایخی و أمالو آعیته الحسنة قامه یری لنفسه مالایراه لغیره و یعتقد انه خیرمنه و ذلك کبروشره محقق (۲) الجد بالفتح الحظ یعنی ان عیبك لایظهر مادام نصیبك من الدنیا معینالك (۳) التذم : الفراو من الذم كالتأثم

وقال ع لاغِنَى كالْمَقْلِ، وَلاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ، ولا ميرَاتَ أَ كالأدَبِ ولا ظَهيرَ كالْمُشاوَرَةِ وقال ع الصَّبْرُ صَبَرَانِ صَبْرُ على ما تَكْزَهُ وصَبْرُ عَمَّا تَصِيُّرُ وقال ع الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنُّ ،وَالْفَقَرُ فِيالْوَطَنَ غُرْبَةً '' وَقَالَ عِ الْقَنَاعَةُ مَالُ لَا يَنْفَدُ وقال ع المالُ مادَّةُ الشَّهُوَات وَقَالَ عِ مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ يَشَّرَكُ وَقَالَ عِ اللَّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ وَقَالَ عَ الْمَرْأَةُ عَقْرَبُ حُلُوَةٌ اللَّبْسَةِ (١) وقال ع الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ وقال ع أهلُ الدُّنيا كَرَّكْبِ يُسلرُ بهمْ وهُمْ نِيامْ وقال ع فَقَدُ الأحبَّةِ غُزْبَةٌ ۗ

والتحرج لان معناهما تجنب الأثم والحرج (١) عقرب يعنى انها تشمهها في الايذاء الاانها تفارقها بحلاوة السنها والمؤلفة من اللبسة بالكسرامم الهيشة من اللبس بالضم تقول البست المرأة : عاشرتها زمنا طويلا

وقال ع فَوْتُ الحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبَهَا الَى غَبْر أَهْلِهَا وقال ع لا تَسْتُح مِنْ إعطاء الْقَلَيلِ فَانَّ الْحِرْمَانَ أَقَلَّ مِنْهُ وفال ع الْعَفَافُ زينَةُ الْفَقَر وقال ع اذًا لَمْ يَكُن ماتُريهُ فَلاَ ثُبَلِ ما كُنتَ ('' وقال ع لاَ تَرَى الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطًا أُومُفَرِّ طَا وقال ع اذًا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْحَكَلَمُ وقال ع الدَّهْرُ يُخْلَقُ الأَبْدَانَ ويُجَدِّدُ الآمالَ ويقرَّبُ الْمَنِيَّةَ وِيُبَاعِدُ الْأَمْنِيَّةَ مَنْ ظَهَرَ بِهِ نَصِبَ ومَنْ فَاتَهُ تَمِبَ (٢) وقال ع مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للنَّاسِ إِمامًا فَلَيْبَدَأَ بِتَعْلِيمِ

آذالم تستطيع ( ) المستطيع المستطيع ( ) يخلق : يبلى • نصب من باب تعب أعيا يعنى ان من ظفر بالدهرازمته حقوق المرحفة بعدية و يعجزه من الماتهاوا داؤها مع ما يتجمد دله من الآمال التي الانهامة الماتكية التجارة الت

<sup>(</sup>۱) يكن : يحصل منى انه اذالم يحصل مرادك بالحو ينى فاذهب في طلبه كل مذهب ولاتبال ركوب الشدائد فان محط السيرالغاية ومادونه انداء لها وقد يكون المعنى اذا يجزت عن مرادك فارض بأية سال كماقال

نَفْسِهِ قَبَلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَلَيْسَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبَلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ ، ومُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمٍ النَّاسِ وَمُؤَدِّ هِمْ

وقال ع نَفَسُ الْمَرْءَ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ (١)
وقال ع كُلُّ مَمْدُودٍ مُنْقَضٍ وكُلُّ مُتُوقًم آتِ

وقال ع انَّ الامُورَإِذَا اشْنَبَهَتِ اعْتُبُرَ ٱخْرِنُهَا بِأُولِهِا (\*)

(ومن خبرضرار بن حمزة الضباثي عند دخوله على معاوية ومسألته أ

له عن أمير المؤمنين قال فاشهد لقدر أيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهوقائم في عرابه (<sup>٣)</sup> قابض على لحيته يتململ

تىلملالسلىم (ن) ويبكى بكاء الحزين ويقول)

اِدُنَيَا اِدُنْيَا اللَّهِ عَنِّي ، أَبِي تَعَرَّضْتِ أَمْ الَّيْ تَشَوَّفْتِ،

لاحانَحينُكِ (``

<sup>(</sup>١) نفس المرعل كان كل نفس يقطع لحظة من العمر كانت الانفاس بمنزلة الخطوات الى الموت (٢) اعتبر: قيس آخرها على أو لها اذبحسب البداية تكون النهاية (٣) سدوله: حجب ظلامه (٤) السليم: اللدينغ من عقرب أوحية أوغيرهما (٥) أبى تعرضت يقال يتعرض به وتعرضه تصدا وطلبه ، لاحان حينك : لاجاء وقت تصلين

هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي لاحاجَةَ لِي فِسكَ قَدْ طَلَّقْنُكِ كَلَاثًا لارَجْمَةَ فِيهَا، فَمَيْشُكِ قَصِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسيرٌ وأَمَلُكِ حَقِيرٌ، آ مِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ الطَّرِيقِ وبُسْدِ السَّفَرِ وَعَظِيمٍ الْمَوْدِدِ (1)

ومن كلام له عليه السلام للسائل لمسائلة أكان مسير نا الى الشام بقضاء من الله و قدر بمدكلام طويل هذا مختاره

ويْحَكَ لَمَلَكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لازِماً وَقَدَرًا حَاتِماً ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ التُّوَابُ وَالْمِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعَدُ والْوَعِيدُ(`` إِنَّ اللهَ سُنْجَانَهُ أَمَرَ عِبادَهُ تَخْييرًا وَنَهاهُمْ تَخْذِيرًا وَكَلَّتَ

يَسِيرًا ولَمْ يُكَلِّفُ عَسِيرًا وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ ۚ كَثِيرًا وَلَمْ يُمْصَ

فيه الى قلى ويتمكن حبك منه (١) المورد: موقف الورود على الته في الحساب (٢) القضاء: علم الله السابق بحصول الاشياء على أحوا لها في أوضاعها ، القدر ايجاده لها عند وجود أسبابها ولاشئ منه ما يضطر العبد لفعل من أفعاله فالعبد وما يجد من نفسه من باعث على الخير والشر ولا يجد شخص الاان اختياره وافعه الى ما يعمل والته يعلم فاعلا باختياره اماشقيا وا ماسعيد اوالدليل ماذكرة الامام مَنْلُوبًا وَلَمْ يُطَعَ مُكْرَهًا وُلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِياءَ لِمِبًا، وَلَمْ يُنْزِلَ الْسَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا الْسَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا بِاطَلاً ( وَذَلِكَ ظَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) باطلاً ( وَذَلِكَ ظَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) وقال ع خُذِ الْحِكْمَةُ أَنَّى كَانَتَ فَإِنَّمًا الْحِكْمَةُ تَكُونُ وَقَالَ ع خُذِ الْحِكْمَةُ أَنِّى كَانَتَ فَإِنَّمًا الْحِكْمَةُ تَكُونُ فِي صَدْرِهِ (') حَتَّى تَضْرُجَ فَتَسَكُنَ الى صَدَرِ النَّافِقِ وَتَلْجَلُجُ فِي صَدْرِهِ (') حَتَّى تَضْرُجَ فَتَسَكُنَ الى صَدَرِ النُوبِي

وَقَالَ عِ الْحِيكَمَةُ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَخُدِ الْحِيكَمَةَ وَلَوْ مِن

أهمل النِّفاقِ

وقال ع قيمةً كُلِّ إمْرِي مايُحْسِنهُ ( وَهَذِهِ الْسَكَلِمَةُ الَّتِي لاَتُصَابُ لَهَا كَلِمَةً الَّتِي لاَتُصابُ لَهَا وَيَمَةٌ ولا تُوزَنُ بِهِا حِكْمَةٌ وَلا تُقْرَنُ النَّهَا كَلِمَةٌ )

وقال ع أُوصِيكُمْ بِخَسْ لِوْضَرَ بُثُمُ الَيْهَا آبَاطَ الايلِ (") لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلًا ، لا يَرْجُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الاَّرَبَّهُ ولا يَحَافَنَ

إِلاَّ ذَنَبَهُ ، ولا يَسْتَحِبَنَ أَحَـدُ اذَا سُئِلَ عَمَّاً لاَ يَمَلَمُ أَنْ يَقُولَ لاَّعْلَمُ وَلا يَسْتَحِبَنَ أَحَـدُ اذَا لَمْ يَسْلَمِ النَّىءَ أَنْ يَسَلَّمَهُ ، لاَعْلَمُ وَلاَ عَلَمْ النَّىءَ أَنْ يَسَلَّمَهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الجِيسَدِ وَلاَخَـبْرَ فِي جَسَدٍ لارَأْسَ مَعَهُ ولا في إيمان لاصَبْرَ مَعَهُ ولا في إيمان لاصَبْرَ مَعَهُ وَلا في إيمان لاصَبْرَ مَعَهُ وَلا في النَّاءَ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ مُنَّهِماً ) (وقال عم لرَجُلٍ أَفْرَطَ في النَّنَاءُ عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ مُنَّهِماً ) أَنْ دُونَ مَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا فَ نَفْسِكَ

و قال ع يَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَدًا وأَ كُثَرُ وَلَدًا (١)

وقال ع مَنْ ثَرَكَ قَوْلَ لاأَذْرِى أُصْبِبَتْ مَقَاتِلُهُ (\*)

وقال ع رَأْيُ الشَّيخِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ جَلَدِ الْفُلاَمِ<sup>٣</sup> ( (وَرُويَ) مِنْ مَشْهَدِ الْفُلاَمِ

(۱) بقية السيف: ان القوم اذا قتاوا في سبيل المحافظة على شرفهم ودفع الضم عن أنفسهم كانت بقيتهم من ذوى الشرف والنجدة عددهم أبق وولدهم يكون أكثر يحلاف الاذلاء فان مصرهم الى المحوو الفناء (٧) مقاتله: مواضع قتله يعنى ان التارك لقول لا أدرى لابدأن بقول بمالم يعرف بالجهل واذا عرف به مقت م الناس وسوم كل خبر وهذا هو الحلاك (٩) رأى الشيخ: تدبيره لامم الحرب و جلد الغلام صبره على مقاتلة الاعداء و وهشهدا يقاعه بهم يعنى ان الرأى في الحرب شد

وقال ع عَجِبْتُ لِمِنْ يَقْنَطُ وَمَعَهُ الْاسْتِغْفَارُ (۱)
(وحكى عنهُ أبو جعفر محمد بن على الباقر عليه االسلام انه قال)
كانَ في الأرْضِ أمانانِ مِنْ عَـذَابِ اللهِ وَقَدْ رُفِحَ أَحَـدُهُمَا فَدُونَكُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، أمّا الأمانُ الّذِي رُفِعَ فَهُو رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وأمّا الأمانُ اللهِ يَفْوَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وأمّا الأمانُ اللهِ يَفْوَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وأمّا الأمانُ اللهِ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ اللهِ قِما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ فَيهِمْ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ فَيهِمْ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ عَلَيهِ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ عَلَيهِ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِ بَهُمْ وأنتَ عَلَيهِ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وأنتَ عَلَيهِ وَما كانَ اللهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِّرُونَ) (وهمَـذَا مِن عَلَيهِ الإستنجرَاجِ وَلَطَاقِفِ الإستنباطِ)

وَقَالَ عَ مَنْ أَصَلَحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصَلَحَ اللهُ مَايَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصَلَحَ اللهُ مَايَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، ومَن أَصَلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، ومَن كَانَ لَهُ مِنْ لَفْهِ وَاعِظُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ومَن كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ومَن كَانَ عَلَيْهِ مِن اللهِ حَافِظُ النَّاسَ مِن وقال ع الفَقِيهُ كُلُّ الفَقِيهِ مَن لَمْ يُقَيِّطِ النَّاسَ مِن

فعلامن الاقدام(١) الاستغفار : الاقلاع عن الذنب فو رامع الندم والعزم على عدم العود رد المطالم

رَحْمَةِ اللهِ ولَمْ يُؤْسِمُ مِن رَوْحِ اللهِ (١) وَلَمْ يُؤْمِنُهُمْ مِن

مكر الله

فَابْتَنُوا لَهَا طَرَانِكَ الْحِكُمِ (٢)

وقال ع أوضَعُ العِلْمِ ماؤَتِفَ على اللِّسان (٢) وأرفَعُهُ ماظَهَرَ فِي الْجُوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ

وَقَالَ عَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ اللَّهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفتنة لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَـدُ الأَوهُو مُشْتَمَلُ عَلَى فِتْنَةِ وَلَكُن مَن اسْتَمَاذَ فَلْيَسْتَمَذْ مِنْ مُضلاَّتِ الْفَتَنِ ، فإنَّ اللهَ سُبْحانَهُ يَقُولُ، ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالْكُمُ وأُولاَ دُكُمُ فَتَنَةٌ ) ومَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبُرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأُولاَ دِ لِيَتَبِيُّنَ السَّاخطَ لِرزْقهِ والرَّاضيَ ١٠) روحالمة : الروح بالفتح المطف والرأفة • المكر : مجازاة الانسان

بالعقاب وأخسدهمن حيث لايشعر يغني ان انفقيه الكامل هو الذي يفتح الناس بابالخوف والرجاء وقد قال العاساءانه ينبغي الإنسان في حال صحته أن يقدم جانب الخوف فيجتهد في العمل (٢) طرائف الحكم : غرائبها والفاوب تنبسط لغرائب الحسكم كم تنبسط الابدان لغرائب المناظر (٣) أوضع العلمالخ : يعني ان أدنى العلم ماوقف على الاسان ولم يظهر أثره في الاخلاق والاعمال وأركان البدن: أعضاؤه

بَهْسَمِهِ وَانْ كَانَ سُبُحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُنْ لِتَظْهَرَ الأَفْمَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثُّوَابُ والْمِقَابُ لِأَنَّ بَمْضَهُمْ يُحدِ الذُّكُورَ وَيَكْرُهُ الإِناتَ وَبَعْضَهُمْ يُحبُّ تَثْمِيرَ الْمالُ ويَكْزَهُ انْثِلاَمَ الْحَالَ (وَهِذَامِنْ غَرِيبِ ماسُمِعَ مِنْهُ فِيالتَّفْسِيرِ) ( وسئل عن الخمير ماهو فقال) لَيْسَ الْحَيْرُ أَنْ يَكُثُرُ مَالُكَ وَوَلَدْكَ وَلَكُن الْخَيْرُأَنْ بَكَنْثُرَ عِلْمُكَ وَيَمْظُمُ حَلْمُكَ وَأَنْ تُباهيَ النَّاسَ بمبادَةِ رَبُّكَ فإنْ أَحْسَنْتَ حَمَدْتَ اللهَ وَانْ أَسَأْتَ اسْتَنْفَرْتَ اللهَ ، وَلاخَيْرَ فِي الدُّنْيَا الاَّ لرَجَلَيْن رَجُل أَذْنَ ذْنُوبًا فَهُوَ يَتَدَارَ كُمَّا بِالنَّوْبَةِ ورَجُلِ يُسارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ وقال ع ﴿ لاَ يَقِلْ عَمَلُ مَعَ التَّقْوَىِ، وَ كَيْنَ يَقِلُ مَا يُتَقَبِّلُ وقال ع ﴿ انَّ أُولَى النَّاسُ بِالأَنْبِياءُ أُعَلِّمُهُمْ بِمَا جَاؤُا بِهِ ( ثُمَّ تَلَا ) (انَّ أُولَى النَّاسِ بإِ بْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبِمُوهُ وهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آ مَنُوا) ( ثُمَّ قالَ) انَّ وَلَيَّ مُحَمَّـدٍ مَن أَطاعَ اللَّهَ وَانْ الرئيسة كالقلبوالمخ (١) تشميرالمال : انماؤه بالربح : انثلام الحل : نقصه

بَمَدَتْ لُحْمَتُهُ('' وَانَّ عَدُوَّ مِمَّدٍ مَنْ عَصَى اللهَ وانْ قَرُبَتْ فَرَابَتُهُ ( وقَدْ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الحَرُورِيَّةِ <sup>(۲)</sup> بَنَهَجَّدُ ويَقَرَأُ فَقَالَ) نَوْمُ عَلَى يَقِينٍ خَبْرٌ مِنْ صَلَاقٍ فى شَكَّ

وقال ع اغفِلُوا الخَبرَ اذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعايَةٍ لاعَقْلَ رِعايَةٍ لاعَقْلَ رِوَايَةً فَإِلَّ (وسَمِع رَجُلاً يَقُولُ إِنَّا لِللهِ فَإِنَّ الْمِيْمِ رَجُلاً يَقُولُ إِنَّا لِللهِ وَانَّا اللهِ وَاجْدُونَ ) (فقال عليه السلام) انَّ قَوْلَنَا انَّا لِلهِ السلام) انَّ قَوْلَنَا انَّا لِلهِ اللهِ وَانَّا اللهِ وَاجْدُونَ افْرَارُ عَلَى الْمُلْكِ وَقَوْلُنَا وَانَّا اللّهِ وَاجِمُونَ افْرَارُ عَلَى أَنْشِنا بِالْهُلُكِ "

(ومدحهُ نومٌ في وجهه فقال) اللَّهُمَّ انَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى وَأَنَا أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْمَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لَنَا مَالاً يَعْلَمُونَ إُ

وقال ع ۚ لاَ يَسْتَقِيمُ قَضَاهُ الْحَوَا لِجِ الاَّ يُثَلَاثٍ

<sup>(</sup>۱) لحنسبالضم : نسسبه (۲)الحروريةبفتحالحاء : همالخوارج الذين موجواعليه يحروراء • يتهجد : يتجنبالنوملاجلالصلاة بالميل(۳) الحلك بالضم : الحلاك

بِاسْتِصْفَارِهَالِتَمْظُمُ (''وَبِاسْتِكْنَامِهِا لِتَظْهَرَ وَبِتَمْجِيلُهَا لِنَهْنُوَّ وقال ع يَا تِي عَلَى النَّاسِزَمَانُ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ الْأَ الْمُنْصِفُ ، ولا يُظرَّفُ فِيهِ الْآ الْفَاجِرُ ولا يُضَمَّفُ فِيهِ الْأَ الْمُنْصِفُ ، يَمُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنَّا ، وَالْمِبَادَةَ اسْتِطَالَةً على النَّاسِ فَمِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السَّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءُ وَامَارَةِ الصِّبِيانِ وَتَذْبِيرِ الْخِصْيانِ

( ورُوْيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ) يَخْشَـعُ لَهُ الْقَلْبُ وَتَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ ويَقْتَدِى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، انَّ الدُّنيا والآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتانِ وسَبِيلاَنِ مُخْتَلِفانِ فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) استمغارهالتعظم سنى انها اذاعدت صغيرة وقت الطلب كان ذلك أعون على قضائها الذى تعظم به ، و باستكتامها لتظهر يعنى اذا كتمت وقت محاولنها ظهرت بعد قضائها الذى تعظم المقاضة فالكتان أقطع الموانع ، و بتعجيلها النهنة : يريدانها اذاع جلت هنؤت بكال النمت عبها والتمكن منها هذا ولوعظمت عند الطلب أوظهرت قبل قضائها خيف الحرمان منها ولوأ خرت خيف النقصان (٧) الماحل : من يسمى بالناس الى السلطان ويشى بهم ، يظرف : يعد ظريفا ، يضعف : عسد ضعيفا ، الغرم بالضم : الفراءة ، المن : ذكرك النعمة على غيرك مظهرا بها الكرامة على ما الكرامة على الناس والتزيد عليهم في الفضل بها الكرامة عليه م في الفضل

أَحَبُّ الدُّنيا وَتَوَلَّاهَا أَبْنَضَ الآخِرَةَ وعادَاهَا وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ وماشٍ يَيْنَهُما كُلَّما قَرْبَ مِنْ وَاحِدٍ بَمُدَّ مِنَ الآخَرِ وَهُمَا بَمَدُضَرَّتانِ

رُوعَن نَوْفِ الْبِكَالِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَمِيرَ المؤمنين عليه السلام ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ خَرَجَ مَن فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِي النَّجُرِمِ فَقَالَ لَى الْوَفُ أَرَاقِدُ أَنْتَ أَمْ رَامِقٌ فَقَلْتُ بَلْ رَامِقٌ ('' قال يا نَوف ) طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنَيا ، الرَّاغِيِنَ فِي الآخرةِ، أُولِئِكَ قَوْمُ اتَّخَذُوا الأَرْضَ بِساطًا وَثُرَابِها فِرَاشًا وماءها طيبًا وَالْفُر آنَ شِمارًا ('') وَالدُّعاءَ دِثَارًا ثُمَّ فَرَضُوا الدُّنيا قَرْضًا عَلَى مِنْهاجِ السِيعِ

<sup>(</sup>١) الرامق: اسم فاعل من رمقه كنصره لحظه لحظا خفيفا والمرادم فنا منتبه المين لانه ذكر في مقابلة الراقد بمعنى النائم (٢) شعارا يعنى امهم يقر و نه سراللاعتبار بمواعظ موالتفكر في أسراره ودقائفه و والسعاء دارا : يعنى انهم يجهرون بالسعاء اظهار اللذاة والخضوع بشوذ لك لان أصل الشعار ما يلى البدن من الثياب وأصل الدار ما علام نها و قرضوا الدنيا : قطعوه او من قوها كما يمزق الثوب با نقراض منهاج المسيح : طريقته الزهد

مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ انَّهَا سَاعَةٌ لاَ يَدْعُو فِيهَا عَبَدُ الاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ اللَّ أَنْ يَكُونَ عَشَارًا (') أَوْ عَرِيفًا أَوْ شُرْطِيًّا أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَهَى الطَّبْلُ وَقَدْ عَرْطَبَةٍ وَهَى الطَّبْلُ وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا انَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَالْسَكُوبَةُ الطَّنْبُورُ (''

وقال ع انَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَ الْضَفَلَا تُضِيعُوهَا وَخَدَّ لَكُمْ عَنْ أَشْياءً فَلاَ وَخَدًا لَكُمْ عَنْ أَشْياءً فَلاَ تَنْتَكُوها وَنَهَا كُمْ عَنْ أَشْياءً وَلَمْ يَدَعُها نِشَيَانًا فَلاَ تَشَكَلُوها فَلاَ تَشَكَلُهُوها

وقال ع لاَ يَنْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِن أَمْرِ دِينِهِم لِاسْتِصلاَح

<sup>(</sup>۱) العشار: من يتولى أخذ اعشار الاموال وهوالم كاس و العريف: من يتجسس على أحوال لناس وأسرارهم فيطلع أميرهم عليها و الشرطى بضم فسكون نسبة الى الشرطة واحدالشرط كرطب وهم أعوان الحاكم (٧) الكوبة الطنبو و قال المرحوم الشيخ محد عبد دلم زهذا بها وقفنا عليم من كتب اللفة والمنقول ان لكوبة باضم الطبل الصغير وهو المعروف بالدربكة (٣) فلانتها وها: لارتكبوها منتهكين النهى عنها غيرمبالين الم وأصل الانتهاك الاهانة والاضعاف فلاتسكافوها: لاتكافوا أنفسكم بها بعد ماسكت الله عنها

دُنياهُمْ الأَ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ماهُوَ أَضَرُّ مِنهُ

وقال ع رُبُّ عالِم قَدْ قَنَّلَهُ جَهَّلُهُ (١) وَعَلْمُهُ مَعَهُ لا يَنْفَعُهُ. وقال ع لَقَدْ عُلِّقَ بنياطِ هَــٰذَا الإِنْسان بَضْغَةٌ هَيَ عْجَبُ مِنْهُ (٢) وَذَلِكَ الْقَلْبُ، وَلَهُ مُوَادُّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَصْدَادُ مِنْ خِلَافِها ، فإنْ سَنَعَ لَهُ الرَّجاءِ " أَذَلَّهُ الطَّمَمُ ، وَانْ هاجَ بِهِ الطُّمَمُ أَهْلَـكُهُ الْبِحْرْسُ وَانْ مَلَكُهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الأَسَفُ وانْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْـتَدُّ بِهِ الْغَيْظُ وَانْ أَسْعَدَهُ ۗ الرَّضَى نَسِيَ التَّحَفُّظُ ('' وانْ نالَهُ الْحَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ وَإِنَّا اتَّسَعَ لَهُ الأَمْنُ اسْتَلَبَتُهُ الْفِرَّةُ (٥٠ وإنْ أَفَادَ مَالاً أَطْنَاهُ ۚ الْغِنَى وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجِزَعُ وَانْ عَضَّتُهُ الْفَاقَةُ ۗ شَّفَكُ الْيَلَاءِ وَانْ جَهَدَهُ الجُوعُ قَمَدَ بِهِ الضَّمْفُ وانْ أَفْرَطَ بِهِ ا

<sup>(</sup>۱) ربعالم الخهد اهوالعالم الذى لا يعمل أوالذى يحفظ ولايدرى أوالذى ينقل ولا بسيرة له (۲) النياط ككتاب : عرق يتعانى به القاب (۳) سنحه : البداوظهر (٤) التحفظ : هوالتوقى والتحر زمن المضرات (۵) استلبته : سلبته وذهبت به عن رشده ، الغرة بالكسر : هي الغفلة ، أفاد مالا : استفاده ، الغرة بالكسر : هي الغفلة ، أفاد مالا : استفاده ، الغرة بالكسر : هي الغفلة ، أفاد مالا : استفاده ، الغرة بالكسر : هي الغفلة ،

الشِّبَعُ كَظَنَّهُ الْبِطِنَةُ (¹) فَكُلُّ تَفْصِيدٍ بِهِ مُضِرُّ وَكُلُّ افْرَاطِ لَهُ مُفْسِدٌ

وَقَالَ عَ نَحَنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسْطَى ('' بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي

وقال ع لا يُقيمُ أمْرَ اللهِ سُبْحانَهُ الاَّ مَنْ لاَ يُصانِعُ (٢٠) ولاَ يُضانِعُ اللهِ مُنادِعُ ولا يَتَبِعُ المَطامِعَ

وقالَ ع ( وَقَدْ تُوفِي سَهَلُ بَنُ حُنَيْفِ الأَنْصَادِيُّ بِالْكُوفَةِ بَمْدَ مَرْجِمِهِ مَعَهُ مِنْ صِفِينَ وَ كَانَ أُحَبُّ النَّاسِ الَيْهِ ) لَوْأُحَبَّىٰ جَبَلُ

الفقر (۱) كطنه: كربته وآلمته ، البطنة بالكسر: امتلاء البطن حتى تضيق النفس وتطاق على التخمة (۲) المحرقة كالمكحلة: الوسادة وآل البيت أشبه بها لاستناد بهم في أمو والدين كاسستندالى الوسادة واحتاء الإعضاء ووصفها بالوسطى لاتصال سائر النما رق بها فكان السكل يعتمد عليه الماميا شرة أو بواسطة ما بحانيه وآل البيت على الصراط الوسط العلل يلحق بهم من قصر و يرجع البهم من غلا وتجاوز (٣) لا يصانع: لا يدارى فى الحق ، ولا يضارع: لا يشابه فى عمله أهل الباطل و ولا يتبع المطامع: يعنى انه لا يمل معها غير مبال أكان مع الحق في عمله أهل الباطل ولا يتبع المطامع: يعنى انه لا يمل معها غير مبال أكان مع الحق

لَتُهَافَتَ ('' (مَنَى ذَلِكَ أَنَّ الْجِنْةَ تَفَلُظُ عَلَيْهِ فَتُسْرِعُ لَلْمَالِبُ اللّهِ ولا يُفْمَلُ ذَلِكَ الاَّ بِالاَّ تَفْياء الاَّ بَرَارِ والمُصْطَفَّبَنَ الاَّخْيارِ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَن أُحَبَّناأُهُلَ الْبَيْتِ فَلْبَسْتَعِدٌ اللّهَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ('' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ('' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ('' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ('' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلِكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ (' ' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ( ' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرُنَ ( ' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ( ' فَلْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرُ ( ' فَالْكَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ( ' فَلْكِ عَلَى مَعْنَى آخَرُ ( ' فَلْكِ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَابِ الْفَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُنْ أَلْكَ عَلَى مَعْنَى الْمُ الْمُنْ الْمُعْرِقِيْنَ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

وقال ع لامال أغودُ مِن المقلِ (") ، وَلا وَحَدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْمُجْبِ ، ولا عَقَلَ كَالتَّذْبِيرِ ، ولا كَرَمَ كَالتَّذْبِيرِ ، ولا كَرَمَ كَالتَّذْبِيرِ ، ولا كَرَمَ كَالتَّذُوبِ ، ولا قَرِينَ كَحُسْنِ الخُلُقِ ، ولا مِيرَاثَ كَالأَدَبِ، ولا قَرِينَ كَحُسْنِ الخُلُقِ ، ولا مِيرَاثَ كَالأَدَبِ ، ولا قِرعَ كَالْمُولِ الصَّالِحِ ، ولا رَبْحَ كَالتَّوَابِ ، ولا ورَعَ كَالْوُتُوفِ عِنْدَ الشَّبَهَ ولا ورَعَ كَالْوُتُوفِ عِنْدَ الشَّبَهَ ولا زُهْدَ كَالتَّوَابِ ، ولا ورَعَ كَالْوَتُوفِ عِنْدَ الشَّبَهَ ولا وَرَعَ كَالْوَتُوفِ عِنْدَ الشَّبَهِ ولا وَرَعَ كَالْوَتُوفِ عَنْدَ الشَّبَهِ ولا وَرَعَ كَالتَّوَاضِمُ ، كَالتَّوَاضِمُ ، ولا إِيمانَ كَالحَيَاءُ وَالصَبِّرِ ، وَلا حَسَبَ كَالتَّوَاضِمُ ،

أممعالباطل (١) نهافت : تصدع ونساقط (٢) على منى آخر : هومن أحمهم فليخلص للة حمره فليست الدنيا الطلب عندهم (٣) أعود : أ نفع

وَلاَ شَرَفَ كَالْمِلْمِ وَلا مُظاهَرَةً أَوْثَقُ مِنَ الْمُسَاوَرَةِ

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذَا اسْتُولَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمانِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاءً رَجُلُ الظَّنَّ بِرَجُلِ لَمْ تَظْهَرُ مِنْهُ خَزِيَةٌ (١) فَقَدْ ظَلَمَ، واذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمانِ وأَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلُ الظَّنَّ بُرَجُلٍ فَقَدْ غَرَرَ

(وَقِيلَ لَهُ عِ كَيْفَ تَجِدُكَ يِاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) كَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَفْنَى بِيَقَاثِهِ (٢) ويَسْقَمُ بِصِحِيَّهِ ويُؤْنَى مِنْ مَأْمَنِهِ

وقال ع كَمْ مِن مُسْتَدْرَج بِالإحسانِ الَّهِ (١٣ وَمَذْرُورِ

(۱) الخزية بالفتح قبل السكون: البلية يقع فها الانسان فيذل و يفتضح • غرو: أوقع نفسة في الغرر وهو الخطر (۲) يفني ببقاته: يعني انه كلما طالت حياته تقدم الى الفناء • يسقم: مضارع سقم كفرح من ضيعني انه يصل الى من ضا الحرم وضعف السكبر باستمرار صحته • و يؤتى من مأمنه: يأتيه الموت من مكان أمنه والجهة التي يأمن مجيئه منها فان أسبابه كامنة في نفس البدن (۲) مستدرج: اسم مفعول من استدرجه المة تادع بعمته عليه وهومة يم على عصيانه ابلاغ اللحجة عليه والامهال

بالسُّتْرِ عَلَيْهِ وَمَفَتُونِ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ ، ومَا ابْنَكَى اللَّهُ أَحَـدًا بديثل الإملاء لهُ وقال ع هَلَكَ فِيَّ رَجُلان مُحِبُّ غال (١) ومُنْفِضُ قال وَقال ع اضاعَةُ الفُرْصَةِ غُصَّةٌ وقال ع مَثَلُ الدُّنيا كَمَثَلِ الحَيَّةِ لَيْنٌ مَسَمَّا وَالسُّمُّ النَّا يَعْ في جَوْفُها ، يَهْوِى الَّيْهَا الْغِنُّ الْجَاهَلُ ويَحْذَرُهَا ذُواللَّبِّ الْمَاقِلُ ( وسُئِلَ غ عَنْ قُرَيْشِ فَقَالَ) أَمَّا بَنُومَخْزُومٍ فَرَيْحَانَة ' لْرَيْشِ تُحِبُّ حَدِيثَ رِجالهمْ والنِّكاحَ في نِسائهمْ ، وَامَّا بَنُو عَبْدِشَمْس (٢) فا بْصَـدُها رَأْيًا وَأَمْنَتُهَا لَيَا وَرَاءَ ظُهُورِها ، وَأَمَّا نَحْنُ فَابْذَلُ لَمَا فِي أَيْدِينَا وَأُسْمَحُ عِنْدَ الْمُوتِ بِنُفُوسِنَا ، وهُمْ أَكُثَرُ وَأَمْكُرُ وَأَنْكُرُ ، وَنَجْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُواْصِيَحُ وقال ع شَــتَّانَ ما بَيْنَ عَمَاَّيْنِ "عَمَلَ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ

<sup>(</sup>۱) الغالى : المتحاوزالحد فى حبه بسب غيرداً وادعى حاول اللاهوت فيماً ونحو ذلك ١٠ العالى : المبغض الشديد البغض الكاره لقاء (۲) وأما بنوعبد شمس : منهم بنوامية ٥ وهم : يمنى بنى عبد شمس ٥ ونحن : يريد بنى هاشم (٣) عملين : أحدهما ما تقتضيه شهوات النفس والآخر ما يبعث عليه الشرع

وَتَبْقَى تَبِعْتُهُ وَعَمَلِ لَذَهَبُ مَوْلَتُهُ وَيَنْفَى أَجْرُهُ

(وَتَبِسِعَ جَنَازَّةً فَسُمِعَ رَجُلُ يَضْحَكُ فَقَالَ) كَا ثُلَّالُوْتَ فِيها عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، فَيها عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، فَي كَانُ الْحَقِّ فِيها عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَانُ الْحَقِّ فِيها عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَانُ الْحَقَلِ اللّيْنَا وَكَانُ الّذِي نَرَى مِنَ الأَمْوَاتِ سَفَرُ (1) عَمَّا قَلِيلِ اللّيْنَا رَاحُمُونَ لُبُو وَهُمْ أَجْدَاقَهُمْ وَنَا كُلُ ثُواتَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا رَاجُمُونَ لُبُو وَهُمْ أَجْدَاقَهُمْ وَنَا كُلُ ثُواتَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينَا

كُلُّ واعِظْ ٍ وَوَاعِظَةٍ ورُمينا بِكُلِّ جائِحةٍ (٢)

وقال ع طُوبَى لِنَ ذَلَ فِي نَفْسِهِ وَطَابَ كَسَبُهُ وَصَلَحَتُ مَرِيرَتُهُ وَحَسُنَتَ خَلِيقَتُهُ (") وَأَ نَفَقَ الْفَصْلَ مِن مَالِهِ وَأَمْسكَ مَرَ لُهُ وَحَسُنَتُ لَلسَّنَةُ وَلَمْ الْفَصْلَ مِن لِسَانِهِ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَوَسَعَتْهُ السَّنَةُ ولَمْ يُنْسَبُ الْى الْبِدَعَةِ (أقول ومن الناس من ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الذي قبله)

 <sup>(</sup>١) سفر : اسم جعلسافر بمنى مسافر ، نبو ؤهم : ننزلهم ، الاجسداث :
 جعجدت وهوالقبر ، التراث : الميراث (٢) الجبائحة : الآفة المهلكة للاصل والفرع (٣) خليقته : طبيعته

وقال ع غَيْرَةُ المَرَاْةِ كُفَرُ (''وَغَـيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانُ وَقَالِ ع غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانُ وَقَالَ ع لَا نُسْبُهَا أَحَدُ قَالِي، وقال ع لَا نُسْبُهَا أَحَدُ قَالِي، الإسلامُ هُوَ النَّقِينُ ، والنَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقَيِنُ ، وَالْيَقِينُ هُوَ النَّقَيِنُ ، وَالْيَقِينُ ، وَالْيَقِينُ ، وَالْيَقِينُ اللَّهِ النَّقَادُ ، وَالْإِقْرَارُ هُوَالْأَدَاء ، والْأَدَاء ، والْأَدَاء ، والْأَدَاء هُوَ الْعَمَلُ والْأَدَاء ، والْأَدَاء هُوَ الْعَمَلُ

وقال ع عَبِتُ الْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرُ (\*) الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ وَيَقُونُهُ الْفَقَى اللَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ ، فَيَمِشُ فِي اللَّذِيا عَيْشَ الْفُقْرَاهِ وَيُعاسَبُ فِي اللَّذِيا عَيْشَ الْفُقْرَاهِ وَيُعاسَبُ فِي الآخِينَةُ لِلْمُسَكِّرِ وَيُعاسِبُ اللَّغْنِياء ، وعَجِبْتُ لِلْمُسَكِّرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَّا جِيفَةً ، وَعَجِبْتُ لِلَّنَ لَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) غيرة المرأة الخين يعنى ان حوص المرأة على الانفراد بمتعة وجها يؤدى الى الكفر الانفية على الخير الكفر الانفية على المرأة على الانفية على المرأة على المرأة على المرأة فهى من الايمان لان فها عمر عما حرم الله وهوالزنا (٧) الفقر: ما قصر بالانسان عن الدواك المحامة والبعد للحالمة كال الفقراء عمل ما يحتملون لانه قد يحتاح فلا يقضى الحامة وقد يكون عليه الحق فلا يؤديه حيافي جع المال فهو بسبب ذلك مستعجل الفقر الذي يهرب منه بكسب الاموال

وهُوَ يَرَى المُونَى ، وعَجِبِتُ لِمَن أَنْكَرَ النَّشَأَةَ الْأَخْرَى وهُوَ يَرَى النَّشَأَةَ الأُولَى ، وَعَجِبَتُ لِما مِن الْفَنَاء وَالرِلْدُ دَارَ الْبَقَاء وقال ع مَن قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ (') وَلا حَاجَةَ لِلْهِ فيمَن لَيْسَ لِلْهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيبٌ فيمَن لَيْسَ لِلْهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيبٌ

وقال ع تَوَقُّوا الْبَرْدَ فِي أُوَّلِهِ وَتَلَقُّوهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ ۖ يَمْنَلُ فِي الْأَبْعَانِ إِكَفِمْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ ، أُوَّلُهُ يُمْرِقُ وَآخِرُهُ ۖ وُرِقُ (٢) يُورِقُ

وقال عليه السلامُ عظمُ الخَالِقَ إِعِنْدَكَ يُصَغِّرُ المَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ مَا عَلِمُ الْخَلُوقَ فِي عَيْنِكَ

(وقال ع وقد رَجَعَ مِن صِفِينَ فأَشْرَفَ على القَبُورِ

(١) بالهم: هوهم الحسرة على فوات ثمراته ، ولا حاجة للقالح يريد أن فضل الله الما هولمن جعل للقضياء من المساعت وضيبات نفسه باحمال المساعب في اعداء شأن الدين وأمامن ليست هذه عاله فلا يُكون له رجاء في فضل الله لا نه في الحقيقة ليس عبد و بل هو من عباد النفس والشيطان (٧) ولانه في أوله يأتى على الهدان بالحرف و في الماف آخره في مسها بعد تعود ها إما و هو حين تنذأ خف

بظاهر الْكُونَةِ ) يَاأَهُلَ الدِّيارِ الْمُوحِشَةِ (' وَالْمَحَالُ الْمُفِرَةِ والفُيُورِ المُظلمةِ ياأهلَ النُّريَةِ بِأَهْلَ النُّرْبَةِ ياأَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطَّ سَابِقُ ( ۖ ) وَنَحَنُ لَكُمْ تَبَعُ لاحِقْ أَمَّاالدُّورُ فَقَدْسُكِنَت ( ۖ ) وأمَّا الأزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ ، وأمَّا الأَمْوَالُ فَقَدْ قُسمَتْ ، هَذَا خَبَرُ ماعندُنا فَمَا خَبَرُ ماعِندَ كُمْ (ثُمَّ النَّفَتَ الَى أصحابِهِ فَقَالَ) أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُ وَكُمْ أَنَّ خَبَرَ الرَّادِ التَّقْوَى (وقالَ عَلَيْهِ السُّلاَمُ وَقَدْ سَمِعَ رَجُلاً يَذُمُّ الدُّنيا )أَيُّها الذَّامُّ للدُّنيا المُفتَرُّ بغُرُورِها المَخدُوعُ بأَباطيلها ثُمَّ تَذُمُّها ، أَنْفَتُ اللَّهُ نِيا ثُمَّ تَذُمُّهَا أَنْتَ المُتَجَرَّمُ عَلَيْهَا ﴿ اللَّهُ هِيَ المُتَجَرَّمَةُ

<sup>(</sup>۱) الموحشة: الموجبة الوحشة وهى ضدالانس والمحال: جع محمل موضع الحاول وهو النزول و المقفرة: اسم فاعل من أقفر المكان خلامن سكانه ولم بكن به نبات (۲) الفرط بالتحريك: أصله المتقدم الى الماء يقال المواحد والمجمع والمراد منه هنا المتقدمون مطلقا و التبح بالتحريك: التابع (۳) أما الدور: يقول ال ديار كم سكنها غير كم ونساء كم تزوجت وأمو الكم قسمت فهذه أحبار نااليكم (٤) المتجرم: اسم فاعل من تجرم عليه ادمى عليه الجرم بالضم وهو الذنب

عَلَيْكَ مَتَى اسْبَهُوَ تَكَ (١) أَمْ مَتَى غَرَّنْكَ ، أَبِمُصارع آبانكَ منَ الْبَلَى (''أَمْ بَمَضَاجِع أُمُّهَا لَكَ تَحْتَ الشُّرَى كُمْ عَلَّاتَ بَكُفَيْكُ <sup>(٣)</sup> وَكُمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ تَبْغىلَمُمُ الشَّفَاء<sup>(١)</sup> وتَسْتَوْصَفْ لَهُمُ الأَطبَّاءَ لَمْ يَنْفَعَ أَخَدَهُمْ اشْفَاقُكَ (° ُ وَلَمْ تُسْعَفَ بِطَلْبَتَكَ ولَمْ تَدْفَمْ عَنْهُ بِقُواتِكَ ، قَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنيا نَفْسَكَ (٢) وبمَصْرَعهِ مَصْرَعَكَ ، انَّ الدُّنيا دَارُ صِدْق لمَنْ صَدَّقَهَا وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَن فَهُمَ عَنْهَاوِدَارُ غِنَّى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا(٧٧ وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لَمَن المُظَ بِهَا ، مَسْجِدُ أُحِبًّا اللهِ ومُصَلَّى مَلَانُكُةِ اللهِ وَمَهْبَطُ وَحَى اللَّهِ وَمَنْجَرُ أُولِياء اللهِ اكْنَسَبُوا فَهَا الرَّحْمَةُ ` ١) استهوتك : ذهبت حقلك وأذلتك فيرتك (٧) المصارع : أمكنة السقوط حددهامصرع . البلي بالكسر: الفياء بتفرق الاجزاء . الثرى : التراب (١٧) علت : يقال علل المريض ومرضه بالتشديد خدمه في علته ومرضه (ع) لمه : الضَّمير بعودعلي تمييزكم . تستوصف. مضار عاسستوصف الطبيب طلم منه وصف الدواء بعد تشخيص الداء (٥) اشفاقك : خوفك . المللمة بالكسر: المطاوسية لأسعفه بمطاويه أعطاه اياه على ضرورة اليسه (٦) مثلت: يعني ان الدنياجعلت الحالك قبلك مثالالنفسك ثقيسها عليه (٧) تز و دمنها : أخذمنها 🕻 زادهالي الآخرة ورَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ ، فَمَنْ ذَايَدُمُّهَا وَقَدْ آ ذَبَت بِينِهَا ('' وَ اَدَتُ بِينِهَا الْ وَسُوْقَتُهُمْ فِيرَافِهَا وَلَدَّ أَذَبَت بِينِهَا الْبَلَاء وَسُوْقَتُهُمْ فِيرَافِهَا وَلَمَا الْبَلَاء وَسُوْقَتُهُمْ لَسُرُورِهَا الْلَ السُّرُورِ ، رَاحَت بِعافِية ('' وابْسَكَرَت بِفَجِيعة بَرُعْ غِيبًا وَتَرْهِيبًا وَتَحْوِيفًا وَتَحَذِيرًا فَلَمَها رَجَالٌ عَدَاةَ النَّدَامَة ('' وَحَمَدَهُ اللَّهُ فِيا فَتَدَوْ وَعَظْمَهُمْ فَاتَمَعُوا وَحَمَدَهُمُ اللَّهُ فِيا فَتَذَ كُرُوا ، وحَمَدَهُمْ فَاتَمَا أَوْد وعَظَمَهُمْ فَاتَمَعُوا وحَمَدَ أَنْهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وقالَ ع انَّ لِيُومَلَـكَا يُنادِى فَى كُلِّ يَوْمِ لِدُوا الْمِوَتِ ('' واجْمَعُوا لِلْفَنَاءُ وابْنُوا النَّحْرَابِ ( ) تَنْهُ عَمَالًا مِنْ أَنْهُ النَّحْرَابِ

(١) آذنت بدا طمزة: أعلمت أهلها و بينها: بفراقها و بعدها عنهم و نعت نفسها وأهلها: أخبرت بلسان حالها انها مقفودة زائلة وان ما له أهلها الى الفناء (٧) راحت بعافية: يقال راح السه وافا وقت العشى بعنى انها تمسى بعافية و واشكرت: بمعى تبتكر و تصبيح و بفجيعة: بمسية فاجعة (٣) فلمها رحال : هم الذين لم بعمل الاختراء ون : هم المتقون الذين جعلوه اطريقا الى الآخرة و تز و دوامن الاعمال الصالحة فيها فانهم بعن وين مرات أعما لهم و ذكر تهم : الاعمال الصالحة فيها فانهم بعد ونها حين يجنون ثمرات أعما لهم و ذكر تهم : المنهم بعواد ثها و وعظتهم فا تعظوا: زجوتهم بحوادثها عن السيات وحثتهم على فعل حالها و وعظتهم فا تعظوا: زجوتهم بحوادثها عن السيات وحثتهم على فعل الحسنات فاعتبر واعمال الاولين (٤) لدوا: أمر من الولادة

وقالَ علَيْهِ السَّلَامُ الدُّنْيا دَارُ مَمَرٌ الَى دَارُ مَقَرٌ ، والنَّاسُ فيها رَجُلانِ رَجُلُ باعَ فيها نَفْسَهُ فَأُونَقَهَا (') ورَجُّلُ ابْتاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا

ونالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لايَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقًا حَتَّى يَحْفَظَ أَغَاهُ فِي ثَلَاثٍ (<sup>()</sup> فِي نَـكُبْتِهِ وغَيْبَتِهِ ووفاتِهِ

وقالَ عليهِ السلام مَن أُعطَى أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم الإجابَة (") ، ومَن أُعطِى التوبَة لَمْ يُحْرَم الإجابَة (") ، ومَن أُعطِى التوبَة لَمْ يُحْرَم الأَيادَة ، وتصديقُ ذَلك ومَن أُعطِى الشَّكْر لَمْ يُحْرَم الزّيادَة ، وتصديقُ ذَلك كيتابُ اللهِ قال الله في الدّعاء ( أُدْعُونِي أُستَجب لَكُمْ ، وقالَ في الاستغفار ، ومَن يَعمَل سُواً أَوْيَظَلِم نَفْسَهُ ثُمَ يَستَغفِي () العِفْما فيها : أهلكها ، ابتاع نفسه الشراها (ا) العِفْما فيها : أسلها الشهوات ، أو بقها : أهلكها ، ابتاع نفسه الشراها

<sup>(</sup>۱) باع فيهانفسه : آسامهاللشهوات . آو بقها : آهلكها . ابتاع نفسه اشتراها وخلصها من أسرالهوى (۲) في ثلاث : لا يضيع شيأ من حقوقه في الاحوال الثلاثة (۳) الدعاء المرادبه ما كان مصحو با بالاعمال الصالحة التي تهيؤه القبول والاجابة التو بة : هي الاستغفار والاقلاع عن الذنب فو را مع الندم والعزم على عدم العود . الشكر : تصريف النع في وجوه الخير المشروعة

الله يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا) وقالَ في الشَّكْرِ ( لَيْنِ شَكَرَ ثُمُ لاَ زِيدَ لَيْنِ شَكَرَ ثُمُ لاَ زِيدَ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَمُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأَلَيْكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيمٍ وكانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )

وقالَ عليهِ السلاَم الصَّلاَةُ قُرْبانُ كُلِّ تَقِيَّ ، والْعَجُّ جِهادُ كُلِّ ضَعِيفٍ ولِكُلِّ شَيْء زَكاةٌ وزَكاةُ الْبَدَنِ الصِّيامُ وَجِهادُ الْمَرَاقِ حُسُنُ النَّبَعُلِ (')

وقالَ ع إِسْتَنْزَلُوا الرَّزْقَ بِالصَّدَقَةِ
وقالَ ع مَنْ أَيْفَنَ بِالْحَلْفَ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ
وقالَ ع تَنْزَلُ الْمُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ
وقالَ ع مَا أَعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (٢)
وقالَ ع قلَّةُ الْعِيالِ أُحَدُ الْيَسَارَ يُنِ

 <sup>(</sup>١) التبعل : الهاعة الزوج (٢) أعالئ: افتقر وفي نسخة عالب الاهمز ومعناه أيضا افتقر و بابه اع وأخذه الشيخ مجدعه دمين باب قال ففسره بجارعن الحق . اقتصد : أنفق في غير سرف

وقال ع أَلْهَمُ نِصْفُ الْهَرَمِ

وقال ع يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْدِ الْمُصِيبَةِ . وَمَنْ ضَرَبَ

يدَهُ على فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ عَمَلُهُ (١)

وقال عليه السلام كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَبُسَ لَهُ مِنْ صِيامِهِ الأَّ السَّهِ وَالْمَاهِ الأَّ السَّهِ وَالْمَاهِ . الأَّ السَّهِ وَالْمَاهِ . الظَّمَ أَوَ كُمْ مِنْ قَائِمٍ لِيَسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ الأَّ السَّهِرُ وَالْمَاهِ . حَبُدًا نَوْمُ الأَّ كَيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ (٢)

وقال ع سُوسُوا إيمانَـكُمْ بِالصَّـدَقَةِ (٢٦ وحَصِّـنُوا أَمْوَالَـكُمْ بِالزَّكَاةِ وادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَكَةِ بِالنَّهَاءِ

ومن كلاَمهِ عليهِ السلاَمُ لِكُمَيْلِ بِن زِيادِ النَّحَمِي قَالَ كُمَيْلُ اللهِ النَّحَمِي قَالَ كُمَيْلُ الن ابنُ زِيادٍ أَخَذَ بِيَدِي أَميرُ الذُّ مِنينَ عَلِيُّ بنُ أَ بِي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

<sup>(</sup>١) حبط عمله: حرم ثواب أعماله فكانها بطلت (٢) الاكلس: جعم الكيس بتشديد الياء وهو العاقل يعنى ان نوم العارف بن وقطرهم أفضل من صوم الحقى وقيامهم (٣) سوسوا: أمر من السياسة وهي حفظ الشي يما يحوطه من غيره فسياسة الرعية حفظ نظامها بقوة الرأى والاخذ بالحدود والمدقة تستحفظ الشفقة والشفقة تستريد الامان وتذكر اللة تعالى و والزكاة: أداء حق الله من المال وأداء الحقى حصن النعمة

فَأَخْرَجَنِي الى الجَبَّانِ ('' فَلَمَّا أَصْحَرَ تَنَفَّسَ الصَّمَدَا. ثُمَّ قَالَ) يَا كُمْيَلُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ ('' فَخَيْرُها أَوْعاها. فاخفَظْ عَنِّى ما أَقُولُ لَكَ

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَمَالِمٌ رَبَّانِيٌ (")، وَمُتَمَلِّمٌ عَلَى سَابِيلِ نَجاةٍ ، وَمَتَمَلِّمٌ عَلَى سَابِيلِ نَجاةٍ ، وَهَمَةٌ رَعاعُ أَثْبَاعُ كُلِّ اعْتِي بَعِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ ، لمَ يَسْتَضِيتُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَوُّا الْى رُكْنِ وَثِيقٍ

ما كُمَيْلُ الْمِلْمِ خَيْرٌ مِنَ المَالِ ، الْمِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ غَرْسُ المَالَ ، الْمِلْمُ يَحْرُسُكُ وَأَنْتَ غَرْسُ المَالَ ، الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْمِلْمُ يَزْ كُوعِي الإِنْفاقِ ، وَصَنِيعُ المَالَ يَذُولُ بَرَوَالِهِ (\*)

<sup>(</sup>١) الجبان كالجبانة : المقبرة ، أصحر : صارف الصحراء (٢) أوعية : جمع وعاء وهوظرف الشيئ الذي عفظه ، أوعاها : أحفظها (٣) فعالم ربانى ، نسبة الديار وكانها جاءت على غيرقياس للإشارة الدي أنه بلغ من المعرفة بالله مبلغالم بصل الدغيره ، على سبيل نجاة : طريقة فوز بالسعادة واذا تم علمه يكون فوزه ، الهمج كركة : الحقى من الناس ، الرعاع كسحاب ، الاحداث الطفام الذين لامنزلة لهم عند الناس ، الناعق : مجازعن الداعى الى باطل أوحق (٤) وصنيع المال : من يكون متحببا الدك لاجل مالك فان مودته تزول بزوال المال الذي احبك لاجل وأمامن أحبك لاجل العلم فان عبيه به لان العالم وأمامن أحبك لاجل العلم فان عبيه به لان العالم وأمامن أحبك لاجل العلم فان عبيه به لان العالم والمال وحبك لاجله وأمامن أحبك لاجل العلم فان عبيه به لان العالم والمال الذي العالم والمال الذي العالم والمال والمال والمالم والمال والمال الذي العالم والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمال والمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والمال والمال والمالمال والم

يَّا كُمِيْلُ الْمِلْمُ دِينُ يُدَانُ بِهِ ، بِهِ يَكْسِبُ الإِنْسَانُ الطَّاعَةُ في حَيَاتِهِ ، وَجَمِيلَ الْأَحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَالْمِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

بِا كُمِيْلُ هَلَكَ خُزَّانُ الأَمُوالِ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ بِاقُونَ مَا بَغِيَ الدَّهُوْ، أَعْيَاثُمُ مَفْقُودَةً ، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْفَلُوبِمَوْجُودَةً مَا بَغِيَ الدَّهُونِ الْفَلُوبِمَوْجُودَةً هَاإِنَّ هَهُ مَا لَوْ أَصَبَتُ لَهُ هَاإِنَّ هَهُ مَا لَوْ أَصَبَتُ لَهُ هَاإِنَّ هَهُ مَا لَوْ أَصَبَتُ لَهُ مَلَةً لَهُ مَا مُونِ عَلَيْهِ (" مُسْتَمْمِلاً حَملَةً الدِينِ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ المُسْتَظُهُوا بِنِمَ اللهِ عَلى عِبادِهِ وَجُحُجَهِ عَلى أَوْلِيانِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَةِ الْحَقِ (" لاَبصِيرَةَ لَهُ فَي أَحْنَائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَةِ الْحَقِ (" لاَبصِيرَةَ لَهُ فَي أَحْنَائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَةِ الْحَقِ (") لاَبصِيرَةَ لَهُ فَي أَحْنَائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَةِ الْحَقِ (") لاَبصِيرَةً لَهُ فَي أَحْنَائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَةِ الْحَقِ (") لاَبصِيرَةً لَهُ فَي أَحْنَائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَملَة الْحَقِ (")

فى قومه كالنبي فى أمنه يكسبه علمه انقياد الناس له فى حياله وثناء هم عليه بعدوفاته (١) أصبت: وجدت و الجلة بالتحريك: جمع حامل يقول لو وجدت العسلم حاملين لابر زندوا لفيته اليهم (٢) اللقن بفتح فكسر: من يفهم بسرعة الاان العلم لا يطبع أخلاقت على الفضائل فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا و يستعين بنم الله على إيذاء عباده (٣) أومنقادا الح : المنقاد الحامل الحقى والمقلد فى القول والعمل و لا بصيرة له فى احتائه: لا خبرة له بدقائق الحق وخفاياه فذاك يسرع الشك الى قليم لا قليم الشاك

يَنْفَدِحُ الشَّكُ فِي قَلْمِهِ لِأُولِ عارِضٍ مِن شُبَهَ ، أَلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكُ (') أَوْ مَنْهُو مَا بِاللَّذَةِ (''سَلَسَ الْقِيادِ لِلشَّهُو قِاْ وْمُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَالْحَدِّ خَارِ لَيْسَا مِنْ رُعَاقِ الدِّينِ فِي شَيءَ أَفْرَبُ شَيءَ شَبَهًا بِمِما الْأَنْمَامُ السَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْمِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِهِ ، اللَّهُمَّ بَلَى لاَ نَحْلُو الأَرْضُ مِنِ قَائِمٍ لِلهِ بِجُبَّةٍ ، اما ظاهرًا مَشَهُورًا أَوْخَانِفًا لاَ نَحْدُو اللهِ مَنْ وَلَيْ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَلَيْ اللهُ مَنْ وَلَيْ اللهُ مَنْ وَلَيْ اللهُ ، وكَمْ ذَا ('' مَنْمُورًا ('' لِنْكَ مَنْ وَاللهِ وَاللهِ الْأَقَلُونَ عَدَدًا ، والأَعْظَمُونَ قَدْرًا ، وَالْمُ عَلَمُونَ قَدْرًا ، فَعَفَظُ اللهُ بِهِمَ حُجَجَةً ويَيْنَاتِهِ حَتَى بُودِعُوها نُظَرَاءَهُمُ وَيَقَالَ اللهُ مِنْ وَيُونَاتِهِ حَتَى بُودِعُوها نُظَرَاءهُمُ اللهُ مِنْ وَعُوها نُظَرَاءهُمُ

<sup>(</sup>۱) لاذاولاذاك: لا يسلم الله واحدمنهما (۷) المنهوم: الفرط في سهوة الطعام و سلس القياد: سهله ولينه مغرما بالجع: مولعا بكسب المال وكنزه و ليسامن رعاة الدين في شع : يعنى ان هذين لم يتصفا بشئ من المحافظة على الدين و أقرب شعبها بهذين فراعية المهام المائمة أقرب شعبها بهذين فراعية المهام أعلى درجة منهما لان الراعية لم تسقط عن منزلة أعدتها المالفطرة أماهد ان فقد سقطا واختارا الادنى على الاعلى (٣) مغمو وا: اسم مفعول من غره اذا فقد سقطا وستره بعنى انه مستور بالظام فلا يظهر (٤) وكمذا: استفهام عن عدد المائمة عن المكنته وتنبيه على خفاها

وَيَزْرَعُوهَا فِي ثَلُوبِ أَشْبَاهِهُمْ ، هَجَمَ بهمُ الْمِامُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصَيرَةِ و باشَرُوا رَوْحَ الْيَقَينِ واسْتَلَانُوا مااسْتُوْعَرَهُ الْمُتَرَفُونَ (١ وأنسُوا بِمَا اسْتُوحَشَ مَنْ الْجَاهِلُونَ وصَحْبُوا الدُّنيا بِأَبْدَانَ أَرْوَاحُها مُعَلَّقَةٌ ۚ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَىء أُولَئكَ خُلَفاء اللهِ في أَرْضِهِ وَالدُّعَاةُ الَّى دِيْهِ آمِ آمِ شَوْقًا الْي رُوْيَتُهُم ، انْصَرِف اذَاشِيْتَ وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ للَّرْءَغَنُوهِ تَحْتَ لِسانِهِ (٢) وقالَ عَلَيْهِ السلامُ ﴿ هَلَكَ امْرُوْ لَمْ يَمْرِفْ قَدْرَهُ ۗ ( وقال ع لرَجُل سأَلَهُ أَنْ يَعِظُهُ ) لاتَكُن مَنْ يَرجُو الآخِرَةَ بَغَيْرِ الْعَمَلِ ويُرَجَّى التَّوْبَةَ (٢٠ بطُولِ الأَمَلَ ، يَقُولُ في الدُّنيا بقَوْلِ الرَّاهِدِينَ ويَعْمَلُ فيها بعَمَلَ الرَّاغِبينَ، انْ أَعْطِيَ لَمْ يَشْبَعْ ، وانْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقَنَعْ ، يَنْجِزُ عَنْ شُكُر (١)واستلانوامااستوعر هالمرفون: عدوا الزهد الذي استحشنه المتنعمون لينا (٧) مخبوء نحت اسانه : الما كان فضل الانسان ومقد ارعقله لايمر فالابتكامه كأن كالهمستور تحت اساله فاداتحرك اساله انكشف (٣) ويرجى التوبة : يقال أرجأالام بالممز وأرجاه يدونه أخره وقدقرئ وآخرون مرجون بالممز وعدمه

وعليبه فالفعل فكلام الامام بضم الياءوسكون الراءوضبطه الشيبخ محسدعبسه

ما أُو تِيَ وَيَنْتَنِي الزَّيادَةَ فيما بَقِيَ ، يَنْهَى ولا يَنْتَهِي وَيَأْمُرُ ﴿ بِمَا لَايَأْتَى ، يُحِبُّ الصَّالِحِـينَ ولا يَعْمَلُ عَمَّاتُهُمْ وَيُبْغِضُ نُذْنِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمُ ۚ يَكْرَهُ المَوْتَ لَكَثْرَةِ ذَٰنُوبِهِ وَيْقَمُ عَلَى مَايَكُرَهُ الْمَوْتَ لَهُ (١) أَنْ سَقَمَ ظَلَّ نادِمًا (٢) وَانْ صَحَّ أَمِنَ لاَ هياً ، يُمْجِبُ بنَفْسِهِ إذَا عُونِيَ وَيَقْنَطُ اذَا ابْتُلَى ، انْ أَصَابَهُ بَلاَهِ دَعا مُضْطَرًا وانْ ثالَهُ رَجاهِ أَعْرَضَ مُفَتَّرًا ، تَغَلُّهُ نَفْسُهُ على ما تَظُنُّ وَلاَ يَغْلَبُها على ما يَسْنَيْفِنُ ۖ يَخَافُ على غَيْرُوباً دْنَى من ذَنْبهِ،ويَرْجُولنَفْسِهِ بأَ كُثَرَ مِنْ عَمَلَهِ، انِ اسْتَغَنَى يَطِرَوفَيْنَ (3 وإن افْتَقَرَ قَنطَ وَوَهِمَنَ ، يُقَصَّرُ اذَا عَمِلَ وَيُبَالِغُ اذَا سَأَلَ ، بالتشديد (١)و يقم على ما يكرد الموت له: يداوم على فعل المعاصي التي يكره الموت

يسه بير (۱) ويعم على ويسرو الموصد . يعنى المداعلي عن المساعلي على الرسم يندم على الاجل عدم الطهارة منها (۲) ان سقم ظل نادما : يعنى انه في حال المرض يندم على تقد يطو يخاف أن بلق الله عاصيا فأدا صبح خدعته نفسه و منته الاماني فعاد الى ما تظنه أو تتوهمه من المنافع العاجلة واللذات الدنيوية وان كان فيها هلاكه ولا يقهرها على ما يتيق من المنافع العاجلة واللذات الدنيوية وان كان فيها هلاكه ولا يقهرها على ما يتيق من المنافع العاجلة واللذات الابدية من أفعال الدوالا حسان (٤) بطرك فرح: اغتر بالنعمة والاغترار فتنة م قنط: يشس م وهن: ضعف

انْ عَرَضَتْ لَهُ شَهُوءٌ أَسْلَفَ الْمُعِمِيةَ (١) وَسُوِّفَ النُّوبَةُ ، وان عَرَنْهُ مَحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةَ (٢٠ يَصِيفُ الْمِـبْرَةَ وَلا يَمْتَبَرُ (" وَيُبَالِغُ فِي المَوْعِظَةِ ولاَ يَتَّبِظُ ، فَهُوَ بالْقُول مُدِلُّ ('' وَمِنَ الْمَمَلِ مُقُلُّ ، يُنافِسُ فيما يَفْنَى وَيُسامِحُ فيما يَبْقَى، يَرَى النُّنُمَّ مَنْرَمًا (° وَالنُّرْمَ مَنْنَمًا ، يَخْشَى المَوْتَ وَلاَ يُبادِرُ يَسْتَعْظِمُ مِن مُعْصِيةٍ غَيْرهِ مايَسْتَقِلُ أَكُثْرَ مَنْهُ نْ نَفْسِهِ وَيَسْتَكُـٰثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرُهِ ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعَنُ ، ولِنَفْسِهِ مُدَّاهِنُ ، اللَّهُو مَعَ الْأَغْنِيامُ حَبُّ الَّهِ مِنَ الذِّ كُنِ مَعَ الفَقَرَاء ، يَحَكُمُ عَلَى غَيْر ولنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) أسلف : قدم ، سوف : أخر (٧) انفرج : انخلع و بعد ، شرائط الملة : الثبات والصدر واستعانة الله على الخلاص عند تر ول المحن وطروق البلايا (٣) العدرة بالكسر : تنبه النفس لما يصيب غيرها واحتراسها من انيان اسبابه (٤) مدل : اسم فاعدل من أدل على أقر انه استعلى عليم (٥) الغيم بالضم : الغنيمة والمرادم نها الاعمال الصالحة لانها من أفضل الغنائم لدى العقلاء ، مغرما : غرامة ، الغيم بالضم : الحسار وأراد منها شهوات النفس لانها خسارة الاعمار (٢) يبادر : يعامل ، القوت : فوات الفرصة وانقضاؤها

ولا يَضْكُمُ عَلَيْهَا لِفَيْرِهِ وَيُرْشِدُ غَـنِرَهُ وَيُنْوِي نَفْسَهُ ، فَهُوَ يُطْاعُ وَيَعْفِي نَفْسَهُ ، فَهُوَ يُطْاعُ وَيَعْفِي الْحَلَقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ (١) ولا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْسَكِيّابِ الأَّ هَذَا الْسَكِيّابِ الأَّ هَذَا الْسَكَلَامُ لَسَكَنَى مَوْعِظَةً نَاجِمَةً وحِكْمَةً بالنّهَ وَبَصِيرَةً لِلْبُصِرِ وَعِبْرَةً لِناظرِ مُفَكِّرٍ )

وقال ع لِسَكُلِّ امْرِئِ عاقبةٌ حُلُوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ وقال ع لِكُلِّ مُقْبِلِ إِذْبارٌ وما أَذْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وقال ع لايَمَدَمُ الصَّبُورُ الظَّمْرَ وان طالَ بِهِ الزَّمانُ وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرَّاضِي بِفِيلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَمَهُمْ وعلى كُلِّ دَاخِلٍ فِي باطِلِ اثْمانِ اثْمُ الْعَمَلِ بِهِ واثْمُ الرَّضَى بِهِ

وقالَ ع اعْتَصِمُوا بِالذِّيمَ فِي أَوْتَادِهَا (٢)

<sup>(</sup>١) ويخشى الخلق: ير يدانه يخاف الخساوقين فيعمل لغيرالله ولايخشي الخالق في هجاده فهو يضرهم ولايراقب الله فيهم (٧) اعتصموا: تحصنوا الذم: العهود . في أوتادها: جعوتد الفرض منه الرجل ذوالنجدة التي لايخيس بالعهد يقول تحصنوا بالعهود منوط قبالقوم الذين يفون بهاولا تعرجوا على ناكس ولا تعولوا على غادر

وقالَ ع عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَاتُمْذَرُونَ بِجَالَتِهِ (')
وقالَ ع قَدْ بُصِّرْتُمْ انْ أَبْصَرْتُمْ ، ('') وقَدْ هُ لِيتُمْ انِ
اهْنَدَيْتُمْ ، وأُسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ

وَقَالَ عَ عَاتِبَ أَخَاكَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَارْدُدْ شَرَّهُ

بالإنعامِ عَلَيْهِ

َ وَقَالَ عِ مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ النَّهَمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الطَّنَّ

وقال َع مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ (٣)

وقالَ عَ مَنِ استَبَدَّ بِرَأْبِهِ هَلَكَ وَمَنَ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكُهَا فِي عُقُولِهَا

وقالَ ع مَن كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِهِ (\*)

<sup>(</sup>۱) يقول عليكم بطاعة عاقل لا تكون له جهالة تعتذر ون بهاعند البراءة من عيب السقوط في مخاطراً جماله فيقل عذر كل بصرتم : كشف الله المكم عن الخير والشر و إن أبصرتم : ان كانت الحرابيات و الكلام بعد (۳) استأثر : استبدر في كانت الخيرة بيده : مثلا لوأسر عزيمة فله الخيار في انفاذ ها أوفس خها مخملاف ما لوأفشا ها فر بما أزمته البواعث على فعلها أواجبرته

وقالَ عِ الْفَقَرُ اللَّوْتُ الأَكْبَرُ

وقالَ ع مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لاَ يَقْضِى حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ ('')
وقال ع لاطاعَةَ لَمَخْأُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ
وقال ع لايُعابُ الدَّهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّمَهِ ('') انَّمَا يُعابُ مَنْ
أَخَذَ مَالَيْسَ لَهُ

وقال ع الأعجابُ يَمنَعُ مَنَ الازدِيادِ (\*)
وقال ع الأَمْ فَرِيبْ (\*) وَالإصطِحابُ فَلِيلْ
وقال ع قد أضاء الصبّع لِذِي عَنْبَنِ
وقال ع تَرَكُ الذّنب أَهْوَنُ مِن طَلَبِ التّوبَةِ
وقال ع كَمْ مِنْ أَكُلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلَاتٍ (\*)
وقال ع كَمْ مِنْ أَكُلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلَاتٍ (\*)

العوائق التي تعرض له من افشائها على فسخها رعلى هذا القياس (١) فقد عبده: وجد ذلك ان العبادة خضوع لمن لا طالبه بحز الهاعترا فاسطمته (٧) لا يعاب المرء الخ المتسامح في حقه لا يكون معيب اوا بما المعيب من يسلب حق غيره (٣) يمنع من الازدياد: وجهه ان المجعب بنفسه معتقد كالماز اهد في انزداد به كالا (٤) يقول أم الآخرة قريب لانه لا بدمنه والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن قايل (٥) يقول رب شخص أكل مرة فافرط فا بتلى بالتخمة ومرض المعدة وامتنع عليه الاكل أياما

وقال ع النَّاسُ أَعْدَاهِ ماجَهِلُوا وقال ع مَنِ اسْــَنَفَبَلَ وُجُوهَ الآرَاء عَرَفَ مَوَاقِعَ الْحَطَأُ (١)

وقال ع مَن أَحَـدُّ سِـنانَ الْنَضَـبِ لِلهِ قَوِىَ عَلَى قَتَلِ أَشِدًا ُ الْباطلِ (۲)

وقال ع اذَا هَبِتَ أَنْرًا فَقَعْ فِيـهِ (\*\* فَإِنَّ شِيَّةَ تَوَقِيهِ أَعْظَمُ مِيًّا تَخَافُ مِنْهُ

وقال ع آلَةُ الرِّياسَةِ سَمَةُ الصَّدرِ

وقال ع إزْجُرِ اللَّبِي \* بِثُوَابِ الْمُسِنِ (1)

وفال ع أَحْصُدُ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ فِقَلْمِهِ مِنْ صَدْرِكَ

(۱) يعنى ان من نظر نظر الصيحا وعرف الآراء من جهاته العلمية انكشف الموضع الخطأ فاحترس منه (۲) أحد بفتح الحمرة والحاء وتشديد الدال : شحد أعنى سن ، السنان : نسل الرمح ير يدان من اشتد غضبه لله اقتدر على قهرا هل الباطل وان كانوا أشداء (۷) يقول اذا خفت أمر افاد خل فيه لان ألم الخوف منه أشد من معيبة الوقوع فيه (٤) بنواب الحسن : بمكافأته يقول كافتو اللحسن على احسانه ليقاط المسيء عن اساعه طلبا المجزاء

وقال عليهِ السلام اللَّجاجة تَسُلُّ الرَّأْيَ (١) وقال ع الطَّمَعُ رِقُّ مُؤَبِّدٌ وقال ع ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَثَمَرَةُ الحَزْمِ السَّلَامَةُ وقال ع لاخَبْرَ في الصَّمْت عَنِ الْحُكُمْ كَمَا أَنَّهُ لاخَيْرَ فى الْقُولُ بِالْجَهْلِ وقال ع ما اخْتَلَفَتْ دَعْوَ تان الأَكَانَتْ احْدَاهُمَا ضَلَالَةً (٢) وقال ع ماشككتُ في الحَقّ مُذْ أُريتُهُ وقال ع مَاكَذَبْتُ وَلَا كُنَّا بِتُ وَلا صَالَتُ ولا صَالَتُ ولاَ صَلَّا بى وقال ع الطَّالِم البادِي غَدًّا بكَفِّهِ عَضَّةٌ (٢) وقال ع الرَّحيلُ وَشيكُ (١) وقالَ ع مَنْ أَبْدَى صِفَحْتَهُ لِلْحَقُّ هَلَكَ (٥)

<sup>(</sup>۱) اللحاجة: شدة الخصام في غيرحق و سل الرأى: تنزعه وتذهب به (۲) كانت احداهم اصلالة: ذلك لان الحقالم يعض على كانت احداهم اصلالة: ذلك لان الحقالم يعض على مدين ندما يوما تقيامة (٤) الرحيسل من الدار الفائية الى الحارات التي هلك وقد يكون المعنى من ظهر بمقاومة الحقى هلك وقد يكون المعنى من عراحي صفقت الحقى والصفحة تظهر عند الاعراض بالحانب

وقالَ ع مَن لَمْ يُنَجِّهِ الصَّائِرُ أَهْلَـكَهُ الجَزَعُ . وقالَ ع واعَجَباهُ أَتَكُونُ الْخِلاَفَةُ بالصُّعابَةِ والْقَرَ ابَّةِ، وَرُوىَ لَهُ شِعْرٌ فِي هَذَا الْعَنَى فَإِنْ كُنْتَ الشُّورَى مَلَكُتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بَهِذَا والْمُشِيرُ وَنَ غُيْبُ (١) وإنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ (٢) فَغَيْرُكُ أُولَى بِالنِّسَى وأَقْرَبُ

وفالَ ع إِنَّمَا المَرْدِقِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَصْلُ فِيهِ المَنَايَا (\*\* وَنَبُ تُبَادِرُهُ المُصالِبُ ومَعَ كُلِّ جَرْعَةٍ شَرَقٌ ( ) وفي كُلُّ أَكُلَةٍ غَصَصٌ ، وَلاَ يَنالُ الْعَبْدُ نَمْنَةً الاَّ بَفْرَاق أُخْرَى ولاَّ إ

<sup>(</sup>١)غيب: جعغائب ريد بالمشيرين ذوى الرأى الثاقب في الامروه معلى وأصحابه من بني هاشم (٢) حجحت : غلبت . الخصيم : الخماصم بر بداحتجاج أني مكر رضى الله عنه على الانصارلان المهاج ين شحرة الني صلى الله عليه وسلم (٣) الغرض بالتحريك : ماينصب لاصابة الرامي . ننتفل فيه : تصيبه وتثبت . أ فيه و المنايا: جعمنيةوهيالموت و النهب،فتحونسكونماينهب (٤) الشرق | بالتحريك : وقوف الماء في الحلق بريدان مع كل الـ ألما

يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمْرُهِ إِلاَّ بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَاهِ ، فَنَحَنُ أَعُولُ الْبَقَاءِ أَعُولُ الْبَقَاءِ وَالنَّهَاءُ اللَّذُونِ النَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ وَالنَّهَاءُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءَ شَرَقًا (\*\*) الأَّ أَسْرَعَا الْسَكَرَّةَ وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءَ شَرَقًا (\*\*) الأَّ أَسْرَعَا الْسَكَرَّةَ فِي هَذَمِ مَا بَنَيَا وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعًا

وَنَالَ عِ بِاانِنَ آدَمَ ما كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ فَأْنَ فِيهِ خازِنٌ لِنَيْرِكَ

وقال ع انَّ الْفَانُوبِ شَهْوَةً وَاقْبَالاً وَاذْبَارً فَأْتُوهَا مِنْ قِلَ شَهُوتِهَا وَقَبَالِهَا فَإِنَّ الْقَلْبَ اذَا أَكْرِهَ عَمِيَ قِلَ شَهْدِينَ أَنْ أَنْكُ مِنْ عَمِيَ

( وكان عَلَيْهِ السلام يَقُولُ) مَنَى أَشْفِى غَيْظِي اذَا غَضِبْتُ ، أَحِينَ أَعْجِزُ عَنِ الإِنْتِقامِ فَيُقالَ لِى لَوْ صَبَّرْتَ أَمْ حَبِنَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيْقَالَ لِى لَوْ عَفَوْتَ (٣)

<sup>(</sup>١) أعوان المنون: أنه ارالموثلاننا كلما تقدمنا في العمر تقر بنامنه فنحن بميشتنا نساعده على أنفسنا و نسب الحتوف: تجاهها والحتوف جمع الحتف: وهوالهلاك (٢) الشرف المكان العالى والمرادبه هنا كلماعلا من مكان وغيره (٣) يهنى انه لا يصح التشيق على أي حال اما في حال المجز فالصرأ شفى وأماعند القدرة فالعفوة جل

(وقال ع وَقَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَرْ بِلَةً) هَــَذَا مَابَخِلَ بِهِ البَاخِلُونَ (''(وَرُوِىَ فَى خَـبَر آخر انهُ قال) هــَـذَا مَا كُـنْتُمْ تَتَنافَسُونَ فِيهِ بِالأَمْسِ

وقال ع لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ ('' وقال ع انَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ فَا بَتَمُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحَيْكُمَةِ

(وقال ع لَمَّا سَمِعَ قَوَلَ الخَوَادِجِ لِاَحْكُمَ الاللهِ) كَلَمِةُ حَقَّ يُرَادُ بِهِا بِاطِلُ<sup>(٣)</sup>

(وقال ع في صِفَةِ الْغَوْغَاءُ) ('' هُمُ الَّذِينَ اذَا اجْتَمَعُوا

(۱) يعنى ان الاقدار هى تلك الاطعمة الله بدة التى كان بيخل بها البحاد في يضنوا بنفيس ولم يقبضوارا حهم الاعلى خسيس و تتنافسون يغالب بعضكم بعضافى طلبه (۲) يعنى ان المال اذاذه فقاً حدث ذها به في صاحبه بعسيرة وحدر الا يعد ذاهبا ولا يحسب ضائعا لا نه قدا كتسب ماهو خيرمنه (۳) يراد بها باطل: ذلك لا تهم قصدوا بها الاحتجاج على حروجهم عن طاعة الخليفة (٤) الغوغاء بغينين معجمتين: أو باش الناس يجتمعون على غير ترتيب وهم يغلبون اذاما اجتمعوا عليه ولكنهم اذا تفرقو الا يعرفهم أحد لا تعطاط درجة كل منهم

إَغَلَبُوا وَاذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُنْرَفُوا ﴿ وَقِيلَ بَلْ مَا قَالَ عِ ﴾ هُمُ الَّذِينَ اذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا واذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا ( فَقِيلِ قَدْ عرَفنا مَضَرَّةَ اجْتِماعهم فَمَا منفعةُ افترَاقهم فقال ) يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِنِ الَّي مِهْنَتِهِمْ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بنائد وَالنَّسَّاجِ الَّى مَنْسِجِهِ والخَبَّازِ الَّى مَخْبَرَهِ (وَأَتَّى بِجانِ وَمَعَهُ غَوْغَاهُ فَقَالَ ) لا مَرْحَبًا بِوُجُوهِ لا تُرَى الأعنبُ كُلُّ سَوْأَةٍ وقال ع انَّ مَعَ كُلِّ إنْسان مَلَكَيْن يَحْفَظانهِ فإذًا جاء الْفَدَرُ خَلَّياً يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ وَانَّ الأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ (١) (وقال ع وَقَدْ قالَ لَهُ طَلْحَةُ والزُّيِّينُ نُبايِمُكَ على أَنَا شُرَ كَاوُّكُ فِي هَٰذَا الأَمْرِ ﴾ لاَ ولَكَنَّكُمَا شَرِيكَان فِي الْقُوَّةِ والإستِمانَة وعُونان على الْمَجْز وَالأَوْدِ (٢)

وقال ع أَيُّما النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَانْ أَضْرَتُمْ عَلِمَ وَالْوَرُوا المَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ أَذْرَ كَكُمْ

<sup>] (</sup>١) الاجل: ماقدره اللهالمحيمين مدةالعمر. جنة: وقاية منيعةمن الهلاك (٢)الاوديفتح فسكون بلوغ الامرمن الانسان مجهوده لشدته وصعو بةاحتماله

وَانْ أَفَهُمْ أَخَذَكُمْ وَانْ إِنْسِيتُمُوهُ ذَكُرَكُمْ

وقال ع لآ يُزهدِنَكَ فِي المَعْرُوفِ مَنْ لاَ بَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُكُ مِنْ شُكْرِ فَقَدْ يُشْكُرُكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرُا كَثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْسَكَافِرُ وَاللهُ يُحِبُّ المُصْنِينَ الشَّاكِرُا كَثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْسَكَافِرُ وَاللهُ يُحِبُّ المُصْنِينَ

وَقَالَ عَ كُلُّ وِعَاءً يَضِيقُ بِمَا جُعُلِ فِيهِ الْأَوِعَاءَ الْمِلْمِ أَهُ يَتَّسِمُ (١) إِنَّهُ يَتَّسِمُ

وقالَ ع أولُ عِوَضِ الْحَايِمِ مِنْ حَلِمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ على الْحَاهِلِ

وقال ع ان لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهُ قِوْمِ الدَّأُوشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ

وقال ع مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ ، ومَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَمَنْ خَافَ أَمِنَ ، ومَنِ اعْتَـبَرَ أَبْصَرَ وَمَنْ أَبْصَرَ فَمِمَ ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ

(١)وعاءالعلم: هوالعقلوهو يتسع بكثرةالعلم ومعلوم انه انساع مجازى

وفال ع لَتَعْطِفَنَّ الدُّنِيا عَلَيْنا بَعْدَ شَمِاسِها عَطَفَّ الضَّرُوسِ على ولَدِها (() (وَلَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ) (وَلَرِيدُ أَنْ نَدُنَّ على اللّذِينَ اسْتُضْفِفُواْ فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَلْمِنَّةً وَنَجْمَلُهُمْ الْوَارِثِينَ) على اللّذِينَ اسْتُضْفِفُواْ فِى اللّهُ تَقِيَّةً مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيدًا وجَدَّ وَفَالَ عِ إِنَّقُوا اللهُ تَقِيَّةً مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيدًا وجَدَّ تَشْمِيرًا وَكَمَّشَ فِى مَهَلٍ (() وبادَرَ اللهُ عَنْ وَجَلٍ ونَظَرَ فِي كَرَّةِ المَوْلِ وَعَانِبَةٍ المَصْدَرِ وَمَغَبَّةً المَرْجِع

وقال ع الجُودُ حارِسُ الأَعْرَاضِ ، وَالْحِدْمُ فِلَامُ سَفِيهِ (۲)

(۱) الشماس بالكسرامتناع ظهرالفرس من الركوب الضروس بفتح فضم : الناقة السيئة الخلق تعض حالبها يقول ان الدنياستنقاد لنابعد جو حهاو تلين بعد خشو انها كانتجا خلق تعض حالبها يقول ان الدنياستنقاد لنابعد جو حهاو تلين بعد : جدفى السوق أي و بالغ في حث نفسه على المسير الى الله ، في مهل : مع تمهل و وسيرة ، الوجل : الخوف ، الوئل : مستقر السيرير يديه هناما ينهى اليه الانسان من سعادة وشقاء ، كربه حلته واقباله ، العاقبة : ما وقع بعد الامر مسببا عنه ، المصدر : عملك الذي يكون عنه الثواب والعقاب ، المغبة كالمحبة أعم من العاقبة أذ هي ما وقع بعد الامر وفي بعد الموت ويتبعه الموت عنه النواب والعقاب منازج عاليه بعد الموت ويتبعه اما السعادة أو الشقاء (٣) فدام السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان المعربة على المعربة الفدام كونه مسكنا السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان المعربة شئ تشده المعجم على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان المعربة الفدام كتاب وسحاب وكان المعربة على أفواهها عند السفيه : الفدام كتاب وسحاب وكان المعربة الفدام كناب وسعاب وكان المعربة على أفواهها عند السفية : الفدام كناب وسعاب وكان المعربة الفدام كناب وسعاب وكان المعربة الفدام كناب وسعابه كانته و كانته المعربة الفدام كناب وسعابه كانته المعربة الفدام كناب وسعابة كانته المعربة الفدام كناب وسعابة كانته المعربة الفدام كناب وسعابة كانته المعربة كانته المعربة كانته المعربة كانته كانته المعربة كانته المعربة كانته المعربة كانته المعربة كانته المعربة كانته كانته المعربة كانته كا

وَالْمَفُورُ زَكَاةُ الظَّفَرِ وَالسَّلُو عَوَضُكَ مِمِنْ غَدَرَ (' وَالْاِسْتِشَارَةُ عَنِنُ الْهَدَايَةِ ، وَالصَّبَرُ عَنِنَ الْهَدَايَةِ ، وَالصَّبَرُ عَنِنَ الْهَدَايُ اللّهِ ، وَالصَّبَرُ اللّهَ الْهَدَانَ ('' وَالْمَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ ، وَأَشْرَفُ لَيُنَاصِلُ الْحَدْثُ الْمُنَى ('' وَكُمْ مِنْ عَقْلِ أُسِيرٍ تَحْتَ هُوَى أُمِيرٍ (') وَكُمْ مِنْ عَقْلِ أُسِيرٍ تَحْتَ هُوَى أُمِيرٍ (') وَمَنَ التَّخْرِبَةِ ، وَالْمُودَّةُ فَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ ، وَلا تَأْمَنَ مَلُولاً (')

وقال ع عُجْبُ الْمَرَءُ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ (١)

(۱) الساو: مصدر يساوه تركهواه و غدر: نقض العهدوخان بقول ان الك عوضامن الذي لم محافظ على ذمت كوهوالاعراض عنه وتركه كان لم يكن (۷) يناضل: يدافع و الحدان بكسر فسكون: نوائب الدهر و الجرع شدة: الفزع و من أعوان الزمان و يعينه على الاضرار بصاحبه (۷) المني جعمنية وهوما يتمناه الانسان واذالم تتمن شيأ فقد استغنيت عنه (٤) يعنى ان كثير امن الناس جعاوا أهواء هم مسلطة على عقوطم فعقوطم أسرى تحت حكمها (٥) الماول بفتح الم السريع الملل والسآمة وهولا يؤمن اذفد على عند حاصاتك اليه في فسد عليك عملك (٦) عب المراح يحدن ان العجب هوا لحجاب بين العقل وعيوب النفس فاذالم يدر عما سقط بل أوغل فها في عود عليه بالنقص فكان العجب حال محول بعدة الكال

وقال ع أغضِ على القَدَى وَالأَلَم تَرْضَ أَبِدًا (١) وقال ع مَن لاَنَ عُودُهُ كَثَفَتَ أغصائهُ (٢) وقال ع الخلافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ وقال ع مَن نالَ استَطالَ (٣) وقال ع مَن نالَ استَطالَ (٣) وقال ع في تَقَلَّب الأخوالِ علمُ جَوَاهرِ الرِّجالِ وقال ع حَسَدُ الصَّدِيقِ مِن سَقْمِ الْمَوَدَّةِ (١) وقال ع حَسَدُ الصَّدِيقِ مِن سَقْمِ الْمَوَدَّةِ (١) وقال ع حَسَدُ الصَّدِيقِ مِن سَقْمِ الْمَوَدَّةِ (١) وقال ع أَكْثَرُ مصارِع الْمَقُولِ تَصْتَ بُرُوقِ الْمَطامِعِ وقال ع لَيْسَ مِنَ الْعَدَلِ الْقَضَاءِ عَلَى الثَقَةِ بِالظَّنِ (٥) وقال ع لَيْسَ مِنَ الْعَدَلِ الْقَضَاءِ عَلَى الثَقَةَ بِالظَّنِ

(۱) القذى الشئ سقط فى العين والمرادمن الاغضاء على القذى تحمل الاذى والمكاره رذاك لان الحياة لاتخاومن الاذى فن أرادأن يعيش راضيا أبدا فليتحمله والاعاش ساخطا أبدا (۲) من لان عوده الخثمثيل والمرادمن اين العود سهولة الطبع مع التحلى بالفضائل وعاوا لهمة والمرادمن كثافة الاغصان كثرة الاعوان والاخوان (۳) نال كفال أعطى م استطال: استعلى بالفضل وهدا كقولهم من جادساد (٤) حسد الصديق من سقم المودة يعنى ان المودة اذا ضعفت فنشأعن ضعفها حسد من كان صديقا كان ذلك دليلا على ذهاب الصداقة لان أول الصداقة انصراف النظر عن رؤية النفاوت (٥) ليس من العدل الخيد لا يكون الانسان عاد لا أداحكم على غيريقين عوجب حكمه لان الثقة بالظن غير كافية

وقال ع بنسَ الزَّادُ الَى المَعادِ الْمُدْوَانُ على الْعادِ وقال ع من أشرَف أعمال الْـكَريم غَفَلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ<sup>(١)</sup> وقال ع مَنْ كَسَاهُ الحَيَاءِ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ وقال ع كِذَرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيَّةُ ، وَبِالنَّصَفَةِ يَكُثُرُ الْمُوَاصِلُونَ (٢٠ وبالإفضال تَعْظُمُ الأَفْدَارُ ، وبالتَّواضُم نَتُمْ النِّمَهُ وَبَاحْتِمَالَ الْمُؤَنِّ يَجِبُ السُّؤْدَدُ (٢) وَبِالسَّبِرَةِ المادِلَةِ يُفْهَرُ المُناوِي ( ' و بالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكَثَّرُ الأَ نَصارُ عَلَيْهِ وقال ع الْعَجَبُ لَغَفَلَةِ الْحُسَّادِ عَنْ سَلَامَةِ الأجسادِ (٥) وقال ع الطَّامِعُ فِي وَاللَّهِ الذُّلِّ (وسئل) عن الايمان فقال ) الإيمانُ مَعْرِفَةٌ بالْقَلْبِ واقْرَارٌ

<sup>(</sup>١) غفلته عما يعلم: عدم التفائه لعيوب الناس واذاعتها وان كان عالما بها (٧) النصفة التحريك ، الانصاف يعنى ان النصف يكون كثير المواصلين والجبين (٣) المؤن بضم ففتح جعمؤنة وهى القوت بعنى ان السؤدد والشرف يكون باحنال المؤنات عن الناس (٤) المناوى : الخالف المعاهد (٥) يقول من العجيب ان يكون الحاسد غافلاعن صحة الاجساد مع انها من أعظم النعم وأجلها و يحسد على المال والجاء

اللَّسان وعَمَلُ بالأَّرْكَان

ونال ع مَن أُصْبَحَ على الدُّنيا حَزينًا فَقَدْ أَصْبَحَ لَقَضَاء اللهِ ساخِطًا ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُومُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْأُصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ ، ومَنْ أَتَى غَنيًّا فَتَوَاضَعَ لِفِناهُ ذَهَبَ ثُلْثَا دِينِه (١ ومَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَـلَ النَّارَ فَيُوَ مِمَّن كَانَ بُّخِذُ آياتِ اللهِ هُزُوًا ، ومَن لَهجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنيا الناطَ قَلْهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ (" هَمّ لِلْأَيْنِيُّهُ وَحِرْسِ لاَ يَتْرُكُهُ وأَمَلِ لاً يُدر كُهُ

وقال عُ كَفَى بالْقَنَاعَةِ مُلْكًا وبحُسْنِ الْحُلُقِ نَبِيمًا ( وسُسْئِلَ ع عَن قَوْلهِ تَعَالَى فَلَنْحَيْنَةُ حَيَاةً طَيَّبًّا فَقَالَ ) هيَ الْقَنَاعَةُ

🗶 (٧) التاط: التصق

<sup>(</sup>١) ذهب ثلثا دينه ذلك لان استعظام المال ضعف في اليفسين بالله والخضوع أداءعمسل خيرالله فلم يبق الاالاقرار باللسان فالمراد من الذهاب ضياع الثمرة

وقال ع شارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ خَلَقُ لَلْهِيْنَ وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ (١)

(وَقَالَ عِ فِي تَوَالِهِ تَمَالَى انَّ اللهَ يَا مُرُ بِالْمَدَٰلِ وَالْإِحْسَانِ) اللهَ يَا مُرُ بِالْمَدَٰلِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهَ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وقال ع مَنْ يُعَطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ (
أَقُولُ وَمَهْ فَى ذَلِكَ أَنَّ مَا يُنْفَقُهُ الْمَرْءُ مِنِ مَالِهِ فَى سَبِيلِ الخَيْرِ وَالْدِ وَإِنْ كَانَ يَسَيِرًا فَإِنَّ اللَّهُ تَمَالَى يَجْمَلُ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ عَظِيمًا كَثِيرًا والْيَدَانِ هَمَنًا عِبارَتانِ عَنِ النِّعْمَتَيْنِ فَفَرَقَ ع بَيْنَ نَمْمَةً النَّبَدِ وَنَعْمَةِ الرَّبِ فَجَعَلَ اللَّهَ قَصِيرَةً وَهَذَهِ طَوِيلَةً لِمُنَا فَعَمَةً الرَّبِ فَجَعَلَ اللَّهَ قَصِيرَةً وَهَذَهِ طَوِيلَةً لِمُنْ اللَّهِ أَبِدًا تُضْعَفُ على نِمَ المَخْلُوقِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (٢) لِمُ اللَّهِ أَمْلَ النِّمَ كُلِّهَا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُ وَمِنْهَا النَّهُ كُلُهِا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُ وَمِنْهَا النَّهُ مَنْ كُلُهُا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُ وَمِنْهَا النَّهُ عَلَيْهِا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُ وَمِنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُ اللَّهِ أَصْلَ النِّيمَ كُلِّهَا فَكُلُ فَمْهَ إِلَيْهَا تَوْجِعُهُ وَمِنْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا لَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَصْلَ النِّهُ مَا لَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَصْلَ النِّهُ كُلُهِا فَلَكُلُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَصْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) يعنى اذارأيتم انسانا أقبل الرزق عليه فاشتر كو امعه فى أعمـــاله من صناعة أو تجارة أو زراعة أوغيرها لانه مظنة الربح (۲) تضعف البناء للجهول مضارع لا من أضـــعفه اذاجعله ضعفين

وقال ع لابنهِ الحَسَنِ عَلَيْهِما السَّلاَمُ لاَ تَدْعُونَ الَى مُبَارَزَةٍ (١) وانْ دُعِيتَ البَها فَأَجِبْ فإنَّ الدَّاعِيَ باغٍ والْباغيِ مَصْرُوعٌ

وقال ع خيارُ خصالِ النساء شرَارُ خصالِ الرِّجالِ، النَّهَ شَرَارُ خصالِ الرِّجالِ، النَّهُ وَ الْجُنُ وَالْبُحُلُ ('' فَإِذَا كَانَتَ الْمَرَأَةُ مَرْهُوَّةً لَمْ نُمَكِّنِ مِن تَفْسِها ، وإذَا كَانَتَ بَخيلَةً حَفِظَتَ مَالَها ومالَ بَعْلِها وَإِذَا كَانَتَ جَبَانَةً فَرِقَتَ مِن كُلِّ شَيْء يَعْرِضُ لَها ('') بَعْلِها وَإِذَا كَانَتَ جَبَانَةً فَرِقَتَ مِن كُلِّ شَيْء يَعْرِضُ لَها ('') (وقيلَ لَهُ ع صف لَنا الْعاقلَ)

فقالَ ع هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْ مَوَاضِعَهُ ( فَقِيلَ فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلِ فَقَالَ ) فَدْ فَعَلْتُ ( يَمْنِي أَنَّ الْجَاهِلِ هُوَ الَّذِي لاَيْضَعُ الشَّيْء مَوَاضِعَهُ فَكَانَّ تَرْكَ صِفْتِهِ صِفَةٌ لَهُ الذِي لاَيْضَعُ الشَّيْء مَوَاضِعَهُ فَكَانَّ تَرْكَ صِفْتِهِ صِفَةٌ لَهُ الذِي لاَيْضِعُ الشَّيْء مَوَاضِعَهُ فَكَانَّ تَرْكَ صِفْتِهِ صِفَةٌ لَهُ الذِي لاَيْضِعُ الشَّالِ )

<sup>()</sup> المبار زقمفاعلة من البروز وهوالظهو روالمتقاتلان ببرز كل منهماللأخره مصر وعمغلوب (۲) الزهومصدر زهى كعنى : تكبره منهوة : متكبرة (٣)فرقت كفرحت : فزعت

وقال ع انَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتْلِكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ (٢) وَانَّ قَوْمًا عَبَدُوا وَانَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ رَهْبَةً فَتْلِكً عِبَادَةُ الْسَبِيدِ (٢) وَانَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ شُكْرًا فَتْلِكَ عِبَادَةُ الأَحْرَادِ (١)

وقال عَ الْمَرَأَةُ شَرُّ كُلُّهاً وَشَرُّ مافيها أَنَّهُ لِا بُدَّ مِنْها وَقَالَ عَ مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الْحُقُونَ ، وَمَنْ

أطاع الوَاشِيَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ

وقال ع الحَجَرُ الْفَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهْنُ عَلَى خَرَابِهِا (°) (وَيُرْوَى هَــٰذَا الْكَلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَلَّمَ ولا

(۱) العراق بكسرالعين: هومن الحشامافوق السرة معترضا البطن • الجعذوم المصاب، صالجذام ولايخفي ما في هذا من شدة التحقير للدنيا لان كرش الخنزير في السد المشوهة بالجذام من أقدرما برى وقد جعل من تبة الدنيا فوق ذلك في الحسسة (۲) لانهم يعبدون لطلب عوض (۳) لانهم ذلوالل خوف (٤) لانهم عرفوا حقا عليهم فأدوه و تلك شيمة الأحوار (٥) الغصيب: المفصوب يعنى ان الاغتصاب قاض بالخراب كا يقضى الهن باداء الدين المرهون عليه

عَجَبَ أَنْ يَشْنَيهِ الْكَلَامَانِ لِأَنَّ مُسْنَقَاهُمَا مِنْ قَلِيبٍ ومَفَرَّعَهُمَا مِنْ ذَنُهُ بِ (')

وقال ع يَوْمُ المَظْلُومِ على الظَّالِمِ أَشَدَّمِنَ يَوْمِ الظَّالِمِ على المَظْلُومِ

وقال ع إِنَّقِ اللهُ بَمْضَ النَّنْيَ وانْ قَلَّ وَاجْمَلَ يَبْنَكَ وَيَيْنَ اللهِ سِنِرًا وانْ رَقَّ

وقال ع اذَا ازْدَحَمَ الجَوَابُ خَنِيَ الصَّوَابُ (٢٠ وقال ع انَّ لَلْهِ فِي كُلِّ نِمْمَةٍ حَقًّا فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنِهَا وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِمْمَتِهِ

وقال ع اذَاكَثُرَتِ المَقَدُرَةُ قَلَّتِ الشَّهُوَةُ (٣)

وقال ع إخذَرُوا نِفارَ النِّيمَ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ (\*)

<sup>(</sup>١) القليب كامير: البشر ، الذنوب بفتح فضم الدلوال كبيرة فان الامام يستقى من بثر النبوة و يفرغ من دلوها (٢) ازدحم الجواب كثرت الوجوء التي ينها تشابه ولا يدرى أيها أوفق بالسؤال وهذا موجب لخفاء السواب (٣) قلت الشهوة : ذلك لان ملك الشئ يتبعه الزهد في الأن الناملك الشئ يتبعه الزهد في الأن ملك الشئر و المناسك المن

وقال ع الْسَكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ (۱)
وقال ع مَن ظَنَّ بِكَ خَيرًا فَصَدِّق ظَنَّهُ (۲)
وقال ع أَفْضَلُ الأَعْمَالِ مَاأْ كَرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ (۱)
وقال ع عَرَفْتُ الله سُبْحَانَهُ فِفَسْخِ الْمَزَائِمِ وَحَلِّ الْمُقُودِ (۱)
وقال ع مَرَارَةُ الدُّنيا حَلَاوَةُ الآخِرَةِ وَحَلَاوَةُ الدُّنيا
مَرَارَةُ الآخِرَةِ

وقال ع فَرَضَ اللهُ الإِيمانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرْكِوالصَّلَاةَ تَذْرِيهَا عَنِ الْكِبْرِ والزَّكَاةَ تَسْبِيبًا للزِّرْقِ والصِّيامَ ابْتِلاَءَ

عليهاوأداء الحقوق منها (١) يعنى ان الكريم يتعطف اللاحسان بكرمه أكثر من انعطاف القريب لقرابته قال الشيخ وهى من أحسن الكلام (٢) صدق ظنه: المحلي المحلون على وفق ظنه (٣) خالفت فيه شهوا نها وخوجت عن طاعتها (٤) الفسخ : النقض و العزائم جمع عزيمة وهى الارادة العقود: جمع عقد وعنى النية تنعقد على فعل أمر ولولاان هناك قدرة سامية فوق ارادة البشر وهى قدرة الله لكان الانسان كلما عزم على شئ أمضاه لكنه قديم زم والله ينقض (٥) مرارة الدنيا استيفا والهاونهيمها وحلوة الدنيا استيفا على المناف على المقاب وسوء المنقل

لِإِخْلَاسِ الْحَلْقِ والْحَجَّ تَقْرَبَةً لِلدِّينَ (') وَالْجِهادَ عَزًّا لِلإِسْلَامِ وَالْأَنْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصَلَحَةً لِلْعَوَامَ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرَ رَدْعًا لِلسُّفَهَاء وصِلَةَ الرَّحِم مَنْماةً للْعَدَدِ <sup>(٢)</sup> والقصاسَ حَقَنَا للدِّماء وَإِمَامَةَ الحذود إعظاما المتحارم وتزك شرب الحمر تعصينا للعقل وَمُجَانَبَةُ السَّرْفَةِ ايجابًا للعَفَّةِ وَتَرْكُ الزَّ نَا تَحْصِينًا للنَّسَبَ وَتَرْكُ اللِّوَاطِ تَكَثْيرًا لِلنَّسْلِ والشَّهَادَةَ اسْتِظْهَارًا على المُجاحَدَاتِ (\*\* وَتَرَكُ الْسَكَذِبِ تَشْرِيفًا الِصِّدْق والسَّلَامَ أمانًا مِنَ الْمَخاوفِ والأماناتِ نظامًا للْأُمَّةِ (''والطَّاعَةَ تَعْظيمًا يَقُولُ ) أَخْلِفُوا الظَّالِمَ اذَا أَرَدْتُمْ الإمامَةِ ( وكان ع ينَهُ بأنَّهُ بَرِيءٍ مِن حَوْل اللهِ وقُوَّتِهِ فإنَّهُ اذَا حَلَفَ بها

<sup>(</sup>۱) تقربة للدين يقرب أهدل الدين بعض بهمن بعض لانه سبب في اجتاعهم من جمع الأقطار في مقام واحد لفرض واحدوفي نسخة تقوية لان اجتماع أهل الدين في كل عام يجد دالالفة والتعارف و يقوى الاسلام (۲) يعنى ان الاقرباء اذا واصلوا على كثرتهم كثربهم عدد الانصار (۳) استظها را: استعانة يقول ان حكمة فرض الشهادة هي الاستعانة على من يجحدون الحق و ينكر ونه (٤) لان نظام شون الاهداء على من يجحدون الحق و ينكر ونه (٤) لان نظام شون الاهداء على من يجحدون الحق و ينكر ونه (٤) لان نظام شون الاهداء المنافذ المنا

كَاذِبًا عُوجِلَ الْمُقُوبَةَ وَاذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ الاَّ هُوَ لَمْ يُمَاجِلَ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَدَ اللَّهَ تَعَالَى

وقال ع ياابن آ دَمَ كُنْ وَصِيٌّ تَفْسِكَ فِمالِكَ واعْمَلُ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ (١)

وقالَ ع الحَدَّةُ ضَرَبٌ مِنَ الجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَانْ لَمْ يَنْدَمُ فَجُنُّونَهُ مُسْتَحْكُمُ

وقال ع صحة المُسَدِ مِن قَلَّةِ الْحَسَدِ

وقال ع بِالْكَبِيلُ مُن أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا فِي كَسَبِ الْمَكَارِمِ وَيُدْيِلُوا فِي كَسَبِ الْمَكَارِمِ وَيُدْيِلُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ (`` فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْورًا الأَّ وخَلَقَ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ

الهاماون فسدالنظام واختسل أمرالناس (١) نؤثر: تحبيقول اعمل في مالك وأنت عيما تحب أن يعمله الخلفاء بعدموتك ولاحاجة ان تحر توصى و رئتك أن يعملوا خيرا بعدك (٢) الرواح: السيرمن بعد الظهر و كسب المكارم عمل الخيرلا كنساب المحامد و الادلاج السيرمن أول اللي لكام يقول أوص أهلك أن يواصلوا أعمال البر والمعروف فلا يروحوا الافى الاحسان ولا يد لجوا الافى قضاء الحواتج وان نام عنها أربابها

مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفًا فإِذَا نَزَلَتَ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى الَيْهَا (') كالماء في انحدَارهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كُمَا نُطْرَدُ غَرِيبَةُ الإِيلِ وقال ع اذَا أَمْلَقَتُمْ فَتَاجِرُوا الله بِالصَّدَقَةِ (') وقال ع الْوَفَاءُ لِأَهْـلِ الْفَدْرِ عَدْرٌ عِنْـدَ اللهِ وَالْفَـدْرُ بأهلِ الْفَدْرِ وفَاءُ عِنْدَ اللهِ

﴿ فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه ﴾ ( المحتاج الى التفسير )

في حديثهِ عليهِ السلامُ ﴿ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّين بَذَنَهِ فَيَجْتَمَنُونَ الَيْهِ كُما يَجْتَمِمُ قَزَعُ الخَريف

(الْيَعْسُوبُ السَّيِّدُ الْمَظِيمُ الْمَالِكُ لِأَمُورِ النَّاسِ يَوْمَنَّكِ

والْقَزَعُ قِطَعُ النَّهِمِ الَّتِي لاماء فيها )

<sup>(</sup>۱) حرى فاعدا يعود على اللظف ، البهاضميره يرجع الى النائبة غريبة الابل: هى التى لاتكون من مال صاحب المرعى فيطردها من بين ماله (۲) أملقتم: افتقرتم يقول اذا افتقرتم فتصدقوا فان الله ينزل الرزق عليكم بالصدقة ولما كانت الصدقة مكثرة الممال شهت بالمتاجرة قال الشيخ وههنا سرلايع ا

و في حديثهِ عليهِ السلامُ هَــذَا الخَطِيبُ الشَّحْسَحُ (يُريدُ الْمَاهِرَ بِالْخُطْبَةِ الْمَاضَى فَيْهَا وَكُلُّ مَاضٌ فِي كَلَّامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ َ شَحَشَحُ والشَّحْشَحُ في غَبْر هَذَا المَوْضِعِ الْبَحْيلُ الْمُسِكُ ) وفي حَدِيثِهِ عَلَيْهِ السُّلاَمُ إنَّ الْخُصُومَةِ قُحَمًا ﴿ يُرِيدُ بالْقُحَمَ الْمَهَالِكَ لأَنَّهَا تُقْحَمُ أَصْحَابَهَا فِي الْمَهَالِكِ وَالْمَتَالَفِ فِي الأَكْثَوَ وَمَنْ ذَلِكَ تُحْمَةُ الأَعْرَابِ وَهُو أَنْ تُصِيبَهُمُ السُّنَّةُ ۗ فَتَتَعَرَّقَ أَمْوَالُهُمْ (' فَذَلِكَ تَقَدَّمُهُما فيهم ، وقيلَ فيهِ وَجَهُ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهَا تُقْحِمُهُمْ بِلاَدَ الرَّبِفِ أَيْ تُعُوجُهُمْ الَى دُخُولِ الْحَضَر عندَ مُحُول الْبَدُو)

و في حديثهِ عليهِ السلامُ اذَا بَلَغَ النِّسَاءِ نَصَّ الْجَفَاقِ فالْمَصَبَةُ أُوْلَى ( والنَّصُّ مُنْتَهَى الاشياء ومَبْلَغُ أَقْصَاهَا كالنَّصِّ في السَّبْرِ لا نَّهُ أَقْصَى ماتَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ وَتَقُولُ نَصَصِتُ الرَّجُلَ عَنِ الأَمْرِ اذَا اسْتَقْصَيْتَ مَسَا لَيَةُ عَنْهُ لِتَسْتَخْرِجَ

<sup>(</sup>١) تتعرق أموالهم يقال تعرق فلان العظماذا أكل جيع ماعليه من اللحم

ماعِنْدَهُ فيهِ فَنَصُّ الحُقاقِ يُريَدُ بِهِ الإِذْرَاكَ لا نَّهُ مُنْتَهَى الصَّفْرَ والوَقت الَّذِي يَضَرُجُ مِنْ الصَّفِيرُ الَى حَـدِّ الْسَكِبِدِ وَهُولِمِنْ أفصَح الكناياتِ عَنْ هَــٰذَا الأَمْرِ فاذَا بَلَغَ النِّساءُ ذَلِكَ فالْمَصَبَةُ أُونَى بِالْمَرَأَةِ مِنْ أُمَّهَااذَا كَانُوامَضَرَماً مِثْلَ الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَبَتَذُو بِجِهَا انْ أَرَادُوا ذَلِكَ وَالْحَقَاقُ مُحَاقَةُ الأُمَّ لِلْمَصَبَّةِ فِي الْمَرْآةِ وهُوَ الْجِدَالُ وَالْحُصُومَةُ وَقُولُ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا لِلاَّحَرَأْنَا أَحَقُّ منْكَ بَهِذَا يُقالُ منهُ حاققَتُهُ حقاقًا مثلَ جادَلْتُهُ جدَالاً وقَدْ قِيلَ إِنَّ نَصَّ الْحِقَاقِ بُلُوغُ الْمَقَلِ وَهُوَ الإِذْرَاكُ لِلْأَنَّهُ ۖ عليهِ السُّلَامُ ۚ إِنَّمَا أَرَادَ مُنْتَهَى الأَمْرِ الَّذِي تَنَجِبُ فيهِ الْحَقُوقُ والأحْكامُ ومَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّمَا أَرَادَ جَمَعَ حَقَيقَةٍ هَذَا مَعْنَى مَاذَ كُرَهُ أَبُو عُبَيْدِ وَالَّذِي عَنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بنَصَّ الْحَقَاقَ هَمُّنَا بُلُوغُ الْمَرَأَةِ الَى الْحَدِّ الَّذِي يَجُوزُ فيــهِ نَزُويجُها وتَصَرُّفُها في حُقُونِها تَشْبِيهاً بالْحِقاقِ مِنَ الإِبل وَهَىَ

جَمعُ حِقَةٍ وَحِقِ (' وَهُوَ الَّذِي اسْتَكُمْلَ ثَلَاثَ سَنِينَ وَحَمَّلَ فَلَاثَ سَنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّالِمَةِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَبَلَّغُ الْى الحَدِّ الَّذِي يُتَمَكَّنُ فَيهِ مِن رُ كُوبٍ ظَهْرِهِ ونَصَّةٍ فِي السَّيْرِ والحَقاثِقُ أَيْضًا جَمْعُ حَقَّةٍ فَالرَّ وَايَتَانِ جَمِيمًا تَرْجِعانِ الْى مَنْى وَاحِدٍ وَهَـذَا أَشْبَهُ بِطَرِيقَةِ الْمَرَبِ مِنَ المَنَى اللَّهُ كُورٍ)

بطريقة المرب مِن المُنَى المُذَ كُورٍ)

وفي حديثه عليه السلامُ إنَّ الإيمانَ يَبِدُو لَمُظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازدَادَ الإيمانُ ازدَادَتِ اللَّمْظَةُ (\*\* ( وَاللَّمْظَةُ مِثْلُ النَّكَتَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْبَيَاضِ وَمِنْ لَهُ قِيلَ فَرَسُ المَظُ إِذَا النَّكَتَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْبَيَاضِ وَمِنْ لَيْلَ فَرَسُ المَظُ إِذَا كَانَ بِجَحْفَلَتِهِ شَيْءٍ مِنَ الْبَيَاضِ (\*\*)

وفي حديثهِ عليهِ السلامُ إِنَّ الرَّجُلَ اذَاكَانَ لَهُ الدَّينُ الطَّنُونُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُزَكِيهُ لِمَا مَضَى اذَا قَبَضَهُ (فَالطَّنُونُ الطَّنُونُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يُزَكِيهُ لِمَا مَضَى اذَا قَبَضَهُ (فَالطَّنُونُ اللَّذِي يُظُنَّ بِهِ فَمَرَّةً يَرْجُوهُ وَمَرَّةً لاَيرَجُوهُ ، وَهَذَا مِن النّبي يُظُنُّ بِهِ فَمَرَّةً يَرْجُوهُ وَمَرَّةً لايرَجُوهُ ، وَهَذَا مِن أَفْصَحَ الْكَارَمِ وَكَذَلْكَ كُلُّ أَمْرٍ تَطَلَّبُهُ وَلاَ تَدْرِي على أَي الْمُطْهَمَ اللهم وسكون المِم (٣) الجعفاة بتقدم (١) بَكْسَرا لحاء فيهما (٢) المعطة بضم اللام وسكون المِم (٣) الجعفاة بتقدم

الجم المفتوحة على الحاءالسا كنه للخيل والبغال والجر عنزلة الشفة الدنسان

شَيْءُ أَنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ (١) وعلى ذَلِكَ قَوْلُ الأَعْشَى مَا يُجْمَلُ الْجُدُّ الظَّنُونُ الَّذِي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِ الْمَاطِر مِثْلَ الْفُرَاتِيِّ اذَا ماطَما يَقَذِفُ بالْبُوصيِّ والماهر والحُدُّ الْبَثْرُ (٢) والظُّنُونُ الَّتِي لاَ يُعلِّمُ هَلَ فيها ماء أم لاَ ) وفي حديثهِ عليهِ السلامُ أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشًا يُنْزِيهِ فَقَال إغذِبُوا عَن النِّساء مااسْتَطَعَتْمُ ﴿ وَمَعْنَاهُ اصْدِفُوا عَنْ ذِكْرِ النِّساء (ثَّ) وَشُغُل الْقَلْبِ بِهِنَّ وَامْتَنِعُوا مِنَ الْمُقَارَبَةِ لَهُنَّ لِأَنَّ ذَلكَ يَفْتُ فِي عَضُدِ الْحَمِيَّةِ (أ) ويَقلَحُ فِي مَعَاقِدِ الْعَزِيمَةِ وَيَكْسِرُ عَنِ الْمَـٰدُوِ وَيَلْفِتُ عَنِ الإِلْمَادِ فِي الْغَزُو وَكُلُّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَىٰء فَقَدْ أَعٰذِبَ عَنْمهُ ، والْماذِبُ والْعَـذُوبُ الْمُمْنَيْعُ مِنَ الأكل والشرب)

عن القلب. يكسر: يقعد . العدو بفتح فسكون: الجرى

<sup>(</sup>١) بف مح الظاء (٢) الجد بالضم و تقدم شرح الابيات في الخطبة الشقشقية فراجعه (١) اعد بو اواصد فو اكلاهما بكسر عين الفعل والصدف: الاعراض والترك (٤) يفت يقال فت في ساعده من باب نصر أضعفه ، يقدح : عرق والمرادم نه يوهن و يضعف ، معاقد العزيمة مواضع عقد الارادة واحده امعقد كمحلس وهوكاية

وفي حديثه عليه السلامُ كالياسِ الفالِج يَنْنَظُرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِن قِدَاحِهِ ( (الياسِرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَنْضَارَ بُونَ بِالْقَدَاحِ عَلَى الْجَزُودِ (١) وَالفالِحُ الْقاهِرُ النالِبُ يُقالُ قَدْ فَلَجَ عَلَيْهِمُ وَقَالَ الرَّاجِزُ ، (لَمَّا رَأْنِتُ فالِجًا قَدْ فَلَجا)

وفي حديثه عليه السلام كُنَّا اذَا احمرُ البَّاسُ اتَّمَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَمْ يَكُن أَحَدُ مِنَّا أَفْرَبَ الَى الْمَدُوّ مِنْهُ ( وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ اذَا عَظُمَ الْحَوْفُ مِنَ الْعَدُوّ واشْتَدَّ عَضَاضُ الحَرْبِ (٢) فَزِعَ المُسْلَمُونَ الَى قِتَالِ رَسُولِ واشْتَدَّ عَضَاضُ الحَرْبِ (٢) فَزِعَ المُسْلَمُونَ الَى قِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَضَاضُ الحَرْبِ (١) فَزِعَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْمُ النَّصَرَ اللهِ مِنْفُسِهِ (١) فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْمُ النَّصَرَ اللهِ عَلَيْمُ النَّصَرَ اللهِ وَآلِهِ بِنَفْسِهِ (١) فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْمُ النَّصَرَ اللهِ وَاللهِ بَنْفُسِهِ (١) فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْمِ النَّصَرَ اللهُ عَلَيْمِ النَّصَرَ اللهُ عَلَيْمِ النَّامِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ النَّامِ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وقال ع اذَا احْمَرُ الْبَـاسُ (كِنايَةُ عَنِ اشْتِدَادِ الْأَمْرِ إِ

<sup>(</sup>١) يتضار بون: يقام ون على النصيب من الناقة و القداح: السهام الجزور بفتح الجم : الناقة المجزورة بفتح الجم : الناقة المجزورة أى المصورة الفالج اسم فاعل وقد في من بابى نصر وضرب (٧) المصاض بكسر العين أصله عض الفرس مجازعن اهــلا كها المتحاربين (٣) فرح المسلمون لجؤا الى قتال: طلب رسول القصلي الله عليه وسلم ليفاتل بنفسه فرح المسلمون لجؤا الى قتال: طلب رسول القصلي الله عليه وسلم ليفاتل بنفسه

وقد فيل في ذَلِكَ أَفُوال أَحْسَنُها أَنَّهُ شَبَّةً حَنَى الْحَرْبِ بِالنَّارِ (') اللَّي تَجْمَعُ الْحَرَارَةَ والْحُمْرَةَ بِفِعلِها وَلَوْنِها ومِمَّا يُقُوِّى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وقد رَأَى مُجْتَلَدَ النَّاسِ فَوْلُ اللهُ عَنْيَنٍ ('' وَهِيَ حَرْبُ هُوَاذِنَ حَبَى الْوَطِيسُ فَالْوَطِيسُ فَالْوَطِيسُ مُسْتُوقَكُ النَّارِ فَشَبَّةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مااستَحَرَّ مِنْ جِلَادٍ النَّوْمِ ('' بِاحْنِدَامِ النَّارِ وَشِدَّةِ النِّها بِها

إِنْهَضَى هَذَا الْفُصَلُ وَرَجَعْنَا الْمَ سَنَنِ الْفَرَضِ الأُولِ فِي هَذَا الْبَابِ)
وقال ع لَمَّا بَلْغَهُ اغارَةُ أَصْحابِ مُعاوِيَةً على الأُنْبَارِ

وَقَالَ عِ لَمَّا بَلْغَهُ اغارَةُ أَصْحابِ مُعاوِيَةً على الأُنْبَارِ

وَقَالَ عِ لَمَّا بَلْغَهُ الْعَارَةُ أَصْحابُ مُعاوِيَةً على الأُنْبَارِ

فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ ماشيًا حَتَّى أَنَى النَّخَيَلَةَ '' فأَ ذَرَكَهُ النَّاسُ وقالُوا ياأميِرَ الْمُؤْمِنِينَ نَحْنُ نَكْفِيكُمُمْ

فقال ع ما تَكَفُونَ أَنْسُكُمُ فَكَيْفَ تَكَفُونِي غَبْرَكُمْ ، ان كانَتِ الرَّعايا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعاتِها وإنَّنِيالْيُومَ

بصقة التصغير موضع بالعراق كان فيه قتال بين الامام والخوار ج بعد صفين

<sup>(</sup>۱) الحي بفتح فسكون مصدر حيث النار اشتد وها (۲) مجتلد مصدر ميمي من اجتلدوا اذا افتتاوا (۳) استحر: اشتد و جلاد قتال (٤) النخيلة

لَا شَكُو حَيْفَ رَعِيْنِي كَأَنَّنِي الْمَقُودُ وَهُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْقَادَةُ أَوِ الْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ (') (فَلَمَا قَالَ عِ هَذَا الْقُوْلَ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ قَدْ ذَكَرْنَا مُخْتَارَةُ فِي جُمْلَةِ الخُطَبِ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي لِأَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِى وَأَخِيفَمُنْ بِأَمْرِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نُنْفَذْلَةُ ) المُؤْمِنِينَ نُنْفَذْلَةً )

قال عليه السلام وأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أَرِيدُ (<sup>٢)</sup>

وقِيلَ إِنَّالِمَارِثَ بْنَ حُوتٍ أَتَاهُ فَقَالَ أَثَرَانِي أَظَنَّ أَصِحَابَ الجَمَل كَاثُوا عَلى صَلَالَةٍ (٣)

فقالَ ع ياحارِثُ اللهَ نَظَرَتَ نَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوَقَكَ فَحِرْتَ (١٠) اللهَ لَمْ نَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ وَلَمْ تَعْرِفِ

<sup>(</sup>١) المقوداسم مفعول . القادة جمع قائد . المو زوع اسم مفعولُ من و زعب بمنى حكمه . الو زعة عكم (٧) ابن تقعان استفهام المكارى أى لا تبلغ كا قدر المكارى أى لا تبلغ كا قدر تحكم الامر الذى أر يده اذا نه يحتاج الى قوة عظيمة فلاموقع لسكامنه (٣) أثرانى بضم التاء تظننى (٤) نظرت تحتيك الحراصة بفكرك ما دنامن الآواء ولم تصب ما علامنها . سوت : تحدرت . أثاء : أخذبه

الباطيلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ (فَقَالَ الحَارِثُ فَا نِي أَعْتَزِلُ مَعَ سَعْدِ ابْنِ مالِكِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فقالَ عليه السلام) انَّ سَعْدًا وعَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الحَقَّ ولَمْ يَخْذُلُا الْباطِلَ )

وقال ع صاحب السلطان كَرَاكِبِ الأُسَــَــِ يُعْبَطُ يَوْتِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُوضِيهِ (')

وقال ع أحسنُوا في عَقِب غَيْرِ كُمْ نَفْفَطُوا في عَقِبِكُمْ (")
وقال ع انَّ كَلَامَ الْحُكَماء اذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَا اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ كَانَ دَوَا اللهُ كَانَ دَا اللهُ كَانَ دَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) يغبط بالبناء للمعيهو ل يتمنى الناس أن يكونوا مشله فى العزة وشرف الموقع الاانه أعلم منهم عوضعه ادهو مظنة الحسلاك فهو يحيف الناس بماهو را كبله و يخاف دائما أن يغتاله (۲) العقب : النسسل يقول انظر وا الى أبناء غيركم بعين الرأفة والرحمة ينظر الناس الى أبناء عمر بتلكم العدين (۳) دواء : شافيا من مرض الجهل و داء : مرضامن أمراض الجهل وائما كان كذلك فى الحالين لان الناس فى أشد الحرص على اتباعهم في يقولون

كالشَّاردَةِ يَنْقَفُهُا هَذَا(" ويُخْطِئْهُا هَذَا

( وقد ذكرناماأجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله الايمـان على أربــع شعب )

وقال ع ياابن آدَمَ لا تَعمل هما يُومك الَّذِي لَم يَا أَبِكَ عَلَى
يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ انْ يَكُ مِنْ عُمْرِكَ يَا ثُتِ اللهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ
وقال ع أُحسِب حبيبك هو نَاماً عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغْيِضَكَ
يَوْمَا مًا . وَأَنْفِضْ بَغْيِضَكَ هُونَا مًا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك

يَوْمَامًا (٢)

وقال ع النَّاسُ لِلدُّنَيا عاملانِ عاملِ عَملِ لِلدُّنيا قَدَ شَغَلَتُهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ يَخْشَى على مَن يَخْلَفُهُ الْفَقْرَ وَيَأْمَنُهُ على شَغَلَتُهُ دُنياهُ عَلَى أَنْ مَنْ أَنْ عَلَى مَن يَخْلَفُهُ الْفَقْرَ وَيَأْمَنُهُ على نَفْسِهِ فَيَقْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةٍ غَيْرِهِ . وَعاملٌ عَملَ فِي الدُّنيا لِلهَ نَفِي الدُّنيا لِلهَ مَما فَجَاءَهُ الذِي لَهُ مِن إللهُ نَيا بِفَيْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الحَظَّيْنِ مَمَا

<sup>(</sup>۱) ينقفها : صيما بالضرب فيصيدها وبخطائها: الايتمكن من صيدها (۲) المون بالفتح : الحقير والمرادمنه هنا الحفيف لامبالفة فيه يقول ان الانسان لا يازمه أن يبالغ فى الحسة ولافى البغض فار بما انقلب كل الى ضده فلا تعظم الندامة منك على ا

وَمَلَكَ الزَّادَيْنِ جَمِيماً فَأَصْبَحَ وجِيهاً عِنْـدَ اللهِ ('' لا يَسْأَلُ الله'

( وَرُونِيَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلْيُ

الْسَلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَمَا نَصْنَعُ الْسَكَمْبَةُ بِالْطَلِي فَهَمَّ عُمَرُ

بِذَلِكَ وسَأَلَ أُمِيرَ إِلْمُؤْمِنِينَ عليهِ السلام )

فقال عليه السلام إنَّ القُرْ آنَ أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالأَمْوَالُ أَرْبَعَةُ ، أَمْوَالُ المُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَ اَيْنَ الْوَرَقَةِ فَي اللهُ وَآلَهِ وَالْفَمُسُ فَوَضَمَهُ فَي اللهُ عَنْ الْفَرَائِضِ ، وَالْفَكُمُ فَوَضَمَهُ اللهُ حَيثُ جَمَلَهَا اللهُ حَيثُ جَمَلَهَا ، وكانَ اللهُ حَيثُ جَمَلَهَا ، وكانَ حَلْيُ الْسَكَمْبَةِ فِيها يومَنْذٍ فَتَرَكَهُ اللهُ على حالهِ ، وَلَمْ يَتُو كُهُ اللهُ على حالهِ ، وَلَمْ يَتُو كُهُ اللهُ على حالهِ ، وَلَمْ يَتُو كُهُ اللهُ فَي حالهِ ، وَلَمْ يَتُو كُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرُ لَوْ لاكَ لَا فَتَضَحَنا وَتَرَكَ اللهُ عَمْرُ الْولاكَ لَا فَتَضَحَنا وَتَرَكَ الْحَلَى بَالهِ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ لهُ عُمْرُ لَوْ لاكَ لَا فَتَضَحَنا وَتَرَكَ الْحَلَى بَالهِ عَالِهِ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ لهُ عُمْرُ لَوْ لاكَ لَا فَتَضَحَنا وَتَرَكَ الْحَلَى بَالهِ

ماقدمته معه (١) وجها : ذامنزلةعلية من القرب الىاللةسسيحانهوتعالى (٧) مكانا: تميزمبين لاجال نسبة الخفاء بعني ان الحلي لرنخف مكانه على الله

(ورُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام دُفِعَ الَيْهِ رَجُلاَنِ سَرَقا مِن مَالِ اللهِ أَحَدُهُما عَبَدْ مِن مَالِ اللهِ وَالآخَرُ مِن عُرُوضِ النَّاسِ ('')
فقال ع أمَّا هَذَا فَهُو مِن مَالِ اللهِ ولاحَدَّ عَلَيْهِ ، مَالُ اللهِ ولاحَدَّ عَلَيْهِ ، مَالُ اللهِ أَكُلَ بَمْضُهُ بَمْضًا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَمَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمَدَّاحِض وقال ع لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَائ مِنْ هَـذِهِ المَدَاحِض وقال ع لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَائ مِنْ هَـذِهِ المَدَاحِض

وقال عليهِ السلام إعلَمُوا عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ اللهَ لَمْ يَجْمَـلُ المُعَبِدُ وَانْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ ، واشتَدَّتْ طِلْبَتُهُ ، وَقَوِيَتْ مَكِيدَتُهُ ، أَكُنْرَ مِنَّا سَمِّى لَهُ فَى الذِكْرِ الحَكيمِ ("" وَلَمْ يَحُـلُ بَيْنًا

لَفَكُرْتُ أَشَاء (٢)

(۱) من مال اللة: من بيت المال والعروض جمع عرض بفتح فسكون وهو المتاع غيرالذهب والفضة بريد ان الرجلين السارقين من بيت المال كاناعبدين أحدهما من عبيد بيت المال والآخر من عاوكات بعض الناس (۲) المداحض: المزالق والمرادم نها الفقان التي كان منها غير مطمئن البال يقول لوسكنت الفتن واستنب أمر الحدافة و لغيرت أشياء: وهي ما خالف الشرع الصحيح من العوائد والافكار (۳) الذكر الحكم: القرآن يعني ان الانسان وان كان عظيم الحياة قوى المسكيدة لاينال من السكرامة عند الله قوق ما نص عليد القرآن وانه وان كان ضعيف الاحتيال لا يحول الله يينه و بين ماعين لهني القرآن لان كل مكاف قادر على ان يؤدى

الْمَبْدِ فِي صَمَفْهِ وَقِلَةٍ حِيلَتهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سَمَّى لَهُ فِي الْذِ حَرِ الْمَسَدِ فِي صَمَفْهِ وَقِلَةٍ حِيلَتهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سَمَّى لَهُ فِي الْذِ حَرِ الْمَسَمَّةِ ، وَالْتَارِكُ لَهُ ، السَّاكُ فِيهِ ، أَعْظَمُ النَّاسِ شَفْلاً فِي مَضَرَّةٍ ، ورُبَّ مُنْهَمَ عَلَيْهِ مُسْتَدَرَجُ بِالنَّمْمَى (') ، ورُبَّ مُبْتَلَى مَصَنُوعُ لَهُ بِالْبُلُوَى ، فَزِدْ أَيْبًا المُسْتَمِعُ فِي شُكْرِكَ ، وقَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، (') وقيف عند مُنْتَهَى رِزْقِكَ

وقال ع لا تَنْجَمَلُوا عِلْمَكُمْ جَمَلًا، وَيَقْيِنَكُمْ شَكَّا <sup>(٣)</sup>، إِذَا عَلِمَتُمْ فَا قَدِمُوا إِذَا عَلِمَةُمْ فَا قَدِمُوا

ما كاف به فى الكتاب العزيز وينال الثواب المحدوله هـ فا ويصح ان برادمن الذكر الحكم علم الله يعنى ان ماقدر الانسان لا يبلغ بحيلته أكثر منه ولا يقصر بمجزه عن ادرا كه كماقال

ولم يفت الفتى بالعجز حظ به ولابالحزم يدرك ماتمنى

(١) يقول لا يفترصا حب النعمة بها في عامات الله المتابعة ولا يقول لا يفتر الماس الله المتعدن الماقلية من حيث لا يشعر ولا يبأس صاحب الباوى فقد تكون البساوى اصطناعا من اللغله يرفع بها منزلته عنده (٧) أقلل من اسراعك في طلب الدنيا

(٣) يقول لا تجعلوا عامكم كالجهل واكن اظهر واأثر العلم بحسن العمل ولا تجعلوا بؤمكم كالتردد ولكن اظهر واأثر يقينكم بالاقدام لا تعلق وي بين العالم وغير والإشراف الاعمال ولا يتناول النيق من الشاك الا بصحة العزيمة وقوة

وقال ع إنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصْدِرٍ ('' ، وَصَامِنُ عَيْرُ مُصْدِرٍ ('' ، وَصَامِنُ غَيْرُ وَقِي ، ورُبِّمَا شَرِقَ شَارِبُ المَاءَ قَبَلَ دِيِّهِ ('' ، وكُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءَ الشَّالِيْءَ الشَّيْءَ الشَيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ الشَّيْءَ السَّيْءَ السَائِقَ السَائِقُ السَائِقَ السَائِقَ السَائِقُ السَائِقَ السَائِقُ الْسَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ الْسَائِقُ السَائِقُ السَ

وقال ع اللّهُمُّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لامِعَةِ الْمُيُونِ
عَلَائِهِتِي وَتُقَيِّحَ فِما أَبْطِنُ لِكَ سَرِيرَتِي، مُحافِظًا على ِلاء النّاسِ
مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَلِّعٌ عَلَيْهِ مِنِي فَأْ بَدِيَ النّاسِ حُسْنَ ظاهرِي وَأَفْضَى البّلْكَ بِسُوءَ عَمَلِي تَقَرُّبًا الْى عِادِلَةَ وَتَبَاعُدًا مِنْ مَرْضَاتِكَ (")

الارادة (١) يعنى من و رده هلك فيه ولم يصدرعنه (٧) شرق كنتف : غص وهد اتمثيل لحالة الطامع بحال الطمآن فريما يغص بالماء قبل الطلب قبل الطاهرسيء السريرة فبرى الناس منه ما يرضهم و يضمر ما لا يرضى الله م محافظا : حال من الياء في سريرتى و رئاء بهمزأ وبياء بعد الراء: اظهار العمل طم

وقال ع لاوالَّذِي أَمْسَيْنَامِنَهُ فِي غُبْرِ لِيَلَةٍ دَهُمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَكَذَا (¹)

وقال ع قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرِ مَمْلُولٍ `` وقال ع اذًا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا وقال ع مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَر اسْتَمَدَّ

وقال ع لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُمَايَّةِ مَعَ الإِبْصَارِ (٣) فَقَدُ تَكُذُبُ الْمُيُونُ أَهْلُهَا وَلا يَنْشُ الْمَقُلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ

(۱) الغبر بضم فسكون : البقية ، الدهماء : السوداء ، تكشر يقال كشرعن أسنانه كضرباً بداها في الضحك ونحوه ، أغر : أبيض الوجه يقسم بالله الذي أمسى بتقديره في بقية ليلة سوداء تنفجر عن في ساطع الضياء و وجه الشبه الذي (۲) علول : مسؤم يقول العمل القليل الذي تواظب عليه خير من الكثير الذي تسأمه لكثرته فتتركه (۳) الروية بفتح فكسر فتشديد : اعمال العقل في طلب الصواب وهي أدل على طريق الحقى من المعابنة بالبصر ، فقد تكذب العيون أهلها لان الانسان قديرى العظم البعيد صغيرا وقديرى المستقم معوجا كافي الماء ولا يفسى العقل من استنصحه : لا نصد عمن طلب منه النصيحة وفي ندخة ليست الرؤية (بضم فهمز) مع الإبصار يعني ان الرؤية الصحيحة ليست هير ؤية البصر وليس العم فاصرا على شهود الحسوس فان البصر قديغش وانما البصر وبصر العمل فهو الذي لا يكذب ناصحه

وقال ع يَنْدَكُمْ وبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْفِرَّةِ (')
وقال ع جاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ وعالَمُكُمْ مُسَوِّفْ (')
وقال ع قَطَعَ الْمِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلَّيْنَ
وقال ع كُلُّ مُعَاجِلٌ يَسَأَلُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُوَّجِلٌ يَسَالُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُوَّجِلٌ يَسَالُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُوَّجِلٌ يَسَالً اللهِ نظارَ وَكُلُ مُوَّجِلٌ يَسَالً اللهِ نظارَ وَكُلُ مُوَّجِلٌ يَسَالُ اللهِ نظارَ وَكُلُ مُوَّجِلٌ يَسَالً اللهِ نظارَ وَكُلُ مُوَّجِلٌ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال ع ماقالَ النَّاسُ لِشَىء طُوبَى لَهُ الاَّ وقَدْ خَبَأَلَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سُوء

(وسُــُيْلِ عَنِ الْفَدَرِ فَقَالَ) طَرَيْقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسلُـــُكُوهُ وَبَعْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجُوهُ وسِرُ اللهِ فَلاَ تَنَـــَكَلَّفُوهُ (')

<sup>(</sup>۱) الغرة بالكسر: الغفلة (۷) من داديك شرف العمل و يغالى فيه على بسيرة مسوف: يؤخ الاعمال عن أوقاتها (۷) كل بالتنوين في الموضعين مبتدأ خبره معاجل بفتح الجيم في الاول ومؤجل بفتحها كذلك في الثانى أي كل واحد من الناس سيت عجله أجله والكنه يطلب الانظار أي التأخير وكل منهم قداً جل الله عمر وهو لا يعمل تعلل بتأخير الاجل والفسيحة في موته وتمكنه من تدارك الفائت في المستقبل (٤) قال الشيخ محد عبده في معنى هذه العبارة فل عمل كن عمله المفروض ولا يشكل في الإهمال على القدر والذي أظنه ان معناها بهى عن الخوض في القدر والبحث تطلبا لاسراره و تنبيه على ان ذلك بعيد عن مدارك العقول

وقال ع إِذَا أَرْذَلَ اللهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ (١) وقال ع كانَ لِيْ فيما مَضَى أُخْ فِي اللهِ وَكَانَ يُمْظِمُهُ في عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا ۚ فِي عَيْنِهِ وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانَ بَطْنِهِ فَلاَ يَشْنُهِي مَالاً يَجِهُ ولاً يُكُنَّدُ إِذَا وِجَدَ ، وَكَانَ أَكْثَرَ دَهُرِهِ صامتًا ، فإن قالَ بَدُّ القائِلِينَ (٢) وَتَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ ، وكانَ ضَعِيفًا مُسْتَضَعَفًا ، فإِنْ جاء الْجَدُّ فَهُوَ لَيْثُ غَابِ وَصِلُّ وَادِ<sup>٣</sup>٪ لاَيْدُني بِحُجَّةٍ حَتَّى بَأْتِيَ قاضياً ('' وكانَ لاَيْلُومُ أَحَـدًا عِلَى مَايَجِهُ الْمُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اغْتِذَارَهُ (\* وكانَ لا يَشْكُو وَجَمَّا الاَّ عِنْ لَهُ إِنَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفَمَلُ وَلا يَقُولُ مَالاً ﴿ يَفْعَلُ ، وكان إِذَا غُلِبَ على الْكَلاَمِ لَمْ يُغْلَبُ على السُّكُوتِ،

<sup>(</sup>۱) أرذله جعله رذيلا و حظر عليه العلم: منعه اياه (۲) بدالقائلين: كفهم عن القول ومنعهم الكلام و نقع الغليل: أذهب العطش (۳) الجد بالكسر ضدا لهزل و الليث ون أسهاء الاسد و الغاب: اسم جنس جعى واحده الغابة وهي الشحر الكثير الملتف يستوكر فيه الاسد الصل بالكسر: الحية (٤) الادلاء بالحيجة: احضارها (٥) لا ياوم أحدا الحييني انه كان لا ياوم على فعل يصح فيه الاعتدار الا اذاسم العدر

وكانَ على مايَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ على أَنْ يَتَكَلَّمَ ، وَكَانَ اذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ (') يَنْظُرُ أَيُّهُما أَفْرَبُ الى الْهُوَى فَخَالَفَهُ ، فَمَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَاثِي فَالْزَمُوها وتَنافَسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيمُوها فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقَلِيلِ خَبْرٌ مِنْ تَرْكُ الْكَثِيرِ

وفال ع لَو لَمْ يَتَوَعَّدِ اللهُ على مَعْصِيَّتِهِ (٢٠ َلَكَانَ يَجِبُ أَنْلاَ يُمْصَى شُكْرًا لِنِعَمِهِ

( وقال ع وقد عزَّى الأَ شعثَ بنَ قبس عن ابنِ لهُ )

الشَّمْ أَنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنَكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ،

وَانْ تَصْدِرْ فَفِى اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ ، بِاأَشْعَثُ انْ
صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ ، وانْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ ، وانْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ ، وانْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْبُورٌ " ابْنُكَ سَرَّكَ وَهُو بِلَا لِمُ وَفِئْنَةٌ " ( ) عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْزُورٌ ( " ) إننُكَ سَرَّكَ وَهُو بِلَا لِمَ وَفِئْنَةٌ " ( )

<sup>(</sup>۱) بدههالامر فجأه و بغته (۲) التوعد الوعيد يعنى ان الله لولم يوعد بالعقاب على معصد تاويد المعالم الله الم المعلم الله المعلم على معتمد الله المعلم الله الله الله و ر (۳) مأزور: مقترف الوزوهوالذنب (٤) سرك : أكسبك السرور عند ولادته وهو بلاء وفتنة لما في تربيته من الكلفة والمشتقة ولما في محبته من ا

﴿ وَحَزَّ نَكَ وَهُوَ ثَوَابٌ وَرَحْمَةٌ

(وقال ع على تَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَاعَةَ ) إذَّ الهُ مُنْ آمَهُ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَاعَةً

دُفِنَ ﴾ إِنَّ الصَّبْرَلَجَمِيلُ الأَّ عَنْكَ وانَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ الأَّ عَلَيْكَ وَانَّ المُصابَ بكَ لَجَلِيلٌ وانَّهُ قَبْلَكَ وبَمَدَكَ لَجَلَلٌ ﴿''

وقال عَ لاتَصْحَبِ الْماثِقَ <sup>٣٥</sup>فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِيلَهُ وَيَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ

( وقدستال ) عَنْ مَسافَةِ ما يَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ

(فقال عليهِ السلام) مَسِيرَةُ يَوْ بِمِ السِّمْسِ

وقال ع أصدِقاؤك ألاَئةٌ وَأَعْدَاؤُكَ ثَلاَئةٌ فأَصْدِقاؤُكَ صَدِيقُكَ وصَدِيقُ صَدِيقكَ وَعَدُوُّ عَدُوّ كَ وأَعْدَاؤُكَ عَدُوْكَ وعَدُوْ صَدِيقكَ وصَدِيقُ عَدُوْكَ

(وقال ع لِرَجُلٍ رَآهُ يَسْعَى على عَدُو لَهُ بِما فِيهِ

اَضْرَارٌ بِنَفْسِهِ) اللَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِدْفَهُ (٣)

الاشتغال ، أحزنك : أكسبك الحزن وذلك عندموته (١) الجلل بالتحريك : الهين الصغير وقد يطلق على العظيم وليس مراد اهنا (٢) المائق : الاحق

(٣) الردف بكسر فسكون هومن يركب خلف الراكب

وفال ع ما أكثرَ الْمِبَرَ وأقلَّ الِاعْتِبارَ وقال ع مَن بالَغَ فى الْخُصُومَةِ أَثِمَ ومَن قَصَّرَ فَيِها ظُلِمَ (''ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِىَ اللهَ مَن خاصَمَ وقال ع ما أَهمَّنِي ذَنْبُ أُمْلِتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ وقال ع ما أَهمَّنِي ذَنْبُ أَمْلِتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ

( وسئل ع كيفَ يُحاسِبُ اللهُ النَّفَاقَ على كَثَرَتْهُمْ )

فقال ع كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ

( فقيل كيف يحاسبهم ولا يَرَوْنَهُ )

قال ع كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ

وقال ع رَسُولُكَ تَرَجُمَانُ عَقَلِكَ وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْظِقُ عَنْكَ

<sup>(</sup>۱) ظلم: لان عدم المبالغة وان كان فيه وقوف عند الحق قد لا يوصل الانسان الى درجة الانساف الله المنافقة وجها لا ما أخرى منافقة والما الما المنافقة والما أكسب ذنبا ولم القدر في المنافقة وعندى بعد وقوعه مهالة الاصليت ركمتين تحقيقا لمنني التو مة

وقال ع ما الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِاشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ الْى الدُّعاءُ مِنَ الْمُعانَى الَّذِي لاَ يأْمَنُ الْبَلَاءَ

وقال ع النَّاسُ أَبْنَاءِالدُّنْيَا وِلاَ يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَىحُبِّ أُمَّةٍ وقال ع انَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللهِ (''فَمَنْ مَنْمَهُ فَقَدْ مَنْعَ اللهَ ومَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللهَ

وقال ع مازَنَی غَیُورٌ قَطُّ وقال ع کَفَی بالأَجَلِ حارِساً

وقال ع يَنَامُ الرَّجُلُ على الشُكُلِ ولا يَنَامُ على الْحَرَبِ (') (ومَعْــنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَصــبِرُ على تَنْلِ الْأُولَادِ ولا يَصــبِرُ عَلى سَلْبِ الأَمْوَالِ )

وقال ع مَوَدَّةُ الآباء قَرَابَةٌ بَيْنَ الأَبْنَاء (٢) والْقَرَابَةُ الَى

<sup>(</sup>۱) رسول الله: يعنى ان المسكين لما قدرالله لو رقه كأنه أرسله الى الاغنياء يمتحنهم به (۲) الشكل بضم فسكون: هوفق الاولاد و الحرب عركة : سلب المال (۳) قرابة بين الابناء: يعنى ان خبة الآباء تؤثر فى أبنائهم أثر القرابة من التعاون والمراف قوالقرابة الحقم عنى ان احتياج القرابة الى المحبة أشد من احتياج الحبة الى القرابة لان القوم المتحابين وان لم تكن ينهم وحم يأخذ كل منهم

الْمُوَدَّةِ أَحْوَجُ مِنَ الْمُوَدَّةِ الْى الْقَرَابَةِ

وقال ع اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ على أَلْسِنَتِيمِ أَ

وقال ع لايَصَدُقُ المِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِمِا فِي يَدِ اللهِ أَوْ ثَقَ مِنْـهُ بِما فِي يَدِهِ (١)

وقال ع لِأنسِ بن مالك وقد كان بَمَثَهُ الَى طَلَحَةَ وَالرَّبيرِ لَمَّا جَاء الَى الْبِصرَةِ يُذَكِّرُهُما شَيْئًا مِمًّا سَمِعَهُ مِن وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فِي مَعْنَاهُما فَلَوَى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ الَيهِ فَقَالَ (٢) (اتِي أُنسِيتُ ذَلِكَ الأَمْرَ)

فَقَالَ عِ انْ كُنْتَ كَاذِبًا فَضَرَبَكَ اللهُ بِهَا يَنْضَاءَ لَامِعَةً لِامْعَةً لِاثْمُوارِيهَا الْعِمَامَةُ ( يَغْنِي الْبَرَصَ فَأَصَابَ أَنْسًا هَذَا الدَّاءُ فِيما بَعْدُ

بيدالآخردون الاقارب ليس بينهم محبة (١) أى حتى تكون ثقت بما عندالله من رزق وفضل أشد من ثقته بما في بده (٢) فقال: الضمير فى قال ورجع ولوى لانس روى ان انسا كان فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول لطلحة والزبير انكاتحار بإن عليا وأتما له ظالمان في وجهدِ فَكَانَ لأَيْرَى إلاَّ مُبْرَقَمًا ﴾

وقالَ ع انَّ الْقِلُوبِ إِقِبَالاً وإِذْبَارًا ('' فَإِذَا أَفْبَلَتَ فَاحْمِلْهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَاذَا أَذْبَرَتْ فَافْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ

وقالَ ع وفي الفُر آنِ نَبَأُ ماقَبَلَـكُمُ وَخَبَرُ ما بَعْدَ كُمْ وَخَبَرُ ما بَعْدَ كُمْ وَحُكُمُ ما يَنْدَكُمُ (''

وقالَ ع رُدُّوا الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاءَ فانَّ الشَّرَّ لايَدْفَعُهُ الاَّ الشَّهُ <sup>(٣)</sup>

وقالَ ع لِكانبهِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ رَافِعِ أَلِقَ دَوَاتَكَ وأطلِ جلِفَةَ قَلَمِكَ (') وَقَرِّج بَيْنَ السَّطُورِ

(١) اقبالا : رغبة في العمل • ادبارا : كراهة العمل (٢) في القرآن الح يعني ان قصص القرآن قد أنبأت عن أحوال الاولين ومصيراً مر الآخر بن اذا اللاحق يعل حاله من سنة الله في السابق كا أنه علم من القرآن حكم ما بين الخاطبين بالاحكام التي نص عليها (٣) ردوا الحجر الح : كناية عن مقابلة الشر بمثله ليرتدع فاعله وذلك ان لم يمكن دفعه بالاحسان قال الشاعر

وفىالشرنجاة حيسسن لاينجيك احسان

ولعلى بنالجهم

فقال هجيناقلت قد كان بعض ما ﴿ ذَ كُرْتُ لَعَلَ الشَّرِ بِدَفْعِ بِالسَّرِ ) القدواتك : صابح مبالليقة ، حلفة القلم الكسر : ما بين مبراه وسنته ،

وقرَ مطْ يَيْنَ الحُرُوفِ فإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ وقالَ ع أَنَا يَعْسُوبُ المُؤْمِنِينَ والْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ (ومعنى ذَلكَ) انَّ المُؤْمِنِينَ يَتَبِّعُونَنِي والْفُجَّارُ يَتَبَعُونَ المالَ كَمَا تَتَبَعُ النحلُ يَعْسُوبَهَا وهُوَ رَثْيَسُهَا

(وقالَ لَهُ بَمْضُ اليهو د مادَفَنتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَى اختَلفتُمْ فَيهِ) فقالَ عليهِ السلامُ لهُ انَّمَا اخْتَلَفْنا عَنْهُ لافِيهِ (١) ولَكِنَّكُمْ

مَاجَفَّتْ أَرْجُلُـكُمْ مِنَ الْبَحْرِحَتَّى ثَلْتُمْ لِنَبَيِّكُمْ اجْعَـلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَ قَقَالَ انَّـكُمْ قَوْمٌ خَجَلُونَ

( وَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءً عَلَبْتُ الْأَقْرَانَ )

فقالَ ع مَالَقِيتُ رَجُلاً الاَّ أَعانَنِي عَلَى نَفْسِهِ (يُومِيُّ بِذَلِكِ الَى تَمَـكُنْنِ هَيْنَةِ فِي الْقُلُوبِ)

وقالَ ع لِابْنَهِ مُحَدِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَابُنَيَّ الِّيَ أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقَرَ فَاسْتَعِذْ بَاللهِ مِنْهُ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بَاللهِ مِنْهُ

وقرمط: قارب بين الحروف وضيق فواصلها (١)عنه: يعنى انما كان الاختلاف فى الاخبار الني و ردت عنه ولم يكن في صدقه وأصول الاعتقاد بدينه وَانَّ الْفَقْرَ مَنْفَصَةٌ لِلدِّينِ ('' مَذْهَشَةٌ لَلْمَقْلِ دَاعِيَةٌ لَلْمَقْتِ (وَقَالَ عَ لِسَائِلٍ سَأْلَةً عَنْ مُمْضِلَةً ('') سَلَ تَفَقَّهَا ولا تَسَأَلُ مَنْ مُمْضِلَةً ('') سَلَ تَفَقَّهَا ولا تَسَأَلُ تَمَنَّتًا فَإِنَّ الْجَاهِلِ الْمَتَمَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْمَالِمِ وَانَّ الْمَالِمَ الْمُتَعَسِّفٌ شَبِيهٌ بَالْجَاهِلِ الْمُتَمَنِّةِ

(وقالَ عليهِ السلامُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَّاسِ وَقَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فَى شَيْءَ لَمْ بُوَافِقْ رَأْيَهُ عِ) لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَى وَأَرَى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِينِي (") (وَرُوِيَ انَّهُ عليهِ السلامُ لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ عَصَيْتُكَ فَأَطِينِي مَنْ اللهِ السلامُ لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ فَادِما مِنْ صَفِينَ مَنْ بِالشِّبامِيِّينَ (") فَسَمِعَ بُكاء النِساء على قَتْلَى صَفَيْنَ وَخَرَجَ النِسهِ حَرْبُ بْنُ شَرْحَبِيلٍ الشِّبامِيُّ وكانَ مِن وُجُوهِ وَوْمِهِ)

<sup>(</sup>۱) منقصة الدين : لان الفقيرة و المالفقره على الخيانة أو الكذب أو الذل أو القعود عن نصرة الحقوظ في الفعود عن نصرة الحقوظ في الله في المحتادة (۳) وقد أشار الخياصل ما أشار به ابن عباس على أمير المؤمنين رضى الله عنهم هو أن يمكتب لابن طلحة بولاية البصرة ولابن الزبير بولاية الكوفة ولما وية باقراره في ولاية الشام حتى تسكن القاوب وتم يعد الناس وتاتى الخلافة بوانيها فقال أمير المؤمنين لأ أفسد دينى بدنيا غيرى والت أن تشير الخور (٤) بالشباميين : نسبة الى الشبام ككاب اسم حي

فقال ع لَهُ تَفَلِّبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَاأَسْمَعُ (''أَلَّا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِينِ (وأَثْبَلَ يَمْشِي مَعَهُ وهُوَ عَلَيْـ فِي السَّلَامُ رَاكِبُ ، فقال عليـ السلامُ لهُ ) ازجع فانَّ مَشَى مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِيْنَةٌ لِلْوَالِي وَمَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ (''

(وقال ع وقد مرَّ بِقَتْلَى الْنَحُوارِج يَوْمَ النَّهْرَوَانِ)
بُوْسًا لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّ كُمْ (فَقِيلَ لهُ من غَرَّهُمْ
يا أُميرَ المؤمنينَ فقالَ ) الشَّيطانُ المُضِلُّ والأَنْفُسُ الأمَّارَةُ
بِالسَّوْءِ غَرَّتُهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وَفَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَاصِي وَوَعَدَتْهُمُ
الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتُ بِمُ النَّارَ

وقال ع اتَّقُوامماً مِي اللهِ فِي الخَلُواتِ فَإِنَّ الشَّاهِ لَهُوَ الْحَاكَمَ مُوالْحَاكَمُ وَقَالَ عَ لَمَا بَلَغَهُ قَتْلُ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي بَكْرٍ ) إِنَّ حُرْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِم بِهِ ، إِلاَّ أَنْهُمْ تَقَصُوا بَغِيضًا ، وتَقَصْنا حَيياً

<sup>(</sup>١) تغلبكم نساقكم: تقهر كم على ما أسمعه منهن من البكاء و الرنين: صوت البكاء

<sup>(ُ</sup>۲)یقول ان مشیك وأنت من وجوه القوم می وأنارا ك فتنة للحاكم تنفخ فیه روح الكبر ومذلة للؤمن يجعله بمازلة العبد والخادم

وقالَ علَيهِ السلاَم الْمُنْرُ الذِي أُعْذَرَ اللهُ فِيهِ الَى ابْنِ آدَمَ سِيُّونَ سَنَةً (١)

وقالَ ع ماظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الإِثْمُ بِهِ والْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبُ (''

وقالَ ع إِنَّاللهُ سُبُحانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الأَغْنياءُ أَفُوَاتَ الْفُقَرَاءُ فَمَا لَى اللهُمُ اللهُ مُن فَالَى اللهُمُ اللهُ مَا لَى اللهُمُ مَا فَلَكَ اللهُ اللهُمُ عَنْ ذَلِكَ

وقالَ ع الاستِفْنَاءِ عَنِ الْمُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ (\*\*) وَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>۱) أعـنرالله فيه الى ابن آدم: يعنى ان المـدة التي يكون فهاعنر الإنسان اذا غلب الحوى ومال الى الشهوات هي ستون سنة لانه في الك المدة لا يعلم قوة ربحا تجعل الشهو ته سلطان الهوة اذ ذاك (۲) ماظفر الجيعنى ان من ظفر على خصمه متوسلا الم ذلك بارتكاب حريمة لا يعدظا فرا على الحقيقة لا نه لا نصرة لمن التصرت عليه ذنو به فألقته في النار و الفالب الح: هو بعنى ماقبله (۳) يعنى ان من استغنى عن العذر ولم يفعل ما يوجه أعز واعلى عن ترك الوقاء بالحقوق وأتى بالعذر صادقا في لان المعتدر المحاودة في لان المعتدر العالم عن العدر صادقا

على مَعاصِيهِ

وقالَ ع انَّ اللهَ سُبْحانَهُ جَمَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الأَكْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَجَزَةِ (١)

وَقَالَ عِ السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ (٢٠

(وقالَ ع في صفّةِ المُؤْمِنِ) المُؤْمِنُ بِشْرُهُ في وجمِهِ (٣٠٠

وحُزْ نُهُ فِي قَلْبِهِ ، أُوسَعُ شَيْءُ صَدْرًا ، وأَذَلَّ شَيْء نَفْسًا (1) ، يَكْرَهُ الرَّ فْعَةَ ، وَبَشْنَأُ السَّمْعَةَ ، طَوِيلٌ غَمَّهُ ، بَعِيدٌ هَمَّهُ ، كَثيرُ "

(۱) الاكاس مجع كيس وهو العاقل م الجيزة جع عاجز وهو المقصر في عمله لغلبة شهوته على عقله يعنى ان العجزة اذا فرطوا في عمل المن أهمال الخبر وفعله العقلاء كان ذلك غنيمة للعقلاء أخاون ثوابه وينالون أجوه (۲) الوزعة جع وازع بمعنى الحاكم لان الحاكم يمنع حكومه من مخالفة الشريعة والمحال المجنس (۳) البشر بكسر فسكون البشاشة والطلاقة يعنى ان المؤمن لا ظهر على وجهه الاالسر و روان كان حزين القلب والكلام كناية عن صبر المؤمنين وتحملهم (٤) وأذل شي نفسا : لانه يخضع التكبر على الضعفاء م ويشنا السمعة لا يحبأن يسمع أحد بما يعمله الله م طويل خمه : يعنى اله كشير الحزن المخافه بعد الموت ، بعيدهم : يعنى المكتبر الحزن المخافه بعد الموت ، بعيدهم : يعنى المحتمد المولدي المتعملة الله م طويل المتعمل الابتعالى الامور

صَنَتُهُ ، مَشْنُولُ وَثَنُهُ ، شَكُورُ صَبُورٌ مَنْمُورٌ بِفِكْرَ يَهِ ('') مَنْمُورٌ بِفِكْرَ يَهِ ('') صَنَيِنٌ جَنَّتُهِ ('') سَهِلُ الخَلِيقَةِ ، لَيِّنُ الْعرِيكَةِ ، نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلَةِ السَّلَةِ (''' وهُوَ أَذَلُ مِنَ الْعَبْدِ

وقالَ ع لَوْ رَأَى الْمَبْـدُ الأَجَـلَ ومَصِيرَهُ لَا بْغَضَ الأَمَلَ وغُرُورَهُ

وقالَ ع لِكُلِّ الرِئْ فِيمالِهِ شَرِيكانِ الْوَادِثُ والحَوادِثُ وقال ع الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كالرَّامِي بِلاَ وَتَرِ<sup>(')</sup>

وقال عليهِ السلاَمُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ ومَسْمُوعٌ ولا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ اذَا لَمَ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ <sup>(٥)</sup>

(١) مغمو ر بفكرته: غارق في بحرأ فكاره الجائلة فها بجب عليه النفسه ولاخوا له المؤمنين (٢) ضنين: بخيل وقد ضن كفر حوضرب و مخلته الخلة بالفتح: الحاجة يعنى انه لا يظهر فقره الناس و الخليقة: الطبيعة و العريكة: النفس (٣) أصلب من الصلد: الصلد الحجر الصلب ونفس المؤمن أصلب منه في الحقى وان كان في تواضعه أذل من العبد (٤) كالرامي بلاوتر: تشبيه في عدد الفائدة لان من رمى سهمه عن قوس لاوتر لها سقط سهمه فل يصب كذلك من دعاالة بلاعمل صالح الرفع الله دعاءه الى السماء أعنى لا بحيب دعاءه (٥) مطبوع: راسخ في النفس يظهر أثره في الاعمال و مسموع: منقول محموظ والعالم الحقيق هو ما كان مطبوع النفل على مطبوع المناس على مطبوع المناسبوعا

وقال ع صَوَابُ الرَّأَي بِاللَّوَلِ يَقْبِلُ بِإِقْبَالِهِا وَيَذْهَبُ هابِياً(')

و قال ع الْمَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَالشَّكْرُ زِينَةُ الْغَنَى وقال ع يَوْمُ الْمَذَٰلِ عَلَى الطَّالِمِ أَشَـدُ مِن يَوْمِ الجَوْرِ على الْمَظْلُومِ

وقال ع الأقاويلُ مَحْفُو ظَةٌ وَالسَّرَ الْرُ مَبْلُوَةٌ ('' (وكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) وَالنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ (''' الأَّ مَنْ عَصَمَ الله ، سائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ ، يَكَادُ

(۱) يقبل باقبالها: يعاويه او بعال الدولة كناية عن سلامتها وارتفاعها فكانها تقبل على صاحبها تطلب الأخذ بزمامها وان المطلبها وعمال الدقل قد المحتلفة و الفكر و يفتح له بالرشاد وادبارها يقع بالعسقل في الحيرة والارتباك في ندهب عنه صائب الرأى (٧) مباوة: بلاها الله أعنى اختبرها وعلمها بريدان ظاهر الاعمال وخفيها معاوماته و رهينة: مرهونة باعمالها فإن كانت حسنة خلصتها و وان كانت سيئة حبستها (٣) منقوصون : جعمد غوس وهوا المأخوذ عن رشده كانه نقص منه يعض جوهره و مدخولون و جعمد خول وهوا للماب بالسنيل عن رشده كانه نقص منه يعض جوهره و مدخولون و جعمد خول وهوا لماب بالسنيل عركة وهي الغيشي أعنى من شالعقل والقلب

أَفْضَلُهُمْ رَأَيًا يَرُدُّهُ عَنْ فَضَلِ رَأَ بِهِ الرَّضَى وَالسُّخْطُ وَ يَكَادُ (١) أَصْلَهُمْ عُودًا تَنْكَأْهُ اللَّحْظَةُ وَتَسْتَحِيلُهُ الْكَلَمَةُ الْوَاحِدَةُ (١) مَمَاشِرَ النَّاسِ النَّهُ اللَّهَ فَكَمْ مِنْ مُؤْمِّلٍ مِالاَيَبُلُفُهُ ، وَبَانٍ مِالا يَسَكُنُهُ وجَامِع ما سَوْفَ يَتْرُكُهُ ، وَلَمَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَّمَهُ ، يَسْكُنُهُ وجَامِع ما سَوْفَ يَتْرُكُهُ ، وَلَمَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَّمَهُ ، وَمِنْ حَقَّ مَنْعَهُ ، أَصَابَهُ حَرَامًا واحْتَمَلَ بِهِ ا ثَامًا ، فَبَاء وَرِزْدِو وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ آ سَفًا لَاهِفًا قَذْ ( خَسِرَ الدُّنَيا والآخِرَةَ وَلَكَ هُوَ الْخُسْرَانُ المَّبِينُ )

وقال عليه السلامُ مِنَ الْمِصْمَةِ تَعَذَّرُ الْمَاصِي (٢) وقال ع ماء وَجْمِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّوَّالُ فَانْظُرْعَنِدَ مَنْ تُقْطِرُهُ السُّوَّالُ فَانْظُرْعَنِدَ مَنْ تُقْطِرُهُ السُّوَّالُ فَانْظُرْعَنِدَ

(١) يكادا لخ بعنى ان أزيدهم عقلا قرب أن يرده عن زيادة عقاد رضاه وسخطه كاذا استرض حكم لن أرضاه بغير حقى كاأ به يحكم الباطل على من أسخطه (٢) أصلهم عودا: أشدهم تمسكا بالشرع: تنكأه وزان تمنعه: تسيل جرحه وتأخذ بقلبه و اللحظة: النظرة الحمشهي و تستحيله: تحوله عمله وعليه يعنى ان أى نظرة الحيم عوب تجدنه الحيم مواقعة الشهوة وأى كلمة من عظيم تقوده الى مواقعة الباطل (٣) قال الشيخ هومن قبيل قولم ان من العصمة أن لا تجدد ودى حدثا

وقال ع الثُّناء بأَ كُثَرَ مِنَ الاِسْتِحْقَاق مَلَقُ (١) وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الْإسْتِحْقَاقِ عَيُّ وَحَسَدٌ ۗ وقال ع أَشَدُّ الذُّنُوبِ مااستُهَانَ بهِ صاحبُهُ وقالَ ع مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْـتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَبْرِهِ، وَمَنْ رَضَىَ برزق اللهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَافَاتَهُ ، ومَنْ سَلَّ يِفَ الْبَنِّي قُتِلَ بِهِ، ومَن كَابَدَ الأُمُورَ عَطَبَ (٢) ومَن اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرَقَ ، ومَنْ دَخُلَ مَدَاخلَ السُّوء اللَّهُمَ ، ومَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثَرَ خَطَوَّهُ ، ومَن كَثَرَ خَطَوَّهُ قَلَ حَيَاؤُهُ ، ومَن فَلَّ حَيَاوُهُ فَلَّ وَرَعُهُ، ومَن فَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ ، ومن ماتَ فَلُبُهُ دَخَـلَ النَّارَ، ومَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسَ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ " رَضِيهَا لِنَفْسِهِ فَذَاكَ الأَحْمَقُ بَعَيْنِهِ ٣ وَمَنْ أَ كُثَرَ مِنْ ذَكْر الْمَوْتِ رَضَىَ مِنَ الدُّنيا بالْبَسيرِ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَةُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الملق بالتحريك : التملق . العى بالكسر : العجز (۲) كابدالامور : قاساهادون أن يعد لها الوسائل والاسباب فكانه يجاذبها وتطارده (۳) فذاك الاحق : لانه قدأ قام المبحة لغبره على نفسه و رضى برجوع عيبه على ذاته

عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ الاَّ فيما يَعْنِيهِ

وقال ع لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيةِ (''ومَنْ دُونَهُ بِالْفَلَبَةِ وَيُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ وقال ع عِنْدَتَناهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفُرْجَةُ ، وَعِنْدَ تَضائِق حِلَق الْبَلَاء ، كَكُونُ الرِّخاءِ

وَقَالَ عَ لَبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِانَجْمَلَنَّ أَ كُثَرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدُلْكَ أُولِياء اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَولِياء اللهِ فَانَ يَكُن أَهْلُكَ وَوَلَدُلْكَ أُولِياء اللهِ فَا هَمَّكَ وَشُغُلُكَ بِا عَدَاء اللهِ فَا هَمَّكَ وَشُغُلُكَ بِا عَدَاء اللهِ وَالْمَا هَمَّكَ وَشُغُلُكَ بِا عَدَاء اللهِ وَالْمَا وَقَالَ عَ أَكْبُهُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَافِيكَ مِثْلُهُ ( وَهَنَا بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا بِمُلاَمٍ وَلَدَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَيُهْنِئُكَ الفَارِسُ ) بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا بِمُلاَمٍ وَلَدَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَيُهْنِئُكَ الفَارِسُ ) فَقَالَ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) بالمصية: لا يمثثل أمر، ولا يجتنب نهيه أو يخرج عليه و يرفص سلطته و ذلك ظلم لانه عدوان على الحق • بالغلبة: بالقهر • ويظاهر: يعاون ويساعــد • الظامة: جعرظالم

مِنْ عُمَّالِهِ بناءَ فَخَمَّا ('`)

فقالَ عليهِ السلاَم أَطْلَمَتِ الْوَرِقُ رُوْسُهَا (٢) انَّ الْبِناءُ

يَصِفُ لَكَ الْفِنَى

(وقيل له عليه السلام لَوْ سُدٌّ على رَجُلٍ بابُ يَيْتِهِ وَتُرِكِ فيهِ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْ تَبِهِ رِزْقُهُ )

فقال ع مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ

(وعَزَّى قَوْمًا عَنْ مَيِّتٍ ماتَ لَهُمْ )

فقالَ عَ انَّ هَذَا الأَنْرَ لَيْسَ لَكُمْ لَبَنَّ وَلَا الْيَكُمْ الْمَدَّ وَلاَ الْيَكُمْ انْتَهَى (اللهُ عَلَى النَّهَى (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) فحما : عظاصحا (۲) أطلعت : أظهرت . الورق مثل كتف : الفضة وهذا أعنى اطلاع الفضة رؤسها كناية عن ظهو رها . يصف المثالفنى : يدل عليه وهذا كالتفسير لسابقه (۳) هذا الامر : يريد الموت . ليس لكريداً : لم يكن صاحبكم أول من مات ولااليكم انهى : لم يكن ميتكم آخوالميت ين . وقد كان الخيم ان المات عنى ان صاحبكم هذا قد كان يسافر في بعص حاجاته فاحسبو ممسافرا فاذا طال زمن سفره فانكم ستجتمعون به والمقونه بعدموتكم

وقال ع أيّها النّاسُ لِيرَ كُمُ اللهُ مِنَ النِّهَمَةِ وَجِلِبِنَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقَمَةِ فَرِقِينَ ('' اللهُ مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتَدْرَاجًا فَقَدْ أَمِنَ مَخُولًا ، ومَنْ صَيْقِ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبارًا فَقَد صَيِّعَ مَامُولاً وقال ع بأَسْرَى الرّغْبَةِ افْصِرُ وا ('' فإنَّ المرّبِجَ على الدُّنيا لايرُ وعُهُ مِنْهَا الاَّ صَرِيفُ أَنيابِ الْحِدْثانِ ('' أَيها النَّاسُ تَولُّوا مِن أَنْهُسِكُمْ تَأْدِيهَا واعْدِلُوا هِا عَنْ ضَرَاوَةِ عادَاتِها ('' وقال ع لا تَظُنَّنَ بِكُلِمةً خَرَجَتْ مِنْ أَحَدِيسُواً وأَنْتَ

<sup>(</sup>۱) وجلين: خالفين و فرقين فزعين يقول كونوا يحيث والمحالفين من مسكره عند النعمة كابوا كم فزعين يقول كونوا يحيث والمحالفين من مسكره عند النعمة كابوا كم فزعين من بلائة عند النقمة و اله من وسع عليه الخيفين على في ضيق في محسب ذلك امتحانا من الله فقد أيس من رحة الله وضيع أجواما مولا (٧) أسرى: جع أسير و الرغبة: الطمع و اقصر وا: كفوا (٧) المرج على الدنيا: المائل الهاأوا لمعول علهاأ والمقم بها و يروعه: يفزعه و الصريف: صوت الاسمنان ونحوها عند الاصطكاك و الحدثان بالكسر: النوائب (٤) الفراوة: اللهم بالشيء والواجع به يقول كفوا أنفسكم عن اتباع ما ندفواليه عاداتها

أَ نَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا

وقال ع إِذَا كَانَتْ لَكَ اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأَ بِسَالَةِ الصَّلَةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ سَلَ عَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهُ أَ كُرَمُ مِنْ أَنْ يُسَأَلَ حَاجَتَيْنِ (١) فَيَقْضِىَ إِخْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَي

وقال ع مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءِ (١٠)

وقال ع مِنَ الْحُرْقِ الْمُعَاجِلَةُ قَبْلَ الإِمْكَانِ والأَناةُ

بَعْدَ الْفُرْصَةِ (٣)

وقال ع لا نَسَأَلُ عَمَّا لا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغْلُ (٠)

<sup>(</sup>۱) الحاجتان : هماالصلاة على النبي صلى الشعليه وسلم وماطلبته والصلاة على النبي مقبولة قطعا (۲) ضن : بخل ، المراء : الجدال في غير حق وفي تركه صون المعرض عن الطعن (۳) الحرق : النائى ، المحرض عن الطعن (۳) الحرق : النائى ، الفرصة : ما تتمكن يه من مطاوبك ومن الحكم أن لا تستعب حلى حتى تتمكن واذا عكنت فلا تمهل (٤) لا تسأل الحيقول لا تتمن من الامو ر بعيد ها فكفاك من قر بهاما يشغلك

وقال ع الفِكرُ مِرْ آةٌ صافِيَةٌ والإغْتِبارُمُنْذِرٌ نَا صِحْ<sup>(())</sup> وَكَفَى أَدَبًا لِنَفْسِكَ تَجَنَّبُكَ مَا كَرِهْتَهُ لِنَبْرِكَ

وقال ع الْمِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْمَمَٰلِ فَمَنَ عَلِمَ عَمِلَ ، والْمِلْمُ يَتِفُ بِالْمَمَٰلِ فَاللهِ مُعَلِمَ ، والْمِلْمُ يَتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْمُ (٢)

يَهِ عَنَّ بِالْعَمْلِ فَإِنَّ اجَابِهِ وَإِلَا الرَّاسُ مَتَاعُ الدُّنِيا حُطَامٌ مُوبِيِّ فَتَجَنَّبُوا وَال ع يَاأَيُّهَا النَّاسُ مَتَاعُ الدُّنِيا حُطَامٌ مُوبِيٍّ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ (\*) وَلَمْنَتُهَا أَذَكَى مِن طُمَأَ نِينَتِها (\*) وَلَمْنَتُها أَذَكَى مِن مَرَوَتِها (\*) وَلَمْنِهَا أَذَكَى مِن مَرَوَتِها (\*) حُسَمَ على مُسَكِّرِ بِها بالفاقة (\*) وأُعِينَ مِن مَرَوَتِها بِالرَّاحَةِ (\*) ،

<sup>(</sup>۱) الاعتبار: الاتعاظ بما محصل الغير ويترتب على أهماله (۲) بهتف بالعمل: يطلبه ويناديه فان أجابه وافق العمل العمل عنى ان العلم المماحفظ بالعمل فان صادفه رسخ والاذهب (۳) الحطام كغراب: ماتكسر من ببيس النبات و ومو بئ : دو و باعمها المحوم عاه: محل رعيه والتناول منه (٤) القلعة بالضم: عدم السكون التوطن و أحظى: أسعد (٥) البلغة بالضم: مقد ارما يتبلغ بهمن القوت (۲) الفاقة: الفقر يعنى ان المكثر بالدنيا حما الله عليه بالفقر لانه كما أكثر زاد طمعه وطلبه فهوفى احتياج دائم الى ما يطمع فيه (۷) عنى كرضى: استغنى ومن كان عنى القلب عن الدنيا كان دائما في راحة تامة

ومَنْ رَاقَهُ زِبْرِجُهُما أَعْقَبَتْ نَاظِرَيْهِ كُمْهَا ('' وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّمَّفَ بِهِا مَلَاَّتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَانًا ('' لَهُنَّ رَفْضُ عَلَى سُويْدَاهُ قَلْبِهِ ('' هَمْ يَشْفَلُهُ وَهَمْ يَعْزُنُهُ كُذَلِكَ حَتَّى يُوْخَذَ بِكَظَيهِ فَيْلُقَى بِالْفَضَاءِ ('' مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ هَيِّنَا عَلِي اللهِ فَنَاوُهُ وعلى فَيْلُقَى بِالْفَضَاءِ ('' مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ هَيِّنَا عَلِي اللهِ فَنَاوُهُ وعلى اللهِ فَوَانِ إِلْقَاوُهُ ('' انْما يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ الْى الدُّنيا بِمَنِينِ الْاَعْتِبَارِ ، ويَقْتَاتُ مِنْها بِيطَنِ الْاضْطِرَادِ ('' ويَسْمَعُ فِيها الْاعْتِبارِ ، ويَقْتَاتُ مِنْها بِيطَنِ الْاضْطِرَادِ ('' ويَسْمَعُ فِيها إِلَّهُ فَيْلَ أَكْذَى ('' ويَسْمَعُ فِيها إِلْمُونَ الْمَقْتُ والْإِبْنَاضِ ، انْ قِيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكْذَى ('' وانْ فُرِحَ

(۱) راقه : أعجب وحسن في عينه ، الربرج بكسرتين بينهما سكون : الزينة ، الكمه بالتحريك : العمى يعنى ان من نظر الى زينة الدنيا بعين الاستحسان أعجت عينيه عن الحق (۷) الشعف بالعين محركة : الولوع وشدة التعلق ، الاشجان : الاحزان (۳) لهن الضمر للاشجان ، وقص : حركة واثب ، سويداء القلب : حبته يعنى ان الاشجان تلعب بقلبه (٤) الكظم عركة : مجرى النفس أى حتى يختقه الموت فيطرح بالفضاء ، أمهراه : تثنية الابهر وهو و ريد العنق ومن انقطع أبهراه هلك فالكلام من باب الكناية (٥) القاؤه : طرحه فى قبره (٦) و يقتات الحيا خدمن القوت ما يكنى بطن المضطر و و هو ما يزيل الضر و و قراب) أثرى : استغنى : أكدى : افتقر و هذا بيان لحال الانسان فى الدنيا فلايقال استغنى حتى يسمع بعدمدة بالهافتة و

لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ هَذَا وَلَمْ يَا تَبِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ ('' وقال ع انَّ الله سُبخانَهُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طاعَتِهِ وَالْمِقَابَ عَلَى مَعْصِيْتِهِ فِيادَةً لِعِبادِهِ عَنْ يَقْمَتُهِ ('' وَحِياشَةً لَهُمْ الّى جَنَّيْهِ (''

( وَرُوِى أَنهُ عِ قَلَما اعْتَدَلَ بِهِ الْمِنْبُرُ الاَّ قَال أَمَامَ الْطَلِّهِ ) أَيُّهَ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهَ فَمَا خُلِقَ الرُّوُّ عَبْثاً فَيَلَهُو ، ولا تُرِكَ سُدًى فَيَلْهُو ('' وما دُنياهُ الَّتِي تَحَسَّنَت لَهُ بِخَلَف مِنَ الآخِرَةِ الَّتِي سُدًى فَيَلُو مِنَ الدَّنيا فَرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنيا بَاعْلَى هِمِنَّهِ كَالآخِرَ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الآخِرَةِ بأَهْ فَى سُهُمَتِهِ ('' بأعلى همنَّهِ كَالآخِر الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الآخِرَةِ بأَهْ فَى سُهُمَتِهِ ('' وقال ع لا شَرَف أَعْلَى مِنَ الإسلامِ ، ولا عز أَعَزُ أَعَزُ وقال ع لا شَرَف أَعْلَى مِنَ الإسلامِ ، ولا عز أَعَزُ

<sup>(</sup>١) يبلسون يقال البلس اذا يشس وتحير و يوم الحيرة هو يوم القيامة (٧) ذيادة بالذال: منعالهم عن المعاصى الجالبة النقم (٧) حياشة : سوقا يقال حاش الصيد يحوشه اذا جاء من حو اليه ليصرفه الى الحيالة (٤) فيلهو يشتغل بلذاته ، فيلغو : يأتى باللغو وهو ما لافا تدةفيه (٥) السهمة بالضم : النصيب يعنى ان من حاز نصيبا وافر امن الدنيا وحرم ثواب الآخرة لا يساوى من أعطى قلي الامن حظوظ الآخرة اذا لذا لذي وان قل وان قل وان قل السادى وان قل السادى وان على قلي الدن وان قل الدنوة الاسادى وان قل المناسبة وان قل الدنوة الإسادى وان قل السادى وان قل المناسبة وان المناسبة وان قل المناسبة وان قل المناسبة وان المناسبة وان المناسبة وان المناسبة وان قل المناسبة وان المناسبة وان المناسبة وان المناسبة وان المناسب

مِنَ التَّقْوَى ، وَلامَعْقُلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ ، ولا شَفِيعَ أَنْجَهُ مِنَ التُّوْبَةِ ولا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ ، ولامالَ أَذْهَبُ الْفَاقَةِ نَ الرَّ ضَى بالْقُوتِ ، ومَن انْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَاف فَقَدِانْنَظَمَ لرَّاحَةً (١) وَنَبُوًا خَفْضَ الدَّعَةِ ، والرَّغْبَةُ مُفْتَاحُ النَّصَ<sup>(٢)</sup> وَمَطِيَّةُ النَّمَٰبِ ، وَالْحِرْسُ وَالْكَابُرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعِ الْىَالنَّفَحْمُ في الذُّنُوب، وَالشَّرُّ جامِعُ مَسَاوى الْمَيُوبِ ﴿ وَقَالَ عَ لِجَابِرِ ابن عبد الله الانصاري) ياجابرُ قِوَامُ الدُّنيابا رَبَّمَةٍ عالم مُستَعمل عِلْمَهُ وجاهِلِ لايَسْتَنكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمُ وجَوَادٍ لاَيْخُلُ بَمَعْرُوفِهِ وَقَهِيرٍ لَا يَبِيعُ ۗ آخِرَتُهُ لِلْدُنْيَاهُ، فإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عَلْمَةُ اسْتَنْكُفَ الجَاهلُ أَنْ يَتَمَلِّمُ ٣٠ واذَا بَحْلَ الْغَنَّى بَمَعْرُوفِهِ باعَ الْفَقِيرُ آخِرَتُهُ بِدُنياهُ ('' ياجابرُ مَنْ كَثُرَتْ نِمُ اللهِ عَلَيْـهِ كَثُرَتْ حَوَالِجُ ١) انتظم الراحة : يقال انتظمه بالرمح أنف ذهفيه . تبوأ : نزل . الخفض :

<sup>(</sup>١) انتظم الراحة: يقال انتظمه بالرمح أنف دفيه • تبوأ: نزل • الخفض: السعة • المعتم بالتحريك: كالخفض الاضافة على حدكرى النوم قال ثابت بن جابر اذاحاص عينيه كرى النوم لم بزل ﴿ له كالى من قلب شيحان فاتك

<sup>(</sup>٧) الرعية : الطمع ، النصب بالتحريك : أشدالتعب (٣) استنكف الجاهل: لاستواءالعالم والجاهل في نظره (٤) باع الفقيرالخ : لانه يضطر الى الكذب

النَّاسِ الَّذِهِ فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلِدُّوَامِ وَالْبَقَاءُ (') ومَنْ لَمْ يَقُمْ فِيها بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لَلزِّوَالِ وَالْفَنَاءُ (وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ الطبرِيُّ فِي تَارِيخه عَنْ عبد الرحمٰن بن أبني لَلِي الفقيهِ وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشعث

أَنْهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الجَهَادِ إِنِّي سَمَعَتُ عَليًّا إِ

عليهِ السلاَمُ يقولُ يومَ لقينا أهلَ الشامِ

والخيانة حتى ينال بهماشيأ من الغنى (١) عرضها : جعلهاعرضة ونصبها أو (٧) سلم : خلص من العقاب . برئ : تخلص من الاثم وذلك ان كان عاجزاً

النُكرُ بلسانه وَقَلْهِ والتَّارِكُ بِيدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خصال الخَيْر ومُضَيِّمٌ خَصَلَةً ومِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بَقَلَبِهِ والتَّارِكُ بِيَدِهِ ولِسانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصَلْتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحدَةٍ (''ومنهُمْ تاركُ لِإ نُسكار الْمُنْكَرَ بلِسانهِ وَتَلْبهِ ويَهِـهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الأحياء ، وما أعمالُ البرَّ كُلِّما والجمادُ في سَمِيل اللهِ عِنْدَ الأَمْرِ بِالْمَرُوفِ والنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرَ الأَ كَنَفَثَةٍ فِي لُجِّيٌّ (٢) وإنَّ الأَمْرَ بالمَعْرُوف والنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكُرَ ﴿ يُثَمَّرُ بَانِ مِنْ أَجَلِ وَلا يَنْقُصانِ مِنْ رِزْقِ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كُلِّمَةً عَذَٰلِ عِنْـدَ امامٍ جاثر (وعَن أبي جُحَيْفَةَ قالَ مَمتُ أَميرَ الْمُؤْمنينَ عليهِ السَّلاَمُ يَقُولُ )

أُوَّلُ مَاتُفَلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الجِّهَادِ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ فِلُوبِكُمْ فَمَن لَمْ يَمْرِفُ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا ولَمْ يُنْسَكِرِ

 <sup>(</sup>١) أشرف الخصلتين :من اضافة الصفة الى الموصوف أى الخصلتين الفائقتين فى الشرف عن الثلاثة وليس من قبيل اضافة اسم التفضيل الى متعدد (٧) النفشة كالنفخة : يرادما عازج النفس من الريق عند النفخ

مُنْكَرًا قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وأَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ

وقال عليهِ السلامُ إِنَّ الحَقَّ تَقِيلٌ مَرِي، وانَّ الْباطلِ

خَفِيفٌ وبي ﴿

وقال ع الْبَخيِلُ جامِعٌ لِسَاوِى الْمُنُوبِ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ الَى كُلِّ سُوء

وقال ع الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطَلَّبُهُ ورِزْقٌ يَطَلَبُكُ فإِنْلَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلْ هُمَّ سَنَتِكَ عَلَى هُمَّ يَوْمِكَ ،

<sup>(</sup>۱) مرىء: مجودالعاقبة يقال مرأ الطعام بالتثليث مراءة هنؤو حدت عاقبته والحقوان كان ثقيلا فهو حسن العاقبة و وبيء: وخرج العاقبة وأرض و بيء: وخرج العاقبة وأرض و بيئة كثيرة الوباء وهو المرض العام ولاشك ان الباطل وان خف فهومذموم العاقبة (۲) روح التم الفتح: رحته

كَفَاكَ كُلُّ يَوْمِ عَلَى مَافِيهِ فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِن عُمُرِكَ فَانَّ اللَّهَ تَمَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَافَسَمَ لَكَ وَانْ لَمْ تَسَكُنِ اللَّهَ ثَمَالَى سَيُؤْتِيكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمْ لِلَّا لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يَسْبِقُكَ اللَّهَ مُن عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهُمْ لِلَّا لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يَسْبِقُكَ اللَّهِ عَالِبٌ ، وَلَنْ يُنْطِئَ اللَّهِ عَالِبٌ ، وَلَنْ يُنْطِئَ عَلَيْهِ عَالِبٌ ، وَلَنْ يُنْطِئَ

(وقدمضى هذا الكلام فيما تقدم من هـ ذا الباب الاأنهُ همنا أوضح وأشرح فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب)

وقال ع رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَيْسَ بِمُسْتَذَبِرِ مُومَنْبُوطٍ في أُوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتَ بَوَا كِيهِ فِي آخِرِهِ (١)

وقالَ عِ الْكَلَامُ فِي وَثَافِكَ مَالَمَ تَشَكَّلُمْ بِهِ (٢) فإذًا

<sup>(</sup>١) ليس بمستدبره: ايس بعائش بعده م مغبوط: منظور الى نعمته ه البواكى: جع الباكة يقول بايس بمستدبره البواكى: جع الباكة يقول بايستقبل شخص بوما فيموت فيه ولا يميش بعده فيضلفه و راء موقد يكون المرء منظورا الى نعمته في أول الليل في موت في آخره (٧) الوكاق بالله حرما يشد به و بربط يقول انتمالك لكلامك قبل أن يصدر عنك فاذا تكلمت به صرت عماوكا له فاما نقعك أوضرك فاشؤن : احفظ وهو من باب نصر ه الورق بفتح فكسر : الفضة الم

تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَافِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ فَرُبٍّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نَعْمَةً وَجَلَبَتْ نَفْمَةً

و قال ع لا تقل مالا تعلَمُ بَل لا تَقُل كُلَّ ما تعلَمُ فإنَّ اللهَ فَرَضَ على جَوَارِحِكَ فَرَائِضَ يَحْتَجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاللهِ عَ احْذَر أَنْ يَرَاكَ اللهُ عِنْدَ مَعْصِيتَهِ وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طاعتهِ ("فَقَدَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَاذَا قَوِيتَ فَاقُوَ على طاعة قِلْدُ وَإِذَا فَوِيتَ فَاقُو على طاعة اللهِ وإذَا ضَمَّفْتَ فاضْمُفْ عَنْ مَعْصِية اللهِ

وقال ع الرُّ كُونُ الى الدُّنيا مَعَ ماتُعايِنُ مِنْهَا جَهَلُّ (٢) والتَّقْصِيرُ فَي حُسْنِ الْمَمَلِ اذَا وَتَقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنُ ، والطَّمَأُ نِينَةُ الْيَكُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الإِخْتِبَارِ عَجْزٌ

<sup>(</sup>١) و يفقدك: يقال فقده كضر به اذاعد مه فإ يجده والكلام من باب الكناية يقول احدران نكون من باب الكناية يقول احدران نكون من الطائمين فان الله راك في الحالين و يعلم كانك وما أنت عليه في حاسبك على صنعك (٧) الركون الى الدنيا: الثقة بها هم معانفان : تشاهد يقول ان الثقة بالدنيا بعد ما توان من تقلباتها وعدم ثباتها على خد ولا شرجهل و عمى عن طريق الرشد ، الغبن بالفتح: الحسارة الفاحشة وعند اليقين بثواب الله لاحسارة أخش من الحرمان بالتقصير في العمل مع القدرة عليه الم

وقال ع مِن هُوَانِ الدُّنيا على اللهِ أَنَّهُ لاَ يُسْصَى الاَّ فِيها وَلاَ يُنالُ مَا عِنْدَهُ الاَّ بِرَز كِهَا

وقال ع مَن طَلَبَ شَيْئًا نالَهُ أَوْ بَمْضَهُ (١)

وقال ع ماخَيْرٌ بِغيرٍ بَعْدَهُ النَّارُ ، وما شَرُّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الجَّنَّهُ (٢) وكُلُّ نَمِيمٍ دُونَ الجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وكُلُّ بَلَاءً دُونَ النَّارِ عافيَةٌ

وقال ع ألا وانَّ مِنَ الْبَلَاء الفاقة ، وأَشَدُّ مِنَ الفاقةِ مَرَضُ الْبَدَنِ ، وأَشَـدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ ، أَلا وَانَّ مِنَ النِّمَ سَمَةَ الْمَالِ ، وأَفْضَلُ مِنْ سَمَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ ، وأَفْضَلُ مِن صَحِّةِ الْبَدَنِ تَقْوى الْفَلْبِ

وقالَ عَ لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ ساعاتٍ فَساعَةٌ يُنَاجِي فِيها رَبُّهُ

<sup>(</sup>۱) طلب شيأ : أرادادرا كه بوسائله ، ناله أو بعضه لا بدان بدرك جيع ماطلب أوشياً منه متى أناه من بابه (۷) ما خيرا لخما استفها مية مقصود بها الانكار يقول لاخير فيها يسميه أهل الشهوة خيرا من الكسب بغير حق والتغلب بغير شرع حيث ان و راءذلك النار ولا شرفها يدعو عالجها تشرا من الفقر أو الحرمان مع الوقوف عند الاستقامة فو راءذلك الحنة المحقور : الحقير المحقر

وساعَةُ يَرِمْ مَعَاشَهُ (١) وساعَةُ يُخَلِّى يَبْنَ نَفْسِهِ وَيَنَ لَدُتُهَا فَيِهَا يَخِلُ وَيَخَلُ مَا لَهُ فَي لَكُرْنَ شَاخِصًا اللَّ فِي لَكَرْثِ مَرَمَةً لِمَاشٍ أَوْ خُطُوَةٍ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَةٍ فِي غَـبْرِمَحْرَمٍ مَرَمَةً لِمَاشٍ أَوْ خُطُوةٍ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَةٍ فِي غَـبْرِمَحْرَمٍ وقال ع اذْهَـ في الدُّنْيا يُبصِّرُكَ اللهُ عَوْرَاتِها إولا تَغْفُلُ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ

و قال ع تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرَءَ مَخْبُودٍ تَحْتَ لِسانِهِ وقال ع خُذْ مِنَ الدُّنيا ماأَتاكَ وتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْـكَ فان أنتَ لَمْ تَفْعَلَ فأجمل في الطَّلَب (''

وقال ع رُبِّ قَوْل أَنْهَذُ مِنْ صَوْل (") وقال ع كُلُّ مُقْتَصَر عَلَيْهِ كاف (")

وقال ع المُنيَّة ُ ولا الدَّنيَّة ُ ، وَالتَّقَلُّلُ ولا التَّوَسُّلُ<sup>(د)</sup>

<sup>(</sup>۱) يرم بكسرالراءوضهها: يصلح • والمرمةالاصلاح • المعاد: ماتعوداليه في القيامة (۲) لم تفعل: رغبت في الخياط التيامة (۲) لم تفعل: رغبت في الولى المسول الفتح: السطوة (٤) مقتصر صيغة اسم المفعول: يقول ان كل ما اقتصر عليه الانسان وقنع به فهو كاف له (٥) المنية ولا الدنية : الموت يكون ولا يكون ارتكاب الخيلا الدنية كالتذلل والنفاق • والتقلل ولاالتوسل: الرضى بالقليل خير عند العاقل الشريف من التوسل الى الناس

وَمَنْ لَمْ يُسْطَ قَاعِدًا لَمْ يُسْطَ قائما (')والدَّهْرُ يَوْمانِ يَوْمْ لَكَ وَيَوْمُ عَلَيْكَ فاذَا كانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرُ واذَا كانَ عَلَيْكَ فاصْبِر

وقالَ ع مُقارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلاَقِهِمْ أَمَنْ مِن غَوَائِلِهِمْ ('') (وقالَ ع لِبَمْضِ مُخاطبِيهِ وقَد تَكَلَّمَ بِكَلَمَةٍ يُسْتَصْفَرُ مِثْلُهُ عَن قَوْلِ مِثْلِهِا (''')

لَقَدْ طِرْتَ شَكِيرًا وهَدَرْتَ سَقَبًا (والشَّكِيرُ هَهُنَا أُوَّلُ مَا نَفْتُ مِنْ رِيشِ الطَّائرِ قَبَلَ أَنْ يَقْوَى ويَسْتَحْصِفَ (' والسَّقْبُ مَا يَنْبُتُ مِنَ الإبلِ ولا يَهْدِرُ الاَّ بِمَدَأَنْ يَسْتَفْحِلَ ) الصَّبِرُ مِنَ الإبلِ ولا يَهْدِرُ الاَّ بِمَدَأَنْ يَسْتَفْحِلَ )

وقالَ ع مَن أُومَاً الَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتَهُ الْحِيلُ (٥)

<sup>(</sup>۱) قاعدا كنى القعو دعن سهولة الطلب و قائما : عبر بالقيام عن التعسف في القصدور وم الادراك (۲) أمن من غوائلهم : ذلك لان المنافرة في الاخداق والمباعدة في المجلسة للعداوات ومن عاداه الناس وقع في غوائلهم فالمقارية لهم في اخداقهم حافظة لمود تهمم ولكن لا يجوز الموافقة في غير حق (۳) بكامة : جلة عطيمة من القول ويستصغر مثله عن قول مثلها : يقصر من يشا كام في الصغر عن قول مثلها (٤) كامه قال لقد طرت وانت فرخ لم تنهض (٥) أوما : أشار والمتفاوت : المتباعد يقول ان من طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضه اللي بعض خذاته الحيدل فعار يدفل ينجع فيه

(وقالَ ع وقد سئلَ عن معنى فولهم لاحولَ ولا قوَّةَ اللهِ باللهِ ) انَّا لاَ مَذْلِكُ مَعَ اللهِ شَـنِنَا ولا نَمْلِكُ إِلاَّ مامَلَّـكَنَا فَمَنَى مَلَّـكَنَا ماهُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّمَنَا (') ومَتَى أُخَذَهُ مِنَّا وضَعَ تَـكَليفَهُ عَنَّا

(وقالَ ع لِمَعَادِ بَنِ ياسِرٍ وقدْ سمعهُ يراجعُ المغيرةَ بنَ شُنبَةَ كَلاَماً) دَعهُ ياعماً رُفا إِنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ مَنَ الدِّ بِنِ الأَ ماقارَبَهُ مِنَ الدَّ بِنِ الأَ ماقارَبَهُ مِنَ الدُّنيا وعلى عَصْدٍ لَبُسَ على نَفْسِهِ (٢٠ لِيَجْعَلَ الشَّبُهَاتِ عاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ

وقالَ ع ماأحسَنَ تَوَاضُعَ الأَغْنِياءُ لِلْفُقْرَاءُ طَلَبًا لِلَا عِنْدَ اللهِ وأَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقْرَاء عَلَى الأَغْنِياءَ اتَّسِكَالاً عَلَى اللهِ (") وقالَ ع ما اسْتُودَعَ اللهُ امرَأَ عَشْلاً الاَّ

<sup>(</sup>۱) ماهوأ ملك به منا: هو القوة لاتهافى قبضة الله ، كافنا: فرض علينا العمل (۲) على عمد: متعلق بلبس أى أوقع نفسه فى الشهة عامد التكون الشهة عنرا له فى زلاته (۳) وأحسن منه الح لان تيه الفقير وأنفته على الغنى أدل على كال اليقين بالله فاله بذلك قداً مات طمعاد محاخ عاخوفا وصابر فى يأس شديد ولاشئ من هذا فى

سُتَنْقُذَهُ بِهِ يَوْمًا مَا (١)

وقال ع مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ وقال ع القُلْبُ مُصَحَفُ البَصَرِ (") وقال ع الثَّقَى رَئِيسُ الأخلاق وقال عليهِ السلامُ لاتَجْمَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنطَقَكَ وبَلاَغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ (")

وقال ع كَفَاكَ أَدَبًا لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَاتَكُرَهُهُ مِنْ غَبْرِكَ مِنْ غَبْرِكَ

وقال ع مَنْصَبَرَصَبْرَالاً حْرَارِ ، وَالاَّسَلاَ سُلُوَّالاَّ غَمَارِ (\*) ( فِي خَبْرٍ ٓ آخَرَ أَنَّهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ قال الْأَشعثِ بنِ قيسٍ مُعَزَّيًا )

تواضع الفني (١) استنقذه: خلصه فن وهبه الله المقل أخر جهمن شقاء الدارين الاملم بهب المقل الاحيث اراد النجاة (٧) مصحف البصر: يعني اله ينتقش في القلب ما يدرك بالبصر (٣) الذرب: الحدة • سددك: قومك وثقفك يقول الانطل لسانك على من عامك النطق والانظهر بالاغتلاء على من هذب فكر كوثقف عقلك (٤) الاعجار: جع الغمر بتثليث أوله الذى لا تجربة عنده ومن فا ته شرف الجلد والصبر فلابد يوما أن يساو بطول المدة فالصبر أولى

إِنْ صَبَرْتَ صَبَرَ الأَ كَارِمِ ، وَالاَ سَلَوْتَ سَلُو البَهَائِمِ
وقال ع في صفة الدُّنيا تَنْرُ وَتَضُرُّ وَتَدُرُ ، انَّ اللهُ
تَمَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَابًا لِأُولِيانِهِ ولاَ عِقابًا لاَ عْدَانِهِ وانَّ أَهْلَ الدُّنيا
تَمَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَابًا لِأُولِيانِهِ ولاَ عِقابًا لاَ عْدَانِهِ وانَّ أَهْلَ الدُّنيا

حَرَ كَبِ يَيْنَاهُمُ حَلُوا اذْ صاحَ بِهِ سَائِقُهُمُ فَارْتَعَلُوا (1)
وقال لا بنهِ الحسنِ ع لاَ تُحَلِّقَنَّ وَرَاءَكُ شَيْنًا مِنَ الدُّنيا
فإنكَ تُحَلِّقُهُ لِأَحَـهِ رَجَلَيْنِ امًا رَجُلٍ إِعَيلَ فيهِ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَكُنْتَ
فَسُمِدَ بِما شَقِيتَ بِهِ و امّا رَجُلٍ عَمِلَ فيهِ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَكُنْتَ
عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْصِيتَهِ ولَيْسَ أَحَدُ هَـذَيْنِ حَقِيقًا أَنْ تُؤْثِرَهُ
عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْصِيتَهِ ولَيْسَ أَحَدُ هَـذَيْنِ حَقِيقًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى فَيْسِكَ

( ويُروى هذَا الكلاَمُ على وجهِ آخرَ وهو )

أمَّا بَصْدُ فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكُ مِنَ الدُّنَيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلُ قَبْلَكَ وَهُوَ طَائِرٌ الْيَأْهُلِ بَعْدَكُ وَانَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِرَجُلَيْنِ وَجُلِ عَمَلَ فِيماجَمَعْتُهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسُمِدَ بِماشَقِيتَ بِوأَوْ رَجُلِ عَمِلَ

<sup>(</sup>١)حاوا : نزلوا ه اذ فجائية . سائقهم : حمامهم لانه سوقهم عن الدنيا الحالاَخوة

فيه بِمَفْسِيَةِ اللهِ فَشَقِيتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلاً أَنْ تُؤْثِرَهُ على نَفْسِكَ وَلاَ أَنْ تَحْمِلَ لَهُ على ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللهِ وَلَمِنْ بَقَى رِزْقَ اللهِ

(وقالَ ع لِقائل قالَ بَعَضْرَتهِ أَسْتَغَفْرُ اللهُ) ثَـكَلَتْكُ أَمُّكَ أَتَدْرَى مَاالْإِسْـتَغْفَارُ . الْإِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْمِلِّيِّينَ وَهُوَ يْمُ وانِعْ على سِنَّةِ مَعَانِ ، أَوَّلُهَا النَّدَّمُ على ما مَضَى . والثَّانى الْعَزْمُ عِلَى تَرْكُ الْعَوْدِ الَيْهِ أَبَدًا . والثَّالثُ أَنْ تُؤَدِّي الْمَ المَخْلُونِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْـكَ تَبَعَـٰهُ ۖ والرَّا بِعُ أَنْ تَمْمِدَ الَّي كُلُّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ أَضَيَّعْتُمَا فَتُؤَدِّ يَ حَقًّا، والخامسُ أنْ تَعملُهُ الَّي اللَّحْمِ الَّذِي نَبَّتَ على السَّحَتُ فَتُذِيبَهُ بِالأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْمَظْمِ وَيَنْشَأُ بَيْنَهُمَا لَحْمُ ۖ جَدِيدٌ ، والسَّادِسُ أَنْ تُدِيقَ الْجِسْمَ ٱلْهَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَنْتُهُ حَلَاوَةَ الْمُصِيَّةِ فَمِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَنْفُرُ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) السحت بضم فسكون و بضمتين : المال من كسب حوام

وقال ع الْحِلْمُ عَشِيرَةُ (١)

وقالَ عَ مَسِكِينُ ابنُ آدَمَ مَكَنُّومُ الأَجَلِ مَكنونُ الْمَالِ عَفُوطُ الْعَمَلِ ثُولُهُ الْبَقَةُ وَتَقَلَّهُ الشَّرْفَةُ وَتُلْتِئُهُ الْمَلَ عَفُوطُ الْعَمَلِ ثُولُهُ الْبَقَةُ وَتَقَلَّهُ الشَّرْفَةُ وَتُلْتِئُهُ الْمَوْفَةُ () ( وَرُوى أَنَّهُ عَ كَانَ جالِسًا في أَصْحَابِهِ فَمَرَّتَ بِهِمُ اللهُ مَ كَانَ جالِسًا في أَصْحَابِهِ فَمَرَّتَ بِهِمُ اللهُ مَ بَأَبْصارِهِم )

فقالَ ع انَّ أَبْصَارَ هَذِهِ الْفُتُولِ طَوَامِحُ (" وَانَّ ذَلِكَ سَبَبُ هَامِها فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُ كُم الَى امْرَأَةٍ تُمْجِبُهُ فَلْيُلاَمِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّما هِيَ امْرَأَةٌ كَامْراَةٍ ( فقال رَجَلٌ مَنَ الْحُوادِجِ فَاتَلَهُ اللهُ كَافِرًا مَاأْفَقَهُ فَوَقَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُومُ)

<sup>(</sup>۱) الحم عشيرة: من التشبيه البليغ بعنى ان الحلم يكون لهمن الاعوان والانصار ما يكون لصاحب العشبيرة من عشيرته لان الحلم يوجب المحبة و يغرس المودة (۲) مكنون العلل: مستو والامراض لا يدرى من أين تأتيبه و تؤله: تو رثه ألما بعضها اياه و الشرقة: المرة من شرق بلاء كفرح غصبه و تنتنه: تصير يحه خبيثا و العرقة: المرة من عرق كقرح فهو عرقان (٣) طوامح: جع طامح يقال طمح البصراذ ارتفع وطمح أبعد فى الطلب و وان ذلك: الاشارة راجعة المى طموح الابصار والحباب بالفتح: الحمياج يقول ان طموح العين سبب فى شدة شوق الفحل الحمالم مستة الانتى ولبعض الادباء من كثرت لحظائه دامت جسراته

فقال ع رُوَيدًا انَّما هُو سَبُّ بِسَبِّ أَوْ عَفَوْ عَن ذَنْبِ (')
وقال ع افْمَلُوا الْخَبْرَ ولا تَحْقَرُ وامِنهُ شَيْنًا فَانَّ صَغِيرَهُ
كَبِرُ وقَلِيلَهُ كَشِيرٌ ولا يَقُولَنَّ أَحَـدُ كُمْ انْ أَحَـدًا أُولَى
فِعْلِ الْخَبْرِ مِنِي فَيَكُونَ واللهِ كَذَلِكَ ، انَّ لَلْخَبْرِ والشَّرِّ
أَهْلاً فَمَهْمَا تَرَكُنُوهُ مُنْهُما كَفَا كُنُوهُ أَهْلُهُ ('')

وقال ع مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَا نِيْنَهُ ، ومَنْ عَمَلِ لِينَهُ ، ومَنْ عَمَلِ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ومَنْ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ و بَيْنَ النَّاسِ

وقالَ عِ الْحِلْمُ غَطِاءِ سَأَتِرُ وَالْمَقُلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسَتُّرُ خَلَلَ خُلُقُكَ بِجِلْمِكَ وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِمَقْلِكَ

وقال ع انَّ لِلهِ عِبادًا يَخْتَصْهُمُ اللَّهُ بِالنَّهِمِ لِمْنَافِعِ الْعِبادِ

<sup>(</sup>١) سببسب: يقول ان الخارجى لم يقع منت الاالسب فلا يستوجب القتل وحينند فاما ان أجازيه السينة بمثلها وأسبه واماان أعفوعنه واغتنم الاجومن الله (٢) كفا كوه أهله : يقول ما تركتموه من الخيريقوم أهله بفعله بدل مركتموه من الشريؤديه عنكم أهله فلا تختاروا أن تكونو اللشرأه للولاأن يكون عنكى الخير بدل

ا فَيُورُهَا فِي أَيْدِيهِمَ مَا بَذَلُوهَا (١) فَاذَامَنَمُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمَ أُمُّ حَوَّلُهَا إِلَى غَيْرِهِم

وقال ع لاَينْبَنِي الْمِبْدِ أَنْ يَثِنَ بِخِصْلَتَيْنِ الْعَافِيَةِ وَالْغِنَى يَنْنَا تَرَاهُ مُعَافَى إِذْ سَقِمَ وَيَنْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا اذِ افْتَقَرَ

وقالَ ع مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ الَى مُؤْمِنِ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا اللهَ اللهِ ومَنْ شَكَاها اللهَ كَافِرِ فَكَأَنَّما شَكَا اللهَ

وقالَ ع في بَعْضِ الأَعْيَادِ انَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللهُ مِنْ صِيامِهِ وشَكَرَ قِيامَةُ وكُلُّ يَوْمٍ لاَ يُمْضَى اللهُ فيهِ فَهُوَ عِيدٌ

صيبة وستمر عيامة ومن يوم عين القيامة حَسْرَةُ وَقَالَ عِ انَّ أَعْظُمَ الْحَسْرَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ رَجُلُ فَأَ نَفَقَهُ فَ رَجُلُ فَأَ نَفَقَهُ فَ وَجُلُ مَا لَا فَيْ أُغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ فَوَرِثَهُ رَجُلُ فَأَ نَفَقَهُ فَ

طاعَةِ اللهِ سُبْحًانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ

وقال ع انَّ أُخْسَرَ النَّاسِ صَفَقَةً (٢) وأُخْيِبَهُم سَفياً

<sup>(</sup>١) يقرها: يحفظهاو يبقيها فأيديهم • مابذلوها : مدةبذلهم لهـــا(٧) الصفقة : البيعة •

رَجُلُ أَخَلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ مالِهِ وَلَمْ تُسَاعِدُهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى الْرَجُلُ أَخَلَقَ بَدَيَهُ فِي طَلَبِ وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِمَتِهِ (')
وقال ع الرِّزقُ رِزْنَانِ طالبٌ ومَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنِيا طَلْبَهُ الْمَوْتُ حَنَّى يُخْرِجَهُ عَنْها ، ومَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتُهُ الدُّنِيا حَتَّى بَسْتَوْفَى رِزْقَهُ مِنْها مَا اللَّذِيا حَتَّى بَسْتَوْفَى رِزْقَهُ مِنْها

وقال ع ان أولياء الله هم الدين نظرُوا الى باطن الدنيا اذا نظرَ النّاسُ الى ظاهرِها و اشتَعَلُوا بِآجلِها (٢) اذا اشتَمَلَ النّاسُ بِعاجلِها فأمانُوا منها ماخشُوا أن يُميتُهُم (٣) وتر كُوا منها ماعلَمُوا أنهُ سَيتَنُ كُهُم ، ورَأَوا استِكْنَارَ عَبْرِهِم منها منها ماعلَمُوا أنهُ سَيتُنُ كُهُم ، ورَأَوا استِكْنَارَ عَبْرِهِم منها (١) أخلق: أبلى وأنهك والتبعة بفتح فكسر: حقوق القوحقوق عباده يقول ان أخسر الناس وأشده مغبنا وخية في سعيه ذلك الرجل الذي أفي جسمه في طلب المالولم يحصل عليه ولم يلق في الآخرة الاسديد الحساب لتفريطه في جنب القوساها، في حقوق العباد (٢) بآجلها: عابعد الموت وأضاف الآجل الى ضعير الدينا امالانه يأتى بعدها أولانه عاقبة الاعمال الواقعة فيها (٣) فأمانو اماخشوا أن يمينهم: يعنى انهم قتلوا قوة الشهوة التي يخافون ان تقتل فضائلهم ماعلموا انسيتركهم: هو اللذات العاجلة ، ورأوا الخياصوا ان الكثير من هذه اللذات

قليل في جانب الاج على تركه وادراكه فوات لانه يعقب حسرات العقاب

استِقْلَالاً ، وَدَرَكُمْ لَهَا فَوْنَا أَعْدَاهِ ماسالَمَ النَّاسُ ، وَسِلْمُ ماعادَى النَّاسُ ، وَسِلْمُ ماعادَى النَّاسُ (١) بِهِمْ عَلْمَ الْكِيتَابُ وَبِهِ عَلِمُوا ، وبِهِمْ قَامَ الْكِيَابُ وبِهِ قَامُوا لايرَوْنَ مَرجُوًّا فَوْقَ ما يَرْجُونَ ولا مَخُوفًا فَوْقَ ما يَرْجُونَ ولا مَخُوفًا فَوْقَ مَا يَرْجُونَ ولا

وقالَ ع أَذْ كُرُوا انقطاعَ اللَّذَاتِ وبَقَاءَ التَّبِعاتِ
وقالَ ع أُخْبُرُ تَقَلِهُ (٢) (ومن الناس من يروى هذا
للرسول صلى الله عليه وآله ومما يقوى انه من كلام أمير المؤمنينَ
عليه السلام ماحكاهُ تَعَلَّبُ عن ابن الاعرابي قالَ المأ مون لولا
ان عليا قال أخبر تقله لفلتُ اقلِهُ غَبْرُ)

<sup>(</sup>۱) أعداء الجينى ان الناس بسالمون الشهوات وأولياء الته بعار بونها والناس الحار بون العقة و العدالة وأولياء الته بسالمونهما و ينصر ونهما (۷) فوق ما يرجون: لانهم يحافون عقاب الته واليس فوقه عنى النه والمس فوقه عنى الله والمسافوة الموضعين عاومعنوى (۳) أخر تقاله : يقال خبره من باب نصر اختبره وقاده قليه أبغضه فلفظة أخبر في كلامه أمن عمنى اعلم و تقاه فعل مضارع مجزوم فى جواب الطلب وها والوقف يقول اذا أعجبك ظاهر الشخص فاختبره فر بما وجدت فيه ما لا يسرك فتبغضه و القلت الديم و المناسرة و المناسرة والمناسرة والمناس المناسرة والمناس المناس المناس

وقالَ ع ما كانَ اللهُ لِيَفْتَحَ على عَبْدٍ بابَ الشَّكْرِ ويُمْلِقَ عَنْهُ بابَ الزَّ يادَةِ ولا لِيَفْتَحَ على عَبْدِ بابَ الدَّعاء ويُمْلِقَ عَنْهُ بابَ الإِجابَةِ ('' ولا لِيفَتَحَ لِعَبْدِ بابَ التَّوْبَةِ وَيُعْلِقَ عَنْهُ بابَ المُغْفِرةِ (وسُئِلَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَيْما أَفْضَلُ الْمَدْلُ أُوا لَجُودُ) فقالَ ع الْمَذَلُ بَضَعُ الأُمُورَ مَوَاضِمَها والجُودُ يُخْرِجُها من جهتها والمَذْلُ سائِسٌ عامٌ والجُودُ عارِضٌ خاصٌ فالمَدْلُ أَشْرَقُهُما وأَفْضَلُهُما

وقالَ ع النَّاسُ أَعْدَاءُ مَاجَهُوا وقال ع الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْ آنِ قالَ اللهُ سُبُحانَهُ (لِكَيْلاَ تَأْسُو اعلى مافاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِما آتَاكُمْ)ومَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْماضى (٢٠ وَلَمْ يَفْرَحْ بِالآتِى فَقَدْ أُخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ

وقال ع مَا أَنْفَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ

<sup>(</sup>۱) تسكر رالكلام في أن الدعاء والاجابة والاستغفار والمعفرة اذاصد فت النيات وطابق الرجاء العمل والافليست من جانب الله في الاأن تخرق سعة فضله سوابق السننه (۲) لم يأس على الماضى : لم يحزن على ما نفذ به القيماء (۳) تقدمت هذه الجلة المناع ومعنا ها قد يجمع العازم عزمه على أمر فاذا نام وقام وجد الانحلال في عزيمته

وقالَ ع الولاَ ياتُ مَضامِيرُ الرِّ جالِ (۱)
وقالَ ع لَيْسَ بَلَدُّ بِأَحَقَّ بِكَمِن بَلَدٍ (۱) خَيْرُ الْبِلاَدِماحَمَلَكَ
وقالَ ع وَقَدْ جاءَهُ نَعَى الأَشْنَرَ رَحْمَهُ اللهُ ) مالكِ وما
ما لك (۱) لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْدًا لاَ يَرْ تَقْيِهِ الْحَافِرُ وَلا يُوفِي
عَلَيْهِ الطَّارُرُ (والفَيْدُ الْمُنْفَرِدُ مِنَ الْجَبَالِ )

وقال ع قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْهِ خَبْرُ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ وَقَالَ ع قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْهِ خَبْرُ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ وَقَالَ ع اذاً كَانَ فِيرَجُلٍ خَلَةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُ والْخَوَاتِها (3) وقال ع لِنالِبِ بْنِ صَمْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ وَقَالَ ع لِنَالِبِ بْنِ صَمْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ دَارَ يَنْهُمُا)

أوهم يغلبه النوم عن امضاء عزيته (١) الولايات مضامير الرجال: من التسبيه البليغ لان المضامير جع المضار وهو المكان الذي تضمر فيسه الخيل السباق والولاية شبه به لانه يتسين فيه الجواد من البردون فكذاك يتبين في الولاية العدل من غيره (٣) ليس بلدالخ يعنى ان جميع البلاد صالحة السكني خير البلاد: أفضلها م ما حلك البلد الذي تكون فيسه على راحة كانك مجول عليسه (٣) ما لك : هو الاشتر النخى م الفند بكسر الفاء: الجبل العظيم والجلتان بعده كناية عن رفعته وامتناع همته م أوفى عليه : وصل اليه (٤) الخلة بالفتح : الخصلة بقول اذا الحجبك خلق من شخص فلا تعجل الركون اليه وانتظر سائر الخلال

مَا فَعَلَتَ إِبِلُكَ الْكَثِيرَ أَقَالَ ذَعَذَعَتْهَا الْحَتُوقُ ('' ياأ مِيرَ المُؤْمَنِينَ (فقالَ ع) ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلُها وَقَالَ ع مَنِ اتَّجَرَ بِنَيْرِ فَقْهِ فَقَدِ ارْ لَطَمَ فِي الرِّبا ('' وقالَ ع مَن عَظَمَ صَفارَ المَصائِب، ابْتَلاَهُ اللهُ بكبارِها ('' وقالَ ع مَن كُرُمَتَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَت عَلَيْهِ شَهُو اللهُ وقالَ ع مَن كُرُمَتَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَت عَلَيْهِ شَهُو اللهُ وقالَ ع مَن كُرُمَت عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَت عَلَيْهِ شَهُو اللهُ وقالَ ع ما مَنْ حَ امْرُ وَ مَزْحة ، الأَمَج مِن عَقلِهِ مَجَةً ('') وقالَ ع رُهُدُكَ فِي رَاغِبِ فِيكَ نُقْصانُ حَظّ ('' ، وقالَ ع رُهُدُكَ فِي رَاغِبِ فِيكَ نُقْصانُ حَظّ ('' ، وَرَغْبَلُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذُلُّ نَفْسٍ

(١) ذعذع المال: فرقه و بدده و الحقوق: الزكاة والعسدقات و أحدسبلها: أفضل الطرق وأحسن الوجود التي تصرف فيها (٧) ارتطم: وقدع في الورطة في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه يعتب المناه المناه المناه المناه في الرباع له (٣) عظم صغار المعاتب: اشتد جزعه عند نز ول المسائب الخفيفة و ابتلاه الله بكبارها: أوصله الحم الى عظم المسائب وشديد النوائب (٤) المزحة والمزاحة والزاحة والزاحة وعنى واحدوه والمفاكمة والمناحكة بقول أو فعل وهو في المالب المناه عن استهزاء وتهم و منه : طرح ورمى فالمازح كانه يرمى بعقله و يقذف به في مطارح الضياع لان العقل الماليطلب سلولة سبيل الجد (٥) في راغب فيك : متقرب اليك بالمودة و نقصان حظ: تضييع نصيب من الخير يصادفك وأنت تعرض عنه و ورغبتك : تقر بك بالمودة و زاهدفيك المناه الم

وقال ع النِّنَى والْفَقْرُ بَمْدَ الْمَرْضِ عَلَى اللهِ (١)
وقال ع مالا بْنِ آ دَمَ والْفَخْرِ . أُوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ
جِيفَةٌ ولا يَرْزُقُ نَفْسَهُ ولا يَدْفَعُ حَتْفَهُ
( وسُئِلَ مَن أَشْعَرُ الشَّعْرَاء)

فقال ع انَّ القَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْمَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتَهِا (''فإِنْ كانَ ولا بُدُّ فَالمَلِكُ الضِّلِيلُ (يُرِيدُ الْمَ الْقَبْسِ) وقال ع ألا حُرُّ يَدَعُ هَذِهِ اللَّماظَةَ لِأَهْلِها ('' إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنُ الاَّ الجَنَّةَ فَلاَ تَبِيمُوها الاَّ بِها

: متباعد عنك و ذل نفس: ذلك لان المحتاج ذليل للحتاج اليه (١) الفني والفقر: ير يدبهما السعادة والشقاء الحقيقيين: العرض: هو عرض الاعمال والناس على الله يوم القيامة (٢) الحلبة بالفتح: القطعة من الخيل مجتمع السباق وتقدم ذكر أسامها والمرادمن الحلبة هنا الطريقة الواحدة و القصبة : ماينصبه المسابق ولا يكون من أخذه أولاهو السابق بلانزاع و كانوا يجملون هذا من قصب يعنى ان الشعر اعلم يسلكوا مسلكا واحداد على يعلم المجيد فيه وغير المجيد بلاذه يوا مذاهب كثيرة فنهم من أمعن في المدو بعضهم المحادف الفخر و الضليل كثير الصلال لانه كان فاسقا (٣) اللماظة بالضم: بقية الطعام في الفم والمرادم الدنيا يقول الخالص من رد الشهوات بطرح الدنيا

وقال ع مَنْهُومانِ لاَيَشْبَعَانِ (''طَالِبُ عِلْم وطَالِبُ دُنْيا وقال ع ألإيمانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّــدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكُ عَلَى

الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكُ وَأَنْلاَ يَكُونَ فَحَدِيثِكَ فَصْلٌ عَنْ عَمَلِكَ (\*) وَأَنْ تَتَقِي اللهُ فِي حَدِيثِ غَيْرِكُ

وقال ع يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ (" حَتَّى تَكُونَ الآفَةِ فِي التَّذَيْرِ وَالَّهِ تُخَالِفُ الْمَنَى فِيما تَقَدَّم بِرِوَايَةٍ تُخَالِفُ مَنْمِ الْأَنْفَاظُ ) هَذِهِ الْأَنْفَاظُ )

وقال ع الْعِلْمُ والأَنَاةُ تَوَامَانِ يُنْتَجِبُمَا عُلُوْ الْهِمَةِ (\*) وقال ع الْفِينَةُ جُهُدُ الْمَاجِزِ (\*)

 وقال ع رُبِّ مَفَتُونِ عِيُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ (زِيادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ كُتِبَتْ فِي عَهْدِ المُصَنِّف )

وقال ع الدُّنيا خُلِقَتْ لِنَيْرِهَا وَلَمْ تُخُلَقَ لِنَفْسِها (۱)
وقال ع إِنَّ لِبَنِي أُمِيَّةً مُرُودًا بَخْرُونَ فِيهِ وَلَوْ قَدِ اخْتَلَقُوا
فيما يَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتْهُمُ الْضِبَاعُ لَفَلَبَتْهُمْ (۱)
مِنَ الْإِرْوَادِ وَهُوَ الْامْهَالُ وَالْإِنْظَارُ وَهَذَا مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَامِ
مِنَ الْإِرْوَادِ وَهُوَ الْامْهَالُ وَالْإِنْظَارُ وَهَذَا مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَامِ
وَأَغْرَبِهِ فَكَأَنَّهُ ع شَبَةً المُهلَةَ النِيهُمْ فِيها بِالمَضْمَا وِالذِي يَعْرُونَ
فيه إِلَى الْفَايَةِ فَاذَا بَلَغُوا مِنْطَقَهَا انْتَقَضَ نِظَامُهُمْ بَعْدَها)
فيه إِلَى الْفَايَةِ فَاذَا بَلَغُوا مِنْطَقَهَا انْتَقَضَ نِظَامُهُمْ بَعْدَها)
(وقال ع في مَدْح الأَلْمَادِ)هُمْ وَاللهِ رَبُوا (۱) الإِسلامَ

لان القادر يكافئ عدوه بالفعل (١) خلقت لفيرها : أوجدها الله لتكون طريقا الى الآخرة و ولم تفاق لنفسها : لانه الوخلقت لنفسها الكانت دار خاود (٢) مرودا بسم فسكون ففتح : فسره الشريف الرضى بالم لة وهي مدة اتحادهم و كادتهم : مكرت بهم يقول ولواختلفوا ثم مكرت بهم أو حاربتهم الشباع دون الاسود القهرتهم (٣) ربوا : هومن التربية والانماء يقرأ بفتح الباء ان أخذ من ربي بربي و بضمها ان أخذ من رب برب و الفاو بالكسر أو بفتح فضم فتشد بدأ و بضمتين فتشديد المهراذ افطم أو بلغ السنة والفناء بالفتح عدودا: الاستغناء : بأيد بهم متعلق بربوا و

كَمَا يُرَبِّى الْفِلُوْمَعَ عَنَائِهِم إِلَّ يَدِيهِمُ السِّبَاطِ وَالْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ وَالْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ وَالَّلَّ عَلَيْهِ الْمَنْ وَكَاءُ السَّهِ ('' (وهذه مِن الإستعارات الْعَجِيبَة كَا نَهُ شَبَّةُ السَّهُ بِالْوِعاءُ والْمَيْنَ بالْوِكاء فَاذَا أُطْلِقَ الْوِكاءُ لَمْ يَنْضَبَطِ الْوِعاءُ وهَذَا الْقَوْلُ فِ الأَشْهَرِ الأَظْهَرِ مِن كَلَام النَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ لِا مِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ لِا مِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ رَوَاهُ وَمُ لَا مِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَرَ وَقَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ وَقَدْ رَوَاهُ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَسُومِ بِمُعَاذَاةً اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

السباط كالكذاب: جع سبطة بمعنى سخية والسيخى فى الحقيقة انماهو صاحبها و يقال فى نسبة السحاء اليه فلان سبط اليدين و السلاط: جع سليط وهو الشديد و يقال فى نسبة السحاء اليه فلان سبط اليدين و السلاط: جا يشديه الوعاء و السه بفتح السين و تحقيف الحاء: العجز ومؤخ الانسان والماجعل العجز وعاء لان الشخص اذا حفظ من خلف علم يصب من امامه فى الا غلب فكا ته وعاء الحياة والسلامة اذا حفظ حفظ او الباصرة وكاء ذلك الوعاء لانها تلحظ ماعساه يصل اليه فتنبه العزيمة لدفعه والتوقى منه قاذا أعمل الانسان النظر الى مؤخوات أحواله أدركه العلب والكلام تمثيل لفائدة العين فى حفظ الشخص ما قديعرض عليه من خلفه وانه الا تختلف عن قائدتها فى حفظ المستقبله من المموار شاد الى وجوب التبصر فى مظنات الغفاة وهذا هو الحمل الاثنى بمقام الني صلى الله عليه وسام أومقام أمير المؤمذين قاله الشيخ محد عبده

الآثارِ النَّبُويَّةِ )

(وقال ع في كلاّمِ لَهُ ) وَوَلِيَهُمْ وَالِ فَأَقَامَ وَاسْــتَقَامَ حَنَّي ضَرَبَ الدِّينُ بِحِرَانهِ (١)

وقال ع يَأْ تَي عَى النَّاسِ زَمانُ عَضُوضٌ (`` يَمَضَّ المُوسِرُ فَيهِ عَلَى مَا اللهُ سُبْحا نَهُ (ولا تَنْسَوُا اللهُ سُبْحا نَهُ (ولا تَنْسَوُا اللهُ سُبْحا نَهُ (ولا تَنْسَوُا اللهَ سُبْحا نَهُ (ولا تَنْسَوُا اللهَ سُلْمَ اللهُ سُبْحَادُ مَا تَنْهَدُ فِيهِ الأَشْرَارُ (`` ، وتُستَذَلُ الأخيارُ ، ويُستَذَلُ الأخيارُ ، ويُستَذَلُ الأخيارُ ، ويُستَذَلُ الأخيارُ ، ويُستَذَلُ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ عَنْ ويُسْالِعُ اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ عَنْ سَمِ المُضْطَرُ يَنَ (')

وَقَالَ عَ يَهْلِكُ فِي رَجَلاَنِ عُبِ مُفْرِطٌ وَبِاهِتْ مُفْتَرٍ (٢)

(١) وايهم : تولى أمو رهم وسياسة الشريعة فيهم • وال : يريد به الني صلى الله عليه وسلم وقيل انحار الديم عليه وسلم وقيل انحار الديم عنى المعلوب عنى المعلوب عنى المعلوب عنى المعلوب عنى المعلوب عنى الديم عنى الديم عنى الديم عنى الديم المعلوب على المنافق عنه على ما في يديه انه يسك على ما يملك عنه على ما في يديه انه عسك على ما يملك عنه على ما في يديه انه الما أمر بانفاق المال في وجوه الحيم • (ولا تنسو الفضل) لا يترك الديم الاحسان الى الفقير (٣) تنهد : ترتفع (٤) يبع كفن جع بيعة بالكسرهيئة البيع (٥) باحت السم فاعل من بهته كنعه : وصفه بما له بفعل • مفتراسم فاعل من الافستراء

(وهَدَامِيْلُ قَوْلِهِ عَلِيهِ السَّلَامُ )هَلَكَ فِيَّرَجُلاَنِ مُحِبُّ غَالَ وَمُبْغِضُ اللَّهِ وَالْمَدُلُ أَنْ لاَتَنَوَهُمَّهُ وَالْمَدُلُ أَنْ لاَتَنَوَهُمَّهُ وَالْمَدُلُ أَنْ لاَتَنَّهُمَهُ (١) فقال ع النَّوْحِيدُ أَنْ لاَتَنَوَهُمَّهُ وَالْمَدُلُ أَنْ لاَتَنَّهُمَهُ (١)

وقال ع الموسيدان والصَّدِّ عَنِ الْحُكُم كَمَا أَنَّهُ لَاخَيْرَ فِي

القول بالجهل

(وقال ع في دُعاء استَسقَى به اللّهُمَّ اسقنا دُلُلَ السّحاب دُونَ صِعابِها (وهَ ذَا مِنَ الْكَلاَمِ الْعَجِيبِ الْفَصاحَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ ع شَبَّهُ السّحابَ ذَوَاتِ الرُّعُودِ والبَوَارِق والرِّياحِ والمسوّاعِقِ بالإبلِ الصّعابِ الَّتِي تَقْمِصُ برِحالِها (") وتَقَصَ والمسوّاعِقِ بالإبلِ السّعابِ الَّتِي تَقْمِصُ برِحالِها (") وتَقَصَ برُ كُبانِها وشبّة السّعاب خاليةً مِن تِلْكَ الرَّوا ثِم (") بالإبلِ ووهو معدالكذب (١) الضمر المنصوب راجع المائة تعالى يقول من التوحيدان

وهو تعمد الكذب (١) الضمير المنصوب راجع الى الله تعالى يقول من التوحيد ان لاتصو رائة بوهمك لان كلموهوم محدود وتعالى الله عن ذلك واعتقادك بعد له ان لا تتهمه في أفعاله ظاناان بعضها خال من الحكمة (٢) تقمص مضارع قمص الفرس وغيره كضرب ونصر: وفع يديه وطرحهما معا وعدن برجليه و الرحال: جع وطل يعنى المهاتمة على رحالها فتقمص لتلقيها و تقص يقال وقصت به راحلة من باب وعد: تقدمت به فكسرت عنقه (٣) الروائم جع الرائعة بعنى المغزعة

الذُّلُو الَّذِي تُتُمَّلَبُ طَيِّمَةً وَتُفْتَمَدُ مُسْمِحَةً ('' ) وقيلَ لَهُ ع ( لَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَ ( لَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

غَيَّرْتَ شَيْبَكَ يِالْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ)

فقال ع أُلِخْصَابُ زِينَةٌ وَخَنُ قَوْمٌ فَى مُصِيبَةٍ ( يُرِيدُ وَفَانَ وَمَانَ فَوَمْ فَى مُصِيبَةٍ ( يُرِيدُ

وقال ع لَلْقَنَاعَةُ مالُ لاَيَنْفَدُ (وقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْكَلَامَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)

(وقال ع لِزَيادِ ابْنِ أَيهِ وقدِ اسْتَخَلَفَهُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَّاسِ على فارِسَ وأعمالِها في كَلَامٍ طَوِيـلِ كَانَ يَبْنَهُما نَهَاهُ فيـهِ عَن تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ) (\*\* إِسْتَعْمِلِ الْمَدْلُ وَاحْذُرِ الْمَسْفَ وَالْحَيْفَ فَانَّ الْمَسْفَ يَمُودُ بِالْجَلَامِ (\*\* وَالْحَيْفَ يَدْعُو الْى السَّيْفِ

<sup>(</sup>۱) تحتلب: يستخرج اللبن من ضرعها و طيعة تشديد الياء: شديدة الطاعة و تقتعد بالبناء للمجهول: تتخذف مدة بالضمير كيها متخذها في جميع حاجاته و مسمحة اسم فاعل من أسمح بمعني سمح ككرم اذا جاد وسها حها مجازعن انيانه ماير يده الراكب من حسن السير (۷) تقدم الخراج: الزيادة فيه (۷) المسف بالفتح: الشدة في غير حق و الجلاء بالفتح: التفرق والتشت المين عرا العدل الحالفالمين الحالقال و يدعو الحالسيف ينزع بالظاومين الحالقال المتعال

وقال ع أَشَدُّ الذُّنُوبِ مِااسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ وقال ع مَاأَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَمَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْمِلْمِ أَنْ يُمَلِّمُوا (1)

وقال عَ شَرُّ الاِخْوَانِ مَن تُكُلِّفَ لَهُ ﴿ لِأَنَّ الشَّكَانِفَ مُسْتَلَّذِمُ لِلْمِشَـقَةِ وَهُوَ شَرُّ لاَزِمْ عَنِ الأَّخِ الْمُنْكَلَّفِ لَهُ فَهُوَ شَرُّ الاِخْوَانِ مُ

وقال ع اذَا احْتَشَمَ المؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدَ فَارَقَهُ ﴿ يُقَالُ حَسَمَهُ وَالَّهُ وَاحْتَشَمَهُ طَلَبَ ذَلِكَ لَهُ وَهُو مَظْنَةٌ مُفَارَقَتِهِ ﴾ وهذَا حينُ انتهاء الفايَّة بنا الى قطع المُختار مِن كَلاَمِ أَمْيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حامِدِينَ لِلهِ سُبْحانَهُ على مامن به مِن تَوْفِيقِنَا لِضَمِّ ما انْتَشَرَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، وَتَقْرِيبِ ما بَعُدَ مِن أَفْطَارِهِ وَتَقَرَّرُ الْعَزَمُ كَنَا شَرَطْنا أَوَّلاً على تَفْضيلِ ما بَعُدُونَ مِن الْبَياضِ فِي آخِرِكُلْ باب مِن الأَبْوَابِ لِيكُونَ وَرَاقٍ مِنَ اللَّهُ بَوَابِ لِيكُونَ الْوَرَاقِ مِنَ اللَّهُ بَاللَّهُ الله الحَدِيقَ الْجَرِكُلُ باب مِن الأَبْوَابِ لِيكُونَ لا تَقَاذَانفُهُم مِن اللَّهُ بَوَابِ لِيكُونَ لا تَقَاذَانفُهُم مِن اللَّهُ بَوَابِ لِيكُونَ لا تَقاذَانفُهُم مِن اللَّهُ بَوَابِ لِيكُونَ لا تَقاذَانفُهُم مِن اللَّهُ بَاللَّهُ المِالِهِ اللهِ العَلْمَ اللهِ العَلْمَ اللهِ العَلْمَ اللهِ العَلْمَ الْعَلَا اللهِ العَلْمَ اللهُ اللهِ العَلْمُ اللهُ اللهِ العَلْمَ اللهِ العَلْمُ اللهِ العَلْمَ اللهُ اللهِ العَلْمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عل العاماء بذله

لافتناص الشَّارِدِ ، واسْتِلْحَاقِ الْوَادِدِ ، وما عَسَى أَنْ يَظْهُرَ لَنَا بَعْدَ الْفُنُونِ ، وما عَسَى أَنْ يَظْهُرَ لَنَا بَعْدَ الشَّنُوذِ ، وما تَوْفِيقُنَا الاَّ باللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّنَا وهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّنَا وهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَذَلِكَ فِي رَجَبِ سَنَةَ أَرْبَمِمَانَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (''وَصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُمَّدٍ خاتَم الرَّسُلِ وَالْهَادِى الْمُخَــُبْرِالسَّبُلِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وأصحابِهِ نَجُومِ الْبَقِينِ

(۱) قدانتهى من جمعه فى سسنة أر بعما ئة وأبتى أو راقابيضافى آخركل باب رجاء ان يقف على شئ يناسب ذلك الباب فيدرجه فيه وجامع الكستاب هو الشريف الحسينى الملقب بالرضى وذكر فى تاريخ أبى الفداءانه محمد بن الحسين بن موسى بن ابراهيم المرتضى بن موسى السكاظم موقد يلقب بالمرتضى تعريفاله بلقب جده ابراهيم و يعرف أيضا بالموسوى مو هو صاحب ديوان الشعر المشهو ر ولد سنة تسع و خسين و ثلاثماته و توفى سنة ست وار بعما ئة رحه التقريف والسعة

انتهي الشارح (محمد حسن ناثل المرصني )

## ﴿ يَقُولُ رَاجِي غَفُرَانَ الْمُسَاوِي

## مصححه محمد الزهري الغمراوي ﴾

نحمدك اللهم على مامننت به من تسكر بم الانسان ورفعته على افراد جنسه بالنطق والبيان ونسألك الصلاة والتسليم على أفضل من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابه وذي الهداية و الاقتصاد \* أمابعد فقدتم محمده تعالى كتاب نهج البلاغة المحتارم. كلام أميرا لمؤمنين على كرم الله وجهه وهوكتاب لايعادله في محاسن الانشاء سفرمن الاسفار فقدجعموضوعاتكشيرةوأبان بمالم يدرك من شأده غبار وشرح محاسن الشرعومقامات العارفين بنفس ذائق وحال عارف ولفظ رصين فهو يغترف منه الأديب المتفاصح والصوفي الزاهدوالمرشدالناصح لهمعطول النفس محاسن السبك حنى كانه جواهر متناسقة أوأفراد درر متتابعة متناسبة وناهيك بكلام مصدره الرجل الذى اتفقت بلغاء الامة أن تـكون عالة عليه وعلماء الملة أن يكون يمسوبهانرجع فىالمشكلاتاليه ولماكان هذاالكلام فىأمثال هذهالازمان لايخلو من غرابة على بعض الاذهان طبع معه شرح العلامه الفاضل والملاذا كامل (الشيخ مجمدحسن نائل المرصني ) وهو تسرح أخذر بدةمن تقدمهمن الشروح وحل من الكتَّاب عمل الروح فتمت فوالده وعظمت عوالده وذلك (عطبعة دارال كتب العربية الكبرى عصر) فىأواخرشهرشعبان المعظمسنة ١٣٢٨ هجريه على صاحبها أفضل صلاة وأتم نحيه



## ــه ﴿ فهرست الجزء الثانى من نهيج البلاغه ﴾ -

باب انختار من كتبأمير المؤمنين ورسائله الى أعدائه وأمراء بلاده ومن كتاب له لإهلالكوفة عنــدمسيره من المدينة الى البصرة وفيــه يذكر مأكان من أمر عثمان باوجز عبارة وأوفاها

ومن كتاب الى أهـــلالكوفة يمدحهم بعدفتح البصرة ومن كتاب له لشريح بن الحارث قاضيه يصف له نسخة كتاب في علك دار

وهومن ألطف الكتب وأحو اهاالعبرة

ومن كتاب الى بعض أمراء الجيش بأمره بالنهوض بعددعوة العدوالي الطاعة

ومن كتاب الى الاشعث بن قيس يأمره بالامالة

ومن كتاب الىمعاوية فى الاحتجاج بالبيعة والتبرئ من دم عثمان ومن كتاب الى معاوية يسوء به كتابا بعثه اليه

ومن كتاب الىجو يربن عبدالله وهو رسوله عنمد معاوية

ومن كتاب الى معاوية يذكر فيه فضلال البيت و سابقتهم

١٧ من كتاب اليه نهديدو توبيخ

١٥ من وصيته ليش بصف لحم كيف ينزلون وكيف يحذرون

ومن وصية لعقل بن قيس يصف الدكيف يسر وكيف يبدأ بالقتال

ومن كتاب إلى أميري جيش بامرهما بالطاعة الاشتر

ومن وصية لجيشه قبل قتال العدو بصفين يعلمهم آ دابالظفرو ينهاهم عرب إيداء النساء

ومن دعاء له اذا لتي العدو ومن تحريض لاصحابه عندالحرب

من كتاب الىمعاوية جوابا واحتجاجا وهو من بدائع الكتب وموركتاب الى عبدالله ن عباس وهو عامل البصرة يستعطفه على بني يمم

 من كتاب الى بعض عماله وقد شكاه المشركون من أهل عمله يأمره بالرفق بهم

ومن كتاب الى زيادابن أبيــه يحـــنــره الخيانة ومن كتاباليــه يأمره بالاقتصاد والتواصع

من كتاب الى ابن العباس يعظه مه

ومن وصية قالها بعمد ماضر بهابن ملجمالعنسه الله يرغب فى العفوعنمه

ومن وصية له فيها يفعل بامواله كتمها بعد منصرفه من صفين 47

من وصية لمن بجي الزكاة يعلمه طريق الجباية و يوصيه بالماشية وهي من محاسن الوصايا

مور كتاب الى عامل الصدقات يأمر ، بالرفق والامانة

ومن عهده لحمد بنأتي بكر لماولاه مصريام مالساواة بين الناس ويبين لهمال المتقين ليقتدى بهم وبمدح أهل مصر ويزاه عن ارضاءالناس بسخطاللة ويخوفه من المنافقين

من كتاب الىمعاوية جوابا واحتجاجا وهومن محاسن الكتب 44

> من كتاب الى أهلالبصرة يرجيهمو يخوفهم ٤٦

ومن كتاب الى معاوية يعظه ويهدده ٤٧

من وصية له لولد وقد جعت من كل حكمة طرفا 1

من كتاب الىمعاوية يذكر فيه اغواءه للناس ٧ź

ومن كتابالىقثم بن العباس بحذرهمن جواسيس معاوبة في عمله 40

سحيفة

٧٦ من كتابالى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله بالاشتر

٧/ ومن كتاب الى عبدالله بن العباس بعد مقتل محمد بن أى بكر

من كتاب الى أخيه عقيل يصف حال جيش أنف و الى بعض الاعداء وهومن لطائف الكتب

٨٨ من كتاب الى معاوية يو بخه و يازمه ذنب عثمان

۸۷ ومن كتاب الى أهدل مصركما ولى عليهم الاشتريشني عليهم فيه ويأمرهم بطاعة الاشتر

٨٨ من كتاب الى عمرو بن العاص بو بخه على اتباع معاوية و يتوعده

٨٠ ومن كتاب الى بعض عماله يأمره برفع حسابه اليه

٨٥ ومن كتاب الى بعض عماله يعتب عليه في الكثه لعهده وتناوله الشي من يت المال وهو من محاسن الكتب

٨٨ من كتاب الى عمر بن أي سامة عند عزاه عن البحر بن يشى عليه فيه

٨٩ ومن كتابالىوالىأردشـيرخوه يوبخــــعلىالجو ر فىقســمة الفئ

من كتاب الى زيادابن أبيه يحدر من خداع معاوية له

من كتاب الى عثمان بن حنيف والى البصرة يو بخده على حضو روايمة
 دعى البها وهومن أحاسن الكتب

١٠٠ من كتاب الى عامل يأمره بالرفق والشدة و وضع كل موضعه

۱۰۱ من و صــيةله بعــدماضر به اين ملحم ينهى فيها عن سفك الدماء و عن التمثيل بقاتله و يأمر بفضائل جة

٧٠٧ من كتاب الىمعاوية يعظه فيه

من كتاب الى غيره كذلك ومن كتاب الى أمرائه على الجيوش ببين فيه حقه و يأمر هم باز و م العدل و الطاعة

صيفة

۱۰۹ من كتاب لى عماله على الخراج وفيه النهى عن الضرب لتحصيل الخراج أوالالزام بيبع شئ يضر بيعه

١٠٨ من كتاب آلى أمراء البلاد في أوقات الصلاة

۱۰۹ ومن عهد الى الانستر النخى عند ماولاه مصر وهومن أجع كتبه لوجوه السياسة المدنية

١٤٧ من كتاب في الاحتجاج على طلحة والزبير

١٤٨ من كتابالىمعاو بة يعظه به

١٥٠ ومن وصبة لشريج القاضي

١٥١ من كتاب يستنفر به أهل الكوقة ومن كتاب الى أهل الامصار يقتص فيماجرى بينه و بين أهل صفين

104 ومن كتاب الى العمال الذين يطأ الجيش أعمالم

١٥٥ ومن كتاب في تعنيف كيل بن زيادعلي اهمال تغرهمن الحياية

۱۵۷ ومن كتاب الى أهل مصرمع الاشتريقص حاله السابقة عليهم و يذكر ان جهاده الحق وانه لايخشي كثرة معارضيه

۱٦٠ من كتابالىأفى.وسىيعىفەو يتوعــدەعلىتشيىط أهلالكوفةعن حوبالجل

١٦٢ من كتاب الى ماوية جوابا عنيفا

ا ١٦٥ من كتاب اليه أيضا

ا ١٦٧ من كلام يعظ به عبد الله بن عباس

الم ١٦٨ من كتاب الحقيم بن عباس بأمر وباقامة الحيجوينها وعن الاحتجاب ويحظر

صحيفة

على أهل مكة أخذ أجرة السكني من الجلج

۱۷۰ ومن كتاب الى سلمان الفارسى قبل خلافته يصف اله الدنيا و يحذره منها ومن كتاب الى الحارث الهمداني فيه غرر من مكارم الاخلاق

١٧٤ من كتاب الىسهل بن حنيف فى قوم من أهل المدينة لحقوا بمعاوبة بهون عليه أمرهم

١٧٥ ومن كتاب الىالمنذر بن الجار ود وقد بلغه انه خان

١٧٦ من كتاب يعظ ابن العباس

١٧٧ من كتاب الى معاوية يستهين بجوابه ويتوعده

١٧٨ ومن حلف له كتبه بــين ر بيعة و الىمين

١٧٩ ومن كتاب الىمعاوية أول استقراره فى الخلافة ومن وصبة لابن عباس

۱۸۰ وصية أخوى له ابعث الاحتجاج على الخوار ح ومن كتاب الى أي موسى الانسعري جوابايح فدره من الميسل عن الحق في التحكيم

١٨٧ من كتاب لهلما استخلف الى أمراء الاجناد

١٨٣ باب الختيار من حكم أمير المؤمنين وأجو بته القصيرة

١٨٩ جوابلن سأله عن الأيمان . وفيه الايمان وشعبه والكفر وشعبه

مهه ، ماقال لدهاقين الانبار عنــدمانر جــاوا له واشتدوا بين يديه و وصايالابنه الحسن في حفظ أر بعوار بع

١٩٤ ماقال في اسان العاقل والاحق وكالام لمريض فعاقبة المرض

ووم خبر ضرار عنه في مخاطبة الدنيا

۲۰۱ ومن كلامله فىالقدر و وصية بخمسة أشياء

٧٠٤ في محاسن استخر اجه في الاستغفار

محيفة

٧٠٥ لايقولن أحدكم اللهم انى أعوذ بك من الفتنة

۲۰۹ وصف حال فی بعض الازمان و وصف الزاهدین ر وا عنسه نوف البکالی

٧١١ حالات قلب الانسان ، لقد علق بنياط هدا الانسان الح

٣٩٣ لامال أعودمن العقلالخ

٧١٧ لانسبن الاسلام الح

٧١٨ خطاب لاهل القبو روكلام عندماسمع رجلايذم الدنيا

٧٧٤ كلام قاله لكميل بن زياد في العلم والعلماء وهومن أجل الكلام

٨٣٨ قال لرجل سأله أن يعظه وهي من أفضل العظات

٢٣٨ قاله فىوصفالغوغاء

ا ٧٤٧ الجود خارس الاعراض الخ

٢٥٠ بيان لحكمة الله في أصول الفرائض وكبائر المحظو رات

٧٥٧ فصل بيان كلمات غريبة جاءت في كالامه كرم الله وجهه

٧٦٣ فى اشارته على عمر فى شأن حلى الكعبة

٧٦٩ كلام فىوصف أخفالله كانلهوهومن أجل الاوصاف

۲۷۰ تعزية الاشعث عن واده

٢٩٢ كلام لجابر ين عبد الله الانصارى فى أن قوام الدنيا بأر بعة

٢٩٣ كلام فى وجوب تغيير المنسكر بقدر الاستطاعة وهوفى جلتين

٣٠٤ كلام لقائل بحضرته أستغفرالله وفيهمعنى الاستغفار وهوحقيقته

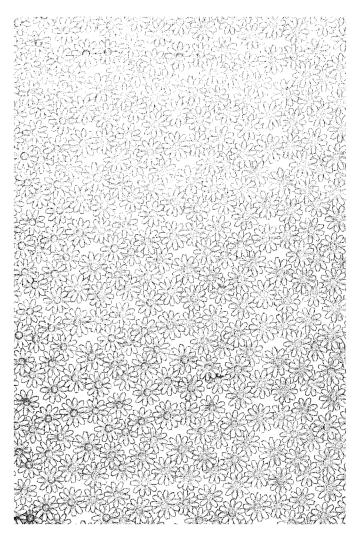

